### Kitab Mar'atal Janan wa ibratal yaqdhaan fi Ma'rifah Hawadith azzamaan wa Taqleeb ahwaal al Insaan wa Tareekh Maut Ba'dh al-Mashhooreen minal aayaan

Part 2

by Abdullah ibn As'ad Ali alyaafa'ee (b. 698- died 768 AH

Part 1 Year one to 360

كتاب: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقليب أحوال الإنسان وتاريخ موت بعض المشهورين من الأعيان\* لامام عبدالله ابن اسعد على اليافعي (698 الى 768)

From 307 to 750 Hijri

#### http://www.al-

eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%AF%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D99%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%B9%D9%8A%D9%B9%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%8A%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%D9%AA%

Page prepared by Muhammad Umar Chand for easy reading and research 19 04 2017

## سبع وخمسین وثلاث مائة

لم يحج الركب فيها لفساد الوقت وموت للسلاطين في الشهور الماضية. وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف أبو سعيد النخعي البسري. وفيها توفي المتقي لله أحمد بن الموفق العباسي المخلوع المسمول العينين توفي في السجن وكانت خلافته أربع سنين وكان فيه صلاح

وكثرة صلاة وصيام ولم يكن يشرب وفي خلافته انهدمت القبة الخضراء المنصورية التي كانت فخر بني العباس.

وفيها توفى الحافظ المحدث عمر بن جعفر البصري رحمه الله.

وفيها توفي أبو فراس الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان ابن عم سيف الدولة.

قال الثعالبي في وصفه: كان فرد دهره وشمس عصره أدباً وفضلاً وكرماً ومجداً وبلاغة وبراة وفروسية وشجاعة وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة.

والفخامة والحلاوة ومعه ذو الطبع وسمة الظرف وعزة الملك ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز.

وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة الكلام.

وكان ابن عباد يقول بدىء الشعر بملك وختم بملك يعني امرىء القيس وأبا فراس.

وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه ولا يمتري لمماراته ولا يجتزي لمجازاته وإنما لم يمدحه ومدح من دونه من آل حمدان إعظاماً وإجلالاً لا إغفالاً وإخلالاً وكان سيف الدولة يعجب جداً بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام على سائر قومه ويستصحبه في غزواته وبستخلفه في أعماله.

وكانت الروم أسرته في بعض وقائعها وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وأقام في الأسر أربع سنين في قسطنطينية وأسرته الروم

مرة قبلها وذهبوا إلى قلعة يجري الفرات تحتها ويقال أنه ركب فرسه وركض برجله فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات.

وقيل أنه لما مات سيف الدولة عزم على التغلب على حمص فاتصل خبره بأبي المعالي بن سيف الدولة وغلام لأبيه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في الطريق وقيل: بل مات من حرب بينه وبين موالي أسرته وقال بعضهم: كان أبو فراس خال أبي المعالي فقلعت أم أبي المعالي عينها لما بلغها وفاته وقيل: بل لطمت وجهها فقلعت عينها.

وقيل: بل قتله غلام سيف الدولة ولم يعلم أبو المعالي فلما بلغه الخبر شق عليه.

والله تعالى أعلم أي ذلك كان.

وله ديوان شعر من جملته قوله: قد كنت عدتي التي أسطو فيها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي فرميت منك بضد ما أملته والمرء يشرب بالزلال البارد وله: أساء فزادته الإساءة حظوة حبيب على ما كان منه حبيب يعددني الواشون منه ذنوبه ومن أين للوجه المليح ذنوب ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر وله: كانت مودة سلمان له نسباً ولم يكن بين نوح وابنه رحم ثمان وخمسين وثلاث مائة فيها كان خروج الروم من الثغور فأغاروا وقتلوا وسبوا ووصلوا إلى حمص وعظم المصائب وجاءت المغاربة مع القائد جوهر المغربي

وأخذوا ديار مصــر وأقام الدعوة لبني عبيد الرافضــة مع أن الدعوة بالعراق في هذه المدة رافضـية وشعارهم قائم يوم عاشـوراء ويوم الغدير وستأتى قصـة القائد جوهر المذكور إن شاء الله تعالى.

وفيها توفي ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجا عبد الله بن حمدان التغلبي صاحب الموصل.

وكان أخوه سيف الدولة يتأدب معه لسنة ومنزلته عند الخلفاء وكان هو كثير المحبة لسيف الدولة فلما توفي حزن عليه ناصر الدولة وتغيرت أحواله وضعف عقله فبادره ولده أبو ثعلب الغضنفر عمدة الدولة فحبسه في حصن السلامة ومنعه من التصرف وقام بالمملكة وفيها توفي أبو القاسم زيد بن علي العجل العجلاني الكوفي شيخ الإقراء ببغداد وفيها توفي محدث دمشق محمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي وكان ثقة مأموناً جواداً مفضلاً أخرج له الحافظ ابن منده ثلاثين جزءاً.

## ▲ تسع وخمسین وثلاثین ومائة

فيها توفي الفقيه الإمام الشافعي أحمد بن محمد المعروف بابن القطان أخذ الفقه عن ابن سريج ثم من بعده عن أبي إسحاق المرزوي وأخذ عنه العلماء وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه انتهت إليه الرياسة. وفيها توفي الفقيه مسند أصفهان أحمد بن بندار السفار وأحمد بن يوسف بن خلاد النصيبيني.

وفيها توفي المحدث الحجة أبو علي بن الصواف البغدادي قال الدارقطني: ما رأت عيناي مثله ومثل آخر بمصر.

### ▲ ستين وثلاث مائة

فيها لحق المطيع فالج أبطل نصفه وأثقل لسانه.

وأقامت الشيعة عاشوراء باللطم والعويل وفيها توفي جعفر بن الكثامي بضم الكاف وبعدها مثلثة الذي ولي دمشق للباطنية وهو أول نائب وليها لبني عبيد وكان أحد قواد المعز العبيدي وكان قد سار إلى الشام فأخذ الرملة ثم دمشق بعد أن حاصر أهلها أياماً ثم قدم لحربه الحسن بن أحمد القرمطي الذي تغلب قبله على دمشق وكان جعفر مريضاً فأسره القرمطي وقتله.

وكان رئيساً جليل القدر ممدوحاً.

وفيه يقول أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسي الشاعر المشهور: كانت مساءلة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاح طيب الخبر حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري قلت: وبعضهم يرويه بأطيب وبعضهم يقول عن أحمد بن سعيد أعني: الممدوح والناس يقولون هما لأبي تمام.

قال ابن خلكان: هو غلط بل هما لمحمد بن هانىء المذكور وقال يرويهما عن أحمد بن سعيد وداود وليس كذلك بل عن جعفر بن فلاح. انتهى.

وفيها توفي الحافظ العلم مسند العصر أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني في ذي القعدة بأصبهان وله مائة سنة وعشرة

أشهر وكان ثقة صدوقاً واسع الحفظ بصيراً بالعلل والرجال والأبواب كثير التصانيف.

وأول سماعاته بطبرية ثم رحل إلى القدس ثم إلى حمص وجبلة ومدائن الشام.

وحج ودخل اليمن ورد إلى مصر ثم رحل إلى العراق وأصفهان وفارس. وروى عن أبي زرعة الدمشقي وغيره من تلك الطبقة.

وفيها توفي الحافظ أبو عمرو بن مطر النيسابوري وكان متعففاً قانعاً باليسير يحيي الليل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجتهد في متابعة السنة.

وفيها توفي الآجري محمد بن الحسين البغدادي الفقيه المحدث كان صالحاً عابداً.

روى عن جماعة منهم أبو شعيب الحراني وأحمد بن يحيى الحلواني والفضل بن محمد الجندي " بفتح الجيم والنون " وخلق كثير.

وصنف في الحديث والفقه كثيراً وروى عنه جماعة من الحفاظ منهم: أبو نعيم الأصفهاني صاحب كتاب "حلية الأولياء "جاور بمكة وتوفي بها.

وقيل أنه لما دخلها أعجبته فقال: اللهم ارزقني الإقامة بها سنة وسمع هاتفاً يقول له: بل ثلاثين سنة فعاش بها ثلاثين سنة ثم توفي رحمه الله. وفيها توفي أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشمي الشريف لما أخذ العبيديون دمشق ثم قام هذا الشريف وقام معه أهل الغوطة والسبات واستفحل أمره

في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وطرد عن دمشق متوليها ولبس السواد وأعاد الخطبة لبني العباس فلم يلبث إلا أياماً حتى جاء عسكر المغاربة وحاربوا أهل دمشق وقتل بين الفريقين جماعة ثم هرب الشريف في الليل وصالح أهل البلد العسكر وأسر الشريف عند تدمر أسره جعفر بن فلاح على جمل وبعث به إلى مصر.

وفيها توفي الشيخ العارف أبو الحسن بن سالم البصري وكان له أحوال ومجاهدات وعنه أخذ الأستاذ الشيخ العارف أبو طالب المكي صاحب القوت وأبو الحسن المذكور آخر أصحاب شيخ الشيوخ العارفين سهل بن عبد الله التستري وفاة.

وفيها توفي الوزير أبو الفضل محمد بن الحسين المعروف بابن العميد. كان وزير.

ركن الدولة ابن بويه وكان متوسعاً في علوم الفلسفة والأجرام وإمام الأدب والترسل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه وكان كامل الرئاسة جليل المقدار.

ومن بعض أتباعه الصاحب ابن عباد ولأجل صحبته قيل له: الصاحب وكانت له في الرئاسة اليد البيضاء وفي براعته في الكتابة قيل: بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد.

وقصده جماعة من مشاهير الشعراء بالمدائح منهم المتنبي مدحه بقصدته التي أولها: باد هواك صبرت أو لا تصبرا وبكاك إن لم يجر

دمعك أو جرى وقلت وفي إعراب قافية هذا البيت وقع بحث وحاصله أن الألف هنا منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة.فأعطاه ثلاثة آلاف دينار. ولما مات ابن العميد رتب ركن الدولة مكانه ابنه ذا الكتابتين: أبا الفتح علياً وكان جليلاً نبيلاً ثرياً.

ثم قبض عليه ركن الدولة في آخر الأمر وصادره حتى بلغة عتاب العذاب.

نسأل الله تعالى العافية من غرور الدنيا وما فتنت به كل مصاب. وفيها توفي الحافظ أبو محمد الرامهرمزي والجابري عبد الله بن جعفر الموصلي.

وفيها توفي أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عمر المروزي الجوهري محدث مرو.

وفيها توفي أبو جعفر الدراوردي محمد بن عبد الله بن بردة. حدث بهمدان.

# ▲ إحدى وستين وثلاث مائة

فيها أخذ ركب العراق اعترضته بنو هلال وقتلوا خلقاً.

وبطل الحج إلا طائفة نجت ومضت مع أمير الركب الشريف أبي أحمد الموسوي والد الشريف المرتضى.

وفيها توفي الحافظ أبو عبد الله: محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني مصنف " كتاب الاختلاف والافتراق " في مذهب مالك و "

كتاب الفتيا " و " كتاب تاريخ الأندلس " و " كتاب تاريخ إفريقية " و " كتاب النسيب ".

### ▲ اثنتین وستین وثلاث مائة

صاحب التصانيف وصاحب أبي إسحاق المروزي.

تفقه به أهل البصرة.وفيها توفي أبو إسحاق المزكي النيسابوري قال الحاكم: هو شيخ نيسابور في عصره وكان من العباد المجتهدين المحاجين المنفقين على العلماء والفقراء وكان مثرياً متمولاً دفن بنيسابور.

وفيها توفي الأمير الأديب الممدوح بمقصورة ابن دريد: إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكائيل.

وفيها توفي أبو جعفر البلخي الهندواني الذي كان من براعته في الفقه يقال له أبو حنيفة الصخير . توفي ببخارى وكان شيخ تلك الديار في زمانه.

وفيها توفي ابن فضالة المحدث الأموي مولاهم الدمشقي.

وفيها توفي حامل لواء الشعر بالأندلس أبو الحسن محمد بن هانىء الأزدي الأندلسى الشاعر المشهور.

قيل: إنه من ولد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي وقيل: بل هو من ولد أخيه روح وكان أبوه هانىء من قرية من قرى المهدية بإفريقية.

وكان شاعراً أديباً فانتقل إلى الأندلس فولد بها محمد المذكور بمدينة أشبيلية ونشأ بها واشتغل وحصل له حظ وافر من الأدب وعمل الشعر فمهر فيه.

وكان حافظاً أشعار العرب وأخبارهم واتصل بصاحب أشبيلية وحظي عنده.

وكان منتهكاً للحرمات منهمكاً في اللذات متهماً بالعقائد الفلسفيات. ولى اشتهر عنه ذلك نقم عليه أهل أشبيلية وساءت المقالة في حق الملك بسببه واتهم بمذهبه أيضاً فأشار الملك عليه بالغيبة عن البلد مدة ينسى فيها خبره فانفصل عنها وعمره يومئذ سبعة وعشرون عاماً.

وحديثه طويل وخلاصته أنه خرج فلقي جوهراً القائد مولى المنصور فامتدحه ولم يزل يرحل ويمتدح ولاة الأمر إلى أن نمي خبره إلى المعز أبي تميم معد بن المنصور العبيدي ما انتهى إليه بالغ في الإنعام عليه ثم توجه المعز إلى الديار المصرية كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى فشيعه ابن هانىء المذكور ورجع إلى المغرب لأخذ عياله والالتحاق به فتجهز وتبعه.

فلما وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها فأقامه عنده أياماً في مجلس الأنس فيقال أنهم عربدوا عليه فقتلوه وقيل: خرج من تلك الدار وهو سكران فنام في الطريق وأصبح ميتاً ولم يعرف سبب موقه.

وقيل أنه وجد في ساقية من سواقي برقة مخنوقاً بتكة سرواله وكان ذلك في بكرة يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من رجب سنة اثنتين وستين

وثلاث مائة وعمره ست وثلاثون سنة وقيل اثنتان وأربعون سنة رحمه الله هكذا قيده صاحب كتاب أخبار القيروان وأشار إلى أنه كان في صحبة المعز وهو مخالف لما ذكرته أولاً من تشيعه للمعز ورجوعه لأخذ عياله.

ولما بلغ المعز وفاته بمصر أسف عليه كثيراً وقال: هذا الرجل كنانة جود إن تفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك.

وله في معز عزيز المدائح هل من أعتقه عالج بيرين أم منهما بقر الحدوج العين ولمن ليالي باذ منا عهدها مذكر إلا أنهن شــجون والمشـرقات كأنهن كواكب والناعمات كأنهن غصـون أومى لها المجان صــفحة خده وبكى عليها اللؤلؤ المكنون قلت قوله: الحدوج المراد بالحدوج هنا جمع: حدج وهو مركب من مراكب النساء مثل المحفة.

قال ابن خلكان: وديوانه كبير ولولا ما فيه من الغلو في المدح والإفراط المفضى إلى الكفر لكان من أحسن الدواوين.

وليس للمغاربة من هو في طبقته لا من متقدميهم ولا متأخريهم بل هو أشـــعرهم على الإطلاق وهو عندهم كالمتنبي عند المشــارقة وكانا متعاصرين وإن كان في المتنبي مع أبي تمام من الاختلاف ما فيه.

قال: ويقال أن أبا العلاء المعري كان إذا سمع شعره يقول: ما أشبهه إلا برحى يطحن قروناً لأجل القعقعة في ألفاظه ويزعم أنه لا طائل تحت تلك الألفاظ.

قال: ولعمري ما أنصيفه في هذا المقال وما حمله على هذا إلا فرط تعصبه للمتنبي قال: وبالجملة فما كان إلا من المحسنين في النظم والله أعلم انتهى.

وقال في أول ترجمته " أبو نواس الأندلسي " فكناه بكنية أبي نواس الحسين بن هانىء الحكمي العراقي وهذا محمد بن هانىء الأزدي الأندلسي فقد اتفقا في اسم الأبوين وهو هانىء وقد يتوهم من لا يدري التاريخ والنسب أنهما أخوان كما ذكر ذلك في بعض الناس فيما مضى متوهماً لاتفاق اسم الأبوين أو مقلداً متوهماً ولو اطلع على التاريخ لعلم بطلان ذلك فإن هذا المغربي توفي في سنة اثنتين وستين وثلاث مائة وست وذلك المشرقي توفي في سنة ست وتسعين ومائة فبينهما مائة وست وستون سنة والأخوان لا يتباعد ما بينهما هذا التباعد في مثل زمانهما هذا من حيث التاريخ.

وأما من حيث النسب فلما ذكروا أن المغربي أزدي والمشرقي حكمي ولعل ابن هانىء المغربي المذكور وهو الذي وقع بينه وبين المتنبي ما يحكى من القصة العجيبة عنده وصوله إلى قابس لمدح صاحب الإفريقية.

وقد ذكرتهما في آخر علم البديع من كتاب منهل المفهوم في شرح ألسنة العلوم فإن الشاعر الذي ذكروا أنه رد المتنبي عن ملاقاة صاحب الأندلس ومدحه بالجملة التي ذكرها داهية في المكر فإنه حكى أن المتنبي لما خيم بإزاء قصره في زي أمير في الحشمة والغلمان والخدم

والخيل والأتباع والحشم فزع صاحب قابس من ذلك وسأل عنه فلما قيل له: إنه شاعر أتى ليمدحك كره ذلك وقال: أي شيء يرضي صاحب هذه الهيئة ويقنعه من الجائزة فقال شاعره أنا أرده عنك وغالب ظني أنهم قالوا إنه ابن هانىء فقال له.بأي وجه ترده عنى.

فقال: بوجه جميل فقال: افعل فأخذ شاة رديئة ولبس لباس بدوي وجعل يقود الشاة متوجها إلى جهة منزل المتنبي وهو في مخيم كأنه مخيم أمير فلما قرب منه قال: طرقوا إلى الأمير فصاروا يضحكون عليه ويتعجبون منه.

فلما وصل إليه وهو يقود الشاة في تلك الهيئة التي اتصف هو وشاته بها ضحك منه هو ومن حوله وقال له: ما هذه الشاة قال: هذه جائزتي من الملك.

قال: جائزة فال: نعم قال: جائزة علام ذا.

قال: على مدحى له.

فتعجب من ذلك وقال: عسى أن تكون جائزته على قدر مدحه ثم قال له: أسمعني مدحك له كيف قلت فيه قال: قلت: ضحك الزمان وكان قدماً عابساً لما فتحت يجد عزمك قايسا أنكحتها عذراء وما أمهرتها إلا فتى وصوارماً وفوارسا من كان بالسمر العوالي خاطباً جلبت له بيض الحصون عرائسا فتحير المتنبي عند سماع شعره وقال: أنا ما أقدر أقول مثل هذا الذي أجازك عليه بهذه الشاة فارتحل راجعاً من حيث جاء

هكذا حكى لي بعض أهل الخير ممن له إلمام ومعرفة ببعض الشعراء من جهة المغرب أو ما يقرب منها بهذا اللفظ أو ما يقرب منه معناه. ولكن ما رأيت أحداً من المؤرخين ذكر للمتنبي دخولاً إلى بلاد المغرب. والله أعلم.

فيها ظهر ما كان المطيع يستره من الفالج فثقل لسانه فدعا حاجب السلطان عز الدولة إلى خلع نفسه وتسليم الخلافه لولده الطائع لله ففعل ذلك وأتيت على خلعه قاضى القضاة.

وفيها أقيمت الدعوة بالحرمين للمعز العبيدي وقطعت خطبة بني العباس ولم يحج ركب العراق لأنهم وصلوا إلى بعض الطريق فرأوا هلال ذي الحجة وأعلموا أن الماء معدوم قدامهم فعدلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزاروا ثم رجعوا.

وفيها توفي الحافظ أبو الحسين الشهيد محمد بن أحمد بن سهل الرملي سلخه صاحب مصر المعز وكان قد قال: لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم بسهم ورميت بني عبيد بتسعة فبلغت القائد جوهراً فلما ظفر به قرره فاعترف وأغلظ لهم فقتلوه وكان عابداً صالحاً زاهداً قوالاً بالحق.

وفيها توفي الحافظ محدث الشام أبو العباس محمد بن موسى السمسار الدمشقى.

وفيها توفي صاحب المعز العبيدي وقاضيه النعمان بن محمد المكنى بأبى حنيفة كان من أوعية العلم والفقه والدين والنقل على ما لا مزيد

عليه كذا ذكر بعض المؤرخين وغير ذلك وذكر بعض المؤرخين أنه كان في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه وعالماً بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر والمعرفة بأيام الناس مع عقل وإنصاف وألف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأملح أسجع وعمل في المناقب والمثالب كتاباً حسناً وله ردود على المخالفين لأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن شريح وكتاب اختلاف الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت وقصيدة فقهية.

وكان ملازماً صحبة المعز ووصل معه إلى الديار المصرية أول دخوله إليها من إفريقية ولما مات صلى عليه المعز.

## ▲ أربع وستين وثلاث مائة

فيها أو بعدها ظهرت العيارون واللصوص ببغداد واستفحل شرهم حتى ركبوا الخيل وتلقوا بالقواد وأخذوا الضريبة من الأسواق والدروب وعم البلاء وفيها قطعت خطبة الطائع لله ببغداد خمسين يوماً فلم يخطب لأحد لأجل شعث وقع بينه وبين عضد الدولة عند قدومه العراق فإن عضد الدولة قدم من شيراز فأعجبته مملكة العراق فاستمال الأمراء وجرت أمور يطول ذكرها.

وفيها توفي الحافظ أبر بكر ابن السني الدينوري صاحب كتاب عمل اليوم والليلة رحل وكتب الكثير وروى عن النسائي وأبي حنيفة وطبقتهما وبينما هو يكتب وضع القلم ورفع يديه يدعو الله تعالى فمات.

وفيها توفي المطيع لله الفضل بن المقتدر: جعفر بن المعتضد العباسي.

والأمير جعفر بن علي بن أحمد بن حمدان الأندلسي كان شيخاً كثير العطاء مؤثراً لأهل العلم وفيه يقول الشاعر محمد بن هانىء الأندلسي: المدنقان من البرية كلها جسمي وطرف بابلي أجور والمشرقات النيرات ثلاثة الشمس والقمر المنير جعفر قلت وقوله هذا استقي من منهل الشاعر ويستدل بنجوم نظمه الزواهر في قوله: هو في آفاق الأسهار سائر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر

### ▲ خمس وستين وثلاث مائة

فيها توفي الشيخ الكبير إسماعيل بن نجيد الإمام النيسابوري شيخ الصوفية بخراسان أنفق أمواله على الزهاد والعلماء وصحب الجنيد وأبا على عثمان الحيري وسمع إبراهيم بن محمد البوشنجي وأبا مسلم الكجي وطبقتهما وكان صاحب أحوال ومناقب.

وفيها توفي الحافظ أحد أركان الحديث أبو علي الماسرجسي رحل إلى العراق ومصر والشام.

قال الحاكم: هو سفينة عصره في كثير الكتاب صنف المسند الكبير مذهباً معللاً جمع حديث الزهري جمعاً لم يسبق إليه وكان يحفظه مثل الماء.

وصنف كتاباً على البخاري وآخر على مسلم.وفيها توفي الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن محمد بن القطان الجرجاني مصنف الكامل في الجرح.

وفيها توفي الحاكم أبو عبيد الله وفي ست وستين عند السمعاني وفي ست وثلاثين عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

وفيها توفي الإمام النحرير الفاضل الشهير المعروف بالقفال الكبير الشاشي الفقيه الشافعي إمام عصره بلا منازع وفريد دهره بلا مدافع صاحب المصنفات المفيدة والطربقة الحميدة.

كان فقيهاً محدثاً أصولياً لغوياً شاعراً لم يكن بما وراء النهر للشافعيين مثله في وقته رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغور وأخذ الفقه عن ابن سريج وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء وله كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسالة وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده روى عن أكابر من العلماء.

منهم: الإمامان الكبيران محمد بن جرير الطبري وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأقرانهما وروى عنه جماعة من الكبار منهم: الحاكم وأبو عبد قلت وهذا القفال الشاسي المذكور قد يثبه على بعض الناس بقفال وشاشي آخرين وها أنا ذا أوضح ذلك أيضاً بالغاً مما أوضحت ذلك في نظيره في الثلاثة النحوبين المسمين بالأخفش.

اعلم أنهم ثلاثة قفال شاشي: وهو هذا وقد ذكرنا عن من أخذ ومن أخذ عنه وهو والد القاسم صاحب " التقريب " وقيل إنه صاحب " كتاب التقريب " لا ولده وللشك في ذلك يقال: قال صاحب التقريب وأبو حامد الغزالي قال في كتاب الرهن: لما ذكر صاحب التقريب قال: أبو القاسم فغلطوه في ذلك وقالوا: صوابه القاسم والتقريب المذكور قليل

الوجود في أيدي الناس وهناك تقريب آخر يكثر وجوده في أيدي الناس وهو لسليم وبه تخرج فقهاء خراسان.

والشاشي بشينين معجمتين بينهما ألف نسبة إلى الشاش مدينة وراء النهر سيحون - خرج منها جماعة من العلماء.

وإذا علم أن القفال هو الشاشي فاعلم أن هناك قفالاً آخر شاشي وشاشياً غير قفال.

وثلاثتهم يكنون بأبي بكر ويشترك اثنان منهم في اسمهما دون اسم أبيهما واثنان في اسم أبيهما.

فالقفال غير الشاشي هو القفال المروزي وهو عبد الله بن أحمد وعنه أخذ القاضي حسين والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين.وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في سنة سبع عشرة وأربع مائة. والشاشي غير القفال هو فخر الإسلام محمد بن أحمد مصنف المستظهري شيخ الشافعية في زمانه.

تفقه على محمد بن بنان الكازروني ثم لزم الشيخ أبا إسحاق وابن الصباغ ببغداد وصنف وأفتى وولي تدريس النظامية ودفن عند الشيخ أبي إسحاق وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في سنة سبع وخمسمائة التي توفي فيها.

فهذا الكلام فيهم قد أوضحته جداً حتى عن حد البيان تعدى.

والقفال الشاشي المذكور في سنة خمس وستين وثلاثمائة المذكور صاحب وجه في المذهب وممن نبه على الخلاف في أن كتاب التقريب

له أو لولده الإمام العجلي وشرح مشكلات الوجيز والوسيط ذكر ذلك في "كتاب التيمم ".

قلت: وإنما بسطت الكلام في هذا وخرجت إلى الإسهاب الخارج عن مقصود الكتاب لاحتمال أنه اتفق عليه من يحتاج إليه من الفقهاء.

ونسأل الله تعالى التوفيق وسلوك الطريق الصواب.وقال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره وفي وفاته اختلاف.

وفيها توفي المعز لدين الله: أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بن المهدي العبيدي صاحب المغرب والديار المصربة.

ولما افتتح مولاه جوهر سجلماسة مع فاس وسعه إلى البحر المحيط وخطب له في بلاد المغرب وبلغه موت كافور الاخشيذي صحاحب مصر جهز جوهر المذكور الجيوش والأموال قيل خمسمائة ألف دينار أنفقها على جميع قبائل المغرب حتى البربر فأخذ الديار المصرية وبنى مدينة القاهرة المغربية وكان مستظهراً للتشيع معظماً لحرمة الإسلام حليماً كريماً وقوراً حازماً سرياً يرجع إلى إنصاف مجرى الأمور على أحسن أحكامها.

ولما كان منتصف شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاث مائة وصلت البشارة بفتح الديار المصرية ودخول عساكره إليها وانتظام الحال بمصر والشام والحجاز وإقامة الدعوة له بهذه المواضع فسر بذلك سروراً عظيماً واستخلف على إفريقية وخرج متوجهاً إلى ديار مصر بأموال

جليلة المقدار ورجاء عظيمة الأخطار فدخل الإسكندرية لست بقين من شعبان من سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وركب فيها ودخل الحمام.

وقدم عليه قاضي مصر أبو طاهر وأعيان أهل البلاد وسلموا عليه وجلس لهم عند المنارة وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم أنه لم يرد فيه بدخول مصر لزيادة مملكته وللمال وإنما أراد إقامة الحج والجهاد وأن يختم عمره بالأعمال الصالحة ويعمل بما أمره به جده صلى الله عليه وآله وسلم.

ووعظهم حتى بكى بعض الحاضرين وخلع على القاضي وبعض الجماعة وحملهم ثم ودعوه وانصرفوا.

ورحل منها في أواخر شعبان ونزل يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة على جزيرة ساحل مصر فخرج إليه القائد جوهر وترجل عند لقائه وقبل الأرض بين يديه وأقام هناك ثلاثة أيام ثم رحل ودخل القاهرة ولم يدخل مصــر وكانت قد زينت له وظنوا أنه يدخلها وأهل القاهرة لم يستعدوا للقائه لظنهم أنه يدخل مصر أو لا يدخلها ولما دخل القاهرة دخل القصر ثم دخل مجلساً منه وخر فيه ساجداً لله عز وجل ثم صلى فيه ركعتين وانصرف الناس عنه وفي يوم الجمعة لثالث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة أربع وسـتين وثلاثمائة عزل المعز القائد جوهراً عن داود بن مصـر وجباية أموالها ومما ينسب إلى المعز من الشعر: لله ما صنعت بنا تلك المحاجر أمضى وأقضى في النفوس من الشعر ولقد تعبت بينكم تعب المهاجر في الهواجر وكانت ولادته

بالمهدية يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة وتوفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة بالقاهرة المشهورة.

### ▲ ست وستين وثلاثمائة

فيها حجت جميلة بنت الملك ناصر الدولة بن حمدان وصار حجها يضرب به المثل فإنها أغنت المجاورين وقيل كان معها أربعمائة كجاوة لا يدرى في أيها هي لكونهن كلهن في الحسن والزينة يشتبهن ونثرت على الكعبة لما دخلتها عشرة آلاف دينار.

وفيها مات ملك القرامطة الحسن بن أحمد بن أبي سعيد القرمطي الذي استولى على أكثر الشام وهزم جيش المعز وقتل قائدهم جعفر بن فلاح وذهب إلى مصر وحاصرها شهراً قبل مجيء المعز وكان يظهر الطاعة للطائع لله وله شعر وفضيلة ولد بالأحساء ومات بالرملة.

وفيها توفي ابن المرزبان أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي الفقيه الشافعي كان فقيهاً ورعاً من جملة العلماء.

أخذ الفقه عن أبي الحسن بن القطان وعنه أخذ الشيخ أبو حامد الأسفراييني أول قدومه بغداد.

وحكي عنه أنه قال: ما أعلم أن لأحد علي مظلمة.

ومفهومه أنه لم يغتب أحداً.

إذ الغيبة من جملة المظالم.

درس ببغداد وله وجه في المذهب الشافعي ومعنى المرزبان بكسر الراء وضم الزاي: صاحب الجد وهو لفظ فارسي في الأصل اسم من كان دون الملك.

وفيها توفي المستنصر بالله أبو مروان صاحب الأندلس عبد الرحمن بن محمد الأموي المرواني.

وكان مشــغوفاً بجمع الكتب والنظر فيها بحيث أنه جمع منها ما لم يجمعه أحد قبله ولا بعده حتى ضاقت خزائنه.

وفيها توفي القاضي الفقيه الفاضل أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الشافعي.

كان فقيهاً أديباً شاعراً ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب "طبقات الفقهاء " وقال: له ديوان شيعر وهو القائل: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما من قصيدة له طويلة وذكره الثعالبي في كتاب يتيمة الدهر فقال: هو فرد الزمان ونادرة الفلك وإنسان حدقة العلم وقبة تاج الأدب وفارس عسكر الشرع مجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ ونظم البحتري.

وقد كان في صباه اقتبس من العلوم والأدب ما صار به في العلوم علماً وفي الكمال عالماً ومن شعره: وقال توصل بالخضوع إلى الغنى وما علموا أن الخضوع هو الفقر وبيني وبين الحال شبان حرما علي الغنى: نفس الأبية والفقر إذا قيل هذا اليسر أبصرت دونه مواقف خير من وقوفى بها الضرر وله فى الصاحب بن عباد: ولا ذنب للأفكار أنت

تركتها إذا احتشدت لم تتفع باحتشادها سبقت بأفراد المعاني وألفت خواطرك الألفاظ بعد شرادها فإن نحن حاولنا اختراع بديعة حصلنا على مسروقها ومعادها وفي كل يوم للمكاره روعة لها في قلوب المكرمات وجيب تقسمت العلياء جسمك كله فمن أين للأسقام فيك نصيب إذا ألمت نفس الوزير تألمت لها أنفس تحيى بها وقلوب وله: ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا ليس شيء أعز عندي من العلم فما أبتغي سواه أنيسا إنما الذل في مخالطة الناس فدعهم وعش عزيزا رئيسا قال ابن خلكان: وشعره كثير وطريقه سهل وله "كتاب الوساطة " بين المتنبي وخصومه أبان فيه من فضل عزيز وإطلاع كثير ومادة متوفرة.

وفيها توفي الرجل الصالح المقرىء أبو الحسن محمد النيسابوري السراج.

قال الحاكم: قل من رأيت أكثر اجتهاداً وعبادة منه.

توفي يوم عاشوراء رحمه الله.

## ▲ سبع وستين وثلاثمائة

فها توقني الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو القاسم النصرأباذي شيخ الصوفية والمحدثين في خراسان صحب الشبلي وأبا علي الروذباري وسمع ابن خزيمة وابن صاعد وكان صاحب فنون من الفقه والحديث والتاريخ وعلم سلوك الصوفية.

وحج وجاور بمكة سنتين ومات بها قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا القاسم النصرأباذي يقول: إذا بدا لك شيء من بوادي الحق فلا تلتفت معه إلى جنة ولا إلى نار فإذا رجعت عن تلك الحال فعظم ما عظمه الله تعالى.وقيل أن بعض الناس يجالس النسوان ويقول: أنا معصوم في رؤيتهن فقال: ما دامت الأشباح باقية فالأمر والنهي باق أو قال: باقيان والتحليل والتحريم مخاطب به.

وقال: التصـوف ملازمة الكتاب والسـنة وترك الأهواء والبدع وتحريم حرمات المشـايخ وروية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات.وفيها توفي معز الدولة الديامي والغضـنفر عمدة الدولة ابن الملك ناصر الدولة بن حمدان.

وفيها توفي القاضي محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قريعة " بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحت وبعدها عين مهملة " البغدادي قاضي السندية " بكسر السين والدال المهملتين وسكون النون بينهما وتشديد الياء المثناة من تحت وبعدها هاء " وهي قرية بين بغداد والأنبار وينسب إليها سندواني ليحصل الفرق بين هذه النسبة والنسبة إلى بلاد السند المجاورة وقال ابن خلكان: وكان من أحد عجائب الدنيا في سرعة البداهة بالجواب في جميع ما يسأل عنه في أصح لفظ وأملح سجع وله مسائل وأجوبة مدونة في كتاب مشهور بأيدي الناس.

وكان رؤساء ذلك العصر وفضلاؤه يلاعبونه ويكتبون إليه بالمسائل الغريبة المضحكة فيكتب الجواب من غير توقف ولا تلبث مطابقاً لما

سألوه وكان الوزير أبو محمد المهلبي يغري به جماعة يضعون له من الأسئلة الهزلية على معان شتى من النوادر الظريفة ليجيب عنها بتلك الأجوبة.

فمن ذلك ما كتبه إليه العباس بن المعلى الكاتب ما يقول القاضي وفقه الله تعالى في يهودي زنى بنصرانية فولدت ولداً جسمه للبشر ووجهه للبقر وقد قبض عليها فيما يرى القاضي فيهما فكتب جوابه بديها هذا من أعدل الشهود على الملاعين اليهود بأنهم أشربوا حب العجل في صدورهم حتى خرج من أيورهم وأرى أن يناط برأس اليهود رأس العجل ويصلب على عنق النصرانية الساق مع الرجل ويسحبا على الأرض وينادى عليهما: ظلمات بعضها فوق بعض والسلام.

ولما قدم الصاحب بن عباد إلى بغداد حضر مجلس الوزير أبي محمد المهابي وكان في المجلس القاضي أبو بكر المذكور فرأى من ظرفه وسرعة أجوبته مع لطافتها ما عظم تعجبه فكتب الصاحب إلى أبي الفضل بن العميد كتاباً يقول فيه: وكان في المجلس شيخ خفيف الروح يعرف بالقاضي ابن قريعة جاراني في مسائل خفتها يمنع من ذكرها إلا أني استظرفت من كلامه وقد سأله كهل بيطار بحضرة الوزير أبي محمد عن حد القفاء فقال: ما اشتمل عليه جربانك ومازحك فيه إخوانك وأدبك فيه سلطانك وباسطك فيه غلمانك فهذه حدود أربعة وجميع مسائله على هذا الأسلوب وقوله: جربانك " هو لفظ فارسى بضم الجيم مسائله على هذا الأسلوب وقوله: جربانك " هو لفظ فارسى بضم الجيم

والراء وتشديد الموحدة وبالنون بين الألف والكاف ": لينة الثوب وهي: الخرقة العربضة التي فوق القب تستر القفا.

قال ابن خلكان: ولولا خوف الإطالة لذكرت جملة منها وقد سرد محمد بن شرف القيرواني الشاعر المشهور في كتابه الذي سقاه " أبكار الأفكار " عدة مسائل وجواباتها من هذه المسائل.

وفيها توفى ابن قوطية محمد بن عمر الأندلسي.

كان منا أعلم زمانه باللغة والعربية وكان مع ذلك حافظاً للحديث والفقه والخبر والنوادر راوياً للأشعار والآثار لا يلحق شاوه ولا يشق غباره روى عنه الشيوخ والكهول.

وكان قد لقي مشايخ عصره بحضرة الأندلس وأخذ عنهم وصنف الكتب المفيدة في اللغة منها كتاب " تصلريف الأفعال " وهو الذي فتح هذا الباب فجاء من بعده ابن القطاع ولقد أعجز من يأتي بعده وفاق من تقدمه وكان مع هذه الفضائل من العباد النساك وكان جيد الشعر صحت الألفاظ واضح المعاني حسن المطالع والمقاطع إلا أنه ترك ذلك ورفضه.

حكى الأديب الشاعر يحيى بن هذيل التميمي أنه توجه يوماً إلى ضيعة له بسفح جبل قرطبة وهي من بقاع الأرض الطيبة المونقة فصادف ابن القوطية المذكور صادراً عنها وكانت له أيضاً هناك ضيعة قال: فلما رآني خرج علي واستبشر بلقائي فقلت له على البداهة مداعباً له: من أين أقبلت يا من لا شبيه له ومن هو الشمس والدنيا له فلك قال فتبسم

وأجاب بسرعة: من منزل يعجب النساك خلوته وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا قال: فما تمالكت أن قبلت يده إذ كان شيخي ومجدته ودعوت له و " القوطية " " بضم القاف وسكون الواو وكسر الطاء المهملة وتشديد المثناة من تحت وبعدها هام " جدة جد نسبة إلى قوط بن حام بن نوح عليه السلام وقوط أبو السودان والهند والسند وكانت القوطية المذكورة وفدت إلى هشام بن عبد الملك في الشام متظلمة من عمها فتزوجها عيسى بن مزاحم وسافر بها إلى الأندلس.

فيها توفى أبو سعيد الحسين بن عبيد الله.

وقال بعضهم: ابن عبد الله بن المرزباني السيرافي النحوي كان من أعلم الناس بنحو البصريين وشرح كتاب سيبويه وأجاد فيه وشرح مقصورة ابن دريد وله تصانيف أخرى وتصدر لإقراء القراءات والنحو واللغة والفقاه والفرائض والحساب والكلام والشعر والعروض والقوافي وكان نزها عفيفاً جميل السيرة حسن الأخلاق رأساً في النحو قرأ القراءات على ابن مجاهد واللغة على ابن دريد والنحو على ابن السراج.

وكان ورعاً يأكل من النسخ وينسخ الكراس بعشرة دراهم لبراعة خطه. يذكر عنه الاعتزال ولم يظهر منه والله أعلم به وكان كثيراً ما ينشد في مجلسه.

أسكن إلى سكن تسربه ذهب الزمان وأنت منفرد ترجو غداً وغدا كحاملة في الحي لا يدرون ما تلد وكان بينه وبين أبي الفرج صاحب الأغاني ما جرت به العادة من التنافس بين الفضلاء فعمل فيه أبو الفرج شعراً

ذكره ابن خلكان كرهت ذكره: والسيرافي بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وبعد الراء والألف فاء نسبة إلى مدينة سيراف. وفيها توفي الشيخ الزاهد العائد أبو أحمد محمد بن عيسى النيسابوري راوي صحيح مسلم وفيها توفي أبو الحسن محمد بن محمد النيسابوري الحافظ المقرىء العبد الصالح الصدوق.

سمع بمصر والشام والعراق وخراسان وصنف في العلل والشيوخ والأبواب.

قال الحاكم: صحبته نيفاً وعشرين سنة فما أعلم أن الملك كتب عليه خطيئة.

وفيها وردت الدعوة العباسية على يد بعض أهل الدولة من العراقين حارب المصريين والتقى هو وجوهر العبيدي فانكسر جوهر وذهب إلى مصر وصادف العزيز صاحب مصر قد جاء في نجدته فرد معه فالتقاهم عسكر العراق فأخذوا مقدمه أسيراً ثم من عليه العزيز وأطلقه. وفيها توفي أبو طاهر محمد بن محمد بن نقية وزير عز الدولة بن بوبه.

وكان من جملة الرؤساء وأكابر الوزراء وأعيان الكرماء وكان قد حمل عز الدولة على محاربة ابن عمه عضد الدولة فالتقيا على الأهواز وكسر عز الدولة فنسب ذلك إلى رأيه ومشورته.

وفي ذلك يقول أبو غسان الطبيب بالبصرة.

أقام على الأهواز خمسين ليلة يدبر أمر الملك حتى تدمرا فدبر أمراً كان أوله عمى وأوسطه بلوى وآخره خسرا ولما قبض عليه سمل عينيه فلزم بيته ثم إنه طلبه بعد ذلك ورماه بين أرجل الفيلة فمات من ذلك ولم يزل مصلوباً إلى أن توفي عضد الدولة فأنزل عن الخشبة ودفن في موضعه فقال فيه أبو الحسن ابن الأنباري: لم يلحقوا بك عاراً إذا صلبت بلى بأؤا بمنك ثم استرجعوا ندما واتفقوا أنهم في فعلهم غلطوا وأنهم نصبوا من سؤدد علما فاسترجعوك وواروا منك طودعلا بدفنه دفنوا الأفضال والكرما لئن بليت لما تبلى بذاك ولا تنسى وكم هالك ينسى إذا قدما تقاسم الناس حسن الذكر فيك كما ما زال مالك بين الناس منقسما

## ▲ تسع وستين وثلاثمائة

فيها توفي الشيخ الكبير أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري شيخ الصوفية نزيل صور شيخ الشام في وقته.

وفيها توفي الإمام الكبير أبو سهل الصعلوكي: محمد بن سليمان النيسابوري الفقيه شيخ الشافعية بخراسان.

قال فيه الحاكم: أبو سهل الصعلوكي الشافعي اللغوي المفسر النحوي المتكلم المفتي الصوفي خير زمانه وبقية أقرانه." ولد "سنة تسعين ومائتين واختلف إلى ابن خزيمة ثم إلى أبي علي الثقفي وناظر وبرع وسمع من أبي العباس السراج وطبقته ولم يبق موافق ولا مختلف إلا أفر بفضله وتقدمه.

وحضره المشايخ مرة بعد أخرى ودرس وأفتى في نيسابور وأصفهان وبلاد شتى وقال الصاحب بن عباد: ما رأى أبو سهل مثل نفسه ولا رأينا مثله.

قلت: لأبي سهل مناقب كثيرة وفضائل شهيرة ذكرت شيئاً منها في " الشاش المعلم شاوش كتاب المرهم ".

وفي السنة المذكورة توفي النقاش المحدث الحافظ غير المقرىء.

### ▲ سنة سبعين وثلاثمائة

فيها رجع عضد الدولة من همدان فلما قرب من بغداد بعث إلى الخليفة الطائع لله أن يتلقاه فما وسعه التخفف لضعف الخلفاء حينئذ وقوة المملوك المتصرفين في البلدان.

وما جرت عادة بذلك قط أي بلقاء الخلفاء لهم قال قبل دخوله من تكلم أو دعا له قتل.

فما نطق مخلوق.

قلت: هكذا أطلق بعضهم ولم يبين من هو القابل ذلك منهما هل نهى عضد الدولة أن يدعى لعضد الدولة. في ذلك احتمالان آخران: أحدهما أن يكون نهى الخليفة عن الدعاء لنفسه خوفاً أن يغار عضد الدولة ويظهر منه غيظ وغضب.

والثاني أن يكون الناهي هو عضد الدولة نهى أن يدعى له تواضعاً للخليفة.

والله أعلم بحقيقة ذلك أيهما كان هو الناهي عن أن يدعى لنفسه.

فقد أحسن في ذلك.وفي السنة المذكورة توفي شيخ الحنفية ببغداد الفقيه أحمد بن علي صلحب أبي الحسن الكرخي وإليه انتهت رئاسة المذهب.وكان مشهوراً بالزهد والدين عرض عليه قضاء القضاة فامتنع. وله عدة مصنفات.

وفيها توفي محمد بن الحسن بن رشيق المصري.

وفيها توفي النحوي اللغوي صاحب التصانيف وشيخ أهل الأدب: الحسين بن أحمد الهمداني المعروف بابن خالويه دخل بغداد وأدرك جلة من العلماء مثل ابن الأنباري وابن مجاهد المقرىء وأبي عمر والزاهد وابن دريد وقرأ على السيرافي وانتقل إلى الشام واستوطن حلب وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأدب وكانت الرحلة إليه من الآفاق.

وآل حمدان يكرمونه ويدرسون عليه ويقتبسون منه وهو القائل: دخلت يوماً على سيف الدولة فلما مثلت بين يديه قال لي: اقعد ولم يقل: الجلس.فتبينت بذلك إعلاقه بأهداب الأدب واطلاعه على أسرار كلام العرب.

قال ابن خلكان وإنما قال ابن خالويه هذا لأن المختار عند أهل الأدب أن يقال للقائم اقعد وللنائم والساجد اجلس.

وعلله بعضهم بأن القعود هو الانتقال من العلو إلى السفلى ولهذا قيل لمن أصيب برجله مقعد.

والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو.

ولهذا قيل: لنجد جلساً لارتفاعها وقيل لمن أتاها: جالس وقد جلس منه قول مروان بن الحكم لما كان والياً بالمدينة يخطب الفرزدق: قل للفرزدق والسفاهة كاسمها إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس أي اقصد الجلسا وهي بحذو هذا البيت من جملة أبيات وهذا كله في غير موضعه لكن للكلام شجون.

ولابن خالويه المذكور كتاب كبير في الأدب سماه "كتاب ليس " وهو يدل على اطلاع عظيم فإن مبني الكلام من أوله إلى آخره على أنه ليس في كلام العرب كذا.

وله كتاب لطيف سماه "الآل "وذكر في أوله أن الآل ينقسم إلى خمسة وعشرين قسماً وما اقتصر فيه وذكر فيه الأئمة الأثني عشر وتاريخ مواليدهم ووفاتهم وأمهاتهم والذي دعاه إلى ذكرهم أنه قال في جملة أسام الآل وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بنو هاشم.

وله "كتاب الاشتقاق " و "كتاب الجمل في النحو " و "كتاب القراءات " "كتاب إعراب ثلاثين سورة من الكتاب العزيز " و "كتاب المقصور والممدود " "كتاب المذكر والمؤنث " و "كتاب الألقاب " و "كتاب شرح مقصورة ابن دريد " و "كتاب الأسد " وغير ذلك ولابن خالويه المذكور مع أبي الطيب المتنبي المذكور مجالس ومباحث عند سيف الدولة وقد تقدم في ترجمة المتنبي بعض ما جرى بينه وبينه في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة حتى غضب المتنبي وارتحل إلى كافور الإخشيذي صاحب مصر.

ولابن خالويه شعر حسن ومنه على ما نقله الثعالبي في كتاب "اليتيمة ": إذا لم يكن صدر المجالس سيداً فلا خير فيمن صدرته المجالس وكم قائل: مالي رأيتك راجلاً فقلت له: من أجل أنك فارس وفيها توفي الإمام العلامة صاحب المصنفات الكبار الجليلة المقدار "كتهذيب اللغة" وغيره: اللغوي النحوي الشافعي: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الأزهري بقي في أسر القرامطة مدة طويلة وكان متفقاً على فضله وثقته ودرايته وورعه.

وروى عن أبى العباس ثعلب وغيره.

وأدرك ابن دريد ولم يرو شيئاً واحداً عن نفطويه وعن ابن السراج النحوى.

وكان قد رحل وطوف في أرض المغرب في طلب اللغة فخالط قوماً يتكلموا بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجه في منطقهم لحن أو خطأ فاحش فاستفاد من محاورتهم ومخاطبة بعضهم بعضاً ألفاظا ونوادر كثيرة وقع أكثرها في "كتاب التهذيب " وسبب مخالطته لهم أنه كان قد أسرته القرامطة وكان القوم الذين وقع في سهمهم عرباً نشؤوا في البادية ينقون مساقط الغيث ويرعون الغنم ويعيشون بألبانها وكان جامعاً لأشتات اللغات مطلعاً على أسرارها ودقائقها.

وتهذيبه المذكور أكثر من عشر مجلدات وله تصنيف في غريب الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من اللغة المتعلقة بالفقه.

وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر البغدادي الملقب غندر " بضم الغيم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة في آخره راء " المحدث المشهور رحال جوال توفي بأطراف خراسان غريباً سمع بالشام والعراق ومصر والجزيرة.

وفيها توفي الإمام المتكلم في الأصول صاحب التصانيف الكثيرة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي صاحب الشيخ الإمام أبه الحسن الأشعري وليس بابن مجاهد المقرىء.

وعنه أخذ القاضى أبو بكر الباقلاني وكان ديناً صيناً خيراً ذا تقوى.

### ▲ إحدى وسبعين وثلاثمائة

فيها توفي الإمام الجامع الخبر النافع ذو التصانيف الكبار في الفقه والأخبار: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إساعيل الجرجاني الحافظ الفقيه الشافعي المعروف بالجرجاني وكان حجة كثير العلم حسن الدين. وفيها توفي شايخ المالكية بالمغرب: أبو محمد عبد الله بن إساق القيرواني.

قال القاضي وفيها توفي الإمام الكبير الفقيه الشهيد الزاهد: أبو زيد محمد بن أحمد المروزي الشافعي كان من الأئمة الأجلاء حسن النظر مشهورا بالزهد حافظاً للمذهب وله فيه وجوه غريبة روى الصحيح عن الفربري وحدث بالعراق ودمشق ومكة وسمع منه الحافظ أبو الحسن الدارقطني ومحمد بن أحمد المحاملي قال أبو بكر البزار: عاد الفقيه أبو زيد من نيسابور إلى مكة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه يعنى

خطبته وكان في أول أمره فقيراً ثم أقبلت عليه الدنيا في آخر عمره وقد تساقطت أسنانه وبطلت حاسة الجماع فيقول مخاطباً للنعمة: لا بارك الله فيك ولا أهلاً بك ولا سهلاً أقبلت حيث لا ناب ولا نصاب.

ومات بمرو في رجب وله تسعون سنة.

قال الحاكم: كان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي وأحسنهم نظراً وأزهدهم في الدنيا.

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هو صاحب أبي إسحاق المروزي أخذ عنه أبو بكر القفال المروزي وفقهاء مرو.

وفيها توفي الشيخ الكبير العارف أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي شيخ إقليم فارس صاحب الأحوال والمقامات.

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: هو اليوم شيخ المشايخ تاريخ الزمان لم يبق للقوم أقدم منه سناً ولا أتم حالاً متمسك بالكتاب والسنة فقيه على مذهب الشافعي.

كان من أولاد الأمراء وتزهد.

توفي ثالث رمضان وله خمس وتسعون سنة وقيل عاش مائة وأربع سنين.

### ▲ اثنتین وسبعین وثلاثمائة

فيها توفي عضد الدولة ابن الملك ركن الدولة وهو أول من خوطب ب "شاهنشاه " في الإسلام وأول من خطب له على المنابر ببغداد بعد الخليفة وكان أديباً فاضلاً محباً للفضلاء مشاركاً في فنون من العلم وله صنف أبو علي الفارسي " الإيضاح " و " التكملة " في النحو وقصده الشعراء من البلاد كالمتنبي وأبي الحسن السلامي ومدحوه بالمدائح الحسنة.وكان شيعياً غالياً شهماً مطاعاً حازماً ذكياً متيقظاً مهيباً سفاكاً للدماء له عيون كثيرة تأتيه بأخبار البلاد القاصية وليس في بني عمه مثله وكان قد طلب حساب ما يدخله في العام فإذا هو ثلاثمائة ألف ألف وعشرون ألف درهم وجدد مكوساً ومظالم.

ولما نزل به الموت كان يقول: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وله أشعار ومنها قوله في قصيدة هذه الأبيات التي لم يفلح بعدها: ليس شرب الروح إلا في المطر وغناء من جوار في السحر مبرزات الكأس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر نعوذ بالله من غضب الله ومن مثل هذا القول.

وممن حكى هذه الأبيات عنه أبو منصور الثعالبي في كتاب "يتيمة الدهر " وإليه ينسب المارستان العضدي ببغداد غرم عليه مالاً عظيماً قيل وليس في الدنيا مثل تزيينه وهو الذي أظهر قبر علي رضي الله تعالى عنه بزعمه بالكوفة وبنى عليه المشهد ودفن فيه.

وللناس في هذا القبر اختلاف كثير وأصخ ما قيل فيه أنه مدفون بقصر الإمارة بالكوفة كرم الله وجهه ومما يمدح الشعراء عضد الدولة قول المتنبي في قصديدة له: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواكا ومنها: فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراكا وقول السلامي: وبشرت آمالي بملك هو الورى ودار في الدنيا

ويوم هو الدهر وقد أخذ هذا المعنى القاضي الأرجاني في قوله: ولكن أين الثرى من الثريا وكذلك هذا المعنى موجود في قول المتنبي: هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق لكنه ما استوفاه فإنه ما تعرض لذكر اليوم الذي جعله السلامي وهو الدهر ومع هذا فليس له طلاوة بيت السلامي الذي هو السحر الحلال.

في السنة المذكورة أو في غيرها من عشر الثمانين توفي الإمام الكبير الفقيه الشافعي الشهير إمام مرو ومقدم الفقهاء الشافعية في زمانه ومكانه أبو عبد الله محمد بن أحمد الفارسي المروزي الخضري " بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين وبالراء " وكان من أعيان تلامذة أبي بكر القفال المروزي أقام بمرو ناشراً فقه الشافعي وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان وله في المذهب وجوه غريبة نقلها الخراسانيون عنه.

وروي عن الشافعي رضي الله.

تعالى عنه صحيح لدلالة الصبي على القبلة وقال معناه: أن يدل على قبلة تشاهد في الجامع فأما موضع الاجتهاد فلا يقبل.

وذكر الإمام أبو الفتوح العجلي في كتاب شرح " مشكلات الوجيز والوسيط " إن الإمام أبا عبد الله الخضري المذكور سئل عن قلامة ظفر المرأة هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها.

فأطرق طويلاً ساكتاً وكانت تحته ابنه الشيخ أبي علي " الشبوي " بفتح الشين المعجمة والموحدة فقالت له: لم تفكر قد سمعت أبي يقول في

جواب هذه المسألة: إن كانت من قلامة أظفار اليدين جاز النظر إليها وإن كانت من أظفار الرجلين لم يجز لأنها عورة.

ففرح الخضري وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة لكانت كافية.

انتهى كلام أبي الفتوح العجلي.

وقال أبو العباس ابن خلكان: هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظر فإن أصحابنا قالوا: اليدان ليستا بعورة في الصلاة فأما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما فرقاً.انتهى كلام ابن خلكان.

قلت: كلام ابن خلكان المذكور ليس بصواب من وجهين: أحدهما قوله: قالوا اليدان ليستا بعورة ولم يقل: الكفان.

والثاني قوله: ما يعرف بينهما فرقاً فإنه وإن كان لم يطلع على الفرق وما في ذلك من الخلاف فإنه قال ذلك على وجه الاعتراض وكان حقه أن لا يقول مثل هذا إلا بعد اطلاعه على كلام الأصحاب فالمسألة منصوص عليها.

قال الإمام الرافعي: النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها إن خاف الناظر فيه خرام وإن لم يخف فوجهان.

قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون.

لا يحرم بقول الله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " سورة النور: الآية 31 وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره قال ذلك الشيخ أبو حامد وغيره.

والثاني يحرم قاله الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صاحب المهذب ووجهه الروياني باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة وهو مدركة الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية.

انتهى كلام الإمام الروياني.

قلت: وقد علم من هذا بما حكته زوجة الخضري عن أبيها صواب على الوجه الأول والله أعلم.

#### ▲ ثلاث وسبعین وثلاثمائة

في أولها ظهرت وفاة عضد الدولة.

وكانت قد أخفيت حتى أحضروا ولده صمصام الدولة فجلس للعزاء ولطموا عليه في الأسواق أياماً وجاء الطائع إلى صمصام الدولة فعزاه ثم ولاه الملك وعقد له لوائين ولقبه شمس الدولة وبعد أيام جاء الخبر بموت مؤبد الدولة أخى عضد الدولة.

ولد بجرجان وولي مملكته أخوه فخر الدولة الذي وزر له إسماعيل بن عباد.

وفيها القحط الشديد ببغداد وبلغ حساب الغرارة الشامية أربعمائة درهم. قلت وقد بلغت الغرارة الحجازية بمكة إلى هذه القيمة المذكورة وهي نحو من ثلث الشامية في سنة ست وستين وسبع مائة. وفيها توفي الأمير أبو الفتح الصنهاجي نائب المعز العبيدي على المغرب.

وكان محمود السيرة حسن السياسة ولي القيروان اثنتي عشرة سنة وكانت له أربعمائة سرية يقال أنه ولد: له في فرد يوم سبعة عشر ولداً. وكان استخلاف المعز له عندما توجه إلى الديار المصرية في سنة إحدى وستين وثلاثمائة وأوصاه بأمور كثيرة وأكد عليه في فعلها ثم قال: إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء: إياك أن ترفع الجبايا عن أهل البادية والسيف عن البربر ولا تول أحداً من إخوتك وبني عمك فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك وافعل مع أهل الحاضرة خيراً.

وأمر بالسمع والطاعة له.

وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير: أبو عثمان المغربي الصوفي سعيد بن سلم قال: هكذا " ابن سلم ".

ذكر في بعض النسخ وفي بعضها " ابن سلام " بزيادة ألف بعد اللام نزبل نيسابور.

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: لم نر مثله في علو الحال وصون الوقت.

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله سمعت الأستاذ أبا بكر بن فورك رحمه الله يقول: كنت عند أبي عثمان المغربي حين قرب أجله

فلما تغير عليه الحال أشرنا على علي بالسكوت ففتح الشيخ أبو عثمان عينيه وقال: لم لا يقول على شيء.

فقلت لبعض الحاضرين: سلوه وقولوا: علام يسمع المستمع فإني أحتشمه في هذه الحالة فسألوه فقال: إنما يسمع من حيث يسمع.

ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الوقوف على الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداها وقال: من أثر صحبة الأغنياء على مجالسة الفقراء ابتلاه الله تعالى بموت القلب.

قلت: وقد سمعت من أهل العلم والفضل بيتين في مدح سعيد بن سلم لا أدري: أهو هذا المذكور أو غيره وقد تضمنا لمدح عظيم بالغ وهما: ألا قل لساري الليل لا تخش ضلة سعيد بن سلم ضوء كل بلاد لنا سيد أربى على كل سيد جواد حثى في وجه كل جواد قلت: وقوله: حتى في وجه كل جواد الأظهر والله أعلم أنه بمعنى: حثى التراب في وجهه معناه حقره.

والثاني: أن يكون جاد على كل جواد وحثى في وجهه من المال ما يراد. لما أمليت هذين الوجهين ذكر بعض من حضرني من الأصحاب أنه يحتمل معنى ثالثاً وهو أن الجواد السابق من الخيل إذا سبق حثى التراب بحافره في وجه المسبوق.

وهو معنى حسن غريب يحتمل أن قائله مصيب.

وفيها توفي الفضل بن جعفر الرجل الصالح المؤذن بدمشق: أبو القاسم التميمي.

فيها توفي العلامة أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن خشكا الحنفي الحاكم بنيسابور.

وفيها توفي خطيب الخطباء أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل ابن نباتة " بضم النون وبالموحدة وفتح المثناة من فوق بعد الألف " الفارقي اللخمي العسقلاني المولد المصري الدار مصنف الخطب المشهورة.

ولي خطابة حلب.

لسيف الدولة كان إماماً في علوم الأدب ورزق السعادة في خطبه التي وقع الإجماع على أنه ما عمل مثلها وفيها دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته.

وذكروا أنه سمع على المتنبي بعض ديوانه في خدمة سيف الدولة وكان سيف الدولة كثير الغزوات فلهذا أكثر من خطب الجهاد ليحض الناس ويحثهم على الجهاد.

كان رجلاً صالحاً ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المقابر فأشار بيده إلى القبور وقال: كيف قلت يا خطيب كيف قلت يا خطيب: لا يخبرون بما إليه آلوا ولو قدروا على المقاد لقالوا قد شربوا من الموت كأساً مرة فلم يفقدوا من أعمالهم ذرة والى عليهم الدهر إليه برة أن لا يجعل لهم إلى دار الدنيا كرة كأنهم لم يكونوا للعيون قرة ولم يعهدوا في الأحياء مرة أسكتهم الله الذي أنطقهم وأبادهم الذي خلقهم وسيجددهم كما خلقهم وبجمعهم كما فرقهم.

ثم نقل صلى الله عليه وآله وسلم في فيه فاستيقظ من منامه على وجهه أثر نور وبهجة لم يكن قبل.

وقص رؤياه على الناس وقال: سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيباً.

وعاش بعد ذلك ثمانية عشر يوماً لا يستطعم طعاماً ولا شراباً من أجل تلك التفلة وبركتها.

وهذه الخطبة التي فيها هذه الكلمات: تعرف بالمناسبة لهذه الواقعة.

وذكر بعضهم أنه ولد في سنة خمسين وثلاثمائة وتوفي في السنة المذكورة أعني سنة أربع وسبعين وثلاثمائة.

وعن بعضهم أنه قال: رأيت الخطيب ابن نباتة في المنام بعد موته وقلت له: ما فعل الله تعالى بك.

فقال: رفع لي ورقة وفيها سطران بالأحمر.

وهما: قد كان أمن لك من قبل ذا واليوم أضحى لك أمنان والصفح لا يحسن عن محسن وإنما يحسن عن جان.قال: فانتبهت من النوم وأنا كررهما.

وفيها توفي تميم بن معز بن المنصور بن القائم بن المهدي كان أبوه صاحب الديار المصربة والمغرب وهو الذي بني القاهرة.

وكان تميم المذكور فاضلاً شاعراً ماهراً لطيفاً ظريفاً ولم يل المملكة لأن ولاية العهد كانت لأخيه العزيز تولاها بعد أبيه.

وللعزيز أيضاً أشعار جيدة ذكرها أبو منصور الثعلبي في اليتيمة.

ومن شعر تميم المذكور: أما والذي لا يملك الأمر غيره وهو بالسر المكتم أعلم وفي كل ما تبكي العيون أقله وإن كنت منه دائماً أتبسم ومنه: وما أم خشف ظل يوماً وليلة ببلقية بيداء ظمآن صاديا تهيم فلا تدري إلى أين تنتهي مولهة خبرى تجوب الفيافيا أضر بها حر الهجير فلم تجد لغلتها من بارد الماء ساقيا فلما عنت من خشفها انعطفت له فألفته ملهوف الجوانح طاويا فأوجع مني يوم شدت حمولهم ونادى منادي الحي أن لا تلاقيا ولما توفي غسله القاضي أبو محمد بن النعمان وكفنه في ستين ثوباً وحضر أخوه العزيز الصلاة عليه.

قلت: قد قدمت في سنة سبع وأربعين ترجمة تميم بن المعز وليس هو هذا بل ذلك حميرى وأفقه.

هذا في اسمه واسم أبيه قد تشبهان فلهذا انتبهت عليه.

والمتقدم هو الممدوح بالبيتين المتقدمين في ترجمته أعني قول ابن رشيق في أولهما أصح وفي آخرهما عن كف الأمير تميم.

وفيها توفي أبو مسلم ابن مهران الحافظ العابد العارف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران البغدادي.

رحل إلى البلدان منها خراسان والشام والجزائر وبخارى وصنف المسند ثم تزهد وانقبض عن الناس وجاور بمكة.

وكان يجتهد أن لا يظهر للمحدثين ولا لغيرهم.

قال ابن أبي الفوارس: صنف أشياء كثيرة وكان ثقة زاهداً ما رأينا مثله.وفيها توفي الإمام الشهير الفقيه الكبير أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي الشافعي نزيل نيسابور ثم بغداد.

انتهى إليه معرفة المذهب قال أبو حامد الأسفراييني: ما رأيت أفقه منه وقال غيره: كان صاحب وجه في المذهب تفقه على أبي إساحاق المروزي وحدث عن جده لأمه الحسن بن محمد الداركي.

ودارك من قرى أصفهان.

وفيها توفي الأبهري القاضي أبو بكر التميمي صاحب التصانيف وشيخ المالكية العراقيين.

سئل أن يلى قضاء القضاة فامتنع رحمه الله تعالى.

## ▲ ست وسبعین وثلائمائة

فيها وقع قتال بين الديلم وكانوا تسعة عشر ألفاً وبين الترك وكانوا ثلاثة آلاف فانهزمت الديلم وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف وكانوا مع صمصام الدولة وكانت الترك مع أخيه شرف الدولة فخفوا به وقدموا به بغداد فأتاه الخليفة الطائع طائعاً يهنئه ثم خفي خبر صمصام الدولة فلم يعرف.

وفيها توفي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي. سمع الكثير وخرج لنفسه معجماً وحدث بصحيح البخاري عن الفربري. وفيها توفي الواعظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الصوفى الرازي.

### ▲ سبع وسبعین وثلاثمائة

فيها رفع شرف الدولة عن العراق مظالم كثيرة فمن ذلك أنه رد على الشريف أبي الحسين محمد بن عمر جميع أملاكه وكان مبلغها في العام ألفى ألف وخمسمائة درهم وكان الغلاء ببغداد دون الوصف.

وفيها توفي الإمام النحوي أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي اشتغل ببغداد ودار البلاد وأقام بحلب عند سيف الدولة ابن حمدان.

وكان إمام وقته في علم النحو وجرت بينه وبين المتنبي مجالس ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة وتقدم عنده وعلت منزلته حتى قال عضد الدولة: أنا غلام أبي علي في النحو وصنف له "كتاب الإيضاح والتكملة " في ويحكى أنه كان يوماً في ميدان شيراز يساير عضد الدولة فقال له: أنصب المستثنى في قولنا قام القوم إلا زيداً فقال الشيخ: بفعل مقدر .

فقال له: كيف تقديره.

فقاد: أستثني زيداً فقال عضد الدولة: هلا رفعته وقررت الفعل امتنع زيد.

فانقطع الشيخ وقال: الجواب ميداني ثم إنه لما رجع إلى منزله وضع في ذلك كلاماً وحمله إليه فاستحسنه.

وذكر في كتاب الإيضاح أنه بالفعل المتقدم تقويه إلا.

وحكى أبو القاسم بن أحمد الأندلسي قال: جرى ذكر الشعر بحضرة أبي على وأنا حاضر فقال: إني لا أغبطكم على قول الشعر فإن خاطري لا

يوافقني على قوله مع تحقيقي العلوم التي هي من مواده فقال له رجل: فما قلت قط شيئاً منه فقال: ما أعلم أن لي شعراً إلا ثلاثة أبيات وذكرها في السبب ولم أذكرها أنا في هذا الكتاب لأنه أبدى فيه عيباً وذماً وهو: " في الشرع نور ووقار " كما ورد به في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم في قصة إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والتسليم.

وذكر بعض المؤرخين أنه ذكر له إنسان في المنام أن لأبي علي مع فضائله شعراً حسناً.

وأنشده في المنام منها هذا البيت: الناس في الخير لا يرضون عن أحد فكيف ظنك يسمو الشر أو ساموا من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا لأن عضد الدولة كان يحب هذا البيت وينشده كثيراً وعدوا له من المصنفات عدة كتب وفضله أشهر من أن يذكر وكانت وفاته ببغداد وقبره في الشونيزية.

وفيها توفيت أمة الواحد ابنة القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي حفظت القرآن والفقه والنحو والفرائض وغيرها من العلوم وبرعت في مذهب الإمام الشافعي وكانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة.

وفيها توفي ابن لؤلؤ الوراق أبو الحسن علي بن محمد الثقفي البغدادي الشيعي وكان ثقة يحدث بالآخرة.

وفيها توفي أبو الحسن الأنطاكي علي بن محمد المقرىء الفقيه الشافعي.

دخل الأندلس ونشر بها العلم وقال ابن الفرضي: أدخل الأندلس علماً جماً وكان رأساً في القراءات لم يتقدمه فيها أحد.

وفيها توفي الحافظ الغطريفي محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن السري بن الغطريف الجرجاني الرباطي.فيها توفي الشيخ الكبير شيخ الصوفية وصاحب كتاب " اللمع في التصوف " أبو نصر السراج عبد الله بن على الطوسى.

وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف وأحد أئمة الحديث أبو أحمد الحاكم محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري. روى عن ابن خزيمة وعبد الله بن زيدان محمد بن الفيض الغساني وغيرهم وأكثر الترحال وكتب ما شاء الله.

قال الحاكم ابن البيع: أبو أحمد الحافظ إمام عصره صنف على الصحيحين وعلى جامع الترمذي وألف "كتاب الكنى " و "كتاب العلل " و "كتاب الشروط " و " المخرج على المزني " وولي قضاء الشاش ثم قضاء طوس ثم قدم نيسابور ولزم مسجده وأقبل على العبادة والتصنيف وكف بصره قبل موته بسنتين رحمة الله عليه.

# ▲ تسع وسبعین وثلاثمائة

فيها وفي التي تليها اشـــتد البلاء وعظم الخطب ببغداد بأمر العبادين صاروا حزبين ووقعت بينهم حروب واتصل القتال بين أهل الكرخ وباب البصرة وقتل طائفة ونهبت أموال الناس وتواترت الفتن وأحرق بعضهم دروب بعض.

وفيها توفي شرف الدولة سلطان بغداد ابن السلطان عضد الدولة الديلمي وكان فيه خير وقلة ظلم وكان موته بالاستسقاء ولي بعده أخوه أبو نصر.

وفيها توفي الإمام العالم المتكلم أحد أئمة الأشـعرية الكبار في وقته وعنه أخذ أبو علي بن شـاذان: محمد بن أحمد أبو جعفر الجوهري البغدادي النقاش.

وفيها توفي أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي شيخ العربية بالأندلس وصاحب التصانيف.

وأدب المؤيد بالله ولد المستنصر كان واحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر إلى علم السير والأخبار يكن مثله في وقته.

وله كتب تدل على وفور علمه منها مختصر "كتاب العين " و "كتاب طبقات النحويين واللغويين " في المشرق والأندلس من زمن أبي الأسود الدؤلي إلى زمنه وعدة كتب أخرى وتولى قضاء أشبيلية وكان كثيراً ما ينشد: الفقر في أوطاننا غربة والمال في الغربة أوطان والأرض شيء كلها واحد والناس إخوان وجيران والزبيدي بضه الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة من تحت وبعدها دال مهملة نسبة إلى زبيد واسمه منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبعدها جيم وهو في الأصل اسم أكمة حمراء باليمن ولد عليها مالك بن رد فسمى باسمها ثم كثر ذلك في تسمية

العرب حتى صاروا يسمون بها ويجلونه علماً على المسمى وقطعوا النظر عن تلك الأكمة.

وزبيد قبيلة كبيرة باليمن وكذا مذحج.

#### ▲ ثمانین وثلاثمائة

فيها توفي الحافظ المحدث الأندلسي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأموي مولاهم القرطبي.

سمع وصنف ومن مصنفاته " فقه الحسن البصري " في سبع مجلدات و " فقه الزهري " في أجزاء عديدة.

وفيها توفي الوزير أبو الفرج وزير صاحب مصر العزيز بالله وكان يهودياً بغدادياً عجباً في الدهاء والفطنة والمكر يتوكل للتجارة بالرملة فانكسر وهرب إلى مصر فأسلم بها واتصل بالأستاذ كافور ثم دخل المغرب وأنفق عند المعز وتقدم ولم يزل في الارتقاء إلى أن مات.

وكان عظيم الهيبة وافر الحشمة عالي الهمة وكان معلومه على مخدومه في السنة مائة ألف دينار وقيل إنه خلف أربعة آلاف مملوك ويقال أنه حسن إسلامه.

إحدى وثمانين وثلاثمائة فيها أمر الخليفة الطائع بحبس الحسين بن المعلم وكان عن خواص بهاء الدولة فعظم عليه ذلك ثم دخل على الطائع وفيه هيبة دخلوا للخدمة فلما قرب منه قبل الأرض وجلس على الكرسي وتقدم أصحابه فجذبوا الطائع بحمائل سيفه من السرير ولفو في

كساء حتى أتوا به دار الساطنة واختبطت بغداد وظن الأجناد أن القبض على بهاء الدولة من جهة الطائع فوقعوا من النهب ثم إن بهاء الدولة أمر بالنداء بخلافة القادر بالله فأكره الطائع على خلع نفسه وعمل بذلك سلجل ونفد إلى القادر وهو بالبطايح وأخذوا جميع ما في دار الخلافة حتى الرخام والأبواب واستباحت الرعاع قلع الشبابيك وأقبل القادر بالله أحمد ابن الأمير إسلماق بن المقتدر بالله وله يومئذ أربع وأربعون سنة وكان كثير التهجد والخير والبر صاحب سنة وجماعة. وفيها توفي العبد الصالح المقرىء مصنف "كتاب الغاية " والشامل في القراءات: الأستاذ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ثم النيسابورى.

قال الحاكم: كان إمام عصره في القراءات وأعبد من رأينا من القراء وكان مجاب الدعوه.

وفيها توفي القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي كان من موالي المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي صاحب الإفريقية.

جهزه في جيش كثيف ليفتتح ما استعصى من بلاد المغرب فسار إلى فاس ثم إلى سجلماسة ثم توجه إلى البحر المحيط فاتحاً للبلاد وصاد من سمك البحر وجعله في قلال الماء وأرسله إلى المعز ثم رجع ومعه صاحب فاس أسير في قفص حديد.

وقد مهد البلاد وحكم على أهل الزيغ والعناد من إفريقية إلى البحر المحيط من جهة المغرب وفي جهة المغرب مر إفريقية إلى أعمال مصـر ولم يبق بلد من هذه البلاد إلا أقيمت فيه دعوته وخطب له في جميعه جمعيه وجماعية إلا مدينة سبتة فإئها بقيت لبني أمية أصحاب الأندلس.

ولما وصل الخبر إلى المعز بموت كافور الإخشيذي صاحب مصر بعث المعز القائد جوهراً المذكور إلى جهة المغرب لإصلاح أموره وجميع قبائل العرب وجنى القطائع التي كانت على البربر وكانت خمسمائة ألف دينار وخرج المعز بنفسه إلى المهدية فأخرج من قصور آبائه خمسائة مل دنانير وعاد إلى قصره وعاد جوهر بالرجال والأموال فجهزه إلى الديار المصرية ليأخذها وسير معه العساكر في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة فتسلم مصر وصعد المنبر خطيباً ودعا لمولاه المعز ووصلت البشائر إلى المعز بأخذ البلاد وأقام بها حتى وصل إليه المعز وهو نافذ الأمر واستمر على علو منزلته وارتفاع درجته متولياً للأمور إلى سابع عشر المحرم سنة أربع وستين فعزله المعز وكان محسناً إلى الناس ولما توفى لم يبق شاعر إلا رثاه.

وكان سب انفاذ مولاه المعز إلى مصر أن كافورا الإخشيذي كما تقدم بسكون الخاء وكسر الشين والذال المعجمات وسكون المثناة من تحت بين الشيين والذال الخادم المشهور لما توفي دعا لأحمد بن علي الإخشيذي على المنابر بمصر وأعمالها والبلدان الشاميات والحرمين

وبعده الحسن بن عبد الله فاضطرب الجند لقلة الأموال وعدم الانفاق فيهم وكان تدبير الأموال إلى الوزير أبي الفضل جعفر بن الفرات فكتب جماعة من وجوههم إلى المعز بإفريقية ويطلبون إنفاذ العساكر ليسلموا له مصر فأمر القائد جوهر المذكور بالتجهيز إلى الديار المصرية وجهز له ما يحتاج إليه من المال والسلاح والرجال فبرز بالعساكر ومعه أكثر من مائة ألف فارس وأكثر من ألف ومائتي صندوق من المال وخرج المعز لوداعه ثم قال لأولاده: انزلوا لوداعه فنزلوا عن خيولهم ونزل أهل الدولة لنزولهم والمعز متكىء على فرسه وجوهر واقف بين يديه ثم قبل جوهر يد المعز وحافر فرسه فقال له: اركب فركب وسار بالعساكر.

ولما رجع المعز إلى قصره أنفذ إلى جوهر ملبوسه وكل ما كان عليه سوى خاتمه وسراويله وكتب المعز إلى عبده أفلح صاحب برقة أن يرتحل للقائد جوهر ويقبل يده عند لقائه فبذل أفلح مائة ألف دينار على أن يعفي من ذلك فلم يعف وفعل ما أمر به عند لقائه ووصل الخبر إلى مصر بوصوله مع العساكر فاضطرب أهلها واتفقوا مع الوزير ابن الفرات على المراسلة في الصلح وطلب الأمان وأرسلوا بذلك أبا جعفر مسلم بن عبيد الله الحسني بعد أن التمسوا منه أن يكون سفيرهم فأجابهم وشرط أن يكون معه جماعة من البلد.

وكتب الوزير معهم كتاباً بما يريد فتوجهوا نحو القائد جوهر وكان قد نزل في بالقرب من الإسكندرية فوصل إليه الشريف بمن معه وأدى إليه

الرسالة فأجابه إلى ما التمسوه وكتب له جوهر عهداً بما طلبوه فاضطرب البلد اضطراباً شديداً وأخذت الإخشيذية والكافورية وجماعة العسكر الأهبة للقتال ورجعوا عن الصلح فبلغ ذلك جوهراً فرحل إليهم فتهيأ للقتال وساروا بالعساكر نحو الجيزة ونزلوا بها وحفظوا الجسر.

ووصل القائد جوهر وابتدأ بالقتال وأسرت رجال وأخذت خيل ومضى جوهر إلى ميتة الصيادين وأخذ المخاضة يمنة سلفان واستأمن إلى جوهر جماعة من العسكر في مراكب وجعل أهل مصر على المخاضة من يحفظها فلما رأى ذلك جوهر قال لجعفر بن فلاح لهذا اليوم أرادك المعز فعبر عرياناً في سراويل وهو في مركب ومعه الرجال خوضا حتى خرجوا إليهم ووقع القتال فقتل خلق كثير من الإخشيذية وأتباعهم وانهزموا في الليل ودخلوا مصر وأخذوا من دورهم ما قدروا عليه وخرجت حرمهم ماشيات ودخلن على الشريف أبي جعفر في مكاتبة القائد بإعادة الأمان.

فكتب إليه يهنئه بالفتح ويسأله إعادة الأمان فعاد الجواب بأمانهم ثم ورد رسوله إلى جعفر بأن يجتمع به مع جماعة من الأشراف والعلماء ووجوه البلد فاجتمعوا به في الجيزة ونادى مناد: ينزل الناس كلهم إلا الوزير والشريف.

فنزلوا وسلموا عليه واحداً بعد واحد والوزير عن شماله والشريف عن يمينه ولما فرغوا من السلام ابتدؤوا بدخول البلد فدخلوا وقت زوال الشمس وعليهم السلام والعدد ودخل جوهر بعد العصر وخيوله وجنوده

بين يديه وعليه ثوب ديباج وتحته فرس أصفر ونزل في موضع القاهرة اليوم واختط موضع القاهرة ولما أصبح المصريون حضروا عند القائد للتهنئة فوجدوه قد حفر أساس القصر في الليل وكان فيه دورات جاءت غير معتدلة لم تعجبه ثم قال: حفرت في ساعة سعيدة لا أغيرها.

وأقام عسكره يدخل البلد سبعة أيام وبادر جوهر بالكتاب إلى مولاه يبشره بالفتح وأنفذ إليه رؤوس القتلى في الوقعة وقطع خطبة بني العباس عن منابر الديار المصرية وكذلك أسمهم على السكة وجعل ذلك كله باسم مولاه المعز وزال الشعار الأسود وألبس الخطباء الثياب البيض وفي يوم الجمعة أمر جوهر بزيادة عقب الخطبة: اللهم صلى على محمد المصلفي وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول اللذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً اللهم صل على الأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين.

وعاد في الجمعة الأخرى وأذن بحي على خير العمل.

ودعا الخطيب على المنبر للقائد جوهر فأنكر جوهر عليه وقال: ليس هذا رسم موالينا.

وشرع في عمارة الجامع بالقاهرة.

قال ابن خلكان: وأظن هذا الجامع هو المعروف بجامع الأزهر فإن الجامع الآخر بالقاهرة مشهور بجامع الحاكم.

وأقام جوهر مستقلاً بتدبير مملكة مصر قبل وصول مولاه المعز إليها أربع سنين وعشرين يوماً.

ولما وصل المعز إلى القاهرة خرج جوهر من القصر إلى القائد ولم يخرج معه شيء إليه سوى ما كان عليه من الثياب ثم لم يعد إليه ونزل في داره بالقاهرة وسيأتي أيضاً طرف من خبره وخبر سيده المعز في ترجمته إن شاء الله تعالى.

وكان ولده الحسين قائد القواد للحاكم صاحب مصر وكان قد خاف على نفسه من الحاكم وولده وصهره القاضي عبد العزيز زوج أخته فأرسل الحاكم من برهم وطيب قلوبهم وآنسهم مدة مديدة ثم حضروا للخدمة فتقدم الحاكم إلى سيف النقمة وأشد فاستصحب عشرة من الغلمان الأتراك وقتلوا الحسين وصهره القاضي وأحضروا رأسيهما بين يدي الحاكم " في القيامة يكون التحاكم ".

وفيها توفي سعد الدولة أبو المعالي شريف بن سيف الدولة بن حمدان الثعلبي صاحب حلب وولي بعده ابنه سعد فلما مات ابنه سعد انقرض ملك سيف الدولة من جهة ذريته.

وفيها توفي الحافظ أبو بكر ابن المقرىء محمد بن إبراهيم الأصفهاني صاحب الرحلة الواسعة وقاضي الجماعة أبو بكر القرطبي المالكي صاحب التصانيف وأحفظ أهل زمانه لمذهبه.

اثنتين وثمانين وثلاثمائة فيها منع أبو الحسن بن المعلم الكوكبي الرافضة من عمل المآتم يوم عاشوراء الذي كان يعمل من نحو ثلاثين سنة وأسقط طائفة من كبار الشهود الذين ولوا بالشفاعات وقد كان استولى على أمور السلطان بهاء الدولة كلها.

وفيها شخبت الجند وعسكروا وبعثوا يطلبون من بهاء الدولة أن يسلم إليهم ابن المعلم وصمموا على ذلك إلى أن قال له رسولهم: أيها الملك اختر بقاءه أو بقاءك فقبض حينئذ عليه وعلى أصحابه ما زالوا به حتى قتلوه رحمة الله عليه.

وفيها توفي أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أحد الأئمة في الأدب والحفظ وهو صاحب أخبار ونوادر واتساع في الرواية وله التصانيف المفيدة.

وكان الصاحب بن عباد يريد الاجتماع به ولا يجد إليه سبيلاً فقال لمخدومه مريد الدولة: إن البلد الفلاني قد اختل حاله وأحتاج إلى كشف فأذن لي في ذلك فأذن فلما أن وصل توقع أن يزوره أبو أحمد ولما أبيتم أن تزوروا وقلتم ضيعيف فلم نقدر على الوجدان أتيناكم من بعد أرض نزوركم منزل بكر عندنا وعوان وكتب مع ذلك شيئاً من نثر بحال أبي أحمد.

والبيت المشهور: أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان فعجب الصاحب من اتفاق هذا البيت له وذكر أنه لو عرف أنه يقع له هذا البيت لغير الروى.

والبيت المذكور لأخي الخنساء صخر بن عمرو بن الشريد مع أبيات أخرى وكان قد حضر محاربة بني أسد فطعنه ربيعة بن ثور الأسدي فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه وبقي مدة حول في أشد ما يكون من المرض وأمه وزوجته سلمي تمرضانه فضجرت زوجته منه فمرت

بها امرأة فسالتها عن حاله فقالت: لا هو حي فيرجى ولا هو ميت فينسى فسمعها صخر فأنشد:

أرى أم صخر لا تمل عيادتي \*\* وملت سليمى مضجعي ومكاني وما كنت أخشى أن أكون جنازة \*\* عليك ومن يغتر بالحدثان لعمري لقد نبهت من كان نائماً \*\* وأسمعت من كانت له أذنان وأي امرىء ساوى بأم جليلة \*\* فلا عاش إلا في شقى وهوان فللموت خير من حياة كأنها \*\* معرس يعسوب برأس سنان

### ▲ ثلاث وثمانین وثلاثمائة

فيها توفي أبو محمد بن حزم بن الفرضي: كان جليلاً زاهداً شـجاعاً مجاهداً ولاه المستنصر القضاء فاستعفاه وكان فقيهاً صلباً ورعاً وكان يشبهونه بسفيان الثوري في زمانه وفيها توفي الزاهد الواعظ شيخ الكرامية ورأسهم بنيسابور إسحاق بن حمشاد.

قال الحاكم: كان من العباد المجتهدين يقال أسلم على يديه أكثر من خمسة آلاف قال: ولم أر بنيسابور جنازة أكثر جمعاً من جنازته.

وفيها توفي محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر المشهور ابن أخت محمد بن جرير الطبري العلاة المشكور كان إماماً في اللغة والأنساب والأشعار.

من الشعراء المجيدين الكبار.

يحكى أنه قصد حضرة الصاحب بن عباد فلما وصل بابه قال لبعض حجابه: قل للصاحب: على الباب أحد أرباب الأدب وهو يستأذن في

الدخول فدخل الحاجب فأعلمه بما قد تكلمه فقال الصاحب: قل له: قد ألزمت نفسي ألا يدخل علي من أولي الأدب إلا من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب فخرج إليه الحاجب فأعلمه بما قال فقال ارجع إليه وقل له: من شعر النساء أم من شعر الرجال فدخل الحاجب وأعاد عليه ذلك القول فأذن الصاحب له حينئذ في الدخول فدخل عليه فعرفه وانبسط في الكلام معه وله ما حوى من الفضائل ديوان شعر وديوان رسائل.

من نظمه المشـــتمل على المعاني الحســان هذان البيتان: رأيتك إن أيسـرت خيمت عندنا مقيماً وأن أعسـرت زرت لماما فما أنت إلا البدر إن قل ضـوءه أغب وإن زاد الضـياء أقاما وله ملح شـهيرة ونوادر كثيرة وكان قد فارق الصاحب بن عباد غير راض عنه فقال في الإنشاد: لا تحمدن ابن عباد وإن هطلت \*\* يداه بالجود حتى أخجل الديما فإنها خطرات من وساوسه يعطي \*\* ويمنع لا بخلاً ولا كرماً فبلغ ذلك ابن عباد فلما بلغه خبر موته أنشـد: أقول لركب من خراسـان قافل أمات خويرزميكم قيل لي: نعم فقلنا اكتبوا بالجص من فوق قبره ألا لعن الرحمن من كفر النعم فيها اشتد البلاء بالعباد ببغداد وقووا على الدولة وعلى رأســهم عزيزاً التفت عليهم خلق عظيم فنهض الســلطان وبقرغ لهم فهربوا.

ولم يحج أحد الركب المصري.

وفيها توفي الحافظ أبو الفضل الهمداني السمسار الذي لما أملى الحديث باع طاحوناً له بسبع مائة دينار ونثرها على المحدثين قيل: كان ركناً من أركان الحديث ديناً ورعاً لا يخاف في الله لومة لائم وله عدة مصنفات.

والدعاء عند قبره مستجاب.

وفيها توفي محمد بن عمران المرزباني البغدادي المولد وصلحب التصانيف المشهورة والمجاميع الغرببة.

كان راوية للأدب صاحب أخبار وتواليفه كثيرة وكان ثقة في الحديث مائلاً إلى التشيع في المذهب حدث عن عبد الله بن محمد البغوي وأبي بكر بن داد السجستاني وآخرين.

وهو أول من جمع ديوان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وهو صغير الحجم يدخل في مقدار ثلاث كراديس وجمعه جماعة من بعده وزادوا فيه أشياء ليست له.

وشعره مع قلته في نهاية من الحسن ومن محاسن شعره الأبيات التي منها قوله: إذا رمت من ليلى على البعد نظرة لتطفي جوي بين الحشا والأضلع تقول نساء الحي تطمح أن ترى محاسن ليلى من بداء المطامع وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع أجلك يا ليلى عن العين إنما أراك بقلب خاشع لك خاضع حزوق بالقاف هو المشهور عند الجمهور ورواه بعضهم بالتاء المثناة من فوق.

رجعنا إلى ذكر المرزباني.

روى عن دريد وابن الأنباري وروى عنه أبو عبد الله الضميري وأبو القاسم التنوخي وأبو محمد الجوهري وغيرهم والمرزباني لا يطلق عند العجم إلا على الرجل المقدم المعظم القدر وتفسيره بالعربية حافظ الحد. وفيها توفي المحسن بن علي بن محمد التنوخي الذي يقول فيه أبو عبد الله الشاعر: إذا ذكر القضاة وهم شيوخ تخيرت الشباب على الشيوخ ومن لم يرض لم اسقمه إلا بحسرة سيدي القاضي التنوخي وله "كتاب الفرج بعد الشدة " و "كتاب نشوار المحاضرة " "كتاب المستجاد من فعالات الأجواد " وديوان شعر أكبر من ديوان أبيه وسمع بالبصرة من أبي العباس الأثرم وأبي بكر الصولي.

والحسين بن محمد بن يحيى وطبقتهم.

ونزل بغداد وأقام بها وحدث بها إلى حين وفاته وكان أديباً شاعراً أخبارياً ولاه الإمام المطيع لله القضاء بعسكر المكرم ورامهرمز وتقفد أعمالاً كثيرة في نواحي مختلفة.

ومن شعره في بعض المشايخ وقد خرج يستقسي وكان في السماء سحاب فلما دعا أصحت السماء فقال التنوخي المذكور: فلما ابتدا يدعو تكشفت السما فما تم إلا والغمام قد انقضى ومن الشعر المنسوب إليه: قل للمليحة في الخمار المذهب أفسدت نسك أخي التقى المترهب نور الخمار ونور خدك تحته عجباً لوجهك كيف لم يتلهب وجمعت بين المذهبين فلم يكن للحسن عن ذهبيهما من مذهب وإذا أتيت عيني لتسرق نظرة قال الشعاع لها اذهبي لا تذهبي قال ابن خلكان: وقد

أذكرتني هذه الأبيات في الخمار المذهب حكاية وقفت عليها منذ زمان بالموصل وهي أن بعض التجار قدم مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعه حمل من الخمر السود فلم يجد لها طالباً فكسدت عليه وضاق صدره فقيل له: ما ينفقها لك إلا المسكين الدارمي وهو من مجيدي الشعراء الموصوفين بالطواف والخلاعة فقصده فوجده قد تزهد وانقطع في المسجد فأتاه وقص عليه القصة فقال: وكيف أعمل وأنا قد تركت الشعر وعكفت على هذه الحالة.

فقال له التاجر: أنا رجل غريب وليس معي بضاعة سوى هذا الحمل وتضرع إليه فخرج من المسجد وأعاد لباسه الأول وعمل هذين البيتين وشهرهما: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد وشاع بين الناس أن المسكين الدارمي قد رجع إلى ما كان عليه وأحب واحدة ذات خماراً أسود فلم يبق بالمدينة ظريفة إلا وطيب خمار أسود فباع التاجر الحمل الذي كان معه بأضعاف ثمنه لكثرة رغباتهن فيه فلما فرغ منه عاد مسكين إلى تعبده وانقطاعه.

وللتنوخي المذكور ولد كان أديباً فاضلاً وكان يصحب أبا العلاء المعري وأخذ عنه كثيراً وكان يروي الشعر الكثير وهم أهل بيت كلهم فضلاء أدباء ظرفاء." والمحسن " بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وبعدها نون.

وفيها توفي الرماني شيخ العربية أبو الحسن علي بن عيسى النحوي ببغداد.

وله قريب من مائة مصنف أخذ عن ابن دريد وابن السراج وكان متفنناً في علوم كثيرة من القرآن والفقه والنحو والكلام على مذهب المعتزلة والتفسير واللغة.

وفيها توفي الحافظ أبو الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن الفرات البغدادي.سمع من أبي عبد الله المحاملي وطبقته وجمع ما لم يجمعه أحد في وقته.

قال الخطيب: بلغني أنه كان عنده عن علي بن محمد المصري وحده مائة جزء وانة كتب مائة تفسير ومائة تاريخ وهو حجة ثقة.

وفيها توفي الإمام أبو الحسين الماسرجسي شيخ الشافعية بخراسان محمد بن على النيسابوري.

قال الحاكم: كان أعرف الأصحاب بالمذهب وترتيبه وتفقه بخراسان والعراق والحجاز وصحب الإمام أبا إسحاق المروزي مدة وتفقه عليه وصار ببغداد معيد أبي علي بن أبي هريرة وهو صاحب وجه في المذهب وعليه تفقه القاضي أبو الطيب الطبري وسمع من أصحاب المزني ويونس بن عبد الأعلى والمؤمل بن الحسن وعقد له مجلس الإملاء في دار السنة.

# ▲ خمس وثمانین وثلاثمائة

فيها توفي الصاحب المعروف بابن عباد وهو أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني.

كان نادرة الدهر وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه.

أخذ الأدب من أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي صاحب كتاب المجمل في اللغة.

وأخذ عن أبي الفضل بن العميد وغيرهما.

وقال أبو منصور الثعلبي في كتابه اليتيمة في حقه: ليست بحضرتي عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله في العلم والأدب وجلالة شأنه في الجود والكرم وتفرده بالغايات في المحاسن وجمعه أشتات المفاخر لأن همه قوتي ينخفض عن بلوغ أدنى فواضله ومعاليه وجهد وصفي يقصر عن أيسر فضائله ومساعيه.

ثم شرع في شرح بعض محاسنه وطرف من أحواله.

وقال أبو بكر الخوارزمي في حقه: الصاحب نشأ من الوزارة في حجرها ودب ودرج من وكرها ورضع أفاويق درها وورثها عن آبائه كما قال أبو سعيد الرستمي في حقه: ورث الوزارة كابراً عن كابر موصولة الأسناد بالأسناد وروى عن العباد بن عباد: وقال بعضهم رأيت في أخباره أنه لم يسعد أحد بعد وفاته كما كان في حياته غير الصاحب فإنه لما توفي أغلقت مدينة الري واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته وحضر مخدومه فخر الدولة وسائر القواد وقد غيروا لباسهم.

قلت إنه لم يسعد واحد بعد موته كما كان في حياته غيره من أرباب ولايات الدنيا وما يفتخرون به من المناصب التي هي إن لم يسلم الله تعالى ما طيب وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء لأنه كان

يصحب أبا الفضل بن العميد فقيل له: صاحب بن العميد ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة وبقى علماً عليه.

وذكر الصابي في "كتاب الناجي " أنه إنما قيل له الصاحب لأنه صحب مؤيد الدولة منذ الصبا وسماه الصاحب فاستمر هذا اللقب عليه واشتهر به ثم سمي به كل من تولى الوزارة بعده.

وكان أولاً وزير مؤيد الدولة أبي منصور بويه بضم الموحدة وفتح الواو وسكون المثناة من تحت وفي آخره هاء ساكنة ابن ركن الدولة الديلمي تولى وزارته بعد أبي الفتح علي بن أبي الفضل بن العميد فلما توفي مؤيد الدولة في سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة استولى على مملكته أخوه فخر الدولة أبو الحسن فأقر الصاحب على وزارته وكان مبجلاً عنده معظماً نافذ الأمر وكان حسن الفطنه.

كتب بعضهم إليه رقعه أغار فيها على رسائله وسرق جملة من ألفاظه فوقع تحتها هذه: " بضاعتنا ردت إلينا ".

وحبس بعض عياله في مكان ضيق بجواره ثم صعد السطح يوماً فأطلع عليه فرآه فناداه المحبوس بأعلى صوته فاطلع فرآه في سواء الجديم فقال الصاحب: اخسؤوا فيها ولا تكلمون " قلت ": معنى أنك خاطبتنا بخطاب من هو معذب فأجبناك بالجواب الذي يجاب به أهل النار.

وله نوادر وتصانيف كثيرة منها كتاب " المحيط " في اللغة وهو سبع مجلدات و " كتاب الكشف " عن مساوىء شعر المتنبي و " كتاب أسماء الله تعالى " وصفاته وكتب أخرى وله رسائل بديعة ونظم جيد من

جملته قوله: رق الزجاج ورضت الخمر فتشابها فتشاكل الأمر وكأنما خمر قدح وكأنما قدح ولا خمر قلت وهذان البيتان يتمثل بهما في الأمور المحتملة المتشابهة وممن يتمثل بهما شيخ عصره وإمام دهره شهاب الدين السهروردي قدس الله روحه.

وحكى أبو الحسين الفارسي النحوي أن نوح بن منصور أحد ملوك بني ساسان كتب إليه ورقة يستدعيه ليفوض إليه وزارته وتدبير أهل مملكته فكان من جملة اعتذاره إليه أنه يحتاج لنقل كتبه إلى أربعمائة جمل في الظل لمن يبقى بها من التحمل.

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: حكى لي من أثق به أن الصاحب بن عباد كان إذا انتهى إلى ذكر الباقلآني وابن فورك والأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني وكانوا متناصرين من أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري قال: الباقلآني بحر مغرق وابن فورك جبل مطرق والأسفراييني نار محرق قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: وكأن روح القدس نفث في روعه حيث أخبر عن هؤلاء الثلاثة بما هو حقيقة الحال فيهم.

انتهى.

وأخبار الصاحب بن عباد كثيرة وفضائله بين أهل هذا الفن شهيرة اقتصرت منها على هذه النبذة اليسيرة.

وكانت وفاته ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر من السنة المذكورة بالري ثم نقل إلى أصببهان ودفن بمحلة تعرف بباب دربة ولما خرج

نعشه صاح الناس بأجمعهم وقيل وقال أبو القاسم بن أبي العلاء الشاعر الأصبهاني: رأيت في المنام قائلاً يقول: لم لم ترث الصاحب مع فضلك وشعرك فقلت: ألجمتني كثرة محاسنه فلم أدر بما أبدأ منها وخفت أن أقصر وقد ظن في الاستيفاء لها.

فقال: احفظ واسمع ما أقوله فقلت: قل.

قال: ثوى الجود والكافي معاً تحت حفرة فقلت: ليأنس كل منهما بأخيه فقال: هما اصطحبا حيين ثم تعانقا فقلت: ضجيعين في لحدٍ بباب درية فقال: إذا ارتحل الثاوون من مستقرهم فقلت: أقاما إلى يوم القيامة فيه ومما رثاه الشعراء قول أبي سعيد الرستمي: أبعد ابن عباد يهش إلى السرى أخو أهل ويستماح جواد أبى الله إلا أن يموتا بموته فما لهما حتى المعا معاد وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحافظ المشهور صاحب التصانيف الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني.قال الحاكم: صاحر أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماماً وقال الخطيب كان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده.

وإمام وقته انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بمذاهب العلماء والأدب والشعر قيل إنه يحفظ دواوين جماعة وقال أبو ذر الهروي: قلت للحاكم: هل رأيت مثل الدارقطني.

فقال: هو لم ير مثل نفسه فكيف أنا وقال البزقاني: كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه وقال القاضي أبو الطيب الطبري:

الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث وقال غيره: أخذ الفقه عن أبي سعيد الأصطخري الفقيه الشافعي.

"قلت " يعني الإمام المشهور صاحب الوجوه في المذهب قيل بل أخذه عن صاحب لأبي سعيد وأخذ القراءات عرضاً وسماعاً عن محمد بن الحسن النقاش وعلي بن سعيد القزاز ومحمد بن الحسين الطبري ومن في طبقتهم وسمع من ابن مجاهد وهو صعير وروى عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وجماعة كثيرة.

وصنف "كتاب السنن " و " المؤتلف والمختلف " وغيرهما وخرج من بغداد إلى مصر قاصداً أبا الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور الأخشيذي فإنه بلغه أن أبا الفضل عازم على تأليف مسند فمضى إليه ليساعده عليه وأقام عنده مدة وبالغ أبو الفضل في إكرامه وأنفق عليه نفقة واسعة وأعطاه شيئاً كثيراً وحصل له بسببه مال جزيل ولم يزل عنده حتى فرغ المسند.

وكان يجتمع هو والحافظ عبد الغني على تخريج المسند وكتابته إلى أن تبحر.

وقال الحافظ عبد الغني المذكور: أحسن كلاماً على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة: علي بن المديني في وقته وموسى بن هارون في وقته والدارقطني في وقته أو كما قال.

وسأل الدارقطني يوماً أحد أصحابه: هل رأى الشيخ مثل نفسه.

فامتنع من جوابه وقال: قال الله تعالى " فلا تزكوا أنفسكم " سورة النجم آية 32 فألح عليه فقال: إن كان في فن واحد فقد رأيت من هو أفضل مني وإن كان من اجتمع فيه ما اجتمع في فلان كان متفنناً في علوم كثيرة.

قلت: فهذا ما لخصته من أقوال العلماء في ترجمته وكل ذلك مدح في حقه إلا سفره إلى مصر من أجل الوزير المذكور فإنه وإن كان ظاهره كما قالوا لمساعدة له في تخريج المسند المذكور فلست أرى مثل هذا الإيقاع بأهل العلم ولا بأهل الدين.

ثم لما كان مثل هذه المساعدة بعض أهل العلم والدين لا يشوبه شيء من أمور الدنيا كان حسناً منه وفضلاً وحرصاً على نشر العلم والمساعدة في الخير وبعيد عن تطاوع النفوس لمثل هذا إلا إذا وفق الله وذلك نادر أو معدوم وما على الفاضل المتدين من أرباب الولايات ألفوا أو لم يألفوا نعم لو أرسل إليه بعضهم وقال: أرو عني كتابي وكان فيه نفع للمسلمين فلا بأس فقد روينا عن شيخنا رضي الدين أربعين حديثاً تخريج السلطان للملك فظفر صاحب اليمن وتوفي الدارقطني رحمه الله وقد وفي السنة المذكورة " توفي " الحافظ المفسر الواعظ صاحب التصانيف: أبو حفص ابن شاهين عمر بن أحمد البغدادي.

قال الحسين بن المهدي بالله: قال لنا ابن شاهين صنف ثلاثمائة وثلاثين مصنفاً منها " التفسير الكبير " ألف جزء و " المسند " ألف وثلاثمائة جزء و " التاريخ " مائة وخمسون جزءاً.

وقال ابن أبي الفوارس: ابن شاهين ثقة مأمون جمع وصنف ما لم يصنفه أحد.

وفيها توفي أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن سكرة الأديب الهاشمي العباسي البغدادي الشاعر المشهور لا سيما في المزاح والمجون.

وكان هو وابن نجاح يشبهان في وقتهما بجرير والفرزدق ويقال إن ديوان ابن سكرة يزيد على خمسين ألف بيت.

قال الثعالبي: وهو شاعر متسع العبارة في أنواع الإبداع فاق في قول الظرف والملح على الفحول والأفراد جاد في ميدان المجون والسخف ما أراد.

قالوا وهو من ولد علي بن المهدي بن أبي جعفر المذكور المنصور الخليفة العباسي ومن بديع تشبيهه ما قاله في غلام رآه وفي يده غصن عليه زهر: غصن بان بدا وفي اليد منه غصن فيه لؤلؤ منظوم فتحيرت بين غصنين في ذا قمر طالع وفي ذا نجوم ويقال إن الملحي البغدادي الشاعر كتب إلى ابن سكرة الهاشمي: بين شخصي وشخصك بعد غير أن الخيال بالوصل سمح إنما أوجب التباعد منا أنني سكر وأنك ملح فكتب إليه ابن سكرة: هل يقول الخليل يوماً لخل شاب منه محض المودة قدح بيننا سكر فلا تفسدنه أم يقول بيني وبينك ملح هكذا صوابه.

أعني إن الأبيات الأولى لابن سكرة والبيتين الأخيرين للملحي خلاف ما رأيته في بعض التواريخ حيث عكس ذلك وهو غير مناسب لمفهوم نظمهما.

ولابن سكرة أيضاً في الشباب: لقد بان الشباب وكان غصناً له تمر وأوراق تظلك وكان البعض منك فمات فاعلم متى ما مات بعضك مات كلك وله أيضاً من أبيات له في هجاء بعض الرؤساء: ولا تقل ليس في عيب قد تقذف الحرة العفيفه والشعر نار بلا دخان وللقوافي رؤى لطيفه كم من ثقيل المحل شام هوت به أحرف خفيفه وله: قيل ما أعددت للبر د فقد جاء بشدة قلت: دراعة عري تحتها جية رعدة وله في الشتاء الكافات المشهورة.

وفي إعراضها قلت مشيراً إلى نصحتين: الأولى لبني الدنيا الراغبين والثانية لبني الدين الزاهدين: وهي كانون مصطل ففصل الشتاء يا صاح بالبرد مقبل وأوله في الفجر سبع لشوكه وشمس تجدي لذي شوى وتوكل بأول كانونين خامس عشرة تكون فإن كنت أنصحت فقل فخذ عشر كافات خلت عن خلاعة على الفسق تغري الفاسقين وتحمل كل الكبش واكتس بالكسافي أريكة للحلا زكت والكبش عندك يكمل ولكن أولى النصح ما فيه قلته وإن لم أكن ممن إذا قال يفعل تمسكن وكن في كن كونك ناسكاً وكل كلما يلقى إليك التوكل بخمس ما بين سابقون بخيرها لهم في علاها فوق رأسك منزل وهذا إذا صادفت سعد عناية وقرب بها باقون من تلك يدخل قصور وحور لا تطاق صفاتها وكل نعيم ما له

العقل يعقل إلهي بجاه المصطفى لا حرمتنا نعيماً بها يا نعم مولى مؤمل وصل على تاج العلى سيد الورى رسول كريم لا يساويه مرسل وفي السنة المذكورة توفي الفقيه العلامة الزاهد الورع الخاشع البكاء المتواضع أبو بكر الأودني شيخ الشافعية ببخارى.

ومن غرائب وجوهه في المذهب أن الربا حرام في كل شيء فلا يجوز بيع شيء بجنسه متفاضلاً.

وفيها توفي أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي النحوي اللغوي الإخباري الفاضل ابن الفاضل قد تقدم ذكر أبيه في سنة ثمان وستين مع ذكر شيء من فضائله وهو السيرافي المشهور بين النحاة وهذا ابنه كان عالماً بالنحو وتصيدر في مجلس أبيه بعد موته وخلفه على ما كان عليه وكمل كتاب أبيه الذي سيماه " الإقناع " وهو كتاب جليل نافع في بابه.

فإن أباه كان قد شرح كتاب سيبويه وظهر له بالإطلاع والبحث في حال التصنيف ما لم يظهر لغيره من المعاني ثم صنف " الإقناع " وكأنه ثمرة استفادته حال البحث والتصنيف ومات قبل إكماله فكمله ولده المذكور.

وليوسف عدة كتب منها: "شرح أبيات كتاب سيبويه " وهو في غاية من الجودة.

و " شرح أبيات كتاب إصلاح المنطق " وأجاد فيه أيضاً وكذلك " شرح أبيات المجاز " لأبي عبيدة و " أبيات معاني الزجاج " و " أبيات غريب أبي عبيد القاسم بن سلام " وغير ذلك.

وكانت كتب اللغة تقرأ عليه مرة رواية ومرة دراية و "كتاب البارع " للمفضل بن سلمة في عدة مجلدات هذب "كتاب العين " في اللغة المنسوب إلى الخليل وأضاف إليه من اللغة طرفاً صالحاً وعن عبد السلام البصري خازن دار العلم ببغداد قال: كنت في مجلس أبي سعيد السيرافي وبعض أصحابه يقرأ عليه إصلاح المنطق لابن السكيت فمر ببيت جميل: ومطوية الأتراب أما نهارها فمكث وأما ليلها فذميل وقال أبو محمد يوسف بومطوية بالخفض أصلح.

ثم التفت إلينا وقال: هذه وأورب فقلت: أطال الله بقاء القاضي إن قبله ما يدل على الرفع فقال: ما هو.

قلت: إياك في الله الذي أنزل الهدى والنور والإسلام عليك دليل ومطوية الأتراب قال فعاد وأصلحه وكان ابنه أبو محمد حاضر فتغير وجهه لذلك ونهض لساعته إلى دكانه فباعه واشتغل بالعلم إلى أن برع فشرح كتاب المنطق وحدث من وراءه بعمل هذا الشرح وبين يديه أربعمائة ديوان ولم يزل أمره على سداد واشتغال وإفادة إلى أن توفي وكان ديناً صالحاً ورعاً متقشفاً رحمه الله.

### ست وثمانین وثلاثمائة

فيها توفي شيخ الإسلام قدوة الأولياء الكرام أبو طالب المكي صاحب قوت القاوب محمد بن علي بن عطية الحارثي نشا بمكة وتزهد ولقي الصوفية وصنف ووعظ وكان في البداية صاحب رياضة ومجاهدة وفي النهاية صاحب أسرار ومشاهدة وأستاذه الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو الحسن بن سالم البصري.

وفيها توفي العزيز بالله أبو منصور نزار بن المعز بالله معد بن المنصور إسماعيل القاسم بن محمد بن المهدي العبيدي الباطن صاحب المعز ومصر والشام ولى الأمر بعد أبيه.

وكان شجاعاً جواداً حليماً قريباً من الناس لا يحب سفك الدماء له أدب وشعر وكان مغرماً بالصيد وقام بعده ابنه الحاكم.

وذكر بعض المؤرخين أنه هو الذي اختط أساس الجامع بالقاهرة مما يلي باب الفتوح وفي أيامه بني قصر البخرة بالقاهرة الذي لم يبن مثله شرقاً ولا غرباً وقصر الذهب وجامع القرافة.

وقيل: كتب نزار المذكور إلى المرواني صاحب الأندلس كتاباً يسبه فيه ويهجوه فكتب إليه: أما بعد فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفتك لأجبتك والسلام فاشتد على نزار وأقحم عن الجواب وأكثر أهل العلم بالأنساب لا يصححون نسب العبيديين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما حكاه بعضهم.

قلت وسيأتي ذكر الطعن في نسبه في محضر فيه خطط جماعة من الأئمة المشهورين في العراق وفي مبادي ولاية العزيز المذكور صعد المبرد يوم الأحد فوجد هناك ورقة فيها مكتوب.

إنا سمعنا نسباً منكراً يتلى على المنبر في الجامع إن كنت فيما تدعي صادقاً فاذكر ما بعد الأب الرابع وإن ترد تحقيق ما قلته فأنسب لنا نفسك كالطائع وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن حسن الأسترابادي ختن أبي بكر الإسماعيلي وكان صاحب وجه في المذهب وله مصنفات وكان أديباً بارعاً مفسراً مناظراً.

روى عن أبي نعيم عبد الملك بن عدي الجرجاني وعاش خمساً وسبعين سنة وتوفى يوم عرفة رحمه الله تعالى.

## سنة سبع وثمانين وثلاثمائة

فيها توفي الشيخ العارف المنطق بالحكم والمعارف والحبر الواعظ الإمام السيد جليل قدوة الأنام سني الأحوال الذي على فضله الأفاضل مجمعون عالي المقام أبو حسين محمد بن أحمد المعروف بابن شمعون.قال الإمام الحافظ أبو بكر بن إسماعيل: أبو الحسين الواعظ المعروف بابن شمعون كان واحد دهره وفريد عصره في الكلام على الخواطر والإشارات ولسان الوعظ دون ناس حكمه وجمعوا كلامه قال: وكان بعض شيوخنا إذا حدث عنه قال: حدثنا الشيخ جليل المنطق بالحكمة أبو الحسين بن شمعون.

وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: محمد بن أحمد بن شمون لسان الوقت والمرجوع إليه في آداب الظاهر يذهب إلى أشـــد المذاهب وهو إمام التكلم على هذا الشأن في الوقت والمعبر عن الأحوال بألطف بيان مع ما يرجع إليه من صحة الاعتقاد وصحبة الفقراء.

وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الأصفهاني خادم الشيخ أبي بكر الشبلي قال: كنت بين يدي الشبلي في الجامع يوم الجمعة فدخل أبو الحسين ابن شمعون وهو صبي على رأسه قلنسوة فجاز علينا وما سلم فنظر الشبلي إلى ظهره وقال: يا أبا بكر: أتدري أي شيء لله تعالى في هذا الفتى من الذخائر.

وبسند الحافظ أبي القاسم إلى النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأموي قال: كان القاضي أبو بكر الأشعري وأبو حامد يقبلان يد ابن شمعون يعني الإمامين ناصر السنة وقامع البدعة شيخ الأكابر من أئمة الأصول الجهابذة الحذاق والإمام الكبير السيد الشهير شيخ طريقة العراق.

قال: وكان القاضي - يعني الباقلاني - يقول: ربما خفي علي من كلامه بعض شيء لدقته.

وروى الحافظ أبو القاسم أيضاً بسنده: إنه كان في أول عمره ينسخ بأجرة ويعول بأجرة نسخه على نفسه وعلى أمه وكان كثير البر لها فجلس يوما ينسخ وهي جالسة بقربه فقال لها: أحب أن أحج قالت: يا ولدي كيف يمكنك الحج وما معك نفقة ولإ لى ما أنفقه.

إنما عيشنا من أجرة هذا النسخ وغلب عليها النوم فنامت وانتبهت بعد ساعة فقالت: يا ولدى حج فقال لها: منعت قبل النوم وأذنت بعده.

فقالت: رأيت الساعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: دعيه فإن الخيرة له في حجه في الآخرة والأولى.

ففرح وباع من دفاتره ماله قيمة ودفع إليها من ثمنها نفقتها وخرج مع الحجاج فأخذ العرب الحاج وأخذ في الجملة.

قال ابن شمعون: فبقيت عرياناً فوجدت مع رجل عباءة كانت على عدل فقلت له: هب لي هذه العباءة أســتر نفســي بها فقال: خذها فجعلت نصـفها على وسـطي ونصـفها على كتفي وكان عليها مكتوب: يا رب سلم مبلغ رحمتك يا أرحم الراحمين.

وكنت إذا غلب علي الجوع ووجدت قوماً يأكلون وقفت أنظر إليهم فيدفعون إلى كسرة فأقنع بها ذلك اليوم.

ووصلت إلى مكة فغسلت العبادة وأحرمت بها وسألت أحد بني شيبة أن يدخلني البيت.

وعرفته فقري فأدخلني بعد خروج الناس وأغلق الباب فقلت: اللهم أنك بعلمك غني عن إعلامي بحالي اللهم ارزقني معيشة أستغني بها عن سؤال الناس فسمعت قائلاً يقول من ورائي: اللهم إنه ما يحسن أن يدعوك اللهم ارزقه عيشاً بلا معيشة.

فالتفت فلم أر أحداً فقلت: هذا الخضير أو أحد الملائكة الكرام على الجميع السيلام قال: فأعدت القول فأعاد الدعاء فأعدت فأعاد ثلاث

مرات وعدت إلى بغداد وكان الخليفة قد حرم جارية من جواريه وأراد إخراجها من الدار فكره ذلك إشفاقاً عليها.قال أبو محمد ابن السني: فقال الخليفة: اطلبوا رجلاً مستوراً يصلح أن يزوج هذه الجارية.

فقال بعض من حضر: قد وصل ابن شمعون من الحج وهو يصلح لها فاستصوب الجماعة قوله وتقدم بإحضاره وبكل حضار الشهود فأحضروا وزوج بالجارية ونقل معها من المال والثياب والجواهر ما يحمل بالملوك. وكان ابن شمعون يجلس على الكرسي للوعظ فيقول: أيها الناس خرجت حاجاً وكان من حالي كذا وكذا وشرح حاله جميعه وأنا اليوم علي من الثياب ما ترون ووطئتي ما تعرفون ولو وطئت على العتبة تألمت من الدلال ونفسى تلك.

وروى الحافظ والخطيب عنه: إنه خرج من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصداً بيت المقدس وحمل في صحبته تمراً صيحانياً فلما وصل إلى بيت المقدس طالبته نفسه بأكل الرطب فأقبل عليها باللائمة وقال: من أين لنا في هذا الموضع رطب.

فلما كان وقت الافطار عمد إلى التمر ليأكل منه فوجده رطباً صيحانياً فأكل منه شيئاً ثم عاد إليه من الغد فوجده تمرا على حالته فأكل منه أو كما قال.

وكان له حسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة.

أدرك جماعة من جلة المشايخ وروى عنه منهم الشيخ الكبير العارف أستاذ الطريقه ولسان الحقيقة وبحر المعارف أبو بكر الشبلي وروى عن

أبي بكر بن داود وجماعة وأملى عدة مجالس وروى الصاحب بن عباد قال: سمعت ابن شمعون يوماً وهو على الكرسي في مجلس وعظ يقول: سبحان من أنطق باللحم وبصر بالشحم وأسمع بالعظم إشارة إلى اللسان والأذن وهذه عن لطائف الاشارات.

ومن كلامه أيضاً: رأيت المعاصي نزلة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. وله كل معنى لطيف كان لأهل العراق فيه اعتقاد كثير ولهم به غرام شديد وإياه عنى الحريري في المقامة الحادية والعشرين وهي الرازية بقوله في أوائلها: رأيت ذات بكرة زمرة أسرر تمرات.

وهم منتشرون انتشار الجراد مستنون استنان الجياد ومتواصفون واعظاً يقصدونه ويجعلونه ابن شمعون دونه وكان مولده سنة ثلاثمائة وتوفي رحمه الله في نصف ذي القعدة يوم الجمعة وقيل ذي الحجة من السنة المذكورة ولم يخلف ببغداد بعده مثله رحمه الله.وفيها توفي أبو طاهر ابن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي.

والفقيه الإمام أبو عبد الله ابن بطة الحنبلي.

### ثمان وثمانین وثلاثمائة

فيها توفي الحافظ أبو بكر أحمد بن عبدان الشيرازي الصيرفي كان من كبار المحدثين.

وفيها توفي الحافظ أبو عبد الله: حسيين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي الصيرفي.

كان عجباً في حفظ الحديث وسرده.

وفيها توفي الإمام الكبير الخير الشهير أبو سليمان الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى الشافعي.

كان فقيهاً أديباً محدثاً وله التصانيف البديعة منها " أعلام السنن " في شرح البخاري و " معالم السنن " في شرح سنن أبي داود و " غريب الحديث " و " كتاب إصلاح غلط المحدثين " و " كتاب الشرح " و " كتاب بيان الدعاء " وغير ذلك سمع بالعراق أبا وروى عنه الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري وعبد الغفار بن محمد الفارسي وأبو القاسم عبد الوهاب بن أبي سهل الخطابي وذكر صاحب يتيمة الدهر وأنشد له: وما غمة الإنسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكلي وإلى غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أصلي قلت يعني بالشكلي: المشاركة في أوصافه وأسرة الرجل بالضم رهطه والغمة بالضم الكربة.

وأنشد له أيضاً: فسامح ولا تستوف حقك كله وأبق فلم يستوف قط كريم ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم قلت هكذا يحفظ ذميم وفي الأصل الذي وقفت عليه من نقل ابن خلكان سليم ومعناه غير صحيح فإن الطرفين إما إفراط وإما تفريط.

قالوا: وكان يشبه في عصره بأبي عبيد القاسم بن سلام علماً وأدباً وزهداً وورعاً وتدريساً وتأليفاً.

والبستي بضم الموحدة وسكون السين المهملة والمثناة من فوق نسبة إلى بست: مدينة من بلاد كابل بين هراة وغزية كثيرة الأشجار والأنهار. قال الحاكم أبو عبد الله: سألت أبا القاسم المظفر بن طاهر عن اسم أبي سليمان الخطابي: أحمد أو حمد فقال: سمعته يقول اسمي الذي سميت به حمد ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه.

وقال أبو القاسم المذكور: أنشدنا أبو سليمان لنفسه: ما دمت حياً فدار الناس كلهم فإنما أنت في دار المداراة من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى عما قليل نديماً للندامات قلت داري قوله هذا: مأخوذ من القول السائر في ألسنة الناس متضمناً للجناس: "دارهم ما دمت في دارهم "قلت: وهذا الإطلاق الذي أطلقه وأجمله أرى فيه تقييداً وتفصيلاً وقد خطر لي وقت وقوفي على هذين البيتين معارضتهما ببيتين فقلت: إن كنت بالناس مشغولاً فدارهم \*\* أو كنت بالله ذا شغل وهمات فلا تعلق سوى بالله ذائقة \*\* إن المهيمن كافيك المهمات وفيها توفي الحاتمي محمد بن الحسن بن المظفر الكاتب اللغوي البغدادي أحد الأعلام المشاهير المطلعين المكثرين.

أخذ الأدب عن أبي عمرو الزاهد المعروف بالمطرز غلام ثعلب.

روى عنه وعن غيره أيضاً وأخذ عنه جماعة من النبلاء منهم القاضي أبو قاسم التنوخي وله الرسالة الحاتمية التي شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوب شعره ولقد دلت رسالته على غزارة مادته وتوقر إطلاعه وسماها الموضحة وهي كثيرة في اثنتي عشرة كراسة شهدت لصاحبها بالفضل الباهر مع سرعة الاستحضار

وإقامة الشاهد وله "كتاب حلية المحاضرة " يدخل في مجلدين و " الحاتمي " نسبة إلى بعض أجداد له اسمه حاتم.

حكى في أول رسالته المذكورة السبب الحامل له على إنشائها فقال: لما ورد أحمد بن الحسين المتنبي مدينه السلام منصرفاً عن مصر ومتعرضاً للوزير أبي محمد المهلبي بالتخيم عليه والمقام لديه التحف رداء الكبر وأرسل ذيول التيه ونأى بجانبه استكباراً وثتى عطفه وازدراءاً. وكان لا يلاقي أحداً إلا أعرض عنه بها وزخرف عليه القول تمويها تخيل عجباً إليه أن الأدب مقصور عليه وأن الشعر بحر لم يرد به غيره وروض لم ير نواره سواه فهو يجني جناه ويقطف قطوفه دون من تعاطاه وكل مجرى في الخلاء يستر ولكل نبأ مستقر فغير جار على هذه الوتيرة مديدة أحرز به رسن البغي فيها فظل يموج في تيهه حتى إذ تخيل لأنه السابق الذي لا يجارى في مضمار ولا يساوى عذاره بعذار وأنه رب الكلام ومفضض عذارى الألفاظ ومالك رق الفصاحة.

نثراً ونظماً وقريع دهره الذي لا يقارع فضللاً وعلماً وثقلت وطأته على كثير ممن وسم نفسه بميسم الأدب وأنيط من مائه أعذب مشرب فطأطأ بعض رأسه وخفض بعض جناحيه وظاهر من أعلى التسليم له طرفة. وساء معز الدولة أحمد بن بويه وقد صورت حاله أن يرد حضرته وهي دار الخلافة ومستقر العز بيضة الملك – رجل صدر عن حضرته سيف الدولة ابن حمدان وكان عدواً مبايناً لمعز الدولة فلا يلقى أحداً بمملكته يساويه في صناعته وهو ذو النفس الأبية والعزيمة الكسروية

والهمة التي لو هممت بالدهر لما قصرته بالإحراز صروفه ولا دارت عليهم دوائره وحنوقه وتخيل الوزير المهلبي رجماً بالغيب أن أحداً لا يستطيع مساجلته ولا يري نفسه كفوءاً له ولا يصلح بأعيانه فضلاً عن التعلق بشيء من معانيه ولم يكن هناك مزبة يتميز أبو الطيب بها تميز الهجين الجذع من أبناء الأدب فضلاً عن العتيق القارح إلا الشعر ولعمري إن افتاته كانت فيه ربطبة ومجانبة عذبة له منيعاً عواره معلماً أظفاره ومذيعاً أسراره وناشراً مطاوبه ومنقذاً من نظمه ما تسمح فيه ومتوخياً أن يجمعنا دار يشار إلى ربها فأجرى أنا وهو في مضار وبعرف فيه السابق من المسبوق واللاحق من المقصر عن اللحوق وكنت إذ ذاك ذا سحاب مدرار وزند في كل فضيلة ودار وفظيع يناسب صفو العقار إذا وصبت بالحباب ووسبت به سرائر الأكواب والخيل تجرى يوم الرهان بإقبال أربابها لا بعروقها ونصابها ولكل امرىء حظ من مواتاة زمانه يقضي في ظله أرب وبذلك مطلب وبتوسيع مراد ومذهب حتى إذا عدت عن اجتماعنا عواراً من الأنام قصدت مستقره وتحتى بغلة سفوا تنظر عن عيني باروبتشوف بمثل قادمتي نسر كأنني كوكب وقاد من تحته عمامة يقتادها زمام الجنوب ومن بين يدى عدة من الغلمان الورقة مماليك وأحرار يتهافتون تهافت فريد الدر عن أسلاكه ولم أذكر هذا تبجحاً ولا تكبراً بل لأن أبا الطيب شاهد جميعه ولم يرعه روعته ولا استنطفه زبرجه ولا زادته تلك الحالة الجميلة التي ملأت طرفه وقلبه إلا عجباً بنفسه وإعراضاً عنى بوجهه فألفيت هناك فتية تأخذ عنه

شيئاً من شعره فحين أوذن بحضوري واستؤذن عليه لدخولي نهض عن مجلسه مسرعاً ووارى شخصه مستخفياً فأعجلته نازلاً عن البغلة – وهو يراني – ودخلت فأعظمت الجماعة قدري وأجلستني في مجلسه وإذا تحته أحلاق عناقد الحب عليها الحوادث فهي رسوم دائرة وأسلاك متناثرة فلم يكن إلا ريثما جلست فنهضت ووفيته حق السلام غير مشاح له في القيام لأنه إنما اعتمد نهوضه عن الموضع لئلا ينهض إلي والغرض في لقائه غير ذلك وحين لقيته تمثلت بقول الشاعر:

وفي الممشى إليك علي عار \*\* ولكن الهوى منع القرارا فتمثل بقول الآخر:

يسقى رجال ويسقى آخرون بهم \*\* ويسعد الله أقواماً بأقوام وليس رزق الفتى من فضل حليته \*\* لكن جدود وأرزاق بأقسام وإذا به لابس سبعة أقبية كل قباء منها لون وكنا في وغرة القيظ وجمرة الصيف وفي يوم تكاد ودائع الهامات تسيل فيه فجلست مستوفزاً وجلس محتقراً وأعرض عني لاهياً وأعرضت عنه ساهياً أؤنب نفسي في قصده وأستخف رأيها في تكفف ملاقاته بعز هيئته ثانياً عطفه لا يعيرني طرفه وأقبل على تلك الرغفة التي بين يديه وكل يومىء إليه ويرجي بلحظه ويشير إلى مكاني بيده ويوقظه من سنته وجهله ويأتي الازدراء نفاراً وعتواً واستكباراً ثم أيان يثني جانبه إلي ويقبل بعض الإقبال علي فأقسمت بالوفاء والكرم فإنهما من محاسن القسم أنه لم يزد علي أن قال: ايش خبرك.

فقلت: بخير ولا ما جنيت على نفسي من قصدك ووسمت به قدري من ميسم الذل بزيارتك وتجشمت رأيي من السعي إلى مثلك ممن لم تهذبه تجربة ولا أدبته بصرة ثم تحدرت عليه تحدر لسيل إلى قوارة الوادي وقلت له: أبن لي مم تيهك وخيلاؤك وعجبك وكبرياؤك وما الذي يوجب ما أنت عليه من الذهاب بنفسك.

والرمي بهمتك إلى حيث يقصر عنه باعك لا يطول اليك ذراعك هل هاهنا نسب تنتسب إلى المحدثة أو شرف علقت بأذياله أو سلطان تسلطت بعزه أو علم يقع الإشارة إليك به.

إنك لو قدرت نفسك بقدرها أو وزنتها بميزانها ولم يذهب بك البتة مذهباً لما عددت أن تكون شاعراً مكتسباً فامتقع لونه وغض بريقه وجعل يلين في الاعتذار ويرغب في الصفح والاعتذار ويكرر الإيمان أنه لم يتبين ولا اعتمد التقصير في.

فقلت: يا هذا إن قصدك شريف في نسبه تجاهلت نسبه أو عظيم في أدب صغرت أدبه أو متقدم عند سلطان حفظت منزلته فهل المجد تراث لك دون غيرك كلا والله لكنك مددت الكبر ستراً على نقصك وضربته رواقاً حائلاً دون مباحثك فعاود الاعتذار نقلت: لا عذر لك مع الإصرار وأخذت الجماعة في الرغبة أني في مباشرته وقبول عذره واستعمال الأناة الذي تستعملها الحرمة عند الحفيظة وأنا على شاكلة واحدة في تقريعه وتوبيخه وذم خليقته وهو يؤكد القسم أنه لم يعرفني معرفة ينتهز معها الفرصة في قضاء حقى فأقول لم يستأذن عليك باسمى ونسبى أما

في هذه الجماعة من كان يعرفني لو كنت جهلتني وهب أن ذلك كذلك ألم تر شاربي.

أما شممت عطر نشري ألم تميز في نفسك عن غيرك.

وهو في أثناء ما أخاطب به وقد ملأت سمعه تأنيباً وتفنيداً يقول: خفف عليك أكفف عن عزتك اردد من صورتك فإن الأناة من شيم مثلك فأصحب حينئذ جانبي له يعني: انقاد بعد صعوبته ولانت عريكتي في يده واستحييت من تجاوز الغاية التي انتهيت إليها في معاتبة وذلك بعد أن روضته رياضة الصعب من الإبل وأقبل علي معظماً وتوسع في تقريظي مفخماً وأقسم أنه ينازع منذ ورد العراق ملاقاتي ويعد نفسه بالاجتماع معي ويسومها التعلق بأسباب مودتي فحين استوفى القول في هذا المعنى استأذن عليه فتى من الفتيان الطالبين الكوفيين فأذن له فإذا حدث مرهف الأعطاف يمثل به نشوة الصبي فتكلم فأعرب عن نفسه وإذا لفظ رخيم ولسان حلو وأخلاق فكهة وجواب حاضر وثغر باسم في انتئته من فضله فجازاه أبياتاً.

ومن ها هنا كان افتتاح الكلام بينهما في إظهار سرقاته ومعايب شعره. قلت هذا ما نقله ابن خلكان مع خلل في ألفاظ يسيرة من نقله قال: وقد طال الكلام لكنه لزم بعضه بعضاً فما أمكن قطعه وهذه الرسالة تشتمل على فوائد جمة فإن كان كما ذكر أنه أبان له جميعها في ذلك المجلس فما هذا الاطلاع عظيم.

قلت: والأمر على ما ذكر ابن خلكان أعني إن كان هذا الكلام صدر عنه في مجلس واحد فقد أبدع ما صنع وجمع من الفوائد.

### ▲ تسع وثمانین وثلاثمائة

فيها توفي الإمام الكبير الشهير أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي شيخ المغرب واليه انتهت رئاسة المذهب.

قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا رحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من تآليفه وفيها توفي أبو الطيب ابن غلبون الحلبي المقرىء الشافعي صاحب الكتب في القراءات.

وفيها توفي أبو الهيثم الكشميهني محمد بن مكي المروزي راوية البخاري عن الفريري وله رسائل أنيقة.

توفي يوم عرفة رحمه الله.

#### ▲ تسعين وثلاثمائة

فيها توفي ابن فارس اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي.

كان إماماً في علوم شتى.

وخصــوصــاً اللغة فإنه أتقنها وألف "كتاب المجمل " فيها جمع على اختصـاره شيئاً كثيراً وله "كتاب حلية الفقهاء " ورسائل أنيقة ومسائل في اللغة تفانى بها الفقهاء ومنه اقتبس الحريري صـاحب المقامات ذلك الأسلوب ووضع المسائل الفقهية في المقامة الطيبية وهي مائة مسألة وكان مقيماً بهمدان وعليه اشـــتغل بديع الزمان الهمداني صـــاحب

المقامات المتقدمة على مقامات الحريري وله أشعار جيدة فمنها قوله: وقالوا: كيف حالك قلت: صبراً يقضي حاجة وتفوت حاج إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوماً يكون بها انفراج وله شعر: تريق بطرف فاتر فاتن أضعف من حجة نحوي وقوله: إذا كنت في حاجة مرسلاً وأنت بها كلف مغرم فارسل حكيماً ولا توصه وذاك الحكيم هو الدرهم وغير ذلك من أشعار حذفتها للاختصار.

وفيها توفيت أمة الإسلام بنت القاضي أحمد بن كامل البغدادية كانت دينة حافظه فاضلة رحمها الله تعالى.

وفيها توفي الحافظ أبو زرعة الكشي محمد بن يوسف الجرجاني.

وفيها توفي القاضي أبو الفرج النهرواني المعافى بن زكريا الجريري تفقه على مذهب محمد بن جرير الطبري وسمع من البغوي وطبقته.

قال الخطيب: كان من أعلم الناس في وقته بالفقه والنحو واللغة وأصناف الآداب.

وله شعر حسن ومنه ما روى القاضي أبو الطيب: ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أست الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك عني بأن زادني وشد عليك وجوه الطلب وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "كتاب طبقات الفقهاء " وأثنى عليه ثم قال وأنشدني قاضي بلدنا أبو علي الداودي قال: أنشدني أبو الفرج لنفسه:

أأقتبس الضياء من الضباب \*\* وألتمس الشراب من السراب

أريد من الزمان النذل بدلاً \*\* وأربأ من جنى سلع وصاب أرجي أن ألاقي لاشتياقي \*\* خيار الناس في زمن الكلاب يعنى ما لا يرى العسل ومن شعره أيضاً:

مالك العالمين ضامن رزقي \*\* فلماذا أملك الخلق رقي قد قضى لي بما علي \*\* ومالي خالقي جل ذكره قبل خلقي صاحب البذل والندى في يساري \*\* ورفيقي في عسرتي حين رفقي فكما لا يرد عجز رزقى \*\* فكذا لا يجر رزقى حذقى

وله عدة تصلانيف ممتعة في الأدب و "كتاب الجليس والأنيس " تصنيفه.وروى عن الفقيه عبد الباقي أنه كان يقول: إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلها ولو أوصى رجل بشيء أن يدفع إلى أعلم الناس لوجب أن يدفع إليه.

فيها توفي الحسين المعروف بابن الحجاج الشاعر له ديوان شعر في عشر مجلدات تولى حسبة بغداد وقيل إنه عزل بأبي سعيد الاصطخري الإمام الشافعي.

ومن شعره: يا صاحبي استيقظا من رقدة تزري على عقل اللبيب الأكيس هذي المجرة والنجوم كأنها نهر تدفق في حديقة نرجس وفيها توفي الفقيه إمام أهل الظاهر في عصره أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخوزي بالخاء المعجمة والزاي قال عبد الله الضميري: ما رأيت فقيها أنظر منه ومن أبي حامد الأسفراييني الشافعي.وفيها توفي حسام

الدولة مقلد بن المسيب بن رافع العقيلي صاحب الموصل تملكها بعد أخيه قتله غلام له ورثاه الشريف الرضي وأبو القاسم بن أحمد الشيباني

### ▲ اثنتین وتسعین وثلاثمائة

فيها زاد أمر الشــطار وأخذوا الناس ببغداد نهاراً جهاراً وقتلوا وبدعوا وأضلوا بعد ذلك ببعض وكثروا وصار فيهم هاشميون فسير بهاء الدولة وكان غائباً عميد الجيوش إلى العراق ليسوسها فقتل وصلب ومنع السنة والشــيعة من إظهار مذهب وقامت الهيبة.وفيها توفي الفقيه أبو محمد عبد الله بن إبراهيم المغربي وكان عالما بالحديث رأساً في الفقه.

قال الدارقطني: لم أر مثله.

وفيها توفي أبو عبد الرحمن بن أبي شريح: محمد الأنصاري محدث هراة.

وفيها توفي أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي.

كان إماما في العربية صاحب تصانيف في النحو والعروض والقوافي وشرح ديوان المتنبي لازم أبا علي الفارسي وكان أبوه مملوكاً رومياً. وسئل المتنبي عن قوله "صبرت أم لم تصبرا " في ثبوت الألف مع لم الجازمة فقال: لو كان أبو الفتح هنا لأجابك يعني ابن جني.

قلت: وهذه الألف بدل من نون التأكيد الخفيفة أصله " أم لم تصبرن " ومنه قول الأعشى: ولله فاعبدا أصله: فاعبدن.

ولابن جني تصانيف كثيرة مفيدة منها " التنبيه " و " المهذب " و " اللمع

و" التبصرة " ويقال إن أبا إسحاق أخذ تسمية كتبه منه. وفيها توفي الوليد بن أبي بكر الأندلسي الحافظ، رحل وروى عن ابن رشيق.

وعلى بن الخطيب وخلق قال ابن الفرضي: كان إماماً في الفقه والحديث عالماً باللغة والعربية لقى في الرحلة أزبد من ألف شيخ.فيها توفي الحسن بن الضبي المعروف بابن وكيع الشاعر المشهور ذكره الثعالبي وقال: كان شاعراً بارعاً وعالماً جامعاً قد برع على أهل زمانه فلم يتقدمه أحد في أوانه وله كل بديعة يسخر الأوهام ويستعبد الأفهام وله ديوان شعر جيد وله كتاب بين في سرقات المتنبي سماه المصنف ومن شعره: لقد قنعت همتى بالخمول وصدت عن الربب العالية وما جهلت طعم طيب العلا ولكنها تؤثر العافية قال بعض الفقهاء: أنشدت الشيخ أبا الفتح القضاعي المدرس بتربة الشافعي في القرافة بيتي ابن وكيع المذكورين فأنشدني لنفسه على البديهة: بقدر الصعود يكون الهبوط فإياك والرتب العالية وكن في مكان إذا ما سقطت تقوم رجلاك في عافية ولابن وكيع أيضاً: سلا عن حبك القلب المشوق فما يسبو إليك ولا يتوق جفاؤك كان عنك لنا عزاء وقد يسلم عن الولد العقوق وفيها توفي الإمام أبو نصر صاحب الصحاح الجوهري إسماعيل بن حماد التركي اللغوي أحد أركان اللغة.قيل: كان في جودة الخط في طبقة ابن مقلة ومهلهل أكثر الترحال ثم سكن نيسابور وقيل كان متردياً من سطح بيت بنيسابور وقيل إنه تسود.

وعمل له شبه جناحين وقال: أريد أن أطير فطار فهلك رحمه الله تعالى. وفيها توفي الطائع له عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المعتضد أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل العباسي.

كانت دولته أربعاً وعشرين سنة خلع من الخلافة في شعبان

سنة إحدى وثمانين بالقادر بالله إلى أن مات ليلة الفطر من سنة ثلاث وتسعين وله ثلاث وسبعون سنة وصلى عليه القادر بالله ولم يؤذوه بل بقي مكرماً محترماً في دار ابن عمه القادر بالله وشيعه من الأكابر ورثاه الشريف الرضى.

وفيها توفي السلامي محمد بن عبد الله المخزومي الشاعر قال الثعالبي: هو من أشعر أهل العراق قولاً بالإطلاق وشهادة بالاستحقاق.

ومن شعره قوله في عضد الدولة: إليك طوى عرض البسيطة جاعل قصارى المطايا أن يلوح لها القصر فكنت وعزمي في الظلام وصارمي ثلاثة أشياء كما اجتمع النسر وبشرت إياك بملك هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر وقد أخذ القاضي أبو بكر الأرجاني معنى البيت الأخير وسبكه في قوله: لو زرته لرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار وقد استعمل المتنبي أيضاً هذا المعنى لكنه لم يكمله بل أتى ببعضه في النصف الأخير من هذا البيت.

هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق ولما ذكر ابن خلكان ما بعد نظم السلامي قال: وإن كان في معنى ذلك لكن ليس فيه رشاقته ولا عليه طلاوته.

وكان عضد الدولة يقول: إذا رأيت السلامي في مجلسي ظننت أن عطارد قد نزل من الفلك إلى.

# ▲ أربع وتسعين وثلاثمائة

فيها توفي أبو عمر عبد الله بن عبد الوهاب السلمي الأصبهاني المقرىء.

وفيها توفي أبو الفتح إبراهيم بن علي البغدادي.

وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك اللخمي القرطبي الحداد.

### ▲ خمس وتسعین وثلاثمائة

فيها توفى الحافظ أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان القرطبي.

وفيها توفي الخفاف أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد النيسابوري.

### ▲ ست وتسعين وثلاثمائة

فيها توفي الحافظ العلم أحمد بن عبد الله اللخمي الأشبيلي كان يحفظ عدة مصنفات وكان إماماً في الأصول والفروع.

وفيها توفي الإمام أبو سعيد بن إسماعيل شيخ الشافعية بجرجان. وفيها توفى ابن شيخهم إسماعيل بن أحمد.

كان صاحب فنون وتصانيف توفي ليلة الجمعة وهو يقرأ في صلاة المغرب " إياك نعبد وإياك نستعين " الفاتحة: 15 ففاضت نفسه وله ثلاث وستون سنة.

وفيها توفي الحافظ أبو عمرو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر النيسابوري المزكي صاحب الأربعين المروية.

### ▲ سبع وتسعين وثلاثمائة

فيها توفي الإمام أصبغ بن الفرج الأندلسي المالكي مفتي قرطبة. وفيها توفي أبو الحسن القصار البغدادي المالكي صاحب كتاب " مسائل الخلاف.قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: لا أعرف لهم كتاباً في

مسان المصرف. في المسيح ابو إستاق المسيراري. 1 اعرف فهم ساب في الخلاف أحسن مشه.

وقال أبو ذر الهروي: هو أفقه من لقيت من المالكية.

وفيها توفي من طبقته أبو الحسن بن القصار علي بن محمد بن عمر الرازي الفقيه الشافعي.

كان مفتياً قريباً من ستين سنة وكان له من كل علم حظ وعاش قريباً من مائة سنة.

## ▲ ثمان وتسعين وثلاثمائة

فيها ثارت فتنة هائلة ببغداد.

قصد رجل شيخ الشيعة ابن المعلم وهو الشيخ المفيد وأسمعه ما يكره فثار تلامذته وقاموا واستنفروا الرافضة وأتوا قاضي القضاة أبا محمد الأكفاني والشيخ أبا حامد الأسفراييني فسبوهما فحميت الفتنة ثم إن أهل السنة أخذوا مصحفاً قيل إنه على قراءة ابن مسعود فيه خلاف كثير فأمر الشيخ أبو حامد والفقهاء بإتلافه فأتلف بمحضر منهم فقام ليلة النصف رافضي وشتم فأخذ فثارت الشيعة ووقع القتال بينهم وبين السنية واختفى أبو حامد واستنفرت الروافض وصاحوا حاكم يا منصور فغضب القادر بالله وبعث خيلاً لمعاونة السنية فانهزمت الرافضة حرق بعض دورهم وذلوا وأمر عميد وفيها زلزلت الدينور فهلك تحت الردم أكثر من عثرة آلاف وزلزلت سيراف السبت وغرق عدة مراكب ووقع برد عظيم وبلغ وزن واحدة منه مائة وستة دراهم.

وفيها هدم الحاكم العبيدي الكنيسة المعروفة بالقمامة بالقدس لكونهم يبالغون في إظهار شعارهم ثم هدم الكنائس التي في مملكته.

ونادى: من أسلم وإلا فليخرج من مملكتي أو يلتزم بما أمر.

ثم أمر بتعليق صلبان كبار على صدورهم وزن الصليب أربعة أرطال بالمصري وبتعليق خشبة كبد المكمدة وزنها سبة أرطال في عنق اليهودي إشارة إلى رأس العجل الذي عبدوه فقيل: كانت الخشبة على تمثال رأس عجل وبقي هذا مدة سبنين ثم رخص لهم في الردة كونهم مكرهين وقال: تنزه مساجدنا عمن لا نية له في الإسلام.

وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمداني الأديب العلامة بديع الزمان صاحب المقامات الفائقة التي هي بالاختراع سابقة وعلى منوالها نسبج الحريري مقاماته واحتذى حذوه واقتفى أثره واعترف في خطبته بفضله وأنه الذي أرشده إلى سلوك ذلك المنهج وإلى ذلك أشار بقوله:

فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم والبديع المذكور أحد الفضلاء الفصحاء وله رسائل بديعة ونظم مليح سكن هراة من بلاد خراسان.

فمن رسائله الماء إذا طال مكثه ظهر خبثه وإذا سكن متنه تحرك نتنه. فكذلك الضييف يسمح لقاؤه إذا طال ثواؤه ويثقل ظله إذا انتهى محله والسلام.

ومن رسائله أيضاً: حضرته التي هي كعبة المحتاج لا كعبة الحجاج ومشعر الكرام لا مشعر الحرام ومنى الضيف لا منى الخيف وقنبلة الصلاة لا قبلة الصلاة وله من تعزية الموت خطب قد عظم حتى هان ومس خشن حتى لان والدنيا قد تنكرت حتى صنار الموت أخف خطوبها وجنت حتى صار أصغر ذنوبها فانظر يمنة هل ترى إلا محنة ثم انظر يسرة هل ترى إلا حسرة! ومن شعره من جملة قصيدة طويلة: وكاد يحكيك صوب الغيث منسكباً لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا والدهر لو لم يحن والشمس لو نطقت والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا وله كل معنى مليح حسن من نظم ونثر توفي رحمة الله مسموماً بهراة. وقال بعضهم: سمعت الثقات يحكون أنه مات من السكتة وعجل دفنه فأفاق في قبره وسمع صوته بالليل ونبش عنه فوجد قد قبض على لحيته ومات من هول القبر والله أعلم.

فيها رجع الركب العراقي خوفاً من ابن الجراح الطائي فدخلوا بغداد قبل العيد.

وأما ركب البصرة فأجازه بنو زغب الهلاليون.

وقال ابن الجوزي: أخذوا للركب ما قيمته ألف ألف دينار.

وفيها توفي أحمد بن محمد الدارمي الشاعر المشهور كان من فحول شعراء عصره وخواص مداح سيف الدولة بن حمدان.

وكان عنده تلو المتنبي في المنزلة وله معه وقائع ومعارضات في أناشيد.

ومن شعره في القاضي أبي طاهر صالح بن جعفر الهاشمي: أمير العلا إن العوالي كواسب علاك في الدنيا وفي جنة الخلد يمر عليك الحول سيفك في الطلى وطرفك ما بين الشكيمة والورد ويمضي عليك الدهر فعليك للعلى وقولك للتقوى وكفك للرفد قلت هذا هو في الأصل المنقول منه وصوابه علاك من الدنيا ومن جنة الخلد والطلى: بضم الطاء المهملة وتشديدها: الأعناق وهو مراده في هذا البيت وبكسرها: القطران وما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه والخمر عند بعض العرب وبفتحها: الولد من ذوات الظلف.

والطلي بكسر اللام: الصغير من أولاد الغنم والطرف بكسر الطاء: الكريم من الخيل.

وفيها توفي أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفى بضم الصاد المنجم المصري صاحب الزيج بكسر الزاي

وسكون المثناة من تحت وفي آخره جيم الحاكمي المشهور المعروف بزيج ابن يونس وهو زيج كبير في أربع مجلدات بسط القول والعمل فيه وما أقصر في تحريره وذكر أن الذي أمره بعمله وابتدأه للعزيز بن الحاكم صباحب مصبر .قال بعضبهم كان ابن يونس المذكور أبله مغفلاً يعتم على طرطور طوبل وبجعل رداءه فوق العمامة وكان طوبلاً إذا ركب ضحك منه الناس لشهرته ورثاثة لباسه وسوء حالته وكان له مع هذه الهيئة إصابة بديعة غريبة في النخامة لا يشاركه فيها أحد وكان متفنناً في علوم كثيرة وقد أفني عمره في النجوم والسير والتوليد ولا نظير له في ذلك وكان يضرب بالعود على جهة التأدب به وله شعر حسن منه قوله: أحمل نشر الربح عند هبوبه رسالة مشتاق لوجه حبيبه بنفسي من تحيى النفوس بقربه ومن طابت الدنيا به وبطيبه لعمري لقد عطلت كأسيى بعده وغيبتها عنى لطول مغيبه وجدد وجدى طائف منه في الكرى سرى موهناً في خفية من رقيبه وبحكى أن الحاكم العبيدي صاحب مصر قال وقد جرى في مجلسه ذكر ابن يونس وتغفله: دخل إلى عندى يوماً ومداسه في يده فقبل الأرض وجلس وترك المداس إلى جانبه وأنا أراه وأراها وهو بالقرب منى فلما أراد الانصراف قبل الأرض وقدم المداس ولبسه وانصرف.

قيل: ذكر هذا في معرض غفلته وقلة اكتراثه.

وكانت وفاته فجأة.وفيها توفي القدوة أبو الفضل أحمد بن أبي عمران نزبل مكة رحمه الله.

وفيها توفي أحمد بن محمد.الأنطاكي الشاعر ومن شعره قوله في مدح وزير العزيز ابن المعز العبيدي: قد سهعنا مقاله واعتذاره وأقلنا ذنبه وعثاره والمعاني لمن عفت ولكن بك عرضت فاسمعي يا جاره أربع مائة فيها أقبل الحاكم العبيدي على التأله والدين على مقتضه مذهبه وأمر بإنشاء دار العلم بمصر وأحضر فيها الفقهاء والمحدثين وعمر الجامع المعروف بجامع الحاكم في القاهرة وكثر الدعاء له فبقي كذلك ثلاث سهنين ثم أخذ يقتل أهل العلم وأغلق تلك الدار ومنع من فعل كثير من الخير.

وفيها توفي أبو نعيم الأسفراييني عبد الملك بن الحسن راوي المسند الصحيح عن الحافظ أبي وفيها توفي أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي الشاعر المشهور صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع التأسيس فمن نثره البديع قوله: من أصلح فاسده أرغم حاسده.

ومن أطاع غضبه أضاع أدبه.

عادات السادات سادات العادات.

من سعادة جدك وقوفك عند حدك.

أجمل الناس من كان للإخوان مذللاً وعلى السلطان مدللاً.

الفهم شعاع العقل.

المنية تضحك من الأمنية.

حد العفاف الرضيي بالكفاف بالخرق الرقيع ترقيع. يعني بالرقيع: الأحمق.

قلت: ولو قال: على الإحسان مذللاً عوضاً عن قوله وعلى السلطان كان أصلح وعند أهل الخير أملح لكنه ممن لهم رغبة في القرب السلطان فللرهبة ولهذا قال أيضاً: الرشوة رشاء الحاجات: ما دخل نجاس النجاسات في جواهر الجناسات.

ومن بديع نظمه قوله: إن هز أقلامه يوماً ليعلمها أنساك كل كمي هن عامله وإن أمر على رق أنامله أقر بالرق كتاب الأنام له وقوله: إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم بما تحدثت من ماض ومن آت فلا تعد لحديث إن طبعهم مؤكل بمعاداة المعاداة وقوله: وإن له خلق واحد وفيه طبائعه الأربع وكم قدروا له أشعاراً شهيرة تجنيساً وغيره.

وفيها توفي السيد الجليل الفقيه الفاضل الصالح العالم العامل الورع الزاهد جعفر ابن عبد الرحيم التيمي من حوالي الجند بفتح الجيم والنون ساله والي الجند الإقامة في بعض تلك البلاد لنفع الخلق بالفتوى والتدريس ونشر العلم فأجابه إلى ذلك بشرطين أحدهما: إعفاؤه من الحكم و الثاني أن لا يأكل من طعام الوالي شيئاً فأقام على ذلك مدة ثم اتفق أنه حضر يوماً عقداً عند الوالي فأحضر من الطعام ما جرت العادة بإحضاره عند العقد ثم خص الوالي الفقيه المذكور بشيء من الموز وقال: هذا أهداه لي فلان وذكر إنساناً تطيب به النفس فكل منه موزتين ثم خرج فتقيأهما في دهليز الوالي.

ثم لما ملك البلاد ابن الصليحي سأله أن يتولى القضاء فقال له: لا أصلح لذلك.

فأعرض عنه ابن الصليحي مغضباً فخرج من عنده فافتقده فلم يجده فأمر بعض من عنده من الجند أن يلحقوه ويبطشوا به فلحقه منهم في بعض الطريق خمسة عشر رجلاً فضربوه بسيوفهم فلم تقطع فيه شيئاً ثم كرروا الضرب حتى آلمتهم أيديهم فلم يؤثر فيه فرجعوا وأعلموا ما مضى من ابن الصليحي فأمرهم بكتمان ذلك.

وسئل الفقيه المذكور عن حاله وقت الضرب فقال: كنت أقرأ سورة يس فلم أشعر بالضرب.

فيها أقام صاحب الموصل الدعوة ببلده للحاكم أحد خلفاء الباطنية لأن رسل الحاكم تكررت إلى صاحب الموصل قرواش بفتح القاف والراء وبعد الألف شين معجمة ابن مخلد بفتح اللام فأفسدوه فسار قرواش إلى الكوفة فأقام بها الخطبة للحاكم وبالمدائن وأمر خطيب الأنبار بذلك فهرب وأبدى قرواش صفحة الخلاف وعاث وأفسد فأرسل القادر بالله إلى الملك بهاء الدولة الإمام أبي بكر الباقلاني فقال: قد كاتبنا أبا علي عميد الجيوش في ذلك ورسمنا بأن ينفق في العسكر مائة ألف دينار وإن دعت الحاجة إلى مجيئنا قدمنا.

ثم إن قرواش خاف الغلبة فأرسل يعتذر وأعاد الخطبة العباسية ولم يحج ركب العراق لفساد الوقت.

وفيها توفي عميد الجيوش أبو علي الحسين بن أبي جعفر وكان أبوه من حجاب عضد الدولة.

وخدم أبو علي بهاء الدولة وترقت مرتبته فولاه نائباً عنه بالعراق فأحسن سياستها وأبطل عاشوراء الرافضة وأباد الحرامية والشطار وصار عدله ذا اشتهار.

وفي عدله وهيبته حكايات ذكرها العلماء والأخيار.

وفيها توفي العالم الكبير أبو عمرو أحمد بن عبد الملك الاشبيلي المالكي.

انتهت إليه رئاسة العلم بالأندلس في زمانه مع الورع والصيانة ودعي إلى القضاء بقرطبة مرتين فامتفع وصنف كتاب الاستيعاب في مذهب مالك في عشر مجلدات.

وفيها توفي صاحب كتاب الغريبين أحمد بن محمد الهروي.

كان من العلماء وما أقصر في كتابه المذكور وكان يصحب أبا منصور الأزهري اللغوي وعليه اشتغل وبه انتفع وتخرج وكتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن الكريم وغريب حديث الرسول عليه السلام وهو من الكتب النافعة التي سارت في الإذاق الشاسعة.

وفيها توفي أبو عمر أحمد بن محمد القرطبي الأموي مولاهم روى عن قاسم بن أصبغ وخلق وهو أكبر شيخ لابن حزم.

وفيها توفني قاضي قضاة العبيديين وابن قاضيهم عبد العزيز بن محمد بن نعمان.قتله الحاكم وقتل معه قائد القواد حسين أبن القائد جوهر وبعث من حمل إليه رأس قاضي طرابلس أبي الحسين علي بن عبد الواحد لكونه سلم عزاز إلى متولى حلب.

وفيها توفي أبو الحسن العلوي النيسابوري شيخ الأشراف وكان سيداً نبيلاً صالحاً.

قال الحاكم: عقد له مجلس الإملاء واتتقبت له ألف حديث وكان يعد في مجلسه ألف محبرة.

وفيها وقيل في التي قبلها ترفي أبو الفتح علي بن محمد البستي الكاتب الشاعر المشهور ومن ألفاظه المليحة ما تقدم من قوله: من أصلح فاسده أرغم حاسده إلى آخرها.

## 🔺 سنة اثنتين واربع مائة

فيها كتب محضر ببغداد في القدح في النسب الذي يدعيه خلفاء مصر العبيديون وفي عقائدهم وأنهم زنادقة منسوبون إلى الخرمية بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وكسرالميم وفتح المثناة من تحت مشددة وفي آخره هاء إخوان الكافرين شهادة يتقرب بها إلى رب العالمين وإن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم حكم الله تعالى عليه بالبوار مع كلام طويل قاله فيه: لما صار الملقب بالمهدي إلى المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب بالمهدي وهو ممن تقدم من سفلة الأنجاس أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي رضي الله تعالى عنه وقد كان هذا الإنكار شائعاً بالحرمين ولا نعلم أحداً من الطالبيين توقف في إطلاق القول في هؤلاء الخوارج أنهم ادعياء وإن هذا الناجم بمصر وسيلة كفار وفساق بمذهب التنوية والمجوسية معتقدون قد عطلوا

الحدود وأباحوا الفروج وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية.

وكتب في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة وكتب خلق في المحضر: منهم الشريف المرتضى وأخوه الشريف الرضي وجماعة من الكبار العلوية والقاضي أبو محمد الأكفاني والإمام أبو حامد الاسفراييني والإمام أبو الحسين القدوري وخلق كثير.

وفيها توفي أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الأندلسي القرطبي صاحب التصانيف.

كان من جهابذة المحدثين وحفاظهم جمع ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس وكان يملي من حفظه.

وقيل: إن كتبه بيعت بأربعين ألف دينار قاسمية ولي القضاء والخطابة وعزل بعد تسعة أشهر وله كتاب أسباب النزول في مائة جزء وكتاب فضائل الصحابة والتابعين في مائتين وخمسين جزءاً.

وفيها توفي الإمام أبو الحسن بن اللبان الفرضي محمد بن عبدالله البصري

روى سنن أبي داود وسمعها منه القاضي أبو الطيب.

قال الخطيب: انتهى إليه علم الفرائض وصنف فيها كتباً.

وروى عنه بعضهم أنه قال: ليس في الأرض فرضي إلا من أصحابي أو أصحاب أصحابي إلا ويحسن شياً.

وكان إماماً في الفقه والفرائض صنف فيهما كتباً نفيسة وبه وبالإمام أبي حامد الاسفرائيني تفقه الحاقظ محمد بن يحيى المعروف بابن سراقة والقاضي الإمام أبو عبدالله الجعفي الكوفي الحنفي المعروف بابن النهرواني.

# ▲ سنة ثلاث وأربع مائة

فيها أخذ الركب العراقي وفيها توفي الإمام الكبير الفقيه الشهير القاضي أبو عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني البخاري الشافعي صاحب التصانيف المستحسنة والآثار الحسنة والفضائل المتفقة وهو صاحب وجه في المذهب تفقه على أبي بكر الأودن وأبي بكر القفال. ثم صار إماماً معظماً مرجوعاً إليه في ما وراء النهر.

وفيها توفي شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى صاحب المصنفات في أنواع مختلفات.

وفيها توفي الوليد بن محمد بن يوسف الأزدي الأندلسي القرطبي الحافظ المعروف بابن الفرضي.

كان فقيهاً عالماً في فنون العلم من الحديث وعلم الرجال والأدب البارع وله من التصانيف تاريخ علماء الاندلس وله كتاب حسن في المؤتلف والمختلف وفي مشتبه النسبة وكتاب في أخبار شعراء الأندلس وغير ذلك ورحل من الأندلس إلى المشرق فحج وأخذ عن العلماء وسمع منهم وكتب من إمامهم.

#### ومن شعره:

أسير الخطايا عند بابك واقف \*\* على وجل مما به أنت عارف يخاف ذنوباً لم يخف عنك عيبها \*\* ويرجوك فيها فهو راج وخائف فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقي \*\* وما لك من فضل القضاء مخالف فيا سيدي لا تخزني في صيحيفتي \*\* إذا نشرت يوم الحساب الصحائف

وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما \*\* يصدد ذوو القربى ويحفوا الموالف

فإن ضاق عني عفوك الواسع الذي \*\* أرجي لإسرافي فإني لتالف قلت ما أحسسن هذه الأبيات إذا تضرع فيها بقلب وجلة الرجل المتوجه إلى الله عز وجل إلا أن فيها شهيئين: احدهما قوله أنت عارف والله تعالى لا يقال له عارف وإنما يقال: عالم وفيه بحث يطول موضع ذكره في كتب الأصول.

والثاني أن في الأصل المنقول منه يخاف ذنوباً لم يخف عنك عيبها بتقديم لم وهو مكسور ولعله من غلط الكاتب وصوابه على ما ذكرته. توفي شهيداً قتلته البربر رحمه الله يوم فتح قرطبة وروي عنه أنه قال: تعلقت بأستار الكعبة فسألت الله الشهادة.

وفيها توفي سيف السنة وناصر الملة الإمام الكبير الحبر الشهير لسان المتكلمين وموضح البراهين وقامع المبتدعين وقاطع المبطلين القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المشهور بابن الباقلاني الأصولي المتكلم

المالكي الأشعري المجدد به دين الأمة على رأس المائة الرابعة على القول الصحيح.

وقد أوضحت ذلك وذكرت طرفاً من مناقبه في الشاش المعلم شاؤش كتاب المرهم و مناقب مائة إمام من أعيان أئمة الأشعرية وإنه كانت محاسن القاضي أبي بكر المذكور الباطنة أكثر من محاسنه الظاهرة وكان كل ليلة إذا قضى ورده كتب خمساً وثلاثين ورقة تصنيفاً من حفظه.

وكان فريد عصره في فنه.

وله التصانيف الكبيرة المسندة الشهيرة وإليه انتهت الرئاسة في هذا العلم وكان ذا باع طويل في بسط العبارة مشهوراً بذلك حتى إنه جرى بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة يوماً فأطال قاضي أبو بكر فيها الكلام ووسع في العبارة وزاد في الإسهاب وبالغ في الإيضاح الإطناب ثم التفت إلى الحاضرين وقال: اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلت لأغير الايضاح ولم أطالب بالجواب فقال الهاروني: اشهدوا على أنه إن أعاد كلام نفسه سلمت له ما قال.

وقال الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي: محمد بن الطيب أبو بكر القاضي معروف بابن الباقلاني المتكلم على مذهب الأشعري وكان ثقة أعرف الناس بعلم الكلام وأحسهم خاطراً وأجودهم لساناً وأصحهم عبارة وله التصانيف الكثيرة في الرد على المخالذين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم وقال: حدثت أن ابن المعلم شيخ

الرافضة ومتكلمها حضر بعض مجالس النظر مع أصحابه فأقبل القاضي أبو بكر الأشعري فالتفت ابن المعلم إلى أصحابه وقال: قد جاءكم الشيطان فسمع القاضي كلامه وكان بعيداً فلما جلس أقبل على ابن المعلم وأصحابه وقال: قال الله تعالى " أنا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً " – مريم – وقال الشيخ أبو القاسم بن برهان النحوي: من سمع مناظرة القاضي أبي بكر لم يستلذ بعدها لسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء والمترسلين ولا الأغاني أيضاً لطيب كلامه وفصاحته وحسن نظامه وإشارته.

وله التصانيف الكثيرة في الرد على المخالذين من المعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة والمشبهة والحشوية.وحكى الحافظ ابن عساكر عن أهل العلم أنه قال: كان القاضي أبو بكر فارس هذا العلم مباركاً علي هذه الأمة يلقب سيف السنة ولسان الأمة وكان مالكياً فاضلاً متورعاً ممن لم يحفظ عليه زلة قط ولا تنسب إليه نقيصة.

وذكر الإمام القاضي أبو المعالي بن عبد الملك عن الشيخ الإمام أبي الحاكم القزويني قال: كان الإمام أبو بكر الأشعري يضمر من الورع والديانة والزهد والصيانة أضعاف ما كان يظهره فقيل له في ذلك فقال: إنما ظهر ما أظهره غيظاً لليهود والنصاري والمبتدعين المخالذين لئلا يستحقروا علماء الحق والدين.

وقال الحافظ ابن عساكر: كان الانتساب إلى الاعتزال فاشياً منتشراً وكل من كان متسنناً مستخفياً مستتراً إلى أن قام القاضي أبو بكر بنصرة المذهب واشتهر في المشرق والمغرب.

وكان مظهره بدار السلام التي هي قبة الإسلام فلم يظهر لذلك تغيير من الأنام ولا نكرة من العلماء والعوام بل كان الكل يتقلدون منه المنة من العوام والأئمة يلقبونه بأجمعهم سيف السنة ولسان الأمة.

وكان بينه وبين جماعة من الحنابلة مخالطة ومؤانسة واجتماع ومجالسة.

ونقل الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الخوارزمي قال: كل مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه سوى القاضي أبي بكر فإن صدره يحوي علمه وعلم الناس.وروى الحافظ الخطيب أنه كان القاضي أبو بكر يهم أن يختصر ما يصنفه فلا يقدرعلى ذلك لسعة علمه وكثرة حفظه.

ولما توفي حضر الشيخ أبو الفضل التميمي الحنبلي حافياً مع إخوانه وأصحابه وأمر أن ينادي بين يدي جنازته: هذا ناصر السنة والدين هذا إمام المسلمين هذا الذي كان يذب عن سنة الشريعة المخالذين هذا الذي صنف سبعين ألف ورقة ردا على الملحدين.

وروى الحافظ أبو القاسم بسنده إلى القاضي أبي الفخر قال: سمعت الطائي يقول: كنت أشتهي أن أرى القاضي الإمام أبا بكر في النوم فلم يتفق لى فنمت ليلة وصليت على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ألف

مرة وسألت الله تعالى ونمت فلما كان وقت السحر رأيت جماعة حسنة ثيابهم بيضاء وجوههم طيبة روائحهم ضاحكة أسنانهم فقلت لهم: من أين جئتم فقالوا: من الجنه.

فقلت: ما فعلتم فقالوا: زرنا القاضي الإمام أبا بكر الأشعري فقلت: وما فعل الله به فقالوا: غفر له ورفع له في الدرجات.

قال: فغارقتهم ومشيت وكأني رأيت القاضي أبا بكر وعليه ثياب حسنة وهو جالس في رياض خضرة نضرة فهممت أن أساله عن حاله وسمعته يقرأ " فهو في عيشة راضية في جنة عالية " - الحاقة 21 - 22 - فهالني ذلك فرحاً وانتبهت.

ولما توقني رثاه بعضهم في هذين البيتين:

انظر إلى جبل تمشي الرجال به \*\* وانظر إلى القبر ما يحوي من السلف

انظر إلى صارم الإسلام منغمداً \*\* وانظر إلى درة الإسلام في الصدف

قلت: لقد ضمن هذين البيتين مدحاً عظيماً يليق بجلالة الإمام المذكور ويناسب حاله المشهور ولكن لو أبدل لفظين من بيته كان أحسن وأنسب – فيما أرى – أحدهما قوله ما يحوي من السلف لو قال: من الشرف والثاني قوله درة الإسلام لو قال: درة التوحيد لتغاير بين اللفظين فإنه قد قال في هذا البيت: صارم الإسلام والتوحيد.

أحسن وأبعد من كراهة التكرير ومن قصيدة مدحه بها ملكت محبات القلوب ببهجة مخلوقة من عفة وتخبب فكأنما من حيثما قابلتها شيم الإمام محمد بن الطيب اليعربي بلاغة وفصاحة والأشعري إذا اعتزى للمذهب قاض إذا التبس القضاء على الحجى كشفت له الآراء كل مغيب لا تستربح إذا الشكوك تخالجت إلا إلى لب كربم المنصب وصلته همته بأبعد غاية أعنى المربد بها سلوك المطلب أهدى له ثمر القلوب محبة وحباه حسن الذكر من لم يحبب ما زال ينصر دين أحمد صارعاً بالحق يهدى لطريق الأصوب والناس بين مضلل ومضلل ومكذب فيما أتى ومكذب حتى انجلت تلك الضلالة فاهتدى الساري وأشرق جنح ذاك الغيهب وفيها توفى الأمير شمس المعالى أبو الحسن قابوس بن أبى طاهر الجيل أمير جرجان وبلاد الجيل وطبرستان. قال الثعالبي في اليتيمة: أختم هذا الكتاب بذكر خاتم الملوك وغرة الزمان وينبوع العدل والإحسان ومن جمع الله سبحانه له إلى عزة العلم بضبطه القلم والى فضل الحكم فصل أما ترى البحر يعلو فوقه جيف وبستقر بأقصى قعره الدرر فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا وبالنا من تمادي بؤسه ضرر ففي السماء نجوم ما لها عدد وليس يكسف إلا الشمس والقمر وله من النظم والنثر أشياء مستحسخة وكذلك كان خطه في نهاية من الحسن. وكان الصاحب ابن عباد إذا رآه قال: هذا خط قابوس أم جناح الطاوس وينشد قول المتنبي: في خطه من كل قلب شهوة حتى كأن مداده الأهواء ولكل عين قرة في قربه حتى كأن مغيبه الأقذاء وكان الأمير المذكور صاحب جرجان وتلك النواحي وكانت من قبله لأبيه ثم انتقلت مملكة جرجان عنهم إلى غيرهم وشرح ذلك يطول.

وكان ملك قابوس المذكور لها في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة وكانت المملكة قد انتقلت إلى أبيه من أخيه.

قالوا: وكان قابوس من محاسب الدنيا وبهجتها غير أنه على ما خص به من المناقب والرأي البصير بالعواقب من السياسة لا يساغ كأسه ولا تؤمن سطوته وبأسه يقابل زلة القدم ولا يذكر العفو عند الغضب على من أجرم فما زال على هذا الخلق قابوس حتى استوحشت منه النفوس وانقلبت عنه القلوب وتجافى الصاحب عن المصحوب فأجمع أهل عسكره على خلعه عن ولايته ونزع الأيدي عن طاعته وحالوا بينه وبين جرجان وملكوها وبعثوا إلى ولده أبي منصور ليعقد البيعة له فأسرع في الحضور.

فلما وصل إليهم أجمعوا على طاعته أن خلع أباه فلم يسعه في تلك الحال إلا المداراة فأجابهم خوفاً على خروج الملك عن بيتهم ولما رأى قابوس هذا المرام توجه بمن معه من خواصه إلى ناحية بسطام لينظرما يستقر عليه الأمر فلما سمعوا بخروجه حملوا ولده على قصده وإزعاجه عن مكانه ومقابلته بالشر.

فسار معهم مضطراً إلى أبيه فتلاقيا وتباكيا لما جرى من تغير الحال وتشاكيا وعرض الولد نفسه أن يكون حجاباً بينه وبين أعاديه فلو قوبل بالقتال لقتل وذهب نفسه فيه.

ورأى الوالدان ذلك لا يجدي ولا توجد نجدة وأن ولده أحق بالولاية والملك بعده فسلم إليه خاتم المملكة واستوصاه خيراً بنفسه ما زال في قيد الحياة واتفقا على أن يكون الوالد في بعض القلاع إلى حلول أجله والأنسلاخ من الحياة والانقطاع أو فناء أعاديه من البلاد والقلاع.

فانتقل إلى قلعة هنالك وشرع الولد في الإحسان إلى الجيش وهم يسومون والده المهالك فلم يزالوا يسيؤون وهو يحسن إليهم حتى قتلوا والده خشية قيامه عليهم فآل الأمر إلى ما ذكر من إكساف الشمس والقمر.

فيها وقيل في سنة اثنتين وأربع مائة وقيل ذلك توفي الإمام الجليل السيد الحفيل أبو الطيب الصعلوكي سهل ابن الإمام أبي سهل العجلي النيسابوري الشافعي مفتي خراسان قال الحاكم: هو أنظر من رأينا تخرج به جماعة.

واختلفوا فيه وفي القاضي أبي بكر الباقلاني أيهما كان على رأس المائة الرابعة في كونه مجدد الدين للأمة فقيل: هو لكثرة فنونه واتساع فضائله العلمية والعملية وقيل: القاضي أبو بكر لاحتياج الناس في زمن البدع إلى علم الأصول أكثر من علم الفروع وغيره لادحاض حجج المبتدعين بقواطع جراهين.

وقد تقدم أن هذا القول أصح.

وممن رجحه من الأئمة الجلة الالأكابر الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر وذلك أن الباقلاني المذكور كان بارعاً في علم الأصول كان فيه الغالب عليه من بين العلوم أنفق فيه أوقات عمره فهو بالتقدم فيه مشهور .وقد ذكرت أيضاً في الشاش المعلم شيئاً من مناقب سهل المذكور ومناقب أبيه.

### سنة خمس وأربع مائة

فيها توفي الإمام الكبير الفقيه الشهير أبو القاسم المعروف بابن كج يوسف بن حمد الدينوري.

كان يضرب به المثل في حفظه لمذهب الشافعي وكان بعض الفقهاء يفضله على الشيخ أبي حامد الاسفرائيني وهو صاحب وجه في المذهب وقد قيل له: يا أستاذ الاسم لأبي حامد والعلم لك فقال: ذاك رفعة بغداد وجعلني الدينور قتله العيارون بالدينور ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وفيها توفي الواعظ الزاهد أبو القاسم بكر بن شاذان قال الخطيب: كان عبداً صالحاً.

وأبو محمد الأكفاني قال: أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد الطبري: من قال إن أحداً أنفق على أهل العلم مائة ألف دينار فقد كذب غير أبي محمد بن الأكفاني.وفيها توفي عبد العزيز بن عمر بن نباته الشاعر التميمي السعدى.

جمع في شعره بين حسن السبك وجودة المعنى طاف البلاد ومدح الملوك والوزراء والرؤساء وله في سيف الدولة بن حمدان غرر القصائد ونخب المدائح وكان قد أعطاه فرساً أدهم أغر محجلاً فكتب إليه.

يا أيها الملك الذي أخلاقه من خلقه ورؤاه من رأيه قد جاءنا الطرف الذي أهديته هادية تعقد أرضه بسمائه أولاته وليتنا فبعثته رمحاً يشيب العرف عقد لوائه نجياك منه على أغر محجل ما للدياجي قطرة من مائه فكأنما لطم الصباح جبينه فاقتض منه فخاض في أحشائه في أبدات أخرى.

وله أيضاً في سيف الدولة.

وهذا المعنى فيه يقول البحتري: وقطعتني بالجود حتى إنني متخوف أن لا يكون لقاء أخجلتني تبدي يديك فسودت ما بيننا تلك الندا البيضاء وفي معناه أيضاً قول دعبل: أصلحتني بالبرحتى أفسدتني وتركتني أتسخط الإحسانا وهذا المعنى مطروق للشعراء

وما ألطف قول المعري فيه:

لو اختصرتم من الإحسان زرتكم \*\* والعذب يهجر للإفراط في الخصر الخصر بفتح الخاء المعجمة والصلد المهملة وبعدها راء: البرد الشديد.والمعنى: إن الماء إذا أفرط في شدة برودته ترك شربه وقال محمد بن وشاح: سمعت عبد العزيز بن نباتة يقول: كنت يوماً في دهليزي فدق على الباب فقلت: من قال: رجل من أهل المشرق.

فقلت: ما حاجتك فقال: أنت القائل: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والداء واحد فقلت نعم فقال: أرويه عنك فقلت: نعم. ثم كذلك ذكر أنه ساله آخر من المغرب فأجابه كذلك وقال: عجبت كيف وصل إلى الشرق والغرب.

ولعبد العزيز المذكور أيضاً: قال أبو الحسن محمد بن علي البغدادي صاحب كتاب المفاوضة عدت أبا نصر بن نباتة في اليوم الذي توفي فيه فأنشدني هذا البيت وودعته وانصرفت فأخبرت في طريقي أنه توفي. وفيها توفي الإمام الكبير الحافظ الشهير أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم ابن البيع النيسابوري إمام أهل الحديث في وقته.

كتب عن نحو الذي حديث شيخ وبرع في معرفة الحديث وفنونه وصنف التصانيف وتفقه على الإمام أبي سهل الصعلوكي الفقيه الشافعي ولازمه الدارقطني وسمع منه الإمام أبو بكر القفال الشاشي وغيره من الأئمة. وفيها وقيل في سنة ثلاث وستين وأربع مائة توفي ابن زيدون المخزومي الأندلسي الشاعر المشهور ومن شعره:

يا بائعاً حظه مني ولو بذلت \*\* لي الحياة بحظي منه لم أبع يكفيك أني إن حملت قلبي ما لا \*\* يستطيع قلوب الناس يستطع أحتمل واستطل أصبر وعز أهن \*\* وول أقبل اسمع ومر أطع ومن شعره أيضاً:

تكاد حين تناجيكم ضمائرنا \*\* يقضي علينا الأسى لولا تأسينا حالت لبعدكم أيامنا فغدت \*\* سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا

بالأمس كنا وما نخشى تفرقنا \*\* واليوم نحن وما يرجى تلاقينا لم تدر ما خلت - عيناك في خلدي \*\* من الغرام ولا ما كابدت كبدي 

سنة ست واربع مائة

فيها توفي الإمام الجليل الفاضل مقر النجابة والفضائل الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفرائيني الفقيه الشافعي شيخ طربقة العراق وإمام الشافعية بالاتفاق.

انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين ببغداد وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلائمائة فقيه هكذا ذكر بعضهم وقال بعضهم: سبع مائة فقيه علق على مختصر المزني تعاليق وطبق الأرض بالأصداب وله فى المذاهب: التعليقة الكبرى في نحو خمسين مجلداً وكتاب البستان ذكر فيه غرائب وهو كتاب صغير.

أخذ الفقه عن أبي الحسن بن المرزباني ثم عن أبي القاسم الداركي. واتفق أهل عصره على جلالته وتفضيله وتقديمه في جودة النظر.

وذكر الخطيب أنه حدث بشيء يسير عن عبدالله بن عدي وأبي بكر الاسماعيلي وابراهيم بن محمد الاسفرائيني وغيرهم

وقال: وكان ثقة ورأيته غير مرة وحضرت تدريسه وسمعت من يذكر أنه كان يحضر درسه سبعمائة متفقه.

وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به.

وحكى الشيخ أبو إسحاق في كتاب الطبقات أن أبا الحسن القدوري كان يعظمه ويفضله على كل أحد وأن الوزير أبا القاسم علي بن الحسن حكى له عن القدوري أنه قال: أبو حامد عندي أفقه وأنظر من الشافعي. قال الشيخ أبو إسحاق: فقلت له: هذا القول من القدوري حمله عليه اعتقاده في الشيخ أبي حامد وتعصبه للحنفية على الشافعي ولا يلتفت إليه فإن أبا حامد ومن هو أعلم منه وأقدم على بعد من تلك الطبقة وما مثل الشافعي ومثل من بعده إلا كما قال الشاعر:

نزلوا بمكة في قبائل نوفل \*\* ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وقال تاميذه الإمام سليم الرازي: كان لا يخلو له وقت عن اشتغال حتى إنه كان إذا أبوأ القلم قرأ القرآن أو سبح وكذلك إذا كان ماراً في الطريق. وروى القاضي الإمام طاهر ابن الإمام العلامة صاحب البيان يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني بسنده عن بعض شيوخه بالسند المتصل عن الإمام أبي الفتوح يحيى بن عيسى بن ملامس عن والده قال: لقيت الشيخ الإمام أبا حامد الاسفرائيني بمكة في بعض المواسم فرأيت عليه ثياباً ثمينة من ثياب الملوك ورأيته يركب مراكب الملوك ورأيته في الطواف والناس يعظمونه فقرأ في الطواف قارىء: "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً " – القصص فبكى الشيخ أبو حامد بكاء شديداً وسمعته يقول: أما العلو يا رب فقد أردناه وأما الفساد فلم نرده.

وروي أنه قابله بعض الفقهاء في مجلس المناظرة بما لا يليق ثم أتاه في الليل معتذراً إليه فأنشده أبو حامد: ومن ظن أن يمحو جلي جفائه خفى اعتذار فهو في أعظم الغلط وفي الإمام أبي حامد المذكور ما هو عن بعضهم بهذا اللفظ مسطور لما عاد مريضاً أنشا المريض يقول: مرضت فاشتقت إلى عائد فعادني العالم في واحد ذاك الإمام ابن طاهر أحمد ذو الفضل أبو حامد وكانت ولادته رحمه الله في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وقدم بغداد في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.

وقال الخطيب: سنة أربع وستين.

ودرس الفقه بها من سنة سبعين إلى أن توفي في السنة المذكورة ودفن في داره ثم نقل إلى باب حرب في سنة عشر وأربعمائة.

قلت: وهذا يقتضي أنه نقل بعد موته بأربع سنين وأن جسده ما بلي ويكون ذلك كرامة في حقه.

وقال الخطيب: صليت على جنازته في الصحراء وكان الإمام في الصلة عليه عبدالله بن المهدي خطيب جامع المنصور وكان يوماً مشهوراً بعظم الحزن وكثرة الناس وشدة البكاء.

ونسبته إلى إسفراين بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء المثناة من تحت وبعدها نون هي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور على منتصف الطريق إلى جرجان.

وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير وحيد عصره ونسيج وحده الأستاذ أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابوري.

وفيها توفي الإمام الكبير الأستاذ الشهير محمد بن الحسن بن فورك بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء الأصفهاني صاحب التصانيف الحميدة والسيرة السديدة والفضائل العديدة والعزيمة الشديدة والشمائل الجريدة والأوصاف السعيدة المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ.

دخل العراق وأقام بها مدة يدرس العلم ثم توجه إلى الري فسمعت به المبتدعة فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه إليهم ففعل وورد نيسابور فبنى له مدرسة وداراً وأحيى الله به أنواعاً من العلوم.

ولما استوطنها ظهرت بركته على جماعة المشتغلين بالعلم وبلغت مصنفاته في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قريباً من مائة مصنف ورحل إلى مدينة غزنة بفتح الغين المعجمة والنون وسكون الزاي بينهما مدينة عظيمه في أوائل الهند من جهة خراسان وجرت له بها مناظرات كثيرة.

ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: الشغل بالعيال نتيجة متابعة شهوة الحلال فما ظنك بقضية شهوة الحرام.

وكان شديد الرد على أصحاب عبدالله بن كرام ثم عاد إلى نيسابور فسم في الطريق فمات هناك ونقل إلى نيسابور ومشهده ظاهر هنالك يزار ويستسقى به لنزول الأمطار وتجاب الدعوة عنده رحمة الله عليه ورضوانه.

وفي السنة المذكورة توفي الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الحسيني الموسوي البغدادي الشيعي نقيب الأشراف ذو المناقب ومحاسن الأوصاف صاحب ديوان الشعر.

ذكره الثعالبي في كتابه اليتيمة وقال: ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل وهو اليوم أبدع أهل الزمان إنشاء وأعجب سادة أهل العراق يعني الجهابذة الحذاق يتحلى مع محتده الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهر وفضل باهر وحظ من جميع المحاسن وافر ثم هو أشعر الطالبين على كثرة شعرائهم المفلقين يعني بالمفلقين بضم الميم وسكون الفاء وكسر اللام والقاف: الدهاة الآتين بالأمر العجيب.

قال: ولو قلت إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق وسيشهد بما أخبرته شاهد عدل من شعره العالي المدح الممتنع في وصفه عن القدح الذي يرجع إلى السلاسة متانة وإلى السهولة رصانة ويشتمل على معان يقرب جناها ويبعد مداها ومن غرر شعره ما كتبه إلى الإمام القادر بالله أبي العباس أحمد بن المقتدر من جملة قصيدة:

عطفاً أمير المؤمنين فإننا \*\* في دوحة العلياء لا نتفرق

ما بيننا يوم الفخار تفاوت \*\* أبداً كلانا في المعالي معرق

إلا الخلافة ميزتك فإنني \*\* أنا عاطل منها وأنت مطوق

ويقال: أعرق الرجل: إذا كان له عرق في الكرم كذلك الفرس ويقال أيضاً في اللؤم بضم اللام.

ومن جيد قوله أيضاً:

وصبرت حتى نلتهن ولم أقل \*\* ضجراً دواء الفارك التطليق وديوان شعره كبير يدخل في أربع مجلدات وهو كثير الوجود فلا حاجة إلى الإكثار من ذكره.

وذكر أبو الفتح ابن جني النحوي أن الشريف المذكور أحضر إلى ابن السيرافي النحوي وهو طفل لم يبلغ عمره سنين فلقنه النحو وقعد معه يوماً في الحلقة فذاكره بشيء من الإعراب على عادة التعليم فقال له: إذا قلنا: رأيت عمر فما علامة النصب في عمر فقال له الرضي: بغض على فعجب السيرافي والحاضرون من حدة خاطره.

وذكر أنه حفظ القرآن في مدة يسيرة وصنف كتاباً في معاني القرآن يتعذر وجود مثله دال على توسعه في علم النحو واللغة وصنف كتاباً في مجازات القرآن فجاء نادراً في بابه.

وقال الخطيب: سمعت أبا عبدالله الكاتب بحضرة أبي الحسين بن محفوظ يقول: سمعت جماعة من أهل العلم بالأدب يقولون الرضيي أشعر قريش فقال ابن محفوظ: هذا صحيح وقد كان في قريش من يجيد القول إلا أن شعره قليل فأما مجيد مكثر فليس إلا الرضي.

سنة سبع واربع مائة فيها سقطت القبة العظيمة التي على صخرة بيت القدس

وفيها هاجت فتنة مهولة بواسط بين الشيعة وأهل السنة ونهبت دور الشيعة أحرقت وهربوا وقصدوا علي بن مزيدة واستنصروا به.

وفيها توفي الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي مصنف كتاب الألقاب.

وفيها توفي محمد بن أحمد بن شاكر القطان المصري مؤلف فضائل الشافعي.

وفيها توفي أبو الحسن المحاملي محمد بن أحمد بن القاسم بن اسماعيل الطيبي

البغدادي الشافعي الفرضي شيخ سليم الرازي.وفيها توفي الوزير فخر الملك أبو غالب محمد بن علي وزير بهاء الدولة وسلطان الدولة.وكان فخر الدولة من أعظم وزواء آل بويه على الإطلاق بعد أبي الفضل محمد بن العميد والصاحب بن عباد وكان واسع النعمة فسيح مجال الهمة جم الفضائل جزيل سطايا والنوال.

قصده جماعة من أعيان الشعراء ومدحوه وقرضوه بنجب المدائح منهم أبو نصر بن نباتة بقصيدة منها قوله: لكل فتى قرين حين يسمو وفخر الملك ليس له قرين أنخ بجنابه واحكم عليه بما أملته وأنا الضمين وحكي أنه مدحه بعض الشعراء بعد هذه القصيدة فلم يجزه بما يرضيه فجاء إلى ابن نباتة المذكور وقال له: أنت غررتني وأنا ما مدحته إلا ثقة بضمانك فتعطيني ما يليق بمثل قصيدتي فأعطاه من عنده شيئاً رضي به فبلغ ذلك الملك فسير لابن نباتة جملة مستكثرة أرى كبدي وقد بردت قليلاً أمات الهم أم عاش السرور أم الأيام خافتني لأني بفخر

الملك منها أستجير ومن أجله صنف ابن الحاسب كتاب الفخري في الجبر والمقابلة.

وحكي أنه رفع إليه قصة سعى فيها بهلاك شخص فوقف فخر الملك عليها وقلبها وكتب في ظهرها: السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها أكثر من الربح ومعاذ الله تقبل من مهتوك في مستور ولولا أنك في حقارة سبيل لقابلناك بما يشبه مقالك ويروع به أمثالك فاكتم هذا العيب واتق من يعلم الغيب والسلام. ولم يزل فخر الملك في عزة وجاهة وحرمة إلى أن نقم عليه مخدومه سلطان الدولة المذكور بسبب فقتله.

قلت: وكم من تعاسـة تنال ذوي الولايات ثم لا يرتدعون من طلب الرئاسات.

# ▲ سنة ثمان وأربع مائة

فيها وقعت فتنة عظيمة بين السنية والشيعي وتفاحشت وقتل طائفة من الفريقين وعجز صاحب الشرطة عنهم وقاتلوه فأطلق الذيران في سوق نهر الدجاج.

وفيها استتاب القادر بالله وكان صاحب سنة طائفة من المعتزلة والرافضة وأخذ خطوطهم في التوبة وبعث إلى السلطان في ذلك الوقت يبث السنة بخراسان ففعل ذلك وبالغ وقتل جماعة ونفى خلقاً كثيراً من المعتزلة والرافضة والاسماعيلية والجهمية والمشبهة وأمر بلعنهم على المنأبو.

وفيها قتل الدوري وقطع لكونه ادعى ربوبية الحاكم.

وفيها توفي أبو الفضلل الخزاعي محمد بن جعفر الجرجاني المقرىء مصنف كتاب الواضح وكان كثير التطواف في طلب القراءات.

وفيها توفي أبو عمر البسطامي محمد بن الحسين الشافعي قاضي نيسابور وشيخ الشافعية بها رحل وسمع الكثير ودرس المذهب و أملى على الطبراني وطبقته.

# ▲ سنة تسع وأربعمائة

فيها توفي الحافظ الكبير النسابة عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري صاحب التصانيف النافعة منها كتاب المؤتلف والمختلف.

كان الدارقطني يفخمه ويقول: كأنه شعلة نار.

وقال منصور الطرسوسي: خرجنا نودع الدارقطني بمصر فبكينا فقال: تبكون وعندكم عبد الغني وقال البرقاني: ما رأيت بعد الدارقطني أحفظ من عبد الغني رحمه الله.

وفيها توفي ابن الصلت محمد بن أحمد الأهوازي.

وفيها توفي الشيخ الكبير عبدالله بن يوسف نزيل نيسابور من كبار الصوفية وثقات المحدثين.

فيها افتتح السلطان محمود بن ناصر الدولة الهند وأسلم نحو من عشرين ألفاً وقتل من الكفار نحو خمسين ألفاً وهدم مدينة الأصنام وبلغ عدد الخمس من الرقيق ثلاثة و خمسين ألفاً واستولى على عدة قلاع

وحصون وكان جيشه ثلاثين ألف فارس سوى الرجالة و المطوعة ولم يزل يفتح في بلاد الهند إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية وطهرها من أرجاس الشرك وبنى مساجد وجوامع.

وتفصيل حاله في الحروب والفتح يطول شرحه.

ولما فتح بلاد الهند كتب كتاباً إلى بغداد يذكر فيه ما فتح الله على يديه من بلاد الهند وأنه كسر الضم المشهور بسومنات و ذكر في كتابه أن هذا الصنم عند الهنود يحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويبرىء من العلل وربما كان يتفق لشقوتهم برء عليل بقصده ويوافقه طيب الهواء وكثرة الحركة ويزيدون به افتناناً ويقصدونه من أقاصي البلاد رجالاً وركباناً ومن لم يصادف منهم انتعاشاً أجنح بالذنب وقال: إنه لم يخلص له الطاعة فلم يستحق منه الإجابة.

ويزعمون أن الأرواح إذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب أهل التناسخ وتشبيهها فيمن شاء وأن مد البحر وجزره عبادة له على قدر طاعته وكانوا بحكم هذا الاعتقاد يحجونه من كل صقع بعيد ويأتونه من كل فج عميق يتحفونه بكل مال نفيس ولم يبق في بلاد الهند والسند على تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقة إلا وقد تقرب إلى هذا الصنم بما عز عليه من أمواله وذخائره حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قرية في تلك البقاع وامتلأت خزانته من أصناف الأموال.

وفي خدمته من البراهمة ألف رجل يخدمونه وثلاث مائة رجل يحلقون رؤوس حجاجه ولحاهم عند الورود عليه وثلاثمائة رجل وخمس مائة

امرأة يغنون ويرقصون عند بابه ويجري من الأوقات المصدرة له لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم.

وكان بين المسلمين وبين القلعة التي فيها الصنم المذكور مسيرة شهر في مفازة موصوفة بقلة الماء وصعوبة المسالك واستيلاء الرمل على طرقها.

وسار إليها السلطان محمود في العدد المذكور مختاراً له من عدد كثير وأنفق عليهم من الأموال ما لا يحصى فلما وصلوا إلى القلعة وجدوها حصاناً منيعاً ففتحوها في ثلاثة أيام ودخلوا بيت الصنم وحوله من أصنام الذهب والمرصع بأنواع الجواهر عدة كثيرة محيطة بعرشه يدعون أنها الملائكة فأحرق المسلمون الصنم ووجد وافي أذنه نيفاً وثلاثين حلقة فسألهم محمود عن معنى ذلك فقالوا: لكل حلقة عبادة ألف سنة وكلما عبدوه ألف سنة علقوا في أذنه حلقة.

وذكروا من أخبار هذا الصنم هذياناً يطول ذكره حذفت بعضه وذكرت بعضه وبعض المؤرخين حذف الجميع وبعضهم ذكر الجميع.

ومما ذكروا عن السلطان محمود ما هو مشهور ومن فضل مذهب الشافعي معدود ما سيأتي الآن ذكره ويعلم منه فضل المذهب المذكور وفخره قضية عجيبة مشتملة على نادرة غريبة وهي ما ذكره إمام الحرمين: فحل الفروع والأصليين أبو المعالي عبد الملك ابن شيخ الإسلام أبي محمد الجويني في كتابه الموسوم بمغيث الخلق في اختيار الحق أن السلطان محمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة رضي

الله تعالى عنه وكان مولعاً بعلم الحديث وكان الناس أو قال: الفقهاء يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع وكان يستفسر الأحاديث فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي رضي الله عنه فوقع في خلده حبه فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي وركعتين على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما يقتصر فيهما على أقل الفروض لينظر فيها السلطان وبتفكر وبختار. ما هو أحسنه

\* فصلى القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة واتى بالأركان والفرائض على وجه الكمال والتمام وكانت صلاة لا يجوز الشافعي دونها

ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة ولبس جلد كلب مدبوغ ولطخ ربعه بالنجاسات وتوضاً بنبيذ التمر وكانت في صميم الصيف في المفازة فاجتمع عليه الذباب والبعوض وكان وضوءه منكوساً منكساً ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية للوضوء وكبر بالفارسية ثم قرأ آية بالفارسية "دوبرك كل سبز.." ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد وضرط في آخره من غير نية السلام وقال: أيها السلطان هذه صلاة أبى حنيفة

فقال السلطان: إن لم يكن هذه صلاة أبي حنيفة قتلتك لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين فأنكرت الحنفية أن يكون هذه صلاة أبي

حنيفة فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة فأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه انتهى كلام إمام الحرمين.

### سنة احدى عشرة وأربع مائة

فيها كان الغلاء المفرط بالعراق حتى أكلوا الكلاب.

وفيها توفي الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز بن نزار بن المعز العبيدي صاحب مصر والشام والحجاز والمغرب فقد في شوال وله ست وثلاثون سنة.

جهزت أخته ست الملك عليه من قتله وكان شيطاناً مهيباً خبيث النفس متلون الاعتقاد ســمحاً جواداً ســفاكاً للدماء قتل عدداً كثيراً من كبراء دولته صبراً وأمر بشتم الصحابة وكتبه على أبواب المساجد وأمر بقتل الكلاب حتى لم يبق بمملكته منها إلا القليل وأبطل الفقاع والملوخية والسمك الذي لا فلوس له وأتى لمن باع ذلك سراً فقتلهم ونهى عن بيع الرطب ثم جمع منه شــيئاً عظيماً فأحرقه وأباد أكثر الكروم وشـدد في الخمر وألزم أهل الذمة حمل الصلبان في أعناقهم وأمرهم بلبس العمائم السود وهدم الكنائس ونهى عن تقبيل يد من له ديانة وأمر بالسلام فقط وبعث إليه عامله على المغرب ينكر عليه فأخذ في استمالته وحمل في كمه الدفاتر ولزم التفقه وأمر الفقهاء ببث مذهب المالك واتخذ له

مالكيين يفقهانه ثم ذبحهما صبراً ونفى المنجمين من بلاده و حرم على النساء الخروج فما زلن ممنوعات سبع سنين وسبعة أشهر حتى قتل وتزهد وتأله ولبس الصوف وبقي يركب الحمار ويمر وحده في الأسواق ويقيم الحسبة بنفسه.

ويقال إنه أراد أن يدعي الإلهية كفرعون وشرع في ذلك وخوفه خواصه عن زوال دولته فانتهى.

وكان المسلمون وأهل الذمة في كرب وبلاء شديد معه حتى إنه أوحش أخته بمراسلات قبيحة وأتها تزني وطلبت ابن دواس القائد وكان خائفاً من الحاكم فاتفقت معه على قتل الحاكم وسيرته طويلة عجيبة وأقامت أخته بعده ولده الطاهر علي بن منصور وقتلت ابن دواس وسائر من اطلع على سرها وأعدمت جيفة الحاكم ولم يجدوا إلا جبة الصوف وقد صبغت بالدماء وقطعت بالسكاكين.

# ▲ سنة اثنتي عشرة وأربعمائة

فيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ابن موسى النيسابوري السلمي الصوفي.

صحب جده أبا عمرو بن نجيد وسمع الأصم وطبقته وصنف التفسير والتاريخ وغير ذلك وبلغت مصنفاته مائة.

وقال الخطيب: قدر أبي عبد الرحمن عند أهل بلده جليل وكان مع ذلك مجلوداً صاحب حديث. توفي في شعبان رحمه الله تعالى.

وفيها توفي أبو عبدالله بن جعفر التميمي النحوي المعروف بالقزاز القيرواني.

كان الغالب عليه النحو واللغة وله عدة تآلي وكان العزبز بن المعز العبيدي صاحب مصر قد تقدم إليه أن يؤلف كتاباً يجمع فيه سائر الحروف التي ذكر النحوبون أن الكلام كله اسم وفعل وحرف جاملي. قال ابن الخزاز: وما علمت أن نحوباً ألف شيئاً من النحو على حروف المعجم سواه.وقال ابن رشيق: وكان مهيباً عند الملوك والعلماء وخاصة الناس محبوباً عند العامة قليل الخوض إلا في علم دين أو دنيا وله شعر مطبوع منصوع من ذلك قوله: أما ومحل حبك في فؤادي وقدر مكانه فيه المكين لو انبسطت لى الأمال حتى يصير من عنانك في يميني لصنتك في مكان سواد عيني وحطت عليك من حذر جفوني فأبلغ منك غايات الأماني وآمن فيك آفات الظنون إذا أمنت قلوب الناس خافت عليك خفى ألحاظ العيون فكيف وأنت دنياى ولول عتاب الله فيك لقلت ديني وقوله: أحين علمت أنك نور عيني وأني لا أرى حتى أراكا جعلت مغيب شخصك عن عياني يغيب كل مخلوق سواكا وبلغ جملة الكتاب الذي ألفه العبيدي ألف ورقة جمع فيه المفرق من الكتب النفيسة على أقصر سبيل وأقرب ما يؤخذ وأوضح طريق وكأنه قد اقترح عليه أن يؤلفه على حروف المعجم على وجه لم يسبق إليه كما تقدم.

# ▲ سنة ثلاث عشرة وأربع مائة

فيها تقدم بعض الباطنية من المصربين إلى الحجر الاسود فضربه بدبوس فقتلوه في الحال.

قال محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي: قام يضرب الحجر ثلاث ضربات وقال: إلى متى يعبد الحجر ولا محمد ولا علي فيمنعني ما أفعله فإنى اليوم أهدم هذا البيت.

فأنفاه أكثر الحاضرين وكاد أن يفلت وكان أحمر أشقر جسيماً طويلاً وكان على باب المسجد عشر فوارس ينصرونه فاحتسب رجل ووجأه بخنجر ثم تكاثروا عليه فهلك وأحرق وقتل جماعة ممن اتهم بمعاونته واختبط الوفد ومال الناس على ركب مصريين بالنهب.

وتخشن وجه الحجر وتساقط منه شظايا يسيرة وتشقق وظهر مكسرة أسمر يضرب إلى صفرة محبباً مثل الخشخاش فعجن الفتات بالمسك وأكد وحشيت الشقوق وطلبت فهو يبين لمن تأمله.

وفيها توفي عالم الشيعة وإمام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم أيضاً البارع في الكلام والجدل والفقه.وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية.

قال ابن أبي طي: وكان كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير الصلاة والصوم خشن اللباس وقال غيره: كان عضد الدولة ربما زار الشيخ المفيد وكان شيخاً ربعة نحيفاً أسمر عاش ستاً وسبعين سنة وله اكثر

من مائتي مصنف كانت جنازته مشهودة وشيعه ثمانون ألفاً من الرافضة والشيعة وأراح الله منه.

وكان موته في رمضان.

# ▲ سنة أربع عشرة وأربع مائة

فيها توفي الشيخ أبو الحسن المعروف بابن جهضم الهمداني شيخ الصوفية بالحرم الشريف ومؤلف كتاب بهجة الأسرار في التصوف وفيها توفي الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد البجلي الرازي الدمشقي.

وفيها توفي القاضي عبد الجبار بن أحمد من رؤوس أئمة المعتزلة وشيوخهم صاحب التصانيف و الخلاف العنيف.

### ▲ سنة خمس عشرة وأربع مائة

فيها توفي الإمام أبو الحسن المحاملي شيخ الشافعية أحمد بن محمد الضبي تفقه على والده وعلى الشيخ أبي حامد الاسفرائيني وبرع في الفقه ودرس في أيام شيخه أبي حامد وبعده وسمع الحديث من محمد بن المظفر وطبقته ورحل به أبوه إلى الكوفة وسمعه بها وصنف عدة كتب منها المجموع والمقنع والقباب وصنف في الخلاف كثيرا.

وكان عديم النظير في الذكاء.

وقال الشيخ أبو حامد: هو اليوم أحفظ للفقه مني والمحاملي نسبة إلى عمل المحامل الذي يركب فيها في السفر.

### ▲ سنة ست عشرة وأربع مائة

فيها انتشر العيارون ببغدا وخرقوا الهيبة واصلوا العملات والقتل وأخذوا الناس نهاراً جهاراً.

وكانوا يمشون بالليل بالشمع والمشاعل ويكبسون البيوت ويأخذون أصحابها ويعذبونهم إلى أن يقروا لهم بذخائرهم وأحرقوا دار الشريف المرتضى.

ولم يخرج فيها ركب من بغداد.

وفيها توفي أبو عبدالله بن الحذاء القرطبي اليمني المالكي المحدث مؤلف كتاب البشرى في تعبير الرؤيا في عشرة أسفار وتولى قضاء إشبيلية وغيرها وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمد التهامي الشاعر المشهور.

ومن شعره في ذم الدنيا: طبقة على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضـــد طباعها متطلب في الماء جذوة نار وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار سجن في القاهرة ثم قتل سراً ورآه بعض أصحابه في النوم فقال: ما فعل الله بك فقال: غفر لي فقال: بأي عمل قال: بقولي في مرثية ولدي الصــغير: جاورت أعدائي وجاور ربه شـتان بين جواره وجواري والتهامي نسـبة إلى تهامة وهي خطة متسعة بين الحجاز وأطراف اليمن.

وله: إني لأرحم حسدي لحرما ضمنت صدورهم من الإوغار نظروا صنيع الله بي فعيرتهم في جنة وقلوبهم في نار فيها هجمت الجند على الكر فنهبوه وأحرقوا الأسواق فوقعت الرعاع في النهب وأشرف الناس على التلف فقام المرتضى وطلع إلى الخليفة فخلع وتكلم في القضية فجعل يعير عليه ثم ضبطت محال بغداد وشرعوا في المصادرات.

وفيها توقني الإمام أبو بكر القفال المروزي عبدالله بن أحمد شيخ الشافعية بخراسان حذق في صنعته حتى عمل قفلاً بمفتاحه وزن أربع حبات فلما صار ابن ثلاثين سنة أحس في ذكاء وحبب الله إليه الفقه واشتغل به فشرع فيه وهو صاحب طريقة الخراسانيين وفي الفقه.عاش تسعين سنة.

قال ناصر العمري: لم يكن في زمانه أفقه منه ولا يكون بعده.

كنا نقول إنه ملك في صــورة آدمي قلت: وهو القفال المتقدم ذكره مع السلطان محمود الملقب يمين الدولة وأمين الملة ابن ناصـر الدولة ولة ذكر في صـلاته على مذهب الشافعي فقها والمجرية على مذهب أبي حنيفة في القصة المتقدم ذكرها في سنة عشرة وأربعمائة.

قالوا: وكان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداً واشتغل عليه خلق كثير منهم الأئمة الكبار القاضي حسين والشيخ أبو محمد الجويني وابنه إمام الحرمين والشيخ أبو علي السبخي وغيرهم وكل واحد من هؤلاء صار إماماً يشار إليه ولهم التصانيف النافعة وأخذ عنهم أئمة كبار أيضاً.

والقفال المذكور ممن شرحها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.

وفي السنة المذكورة توفي الحافظا أبو حازم عمر بن أحمد الهذلي المسعودي النيسابوري توفى يوم عيد الفطر.

قال الخطيب: كان ثقة صادقاً حافظاً عارفاً وقال غيره: يقال إنه كتب عن عشرة أنفس عشرة آلاف جزء.

### ▲ سنة ثمان عشرة وأربع مائة

فيها توفي الإمام الكبير الأستاذ الشهير أبو إسحاق الأسفرائيني ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الأصولي المتكلم الفقيه الشافعي أحد الأعلام صنف التصانيف.

قال الحاكم: أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ يسابور وأقر له بالعلم أهل العراق وخراسان وله التصانيف الجليلة منها: كتابه الذي سماه: جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين في خمس مجلدات وغير ذلك من المصنفات.

وأخذ عنه القاضي أبو الطيب الطبري أصول الفقه بأسفرايين وبنيت له المدرسة المعروفة بنيسابور.

وذكر عبد الغفار الفارسي في سياق تاريخ نيسابور: إنه أحد من بلغ حد الاجتهاد من العلماء المتبحرة في العلوم واجتماعه شرائط الإمامة وكان طراز ناحية الشرق.

وكان يقول: أشتهي أن أموت بنيسابور حتى يصفي علي جميع أهل نيسابور فتوفى بها يوم عاشوراء ثم نقلوه إلى أسفرايين ودفن في مشهده.

وممن كان يخلف إلى مجلسه الأستاذ أبو القاسم القشيري. وأكثر الحافظ أبو بكر البيهقي الرواية عنه في تصانيفه وغيره من المصنفين وسمع بخراسان أبا بكر الإسماعيلي وبالعراق أبا محمد دعلج بن أحمد السجزي وأقرانهما.

وفيها توفي الوزير المعزي الحسين بن علي استظهر القرآن العزيز وعدة من الكتب في النحو واللغة ونحو خمسة ألف بيت من مختار الشعر القديم ونظم الشعر وتصرف في النثر وبلغ من الخط إلى ما يقصر عنه نظراؤه ومن حساب المولد والجبر والمقابلة إلى ما يستقل بدونه الكاتب وكل ذلك قبل استكماله أربع عشرة سنة واختصر إصلاح المنطق واستوفى على جميع فوائده حتى لم يفته شيء وغير من أبوابه ما أوجب التدبير تغييره للحاجة إليه وجمع كل نوع إلى ما يليق به ثم نظم بعد اختصاره ما كتب في عدة أوراق في ليلة واحدة وجميع ذلك قبل استكماله سبع عشرة سنة.

#### ومن شعره:

أقول لها والعيش تخدع للسرى \*\* أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر سأنفق ريعان الشبيبة واثقاً \*\* على طلب العلياء أو طلب الأجر أليس من الخسران أن ليالياً \*\* تمر بلا نفع وتحسب من عمر قلت هذا البيت الأخير ما أدري: أهو له أم استعاره للتضمين فإن كان له فقد استعاره بعضهم للتضمين حيث قال:

أليس من الخسران أن ليالياً \*\* تمر بلا نفع وتحسب من عمري!

وللوزير المذكور أيضاً:

أرى الناس في الدنيا كراع تنكرت \*\* مراعيه حتى ليس في تلك مربع فماء بلا مرعى ومرعى بلا ماء \*\* وحيث ترى ماء ومرعى فمنبع وفيها توفي الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الفقيه الشافعي.

تفقه على الشيخ أبي حامد وسمع من المخلص وطبقته.قال الفقيه: كان يفهم وبحفظ.

صنف كتاباً في السنة وكتاب رجال الصحيحين وكتاباً في السنن ثم خرج في آخر أيامه الى الدينور ومات بها وفيها توفي أبو الحسين بن جعفر بن عبد الوهاب المعروف بابن الميداني محدث دمشق رحمه الله تعالى

وفيها توفي الشيخ الكبير أبو منصور الأصبهاني شيخ الصوفية في زمانه روى عن الطبراني توفي في رمضان رحمه الله تعالى.

# ▲ سنة تسع عشرة وأربع مائة

فيها كان السلطان جلال الدولة ببغداد فتحالفت عليه الأمراء وكرهوه لتوفره على اللعب وطالبوه فأخرج لهم من المصاغ وغيره ما قيمته أكثر من مائة ألف دينار فلم يرضهم ونهبوا دار الوزير وسقطت الهيبة ودب النهب في الرعية وحصروا الملك فقال: مكنوني من الانحدار فأجابوه ثم وقعت صيحة فوثب وبيده طبر وهو الحديد الماضي الذي يحمل بين يدى الملوك وصلاح فيهم فلانوا له وقبلوا الارض وقالوا: اثبت فأنت

السلطان.ونادوا بشعاره فأخرج لهم متاعاً كثيراً فبيع ولم يف بمقصودهم ولم يحج ركب بغداد في تلك السنة.

وفيها توفي الحافظ أبو عبدالله بن الفخار القرطبي شيخ المالكية وعالم الأندلس.

وكان زاهداً عابداً ورعاً متألهاً عارفاً بمذاهب العلماء واسع الدائرة حافظاً للمدونة عن ظهر قلب والنوادر لابن أبي زيد مجلب الدعوة.

قال القاضي عياض: كان أحفظ الناس وأحضرهم علماً وأسرعهم جواباً وأوقفهم على اختلاف العلماء وترجيح المذاهب حافظاً للأثر مائلاً إلى الحجة والنظر رحمه الله تعالى.

وفيها توفي عبد المحسن بن محمد المعروف بابن غلبون الصوري الشاعر المشهور أحد البارعين الفضلاء المجيدين الأدباء.

#### ومن نظمه:

عندي حدائق سكر \*\* غرس جودكم قد مسها عطش فليسق من غرسا تداركوها \*\* وفي أغصانها ورق فلن يعود اخضرار العود إن يبسا

### 🔺 سنة عشرين واربع مائة

فيها وقع برد عظيم إلى الغاية في الواحدة أربعة أرطال بالبغدادي حتى قيل إن بردة وجدت تزيد على قنطار وقد نزلت في الأرض نحواً من ذراع وذلك بأرض النعمانية من العراق وهبت ريح لم يسمع بمثلها قلعت الأصول الغائبة من الزيتون والنخيل.

وفيها جمع القادر بالله كتاباً فيه وعظ ووفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصة ما جرى لعبد العزيز صاحب الحيدة بفتح الحاء والدال المهملتين وسكون المثناة من تحت بينهما وفي آخره هاء مع بشر المريسي والرد على من يقول بخلق القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسب الرافضة وغير ذلك.

وجمع له الأعيان والعلماء ببغداد فقرأ على الخلق ثم أرسل الخليفة إلى جامع براثا بالموحدة وقبل الالذين راء وبينهما مثلثة وهو مأوى الرافضة من أقام الخطبة على السنة فخطب وقصر عما كانوا يفعلونه في ذكر علي رضي الله تعالى عنه فرموه بالآجر من كل ناحية فنزل وحماه جماعة حتى أسرع بالصلاة فتألم القادر بالله وغاضيه ذلك وطلب الشريف المرتضى شيخ الرافضة وكاتب السلطان وزيره ابن ماكولا يستحيش على الشيعة.

ومن جملة كتابه: وإذا بلغ الأمير إلى الجرأة على الدين وسياسة المملكة من الرعاع والأوباش فلا صبر دون المبالغة بما توجبه الحمية.وقد بلغه ما جرى في الجمعة الماضية في مسجد براثا الذي يجمع الكفرة والزنادقة ومن قد تبرأ الله تعالى منه فصار أشبه شيء بمسجد الضرار وذلك أن خطيباً كان فيه يقول مقالاً يخرج به إلى الزندقة فإنه يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعلى أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مكلم الجمجمة ومحيي الأموات البشري الإلهي مكلم أصحاب الكهف.

فأنفذ الخطيب ابن تمام فأقام الخطبة فجاء الآجر كالمطر وكسر أنفه وخلع كتفه ودمي وجهه لولا أن أربعة من الأتراك حموه وإلا كان هلك والضرورة ماسة إلى الانتقام ونزل ثلاثون بالمشاعل إلى دار ذلك الخطيب فنهبوا الدار وعز الحريم وخاف أولو الأمر من فتنة تكبر ولم يخطب أحد ببراثا وكثرت العملات والكبسات وفتحت الحوانيت جهاراً وعم البلاء إلى آخر السنة حتى صلب جماعة.

وفيها توفي أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن البغدادي.

قال الخطيب: كان ثقة من أهل القرآن والأدب والفقه على مذهب مالك. وفيها توفي عبد الجبار بن أحمد الطرسوسي شيخ الإقراء في الديار المصربة وأستاذ مصنف العنوان وألف كتاب المجتبى في القراءات.

وفيها توفي عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي الدمشقي المعروف بالشيخ العفيف قال أبو الوليد: وكان خيراً من ألف مثله إسناداً وإتقاناً وزهداً مع تقدمه.

فيها توفي الأمير عز الملك محمد بن عبدالله بن أحمد الحراني الأديب العلامة صاحب التآليف.

وكان رافضياً له كتاب القضايا الصابية في التنجيم في ثلاثة آلاف ورقة وكتاب الأديان في العبادات في ثلاثة آلاف وخمس مائة ورقة وكتاب التلويح والتصريح في الشعر ثلاث مجلدات وكتاب تاريخ مصر وكتاب أنواع الجماع في أربع مجلدات وغير ذلك من السخافات.

وفيها توفي الأمير عز الملك محمد بن أبي القاسم الكاتب الحراني الأصل المصري المولد صاحب التاريخ المشهور وغيره من المصنفات رزق حظوة في التصانيف وكان مع ما فيه من الفضائل على زي الأجناد واتصل بخدمة الحاكم العبيدي صاحب مصر ونال منه سعادة من الدنيا.

وبلغ تاريخه ثلاثة عشر ألف ورقة.وله عدة تصانيف أخرى وله شعر حسن من ذلك أبيات رثى بها أم ولده وهي: ألا في سبيل الله قلب تقطعاً وقادحة لم تبق للعين مدمعا الصبر وقد حل الثرى من أوده ولله هم ما أشد وأوجعا فياليتني للموت قدمت قبلها وإلا فليت الموت أذهبنا معا سنة احدى وعشرين واربع مائة فيها أو في ما بعدها توفي الإمام أبو الفتح يحيى بن عيسي بن ملابس وهو ممن انتشر عنه فقه الإمام الشافعي في بلاد اليمن تفقه بجماعة منهم الإمام الحسين بن جعفر المراغى ومنهم الإمام محمد بن يحيى بن سراقة.

ثم ارتحل إلى مكة فجاور فيها وشرح مختصر المزني شرحه المشهور له في اليمن ذكر في أوله أنه شرحه بمكة في أربع سنين مقابل الكعبة. وروى القاضي الإمام طاهر ابن الإمام العلامة يحيى بن أبي الخير العمراني مصنف كتاب البيان بسنده عن الإمام يحيى بن عيسى المذكور أنه لما استأذنه ولده في المجاورة بمكة نهاه أن يتزوج من النساء من هي بالغ بسنها قال: فإني تزوجت بها ستين امرأة في أربع سنين ولا آمن عليك أن تتزوج من كنت تزوجت بها.

وفيها أقبلت الروم في ثلاثمائة ألف على قصد الشام فأشرف على معسكرهم سرية من العرب نحو مائة فارس وألف راجل فظن ملكهم أنها كبسة فاختفى ولبس خفا أسود وهرب فوقعت الخبطة فيهم واستحكمت الهزيمة فطمع أولئك العرب منهم ووضعوا السيف حتى قتلوا مقتلة عظيمة وغنموا خزائن الملك واستغنوا بها.

وكاد أن يستولي الخراب إلى بغداد لضعف الهيبة وتتابع السنين فاجتمع الهاشميون في جامع المنصور ورفعوا المصاحف واستنفروا الناس فاجتمع إليهم الفقهاء وخلق من الإمامية والرافضة وضجوا بأن يعفوا من الترك فعمد الترك نعود بالله من الضلال فرفعوا صليباً على رمح وترامى الفريقان بالنشاب والآجر وقتل طائفة ثم تهاجروا وكثرت العملات والكبسات وأخذت المخازن الكبار والدور وتجدد دخول الأكراد اللصوص إلى بغداد فأخذوا خيول الأتراك من الاصطبلات.

وفيها توفي السلطان محمود ابن الأمير ناصر الدولة أبو منصور. كان أبوه أمير الغزاة الذين يغزون من بلاد ما وراء النهر على أطراف الهند وأخذ عدة قلاع وافتتح ناحية بست.

وأما محمود فافتتح غزنة ثم بلاد ما وراء النهر ثم استولى على سائر خراسان ودان له الخلق على اختلاف أجناسهم وفرض على نفسه غزو الهند كل عام فافتتح منه بلاداً واسعة وقد مضى ذكر شيء من فتح البلاد البعيدة وصفاته الجميلة الحميدة وعلو همته الشريفة ورجوعه عن

مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهما في القضية المتقدمة في السنة العاشرة بعد الأربعمائة.

وفيها توفي الإمام أحمد بن محمد المعروف بابن دراج الأندلسي

قال الثعالبي: كان يصقع الأندلس كالمتنبي يصقع الشام.

ومن أشعاره ما عارض بها قصيدة أبي نواس التي مدح بها الخصيب صاحب ديوان خراج مصر ومنها قوله: تقول التي من بيتها خف محمل عزبزعلينا أن نراك تسير أما دون مصر للغنى مطلب بلى إن أسباب الغنى لكثير فقلت لها واستعجلتها بوادر جرت فجري من حرهن عبير دربن أكثر حاسديك برحلة إلى بلدة فيها الخصيب أمير فما حازه جود ولا حل دونه ولكن يصـير الجود حيث يصـير فمن كان أمسـي جاهلاً بمقالتي فإن أمير المؤمنين خبير ثم قال في أواخرها بعد ذكر المنازل: زها بالخصيب السيف والرمح في الوغي وفي السلم يزهو منبر وسربر جواد إذا الأيدي قبضن عن الندي ومن دون عورات النساء غيور فإني جدير إن بلغتك للغنى وأنت لما أملت منك جدير فإن تولني منك الجميل فأهله والا فإني عاذر وشكور وكل هذه الأبيات من قصيدة أبي نواس وأما قصيدة ابن دراج المعارض بها فمنها هذه ا لأبيات: دعيني أرد ماء المفاوز راجياً إلى حيث ماء للكرام نمير فإن خطيرات المهالك ضمنت براكبها أن الجزاء خطير ولما تراءت للوداع وقد هفا بصبري منها أنه وزفير تناشـــدني عهد المودة والهوى وفي المهد منهوم النداء

صفير عيى بمرجوع الخطاب ولحظه بموقع أهواء النفوس خبير عصيت شفيع النفس فيه وقادني روائح تلاب السرى وبكور فطار جناح البين بي وهفت بها حوائج من دعو العراق تطير ولو شاهدتني والهواجر تلتظى على ورقراق السراب يمور أسلط حراً لها جرات إذا سطا على حر وجهي والأصيل هجير واستنشق النكباء وهي لواقح وأستوطن الرمضاء وهي تفور وللموت في عين الجبان تلون وللذعر في سمع الجرى صفير لبان لها أنى من الضيم جازع وأنى على مض الخطوب صبور أمير على غول السبايف ماله إذا ربع إلا المشرقي وزبر ولو بصرت بي والسرى حل عزمتي وجرسي لجنان الفلاة سمير وأعتسف الموماة في غسق الدجي وللأسد في غيل الغياض زئير وقد حومت زهر النجوم كأنها كواعب في خضر الحدائق حور ودارت نجوم القطب حتى كأنها كؤوس مهاً والى بهن مدير وفيها أو قبلها أو بعدهما توفي الإمام أبو عبدالله محمد بن مسعود بن أحمد المسعودي الفقيه الشافعي الفاضل المبرز الورع من أهل مرو.

تفقه على أبي بكر القفال المروزي وشرح مختصر المزني وأحسن فيه وروى قليلاً من الحديث عن أستاذه القفال.

وحكى عنه الغزالي في كتاب الوسيط في الايمان مسألة لطيفة فقال: فرع لو حلف لا يأكل بيضاً ثم انتهى إلى رجل فقال: والله لآكلن ما في كمك فإذا هو بيض فقد سئل القفال عن هذه المسألة وهو على الكرسي فلم يحضر جواب.فقال المسعودي: يتخذ منه الناطف ويأكله فيكون قد أكل ما في كمه ولم يأكل البيض فاستحسن ذلك منه.

وهذه الحيلة من لطائف الحيل الوافية من الوقوع في الخلل.

توفي المسعودي المذكور بعد نيف وعشرين وأربع مائة بمرو - رحمه الله تعالى - ونسبته إلى جده مسعود.

### سنة واثنتين وعشرين واربع مائة

فيها عزم الصوفي الملقب بالمنصور على الغزو فكتب له السلطان منشوراً وقصد الجامع لقراءة المنشور وبين يديه الرجال بالسلاح يترضون على الشيخين وصاحوا: هذا يوم معاوي.

قلت: يعنون فيه إظهار شعار معاوية بن ابي سفيان في الذكر لإبي بكر وعمر دون علي رضي الله تعالى عنهم فحصبهم أهل الكرخ فسارت الفتنة واضطربت ونهبت العامة دار الشريف المرتضى ودافع عنه جيرانه الأتراك واحترقت له سرية وبات الناس في ليلة صعبة وتأهبوا للحرب واجتمعت العامة وخلق من الترك وقصدوا الكرخ فرموا النار في الأسواق وأشرف أهل الكرخ على التلف فركب الوزير والجند فوقعت آجره على صدر الوزير وسقطت عمامته وقتل جماعة من الشيعة وزاد النهب فيهم واحرق في هذه السائرة عدة اسواق ولم يجر من السلطان إنكار لضعفه وعجزه وتبسطت العامة وآثاروا الفتن: فالنهار فتن ومحن والليل عملات ونهب.

وقامت الجند على السلطان جلال الدولة لإطراحه مصالحهم وراموا قطع الخطبة فارضاهم بالمال فساروا بعد أيام عليه.

وثم مات القادر بالله واستخلف ابنه القائم بأمر الله فبايبعه الشريف المرتضى ثم الأمير حسن بن عيسى بن المقتدر وقامت الأتراك على القائم بالرسم الذي للبيعة فقال: إن القادر لم يخلف مالاً وصدق لأنه كان من أفقر الخلفاء ثم صالحهم على ثلاثة ألاف دينار وعرض القائم خاناً وبستاناً للبيع وصغر دست – الخلافة إلى هذا الحد وصارت الأموال والأعمال مقسومة بين الأتراك والأعراب مع ضعف ارتفاع الخراج والوزارة خالية من أهلية وما يناسبها من صلحيته والوقت هرج ومرج والناس بلا رأس.

وفيها توفي القادر بالله بن المقتدر بن المعتضد العباسي وكانت خلافته إحدى اربعين سنة.قال الخطيب: كان من أهل الديانة والتهجد وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه.

وصنف كتاب في الأصول في فضل الصحابة وتكفير المعتزلة والقائلين بخلق القرآن وكان يقرأ كل جمعة بحضرة الناس.

وفيها توفي القاضي عبد الوهاب الفقيه المالكي أحد الأعلام.

انتهت إليه رئاسة المذهب.

قال الخطيب: لم ألق في المالكية أفقه منه.

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: سمعت كلامه في النظر وكان فقيها متأدباً شاعراً له كتب كثيرة في كل فن.

ومن ذلك كتاب التلقين في الفقه وكتاب المعرفة وشرح الرسالة وغير ذلك.

ومن أشعاره: سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني سلام مضاعف فوالله ما فارقتها عن قلى لها وإني لشطي جانبيها لعارف ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأى به وتخالفه ومن أشعاره الظريفة المشتملة على المعاني اللطيفة قوله: ونائمة قبلتها فتنبهت فقالت: تعالوا فاطلبوا اللص بالحد فقلت لها إني فديتك غاصب وما حكموا في غاصب بسوى الرد فقالت: قصاص يشهد العقل أنه على كبد الجاني الدين أشهد ما غير ذلك مما حذفته رغبة في الاختصار وكراهة لبعض الغزل الفاحش في الأشعار.

توفي ليلة الاثنين الرابعة عشر من صفر ودفن في القرافة.

وفيها توفي الإمام الواعظ يحيى بن عمار الشيباني السجستاني نزيل هراة.

## 🔺 سنة ثلاث وعشربن واربع مائة

فيها سارت الغلمان بالسلطان جلال الدولة وصمموا على عزله وطرده فهرب بالليل مع جماعة من غلمانه إلى عكبراء ونهبت داره من الغد. في السنة المذكورة سار الملك المسعود بن محمود بن ناصر الدين فدخل أصفهان بالسيف ونهب وقتل علماء لا يحصون ففعل ما لا يفعله الكفرة.

وفيها توفي الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي البصري. قال الخطيب: كان حافظاً عارفاً متكلماً شاعراً.

وفيها توفي ابن البواب الكاتب علي بن هلال.

قيل ليس له في الكتابة مثل ولا مقارب وإن كان أبو علي أول من نقل هذه الطريقة من الخط الكوفي وأبرزها في هذه الصورة وله بذلك فضيلة السبق وخطه أيضاً في نهاية الحسن لكن ابن البواب هذب طريقته ونقاها وكساها حلاوة وبهجة والكل معترفون له بالتفرد وعلى منواله ينسجون استشعر الكتاب فقدك سالفاً وقضت بصحة ذلك الأيام فلذاك سودت الروي كأنه أسف عليك وشقت الأقلام وروى ابن الكلبي الهيثم بن العدي أن ناقل هذه الكتابة من الحيرة إلى الحجاز هو حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وكان قد قدم الحيرة فعاد إلى مكة بهذه بن عبد قوال لأبي سفيان بن حرب: ممن أخذ أبوك هذه الكتابة فقال: من أسلم بن نذر وقال: سألت أسلم ممن أخذ الكتابة فقال: من واضعها من عامر بن مرة.

قالوا: فحدوث هذه الكتابة قبل الإسلام بقليل.

وكان لحمير كتابة تسمى المسند وحروفها منفصلة غير متصلة وكانوا يمنعون العامة من تعليمها فلا يتعاطاها أحد إلا بإذنهم فجاءت ملة الإســــلام وليس بجميع اليمن من يقرأ ويكتب وجميع كتابات الأمم من سكان الشرق والغرب اثنتا عشرة كتابة وهي العربية والحميرية واليونانية

والفارسية والسريانية والعبرانية الرومية والقبطية والبربرية والأندلسية والهندية والصينية.

### 🛦 سنة اربع وعشربن واربع مائة

فيها اشتد الخطب ببغداد بسبب الحرامية وأخذهم أموال الناس عياناً يأخذون للتاجر ما قيمته عشرة آلاف دينار وقتلوا صاحب الشرطة وباقى الناس لا يجسرون يقولون: فعل بنا فلان كذا خوفاً منه.

وزادت العملات والكبسات ووقع القتال وأحرقت أماكن وأسواق ومساجد وقوي الشر وتارت الجند وقبضت على السلطان جلال الدولة ليرسلوه الى واسط والبصرة فأنزلوه في مركب وابتلت ثيابه وأهين ثم أرجموه فأخرجوه وأركبوه فرساً ضعيفة وشتموه فانتصر له أبو الوفاء القائد في طائفة وأخذوه من أيدي أولئك وردوه إلى داره ثم سار في الليل إلى الكرخ فدعا له أهلها ونزل في دار الشريف المرتضى فأصبح العسكر وهموا به فاختلفوا فقال بعضهم: ما بقي إلا هذا وابن أخيه من بني بويه بضم الموحدة وفتح الواو وسكون المثناة من تحت وقد سلم الأمر ومضى إلى بلاد فارس ثم كتبوا له ورقة بالطاعة والاعتذار فركب معهم إلى دار السلطنة.

وفي الســنة المذكورة توفي الحافظ العبد الصــالح محمد بن ابراهيم الأردســتاني بالراء والدال والســين المهملات والمثناة من فوق الالف والنون بعدها.

## 🔺 سنة خمس وعشرين واربع مائة

فيها توفي الحافظ الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني قال الخطيب: لم نر في شيوخه أثبت منه كان ورعاً عارفاً بالفقه كثير التصانيف ذا حظ من علم العربية.

صنف مسنداً ضمنه ما يشتمل عليه الصحيحان.

وقال غيره: كان نسيج وحده.

وفيها توفي أبو علي بن شاذان البغدادي.

قال الخطيب: كان صدوقاً صحيح السماع يفهم الكلام على مذهب الأشعرى.

وفيها توفي الفقيه العالم الزاهد عمر بن ابراهيم الهروي.

وفيها توفي الحافظ عبدالله بن عبد الوهاب بن عبدالله المزني الدمشقي.

#### 🔺 سنة ست وعشرين واربع مائة

وفيها تملك العيارون بغداد.

وغزا مسعود بن أحمد بلاد الهند فوصل كتابه بأنه قتل من القوم خمسين ألفاً وسبى سبعين ألفاً.

وفيها توفي ابن شهيد الأديب أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن مروان الأشجعي القرطبي الشاعر حامل لواء الشعر بالأندلس.

قال ابن حزم: لم يخلف له تظيراً في الشعر والبلاغة وكان سمماً جواداً.وفيها توفي أبو محمد بن الشقاق بالشين المعجمة والقاف المكررة كبير المالكية رأس القراء.

وفيها توفي الفقيه الأديب المحدث أبو عمرو الزرجاهي بفتح الزاي وسكون الراء قبل الجيم على ما ضبط في بعض النسخ محمد بن عبدالله البسطامي ابن شهيد بضم الشين المعجمة.

أحمد بن عبد الملك بن مروان القرطبي قال في كتاب الذخيرة: وكان متفنناً بارعاً بينه وبين ابن حزم الظاهري مكاتبات ومداعبات وله التصانيف الغربية البديعة ومن محاسن شعره من قصيدة له: وتدري سباع الطير أن كماته إذا لقيت صيد الكماة سباع تطير جياعاً فوقه وتردها ظباة إلى الأوكار وهي شباع

## سنة سبع وعشرين واربع مائة

فيها دخل العيارون وهم مائة الأكراد والأعراب فأحرقوا دار صاحب الشرطة فتحوا خاناً فأخذوا ما فيه وخرجوا بالكارات والناس لا ينطقون. وفيها شعب الجند على الملك جلال الدولة وقالوا اخرج عنا فقال أمهلوني ثلاثة أيام وجرت أمور طويلة ثم تركوه لضعفهم.

وفيها توفي أبو إسحاق الثعلبي أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري المفسر المشهور.

وكان حافظاً واعظاً رأساً في التفسير والعربية متين الديانة فاق بتفسيره الكبير سائر أهل التفاسير.

قلت: هكذا قيل ولعل ذلك من بعض الوجوه وإلا فهناك تفاسير أخرى قد تميز كل واحد منها بفضيلة وفن معروف عند أهله وله كتاب العرائس

في قصص الأنبياء وغير ذلك ذكره السمعاني وقال: يقال له الثعلبي والثعالبي وهو لقب له وليس نسب.

ونقل بعض العلماء أن الاستاذ أبا القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: رأيت رب العزة في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه وكان في أثناء ذلك أن قال الرب تعالى اسمه: أقبل الرجل الصالح فالتفت فإذا أحمد الثعلبي مقبل ذكره عبد الغافر الفارسي في سياق تاريخ نيسابور وأثنى عليه وقال: هو صحيح النقل موثوق به وكان كثير الشيوخ.

رحمه ته تعالى.

وفيها توفي الإمام الجياني المحدث أبو علي الحسين بن محمد الغساني الأندلسي.

كان إماماً في الحديث وله كتاب مفيد ساه تقييد المهمل ضبط فيه كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين في جزئين وما قصر فيه وكان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء المفيدين حسن الخط جيد الضبط له معرفة بالغربب والشعر والأنساب.

ونسبته إلى جيان بفتح الجيم وتشديد المثناة من تحت مدينه كبيرة بالأندلس وبأعمال الري قرية يقال له جيان أيضاً.والغساني نسبة إلى غسان وقد تقدم الكلام عليه.

## 🔺 سنة ثمان وعشرين واربع مائة

فيها توفي أبو الحسين أحمد بن محمد الفقيه الحنفي القدوري انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. وكان حسن العبارة في النظر وسمع الحديث وروى عنه الخطيب أبو بكر وصنف في مذهبه المختصر وغيره وكان يناظر الشيخ أبا حامد الاسفرائيني الفقيه الشافعي وقد تقدم في ترجمة أبي حامد ما بالغ القدوري في مدحته.

والقدوري نسبة إلى عمل القدور جمع قدر.

وفيها توفي الحافظ أحمد بن منجويه بالنون والجيم والمثناة من تحت بعد الواو رحل وسمع وصنف التصانيف.

وفيها توفي مهيار الشاعر المشهور الفارسي. كان مجوسياً فأسلم ويقال إن إسلامه كان على يد الشريف الرضي وعليه تخرج في نظمه وله ديوان كبير يدخل في أربع مجلدات.

#### ومن شعره:

يراها بعين الشــوق قلبي على النوى \*\* فيخطىء ولكن من لعيني برؤياها

فالله ما أصفى وأكدر حبها \*\* وأبعدها مني الغداة وأدناها وهما من قصيدة شهيرة.

وقال أبو الحسن صاحب دمية القصر: ومن شعره أيضاً: ملحاً على البخل الشحيح بماله أفلا يكون بماء وجهك أنجلا أكرم يديك عن السؤال فإنما قدر الحياة أقل من أن تسألا ولقد أضم إلي فضل قناعتي وأتيت مشتملاً بها متزملا وإذا امرؤ أفنى الليالي حسرة وأمانياً أفنيتهن توكلا

وفيها توفي الرئيس أبو علي المعروف بابن سينا الحكيم المشهور الحسين بن عبدالله ابن الحسن بن على بن سينا.

قال ابن خلكان: تنقل الرئيس ابن سينا في البلاد واشتغل بالعلوم وحصل الفنون ولما بلغ عشر سنين كان قد أتقن علم القرآن الكريم والأدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة وتوجه نحوهم الحكيم أبو عبدالله الناتلي بالنون والمثناة من فوق بين الألف واللام فأنزله أبو علي عنده وابتدأ يقرأ عليه فأحكم علم المنطق وإقليدس والمجسطى حتى فاق الناتلي بدرايتها.

وأوضح له رموزاً وفهمه إشكالات كان شيخه المذكور لا يدريها ومع ذلك كان يختلف في الفقه إلى اسماعيل الزاهد يقرأ ويبحث ويناظر ثم اشتغل بتحصيل علوم أخرى كالطبيعي والإلهي وغير ذلك ونظر في النصوص والشروح ففهم كل ذلك ثم رغب في علم الطب وتأمل الكتب المصنفة فيه وعالج هادياً لا متكسباً وعلمه حتى فاق فيه الأوائل والأواخر في أقل مدة وأصبح فيه عديم القربن فقيد المثيل.

واختلف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه يقرؤون عليه أنواعه والمعالجات المكتسبة من التجربة وسنه إذ ذاك ست عشرة سنة – وفي مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة بكمالها ولا اشتغل بالنهار بنوى المطالبة وكان إذا أشكل عليه مسألة توضأ وقصد المسجد الجامع وصلى ودعا الله تعالى أن يسهلها عليه وبفتح مغلقها – على ما ذكر بعض المورخين.

وذكر عند الأمير نوح بن نصر - صاحب خراسان - في مرض موته فأحضره وعالجه حتى بريء واتصل به وقرب منه ودخل إلى دار كتبه وكانت عديمة المثل فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها مما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه فضلاً عن معرفته فظفر أبو على منها بكتب الأوائل وغيرها وحصل نخب فوائدها واطلع على أكثر علومها واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة فتفزد أبو على بما حصله من علومها وبقال: إنه هو الذي توصل إلى إحراقها ليتفرد بمعرفة ما حصله منها وبنسبه إلى نفسه ولم يستكمل ثمان عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها وقيل التي عاناها بأسرها ثم صار هو وأبوه يتصرفان في الأحوال ويتقلدان للسلطان الأعمال وجرت له تنقلات في البلدان وما فيها من دولة السلطان وإنه تولى الوزارة لشمس الدولة في همدان ثم تشوش العسكر وعمدوا إلى داره فنهبوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة في قتله فامتنع ثم اطلق فتوارى ثم مرض شمس الدولة بالقولنج فأحضره لمداواته واعتذر إليه وأعاده وزيراً.

وكان ابن سينا قوي المزاج يغلب عليه قوة الجماع حتى أضعفته ملازمته وعرض له قولنج فعالجه مراراً يصح أسبوعاً ويمرض أسبوعاً ومرض أمراضاً كثيرة وطرح بعض غلمانه في بعض أدويته شيئاً كثيراً زائداً على ما رسمه الطبيب فعجزت المعالجات عن شفائها وأشرفت قواه على السقوط فأهمل المداواة واعترف بالعجز عن تدبير نفسه ثم اغتسل

وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة ثم توفي في التاريخ المذكور في شهر رمضان بهمدان.

قلت: وهذا مختصر تنقلات جرت له في الأحوال والبلدان منها خوارزم وجرجان ودهستان وقزوبن والري وبخاري وهمدان وأصفهان وبست وطوس واجتمع بولاتها لخوارزم شاه وشمس المعالى قابوس وشمس الدولة وعلاء الدولة وكان نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانيفه صنف كتاب الشفاء في الحكمة و النجاة و الإشارات و القانون وغير ذلك مما يقارب مائة تصنيف ما بين مختصر ومطول ورسالة في فنون شتى وله رسائل بديعة منها رسالة الطير وغيرها وهو أحد فلاسفة المسلمين وله شعر من ذلك قوله: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتبرقع وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع أنفت وما ألفت فلما وإصلت ألفت مجاورة الخراب البلقع وأظنها نسيت عهوداً بالحمى ومنازلاً بفراقها لم تقنع حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها من ميم مركزها بذات الأجرع علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلال الخضع حتى إذا قرب المسير الى الحمى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع وغدت تفرد فوق ذروة شاهق والعلم يرفع كل من لم يرفع وقعود عالمه بكل خفية في العالمين فخرقها لم يرقع فهبوطها إن كان ضربة لازم ليكون سامعه بما لم تسمع فلأى شيء أهبطت من شاهق شام إلى قعر الحضيض الأوضع إن كان أهبطه الإله بحكمة طويت على الفطن اللبيب الأورع إذ عاقها الشرك الكثيف وصدها قفص عن الأوج الفسيح الأرفع وكأنها برق تألف بالحمى ثم انطوى وكأنه لم يلمع قال وفضائله مشهورة كثيرة.

وكان الشيخ كمال الدين بن يونس - يقول: إن مخدومه سخط عليه واعتقله ومات في السجن وكان ينشد: رأيت ابن سينا يعادي الرجال وفي السجن مات أخس الممات فلم يشف ما نابه بالشفاء ولم ينج من موته بالنجاة انتهى قلت: والشفاء والنجاة إشارة إلى كتابيه المتقدم ذكرهما ولقد طالعت كتاب الشفاء فلم شيخ الإسلام أستاذ الأنام في عصره: شهاب الدين السهروردي رحمه الله أنه غسل كتابه الموسوم بالشفاء بإشارة قدسية نبوية يعني بإشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت: وقد ذكروا أنه تاب واشتغل بالتنسك فإن صح ذلك فقد أدركه الله تعالى لسابق عنايته وواسع رحمته حتى أحدث فيه لاحق توبته - والله أعلم بحقيقة ذلك وصحته.

وفيها توفي وجيه الدولة أبو المطاع بن حمدان ابن ناصر الدولة الحسين بن عبدالله بن حمدان الثعلبي كان شاعراً ظريفاً حسن السبك جميل المقاصد.

ومن شعره قوله:

إني لأحسد لا في أسطر الصحف \*\* إذا رأيت اعتناق اللام للألف وما أظنهما طال اعتناقهما \*\* إلا لما لقيا من شدة الشغف

وأورد له الثعالبي في اليتيمة قالت:

لطيف خيال زارها ومضى بالله صفة لا تنقص ولا تزد فقال حلبت لو مات من ظمأ وقلت قف عن ورد الماء لم يرد قالت صدقت الوفا في الحب عادته يا برد ذاك الذي على كبدي وذكر بعضهم أن هذه الأبيات للشريف أبي القاسم أحمد بن طباطبا العلوي ولوجيه الدولة المذكور أشعار كثيرة حسنة شهيرة وكان قد وصل إلى مصر في أيام الظاهر بن الحكم العبيدي سنة تسع وعشرين واربع مائة فيها توفي الحافظ محدث هراة أبو يعقوب القراب بالقاف في أوله والموحدة في آخره على ما ضبطه بعضهم اسحاق بن ابراهيم السرخسي الهروي.

روى عن خلق كثير زاد عدة شيوخه على ألف ومائتين وصنف تصانيف كثيرة وكان صالحاً زاهداً مقلاً من الدنيا رجمه الله.

وفيها توفي العلامة في اللغة والشعر والعربية المصنف في الزهد وغيره يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث قاضي الجماعة بقرطبة.

وفيها توفي الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الفقيه الشافعي الأصولي الأديب.

كان ما هراً في فنون عديدة خصوصاً علم الحساب فإنه كان متقناً له وله فيه تآليف نافعة وكان عارفاً بالفرائض والنحو وله أشعار.

وكان ذا مال وثروة وإنفاق على أهل العلم والحديث ولم يكتسب بعلمه مالاً وصنف في العلوم وأربى على أقرانه في الفنون ودرس في سبعة عشر فناً وكان قد تفقه على الأستاذ أبى إسحاق الاسفرائيني وجلس

بعده للإملاء في مكانه سنين واختلف الأئمة إليه فقرؤوا العلوم عليه مثل الأستاذ زبن الإسلام القشيري والإمام ناصر المروزي وغيرهما.

#### ▲ سنة ثلاثين واربع مائة

فيها توفي الإمام الحافظ الشييخ العارف أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الصوفي صاحب كتاب حلية الأولياء كان من أعلام المحدثين وأكابر الحفاظ المفيدين أخذ عن الأفاضل وأخذوا عنه وانتفعوا به.

وكتابه الحلية من أحسن الكتب.

قلت: أما طعن ابن الجوزي فيها وتنقصه لها فهو عن باب قولي.

لئن ذمها جاراتها وضرائر وعين جمالاً في حلاها وفي الحلي فما سلمت حسناء من ذم حاسد وصاحب حق من عداوة مبطل مع أبيات أخرى في مدح الإمام أبي حامد الغزالي وتصانيفه وكلامه الغالي وله كتاب تاريخ أصفهان تفرد في الدنيا بعلو الإسناد مع الحفظ.

روى عن المشايخ بالعراق والحجاز والخراسان وصنف التصانيف المشهورة في الأقطار.

وفيها توفي أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد النيسابوري الأديب اللبيب الشاعر صاحب التصانيف الأدبية السائرة في الدنيا وراعى بلاغات العلم وجامع أشتات النظم.

سار ذكره سير المثل وضربت إليه آباط الإبل وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب.

ومن نظمه:

لك في المفاخر معجزات جمة \*\* أبداً لغيرك في الورى لم تجمع بحران يجري في بلاغة شأنه \*\* شعر الوليد وحسن لفظ الأصمع وإذا تفتق نور شعرك ناظراً \*\* فالحسن بين مرصع ومصرع نقشت في فص الزمان بدائعاً \*\* تزرى بآثار الربيع الممرع مع أبيات أخرى كتبها إلى الأمير أبي الفضل الميكالي.

وله من التآليف كتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر وهو أكبر كتبه وأحسنها وفيه يقول أبو الفرح الإسكندري: أبيات أشعار اليتيمة أبكار أفكار قديمة ماتوا وعاشت بعدهم فذاك سميت اليتيمة قيل و الثعالبي: نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعملها.

وله كتاب فقه اللغة و سحر البلاغة وسر البراعة و مؤنس التوحيد وشعر كثير هو له مجيد جمع فيه أشعار الناس ورسائلهم وأخبارهم وأحوالهم.

وفيها توفي أبو القاسم عبد الملك بن بشران البغدادي الواعظ. قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً صالحاً وكان الجمع في جنازته يتجاوز الحد ويفوت الانحصار.

## ▲ سنة احدى وثلاثين وأربعمائة

فيها توفي القاضي المقرىء المحدث أبو العلاء الواسطي محمد بن علي بن أحمد.

وفي نيف وثلاثين توفي الفقيه الإمام أحد العلماء الأعيان أول من جمع بين طريق العراق وخراسان الحسن بن علي السنجي صاحب شرح فروع ابن الحداد.

استولت فيها السلجوقية بالسين المهملة والجيم والقاف على جميع خراسان.وفر السلطان مسعود إلى غزنة.

والحرب في بغداد بين الرافضة والسنية.

وفيها توفي الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد بن المستغفر بن الفتح النسفي صاحب التصانيف الكثيرة.سنة ثلاث وثلاثين واربع مائة فيها توفى السلطان المسعود ابن السلطان محمود.

والرئيس أحمد بن محمد أبو الحسين الأصفهاني وراوي المعجم الكبير عن الطبراني.والقاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري سمع سنن النسائي من ابن السني وحدث به.

## ▲ سنة أربع وثلاثين وأربعمائة

فيها كانت الزلزلة العظمى بتبريز فهدمت أسوارها وأحصى من هلك تحت الهدم فكانوا أكثر من أربعين ألفاً نسال الله العفو والعافية.وفيها توفي الحافظ أبو ذر الهروي الأنصاري الفقيه المالكي نزيل مكة روى الصحيح عن ثلاثة من أصحاب القريري وجمع لنفسه معجماً وعاش ثمانياً وسبعين سنة وكان ثقة متقناً ديناً عابداً حافظاً بصيراً باللغة والأصول أخذ علم الكلام عن الباقلاني وصنف مخرجاً على الصحيجن

وكان شيخ الحرم في عصره ثم تزوج بالسروا سنة خمس وثلاثين واربع مائة فيها توفى جلال الدولة.

وأبو الحزم جهور محمد بن جهور أمير قرطبة ورئيسها وصاحبها سنة ست وثلاثين واربع مائة توفي فيها الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كان نقيب الطالبين وكان إماماً في علم الكلام والأدب والشعر وهو أخو الشريف الرضى المقدم ذكره في سنة ست وأربعمائة.

بين موتيهما ثلاثون سنة.

وللمرتضى تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين وله ديوان شعر كثيرة وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هل هو جمعه أو جمع أخيه الرضي وقد قيل إنه ليس من كلام علي وإنما أحدهما هو الذي وضعه ونسبه إليه والله تعالى أعلم.

وله الكتاب الذي سماه الدرر والغرر وهي مجالس املأها يشتمل على فنون من معاني الأدب تكلم فيها على النحو واللغة وغير ذلك وهو كتاب يدل على فضل كبير وتوسع في الاطلاع على العلوم.

وذكره ابن بسام الأندلسي في أواخر كتاب الذخيرة فقال: هذا الشريف إمام أئمة العراق بين الاختلاف والافتراق إليه فرغ علماؤها وأخذ عنه

عظماؤها صاحب مدارسها وجامع شاردها وآنسها ممن سارت أخباره وعرفت بها أشعاره وحمدت في ذات الله مآثره وآثاره وتواليفه في أصول الدين وتصانيفه في أحكام المسلمين مما يشهد أنه فرغ تلك الأصول وأهل ذاك البيت الجليل وأورد له عدة مقاطع فمن ذلك قوله: ولما تفرقنا كما شاءت النوى بين ود خالص وتودد كأنى وقد سار الخليط عشية أخو جنة مما أقوم وأقعد قيل ومعنى البيت الأول من هذين البيتين مأخوذ من قول المتنبى: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكي ممن تباكي ومما نسب إلى المرتضى أيضاً رضي الله تعالى عنه: مولاي يا بدر كل داجية خذ بيدي قد وقعت في اللجج حسنك ما تنقضى عجائبه كالبحر جد عنه بلا حرج بحق من خط عارضيك ومن سلط سلطانها على المهج مد يديك الكريمتين معاً ثم إدع لي من هواك بالفرج وحكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن على التبريزي اللغوى أن أبا الحسن على بن أحمد الفالي الأديب كانت له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دربد في غاية الجودة ودعته الحاجة إلى بيعها فباعها وإشتراها الشريف المرتضى بستين ديناراً وتصفحها فوجد فيها أبياتاً بخط بائعها أبي الحسن الفالي: أنست بها عشربن حولاً وبعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظنى أننى سابيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين وهذا الفالي منسوب إلى فالة بالفاء وهي بلدة بخوزستان وملح الشريف المرتضى وفضائله كثيرة.

وكانت ولادته في سنة خمس وخمسين وثلاثمائة.

وفي السنة المذكورة توفي أبو الحسن البصري المتكلم محمد بن علي شيخ المعتزلة والذي قبله أعني الشريف المرتضى شيخ الشيعة من كبار أئمتهم.

وأبو الحسين من كبار أئمة المعتزلة جيد الكلام حسن العبارة غزير المادة وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه منها المعتمد وهو كتاب كبير نفيس ومنه ومن المستصفى الإمام أبي حامد الغزالي استمد فخر الدين الرازي في تصنيف كتابه المحصول ولأبي الحسين تصفح الأدلة و عزير الأدلة وله شرح الأصول الخمسة وله كتاب في الإمامة وغير ذلك.

وفيها توفي أبو عبد الله الصيمري الفقيه أحد أئمة الحنفية.

#### سنة سبع وثلاثين واربع مائة

فيها توفي شيخ الأندلس وعالمها ومقرئها وخطيبها أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي كان من أهل التبحر في العلوم كثير التصانيف وكان مشهوراً بالصلاح وإجابة الدعوة رحمه الله تعالى ومما روي في إجابة دعوته أنه كان إنسان يتسلط عليه ويحصي عليه سقطاته وكان الشيخ كثيراً ما يتلعثم ويتوف فحضر ذلك الرجل في بعض الجمع وجعل يحد النظر إلى الشيخ ويغمزه فلما خرج مضى ونزل في الموضع الذي كان يقرأ فيه ثم قال لنا: أمنوا على دعائي ثم رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه قال: فأمنا فأقعد ذلك وما دخل الجامع بعد ذلك اليوم.

وله تصانيف كثيرة نافعة فمنها الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن الكريم وتفسيره وأنواع علومه وهو سبعون جزءاً ومنتخب الحجة لأبي علي الفارسي ثلاثون جزءاً وكتاب التبصرة في القراءات في خمسة اجزاء وهو من أشهر تواليفه – وكتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها عشرون جزءاً وكتاب الوقف في كلا وبلى في القرآن جزءان وكتاب تنزيه الملائكة عن الذنوب وفضاهم على بني آدم جزء وكتاب الختلاف العلماء في الروح والنفس جزء وكتاب شرح التمام والوقف أربعة أجزاء وغير ذلك ومجموع تصانيفه نحو من أربعين مصنفاً بعضها مشتمل على أجزاء كثيرة.

وفيها توفي الإمام الأوحد القاسم بن محمد بن عبدالله القرشي الجمحي من أهل شمعة من بلاد اليمن.

لما تفرقت قريش عن الحجاز سكن قوم منهم بسهفنة وكان هو وأهله منهم ومات فيها وهو الذي انتشر عنه مذهب الشافعي في نواحي الجند وصنعاء والمعافر والسحول وعدن ولحج وأبين ومنه استفاد فقهاء هذه البلاد المذكورة كانت مدرسته في سهفنة وكان تفقه وتعلم في ابتداء أمره في زبيد على بكر بن المصرف بمختصر المزني وبعض شروحه وكان له رحلة إلى مكة سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ولقي فيها أبا بكر أحمد بن ابراهيم المروزي فأخذ عنه كتاب السنن عن أبي داؤد سليمان بن الأشعث وسمع عنه موطأ الإمام مالك.

وكان قد جمع مع الفقه والحديث والكلام وأصــول الفقه علم القراءات ومعاني القرآن وكان فقيها اجتمع عليه القريب والبعيد من البلاد وأخذ عنه العلم خلق كثير.

### 🔺 سنة ثمان وثلاثين واربع مائة

فيها توفي الشيخ الإمام الجليل القدر مفتي الأنام قدوة المسلمين وركن الاسلام ذو المحاسن والمناقب العظام والفضائل المشهورة عند العلماء والعوام الفقيه الأصولي الأديب النحوي المفسر الشيخ أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف شيخ الشافعية ووالد إمام الحرمين.

قال أهل التواريخ: كان إماماً في التفسير والفقه والأصول والعربية والأدب قرأ الأدب على أبيه أبي يعقوب يوسف بجوي ثم قدم نيسابور واشتغل بالفقه على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي ثم انتقل إلى أبي بكر القفال المروزي واشتغل عليه بمرر ولازمه واستفاد منه وانتفع عنه وأتقن عليه المذهب والخلاف وقرأ عليه طريقته وأحكمها.

فلما لخرج عليه عاد إلى نيسابور وتصدى للتدريس والفتوى وتخرج عليه خلق كثير منهم ولده إمام الحرمين وكان مهيباً لا يجري بين يديه إلا الجدل والبحث والتحريض على التحصيل.

له في الفقه تصانيف كثيرة الفضائل مثل التبصرة والتذكرة ومختصر المختصر و الفرق والجمع و السلسلة و موقف الإمام والمأموم وغير

ذلك من التواليف وله التفسير الكبير المشتمل على عشرة أنواع في كل آية.

وقال الإمام عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري: كان أئمتنا في عصره والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضل والخصال الحميدة ما أنه لو جاز أن يبعث الله تعالى نبياً في عصره لما كان إلا هو من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته وكمال فضله رضي الله تعالى عنه سمع الحديث الكثير وتوفي في ذي القعدة من السنة المذكورة وقيل قي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة بنيسابور والله أعلم.

وقال الشيخ أبو صالح المؤذن: مرض الشيخ أبو محمد الجوينى سبعة عشر يوماً وأوصاني أن أتولى غسله وتجهيزه فلما توفي غسلته وكفنته في الكفن.

ورأيت يده اليمنى زهراء منيرة من غير سوء وهي تتلألأ تلألؤ القمر فتحيرت وقلت لنفسى هذه بركات فتاويه.

قلت: وفضائله كثيرة شهيرة وقد ذكرت شيئاً منها في الشاش المعلم سنة تسع وثلاتين وأربع مائة فيها توفي الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد الحسن بن الجلال البغدادي.

قال الخطيب: كان ثقة له معرفة أخرج المسند على الصحيحين وجمع أبواباً وتراجم كثيرة.

سنة اربعين واربع مائة فيها أقام العرب بالمغرب الدعوة للقائم بأمر الله العباسي وخلع طاعة المستنصر جيشاً من

العرب يحاربون فذلك أول دخول العربان إلى إفريقية وهم بنو رباح وبنو زغبة وجرت لهم أمور يطول شرحها.

وفيها توفي أبو القاسم عبدالله بن عمر بن شاهين رحمه الله تعالى. توقني أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر التميمي الدمشقي أحد الأكابر.

وفيها توفي الحافظ أبو عبدالله محمد بن علي الصوري أحد أركان الحديث.قال الخطيب: وكان يسرد الصوم وقال أبو الحسين: ما رأيت أحفظ من الصوري.

## 🔺 سنة اثنتين واربعين واربع مائة

فيها عين ابن النسوي بالنون والسين المهملة لشرطة بغداد فاتفق السنية والشيعية على أنه متى ولي نزحوا عن البلد فوقع الصلح بين الفريقين بهذا السبب وصار أهل الكرخ يترحمون على الصحابة وصلوا في مساجد السنية وخرجوا كلهم إلى زيارة المشاهد وتحابوا وتزاوروا هذا شيء لم يعهد منذ دهراً وقيل في دهر.

وفيها توفي شييخ العراق الزاهد القدوة أبو الحسن علي بن عمر بن القزريني.

قال الخطيب: كان أحد الزهاد ومن عباد الله الصالحين يقرىء ويحدث ولا يخرج إلا لصلاة غلقت جميع بغداد يوم دفنه ولم نر جمعاً أعظم من ذلك الجمع.وفيها توفي أبو القاسم الثمانيني الموصلي الضريري النحوي أحد أئمة العربية بالعراق.

أخذ عن ابن جني وتصدر للإفادة وصنف شرحاً للمع كتاب النحو وشرحاً للتصريف.

والواعظ أبو طاهر بن العلاف محمود بن علي البغدادي.

فيها زال الأنس بين السنية والشيعية وعادوا إلى أشد ما كانوا عليه من الشرر والفتن وأحكم الرافضة سرور الكرخ وكتبوا على الأبراج: محمد وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر واضطرمت نار الفتنة وأخذت ثياب الناس في الطرق وغلقت الأسواق واجتمع للسنية جمع لم ير مثله وهجموا دار الخلافة فوعدوا بالخير.

وثار أهل الكرخ فالتقى الجمعان فقتل جماعة ونبشت عدة قبور للشيعة وأحرقوا.

وتم على الرافضـــة خزي عظيم فعمدوا إلى خان الحنفية فأحرقوه وقتلوا مدرسهم أبا سعيد السرخسي رحمه الله تعالى.

وفيها توفي أبو القاسم علي بن أحمد الفارسي: مسند الديار المصرية أكثر عن أبي أحمد بن الناصح والذهلي.

# ▲ سنة أربع وأربعين وأربع مائة

فيها هاجت الفتنة ببغداد واستعرت نيرانها وأحرقت عدة حوانيت وكتب أهل الكرخ على أبواب مساجدهم: محمد وعلى خير البشر.

وأذنوا بحي على خير العمل فاجتمع غوغاء أهل السنة وحملوا حملة حربية على الرافضة فهرب النظارة وازدحموا في درب ضيق فهلك ست وثلاثون امرأة وستة رجال وصبيان وطرحت النيران في الكرخ وأخذوا في

تحصيين الأبواب والقفال والتقوا في سيادس من ذي الحجة فجمع الطقطقي بالقاف بين الطائين المهملتين طائفة من الأعوان وكبس جهة من الكرخ وقتل رجلين ونصب رأسيهما على مسجد العلائين.

وفيها عمل محضر كثير ببغداد وتضمن القدح في نسب بني عبيد الخارجين بالمغرب ومصر وأن أصلهم من اليهود وأنهم كاذبون في انتسابهم إلى جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه.

فكتب فيه خلق من الأشراف والسنة وأولي الخيرة.

وفيها توفي أبو غانم أحمد بن الحسين المروزي الكراعي مسند خراسان في وقته.

وفيها توفي أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد القرطبي الحافظ المقرىء أحد الأعلام صاحب التصانيف الكثيرة المتفننة توفي بدانية المنسوب إليها قيل وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى.

## 🔺 سنة خمس وأربعين وأربع مائة

فيها توفي مقرىء الديار المصرية الملقب بتاج الأئمة أبو العباس أحمد بن على بن هشيم المصري.

وفيها توفي أبو إسحاق البرمكي بن ابراهيم بن عمر البغدادي الحنبلي. قال الخطيب: كان صدوقاً ديناً فقيهاً له حلقة للفتوى وفيها توفي الحافظ أبو سعيد السمعاني اسماعيل بن علي الرازي.

قال الكتاني: كان من الحفاظ الكبار زاهداً عابداً ويقاق إنه سمع من ثلاثة آلاف شيخ وكان رأساً في القراءات والحديث والفقه بصيراً بمذهبي الحنفية والشافعية لكنه من رؤوس المعتزلة.

قلت: وما سمعت أن أحداً له من الشيوخ مثل هذا المذكور إلا الحافظ أبا سعيد السمعاني فإن شيوخه يزيدون على أربعة آلاف شيخ.

وممن سمعت أن شيوخه يزيدون على الذين: عبد الله بن المبارك.

وممن سمعت أن شيوخه يزيدون على ألف: الحافظ أبو القاسم ابن عساكر ذكروا أن شيوخه ألف وثلاث مائة.

وممن سمعت أن شيوخه ألف: الطبراني وممن سمعت أن شيوخه دون الألف: الشيخ صلاح الدين العلائي مدرس الصالحية في القدس رحمه الله أخبرني بذلك أو قال نحو الألف قال: وليس فيهم أجل من الشييخ رضي الله تعالى عنه يعني شيخنا رضي الدين فقيه المحدثين الصالحين ابراهيم بن محمد الطبري إمام مقام ابراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام.

وفيها توفي أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد الكاتب مسند أصبهان.

## ▲ سنة ست واربعین واربع مائة

فيها توفي الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني أحد أئمة الحديث.

وفيها توفي أبو علي الأهوازي الحسن بن علي بن ابراهيم: المقرىء المحدث صاحب التصانيف.

وأبو محمد سنة سبع واربعين واربع مائة فيها توفي أبو عبد الله القادسي الحسين بن أحمد البغدادي.

وفيها توفي قاضي القضاة ابن ماكولا: الحسين بن علي العجلي الشافعي.

قال لخطيب: لم نر قاضياً أعظم نزاهة منه.

وفيها توفي حكم بن محمد الجذامي وأبو القاسم التنوخي وابن سلوان.

وفيها توفي أبو الفتح السليم بن أيوب بن سليم الرازي: الفقيه الإمام الشافعي المفسر لأديب: صاحب التصانيف.

كان رأساً في العلم والأدب والعمل يشار إليه في الفضل والعبادة.ومن تصانيفه كتاب الإشارة في الفروع وكتاب غرائب الحديث وكتاب التقريب وليس هو التقريب الذي نقل عنه إمام الحرمين في النهاية وحجة الإسلام في البسيط والوسيط فإن ذلك للقاسم بن القفال الشاشي.أخذ سليم الفقه عن الشيخ أبي حامد لاسفرائيني وأخذ عنه أبو الفتح الشيخ نصير بن ابراهيم المقدسي.

وقال سليم: دخلت بغداد في بدايتي في طلب علم اللغة فكنت آتي شيخا هناك فذهبت في بعض الأيام إليه قيل لي: هو في الحمام ومضيت نحوه فمررت في طريقي على الشيخ ابي حامد الاسفرائيني – وهو يملي – فدخلت المسجد وجلست مع الطلبة فوجدته يشرح في كتاب أصيام في مسألة إذا أولج ثم أحس بالفجر فنزع فاستحسنت ذلك فعلقت الدرس على ظهر جزء كان معي فلما عدت إلى منزلي جعلت أعيد الدرس

مخلى بي وقلت: أتم هذا الكتاب يعني - كتاب الصيام فعلقته ولزمت الشيخ أبا حامد حين علقت منه جميع التعليق - يعني كتابه - وكان لا يخلو له وقت من اشتغال حتى أنه كان إذا برأ القلم قرأ القرآن أو سبح أو قال: وسبح.

وكذلك إذا كان ماراً في الطريق كما تقدم في ترجمته وغير ذلك من الأوقات التي لا يمكن الاشتغال فيها بعلم.

قلت: وهذا مما يدلك على اهتمام هذا الإمام على استغراق أوقاته بالنفع بالعلم لوجه الله تعالى والعمل به في طاعاته وهذا عزيز جداً من أهل العلم.

وأحوال الناس في ذلك مختلفة فبعضهم كان يرخي بينه وبين أصحابه ستراً وبعضهم يأتي بالذكر جهراً.

وإرخاء الستر قد روي عن بعض المشايخ وعن بعض أهل العلم أيضاً: وهو أبو الحسن الباهلي شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني في علم الأصول: وقد يكون في إرخاء الستر غرض آخر من ترك النظر إلى بعض الناس إما لخوف فتنة أو تشويش خاطر ببعض من هو في مجلسه حاضر.

ولا يخلو الموقف صاحب القلب المليح من غرض صحيح. وسكن سليم الشام بمدينة صور متصدياً لنشر العلم وإفادة الناس. وكان يقول: وضعت منى صوره رفعتها. وكان موته رحمه الله غرقاً عند رجوعه من الحج عند ساحل جدة وقال بعضهم: في بحر القلزم بضه القاف والزاي وسكون اللام بينهما ثم تبئين في أي مكان منه وقال: عند ساحل جدة وقال بعضهم: في بحر القلزم المذكور غرق فيه فرعون.

قلت ويحتمل أنه غرق في الجانب الذي يلي مصـر منه وسليم في الجانب الذي يلي جدة منه وشتان ما بين الغرقين: غرق الشقاوة والإبعاد وغرق الشهادة والإسعاد.

وكان سليم المذكور قد نيف على الثمانين ودفن في جزيرة بقرب الجار الآتى تفسيره قريباً عند المخاضة في طريق عيذا.

والرازي: نسبة إلى الري على غير قياس ألحقوا الزاي في النسبة كما ألحقوها في المروزي عند النسبة إلى مرو: وهي مدينة عظيمة من بلاد الديلم بين قومس والجبال.

والجار بفتح الجيم وبعد الألف راء: وهي بلدة إليها القمح الجاري.وذكر أبو القاسم الزمخشري في كتاب الأمكنة والجبال والمياه أن الجار قرية على ساحل البحر بها مرسى مطايا القلزم ومطايا عيذاب يعني بالمطايا المذكورة: السفن.

وقال ابن حوقل بفتح الحاء المهملة والقاف وسكون الواو بينهما وفي آخره لام الجار: الفرضة المدلية على ثلاث مراحل منها على البحر وجده فرضة منه.

قلت: يعني فرضة مكة ويعنونه بالفرضة في مثل هذا الموضع فرضة البحر التي هي محط السفن.

وفي السنة المذكورة توفي عبد الوهاب بن الحسين بن برهان بفتح الموحدة أبو الفرح البغدادي الغزالي.

### 🔺 سنة ثمان واربعين واربع مائة

فيها خطب بالكوفة والموصل وواسط للمستنصر المصرفي العبيدي ففرحت الرافضة بذلك واستفحل أمر الأمير البساسيري بفتح الموحدة وبالسين المهملة المكررة قبل الألف وبعدها وسكون المثناة مكررة قبل الراء وبعدها ثم جاءته الخلع والتقليد من مصر.

وفيها توفي عبد الله بن الوليد الأنصاري الأندلسي الفقيه المالكي.وفيها توفي الشيخ عبد الغافر أبو الحسين محمد بن عبدالله الفارسي.

وفيها توفي أبو الحسن الفالي علي بن محمد بن علي المؤذب وأبو الحسن الباقلاني علي بن ابراهيم بن عيسى البغدادي وابن مسرور أبو حفص.

قال عبد الغافر: هو حفص المارودي الزاهد الفقيه كان كثير العبادة والمجاهدة وكانوا يتبركون بدعائه رحمة الله عليه عاش سبعين سنة.

## 🔺 سنة تسع واربعين واربع مائة

فيها توفي أبو العلاء أحمد بن عبد الله التنوخي المعري اللغوي الشاعر المشهور صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة والرسائل البليغة المنشورة والزهد والذكاء المفرط.

كان متضلعاً من فنون الأدب قرأ النحو واللغة على أبيه ب المعرة وعلى محمد بن عبدالله ابن سعد النحوي بحلب وله من النظم: لزوم ما لا يلزم وهو كبير يقع في خمسة أجزاء وما يقارنها وله سقط الزند أيضاً وشرحه بنفسه وسماه: ضوء السقط وله الكتاب المعروف بالهمزة والردف يقارب المائة جزء في الأدب أيضاً.

وحكي من وقف على المجلد الأول بعد المائة من كتاب الهمزة والردف قال: لا أعلم ما كان يعوده بعد هذا وكان علامة عصره في فنون وأخذ عنه أبو القاسم التنوخي والخطيب أبو زكريا التبريزي وغيرهما ومن لطيف نظمه قوله: لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخمر بالخاء المعجمة والصاد المهملة مفتوحتين وبالراء البرد.

ومن نظمه المشير به إلى فضله: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل وكانت وفاته ليلة الجمعة ثالث وقيل ثاني عشر ربيع الأول من السنة المذكورة وكانت أيضاً ولادته يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة بالمعرة وعمي من الجدري أول سنة سبع وستين وغشي يمنى عينيه بياض وذهبت اليسرى جملة.

وشرح ديوان المتنبي وسماه كتاب لامع الغزنوي في شرح ديوان المتنبي ولما فرغ من تصنيفه وقرىء عليه أخذ الجماعة في وصنفه فقال أبو العلاء: كأنما نظر إلى المتنبي بلحظ الغيب حيث يقول: أنا الذي نظر

الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم واختصر ديوان أبي تمام وشرحه وكذلك ديوان البحتري وتولى الانتصار بهم وتنقد عليهم في مواضع ودخل بغداد مرتين قلت: وقد ذكر في كتاب منهل المفهوم في شرح ألسنة المعلوم في قسم الإيماء: حكي أنه حضر مجلس الشريف المرتضى وكان الشريف نقص من شعر المتنبي والمعري يمدحه حتى قال: لو لم يكن في شعره إلا قصيدة التي يقول فيها: لك يا منازل في القلوب منازل لكفى فأمر الشريف بإخراجه من المجلس مسجوناً ثم قال: أتدرون ما عنى هذا الأعمى في القصيدة المذكورة إنما أوماً فيها إلى قول المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل انتهى قلت: ومما يدلك على فرط ذكاء أبي العلاء المعري وفرط ذكاء الشريف وفهمه ذلك في الحال.

ثم رجع إلى المعرة وشرع في التصنيف وسار إليه الطلبة من الآفاق وكاتبه العلماء والوزراء وأهل الأقدار أو قيل إنه مكث مدة خمس وأربعين سنة لا يأكل اللحم يرى رأي الحكماء المتقدمين إذ لا يأكلونه لكيلا يذبحوا الحيوان إذ لا يرون بإيلام الحيوانات مطلقاً.

قلت: وهو خلاف ما جاءت به الأنبياء والشرائع ودل على جعله الإجماع ونصوص الآيات القواطع.

ونظم الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة.

ومن نظمه:

لا تطلبن بغير خط رتبة \*\* قلم البليغ بغير خط مغزل

ويروى بغير حد.

قلت: وقد نظمت ثلاثة أبيات أوضحت فيها ما أشار إليه بمثال أولى من مثاله فإنه أشرك بين السماكين في نيل المرتبة مع كون أحدهما ذا آلة يكتسب بها المراتب وهي الرمح وأنا خصصت بالمرتبة الخالي منهما عن الآلة حيث قلت: لو كان بالآلات خط يحصل والسعد يأتي ولعطايا تجزل ما كان في عالي المنازل رامح أو لم يجزها دون ذلك أعزل لكنه من دونه قد حازها في شرحه البدر المتمم ينزل وكلا النظمين في قوافيهما التزام ما لا يلزم ولما توفي رثاه تليمذه أبو الحسن بن همام بقوله: إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفني الدما سيرت ذكرك في البلاد كأنه مسك فسامعه يعطر أو فما قلت يعني أن طيب ثنائه يعطر سامعه أو المتكلم به المثني عليه واقتصر على الفم لضيق المقام في مساعدة الوزن على عموم المتكلم دون تخصيص فيه ويحتمل أنه أراد بالتعطير تعميم السامع والمتكلم يزكون.

أوهنا بمعين الواو فحسب ومثل ذلك قد يجيء و منه قوله تعالى " وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون " - الصافات 147 -على رأي بعض المفسرين فإنه وإن لم يكن محمد عليه فان القائل يقول بذلك ما احتج إلا بما يصح الاحتجاج به وهو وقوع أو موقع الواو وإذا تتبع ذلك وجد في الكلام الفصيح منه ما يكثر عدة فيما نبهت عليه فائدة وهي أنه لا يلزم من رد قوله: من احتج على علم بطلان حجته بل يرد قوله لقيام دليل آخر على خلاف قوله وإن كان احتجاجه صحيحاً في نفسه

و أشار في البيت الأول إلى ما كان يعتقده ويدين به من عدم الذبح للحيوانات.

وفي السنة المذكورة توفي أبو سعيد البجلي أحمد بن محمد بن عبد العزيز الرازي الحافظ.

وفيها توفي أبو عبدالله الخبازي المقرىء النيسابوري.

وكان كبير الشأن وافر الحرمة مجاب الدعوة.

وفيها توفي أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام الواعظ المفسر أحد الأعلام شيخ خراسان.

وفيها توفي أبو الفتح الكرخي الخيمي رأس الشيعة صاحب التصانيف. كان نحوياً لغوياً منجماً طبيباً متكلماً من كبار أصحاب الشريف المرتضى.

#### سنة خمسين واربع مائة

فيها توفي الفقيه الكبير الإمام الشهير أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبرى الشافعي.

كان ديناً ورعاً عارفاً بالأصول والفروع محققاً في علمه سليم الصدر حسن الخلق صحيح المذهب يقول الشعر.

ومن شعره ما أرسل به بالغزالي لأبي العلاء المعري حين أتى بغداد: لمن شاء في الحالين حياً وميتاً \*\* ومن رام شرب الدر فهو مضلل إذا طعنت في السن فاللحم طيب \*\* وآكله عند الجميع معقل وخوف بها للأكل فيها كزازة \*\* فما لحضيض الرأي فيه مأكل

وما يجتبي معناه إلا مبزر \*\* عليم بأسرار القلوب محصل فأجابه المعرى مملياً على الرسول ارتجالاً:

جوابان عن هذا السؤال كلاهما \*\* صواب وبعض القائلين مضلل فمن ظنه كرماً فليس بكاذب \*\* ومن ظنه نخلاً فليس يجهل لحومهما الأعناب والرطب الذي \*\* هو الحبل والدر الرحيق المسلسل ولكن ثمار النخل وهي غضيضة \*\* تراها وغض الكرم يجبى ويؤكل يكلفني القاضي الجليل مسائلاً \*\* هي النجم قدراً بل أعز وأطول فأجابه أبو الطيب:

أثار ضميري ناظماً من نظيره \*\* من الناس طراً شائع الفضل يكمل ومن قبله كتب العلوم بأسرها \*\* وخاطره في جدة النار مشعل وقربه من كل فهم بكشفه \*\* وإيضاحه حتى رآه المغفل وأعجب منه نظمه الدر مسرعاً \*\* ومرتجلا من غير ما يتمهل فيفخر من يجر ويسمو مكانه \*\* جلالاً له حيث الكواكب ينزل فهنأه الله الكريم بفضله \*\* محاسنه جم وعمر مطول فأجابه المعري مرتجلاً مملياً على الرسول:

ألأليها القاضي الذي بلهاته \*\* سيوف على أهل الخلاف تسلسل فؤادك معمور من العلم أهله \*\* وجدك في كل المسائل مقبل فإن كنت بين الناس غير ممول \*\* فأنت من الفهم المصون ممول إذا أنت خاطبت الخصوم مجادلاً \*\* فأنت وهم حاكي الحمام وأجدل كأنك من في الشافعي مخاطب \*\* ومن قلبه تملى فما تتمهل

وكيف بذي علم ابن ادريس دارساً \*\* وأنت بإيضاح الهدى متكفل تفضلت حتى ضاق ذرعي بشكر \*\* ما فعلت وكفي عن جوابك أجهل عاش القاضى أبو الطيب رحمه الله مائة وستين سنة.

قلت وربما سمعت من بعض شيوخنا: وعشرين سنة ولم يهن عظمه حتى حكى أنه أتى على نهر أو مكان يحتاج إلى طفرة كبيرة فطفره ثم قال: أعضاء حفظها الله تعالى في صغرها فقراها في كبرها أو كما قال رضي الله تعالى عنه: وكذلك لم يحتل عقله ولا تغير فهمه يفتي ويستدرك على الفقهاء الخطأ و يقضي ببغداد ويحضر المراكب في دار الخلاف إلى أن مات.

تفقه على أبي علي الزجاجي صاحب ابن القاضي في طبرستان وعلى أبي سعيد الإسماعيلي وأبي القاسم تناكح بجرجان ثم ارتحل إلى نيسابور وأدرك أبا الحس الماسرجسي فصحبه أربع سنين وتفقه عليه ثم ارتحل إلى بغداد وحضر مجلس الشيخ أبي حامد الأسفرائيني وعليه اشتغل أبو إسحاق الشيرازي وقال في حقه: لم أر فيمن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه وشرح مختصر المزني وفروع ابن حداد المصري وصنف في الأصول والمذهب والخلاف والجدل كتباً

وقال الشيخ أبو إسحاق: لازمت مجلسه بضع عشر سنة ودرست أصحابه في مسجده سنتين بإذنه واستوطن ببغداد وولي القضاء بربع الكرخي بعد موت عبدالله الصيمري ولم ينزل على القضاء إلى حين

وفاته رحمه الله تعالى وفيها توفي الإمام النحرير الكبير أقضى القضاة أبو الحسين علي بن محمد البصري الماوردي الشافعي مصنف الحاوي الكبير النفيس الشهير والإقناع و أدب الدنيا والدين و الأحكام السلطانية و قانون الوزارة وسياسة الملك وتفسير القرآن الكريم والقلب والعيون وصنف في أصبول الفقه والأدب وغير ذلك وكان إماماً في الفقه والأصول والتفسير بصيراً بالعربية ولي قضاء بلاد كثيرة ثم سكن بغداد وعاش ستاً وثمانين سنة تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة وعلى الشيخ أبي حامد الأسفرائيني ببغداد وحدث عن جماعة وكان حافظاً للمذهب.

#### درس العلوم.

وروى عنه الخطيب صاحب تاريخ بغداد: وانتفع الناس به وقيل إنه لم يظهر شيئاً من تصانيفه في حياته وإنما جمع جميعاً في موضع فلما دنت وفاته قال لشخص يتولاه: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة لله تعالى فإذا عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل من سنن منها فالقها في دجلة وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قد قبلت وقد ظفرت بما كنت أرجوه فعل الموصي ذلك فبسط يده ولم يقبضها على يده فعلم أنها على ما كنت علامة القبول فأظهر كتبه بعده.

وذكر الخطيب في أول تاريخ بغداد عن الماوردي قال: كتب إلي أخي من البصرة وأنا ببغداد: طيب الهوى ببغداد يشروقني قدماً إليها وإن علقت مقادير فكيف صريري عنها الآن إن جمعت طيب هوائين ممدود ومقصور.

وقيل إنه لما خرج من بغداد راجعاً إلى البصرة كان أقمنا كارهين لها فلما ألفناها خرجنا مكرهينا وما حب البلاد بنا ولكن أمر العيش فرقة من هوينا خرجت أقر ما كانت بعيني وخلفت القرار بها رهينا والماوردي نسبة إلى الماورد وعمره ست وثمانون سنة رحمة الله عليه.

## 🔺 سنة احدى وخمسين واربع مائة

فيها توفي أبو المظفر عبد الله بن شبيب الضبي مقرىء أصبهان وخطيبها وواعظها وشيخها وزاهدها.

## 🙏 سنة اثنتين وخمسين واربع مائة

فيها توفي شيخ لإقراء بمصر: محمد بن أحمد المقرىء بقزوين أخذ عن طاهر ابن غلبون وسمع من أبي الطيب والد طاهر وعبدالله الكلابي وطائفة.

## 🔺 سنة ثلاث وخمسين واربع مائة

فيها توفي أبو العباس ابن نفيس شيخ القراء أحمد بن سعيد المصري. وفيها توفي نصر الدولة صاحب ديار بكر أحمد بن مروان الكردي ملك بعد أن قتل أخوه منصور بن مروان وكان رجلاً مسعوداً على الهمة حسن السياسة كبير الحزم.

وحكى بعض المؤرخين أن نصر الدولة المذكور لم يصادر في دولته أحداً سوى شخص واحد وأنه لم تفته صلاة الصبح عن وقتها مع انهماكه في اللذات وإنه كان له ثلاثمائة وستون جارية يخلو في كل ليلة من ليالي السنة بواحدة منهن ثم لا يعود القربة إليها إلا في تلك الليلة من العام الثاني وأنه قسم أوقاته فمنها ما ينظر فيه مصالح دولته ومنها ما يجتمع فيه بأهله والداب وبصل إلى الدابة وبقضى أوطاره.

# ▲ سنة أربع وخمسين واربع مائة

فيها بلغت دجلة إحدى أو عشرين ذراعاً وغرقت بغداد.

وفيها انتصر المسلمون على الروم وغنموا وسبوا حتى بيعت السرية الخبازة بمائة درهم.

وفيها توفي أبو نصر زهير بن الحسن الرضي الفقيه الشافعي مفتي خراسان والإمام المقرىء الزاهد أحد العلماء العاملين.

قال أبو سعيد السمعاني: كان مقرئاً كثير التصانيف حسن العيش قانعاً منفرداً عن الناس يسافر وحده وبدخل البراري.

سمع بمكة وبالري ونيسابور وبجرجان وبأصبهان وببغداد وبالبصرة وبالكوفة وبدمشق وبمصر وكان من أفراد الدهر.

وفيها توفي القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة الفقيه الشافعي قاضي الديار المصرية القضاعي مصنف كتاب الشباب و كتاب مناقب الإمام الشافعي و كتاب الأنباء عن الأنبياء و تواريخ الخلفاء قال ابن ماكولا: كان متفنناً في عدة علوم لم أر بمصر من يجري مجراه.

وذكر السمعاني في كتاب الذيل أنه حج الخطيب والقضاعي سنة خمس وأربعين وأربعمائة فسمع الخطيب منه.

وفيها توفي شرف الدولة ابن باديس بالموحدة قبل الألف ابن منصور الحميري الصنهاجي صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب.

وكان الحاكم صاحب مصر قد لقبه شرف الدولة وسير له تشريفاً وســـجلاً وكان ملكاً جليلاً عالي الهمة محباً لأهل العلم كثير العطاء وكان واسطة عقد بيته ومدحه الشعراء وانتجعه الأدباء وكانت حضرته محط ذوي الأمال.

وكان مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بإفريقية أظهر المذاهب فحمل أهل المغرب على التمسك بمذهب مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وحسم مادة الخلاف في المذهب واستمر الحال في ذلك إلى الآن وقطع خطبة المستنصر بالله العبيدي وخلع طاعته وخطب الإمام للقائم بأمر الله خليفة بغداد واستمر على ذلك.

وأخبار المعز بن باديس كثيرة وسيرته شهيرة وله شعر قليل.

وكان يوماً جالساً في مجلسه وعنده جماعة من الأدباء وبين يديه أترجة ذات أصابع فأمرهم فيها شعراً أترجة سبطة الأطباق ناعمة تلقى العيون بحسن غير منحوس كأبما بسطت كفاً لخالقها تدعو لطول بقاء لابن باديس سنة خمس وخمسين واربع مائة فيها توفي أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بفتح السين المهملة وسكون اللام وبالقاف أول ملوك السلجوقية كانوا يسكنون قبل استيلائهم على الممالك فيما وراء

النهر قريباً من بخارى كانوا عدداً غير محصور لا يدخلون تحت طاعة ســلطان فإذا قصــدهم جمع لا يقوون عليه دخلوا المفاوز وتحضـنوا بالرمال وجرت لهم مع ولاة خراسان أمور يطول ذكرها وشرحها وحاصل الأمر أنهم اسـتظهروا على الولاة وظفروا بهم وملكوا البلاد وكان ابتداء أمرهم في سنة تسع وعشرين وأربعمائة وكان السلطان أبو طالب محمد المذكور كبيرهم وإليه الأمر والنهي في الســلطنة وأخذ أخوه داود مدينة بل واتسع لهم الملك واقتسموا البلاد وانحاز السلطان مسعود إلى غزنة ونواحيها وكانوا يخطبون له في أول الأمر فعظم شانهم إلى أن راسلهم القائم بأمر الله وكان الرسول بينهم وبينه الماضي أبا الحسن علي بن حبيب الماوردي مصنف الحاوي الكبير في الفقه وكان السلطان محمد المذكور حليماً محافظاً على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة وكان يصوم الاثنين والخميس ويكثر الصدقات ويبني المساجد ويقول استحي من الله تعالى أن أبنى داراً لا أبنى إلى جانبها مسجداً.

ثم إنه تمهدت له البلاد وملك العراق وبغداد وسيير إلى الإمام القائم يخطب إليه بنته فشق على القائم واستعفى منه وترددت الرسل بينهما فلم يجد من ذلك بداً فزوجه بها وعقد العقد بمدينة تبريز ثم توجه إلى بغداد فلما دخلها طلب الزفاف وحمل مائة ألف دينار برسم حمل القماش ونقله فزفت إليه بدار المملكة وجلست على سرير ملبس من ذهب ودخل السلطان إليها فقبل الأرض بين يديها ولم يكشف البرقع

عن وجهها في ذلك الوقت وقدم لها تحفاً يقصر الوصف عن ضبطها وقبل الأرض وقدم وانصرف فظهر عليه السرور.

وبالجملة فأخبار الدولة السلجوقية كثيرة ومقصودنا الاختصار وسنذكر جماعة من ملوكهم في السنين التي توفوا فيها إن شاء الله تعالى.

وتوفي السلطان المذكور يوم الجمعة ثامن عشر رمضان من السنة المذكورة.

وذكر عنه السمعاني أنه قال: رأيت وأنا بخراسان في المنام كأني رفعت إلى السماء وأنا في ضباب لا أبصر شيئاً غير أني أشم رائحة طيبة فنوديت: أنت قريب من الباري جلت قدرته فسل حاجتك تقض فقلت في نفسي: أسألك طول العمر فقيل: لك سبعون سنة فقلت: يارب لا يكفيني فقيل: لك سبعون سنة.

ولما حضرته الوفاة قال:

إنما مثلي مثل شاة شدت قوائمها \*\* بحبل الصوف فنظن أنها تذبح فتضطرب حتى إذا \*\* أطلقت تفرح ثم تشد للذبح

فتظن أنها تشد بحبل \*\* الصوف للذبح فتسكن فتذبح

وهذا المرض الذي أنا \*\*فيه هو شد القوائم للذبح. - فمات منه - رحمه الله تعالى وعمره سبعون سنة.

وفيها توفي أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي الأصبهاني المؤدب. وكان صالحاً ثقة سنياً كثير الحديث.

#### 🔺 سنة ست وخمسين واربع مائة

فيها قبض السلطان ألب أرسلان على الوزير عميد الملك الكندري ثم قتله في آخر العام المذكور وحمل رأسه إلى نيسابور وكان قد جب مذاكيره لأمر وتفرد بوزارته نظام الملك الطوسي فأبطل ما كان عمله العميد وسلطانه من سب الأشعرية على المنابر وانتصر للشافعية وأكرم زين الإسلام أبا القاسم القشيري وإمام الحرمين أبا المعالي الجويني.

وكان العميد المذكور من رجال الدهر جوداً وشجاعة وسخاء وكفاية وشهامة مدحه الشعراء منهم: أبو الحسين الباخرزي ويقال متغزلاً في قصيدة: اكدي بجاري ود كل قرين أم هذه شيم الظباء العين قصوا علي حديث من قيد الهوى إن التأسي روح كل حزين إلى أن قال بعد غزل طويل: فإذا عميد الملك حلى ربعه طرفاً تعال الطائر الميمون ملك إذا ما العزم حث جياده مزجت بأزهر شامخ العرنين وفيها توفي الحافظ عبد العزبز بن محمد النخشبي وكان من كبار الحفاظ.

وفيها توفي أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان بفتح الموحدة العكبري النحوي صاحب التصانيف.قال الخطيب: كان متضلعاً بعلوم كثيرة منها النحو واللغة والنسب وأيام العرب والمتقدمين.

وله أنس شديد بعلم الحديث.

وكان فقيهاً حنفياً أخذ علم الكلام عن أبي الحسين البصري وتقدم فيه.

وفيها توفي أبو علي الحسن بن رشيق أحد الفضلاء صاحب التصانيف المليحة والرسائل الفائقة والنظم الجليل.

سكن القيروان ولم يزل إلى أن هجم العرب وقتلوا أهلها وأخربوها فانتقل إلى جزيرة صـــقلية وأقام بمارز إلى أن توفي بها وهي قرية في الجزيرة المذكورة وينسب الإمام المارزى إليها.

ومن شعر ابن رشيق المذكور .أحب أخي وإن أعرضت عنه \*\* وقل على مسامعه كلامي

ولي في وجهه تقطيب راض \*\* كما قطبت في وجه المدام ورب تقطب من غير بغض \*\* وبغض كان من تحت ابتسامي ما لي بعثت إلي ألف بعوضة \*\* وبعثت واحدة إلى نمرود وله:

وقائلة ماذا الشجون وذا الضنا \*\* فقلت لها قول المشوق المتيم هواك أتاني وهو ضيف أعزه \*\* فأطعمته لحمي وأسقيته دمي وفيها توفي الإمام العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سيعيد بن حزم الظاهري الأموي مولاهم الفارسي الأصل الاندلسي القرطبي صاحب المصنفات.

مات مشرداً عن بلده من قبل الدولة وكان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والأدب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرئاسة والثروة وكثرة الكتب هكذا وصفه الذهبي بهذه الأوصاف.

وقال ابن خلكان: كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب انتقل إلى مذهب أهل الظاهر وكان متفنناً في علوم جمة عاملاً بعلمه زاهداً في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولاية من قبله في الوزارة وتدبير الممالك متواضعاً ذا فضائل جمة وتواليف كثيرة وسمع سماعاً جماً وألف في فقه الحديث كتاباً سماه الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكتب أخرى كثيرة منها كتاب اظهار تبديل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل وبيان تناقص ما بأيديهم من ذلك ممن ما لا يحتمله التأويل.وهذا معنى لم يسبق إليه وكتاب التقريب بحد المنطق والمدخل أتى فيه بالأمثال العامة والأمثلة الفقهية سلكها أحد قبله.

وكان شيخه في المنطق محمد بن الحسن المذحجي بسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة والجيم المعروف بابن الكتاني وكان أديباً شاعراً طبيباً له في الطب رسائل وكتب في الأدب.

وقال الحافظ أبو عبدالله محمد بن فتوح الحميدي: ما رأينا مثله فهماً اجتمع له مع الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس واليدين وما رأيت من يقول الشعر في البديهة وأسرع منه.

ثم قال: أنشدني لنفسه:

لئن أصبحت مرتحلاً بجسمي \*\* فروحي عندكم أبداً مقيم ولكن للعيان لطيف معنى \*\* بنظرتنا إلى وجه الكليم

وروى الحافظ الحميدي له أيضاً: أقمنا ساعة ثم ارتحلنا وما يغني المشوق وقوف ساعه كأن الشمل لم يك ذا اجتماع إذا ما شتت البين اجتماعه وذي عدل فيمن سيأتي حسنه يطبل ملامي في الهوى ويقول أفي حسن وجه لاح لم تر غيره ولم تدر كيف الجسم أنت قتيل فقلت له أسرفت في اللوم ظالماً وعندي رد لو أردت طويل ألم تر أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل قلت في قوله هذا مناقشة وهي أن لا يكون الوجه الظاهر مستحيلاً في العقد كما في صفات الله في الاستواء والنزول إلى سسماء الدنيا وأن لا يكون مخالفاً للقياس الجلي كما هو معلوم في التشسنيع على داود الظاهري في تنجس الماء بالبول فيه ولا يتنجس بالتغوط فيه.

قالوا وكان كثير الوقوع في العلماء المتقذمين لا يكاد أحد يسلم من لسانه فنفرت عنه القلوب واستهدف من فقهاء وقته فتمالؤوا على بغضه وردوا قوله واجتمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه فاقتصته الملوك وشردوه عن بلادهم حتى انتهى إلى بادية فمات بها.

وقال أبو العبالس بن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شعيقين يعني بذلك كثرة وقوعه في الأئمة كما قد عرف من صنيع الحجاج بهم وسفكه لدمائهم.وكان والد ابن حزم المذكور وزير

الدولة العامرية أي وزير أبي تمام المنصور في بلاد المغرب وكان من أهل العلم والأدب والخير وقال ولد ابن حزم: إذا شئت أن تحبني غنياً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها

## 🔺 سنة سبع وخمسين واربع مائة

فيها توفي العيار سعيد بن أبي سعيد وأبو عثمان أحمد بن محمد النيسابوري.

## 🔺 سنة ثمان وخمسين واربع مائة

فيها ولدت بنت لها رأسان ورقبتان ووجهان على بدن واحد ببغداد.

وفيها توفي الإمام الكبير الحافظ النحرير أحمد بن الحسين البيهقي الفقيه الشافعي واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون من كبار أصحاب الحاكم أبي عبدالله بن البيع في الحديث الزائد عليه في أنواع العلوم له مناقب شهيرة وتصانيف كثيرة بلغت ألف جزء نفع الله تعالى بها المسلمين شرقاً وغرباً وعجماً وعرباً لفضله وجلالته وإنقانه وديانته تغمده الله برحمته غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه إلى العراق والجبال والحجاز وسمع بخراسان من علماء عصره وكذلك بقية البلاد التي انتهى إليها وأخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي وهو أول من جمع نصوص الشافعي في عشر مجلدات ومن مشهور مصنفاته السنن الكبير والسنن الصغير ودلائل النبوة والسنن والشافعي والخلافيات وهو من الكتب الباهرة وشعب الإيمان ومناقب الإمام احمد والأسماء والصفات والبعث والنشور و

كتاب الاعتقاد وكتاب الدعوات وكتاب الزهد وكتاب المدخل وكتاب الآداب وكتاب الترغيب وكتاب الأسرار.

قال الشيخ الإمام عبد الغافر الفارسي: كان على سيرة العلماء قانعاً باليسير من الدنيا محموداً في زهده وورعه.

وذكر غيره أنه سرد الصوم ثلاثين سنة وذكر بعضهم أن مشايخه نحو المائة قال وليسوا بالنسبة إلى علومه بكثير ولكن بورك للرجل في ذلك لكنه سمع مصنفات عديدة ومع هذا فاته أشياء منها: مسند الإمام.

هكذا قال في الأصل وكأنه يعني الإمام أحمد.

ومنها سنن النسائي وابن ماجة وجامع الترمذي كل هذه ليست عنده إلا ما قل منها وقال إمام الحرمين في حقه: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منة فإنه كان أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي.

وطلب إلى نيسابور لنشر العلم فأجاب وانتقل إليها وكان على سيرة السلف وأخذ عنه الحديث جماعة من الأعيان كالفراوي وعبد المنعم القشيرى وزاهر وغيرهم.

وكان مولده في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ونسبته إلى بيهق بفتح الموحدة وسكون المثناة من تحت وبعد الهاء المفتوحة قاف وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور على عشرين فرسخاً منها.

وفيها توفي الفقيه الإمام القاضي أبو عاصم محمد بن محمد بن أحمد العبادي الهروي الشافعي وكان إماماً متقناً انتقل في البلاد ولقي خلقاً

من المشايخ وأخذ عنهم وصنف كتباً نافعة منها المبسوط و الهادي إلى مذهب العلماء و الرد على السمعاني وأدب القضاء وطبقات الفقهاء وسمع الحديث ورواه.

فيها توفي القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة البغدادي فقيه عصره في مذهبه.

وفيها توفي ابن سيدة أبو الحسن علي بن اسماعيل الحافظ كان إماماً في اللغة والعربية وكان حافظاً لهما وله كتاب المحكم والمخصص كلاهما في اللغة وكتاب الأنيق ستة مجلدات في شرح الحماسة وغير ذلك.

ووجد على ظهره مجلد من المحكم بخط بعض الفضلاء: إن ابن سيدة دخل المتوضي وهو صحيح فأخرج منه وقد سقط لسانه وانقطع كلامه ثم مات بعد يومين نسأل الله تعالى العفو والعافية.

## ▲ سنة تسع وخمسين واربع مائة

في ذي القعدة منها فرغت عمارة المدرسة النظامية التي أنشأها الوزير نظام الملك وقرر لتدريسها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي فاجتمع الناس ولم يحضر إذ لقيه في الطريق صبي وقال: كيف تدرس في مكان مغصوب فرجع واختفى.

فلما أيسوا من حضوره وقد اجتمع فيها وجوه الناس وقالوا: إما ينبغي أن ينصرف هذا الجمع من غير تدريس.فأرسل إلى أبي نصر الصباغ مصنف الشامل فدرس.

فلما وصل الخبر إلى الوزير أقام القيامة على العميد أبي سعيد فلم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتى درس وعمد إلى قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي رضي الله تعالى عنه فبنى عليه قبة عظيمة وأنفق عليها أموالاً جسيمه.

وفي السنة المذكورة توفي أبو نصر أحمد بن عبد الباقر الموصلي وأبو مسلم الأصبهاني الأديب المفسر المقرىء.

## ▲ سنة ستين واربع مائة

فيها أوقبلها كان غلاء عظيم بمصر.

وفيها كانت الزلزلة التي هلك فيها بالرملة وحدها على ما ذكر ابن الأثير خمسة وعشرون ألفاً وقال: انشقت الصخرة ببيت المقدس وعادت بإذن الله تعالى وأبعد الله سبحانه البحر عن ساحله مسيرة يوم.وفيها توفي عبد الدائم بن الهلال الجوزاني ثم الدمشقي والواسطي أبو الجوائز الحسن بن علي الكاتب.كان من الفضلاء أديباً شاعراً حسن الشعر ومن شيعره: دع الناس طراً واصرف الود عنهم إذا كنت في أخلاقهم لا تسامح ولا تبغ من دهر بظاهر ريقة صيفاء بنيه في الطباع جوامح شيئان معدومان في الأرض: درهم حلال وخل في الحقيقة ناصح وبراني الهوى بري المدى وأذا بني صدودك حتى صرت أنحل من أمس ولست أرى حتى أراك وإنما يبين هباء الذر في ألق الشمس سنة احدى وستين واربع مائة فيها توفي الفوراني بالنون قبل ياء النسبة عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي شيخ الشافعية وتلميذ القفال صاحب التصانيف

الكثيرة في الأصول والمذهب والخلاف والجدل والملل والخل انتهت إليه رئاسة الطائفة الشافعية وطبق الأرض بالتلامذة وله في المذهب الوجوه الجيدة وصنف فيه كتاب الإبانة وهو كتاب مفيد وحكى بعض فضلاء المذهب أن إمام الحرمين كان يحضر حلقته وهو شاب ولا يصغي إلى قوله فبقي في نفسه منه شيء فمتى قال في النهاية وقال بعض المصنفين كذا وغلط في كذا فمراده الفوراني هكذا قيل والله أعلم وهو بضم الفاء وسكون الواو وبالراء قبل الألف وبعدها نون ثم ياء النسبة وعنه أخذ أبو الحسن المتولي صاحب اليتيمة وفيها توفي عبد الرحمن بن أحمد البخارى الحافظ.

وأبو الحسين محمد بن مكي الأزدي المصري وأبو الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي.

## سنة اثنتين وستين وأربع مائة

فيها: أقبلت جيوش الروم فنزلوا على منبج فاستباحوها وأسرعوا الكرة لفرط القحط حتى بيع فيهم رطل الخبز بدينار.

وفيها أقيمت الخطبة العباسية في الحجاز وقطعت خطبة المصريين لاشتغالهم بما هم فيه من القحط والوباء الذي لم يسمع في الدهور بمتله وكاد الخراب يستولي على وادي مصر حتى نقل صاحب مرآة الزمان أن امرأة خرجت وبيدها مد جوهر فقالت: من يأخذه بمدبر فلم يلتفت إليها أحد فألقته في الطريق وقالت: هذا ما نفعني وقت الحاجة فلا أريده فلم يلتفت إليه أحد. هكذا ذكروا لله تعالى أعلم بصحته ولما جاءت الشارة

بإقامة الدعوة للعباسيين بمكة أرسل السلطان ألب أرسلان إلى صاحبها محمد بن أبي هاشم ثلاثين ألف دينار وخلعاً.

وفيها توفي الإمام الكبير الفقيه الشهير القاضي حسين بن محمد المروزي شيخ الشافعية في زمانه صاحب التعليقة في الفقه والوجوه الغريبة أخذ عنه الفقه عن الإمام أبي بكر القفال المروزي وصيف في الأصول والفروع والخلاف ولم يزل يحكم بين الناس ويدرس ويفتي أخذ عنه الفقه جماعة من الأعيان منهم أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي صاحب كتاب التهذيب وشرح السنة وغيرهما قلت: كلما أطلق العلماء الشافعية في الفروع من لفظ القاضي فالمراد به القاضي حسين المذكور.

واما في الأصول إذا أطلق ذلك أهل السنة فالمراد به القاضي أبو بكر الباقلاني وإذا قالوا: القاضيان فالمراد بهما: هو والقاضي عبد الجبار المعتزلي وإذا أطلقوا الشيخ فالمراد به أبو الحسن القشيري وعند الفقهاء المراد به الشيخ أبو محمد الجويني وإذا أطلقوا الإمام فالمراد به عند الفقهاء وبعض الأصوليين إمام الحرمين.وأكثر الأصوليين يريدون به فخر الدين الرازي.

وفيها توفي الإمام اللغوي أبو غالب بن بشران الواسطي الحنفي ويعرف بابن الخالة.

وفيها توفي السيد الجليل الفقه الإمام أبو عبدالله محمد بن عتاب بفتح العين المهملة وتشيديد المثناة من فوق وبعد الألف موحدة الحراني مولاهم المالكي مفتى قرطبة وعالمها ومحدثها وأورعها.

# سنة ثلاث وستين واربع مائة

فيها أقام صاحب حلب محمود بن صالح الكلابي الخطبة العباسية ولبس الخطيب السواد وأخذت رعاع الرافضة حضر الجامع وقالوا: هذه حصر الإمام علي فليأت أبو بكر بحصره وجاءت محموداً الخلع مع طراد الذهب ثم بعد قليل جاء السلطان ألب أرسلان وحاصر محموداً فخرجت أمه بتقاديم وتحف فترحل عنهم.

وفيها كانت الملحمة الكبرى وخرج أرمانوس في مائتي ألف من الفرنج والروم والكرج بالجيم فوصلوا إلى منازكرد فبلغ السلطان كثرتهم وما عنده سوى خمسة عسر ألف فارس فصبحهم على الملتقى وقال: إن استشهدت فإننى ملك شاه ولى عهدى.

فلما التقى الجمعان أرسل بطلب المهادنة فقال طاغية الروم: لا هدنة إلا بالري فاحتد ألب أرسلان وجرى المصاف يوم الجمعة والخطباء على المنابر ونزل السلطان وعفر وجهه قي التراب وبكى وتضرع ثم ركب وحمل فصار المسلمون في وسط القوم وصدقوا فنزل النصر وقتلوا الروم كيف شاؤوا وانهزمت الروم وامتلأت الأرض بالقتلى وأسر أرمانوس فأحضر إلى السلطان فضربه ثلاث مقارع بيده وقال: ألم أرسل إليك في الهدنة فأبيت فقال: دعني من التوبيخ وافعل ما تربد.

قال: ما كنت تفعل بي لو أسرتني قال: فما كنت تظن أن أفعل بك قال: إما أن تقتلني وإما أن تشهرني في بلادك وأبعدها العفو قال: ما عزمت على غير هذه ثم فدى نفسه بألف ألف وخمس مائه ألف دينار وبكل أسير في مملكته فخلع عليه وأطلق له عدة من البطارقة وهادنه خمسين سنة وشيعه فرسخاً وأعطاه عشرة آلاف دينار برسم الطريق فقال: أين جهة الخليفة فعرفوه فكشف رأسه وأومى إلى الجهة بالخدمة.

وأما المنهزمون ففقدوهم ولما وصل هذا الخبر إلى أطراف بلده ترهب وتزهد وجمع ما أمكنه وكان مائتين وتسعين ألف دينار فأرسله وحلف أنه لا يقدر غيره ثم إنه استولى على بلاد الأرمن.وفي السنة المذكورة سار بعض أمراء الملك ألب أرسلان فدخل الشام وافتتح الرملة وأخذها من المصريين وحاصر بيت المقدس فأخذه منهم ثم حاصر دمشق وأغارت عسكره وأخربوا أعمال دمشق.

وفيها توفي أبو حامد الأزهري أحمد بن الحسن النيسابوري والحافظ أحد الأئمة صاحب التآليف المنتشرة في الإسلام أبو بكر الخطيب أحمد بن على بن ثابت البغدادي.

روى عن أبي عمر بن مهدي وابن الصلت الأهوازي وطبقتهما ورحل إلى البصرة ونيسابور وأصبهان ودمشق والكوفة والري وصنف قريباً من مائة مصنف وفضله أشهر من أن يوصف وأخذ الفقه عن أبي الحسين المحاملي والقاضي أبي الطيب الطبري.

وكان فقيها نقلت عليه الحديث والتاريخ توفي يوم الاثنين سابع ذي الحجة.

وقال السمعاني: في شوال وكان الشيخ ابو إسحاق الشيرازي من جملة من حمل نعشه وكان يراجعه في تصانيفه قلت يعني فيما يتعلق بالحديث وذكر محب الدين النجار بسنده أن أبا بكر بن زهر الصوفي كان قد أعد لنفسه قبراً إلى جانب قبر بشر الحافي وكان يمضي إليه في كل أسبوع مرة وينام فيه ويقرأ فيه القرآن كله فلما مات الفقيه الخطيب وكان قد أوصى أن يدفن إلى جانب قبر بشر جاء أصحاب الخطيب إلى ابن زهر وسالوه أن يدفن الخطيب في القبر الذي أعده لنفسه وأن يؤثره به فامتنع من ذلك امتناعاً شديداً وقال: أعددته لنفسي منذ سنتين فيؤخذ مني فلما رأوا ذلك جاؤوا إلى الشيخ أبي سعيد الصوفي وذكروا له ذلك فاستحضره وقال له: أنا لا أقول اعطهم القبر ولكن أقول لو أن بشراً الحافي في الأحياء وأنت إلى جانبه فجاء أبو بكر الخطيب ويقعد دونك أكان يحسن منك أن تقعد أعلى منه قال: لا كنت أقوم وأجلسه في مكاني.

قال: فكذا ينبغي أن يكون الآن.

قال: فطاب قلبه وأذن لهم في دفنه في القبر المذكور في باب حرب. وكان الخطيب قد تصدق بجميع ماله وهو مائتا دينار وفرقها على أرباب الحديث والفقهاء والفقراء في مرضه وأوصى أن يتصدق عنه

بجميع ما عليه من الثياب ووقف جميع كتبه على المسلمين ولم يكن له عقب.

ورأيت له منامات صالحة بعد موته وكان قد انتهى إليه علم الحديث وحفظه.

قال ابن موكولا: لم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثل الخطيب.

وفيها توفي أبو علي حسان بن سعيد رئيس مرو الروذ الذي عم خراسان بره وأفضاله وكان يكسى في كل عام ألف نفس وأنشأ الجامع المنيع.

وفيها توفى أبو عمرو المنبجى الهروي المحدث كان ثقة صالحاً.

وفيها توفيت أم الكرام كريمة أحمد المروزية المجاورة بمكة.

روت الصحيح وكانت ذات ضبط وفهم ونباهة وما تزوجت قط وقيل إنها بلغت المائة وسمع منها خلق وفيها توفي أبو الغنائم الزجاجي البغدادي.

وفيها توفي الحافظ أبو عمر بن عبد البر القرطبي أحد الأعلام وصاحب التصانيف وعمره خمس وتسعون سنة وخمسة أيام قيل: وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية والأخبار.

وله من التصانيف كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد و كتاب الاستدراك لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من المعانى والرأي والآثار.

و كتاب الاستيعاب في اسماء الصحابة النجاب وكتاب جامع بيان العلم وفصله وما ينبغي في روايته وحمله وكتاب الدرر في اختصار المغازي والسير وكتاب العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم وكتاب بهجة المحاسن في أنس المجالس وكتاب صغير في قبائل العرب وأنسابهم وغير ذلك.

وكان له بسطة كبيرة في علم النسب مع ما تقدم من الفقه والأخبار والعربية.

## سنة اربع وستين واربع مائة

فيها توفي أبو الحسن جابر بن نصر البغدادي العطار والمعتضد بالله عباد ابن القاضي محمد بن اسماعيل اللخمي صاحب إشبيلية ولي بعد أبيه وكان شهماً مقداماً صارماً قتل جماعة وصاد آخرين ودانت له الملوك.

وفيها توفي ابن حيدة بكر بن محمد النيسابوري.

## 🔺 سنة خمس وستين واربع مائة

فيها قتل ألب أرسلا وتسلطن ابنه ملكشاه وفيها افترق الجيش واقتلوا فقتل نحو الأربعين ألفاً ثم التقوا مرة ثانية وكثر القتل في العبيد وانتصر الأتراك وضعف المستنصر وأنفق خزائنه في رضائهم وغلب العبيد على السعيد ثم جرت لهم وقعات وعاد الغلاء المفرط والوباء ونهب الجند دور العامة.

قال ابن الأثير: اشتد البلاء والوباء حتى إن أهل البيت كانوا يمولون في ليلة وحتى حكي أن امرأة أكلت رغيفاً بألف دينار باعت عروضاً لها قيمة ألف دينار واشترت بها حملة قمح وحمله الحمال على ظهره فنهبت الحملة فنهبت المرأة مع الناس فحصل لها رغيف ولحد.

وفيها توفي السلطان الكبير عضد الدولة أبو شجاع: ألب أرسلان ابن الملك داود بن ميكائيل بن سلجوق بفتح السين المهملة وضم الجيم بين الواو واللام أول من قيل له السلطان على منابر بغداد.

وكان في آخر دولته من أعدل الناس وأحسنهم سيرة وأرغبهم في الجهاد وفي نصر الإسلام ثم عبر نهر جيحون ومعه نحو مائتي ألف فارس وقيل إنه لم يعبر الفرات في قديم الزمان ولا في حديثه في الإسلام ملك تركي قبل ألب أرسلان فإنه أول من عبرها من ملوك الترك فأتى بمتولي قلعة يقال له يوسف الخو ارزمي فأمر أن يشد بأربعة أوتاد فقال: يا مخنث مثلي يقتل هكذا فغضب السلطان فأخذ القوس والنشاب فقال: خلوه فرماه فأخطأه وكان قل أن يخطىء فشد يوسف عليه فنزل السلطان فأخذ القوس والنشاب فقال: يوسف وضربه بسكين معه في خاصرته فشد مملوك على يوسف فقتله ثم مات السلطان من ذلك وكان أهل سمرقند قد خافوه وابتهلوا إلى الله تعالى وفروا إليه ليكفيهم أمر ألب أرسلان فكفاهم.

وفيها توفي أبو الغنائم عبد الصمد بن علي الماسع سمع جده أبا الفضل ابن المأمون الدار قطني وجماعة.

قال أبو سعيد السمعاني: كان ثقة نبيلاً مهيباً تعلوه سكينة ووقار رحمه الله.

وفيها توفي الأستاذ الكبير العارف بالله الشهير السيد الجليل الإمام جامع الفضائل والمحاسن زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الصوفي شيخ خراسان وأستاذ الجماعة ومصنف الرسالة.

قال أبو سعيد السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله وبراعته كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والشعر والأدب والكتابة وعلم التصوف جمع بين الشريعة والحقيقة أصله من ناحية اسنوا من العرب الذين قدموا خراسان.

توفي أبوه وهو صعير فتعلم الأدب وحضر مجلس الأستاذ ابي علي الدقاق وكان إمام وقته فلما سمع كلامه أعجبه ووقع في قلبه فسلك طريق الإرادة فقبله الدقاق وأقبل عليه وتفرس فيه النجابة فجذبه بهمته وأشار عليه بالاشتغال بالعلم فخرج إلى درس محمد بن أبي بكر الطوسي وشرع في الفقه حتى فرغ من تعليقه ثم اختلف إلى الأستاذ أبي بكر بن فورك فقرأ عليه حتى أتقن علم الأصول ثم تردد إلى الأستاذ أبي أبي إسحاق الاسفرائيني وقعد ليسمع درسه أياماً فقال الأستاذ: هذا العلم لا يحصل بالسماع ولا بد من الضبط بالكتابة فأعاد عليه جميع ما سمع منه في تلك الأيام فعجب منه وعرف محله فأكرمه وقال له: ما تحتاج إلى درس بل يكفيك أن تطالع مصنفاتي.

فقعد وجمع بين طريقته وطريقة ابن فورك ثم نظر في كتب القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وهو مع ذلك يحضر مجلس الأستاذ ابي علي الدقاق وزوجه ابنته مع كثرة أقاربها وبعد وفاة أبي علي سلك مسلك المجاهدة والتجريد وأخذ في التصنيف فصنف التفسير الكبير وسقاه التيسير في علم التفسير وهو من أجود التفاسير وصنف الرسالة في رجال الطريقة وخرج إلى الحج في رفقة فيها الإمام أبو محمد الجويني وإمام الحرمين والإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي وجماعة من المشاهير وسمع منهم الحديث في بغداد والحجاز وكان له في الفروسية واستعمال السلاح الباع الطوبل والبراعة البالغة.

وأما مجلس الوعظ والتذكير فهو إمامها المنفرد بها عقد لنفسه مجلس الإملاء في الحديث.

وذكره صاحب: كتاب دمية القصر وبالغ في الثناء عليه حتى قال في مبالغته: لو قرع الصخر بسوط تخويفه لذاب ولو ربط إبليس في مجلسه لناب.

وذكره الخطيب في تاريخه وقال: كان حسن الموعظة مليح الإشارة يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع على مذهب الشافعي. وذكره الشيخ الإمام عبد الغافر في تاريخه فقال: عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري الإمام مطلقاً الفقيه المتكلم الأصولي المفسر الأديب النحوي الكاتب الشاعر لسان عصره وسيد وقته ونصر الله بين خلقه شيخ المشايخ وأستاذ الجماعة ومقدم الطائفة ومقصود سالكي الطريقة

وبندار الحقيقة وعين السعادة وقطب السيادة وحقيقة الملاحة لم ير مثل نفسه في كماله وبراعته وجمع بين علم الشريعة والحقيقة.

وذكر الخطيب سماعه من جماعة كثيرين من الأكابر: كأبي نعيم والحاكم والخفاف والسلمي وابن فورك وأشباههم.

قلت: وقد ذكرت عن الإمام الحافظ ابن عساكر في كتابي الشاش المعلم محاسن كثيرة وقضايا شهيرة وحذفتها هناك.

وقال أبو عبدالله محمد بن الفضل الفراوي: أنشدنا عبد الكريم بن هوازن لنفسه: سقى الله وقتاً كنت أخلو بوجهكم وثغر الهوى في روضة الأنس ضاحك قمنا زماناً والعيون قريرة وأصبحت يوماً والعيون سوافك ومما أنشده في رسالته المشهورة.ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة فإني من ليلى لها غير ذائق وأكثر شيء نبته من وصالها أماني لم تصدق كلمحة بارق وكان ولده أبو نصر عبد الرحيم إماماً كبيراً أشبه أباه في علومه ومجالسه ثم واظب دروس إمام الحرمين أبي المعالي حتى علومه ومجالس وعظ وحصل إلى بغداد وعقد بها مجلس وعظ وحصل له قبول عظيم وحضر الشيخ أبو بسحاق الشيرازي مجلسه وأطبق علماء بغداد على أنه لم ير مثله.

قلت: وسيأتي ذكر شيء من وفي السنة المذكورة توفي الخطيب أبو الحسين محمد بن على المنتسب إلى المهتدي بالله. كان سيد بني العباس في زمانه وشيخهم نبيلاً صالحاً متقبلاً يقال له راهب بني العباس لدينه وعبادته وسرده الصوم.

عاش خمساً وتسعين سنة.

وفيها توفي أبو القاسم الهذلي يوسف بن علي المتكلم المقرىء النحوي صاحب كتاب الكامل في القراءات.

كان كثير الترحال حتى وصلل إلى بلاد الترك في طلب القراءات المشهورة والشاذة.

### 🔺 سنة ست وستين واربع مائة

فيها كان الغرق الكثير ببغداد فهلك خلق تحت الردم وأقيمت الجمعة في الطيار على ظهر الما وكان الموج كالجبإل وغرق بالكلية بعض المحال وبقيت كأن لم يكن وقيل: بلغ ارتفاع الماء ثلاثين ذراعاً.

وفيها توفي ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي صاحب أصفهان والري وهمدان وجميع العراق وهو والد عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة وأخو معز الدولة.

وكان ملكاً جليل القدر عالي الهمة.

وكان أبو الفضل بن العميدي وزيره والصاحب بن عباد وزير ولده مؤيد الدولة قالوا: وكان مسعوداً ورزق السعادة في أولاده الثلاثة وقسم عليهم الممالك فقاموا بها أحسن قيام وكان أوسط إخوته قبله عماد الدولة وبعده معن الدولة.

وفيها توفي أبو سهل الحفصى محمد بن أحمد المروزي راوي الصحيح عن الكشميهني.

كان رجلاً أميناً مباركاً سمع منه نظام الملك فأكرمه وأجزل صلته.

وفيها توفي الحافظ أبو محمد الكتاني عبد العزيز بن أحمد التميمي الدمشقى الصوفى.

والحافظ أبو بكر بن العطار محمد بن ابراهيم الأصفهاني والفقيه أبو المكارم محمد بن سلطان الغنوي الدمشقى الفرضي.

ويعقوب بن أحمد الصيرفي النيسابوري.

#### 🔺 سنة سبع وستين واربع مائة

فيها أخذ المستنصر الديار المصرية والإسكندرية ودمياط وبلاد الصعيد. وكان قد استضع وأخذ منه جميع ذلك في سنة خمس فعاد إليه جميع ما أخذ منه ثم أخذ يعمر البلاد وأطلق الفلاحين من الكلف ثم بعث الهدايا إلى صاحب مكة فأعاد خطبة المستنصر بعد أن كان قد خطب للقائم بأمر الله أعواماً.

وفيها عمل السلطان ملك شاه الرصد وأنفق عليه أموالاً عظيمة.

وفيها توفي محدث الأندلس أبو عمرو بن الحذاء أحمد بن محمد القرطبي.

والقائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله بن القادر بالله.

ومدة خلافته أربع وأربعون سنة وأشهر وكان ورعاً ديناً كثير الصدقة وله علم وفضل من خير الخلائق لا سيما بعد عوده إلى الخلافة وبويع حفيده المقتدى بأمر الله عبدالله بن محمد القائم.

وفيها توفي جمال الإسلام أبو الحسن الدراوردي عبد الرحمن بن محمد بن مظفر البوشنجي شيخ خراسان علماً وفضلاً وجلالة وسنداً.

تفقه على القفال المروزي وأبي الطيب الصعلوكي وأبي حامد الاسفرائيني وروى الكثير عن أبي محمد بن حمويه وفيها توفي أبو الحسن الباخرزي بالموحدة والخاء المعجمة بعد الألف وبعده راء ثم زاي الرئيس الأديب على بن الحسن مؤلف كتاب دمية القصر.

وكان رأساً في الكتابة والإنشاء والشعر وأوحد عصره في فصله وذهنه سابقاً إلى حيازة قصبات السبق في نظمه ونثره وكان في شبابه مشتغلاً بالفقه على مذهب الإمام الشافعي ملازماً درس أبي محمد الجوني ثم شرع في فن الكتابة وارتفعت به الأحوال وانخفضت ورأى من الدهر العجائب وغلب أدبه على فقهه وعمل الشعر والحديث وصنف كتاب دمية القصر وعصرة أهل العصر وهو ذيل يتيمة الدهر التي للثعالبي جمع فيها خلقاً كثيراً وله ديوان شعر في مجلد كبير.

#### ومن نظمه:

يا فالق الصبح من لا غرته \*\* وجاعل الليل في أصداغه سكنا بصورة الوثن استعبدتني وبها \*\* قيدتني وقديماً هيجت لي شجنا لا عز إن أحرقت نار الهوى كبدي \*\* فالنار حق على من يعبد الوثنا والأمير عز الدولة محمود بن نصر بن صالح الكلابي صاحب حلب ملكها عشرة أعوام وكان شيخاً فارساً جواداً ممدوحاً يداري المصريين والعباسيين أوسط داره بينهما ولي بعده ابنه نصر فقتله بعض الأتراك بعد سنة.

## 🔺 سنة ثمان وستين واربع مائة

فيها حوصرت دمشق واشتد بها الغلاء وعدمت الأقوات ثم تسلم البلد بالأمان وأقيمت الخطبة العباسية وأبطل شعار الشيعة من الأذان وغيره. وفيها توفي مقرىء واسط الحسن بن قاسم الواسطي كان أحد من اجتهد في القراءات ورحل فيها إلى البلاد وصنف فيها وفيها توفي أبو الفتح عبد الجبار بن عبدالله الرازي الواعظ الجوهري.

والإمام المفسر أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري أستاذ عصره في النحو والتفسير تلميذ أبي إسحاق الثعلبي وأحد من برع في العلم وصنف التفاسير الشهيرة المجمع على حسنها والمشتغل بتدريسها والمرزوق السعادة فيها وهي البسيط و الوسيط و الوجيز ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أسماء كتبه الثلاثة وله كتب أخرى بعضها فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وكتاب أسباب النزول و شرح كتاب المتنبي شرحاً مستوفى.

قيل: وليس في شروحه - مع كثرتها - مثله وذكر فيه أشياء وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع ثم قال: أعوج: فحل كريم كان لبني هلال بن عامر وإنه قيل لصاحبه: ما رأيت من شدة عدوه قال: ضللت في بادية وأنا راكبه فرأيت قطاً يقصد الماء فتبعته وأنا أغض من لجامه - حتى توافينا الماء دفعة واحدة.

وهذا غريب فإن القطا شديد الطيران وإذا قصد الماء اشتد طيرانه أكثر من غير قصده الماء وهو كان يمض من لجامه أن يكفه عن شدة العدو.

وقيل وإنما لقب أعوج لأنه كان صعيراً فجاءتهم غارة فهربوا منها وطرحوه في خرج وحملوه لعدم قدرته على المشي معهم لصغره فاعوج ظهره من ذلك فقيل له أعوج.

والواحدي نسبة قيل إلى الواحد بن مهرة على ما حكاه العسكري.

وفيها توفى محدث همدان وزاهداها: يوسف بن محمد الخطيب.

وفيها توفي العبد الصالح أبو القاسم يوسف بن محمد الهمداني الصوفي الذي خرج له الخطيب خمسة أجزاء.

وفيها توفي البياضي الشاعر المشهور مسعود بن عبد العزيز الهاشمي وهو من الشعراء المجيدين في المتأخرين وديوان شعره صغير وهو في غاية الرقة.

#### ومن شعره:

إن غاض دمعك والركاب تساق \*\* - مع ما بقلبك - فهو منك نفاق وإنما قيل له البياضيي لأن أحد أجداده كان في مجلس بعض الخلفاء مع جماعة من العباسيين

# ▲ سنة تسع وستين واربع مائة

فيها كانت فتنة لما وعظ الإمام الكبيرالعلامة الشهير أبو نصر ابن الأستاذ الإمام زين الإسلام أبي القاسم القشيري ببغداد في النظامية وكان قد حصل له إقبال عظيم وحضر مجلسه أكابر العلماء كالإمام أبي إسحاق الشيرازي وغيره من الجلة كما تقدم ذكره ونصر في وعظه مذهب الأشعرية وحط على مذهب الحنبلية فهاجت الفتنة وثارت

العصبية وقتل جماعة.وفي السنة المذكورة توفي أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد السلمي.

وفيها توفي المحدث المتقن مسند الأندلس حاتم بن محمد التيمي القرطبي.وفيها توفي مؤرخ الأندلس ومسندها حبان - بن خلف بن حسين القرطبي.

وفيها توفي الإمام النحوي أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي صاحب المصنفات المفيدة منها المقدمة المشهورة وشرحها و شرح الجمل للإمام الكبير الزجاجي وشرح كتاب الأصول لابن السراج ومسودات في النحو توفي قبل إتمامها.

قيل: لو بيضت قاربت خمسة عشر مجلداً وانتفع الناس بعلمه وتصانيفه.

كان بمصر إمام عصره في النحو وكانت وظيفته أن ديوان الإنشاء لا يخرج حتى يعرض عليه ويتأمله فإن كان فيه خطأ من جهة النحو واللغة أصلحه كاتبه وإلا استرضاه فيسير إلى الجهة التي كتب إليها وكان له على ذلك راتبة من الخزانة يتناوله في كل شهر وأقام على ذلك زماناً.ويحكى أنه كان يوماً يأكل طعاماً في سطح جامع مصر وعنده ناس فحضرهم قط فرموا له لقمة فأخذها في فيه وغاب عنهم ثم عاد إليهم فرموا له شيئاً آخر ففعل ذلك مراراً كثيرة فعجبوا منه وتبعوه فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع ثم ينزل إلى موضع خال فيه قط أعمى وكلما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط فيأكله فتعجبوا من

ذلك وكان سبباً لاستغنائه عن الخدمة لما تفكر من كونه حيواناً أعمى لا يهتدي إلى يقوم بحاله سخر الله له هذا القط يقوم بكفايته ويسوق إليه الرزق المقسوم فكيف يضيع من هو مثلي ونزل عن راتبه ولزم البيت متوكلاً على الله تعالى فما زال ملطوفاً به محمول الكلفة إلى أن مات وقيل: إنه خرج ليلة من غرفة في سطح الجامع.

فزلت رجله في بعض الطاقات المجهولة للضوء فسقط وأصبح ميتاً وأصله على ما ذكر بعضهم من الديلم وبابشاذ: كلمة عجمية يتضمن معناها الفرح والسرور.

## 🛦 سنة سبعين واربع مائة

فيها كانت فتنة كبيرة ببغداد بسبب الاعتقاد ووقع النهب في البلد وأشتد الخطب وركب العسكر وقتلوا جماعة حتى فتر الأمر.

قلت: هكذا أطلق بعض المؤرخين ولم تبن هذه الفتنة بين أهل السنة والرافضة أو بين الأشعربة والحنبلية.

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو صنالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري محدث خراسان في زمانه روى عن أبي نعيم وعن أبي الحسين البغدادي و للحاكم وخلق ورحل إلى أصفهان وبغداد ودمشق وله ألف حديث عن ألف شيخ.

وفيها توفي أبو الحسين بن النقور بفتح النون وتشديد القاف محمد بن محمد البغدادي المحدث البزاز.

وكان يأخذ على اشعال الطلبة لأنهم كانوا يفوتون عليه الكسب لعياله أفتاه بجواز ذلك الشيخ إبو إسحاق.

وتوفى وله إحدى وتسعون سنة.

وفيها توفي الحافظ أبو القاسم عبيد الله بن الجلاد.وفيها توفي الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده الأصبهاني صاحب التصانيف كان ذا سعت ووقار وله أصحاب وأتباع.

قال الذهبي: وفيه تسنن مفرط أوقع بعض العلماء في الكلام في معتقده وتوهموا فيه التجسيم.

قال: وهو بريء منه فيما علمت ولكن لو قصر من شأنه لكان أولى به. قلت وكلام الذهبي هذا يحتاج إلى إيضاح فقوله: فيه تسنن مفرط أي: مبالغ في الأخذ بظواهر السنة والاستدلال بها وجحد حملها على التأويل.

وقوله: أوقع بعض العلماء يعني: بعض العلماء المتكلمين المؤولين وقوله توهموا فيه التجسيم: لأن الجري على اعتقاد الظواهر ومنع التأويل فيها يدل على ذلك والكلام فيه يطول وقد أوضحت ذلك في الأصول. وقوله: لو قصر من شانه لكان أولى به: أي لو ترك المبالغة في التظاهر بذلك والاستشهاد به لكان أولى.

وأما قوله: وهو بريء منه فشهادة على أمر باطن والله أعلم بحقيقته نهاية ما ثم إنه ما يصرح بالتجسيم بلسانه لكن يقول بالجهة وأسلم ما في ذلك أنه يلزم منه القول بالتجسيم.

وفي لزوم المذهب خلاف مشهور عند العلماء هل هو مذهب أم لا هذا إذا اقتصــر على اعتقاد الجهة فأما إذا اعتقد الحركة والنزول والجارحة فصريح في التجسيم.

لا دوران حوله - نسأل الله الكريم الاستقامة على الدين القويم بجاه نبيه عليه أفضل الصلوات والتسليم.

وللمحدثين في اقتداء الإمامين الكبيرين الشهيرين الورعين الفقهين المحدثين جامعي المحاسن والمفاخر: الشيخ السيد الفاضل محيي الدين النواوي والحافظ أبو القاسم ابن عساكر – كفاية والله ولى الهداية.

### 🔺 سنة احدى وسبعين واربع مائة

فيها دخل الشام تاج الدولة أخو السلطان ملك شاه من جهة أخيه وأخذ حلب ودمشق وكان عسكره التركمان.

وكان أقسيس الخوارزمي قد جاءت المصريون لحرب فاستنجد بتتش بالمثناة من فوق مكررة ثم الشين المعجمة عندما أخذ حلب فسار إليه وفر المصريون فخرج أقسيس إلى خدمة تتش فأظهر الغضب لكونه ما تلقاه إلى بعيد وقتله في الحال وأحسن سيرته في الشاميين.

وفيها توفي أبو علي بن البناء الفقيه الزاهد الحسن بن أحمد البغدادي الحنبلي صاحب التآليف والتاريخ.

وفيها توفي الحافظ الكبير أبو علي الحسن بن علي التجيبي - رحل وطوف وجمع وصنف.

وفيها توفي الحافظ القدوة الزاهد نزيل الحرم الشريف وجار بيت الله المنيف أبو القاسم سعد بن على الزنجاني.

سئل محمد بن طاهر المقدسي عن أفضل من رأى فقال: سعد الزنجاني وشيخ الإسلام الأنصاري.

فقيل: أيهما كان أفضل فقال: الأنصاري كان متقناً وأما الزنجاني فكان أعرف بالحديث منه.

وقال غيره: كان الزنجاني إماماً كبيراً.

وفيها توفي عبد العزيز بن علي أبو القاسم الأنماطي.

روى عن المخلص ومات في رجب.

وفيها توفي الشيخ الإمام النحوي العلامة صاحب التصانيف المفيدة: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الشافعي الأشعري.

ومن تصانيفه المغني في شرح الإيضاح ثلاثون مجلداً.

قلت وكلامه في علم المعاني والبيان يدل على جلالته وتحقيقه وديانته وتوفيقه.

وقيل إنه مات في سنة أربع وسبعين.

وفيها توفي شيخ عصره المتفق على جلالة قدره الفقيه أبو عاصم الفضيل بن يحيى الهروي.

وفيها توفي شيخ زمانه في همدان علماً وفضلاً وجلالة وزهداً ويقيناً في العلوم وحظاً: أبو الفضل محمد بن عثمان بن زيرك القومساني.

وفيها توفي أبو الفتيان محمد بن السلطان المعروف بابن حتوس بالحاء المهملة المفتوحة والياء المشددة المثناة من تحت والواو الساكنة وبعدها سين مهملة وفي شعر المغاربة: ابن حبوس بالموحدة المخففة.

كان أبو الفتيان المذكور شاعراً مشهوراً من الشعراء الشاميين المحسنين وفحولهم المجيدين له ديوان شعر كبير لقي جماعة من الملوك والآكاب ومدحهم وأخذ جوائزهم.

ومن نظمه في مدح أبي المظفر نصر بن محمود بن شبل الدولة قوله في قصيدة.

ثمانية لم تفترق مذ جمعتها فلا افترقت ما ذب عن ناظر شهر يقينك والتقوى وجودك والغنى ولفظك والمعنى وحزمك والنصر ومما وجد في ديوان ابن حيوس هذه الأربعة الأبيات وبعضهم ينسبها إلى أبي بكر الصائغ والله اعلم بحقيقة ذلك: أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي ودوموا على حفظ الوداد فطالما بلينا بأقوام إذا استؤمنوا اخافوا سلوا الليل عني مذ تناءت دياركم هل اكتحلت بالغمض لي فيه أجفان وهل جردت أسياف برق سمائكم فكان لها إلا جفوني أجفان وذكروا أنه وصل أحمد بن محمد المعروف بابن الخياط الشاعر إلى حلب وبها يومئذ أبو الفتيان المذكور – فكتب إليه ابن الخياط.

إلا بقية ماء وجه منتهى عن أن تباع وأين أين المشتري قيل: ولو قال: وأنت نعم المشتري لكان أحسن.

## 🔺 سنة اثنتين وسبعين واربع مائة

فيها توفى الفقيه الزاهد القدوة أبو محمد هياج بن عبيد.

قال هبة الله الشيرازي: ما رأت عيناي مثله في الزهد والورع.

وقال ابن طاهر: بلغ من زهده أنه يواصل ثلاثاً لكن يفطر على ماء زمزم فإذا كان اليوم الثالث واتاه بشيء أكله.وكان قد نيف على الثمانين وكان يعتمر في كل يوم ثلاث عمر على رجيله ويدرس عدة دروس لأصحابه وكان يزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل سنة من مكة فيمشى حافياً ذاهباً وراجعاً.

روى عن أبي ذر الهروي وطائفة.

وفيها توفي أبو منصــور العكبري محمد بن محمد بن أحمد الأخباري النديم عن تسعين سنة.

صدوق روى عن عبد الله الجعفي وهلال الحفار وطائفة.

توفي في رمضان.

وفيها توفي أبو علي الحسن بن عبد الرحمن الشافعي المالكي.

وعبد العزيز بن محمد الفارسي الهروي.

# سنة ثلاث وسبعين واربع مائة

فيها توفي أبو القاسم الفضل بن عبدالله الواعظ النيسابوري.

وفيها توفي السلطان الغنوي الدمشقي شاعر أهل الشام.

له ديوان كبير.

وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمد بن علي الصليحي بضم الصاد المهملة وفتح اللام وسكون المثناة من تحت والحاء المهملة مكسورة

القائم باليمن كان أبوه قاضياً باليمن سني المذهب وكان أهله وجماعته يطيعونه وكان الداعي عامر بن عبدالله الرواحي بالراء والحاء المهملة يلاطفه ويركب أو قال: يركب إليه لرئاسته وسؤدده وصلاحة علمه فلم يزل عامر المذكور حتى استمال قلب ولده المذكور وهو يومئذ دون البلوغ لاحت فيه مخائل النجابة.

وقيل كانت عنده حلية علي الصليحي في كتاب الصور وهو من الذخائر القديمة فأوفقه منه على تثقل حاله وشرف ماله وأطلعه على ذلك سراً من أبيه وأهله.

ثم مات عامر عن قرب وأوصى له بكتبه وعلومه ورسخ في الذهن من كلامه ما رسخ فعكف على الدرس وكان ذكياً فلم يبلغ الحلم حتى تضلع من علومه التي بلغ بها – وبالحد الصعيد غاية البعيد.

قلت هذا على اعتقاد من هو طريد عن باب التوفيق والاعتقاد السديد فلم يزل مشتغلاً بتلك العفوم الضلالية الأوهامية حتى صار فقيهاً في مذهب الباطنية الإسماعيلة منتصراً في علم التأويل المخالف بمفهوم التنزيل ثم إنه صار يحج بالناس دليلاً على طريق السراة والطائف خمس عشرة سنة وكان الناس يقولون له: بلغنا أنك ستملك اليمن بأسره ويكون لك شأن فيكره ذلك وينكره على قائله مع كونه أمراً قد شاع وكثر في أفواه الناس الخاصة والعامة.ولما كان سنة تسع وعشرين رأربع مائة ارتقى رأس جبل هو أعلى ذروة من جبال اليمن وكان معه ستون رجلاً قد خالفهم بمكة في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة على الموت

والقيام بالدعوة وما منهم إلا من هو من قوم وعشيرة في منعة وعدد كبير ولم يكن برأس الجبل المذكور بناء بل كان قلة عالية منيعة فلما ملكها لم ينتصف نهار ذلك اليوم إلا وقد أحاط بها عشرون ألف ضارب بسيف وحصروه وشتموه وسفهوا رأيه وقالوا له: إن نزلت و إلا قتلناك أنت ومن معك بالجوع فقال لهم: لا أفعل هذا إلا خوفاً علينا وعليكم أن يملكه غيرنا فإن تركتموني أحرسها وإلا نزلت إليكم فانصرفوا عنه ولم يمض عليه أشهر حتى بنى في رأس ذلك الجبل وحصينه وأتقنه واستفحل أمر الصليحي شيئاً فشيئاً.

وكان يدعو للمستنصر العبيدي صاحب مصر في الخفية ويخاف من نجاح صاحب تهامة ويلاطفه ويستكبر لأمره وفي الباطن يعمل الحيلة في قتله ولم يزل حتى قتله بالسم مع جارية جميلة أهداها إليه وكان ذلك في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة بالكدراء وفي سنة تلاث وخمسين كتب الصليحي إلى المستنصر يستأذنه في إظهار الدعوة فأذن له فطوى البلاد طياً وفتح الحصون والبلاد ولم تخرج سنة خمس وخمسين إلا وقد ملك اليمن كله: سهله ووعره وبره وبحره.

وقيل: وهذا أمر لم يعهد مثله في الجاهلية والإسلام حتى قال يوماً وهو يخطب الناس في جامع الجند: وفي مثل هذا اليوم يخطب على منبر عدن ولم يكن ملكها بعد فقال بعص من حضر: سبوح قدوس تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً قلت قوله سبوح قدوس: إن كان تعظيماً له وتنزيها فقد كفر قائله إذ أشركه مع الله بما يختص به تعالى وإن كان

تهكماً به وأنه ادعى من القدرة صفة من صفات الله تعالى التي لا يتصف بها غيره فمثل هذا لا ينبغي أن يقال والظاهر - والله أعلم - أن هذا مقال بعض الزنادقة أخرجه مخرج التعظيم له.

قال: فلم يدر مثل ذلك اليوم حتى خطب الصليحي على منبر عدن فقام ذلك الإنسان وتعالى في المقام وأخذ البيعة ودخل في المذهب.

وفي سنة خمس وخمسين استقر حاله في صنعاء وأخذ معه ملوك اليمن الذين أزال ملكهم وأسكنهم معه وولى في الحصون غيرهم واختط بمدينة صنعاء عدة حصون وحلف أن لا يولي تهامه إلا لمن وزن له مائة ألف دينار فوزنت له ذلك زوجته أسماء عن أخيها أسعد بن شهاب فولاه وقال لها: يا مولاتنا أنى لك هذا قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتبسم وعلم أنه من خزانته فقبضه وقال: هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا.

ولما كان في سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة عزم الصليحي على الحج فأخذ الملوك الذين كان يخاف منهم أن يثوروا عليه واستصحب زوجته أسماء بنت شهاب واستخلف مكانه ولده منها المكرم أحمد وتوجه في ألفي فارس فيهم من آل الصليحي مائة وتسعون – شخصاً حتى إذا كان بالمنج نزل في ظاهرها بالعسكر بضيعة يقال لها أم الدهيم وبيرام معبد ونزلت عساكره والملوك الذين معه من حوله فلم يشعر الناس حتى قتل الصليحي فانزعر الناس وكشفوا عن الخبر فإذا الذي قتله سعيد الأحول ابن الذي قتلت الجارية أباه نجاحاً بالسم أرسل إليه أخوه يعلمه

أن الصليحي متوجه إلى مكة فتحضر حتى تقطع عليه الطريق فحضر ثم خرج هو وأخوه ومعهما سبعون رجلاً بلا مركوب ولا سلاح بل مع كل واحد جريدة في رأسها مسمار حديد وتركوا جادة الطريق وسلكوا الساحل وكان بينهم وبين المخيم مسيرة ثلاثة ايام وكان الصليحي قد سمع بخروجهم فسير خمسة آلاف حربة من الحبشة الذين كانوا في ركابه لقتالهم واختلفوا في الطريق فوصل سعيد الأحوال المذكور ومن معه إلى طريق المخيم وقد أخذ منهم التعب والجفاء وقلة المادة فظن الناس أنهم من جملة عبيد العسكر ولم يشعير بهم إلا عبدالله أخو الصليحي فقال: يا مولانا اركب فهذا والله الأحول سعيد بن نجاح.

وركب عبدالله فقال الصليحي لأخيه: إني لا أموت إلا بالدهيم وبيرام معبد التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه اله وسلم لما هاجر إلى المدينة فقال له رجل من أصلحابه: قاتل عن نفسك فهذه والله الدهيم وهذه بيرام معبد.

فلما سمع الصليحي ذلك لحقه اليأس من الحياة وقال: فلم يبرح من مكانه حتى قطع رأسه بسيفه وقتل أخوه معه وسائر الصليحيين.

ثم إن سعيداً أرسل إلى الخمسة آلاف التي أرسلها الصليحي أن الصليحي قد قتل وأخذت ثأر أبي فقدموا عليه وأطاعوه واستعان بهم على قتال عسكر الصليحيين فاستظهر عليهم قتلاً وأسراً ونهباً ثم حمل رأس الصليحي على عود المظلمة وقرأ القارىء: "قل اللهم مالك الملك

تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء " - آل عمران - ورجع إلى زبيد وقد حاز الغنائم.

قلت هكذا نقل بعض المؤرخين وقد ذكرته عن بعضهم في كتاب المرهم أن داعي الاسـماعيلية دخل اليمن ودعا إلى مذهبهم ونزل في الجبل المذكور ولم يزل يدعو سراً حتى كثرت أتباعهم وظهرت دعوتهم وملكوا جبال اليمن وتهامتها.

ولكن ذلك مخالف بما قدمناه عن بعض في هذا التاريخ من وجوه.منها: أنهم ذكروا أن داعيهم الذي أظهر مذهبهم في اليمن وملكهم اسمه: علي بن فضل من ولد خنفر بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وفتح الفاء في آخره راء بن سبأ.

والذي تقدم في هذا التاريخ اسمه علي بن محمد الصليحي.ومنها أن دعوتهم ظهرت في سنة سبعين ومائتين والمذكور فيما تقدم من هذا التاريخ أن دعوتهم ظهرت في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة.

ومنها أنهم ذكروا أن علي بن الفضل المذكور كان داعياً للاسماعيلية والصليحي المذكور في هذا التاريخ كان داعياً للرافضة الإمامية ولكن يمكن الجمع بينهما على هذا الوجه وهو أنهم في ظاهر الدعوة يقرون إلى مذهب الإمامية وفي الباطن متدينون لمذهب الباطنية.

ولهذا قال الإمام حجة الإســــلام في وصـــف الباطنية: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفرالمحض.

ومنها أن الداعي علي بن الفضل الذي ملك اليمن كان داعياً لإمام لهم كان مستتراً في بلاد الشام والصليحي المذكور كان داعياً للمستنصر العبيدي صاحب مصر.

ومنها أن على بن فضل لما استولى على اليمن تظاهر بالزندقة وخلع الإسلام وأمر جواريه أن يضربن بالدفوف على المنبر وتغنين بشعر قاله أوله: خذي الدف يا هذه واضربي وغني هزاريك ثم أطربي تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب وقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعب قلت: وقوله نبي بني يعرب بالنبي نفسه وأنه جاء بشريعة مسقطة للفروض التي أوجبتها شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يزعم المارق – لعنه الله – أن ما نسب إليه كان صحيحاً ويحتمل أنهما قضيتان في زمانين والله أعلم.

فيها فتح تاج الدولة أخو السلطان ملكشاه طرسو.

وفيها توفي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف المالكي الأندلسي كان من علماء الأندلس وحفاظها سكن شرق الأندلس ررحل إلى الشرق فأقام بمكة مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام وكان يمضي معه إلى السراة مع أهل أبي ذر وحج أربعة أعوام ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويقرأ الحديث ولقي فيها جماعة من العلماء منهم: الإمام أبو الطيب الطبري تفقه عليه والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأقام بالموصل مع أبي جعفر الشيباني يدرس عليه الفقه كذا ذكر ابن خلكان.

وقال الذهبي: أخذ عنه علم الكلام وسمع الكثير وبرع في الحديث والفقه والأصول والنظر ورد إلى وطنه بعد ثلاثة عشر سنة وكان ممن روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب ويونس بن عبدالله بن مغيث ومكي بن أبى طالب وابن غيلان وغيرهم.

وقال أبو علي بن سكرة: ما رأيت أحداً على سمته وهيبته وتوفير مجلسه وصنف كتباً كثيرة منها كتاب المنتقى و كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول وكتاب التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح وغير ذلك وكان أحد الأئمة الأعلام المقتدي بهم الأنام ووقع بينه وبين أبي محمد بن حزم المعروف بالظاهري مجالس ومناظرات ولي القضاء بالأندلس وقد قيل إنه ولي قضاء حلب أيضاً.

وأخذ عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب وكان يقول: سمعت أبا ذرعبد بن أحمد الهروي يقول: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة.وروى عنه الخطيب البغدادي قال: أنشدني أبو الوليد الباجي لنفسه: اذا كنت أعلم عماً يقيناً بأن جميع حياتي كساعة فلم لا أكون ضنيناً بها وأجعلها في صلاح وطاعة والباجي نسبة إلى باجة وهي مدينة بإفريقية وهناك باجة أخرى وهي قرية من قرى أصبهان.

وفيها توفي أبو بكر محمد بن المزكي النيسابوري المذكور المحدث. كتب عنه خمسمائة نفس وأكثر عن أبيه وأبي عبد الرحمن السلمي والحاكم.

وروى عنه الخطيب مع تقدمه توفي في رجب.

### 🔺 سنة خمس وسبعين واربع مائة

فيها قدم الشريف أبو القاسم البكري الواعظ من عند نظام الملك إلى بغداد فوعظ بالنظامية ونبذا الحنابلة بالتجسيم فسبوه وتعرضوا له وكبس دور بني الفراء وأخذ كتاب القاضي أبي يعلى في إبطال التأويل وكان يقرأ بين يديه وهو على المنبر فيشفع به ويشيع شأنه.

وفيها توفى محدث أصببهان ومسندها عبد الوهاب ابن الحافظ أبي عبدالله العبدي الأصفهاني.

وفيها سنة.

#### 🔺 ست وسبعين واربع مائه

فيها عزم أهل حران وقاضيهم على تسليم حران إلى أمير التركمان لكونه سنياً وغضبوا على صاحب الموصل لكونه رافضياً ولكونه يساعد المصريين على محاصرة دمشق فأسرع إلى حران ورماها بالمنجنيق وأخذها وذبح القاضى وولديه.

وفيها توفي الشيخ الإمام المتفق على جلالته وبراعته في الفقه والأصول وزهادته وورعه وعبادته وصلحه وجميل صفاته السيد الجليل أبو إسحاق المشهور فضله في الآفاق جمال الدين ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزأبادي وعمره ثلاث وثمانون سنة دخل شيراز وقرأ بها الفقه على أبي عبدالله البيضاوي وعلى عبد الوهاب بن رامين ثم دخل البصرة وقرأ فيها على بعض علمائها ودخل بغداد سنة خمس عشرة وأربعمائة تفقه على جماعة من الأعيان وصحب القاضي أبا

الطيب الطبري ولازمه كثيراً وانتفع به وظهرفضله وتميز على أصحابه وناب عنه في مجلسه ورتبه مفيداً في حلقته وصنف التصانيف المباركة المفيدة المشهورة السعيدة منها التنبيه والمهذب في الفقه واللمع وشرحه في أصول الفقه والنكت في الخلاف والمعونة في الجدل وله شعر حسن ومنه قوله: تمسك إن ظفرت ودحر فإن الحر في الدنيا قليل وقوله أيضاً فيما نقله بعضهم: أحب الكأس من غير المدام وأهوى للحسان بلا حرام وما حبي لفاحشة ولكن رأيت الحب أخلاق الكرام وقوله أيضاً فيما عزي إليه: حكيم يرى أن النجوم حقيقة ويذهب في أحكامها كل مذهب يخبر عن أفلاكها وبروجها وما عنده علم بما في المغيب.

وسيأتي ذكر شيء مما قيل فيه وفي كتبه.

وذكر الحافظ ابن عساكر أنه كان أنظر أهل زمانه وأفصحهم وأورعهم وأكثرهم تواضعاً وبشرى.

انتهت إليه رئاســـة المذهب ورحل إليه الفقهاء من الأقطار وتخرج به أئمة كبار ولم يحج ولا وجب عليه حج لأنه فقيراً متعففاً قانعاً باليسير. سمع الحديث من أبي علي ابن شاذان وأبي بكر البرقاني وغيرهما وتفقه على جماعة في شيراز والبصرة وبغداد.

قلت وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق المذكور في طبقات الفقهاء قريب عشرة من شيوخه منهم من انتسب إليه وأشهرهم في الانتساب إليه والاشتغال عليه والملازمة له والأخذ عنه: الإمام القاضي أيو الطيب الطبري.

قال الحافظ ابن عساكر: وكان يظن ممن لا يفهم أنه مخالف للأشعري – لقوله في كتابه في أصول الفقه: وقالت الأشعرية الأمر لا صيغة له قال: وليس ذلك لأنه يعتقد اعتقاده قال: وقد ذكرنا فتواه فيمن خالف الأشعرية واعتقد بتبديعهم وذلك أوفى دليل على أنه منهم.

انتهى كلام الحافظ ابن عساكر.

قلت: والفتوى المذكورة عن الشيخ أبي إسحاق في هذه الألفاظ التي نقلها الإمام ابن عساكر الجواب وبالله التوفيق.

إن الأشعرية هم أعيان أهل السنة ونصار الشريعة انتصبوا للرد على المبتدعين القدرية والروافض وغيرهم فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة وإذا رفع أمر من يفعل ذلك الى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع كل أحد.

وكتب ابراهيم بن علي الفيروزأبادي وبعده جوابي مثله وكتب محمد بن أحمد الشاشي وذكر الحافظ ابن عساكر أيضاً أجوبة أخرى لقاضي القضاة الدامغاني وأصحاب الحديث ولا نطول بذكر ذلك.

وقال الحافظ محب الدين بن النخار: فاق أهل زمانه في العلم والزهد وانتشر فضله في القرب والبعد أو قال: في البلاد.

وأكثر علماء الأمصار من تلامذته.

وروى عنه الإمام الحافظ السمعاني بسنده في تذييله على تاريخ بغداد أنه قال: كنت نائما فرأيت رسول الله صلى عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقلت: يا رسول الله بلغني عنك

أحاديث كثيرة وأريد أن أسمع منك حديثاً بغير واسطة وروي بعضهم أتشرف به في الدنيا وأجعله ذخراً في الآخرة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا شيخ من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره منه وكان يفرح وبقول: سماني سول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيخاً.

قال الإمام السمعاني: وسمعت جماعة يقولون: لما قدم أبو إسحاق رسولاً إلى نيسابور يعني رسول الخليفة أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله تلقاه الناس وحمل الإمام أبو المعالي الخويني غاشية ومشى بين يديه يعنى بذلك إمام الحرمين.

قلت: وسيأتي في ترجمة إمام الحرمين أن الشيخ أبا إسحاق عظمه أيضا فقال: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان.مشيراً إلى امام الحرمين.رواه السمعاني.

وذكر بعض أهل الطبقات كلاماً معناه أنه حكي أن الشيخ أبا إسحاق تناظر هو وإمام الحرمين فغلبه أبو إسحاق بقوة معرفته بطريق الجدل. قلت وقد سمعت من بعض المشتغلين بالعلم نحواً من هذا وأن إمام الحرمين قال له: والله اعلم ما غلبتني بفقهك ولكن بصلاحك.

هكذا حكى والله أعلم.

وذكروا أنه لما شافهه أمير المؤمنين بالرسالة قال: وما يدريني أنك أمير المؤمنين ولم أرك قبل هذا قط! فتبسم الخليفة من ذلك وأعجبه فأحضر من عرفه به.

وذكروا أيضاً أنه كان في طريق فمر كلب فزجره بعض أصحابه فقال له أبو إسحاق: أما علمت أن الطريق مشتركة بيننا وبينه وله في الورع حكايات شهيرة.

ومن تواضعه أنه كان – مع جلالته وعلو منزلته – يحضر مجلس بعض تلامذة إمام الحرمين أعني مجلس وعظه وهو الشيخ الإمام البارع جامع المحاسن والفضائل بلا منازع أبو نصر عبد الرحيم ابن الإمام أبي القاسم القشيري كما سيأتي.

وذكر الحافظ ابن النجار أنه لما ورد بلاد العجم كان يخرج إليه أهلها بنسائهم فيمسحون أردانهم يعني به أو قال: أردانهم به ويأخذون تراب نعله فيستشفون به وذكر علماء التاريخ أنه لما فرغ نظام الملك من بناء المدرسة النظامية التي في بغداد سنة تسع وخمسين وأربع مائة قرر لتدريسها الشيخ أبا إسحاق.

واجتمع الناس من سائر أعيان البلد وجوه الناس على اختلاف طبقاتهم فلم يحضر الشيخ أبو إسحاق وسبب ذلك أنه لقيه صبي قيل حمال من السوق فقال له: كيف تدرس في مكان مغصوب.

فرجع واختفى فلما أيسوا من حضوره قالوا: ما ينبغي أن ينصرف هذا الجمع إلا بعد تدريس فدرس الإمام أبو نصر بن الصباغ - مصنف الشامل وقيل: لم يكن حاضراً بل نفذ إليه عند ذلك فحضر ودرس.

فلما وصل الخبر إلى نظام الملك أقام القيامة على العميد أبي سعيد فلم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتى عرس بها. وذكر بعضهم أن الشيخ أبا إسحاق ظهر في مسجده بعد اختفائه ولحق أصحابه من ذلك ما بان عليهم وفتروا عن حضور درسه وراسلوه أنه أن لم يدرس بها مضوا إلى ابن الصباغ وتركوه فأجاب إلى التدريس بها وعزل ابن الصباغ وكان مدة تدريسه بها عشربن يوماً.

قلت لماذا كان الحامل للشيخ أبي إسحاق على التدريس بها قول طلبته المذكور وفتورهم عن حضور درسه فذلك يحمل على حرصه على نشر علمه ونفع المسلمين به ويكون ذلك من النصيحة للدين والاهتمام بالقيام لإظهار ما شرع من الأحكام وتعليمها للراغبين فيها من الأنام وكراهية أن يكون علمه مهجوراً وتعطيل النفع بما سعى في تحصيله دهوراً.

قلت ومما يناسب ذلك ما جرى لبعض علماء اليمن وهو الفقيه الإمام الكبير البارع الولي الشهير قدوة الزمن ومفتي اليمن: علي بن قاسم وذلك أن سلطان اليمن لما ثبت عنده أنه أفضل أهل زمانه في نواحي مكانه ندبه إلى التدريس في مدرسته فامتنع فراجعه في ذلك فلم يوافق فقالوا له: إما تدرس في مدرستي وإما تخرج من بلادي فقال: أنا أخرج فخرج إلى بعض الأمكنة التي لا يجتمع فيها من الطلبة مثل ما يجتمع في المدن فأخذ يدرس فيها فلم يحضر عنده إلا نفر يسير خلاف ما كانه يحضره عنده من الجمع الكثير فأنكر في ذلك وقال: أرجع أدرس في المكان الذي كنت فيه – والبلاد بلاد الرحمن ما هي بلاد السلطان فرجع فأعلم السلطان – برجوعه فقال: لعله قبل التدريس فاستحضره وأمره بالذهاب إلى المدرسة فامتنع من ذلك فقال: اذهبوا به إلى الحبس

فذهبوا به فلما بلغ ببعض الطريق أمر برده فلما رجع إليه قال له: المصلحة أن تدرس فأبى ورأى المصلحة بخلاف ذلك فقال: اذهبوا به إلى الحبس فذهبوا به إلى أن بلغ ما شاء الله من الطريق ثم استدعى برده فلما رجع تكلم عليه وحذره من المخالفة وبالغ في ذلك فقال: لا سبيل إلى ذلك فقال: اسجنوه فسجنوه بعنف وربما أخذوه بأطوار فقال: يا قميص اخنقه.

أو كما قال من الكلام مشيراً بذلك إلى قميص السلطان فخنق السلطان قميصه ونزل عليه من البلاء ما لا يطيقه فصاح: أطلقوه أطلقوه.

فما أطلقوه فأطلقه السلطان لما أصابه من البلاء والامتحان.

ومما وقع للفقيه المذكور مع السلطان أنه حضر شهر رمضان في وفد السلطان فقال: انظروا أفضل الناس يصلي بنا في هذا الشهر.

فقالوا: ما هنا أفضل من الفقيه علي بن قاسم فاستدعى به السلطان والتمس منه أن يؤمهم فلما كان أول ليلة من رمضان تقذم على أنه يصلي بهم فطار شرار من الشماع التي في حضرة السلطان فوقعت في ثياب الفقيه المذكور فنفض ثيابه وهج خارجاً من ذلك المكان وهو يقول: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " - هود 113 -.

وكان من حدة ذكائه وقوة براعته في الفقه أنه التزم ان جميع ما يسال عنه لا يجيب عنه إلا من كتاب التنبيه.

رجعنا إلى ذكر صاحب التنبيه: أخبرني بعض الفقهاء الصلحاء أفضل أهل الصينعاء ممن يرد عليه أحوال الفقراء قال: كنا جماعة نتدارس

التنبيه كما يتدارس القرآن فبينا نحن في بعض الأيام نتدارسه إذ كشف لي عن الشيخ أبي إسحاق حاضراً معنا في المجلس وإذا به يقول ما معناه: حسبت في كتابي ما حسبته من خير الآمال وما حسبت قط أنه بلغ إلى هذا الحال أو نحو ذلك من المقال.

يعنى: أنه يتدارس كما يتدارس القرآن.

وقال القاضي محمد بن محمد الماهاني: إمامان ما اتقق لهما الحج: الشيخ أبو إسحاق والقاضي ابو عبدالله الدامغاني.

اما أبو إسحاق فكان فقيراً ولكن لو اراده لحمل على الأعناق.

وأما الدامغاني فلو أراد الحج على السندس والاستبرق لأمكنه.

وقال الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمداني: حكى أبي قال: حضرت مع قاضي القضاة أبي الحسن الماوردي – سنة أربعين وأربعمائة – في عزاء إنسان سماه فتكلم الشيخ أبو إسحاق فلما خرجنا قال الماوردي: ما رأيت كأبي إسحاق لو رأه الشافعي لتجمل به أو قال: لأعجب به.

وقال الإمام أبو بكر الشاشي مصنف المستظهري: وشيخنا أبو إسحاق حجة على أئمة العصر.

وقال الموفق الحنفي: الشيخ أبو إسحاق أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء. وقال الإمام السمعاني: كان أبو إسحاق يوسوس في الطهارة. سمعت عبد الوهاب الأنماطي يقول: كان الشيخ أبو إسحاق يتوضأ في الشط فغسل وجهه مراراً فقال له رجل: يا شيخ أما تستحي تغسل وجهك كذا وكذا مرة! فقال أبو إسحاق: لو حصلت لي الثلاثة ما زدت عليها. يعني: لو حصل لي العلم أو الظن المولد بعموم الثلاث للوجه ما زدت عليها.

انتهى.

قلت: جميع هذا المذكور في الشيخ أبي إسحاق مما ذكره علماء الطبقات والتواريخ ومما رويناه عن أهل العلم والخبر.

ومن ذلك أيضاً ما ذكر بعضهم أنه رأى الشيخ الإمام أبا إسحاق المذكور بعد وفاته وعليه ثياب بيض وعلى رأسه تاج – فقيل له: وما هذا البياض فقال: شرف الطاعة.

قال: والتاج قال: عز العلم.

وفيه قال عاصم بن الحسن: تراه من الذكاء نحيف جسم عليه من توقده دليل إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسسم النحيل قال السلار العقيلي: كفاني إذا عز الحوادث صارم ينيلني المأمول في الإثر والأثر يقد ويفري في اللقاء كأنه لسان أبي إسحاق في مجلس النظر ومما قيل فيه: وكان قد استقر إجماع أهل بغداد بعد موت الخليفة على أن يعقد الخلافة لمن اختاره الشيخ أبو إسحاق فاختار المقتدي بأمر الله فيما حكاه الإمام طاهر ابن الإمام العلامة يحيى بن أبي الخير العمراني فيما يغلب على ظنه.

ولقد رضيت عن الزمان وإن رمي قومي يخطب ضعضع الأركانا لما رآنى طلبة الخبر الذي أحيى الإله بعلمه الأديانا أزكى الوري ديناً وإكرم شيمة وأمد في طلق العلوم عنانا وأقل في الدنيا القصيرة رغبة ولطالما قد أنصيف الرهبانا فتخيله من زهده ومخافة لله قد نظر المعاد عيانا ومما قيل فيه وفي كتاب التنبيه ما رواه الحافظ ابن عساكر: سقياً لمن صنف التنبيه مختصراً ألفاظه العز واستقصي معانيه إن الإمام أبا إسحاق صنفه للة والدين لا للكبر والتنبيه رأى علوماً عن الأفهام شاردة فجازها ابن على كلها فيه لا زلت للشرء ابراهيم منتصراً تذب عنه أعاديه وتحميه قلت: وفيه وفي كتاب المهذب وما اشتمل عليه من الفقه والمسائل النفيسات نظمت قصيدة من جملتها هذه الأبيات بعدما طعن فيه بعض المتعصبين وزعم أنه ليس فيه شيء من المسائل الفقهيات وحلف على ذلك بعض إيمان الغليظات فأرسل إلى من بعض البلاد البعيدة في السؤال عن ذلك وعن اليمين المذكورة فأجبت بجواب مشتمل على التعنيف والإنكار الشديد على الطاعن في محاسنه المشهورة وختمت الجواب بهذه الأبيات التي هي إلى فضائله مشيرات: إذا الغز عن غر المسائل سائل وقال: افتنى أين استقرت فجاوب وقل غرها عن در فقه تبسمت ملاح الحلى حلت كتاب المذهب عذاري المعانى قد زهت في خدورها على غير كفو لازمات التحجب بمدح علاه لا أقوم وإنما أذب مقال الطاعن عن المتعصب قبولاً وإقبالاً حظته سعادة وأضحى لطلاب كياقوت مطلب تصانيفه كم من إمام وطالب بها انتفعا

في شرق أرض ومغرب وما ذاك إلاعن عطاء عناية وتخصيص فضل لاينال بمكسب ولما مات الشيخ أبو إسحاق رثاه أبو القاسم بن نافيا بالنون وبعد الالف فاء ثم المثناة من تحت هكذا هو في الاصل المنقول منه حيث قال: أجرى المدامع بالدم المهراق خصب أقام قيامه الآباق ما لليالي لا تؤلف شـملها بعد ابن نجدتها أبي إسحاق إن قيل مات فلم يمت من ذكره حي على مر الليالي باق ثم درس بعده في النظامية الإمام أبو سعيد المتولي مدة ثم صرف بالإمام ابن الصباغ ثم صرف ابن الصباغ ثم صرف ابن الصباغ أيضاً بأبي سعيد المذكور على ما نقل بعضهم وذكر بعضهم أنه لما توفي الشيخ أبو إسحاق جلس أصحابه للعزاء بالمدرسة النظامية فلما انقضـي العزاء رتب مؤيد الملك ابن نظام الملك علي سعيد المتولي ولما بلغ الخبر نظام الملك كتب بإنكار ذلك وقال: كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله.

وأمر أن يدرس الشيخ أبو نصر بن الصباغ.قلت وممن صاحب المستظهري وأبو النجيب السهروردي وجماعة كبار مترتبون على تعاقب الأعصار وقد يتعجب من عدم ذكر التدريس بها إمام الحرمين وليس بعجب فإن إمام الحرمين كانت إقامته بنيسابور وكان مدرساً هنالك بالمدرسة النظامية.

قلت وهذا ما اقتصرت عليه من ذكر مناقب الشيخ أبي إسحاق وله فضائل جليلة ومحاسن جميلة وسيرة حميدة طويلة.

ثم أدبه وزهادته وورعه وعبادته وفضائله وبراعته وتواضعه وقناعته وصلاحه وكرامته وغير ذلك من مشهور المناقب ومشكور المواهب التي لا يحصرها عد حاسب.

ومن ورعه ما حكوا أنه كان إذا حضر وقت الصلاة خرج من المدرسة النظامية وصلى في بعض المساجد.

وكان يقول رحمة الله عليه: بلغني أنه أكثر آلاتها غصب واصلة على مر الدهور بالنفحات الالهية.

وفي السنة المذكورة توفي طاهر بن الحسين القواس الحنبلي وكان إماماً في الفقه والورع رحمه الله.

وفيها توفي الحافظ عبدالله بن العطار الهروي.

وفيها توفي الواعظ البكري الأشعري أبو بكر المغربي.

وفد على نظام الملك بخراسان فكتب له سجلاً أن يجلس بجوامع بغداد فقدم وجلس ووعظ ونال من الحنابلة سباً وتكفيراً ونالوا منه.

وفيها توفي مقرىء الأندلس في زمانه أبو عبدالله محمد بن شريح الرعيني الأشبيلي مصنف كتاب الكافي وكتاب التذكير سمع من أبي ذر الهروى وجماعة.

فيها سار صاحب قونية سليمان السلجوقي إلى الشام بجيوشه فأخذ أنطاكية وكانت بيد النصارى منذ مائة وعشرين سنة وكان ملكها قد سار عنها إلى بلاد الروم ورتب بها نائباً فأساء إلى أهلها وإلى الجند في إقامته بها.

فلما دخل بلاد الروم واتفق ولده والنائب المذكور على تسليمها إلى صاحب قونية وكاتبوه فأسرع في البحر ثم طلع وسار إليها في جبال وعرة فأتاها بغتة فنصب السلالم ودخلها وقتل جماعة وعفا عن الرعية وأخذ منها أموالاً لا تحصى ثم بعث إلى السلطان ملك شاه يبشره بالفتح.

وكان صاحب الموصل يأخذ الوظيفة من أنطاكية فطلب العادة من سليمان فقال له ذلك المال جزية وأنا بحمد الله مؤمن.

وفيها توفي ذو الوزارتين محمد بن عمار الأندلسي الشاعر المشهور. كانت ملوك الأندلس تخافه لبذاءة لسانه وبراعة جنانه.

وكان جليساً وشهيراً ووزيراً ومشيراً لصاحب الأندلس في زمانه ثم خلع عليه خاتم الملك ووجهه أميراً فتبعته المواكب والمضارب والنجائب والكتائب والجنود وضربت خلفه الطبول ونشرت على رأسه الرايات فملك مدينة تدمير بضم المثناة من فوق وكسر الميم وسكون الدال المهملة بينهما وقبل الراء مثناة من تحت ساكنة وأصبح راقي منبر وسرير مع ماكان فيه من عدم السياسة وسوء التدبير ثم بادر إلى عقوق من قربه فانقلبت الدائرة عليه خوفاً وخاف فيما طلبه وحصل في القبصة قبيصاً وأصبح لا يجد له محيصاً إلى أن قتل في قصره وأضحى مدفوناً في قبره وله أشعار جميلة ومن جملة قصيدة له طويلة في المعتضد بن عباد: ملوك العز في عرصاتهم ومثوى المعالي بين تلك المعالم هو البيت يا عز الضنى لبنائه بأس وما عز القنا لدعائم وفيها توفى العالم

النبيل اسماعيل بن معبد بن اسماعيل ابن الإمام أبي بكر الإشبيلي الجرجاني.

كان وافر الحشمة له يد في النظم والنثر .وفيها قيل في التي قبلها توفيت أم الفضل بنت عبد الصمد الهروبة.

لها جزء مشهور بها يرويه عن عبد الرحمن بن أبي شريح. عاشت تسعين سنة.

وفيها توفي أبو سعيد عبدالله ابن الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري أكبر الإخوة وعاشت أمه فاطمة بنت الشيخ أبي علي الدقاق بعد أربعة أعوام وعمره أربع وستون سنة.

وفيها توفي الفقيه الإمام مفيد الطلاب ومفتي الأنام: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي أبو نصر المعروف بابن الصباغ.

كان فقيه العراقين وكان يضاهي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي.

وبعضهم يرجحه عليه في معرفة المذهب.

قلت: يعنون في معرفة الفروع وأما معرفة الأصول أو المباحث العقلية فأبو إسحاق مرجح عليه وعلى عامة الفقهاء إلا ما شاء الله تعالى.

وكان يرحل إليه من البلدان وكان تقياً صالحاً حجة.

ومن مصنفاته كتاب الشامل في الفقه وهو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلاً وأثبتها أدلة.

وله كتاب تذكرة العالم والطريق السالم والعدة في أصول الفقه وولي التدريس في النظامية على ما تقدم إيضاحه في ترجمة الشيخ أبي

إسحاق وقيل إنه كف بصره في آخر عمره.وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الجليل الكبير الشأن الفضل بن محمد المرشد شيخ خراسان أبو على المعروف بالفارمدي.

قال الشيخ عبد الغافر: هو شيخ الشيوخ في عصره المنفرد بطريقته في التذكير التي لم يسبق إليها في حسن عبارته وتهذيبه وحسن آدابه ومليح استعارته ودقة إلطافه دخل نيسابور وصحب الأستاذ أبا القاسم القشيري وأخذ في الاجتهاد البالغ إلى أن نال وحصل له عند نظام الملك قبول خارج عن الحد روى عن جماعة وعاش سبعين سنة.

وفيها توفي الحافظ أبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي رحل وصنف وحدث عن جماعة وقال الدقاق: لم أر أجود إتقاناً ولا أحسن ضبطاً منه.

### 🔺 سنة ثمان وسبعين واربع مائة

فيها صارت الفتنة بين الرافضة والسنية اقتتلوا وأحرقت أماكن.وفيها توفي الحافظ المتقن أبو العباس أحمد بن عمر الأندلسي.

روى عن أبي الحسن بن جهضم وطائفة ومن جلالته أنه روى عنه إماما الأندلس: ابن عبد البز وابن حزم.

وله كتاب دلائل النبوة.

وفيها ليلة الجمعة ثامن عشر شوالها توفي الإمام الكبير الفقيه البارع المجيد ذو الوصف الحميد والمنهج السديد أبو سعد على القول الأصح

وقيل: أبو سعيد المتولي: عبد الرحمن ابن محمد المعروف بالمتولي النيسابوري شيخ الشافعية وتلميذ القاضى حسين.

كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة وتحقيق المناظرة له يد قوية في الأصول والفقه والخلاف والتدريس.

وصنف كتاب النتمة تمم به كتاب الإبانة تصنيف شيخه أبي القاسم الفوراني بالنون قبل ياء النسبة والفاء المضمومة قبل الواو والراء بعدها ودرس بالنظامية بعد الشيخ أبي إسحاق عشرين يوماً ثم صرف بابن الصباغ ثم صرف ابن الصباغ به واستمر بها أبو سعد إلى أن توفي وتخرج به جماعة من الأئمة وسمع الحديث وصنف في الفقه وعجلته المنية قبل إتمامه التتمة وأتمه من بعده جماعة ولم يأتوا بالمقصد ولا سلكوا طريقه فإنه جمع في كتابه الغرائب من المسائل والوجوه الغريبة التي لا تكاد توجد في كتاب غيره.

وله في الفرائض مختصر صعير مفيد جداً وله في الخلاف طريقة جامعة لأنواع المسائل وله في أصول الدين تصنيف صعير وكل تصانيفه نافعة.قال بعض المؤرخين: ولم أعلم لأي معنى دعي المتولي. وفيها توفي أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المصري نزيل مكة وصاحب كتاب التلخيص.

وفيها توفي شيخ المعتزلة محمد بن أحمد الكرخي وقاضي القضاة أبو عبدالله الدامغاني محمد بن علي الحنفي. تفقه بخراسان ثم ببغداد على القدوري وسمع من الصوري وجماعة وكان نظير القاضي أبي يوسف

في الجاه والحشمة والسؤدد بقي في القضاء دهراً دفن في القبة إلى جنب الإمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه.

وفيها توفي الإمام الحفيل السيد الجليل المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك الإمام الناقد المحقق البارع النجيب المدقق أستاذ الفقهاء المتكلمين وفحل النجباء والمناظرين المقر له بالنجابة والبراعة وتحقيق التصانيف وملاحتها وحسن العبارة وفصاحتها والتقدم في الفقه ذو الأصلين: النجيب ابن النجيب إمام الحرمين حامل راية المفاخر وعلم العلماء الأكابر: أبو المعالى عبد الملك ابن ركن الإسلام أبي محمد فخر الإسلام والأئمة ومفتى الإمام المجمع على إمامته شرقاً وغرباً المقر بفضله السراة والحراة عجماً وعرباً رباه حجر الإمامة وحرك ساعد السعادة مهده وأرضعه ثدي العلم والورع إلى أن ترعرع فيه ونفع أخذ العربية وما يتعلق بها أوفر حظ ونصيب وزاد فيها على كل أدب ورزق من التوسيع في العبارة بعلوها ما لم يعهد من غيره حتى أنسي ذكر سبحان وفاق فيها الأقران وجمل القرآن وأعجز الفصيحاء اللد وجاوز الوصف والحد وكان يذكر دروساً يقع كل واحد منها في أطباق وأوراق يتلعثم في كلمة ولا يحتاج فيها إلى استدراك غيره يمر فيها كالبرق الخاطف بصوت مطابق كالرعد القاصف لا يلحقه المبرزون ولا يدرك شأوه المتشدقون المتفيهقون وما يوجد في كثير من العبارات البالغة كنه

الفصاحة غيض من فيض ما كان على لسانه وغرفه من أمواج ما كان يعهد من بيانه.

تقفه في صباه على والده ركن الاسلام وكان يزهى بطبعه وتحصيله وجودة قريحته وكياسة غريزته لما يرى فيه من المخائل ثم خلفه من بعد وفاته وأتى على جميع مصنفاته فقلبها ظهر البطن وتصرف فيها وخرج المسائل بعضها على بعض ودرس سنين ولم يرض في شبابه وتقليد والده وأصحابه حتى أخذ في التحقيق وجد واجتهد في المذهب والخلاف ومجالس النظر حتى ظهرت نجابته ولاح على أيامه همه أبيه وفراسته وسلك طريق المباحثة وجمع الطرف بالمطالعة والمناظرة حتى أربى على المتقدمين وأنسى مصنفات الأولين وسعى في دين الله سعياً يبقى غلى الدين.

ومن ابتداء أمره أنه لما توفي أبوه كان سنه دون العشرين أو قريباً منها فأقعد مكانه للتدريس وكان يقيم الرسم في درسه ويقوم منه ويخرج إلى مدرسة الإمام البيهقي حتى حصل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ الإمام أبى القاسم الإسكاف وكان يواظب على مجلسه.

قال الراوي: وسمعته يقول في أثناء كلامه: كتبت عليه في الأصول أجزاء معدودة وطالعت في نفسي مائة مجلدة وكان يصل الليل بالنهار في التحصيل حتى فرغ منه وكان يبكر قبل الاشتغال بالتدريس إلى مسجد الأستاذ أبي عبدالله الخبازي يقرأ عليه القرآن ويقتبس من كل نوع من العلوم ما يمكن مع مواظبته على التدريس وبجتهد في ذلك وبواظب

على المناظرة إلى أن ظهر التعضب بين الفريقين: الأشعرية والمبتدعة واضطربت الأحوال والأمور واضطر إلى السفر والخروج عن البلاد والوطن فخرج مع المشايخ إلى العسكر ثم خرج إلى بغداد يطوف ويلتقي الأكابر من العلماء ويدارسهم ويناظرهم حتى تهذب في النظر وشاع ذكره واشتهر.

ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب ويقلل على تحصيل وبهذا قيل له إمام الحرمين قلت: هكذا قيل إنه لقب بهذا اللقب بهذا السبب وكأنه صار متعيناً في الحرمين متقدماً على علمائهما مفتياً فيهما ويحتمل أنه على وجه التفخيم له كما هو العادة في أقوالهم ملك البحربن وقاضى الخافقين.

ونسبة إمامته في الحرمين لشرفهما توصلا إلى الإشارة إلى شرفه وفضله وبراعته ونبله وتحقيقه وفهمه وعند الله في ذلك حقيقة علمه.

ثم رجع بعد مضي نوبة التعصب فعاد إلى نيسابور وقد ظهرت نوبة السلطان ألب أرسلان وتزين وجه الملك بإشارة نظام الملك واستقرت أمور الفريقين وانقطع التعصب فعاد إلى التدريس وكان بالغا في العلم نهاية مستجمعاً أسبابه فبنيت المدرسة الميمون النظامية وأقعد للتدريس فيها واستقامت أمور الطلبة وبقي ذلك قريباً من ثلاثين سنة من غير مزاحم ولا مدافع فسلم له المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس التذكير يوم الجمعة والمناظرة وهجرت له المجالس فانغمز غيره من الفقهاء بعلمه وتسلطه.

قلت: يعني اقتداره على العلوم والتصرف فيها وكسدت الأسواق في جنبه ونفق سوق المحققين من خواصه وتلامذته وظهرت تصانيفه وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو ثلاثمائة رجل من الأئمة والطلبة وتخرج به جماعة من الأئمة الفحول وأولاد الصدور حتى بلغوا محل التدريس في زمانه وانتظم بإقباله على العلم ومواظبته على التدريس والمناظرة والمباحثة أسباب ومحافل ومجامع وإمعان في طلب العلم وسوق نافقة لأهله لم تعهد قبله.

واتصل به ما يليق بنصبه من القبول عند السلطان والوزير والأركان ووفور الحشمة عندهم بحيث لا يذكر من غيره وكان المخاطب والمشار إليه والمقبول من قبله والمهجور من هجره المصدر في المجالس من ينتهي إلى خدمته والمنظور إليه من يعترف في الأصول والفروع من طريقته واتفق منه تصانيف مثل النظامي والغياتي حصل بسببها موقع القبول بما يليق بها من الشكر والرضاء والخلع الفائقة والمراكب الثمينه والهدايا والموسومات كذلك إلى أن قلد زعامة الأصحاب ورئاسة الطائفة وفوض اليه أمور الأوقاف وصارت حشمة وزراء العلماء والأثمة والقضاة وقوله في الفتوى مرجع العظماء والأكابر والولاة واتققت له نهضة في أول ما كان من أيامه إلى اصبهان بسبب مخالفة بعض الأصحاب فلقي بها من المجلس النظامي ما كان اللائق بمنصبه من الاستيشار والإعزاز والإكرام بأنواع المبار وأجيب بما كان فوق مطلوبه

وعاد مكرماً إلى نيسابور وصار أكثر عنايته مصروفاً إلى تصنيف الكتاب الكبير في المذاهب المسمى بنهاية المطلب في دراية المذهب حتى حرره وأملاه وأتى فيه من البحث والتقرير والسبك والتنقير والتدقيق والتحقيق بما شفى العليل وأوضح السبيل ونبه على قدره ومحله في علم الشريعة ودرس ذلك للخواص والتلامذة وفرغ منه ومن إتمامه فعقد مجلساً لتتمة الكتاب حضره الأئمة والكبار وختم الكتاب على رسم الإملاء والاستملاء وتبجح الجماعة بذلك ودعوا له وأثنوا عليه وكانوا من المعتدين بإتمام ذلك شاكرين عليه فما صنف في الإسلام قبله مثله ولا اتفق لأحد ما اتفق له ومن قاس طريقته وطريقة المتقدمين في الأصول والفروع وأنصف أقر بعلو منصبه ووفور تعبه ونصبه في الدين وكثرة شهرته في استنباط الغوامض وتحقيق المسائل وترتيب الدلائل.

ومن تصانيفه المشهورة المفيدة النافعة الحميدة الشامل في أصول الدين والإرشاد والعقيدة النظامية وغياث الأمم في الإمانة ومغيث الخلق في اختيار الحق والبرهان في أصول الفقه وتلخيص التقريب وكتاب تلخيص نهاية المطلب ولم يتمه وغنية المسترشدين في الخلاف وغير ذلك من الكتب.

وقال القصر مشتملاً على حاله.

قلت: وقد وقفت على ما ذكره فيه وبالغ في مدحه وشكره بمحاسن يطول ذكرها وبعظم شكرها منها قوله: فالفقه فقه الشافعي والأدب أدب

الأصمعي وحسن بصيرة بالمواعظ الحسن البصري وكيفما كان فهو إمام كل إمام المستعلي بهمته على كل همام والفائز بالظفر على إرغام كل ضرغام.

وقال الشيخ أبو الحسن بن أبي عبدالله الأديب في كتابه: كم له من فضل مشتمل على العبارة الفصيحة العالية والنكت البديعة والنادرة في المحافل منه سمعناه وكم من مسائل في النظر شهدناه ورأينا منه في إقحام الخصوم وعهدناه وكم من مجلس في التذكير للعوام مسلسل المسائل مشحون بالنكت المستنبطة من مسائل الفقه مشتملة على حقائق الأصول مبكية في التحذير مفرحة في التبشير مختومة بالدعوات وفنون المناجاة حضرناه وكم من مجمع للتدريس جاء وللكبار من الأئمة وإلقاء المسائل عليهم والمباحث في غورها رأيناه وحصانا بعض ما أمكننا منه وعقلناه ولم نقدر ما كنا فيه من نصرة أيامه وزهرة شهوره وأعوامه حق قدره ولم نشكر الله عليه حق شكره حتى فقدناه وسلبناه.

قال: وسمعته يقول في أثناء كلامه: أنا لا أنام ولا آكل عادة وإنما أنام إذ غلبني النوم ليلاً كان أو نهاراً آكل إذا اشتهيت أي وقت كان.

وكانت لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان.وقال: لقد سمعت الشيخ أبا الحسن المجاشعي النحوي القادم علينا سنة تسع وستين وأربع مائة يقول: وقد قبله الإمام فخر الإسلام وقابله بالإكرام وأخذ قي قراءة النحو عليه وتلمذ له بعد أن كان إمام الأئمة في وقته وكان يحمله كل يوم إلى داره ويقرأ عليه كتاب أكسير الذهب في

صنعة الأدب من تصنيفه. وكان يحكي ويقول: ما رأيت عاشقاً للعلم أي نوع كان كمثل هذا الإمام فإنه يطلب العلم للعلم هذا بعض كلامه. قال بعض الأئمة: وكان كذلك.

ومما له من الجلالة والمفاخر ما أتى عليه الجلة الأكابر المشهورون بجلالة القدر والتقدم من علماء العصر كجمال العلماء المجمع على فضله وجلالته وعلو منزلته وإمامته الشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

قال الإمام أبو سعد السمعاني: قرأت بخط أبي جعفر محمد بن علي الهمداني: سمعت الشيخ أبا إسحاق الفيروزأبادي يقول: تمتعوا بهذا لإمام فإنه نزهة هذا الزمان يعنى أبا المعالى الجويني.

وقال ابن خلكان في تاريخه: قاد أبو حامد: سمعت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يقول الإمام الحرمين: يا مفيد أهل المشرق والمغرب نلت اليوم إمام الأئمة.

قلت: وكذلك الإمام أبو المعالي المذكور عظم الإمام أبا إسحاق المذكور كما تقدم من حمله الغاشية بين يديه.

ومن حميد سيرة أبي المعالي أنه كان ما يستصغر أحداً حتى يسمع كلامه مبتدئاً كان أو منتهياً صغيراً كان أو كبيراً ولا يستنكف من أن يعزي الفائدة المستفادة إلى قائلها ويقول: إن هذه الفائدة مما استفدته من فلان ولا يحتال أحداً أيضاً في التزييف إذا لم يرض كلامه ولو كان قلت: ومن ذلك قوله في بعض المسائل بعد ذكره مقال والده فيها: وهذه زلة من الشيخ يعنى والده.

وكان من التواضع لكل أحد بمحل ويتحمل منه الاستهزاء لمبالغة فيه ومن رقة القلب بحيث يبكي إن سمع بيتاً أو تفكر في نفسه ساعة وإذا شرع في حكاية لأحوال وخاض في علوم الصوفية في فصول مجالسه للغدوات حتى أبكى الحاضرين ببكائه وتقطر الدماء من الجفون لزعقاته وإشاراته واحتراقه في نفسه وتحققه بما يجري من دقائق الأسرار.

ولما توفي رحمه الله صاح الصائح من كل جانب وجزع الخلق عليه جزعاً لم يعهد مثله ولم تفتح الأبواب في البلد ووضعت المناديل عن الرؤوس عاماً بحيث ما اجترأ احد على ستر رأسه من الرؤوس والأكابر وصلي عليه بعد جهد وشدة زحمة ودفن في داره ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين وكسر منبره في الجامع وقعد الناس للعزاء أياماً.

وكان طلبته قريباً من أربعمائة يتفزقون في البلد نائحين عليه وكان عمره تسعاً وخمسين سنة.

وسمع الحديث من جماعة كثيرة وله إجازة من الحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وقد سمع سنن الدارقطني من أبي سعيد بن عليك وكان يعتمد تلك الأحاديث في مسائل الخلاف ويذكر الجرح والتعديل منها في الرواية وظني أن آثار جده واجتهاده في دين الله تعالى يدوم إلى قيام الساعة وإن انقطع نسله من جهة الذكور ظاهراً فنشر علمه يقوم مقام كل نسب ويغني عن كل سبب مكتسب.

قلت: ومن المشهور المذكور في بعض التواريخ وغيرها أن والده الشيخ أبا محمد كان في أول أمره ينسخ بالأجرة فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى به جارية موصوفة بالخير والصلاح ولم يزل يطعمها من كسب يده أيضاً إلى أن حبلت بإمام الحرمين وهو مستمر على تربيتها بمكتسب الحلال فلما وضعته أوصاها أن لا تمكن أحداً من إرضاعه فاتفق أنه دخل عليها يوماً وهي متألمة والصغير يبكي وقد أخذته امرأة من جيرانهم وشاغلته بثديها فرضع منها قليلاً فلما رآه شق عليه وأخذه إليه ونكس رأسه ومسح على بطنه وأدخل إصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى قاء جميع ما شربه وهو يقول: يسهل علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه.

ويحكى عن إمام الحرمين أنه كان يلحقه في بعض الأحيان فترة في مجلس المناظرة فيقول: هذا من بقايا تلك الرضاعة ومولده في ثاني عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربع مائة ولما مرض حمل إلى قرية من أعمال نيسابور موصوفة باعتدال الهواء وخفة الماء فمات بها ونقل إلى نيسابور ودفن في داره ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين كما تقدم ودفن بجنب أبيه وصلي عليه ولده أبو القاسم وأكثر الشعراء المراثي ومما رثي به: قلوب العالمين على المعالي وأيام الورى شبه الليالي سنة تسع وسبعين واربع مائة فيها نزل تتش حلب ثم أخذها.

وساق السلطان ملك شاه من أصبهان فقدم حلب وخافه أخوه تتش فهرب.

وفيها وقعة الزلاقة وذلك أن ملك الإفرنج جمع الجيوش فاجتمع المعتمد يوسف بن تاشقين أمير المسلمين والمطوعة فأتوا الزلاقة من عمل بطليو فالتقى الجمعان فوقعت الهزيمة على أعداء الله تعالى وكانت ملحمة عظيمة في أول جمعة من رمضان وجرح المعتمد عدة جراحات شديدة وطابت الأندلس فعمل الأمير ابن تاشقين على تملكها.

ولما افتتح ملك شاه حلب والجزيرة قدم بغداد وهو أول قدومه إليها ثم خرج يصيد وعمل منارة القرون من كثرة وحش صاده ثم رد إلى أصبهان.

وفيها أعيدت الخطبة العباسية بالحرمين وقطعت خطبة العبيديين.

وفيها توفي شيخ الشيوخ ببغداد: أبو سعد أحمد بن محمد النيسابوري وكان منظما عند نظام الملث وأهل الدولة وله رباط مشهور ومريدون. وفيها توفي طاهر بن محمد بن محمد أبو عبد الرحمن المستملي والد زاهر.

روى عن أبي بكر الحيري وطائفة.وكان فقيها صالحاً ومحدثاً عارفاً له بصر تام بالشروط.

وفيها توفي أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي القيرواني صاحب المصنفات في العربية والتفسير وكان من أوعيه العلم.

وفيها توفي أبو الفضل محمد بن عبدالله النيسابوري الرجل الصالح. روى عن أبي نعيم الاسفرائيني وأبي الحسن العلوي وطبقتهما.

وفيها توفي مسند العراق أبو نصر محمد بن علي الهاشمي العباسي رحمه الله.

#### 🔺 سنة ثمانين واربع مائة

فيها عرس المقتدي بالله على ابنة السلطان وكان وقتاً مشهوداً أنفق فيه الخليفة أموالاً كثيرة وخلع على سائر الأمراء ومد سماطاً هائلاً.

وفيها توفي مقرىء الأندلس عبدالله بن شميل الأنصاري المرسي رحمه الله.

وفيها توفيت فاطمة بنت الشيخ أبي علي الدقاق الزاهدة العابدة زوجة الأستاذ أبي القاسم القشيري.

كانت كبيرة القدر عالية الاسناد.

روت عن أبي نعيم الاسفرائيني والحاكم والعلوي وطائفة.

وفيها توفيت فاطمة بنت الحسن بن علي الأقرع أم الفضل البغدادية الكاتبة التي جودوا على خطها وكانت تنقل طريقة ابن البواب.

حكت أنها كتبت ورقة للوزير الكندى فأعطاها ألف دينار.

روت عن أبي عمر الفارسي.

وفيها توفي السيد المرتضى ذو الشرفين: أبو المعالي محمد بن محمد بن زيد العلوي الحسيني الحافظ قتله الخاقان بما وراء النهر مظلوماً.روى عن أبي علي بن شاذان وخلق وتخرج بالخطيب ولازمه وصاف التصانيف وحدث بسمرقند وأصابهان وبغداد وكان مقبولاً معظماً وافر الحشمة يفرق في العام نحو عشرة آلاف درهم زكاة ماله.

#### 🔺 سنة احدى وثمانين واربع مائة

فيها توفي أبو بكر الغورجي أحمد بن عبد الصــمد الهروي راوي جامع الترمذي عن الجرجاني.

وفيها توفي شيخ الإسلام أحد الأعلام القدوة الحافظ: عبدالله بن محمد الهروي الصوفي شيخ: خراسان في زمانه غير منازع له عدة تصانيف. وفيها توفي ابن ماجة الأبهري – محمد بن أحمد الأصبهاني عاش خمساً وتسعين سنة

# 🛦 سنة اثنتين وثمانين وأربع مائة

فيها سار السلطان ملك شاه بجيوشه من أصبهان وعبر النهر وملك بخارى وسمرقند مع قتال وحصار وسار نحو كاشغر فدخل ملكها في الطاعة فرجع الى خراسان ونكث أهل سمرقند فكر راجعاً إلى سمرقند وجرت أمور طويلة.

وفيها توفي أحمد بن محمد بن صاعد أبو نضر الحنفي رئيس نيسابور وقاضيها وكان يقال له شيخ الاسلام وقيل: كان مبالغاً في التعصب في المذهب فأغرى بعضاً ببعض حتى لعنت الخطباء اكثر الطوائف.

وفيها توفي الحافظ أبو اســحاق ابراهيم بن ســعيد النعماني مولاهم المصري عن تسعين سنة وكان ثقة حجة صالحاً ورعاً كبير القدر.

وفيها توفي القاضي أبو منصور بن شكرويه محمد بن أحمد الأصبهاني.

وفيها توفي مؤلف بستان العارفين محمد بن أبي جعفر المحدث.

كان صوفياً عابداً صاحب حديث. روى عن الحاكم وطائفة.

## 🔺 سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة

فيها كانت فتنة هائلة لم يسمع بمثلها بين السنية والرافضة قتل فيها عدد كثير وعجز والي البلد واستظهر أهل السنة بكثرة من معهم من أعوان الخليفة واستكانت الشيعة وذلوا ولزموا التقية وأجابوا إلى أن كتبوا على مساجد الكرخ: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه – فاشتد الناس على غوغائهم وخرجوا عن عقولهم واشتدوا فنهبوا شارع ابن أبي عون ثم جرت أمور مزعجة وعاد القتال حتى بعث صدقة بن مزبل عسكراً يتتبع المفسدين إلى أن فتر الشر قليلاً.

وفيها توفي أبو الحسين عاصم بن الحسن العاصمي الكرخي الشاعر المشهور.

كان ظريفاً صاحب ملح ونوادر مع الصلاح والعفة والصدق.

مرض في أواخر عمره فغسل ديوان شعره.

وفيها توفي العلامة الواعظ نزيل أصفهان ومدرس نظاميتها وشيخ الشافعية بها ورئيسها: محمد بن ثابت الشافعي الواعظ.

وفيها توفي أبو نصر محمد بن سهل السراج آخر أصحاب أبي نعيم الاسفرائيني.

كان ظريفاً نظيفاً لطيفاً.

#### 🔺 سنة اربع وثمانين واربع مائة

فيها استولى يوسف بن تاشفين أمير المسلمين على الأندلس وقبض على المعتمد بن عباد وأخذ كل شيء يملكه وترك أولاده فقراء.

وفيها استولت الفرنج على جزر صقلية وفيها توفي الحافظ المعافري الشاطبي تلميذ ابن عبد البر ظاهر وكان من أئمة هذا الشأن مع الورع والتقوى.

وفيها توفي الحافظ الزاهد أبو القاسم عبد الله بن علي الانصاري البصري استشهد بالبصرة وكان من العبادة والخشوع بمحل وفيها توفي أبو نصر محمد بن أحمد شيخ المقرئين بمرو.

وفيها توفي مسند الآفاق كان إماماً في علوم القرآن كثير التصانيف - مبين الديانة.

عالي الإسناد وقاضي القضاة أبو بكر الناصحي محمد بن عبدالله بن الحسين النيسابوري.

قال الشيخ عبد الغافر: هو في عصره أفضل أصحاب أبي حنيفة وأعرفهم بالمذهب وأوجههم في المناظرة مع حظ وافر من الأدب والطب ولم تحمد سيرته في القضاء.

وفيها توفي المعتصم محمد بن معن الأندلسي التجيبي صاحب المرية ومحاوية والصمارحية من بلاد الأندلس وتوفي وجيش ابن تاشفين محاصرون.

#### 🔺 سنة خمس وثمانين واربع مائة

فيها أخذت ركب العراق خفاجة بالخاء المعجمة والفاء والجيم بين الالف والهاء وكان الحريق ببغداد احترق فيه من الناس عدد كثير وأسواق كبار من الظهر إلى العص.

وفي عاشر رمضان فيها قتل الوزير الكبير الحميد الشهير نظام الملك قوام الدين: أبو علي الحسين بن علي بن إسحاق الطوسي كان من جلة الوزراء.

قلت: وهذا أول ما بلغناه من التاقيب بفلان الدين ثم استمر ذلك إلى يومنا وإنما كانوا يلقبون بفلان الدولة والملك من يعظم شانه عندهم ثم عموا التاقيب بالدين فيما بعد حتى في السوقية والفجرة لقبوهم بنور الدين وشمس الدين وزين الدين وكمال الدين وأشباه ذلك – ممن هم ظلام الدين وشين الدين ونقص الدين وأشباه ذلك من أضداد الدين وإلى ذلك أشرت بقولي في بعض القصائد: يسمى فلان الدين من هو عكس ما يسمى به حاوي الصفات الدنيه فالنور ظلامة والكمال نقيصة ومحيي مميت ثم عكس التقية سوى السيد الحبر النواوي وشبهه إمام الهدى محيي الدين.

وما أحسن ما قال الشيخ بركة الزمن وزين اليمن ذو المجد الأثيل: أحمد بن موسى بن عجيل قال رضي الله عنه: تتبعت هذه الألقاب فلم أجد منها صادقاً إلا صارم الدين يعني: قاطع الدين.رجعنا إلى ذكر الوزير نظام الملك ذكره أبو سعد السمعاني فقال: كعبة المجد ومنبع الجود كان مجلسه عامراً بالقراء والفقهاء أنشأ المدارس بالأمصار ورغب في العلم

وأملى وحدث وعاش ثمانياً وسبعين سنة اشتغل في ابتداء أمره بالحديث والفقه ثم اتصل بخدمة علي بن شاذان المعتمد عليه بمدينة بلخ وكان يكتب له ثم خلاه وقصد داود بن مكائيل السلجوقي بالسين المهملة والجيم والقاف والد السلطان ألب أرسلان – فطهر له منه النصو والمحبة فسلمه إلى ولده المذكور وقال له: أتخذه والدا ولا تخالفه فيما يشير به.

ثم لما توفي داود وملك ولده المذكور دبر نظام الملك أمره فأحسن التدبير وبقي في خدمته عشرين سنة ثم توفي السلطان المذكور فازدحم أولاده على الملك ثم آل أمر المملكة لولده ملك شاه فصار الأمر كله للنظام وليس للسلطان إلا التخت والصيد وأقام على هذا عشرين سنة ودخل على الإمام المقتدي بالله فأذن له بالجلوس بين يديه وقال له: يا حسن رضى الله عنك برضى المؤمنين عنك.

وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والصوفية وكان كثير الإنعام على الصوفية فسئل عن سبب ذلك فقال: أتاني صوفي وأنا في خدمة بعض الأمراء فوعظني وقال: اخدم من تنفعك خدمته ولا تشتغل بما يأكله الكلاب غداً.

فلم أعلم معنى قوله فشرب ذلك الأمير من الغد – وكانت له كلاب كالسباع تفترس الغرباء – فغلبه السكر فخرج وحده فلم تعرفه الكلاب فمزقته فعلمت أن الرجل كوشف بذلك.

فأنا أخدم الصوفية لعلي أظفر بمثل ذلك وكان إذا سمع الأذان أمسك عن جميع ما هو فيه وكان إذا قدم عليه أبو المعالي إمام الحرمين وأبو القاسم القشيري صاحب الرسالة بالغ في إكرامهما وأجلسهما في مسند. وبنى المدارس والربط والمساجد في البلاد فاقتدى به الناس وشرع في عمارة مدرسته ببغداد سنة سبع وخمسين وأربع مائة. وفي سنة تسع وخمسين جمع الناس على طبقاتهم ليدرس بها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فلم يحضر ودرس أبو نصر بن الصباغ بها عشرين يوماً ثم درس بها الشيخ أبو إسحاق قلت: وقد تقدم إيضاح ذلك وبيان سبب تغيب الشيخ أبي إسحاق عن التدريس في أول الأمر وتدريسه بها فيما بعد في ترجمته في سنة ست وسبعين وأربع مائة واسمع نظام الملك الحديث بعدما سمعه وكان يقول: إني لأعلم أني لست أهلاً لذلك ولكني أريد أن أربط نفسي في قطار النقلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ويروى له من الشعر قوله: بعد ثمانين ليس قوه ذهبت نشوة الصبوه وقيل إن هذين البيتين لأبي الحسن محمد بن أبي الصقر الواسطي. كانت ولادة نظام الملك يوم الجمعة الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وأربع مائة في طوس وتوجه في صحبة ملك شاه إلى أصبهان فلما كانت ليلة عاشر رمضان من السنة المذكورة أفطر وركب في محفته فلما بلغ إلى قرية قريبة من نهاوند قال: هذا الموضع قتل فيه خلق كثير من الصحابة في زمن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه –

وطوبى لمن كان منهم فاعترضه صبي ديلمي على هيئة الصوفية معه قصعة فدعا له وسأل بتناولها فمد يده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده فحمل إلى مضربه فمات وقتل القاتل في الحال وركب السلطان إلى معسكره فسكنهم وحمل إلى أصبهان ودفن بها.

وقيل إن السلطان دس عليه من قتله فإنه سئم من طول حياته واستكثر ما بيده من الاقطاعات ولم يعش السلطان بعده إلا خمسة وثلاثين يوماً. وقيل إنه قتل بسبب تاج الملك أبي الغنائم المرزباني فإنه كان عدو نظام الملك وكان كثير المنزلة عند مخدومه ملك شاه فلما قتل رتبه موضعه في الوزارة ثم إن غلمان نظام الملك وثبو عليه فقتلوه وقطعوه إرباً إرباً بعد قتل نظام الملك بدون أربعة اشهر.

وقد كان نظام الملك من حسنات الدهر.

ورثاه شبل الدولة أبو الهيجاء: مقاتل بن عطية البكري فقال: كان الوزير نظام الملك لؤلؤة نفيسة صاغها الرحمن من شرف وفي السنة المذكورة توفي محدث مكة أبو الفضل جعفر بن يحيى الحكاك كان متقياً حجة صالحاً. روى عن أبى ذر الهروي وطائفة وعاش سبعين سنة.

وفيها توفي الإمام الكبير العالم الشهير أبو بكر الشاشي محمد بن علي بن حامد الفقيه شيخ الشافعية صاحب الطريقة المشهورة والمصنفات المشكورة درس مدة بغزنة ثم بهراة ونيسابور وحدث عن منصور الكاغذي وتفقه في بلاده على أبي بكر السبخي وعاش نيفاً وتسعين سنة.

وفيها توفي أبو عبدالله محمد بن عيسي التجيبي مقرىء الأندلس أخذ عن أبي عمر والداني ومكى بن أبي طالب وجماعة.

وفيها توفي السلطان ملك شا أبو الفتح جلال الدولة ابن السلطان ألب أرسلان محمد بن داود السلجوقي التركي.

تملك ما وراء النهر وبلاد الهياطلة وبلاد الروم والجزيرة والشام والعراق وخراسان وغير ذلك.

قال بعض المؤرخين: ملك من مدينة كاشعر الترك إلى بيت المقدس طولاً ومن قسطنطينية وبلاد الجرت إلى نهر الهند عرضاً وكان حسن السيرة محسناً إلى الرعية وكانوا يلقبونه بالملك العادل وكان ذا عزم بالعمائر وبالصيد فحفر كثيراً من الأنهار وصنع بطريق مكة مصانع وغرم عليها أموالاً كثيرة خارجة عن الحصر وأبطل المكوس في جميع البلاد وكان لهجاً بالصيد حتى قيل: إنه ضبط ما اصطاده بيده فكان عشرة آلاف فتصنق بعشرة آلاف دينار وقال: إني خائف من الله سبحانه – من إزهاق الأرواح من غير مأكلة وصار بعد ذلك كلما قتل صيداً تصدق بدينار.

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج فجاوز العذي وشيعهم بالقرب من الواقصة وصاد في طريقه وحشاً كثيراً فبنى هناك منارة في حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء التي صادها في ذلك الطريق وذلك في سنة ثمانين وأربع مائة.

قالى ابن خلكان: والمنارة باقية إلى الآن وتعرف بمنارة القرون.

انتهى قوله.

قلت وكثير من الناس يسمونها أم القرون وكانت السبل في أيامه ساكنة والمخاوف آمنة تسير القوافل من ما وراء النهر إلى الشام وليس معها خفير وبسافر الواحد والاثنان من غير خوف.

ولما توجه لحرب مر بمشهد علي فدخل هو ووزيره نظام الملك ودعوا ثم سأل نظام الملك: بأي شيء دعوت فقال: بنصرك على أخيك.فقال: أما أنا فقلت: اللهم انصرنا وأصلحنا للمسلمين.

ودخل عليه واعظ فوعظه وحكى له أن بعض الأكاسرة اجتاز منفرداً من عسكره على باب بستان فتقدم إلى الباب وطلب ما يشربه فأخرجت له صبية إناء فيه ماء والسكر والثلج فشربه واستطابه فقال: هذا كيف يعمل فقالت: إن قصب السكر يزكو عندنا حتى نعصره بأيدينا فيخرج منه هذا الماء فقال: ارجعي وأحضري شيئاً آخر.

وكانت الصبية غير عارفة به ففعلت فقال في نفسه: الصواب أن أعوضهم عن هذا المكان وأصطفيه لنفسى.

فما كان بأسرع من خروجها باكية وقالت: إن نتة سلطاننا قد تغيرت فقال: ومن أين علمت ذلك قالت: كنت آخذ من هذا ما أريد من غير تعسف والآن قد اجتهدت من عصر القصيب فلم يسمح ببعض ما كان يأتي.

فعلم صدقها فرجع عن تلك النية ثم قال: ارجعي الآن فإتك تبلغين الغرض.

وعقد على نفسه أن لا يفعل ما نواه فخرجت الصبية ومعها ما شاءت من ماء السكر وهي مستبشرة فقال السلطان للواعظ: لم لا تذكر للرعية أن كسرى اجتاز على بستان فقال للناطور: ناولني عنقوداً من الحصرم فقال له: ما يمكنني ذلك فإن السلطان لم يأخذ حقه ولا يجوز خيانته فتعجب الحاضرون من مقابلته بمثلها ومعارضته بما أوجب الحق له ما أوجب الحق عليه.

وحكي أن مغنية أحضرت إليه – وهو بالري فأعجب بها واستطاب غناها فهم بها فقالت: يا سلطان إني أغار على هذا الوجه الجميل أن يعذب بالنار وإن الحلال أيسر وبينه وبين الحرام كلمة فقال: صدقت واستدعى القاضي فزوجها منه وابتنى بها وتوفي عنها وعيون محاسنه أكثر من أن تحصى.

وحكى الهمداني أن نظام الملك – الوزير – دفع للملاحين الذين عبروا بالسلطان والعسكر نهر جيحون على العامل بأنطاكية وكان مبلغ أجرة المعابو أحد عشر ألف دينار وذلك لسعة المملكة.

وتزوج الإمام المقتدي بأمر الله – أمير المؤمنين – ابنة السلطان المذكور وكان السفير في الخطبة الشيخ أبا إسحاق الشيرازي المهذب و التنبيه – رحمه الله – وأنفذه الخليفة إلى نيسابور لهذا السبب – فإن السلطان كان هناك – فلما وصل إليه أدى الرسالة ونجز الشغل.

قال الهمداني: وعاد الشيخ أبو إسحاق إلى بغداد في أقل من أربعة أشهر وناظر إمام الحرمين بنيسابور فلما أراد الانصراف من نيسابور خرج إمام الحرمين للوداع وأخذ بركابه حتى ركب أبو إسحاق.

وظهر له في خراسان منزلة عظيمة.

وكانوا يأخذون التراب الذي وطأته بغلته فيتبركون به كما تقدم.

وكان زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة في سنة ثمانين وأربع مائة وفي صبيحة دخولها عليه أحضر الخليفة المقتدي عسكر السلطان على سماط صنعه لهم كان فيه أربعون ألف من عسكر.

وفي بقية هذه السنة رزق الخليفة ولداً من ابنة السلطان سماه أبا الفضل جعفر زينت بغداد لأجله وكان السلطان قد دخل بغداد دفعتين فهي من جملة بلاده التي تحتوي عليها مملكته وليس للخليفة فيها سوى الاسم وخرج منها في الدفعة الثانية على الفور إلى نحو دجيل لأجل الصيد فاصطاد وحشاً وأكل من لحمه فابتدأت به العلة وافتصد فلم يكثر من إخراج الدم فعاد إلى بغداد مريضاً ولم يصل إليه أحد من خاصته فلما دخلها توفي ثاني يوم دخوله وحمل في تابوت إلى خراسان ولم يفعل له كغيره من السلاطين فلم يشهد له جنازة ولا صلى عليه أحد ظاهراً ولا جر ذنب فرس من أجل موته.

فيها لما علم تتش في دمشــق بموت أخيه أنفق الأموال وتوجه ليأخذ السلطنة فسار معه من حلب قسيم الدولة مولى السلطان ملك شاه ودخل في طاعته صاحب أنطاكية وصاحب الرها وحران.

ثم سار وأخذ الرحبة في أول سنة ست ثم نازل نصيبين فأخذها عنوة وقتل بها خلقاً كثيراً ونهبها ثم سار إلى الموصل فالتقاه ابراهيم العقيلي في ثلاثين ألفاً وتعرف بوقعة المصن فانهزموا وأسر ابراهيم فقتله صبراً فأقر أخاه علياً على الموصل لأنه ابن عمه.

ولم يحج ركب العراق في السنة المذكورة وحج ركب الشام فنهبهم صاحب مكة محمد بن أبي هشا ونهبتهم العربان توصل من سلم في حالة عجيبة.

وفيها توفى أبو الفضل الأصبهاني الحداد.

روى ببغداد وأصبهان وروى الحلية ببغداد.

وفيها توفي الحافظ أبو مسعود سليمان بن ابراهيم الأصبهاني.

قال السمعاني: جمع وصنف وخرج على الصحيحين.وروى عن محمد بن ابراهيم الجرجاني وأبي بكر بن مردويه وخلق

ولقي ببغداد أبا بكر المتقي وطبقته.

وفيها توفي الشيخ أبو الفرج الشيرازي الحنبلي عبد الواحد بن محمد الفقيه القدوة.

وفيها توفي شيخ الإسلام الهكاري أبو الحسن علي بن أحمد الأموي من ذرية عتبة بن أبي سفيان بن حرب.

وكان صالحاً زاهداً ربانياً ذا وقار وهيبة وأتباع ومريدين.

رحل في الحديث وسمع من أبي عبدالله الفراء وأبي القاسم بن بشران وطائفة.

وفيها توفي مسند خراسان أبو المظفر موسى بن عمران الأنصاري. وفيها توفي أبو الفتح نصر بن الحسين الشاشي نزيل سمرقند.

روى صحيح مسلم عن عبد الغافر وسمع بمصر من جماعة ودخل الأندلس فحدث بها.

وفيها توفي الحافظ أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي. سمع بخراسان والعراق وفارس واليمن ومصر والشام ومات كهلاً وكان صوفياً صالحاً متقشفاً.

## 🔺 سنة سبع وثمانين واربع مائة

في أولها عزم المقتدي بأمر الله على تقليد السلطان بركيا روق بالموحدة والمثناة من تحت بين الكاف والألف فالتقاه وخطب له ببغداد ولقب ركن الدولة ومات الخليفة من الغد فجأة وحاصر تتش حلب فافتتحها ثم سار فأخذ الجزيرة وأذربيجان وكثرت جيوشه واستفحل شأنه.

وفيها توفي مسند نيسابور أبو بكر بن خلف الشيرازي أحمد بن علي روى عن الحاكم وعبدالله بن يوسف وطائفة قال الشيخ عبد الغافر: هو شيخنا الأديب المحدث المتقن الصحيح السماع ما رأينا شيخاً أورع منه ولا أشد إتقاناً.

نيف على التسعين.

وفيها توفي قسيم الدولة لما افتتح ملك شاه حلب استنابه عليها فأحسن السياسة وضبط الأمور وتتنع المفسدين حتى صبار دخله كل يوم من البلد ألفاً وخمسمائة دينار وكانت وفاته بالقتل بعد أسره في المصاف.

وفيها توفي أبو نصر الحسن بن أسد الفارقي الأديب صاحب النظم والنثر والكتاب المعروف في الألغاز.

وفيها توفي المقتدي بالله أبو القاسم عبدالله ابن الأمير ذخيرة الدين محمد بن القائم بأمر الله العباسي.

بويع بالخلافة بعد جده في شعبان سنة سبع وستين وأربع مائة وعمره تسع عشرة سنة وثلاثة اشهر ومات فجأة في المحرم عن تسع وثلاثين سنة وقيل: سمته جاربة.

وكان ديناً خيراً أمر بنفي الخواطي والمغنيات من بغداد وكانت الخلافة في أيامه زاهرة وحرمتها وافرة وبويع بعده للمستظهر بالله أحمد وفي السنة المذكورة توفي الحافظ الكبير الأمير أبو نصر علي بن هبة الله العجلي البغدادي المعروف بابن ماكول النسابة صاحب التصانيف النافعة لم يكن ببغداد بعد الخطيب أحفظ منه.

قال الحميدي: ما راجعت الخطيب في شيء إلا وأجابني عن الكتاب وقال حتى اكشفه وما راجعت ابن ماكولا إلا وأجابني حافظاً كأنه يقرأ من كتاب.

وقال أبو سعد السمعاني: وكان لبيباً عارفاً ونحوياً مجوداً وشاعراً مبرزاً. سمع الحديث الكثير وأخذ عن مشايخ العراق وخراسان والشام وغير ذلك وكان أحد الفضللاء المشهورين تتبع الألفاظ المشتبهة في الأسماء الأعلام وجمع شيئاً كثيراً.

وكان الخطيب البغدادي قد جمع بين كتاب المؤتلف والمختلف الذي للدارقطني والذي لعبد الغني الموسوم بمشتبه النسبة وزاد عليهما وجعله كتاباً مستقلاً سماه المؤتلف تكملة المختلف.

وجاء ابن ماكولا فزاد على هذا المؤتلف وضم إليه الأسماء التي وقعت له وجعله كتابا سماه الإكمال أجاد فيه وأفاد حتى صار اعتماد المحدثين عليه أحسن فيه إحساناً بالغاً وحلاه حسناً فائقاً ولم يصنع مثله في بابه ثم جاء ابن نقطة وذيله وما أقصر فيه.

وفي كتاب الأمير ابن ماكولا دلالة على كثرة اطلاعه وضبطه وإتقانه. ومن الشعر المنسوب إليه قوله: قرض خيامك عن أرض تهان بها وجانب الذل إن الذل يجتنب وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالمندل الرطب في أوطانه الحطب قال الحميدي خرج إلى خراسان ومعه غلمان له ترك فقتلوه بجرجان فأخذوا ماله وهربوا وهو من ذرية الأمير أبي دلف العجلي.وفي السنة المذكورة توفي أبو عامر الأزدي القاضي محمود الهروي الفقيه الشافعي كان عديم النظير زهداً وصلاحاً وعفة.وفيها توفي المستنصر بالله أبو تميم معد ابن الظاهرعلي بن الحاكم العبيدي صاحب مصر.

لما عظم أمره وكبر شأنه خطب له ببغداد أرسلان البساسيري وقطع خطبة الإمام القائم.

وقد جرى في أيامه أشياء لم يجر شيء منها في أيام آبائه منها قطع الخطبة المذكورة ومنها ملك ابن الصياحي بلاد اليمن ودعاؤه له على

منابرها ومنها أن المستنصر المذكور أقام في الأمر ستين سنة وهذا شيء لم يبلغه أحد من العبيديين ولا من بني العباس.

ومنها أنه ولي وهو ابن سبع سنين وفي سنة تسع قطع اسمه واسم آبائه من الحرمين.

ومنها أنه حدث في أيامه الغلاء العظيم الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف عليه السلام وأقام سبع سنين وأكل الناس بعضهم بعضاً حتى قيل إنه بلغ رغيف واحد بجمسين ديناراً وكان في هذه المدة يركب وحده وكل من معه من الخواص مترجلون ليس لهم دواب يركبونها وكانوا إذا مشوا تساقطوا في الطرقات من الجوع وكان المستنصر يركب بغلة عارية وآخر الأمر توجهت أمه وبناته إلى بغداد من فرط الجوع في سنة اثنتين وستين وأربع مائة.

## ▲ سنة ثمان وثمانين واربع مائة

فيها قامت الدولة على أحمد خان صاحب سمرقند وأشهدوا عليه بالزندقة والإقلال فأفتى الأئمة بقتله فخنقوه وملكوا ابن عمه.

وفيها التقى تتش وابن أخيه بركيا روق بنواحي الري فانكسر عسكر تتش وقاتل هو حتى قتل.

وكان رضوان بن تتش قد صار إلى بغداد لينزل بها فلما قارب هيت جاءه نعي أبيه ودخل حلب ثم قدم عليه من الوقعة أخوه دقاق فراسله متولي قلعة دمشق فسار سراً من أخيه وتملك دمشق.

وفيها قدم الإمام أبو حامد الغزالي دمشــق زاهداً في الدنيا وما كان فيه من رئاستها والإقبال والقبول من الخليفة وكبراء الدولة وصنف الإحياء وأسمعه بدمشق وأقام بها سنتين ثم حج ورجع إلى وطنه.

قلت: هكذا ذكر بعض المؤرخين أنه قدم في السنة المذكورة إلى دمشق وذكر بعضهم أن توجهه فيها كان إلى بيت المقدس لابساً الثياب الخشنة وناب عنه أخوه في التدربس وذكر أنه بعد ذلك توجه من القدس إلى دمشــق فأقام بها مدة يذكر الدروس في زاوبة الجامع في الجانب الغربي منه ثم ذكر أنه انتقل منها إلى بيت المقدس واجتهد في العبادة وزبارة المشاهد والمواضع المعظمة وأشياء أخرى سيأتى ذكرها قلت وأما قول الذهبي أنه صنف الإحياء وأسمعه بدمشق فمخالف لما ذكر الإمام أبو حامد المذكور في كتابه المنقذ من الضــلال أنه أقام في الشــام قربباً من سنتين مختلياً بنفسه ولم يذكر إسماعه الإحياء ولا تصنيفه إياه ولو كان لذكره كما ذكر علوماً أخرى صنف فيها قبل السفر أيضاً فتصنيف الإحياء مع ما اشتمل عليه من العلوم الواسعة المحاكية للبحر الذي أمواجه متدافعة لا يمكن وضعه في سنتين ولا ثالثة ولا رابعة وأما ما ذكره ابن كثير وغيرهم من كونه حج قبل سفره إلى الشام وأنه أقام في الشام عشر سنين وأنه دخل مصر والاسكندرية ورام الاجتماع بملك المغرب فكل ذلك مخالف تصــربح ما نص عليه أبو حامد في كتابه المذكور فإنه ذكر أنه توجه إلى الشام قبل توجهه إلى مكة ثم توجه إلى الحج بعد السنتين المذكورتين ثم كر راجعاً إلى وطنه وأولاده وهذا يدل عل بطلان القول المذكور وفساده والعجب كل العجب من قوله أنه قصد السلطان المغرب بقضاء أرب وهو من ملاقاة السلاطين قد هرب وسيأتى ذكر ذلك فى ترجمته.

وفيها توفي الحافظ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادي. روى عن علي بن شاذان والبرقاني وكتب كثيراً.

قال بعضهم: كتب عن ابن شاذان ألف جزء.

وفيها توفي شيخ المعتزلة أبو يوسف القزويني صاحب التفسير الكبير الذي هو أزيد من ثلاثمائة مجلد.

درس الكلام على القاضي عبد الجبار بالري وسمع منه ومن أبي عمرو بن مهدي الفارسي وتنقل في البلاد ودخل مصر وكان صاحب كتب كثيرة وذكاء مفرط وتبخر في المعارف وكان داعية إلى الاعتزال وعاش خمساً وتسعين سنة.

وفيها توفي المعتمد على الله أبو القاسم محمد بن المعتضد اللخمي صاحب الأندلس.

كان ملكاً جليلاً عالماً ذكياً وشاعراً محسناً وبطلاً شجاعاً وجواداً ممدوحاً. كان بابه محط الرحال وكعبة الآمال وشعره في الذروة العليا ملك من الأندلس من المدائن والحصون والمعاقل مائة وثلاثين مسوراً وبقي في المملكة نيفاً وعشرين سنة.

وهو من ذرية النعمان بن المنذر آخر ملوك الحيرة وقبض عليه أمير المسلمين ابن تاشفين لما قهره وغلب على ممالكه وسجنه بأغمات حتى مات بعد أربع سنين من زوال مملكته.

وخلف عن ثمانمائة سربة ومائة وثلاثة وسبعين ولداً.

قلت أما كثرة الأولاد فقد نقل أن غيره كان أكثر منه أولاداً وأما السراري فما سمعت أن أحداً من الخلفاء بلغ من كثرتهن إلى هذا العدد المذكور. وكان راتبه في اليوم ثمانمائة رطل لحم ومما قيل فيه لما قص عليه قول الشاعر: لكل شيء من الأشياء ميقات وللمني من منايا هن غايات وقال آخر بعد لزومه وقتل ولديه: تبكي السماء بدمع رائح غاد على البهاليل من أبناء عباد ومما قيل فيه لما حبس: تنشق رباحين السلام فإنها أفض بها مسكاً عليك مختما أنكر في عصر مضي لك مشرقاً فيرجع ضوء الصبح عندي مظلما وأعجب من أفق المجرة إذ رأي كسوفك شمساً كيف أطلع أنجما ولما دخلت عليه بناته السجن - وكان يوم عيد وقد صرن يغزلن للناس بالأجرة وهن في أطمار - أنشده: فيما مضى كنت بالأعياد مسروراً فساءك العيد في أغمات مأسورا ترى بناتك بالأطمار - جائعة يغزلن للناس لا يملكن قطميرا يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا ومن شعر المعتمد أيضاً: لولا عيون من الواشيين ترمقني وما أحاذره من قول حراس لزرتكم لأكافيكم لجفونكم شيئاً على الوجه أو سيعياً على الرأس ومما مدح به قول الشاعر: بغيتك في محل ينجيك من ردى يروعك في ذرع بروقك في

برد جمال واجمال وسبق وصولة كشمس الضحى كالمزن كالبرق والرعد بمهجته شاد العلى ثم زادها بنى مايتا حجاجه أسد وفيها توفي قاضي القضاة الشامي أبو بكر بن محمد الحموي الشافعي كان من أزهد القضاة وأروعهم وأتقاهم لله وأعرفهم بالمذهب.

سمع ببغداد من طائفة وولي القضاء بعد أبي عبدالله الدامغاني وكان من أصحاب القاضي أبي الطيب الطبري ولم يأخذ على القضاء رزقاً ولا غير ملبسه.

قال أبو علي بن سكرة: كان يقال لو رفع المذهب أمكنه أن يملأه من صدره.وفيها توفي الإمام الحافظ العلامة أبو عبدالله الحميد: محمد بن أبي نصر الأنداسي مؤلف الجمع بين الصحيحين.

كان أحد أوعية العلم صحب ابن حزم الظاهري بالأندلس وابن عبد البر ورحل وسمع بالقيروان والحجاز ومصر والشام والعراق وكتب عن خلق كثير وكان كثير الاطلاع ذكياً فطناً صيتاً ورعاً أخبارياً متقناً مغرماً في تحصيل العلم كثير التصانيف حجة ثقة ظاهري المذهب وله جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس وكان يقول: ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم الاهتمام بها: كتاب العلل: وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني وكتاب المؤتلف والمختلف: وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الأمير أبي نصر بن ماكول (وكتاب وفيات الشيوخ: وليس فيه كتاب الأمير أبي نصر بن ماكول (وكتاب وفيات الشيوخ: وليس فيه كتاب.

قال: وقد كنت أردت أن أجمع فيه كتاباً فقيل لي: رتبه على حروف المعجم بعد أن رتبته على السنين قال أبو بكر بن طرخان: فشغله عنه صحيحان إلى أن مات.

وقال ابن طرخان المذكور: أنشدنا أبو عبدالله الحميدي المذكور لنفسه: لقاء الناس ليس يفيد شيئاً سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال سنة تسع وثمانين وأربعمائة فيها توفي أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني الكرخي ثم البغدادي وكان صالحاً زاهداً منقبضاً عن الناس ثقة حسن السيرة.

وفيها توفي عبد الملك بن سراج الأموي مولاهم القرطبي لغوي الأندلس. وفيها توفي أبو أحمد القاسم بن المظفر الهشرزاري والد قاضي الخافقين كان حاكماً بمدينة إربل مدة وبمدينة سنجار أيضاً مدة.

وكان من أولاده وحفدته علماء نجباء كرماء نالوا المراتب العالية وتقدموا عند الملوك وتحكموا وقضوا ونفقت أسواقهم.ومما أنشد:

همتي دونها السها \*\* والزبانا قد علمت جهدها فما ابتدانا

ونسبب الإمام السمعاني في ذيل تاريخ بغداد هذا القول إلى ولده المعروف بقاضي الخافقين خلاف ما ذكره أبو البركات بن المستوفي في تاريخ إربل من نسبه إلى والده القاسم المذكور.

وذكر السمعاني أن قاضي الخافقين اشتغل بالعلم على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله ولي القضاء بعدة بلاد ورحل إلى العراق وخراسان والجبال وسمع الحديث الكثير وسمع منه السمعاني وإنما قيل

له قاضي الخافقين لكثرة البلاد التي وليها والشهرزوري نسبة إلى شهرزور: بلدة كبيرة من أعمال إربل قيل: فيها مات الإسكندر ذو القرنين عند عوده من بلاد المشرق.

وحكى الخطيب في تاريخ بغداد أن الإسكندر جعل مدائن كسرى دار إقامته ولم يزل بها إلى أن توفي فحمل تابوته إلى الإسكندرية لأن أمه كانت مقيمة هناك فدفن عندها والله أعلم.

قلت: يعني أن موضع إقامته كان في الموضع الذي خلقه فيه كسرى.وفي السنة المذكورة توفي الحافظ مفيد بغداد: محمد بن أحمد المعروف بابن الخاضبة.

روى عن أبي بكر الخطيب وغيره ورحل إلى الشام وسمع من طائفة وكان محبباً إلى الناس كلهم لدينه وتواضعه ومروءته ومسارعته في قضاء حوائج الناس مع الصدق والورع والصيانة التامة وطيب القراءة قال ابن طاهر: ما كان في الدنيا أحد أحسن قراءة منه وقال غيره: ما رأيت في المحدثين أقوم باللغة من ابن الخاضبة.

وفيها توفي الإمام العلامة أبو المظفر السمعاني: منصور بن محمد التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي شرع على والده منصور في المذهب وسمع أبا غانم الكراعي وطائفة وكان إمام عصره بلا مدافعة أقر له بذلك الموافق والمخالف وكان حنفي المذهب متعيناً عند أئمتهم فلما حج ظهر له بالحجاز ما اقتضى انتقاله إلى مذهب الإمام الشافعي

رضي الله تعالى عنه فلما عاد إلى مرو لقي بسبب انتقاله محناً وتعصباً عظيماً فعبر على ذلك فصار إماماً للشافعية بعد ذلك يدرس ويفتي. وصنف في مذهب الشافعي وغيره من العلوم تصانيف كثيرة منها منهاج أهل السنة والانتصار والرد على القدرية وغيرها وصنف في الأصول والقواطع.

وفي الخلاف والبرهان يشتمل على قريب من ألف مسألة خلافية. والأوسط والاصطلام رد فيه على أبي زيد الدبوسي وأجابه من الأسرار التي جمعها وله تفسير القرآن العزيز كتاب نفيس. وجمع في الحديث ألف حديث عن مائة شيخ وتكلم عليها فأحسن وله وعظ مشهور بالجودة.

والسمعاني نسبة إلى سمعان بفتح السين المهملة وهو بطن من تميم وقيل: يجوز بكسر السين أيضاً.

## 🔺 سنة تسعين واربع مائة

فيها قتل الأرسلان ابن السلطان وألب أرسلان السلجوقي.

وفيها التقى الأخوان دقاق ورضوان ابنا تتش بقنسرين فانكسر دقاق ونهب عسكره ثم تصالحا على أن يقدم أخاه في الخطبة بدمشق.

وفيها أقام رضوان بحلب دعوة العبيديين وخطب للمستعلي الباطني ثم بعد أشهر أنكر عليه صاحب أنطاكية وغيره فأعاد الخطبة العباسية.وفيها توفي أبو يعلى أحمد بن محمد البصري الفقيه المعروف

بابن الصواف شيخ مالكية العراق وله تسعون سنة وكان علامة زاهداً مجداً في العبادة عارفاً بالحديث.

قال بعضهم: كان إماماً في عشرة أنواع من العلوم.

توفي في رمضان.

وفيها توفي أبو الفتح عبدوس بن عبدالله بن عبدوس رئيس همدان ومحدثها.

سمع من محمد بن أحمد بن حمدويه الطوسي وروى عنه الإمام أبو زرعة.

وفيها توفي الفقيه الإمام العالي المقام الصالح المشهور مفتي الأنام الفقيه الزاهد الورع العابد ذو المناقب العديدة والسيرة الحميدة أبو الفتح شيخ الشافعية بالشام نصر بن ابراهيم المقدسي النابلسي صاحب التصانيف قال علماء التاريخ: كان إماماً علامة مفتياً محدثاً حافظاً زاهداً متبتلاً ورعاً كثير القدر عديم النظير.

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: درس العلم ببيت المقدس ثم انتقل إلى صور فأقام بها عشر سنين ينشر العلم مع كثرة المخالفين له من الرافضة ثم انتقل منها إلى دمشق فأقام بها سبع سنين يحدث ويدرس ويفتي على طريقة واحدة من الزهد في الدنيا والتنزه عن الدنايا والجري على منهاج السلف من التقشف وتجنب السلطين ورفض الطمع والاجتزاء باليسير مما يصل إليه من غلة أرض كانت له يأتيه منها ما يقتاته فيخبز له كل ليلة قرصة بجانب الكانون ولا يقبل من أحد شيئاً.

قال وسمعت من يحكي أن تاج الدولة ابن ألب أرسلان زاره يوماً فلم يقم له وساله عن أجل الأموال التي يتصرف بها السلطان فقال: أجلها أموال الجزية وخرج من عنده فأرسل إليه بمبلغ من المال وقال: هذا من مال الجزية ففرقه على الأصحاب فلم يقبله وقال: لا حاجة بنا إليه. فلما ذهب الرسول لامه بعض الفقهاء وقال: قد علمت حاجتنا إليه فلو كنت قبلته وفرقته فينا فقال له: لا تجزع من فوته فسوف يأتيك من الدنيا

فكان كما تفرس فيه.

ما يكفيك.

قال وسمعت بعض من صحبه يقول: لو كان الفقيه أبو الفتح في السلف لم يقصر درجته عن واحد منهم لكنهم فاقوه بالسبق.

وكانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل الخير إما في نشر علم وإما في إصلاح عمل.

قال: وحكى بعض أهل العلم أنه قال: صحبت إمام الحرمين أبا المعالي الجويني بخراسان ثم قدمت العراق وصحبت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي فكانت طريقته عندي أفضل من طريقة أبي المعالي ثم قدمت الشام فرأيت الفقيه أبا الفتح فكانت طريقته أحسن من طريقيتهما جميعاً. توفي بدمشق في السنة المذكورة يوم عاشوراء وكان عمره نيف علي ثمانين سنة رحمة الله عليه.

## ▲ سنة إحدى وتسعين وأربع مائة

في جمادى الأولى: فيها ملكت الفرنج أنطاكية بالسيف ونجا صاحبها في ثلاثين فارساً ثم ندم حتى غشي عليه من الغم فأركبوه فلم يتماسك فتركوه وتنحوا فعرفه أرمني حطاب فقطع رأسه وحمله إلى ملك الفرنج وعظم المصاب على المسلمين برواح أنطاكية وأخذت الفرنج المعرة بالسيف ثم تجامع عساكر الجزيرة والشام فعملوا مع الفرنج مصافأ فتجادلوا وهزمتهم الفرنج.

وفيها توفي أبو العباس أحمد بن عبد الغفار الأصبهاني رحمه الله. وفيها توفي أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي النقيب الهاشمي العباسي نقيب النقباء ومسند العراق.

روى عن جماعة وأملى مجالس كثيرة وازدحموا عليه ورحلوا إليه. وكان أعلى الناس منزلة عند الخليفة.

وفيها توفي أبو الحسن الكرخي مكي بن منصور الرئيس السلار نائب الكرخ معتمدها وكان محمود السيرة وافر الحشمة.

## 🛦 سنة اثنتين وتسعين واربع مائة

فيها انتشرت دعوة الباطنية بأصبهان وأعمالها وقويت شوكتهم وأخذت الفرنج الملاعين فيها بيت المقدس بكرة الجمعة لسبع بقين من شعبان بعد حصار شهر ونصف.

قال ابن الأثير: قتلت الفرنج في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً.

وفيها ابتداء دولة محمد بن السلطان ملك شاه طلع شهماً شجاعاً مهيباً فتسارعت إليه العساكر فسار إلى الري فتملكها.

وفيها توفي أبو الحسن أحمد بن عبد القادر بن محمد البغدادي اليوسفي.

كان جليل القدر روى عن ابن شاذان وطبقته.

وفيها توفي أبو القاسم الخليلي أحمد بن محمد الدهقان رحمه الله.

وفيها توفي أبو تراب المراغي عبد الباقي بن يوسف.

قال السمعاني: كان عديم النظير في فنه بهي المنظر سليم النفس عاملاً بعلمه نفاعاً للخلق فقيه النفس قوي الحفظ تفقه ببغداد على أبي الطيب الطبري وسمع أبا على بن شاذان.

وفيها توفي الخلعي القاضي أبو الحسين المصري الفقيه الشافعي.

سمع من طائفة وانتهى إليه علم الاسناد بمصر.

قال ابن سكرة: فقيه له تصانيف ولي القضاء وحكم يوماً واستعفى وانزوى في القرافة.

وفيها توفي الحافظ أبو القاسم مكي بن عبد السلام المقدسي أحد من استشهد بالقدس رحل وجمع واجتهد في هذا الشأن.

#### 🔺 سنة ثلاث وتسعين واربع مائة

فيها التقى المسلمون مع الفرنج بقرب ملطية وانكسر الفرنج وأسر ملكه ولم يفلت منهم سوى ثلاثة آلاف هربوا في الليل وكانوا ثلاثمائة ألف. وفيها توفى الشيخ الحافظ المحدث عبد الملك بن محمد اليمنى اليافعى. رحل وسمع من جماعة كبار في مكة وعدن وجبال اليمن. وروى كتاب الرسالة للشافعي ومختصر المزني والدقائق لابن المبارك وكان شيخاً فاضلاً ورعاً زاهداً يقال إنه سأله بعض أهل بغداد الانتقال إليه ليقرأ عليه وبذل له في ذلك مالاً فامتنع وكتب إليه بقصيدة مفتتحها. منزلي منزل رحيب أنيق فيه لي من فواكه الصيف سويق قلت يحتمل أنه أراد الفواكه المعنوية إشارة إلى أنواع العلوم ونشرها في بلده على وجه ويثمر خوخ الخوف في روضة الرضا وإجاص إخلاص وتين التوكل وأرطاب حب قد جنتها يد الهوى وأعناب السواق بها القلب ممتل ورمان إجلال وتفاح هيبة وموز الحيامبدي رجاء السفرجل جنان جنان عارف لمعارف جنى من جناها كل دان مذلل فيا طرف قلب عش

قال الإمام أبو سعد السمعاني في كتاب الأنساب: ومنهم راشد بن جندل اليافعي روى عن حبيب بن أوس روى عنه يزيد بن أبي حبيب.

برؤياك طرفة ويا نفس أحلى نفيس له كلى واليافعي نسبة إلى يافع بن

زيد بن مالك بن زيد بن مالك بن رعين بطن من حمير.

وفيها توفي الإمام النحوي اللغوي صاحب التصانيف سليمان بن عبدالله بن الفتى النهرواني.

صنف كتاب القانون في اللغة عشر مجلدات وكتاباً في التفسير وتخرج به أهل أصبهان ودرس ولده الحسن في النظامية.

وفيها توفي أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي النقيب المقرىء المالكي.

## ▲ سنة أربع وتسعين وأربعمائة

فيها كثرت الباطنية بالعراق والجبل وزعيمهم الحسن بن صباح تملكوا القلاع وقطعوا السبيل وأهم الناس شأنهم لاشتغال أولاد ملك شاه بنفوسهم ومقاتلة بعضهم بعضاً.

وفيها أخذت الفرنج بلداناً بالشام منها سروج وقيسارية بالسيف وأرسوف بالأمان.

وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات الدمشقى.

وفيها توفي الفقيه الإمام شيخ الشافعية بخراسان أبو الفرج البزاز بالزاي المكررة قبل الألف وبعدها عبد الرحمن السرخسي ثم المروزي تلميذ القاضى حسين.

وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب والورع.

وعبد الواحد ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري وكان صالحاً عالماً كثير الفضل.

روى عن جماعة وسماعه من الطرازي حضوراً.

وفيها توفي القاضي أبو المعالي شيخ الوعاظ بالعراق مؤلف كتاب مصارع العشاق عزيز بن عبد الملك شيذلة الجيلي.

كان فقيهاً شافعياً فاضلاً واعظاً ماهراً فصيح اللسان حلو العبارة كثير المحفوظات صنف في الفقه وأصول الدين والوعظ والمحبة وجمع كثيراً من أشعار العرب وتولى القضاء ببغداد وسمع الحديث الكثير من

جماعة كثيرة كان أشعري المذهب وناصراً له.قال ابن خلكان: ومن كلامه يعني في المحبة: إنما قيل لموسى عليه السلام: لن تراني لأنه لما قيل له: انظر إلى الجبل نظر إليه فقيل: يا طالب انظر إلينا لما تنظر إلى ما سوانا.

ثم أنشد.

يا مدع بمقالة صـــدق المودة والإخا \*\* لوكنت تصــدق في المحبة مانظرت

إلى سوى انتهى قلت وكلامه هذا الذي حكاه ابن خلكان لا يليق بالكليم الوجيه ابن عمران.

إنما يليق بغيره ممن في محبته نقصان كما في حكاية الجارية المشهورة التي قالت لمدعي محبتها: ورائي من هو أحسن مني فلما التفت قالت: لوكنت صادقاً في هوانا لما التفت إلى سوانا وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يحسن هذا في حقهم بل لايجوز فإن منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع من أن يناله شين ولا ملام وأنما يحسن في غيرهم إذا ادعى الحب والغرام.

وعجبت من ابن خلكان كيف يحكي مثل هذا في حق موسى عليه السلام ولإينكره على قائله.

وقال أبو المعالي المذكور: أنشدني والدي عند خروجه من بغداد للحج. مددت إلى التوديع كفاً ضعيفة وأخرى على الرمضاء فوق فؤادي فلا كان هذا العهد آخر عهدنا ولا كان ذا التوديع آخر زادي توفي رحمه الله

يوم الجمعة ودفن محاذياً للشيخ أبي إسحاق الشيرازي وعزيز: بفتح العين المهملة وزايان بينهما مثناة من تحت ساكنة.

وشيذلة بفتح الشين والذال المعجمتين وبينهما مثناة من تحت ساكنة.

قال ابن خلكان: ولا أعرف معنى هذا اللقب مع كثرة كشفى عنه.

فيها توفي المستعلي بالله أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله العبيدي صاحب مصر وفي أيامه انقطعت دولته من الشام واستولى عليه أتراك وفرنج فأخذوا البيت المقدس وقتل فيه من المسلمين خلق كثير وقتل في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً وأخذوا من عند الصخرة من أواني الذهب والفضة ما لا يضبطه الوصف ولم يكن للمستعلى مع الأفضل حل ولا ربط بل كان الأفضل أمير الجيوش هو الكل.

وفي أيامه هرب أخوه نزار الذي تنسب إليه الدعوة النزارية بقلعة الألموت فدخل الإسكندرية وبايعه أهلها وساعده القاضي ابن عمار ومتوليها فنازلهم الأفضل مرة بعد أخرى حتى ظفر بهم ورجع فذبح متولى الإسكندرية وبنى على نزار حائطاً فهلك.

وفيها توفي شيخ الأطباء بالعراق سعيد بن هبة الله صاحب التصانيف في الفلسفة والطب والمنطق.

وفيها توفي عبد الواحد بن عبد الرحمن الزبيري الفقيه.

قال السمعاني: عمر مائة وثلاثين سنة.

🔺 سنة ست وتسعين واربع مائة

فيها سار دقاق صاحب دمشق فأخذ الرحبة وتسلم حمص بعد موت صاحبها.

وفيها توفي مقرىء العراق أبو طاهر أحمد بن علي صنف المستنير في القراءات كان ثقة محموداً أقرأ خلقاً.

وسمع الكثير عن ابن غيلان وطبقته.

وفيها توفي مقرىء الأندلس أبو داود سليمان بن نجاح الأندلسي مولى المؤيد بالله الأموي وفيها توفي أبو البركات محمد بن المنكدر الكرخي المؤدب.

روى عن عبد الملك ابن بشران.وفيها توفي أبو الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم النحوي رحل إلى قرطبة وأقام بها مدة وأخذ الأدب عن جماعة وكان عالماً بالعربية واللغة ومعاني الأشعار حافظاً لها كثير العناية بها حسن الضبط لها مشهوراً بمعرفتها وإتقانها أخذ الناس عنه كثيراً وكانت الرحلة في وقته إليه وقد أخذ عنه أبو علي الحسين بن محمد الغساني الجياني.

وشرح كتاب الجمل للزجاجي وشرح أبياته في كتاب مفرد وكف بصره في آخر عمره وإنما قيل له: الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة العليا ومن كان هكذا يقال له أعلم فإن كان مشقوق الشفة السفلى قيل له: أفلح بالفاء والحاء المهملة بينهما لام وكان غيره: العباسي الفارسي المشهور بالشجاعة يلقب الفلحاء لفلحة كانت به وإنما ذهبوا به إلى تأنيث الشفة كأنهم يعنون به صاحب الشفة الفلحاء وكان سهيل بن عمرو القرشي

رضي الله تعالى عنه أعلم فلما أسر يوم بدر قال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعني أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً أبداً فقال عليه السلام: دعه فعسى أن يقوم مقاماً تحمده وكان من الخطباء الفصحاء وهو الذي أبرم صلح الحديبية على يديه ثم أسلم وحسن إسلامه ثم قام هو لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيباً بمكة وسكن الناس ومنعهم من الاختلاف بعد تشتت أمر الإسلام وارتداد جماعة من العرب وكان مقامه حينئذ لتثبيت الناس هو المقام المحمود وإنما قال عمر رضي الله عنه فلا يقوم عليك خطيباً: لأنه إذا كان مشقوق الشفة العليا ونزعت ثنيته تعذر عليه الكلام إلا بمشقة سبع وتسعين واربع مائة فيها نازلت الفرنج حران فالتقاهم سقمان ومعه عشرة آلاف فانهزموا وتبعهم الفرنج فرسخين ثم نزل النصر وكر المسلمون فقتاوهم كيف شاؤوا وكان فتحاً عظيماً.

وفيها توفي أحمد بن علي المعروف بابن زهر الصوفي البغدادي وفيها توفي القدوة الواعظ الزاهد اسماعيل بن علي النيسابوري وفيها توفي شمس الملك ابن تاج الدولة السلجوقي.

وكان مسجوناً ببعلبك فذهب بجهله إلى صاحب القدس لكي ينصره فلم يلو عليه فتوجه إلى الشرق فهلك.

وفيها توفي أبو مكتوم عيسي ابن الحافظ أبي ذر عبدالله بن أحمد الهروي ثم السروي الحجازي.

روى عن أبيه صحيح البخاري.

وفيها توفي مفتي الأندلس ومسندها محمد بن الفرج القرطبي المالكي كان رأساً في العلم والعمل قوالاً بالحق رحل إليه الناس من الأقطار لسماع الموطأ سنة ثمان وتسعين واربع مائة فيها توفي الحافظ أبو علي أحمد بن محمد البغدادي البوارني كان بصيراً بالحديث محققاً حجة.

وفيها توفي أبو عبدالله الطبري الحسين بن علي الفقيه الشافعي محدث مكة.

روى صحيح مسلم عن عبد الغافر وكان فقيهاً مفتياً.

تفقه على ناصر بن الحسين العمري.

قال الذهبي: وجرت له فتن وخطوب مع هياج بن عبيد وأهل السنة بمكة وكان عارفاً بمذهب الأشعري انتهى كلامه.

قلت: اسمعوا هذا الكلام العجيب كيف جعل أهل السنة هم المخالفون لمذهب الأشعري وهذا مما يدلك على اعتقاده لمذهب الظاهرية الحشوية مع دلائل أخرى متفرقة في كتابه وفيها توفي الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني بالجيم والمثناة من تحت وبعد الألف نون الغساني الأندلسي أحد أركان الحديث بقرطبة.

روى عن ابن عبد البر وجماعة من طبقته.

وكان كامل الأدوات في الحديث علامة في اللغة ولشعر والنسب وحسن التصنيف.وفيها توفي سقمان التركماني صاحب ماردين وجد ملوكها.

كان أميراً جليلاً صالحاً فارساً موصوفاً حضر عدة حروب.

وفيها توفي محمد بن عبد السلام أبو الفضل الأنصاري البزاز البغدادي.

كان جليلاً صالحاً.

روى عن البرقاني وابن شاذان.

فيها ظهر بنهاوند رجل ادعى النبوة وكان ساحراً صاحب مخاريق فتبعه: خلق كثير وكثرت عليهم الأموال وكان لا يدخر شيئاً فأخذ وقتل قاتلة الله تعالى.

وفيها توفي أخو نظام الملك عبدالله بن علي بن إسحاق الطوسي. والعبد الصالح الزاهد القانت لله أحد القراء ببغداد أبو منصور الخياط: محمد بن أحمد البغدادي قال ابن ناصر: كانت له كرامات.

وفيها توفي أبو البقاء الحبال المعمر بن محمد الكوفي.

## منة خمس مائة

فيها غزا السلطان محمد ابن ملك شاه الباطنية وأخذ قلعتهم بأصبهان وقتل صاحبها أحمد بن عبد الملك.

وكان قد تملكها اثنتي عشرة سنة وهي من بناء ملك شاه بناها على رأس جبل وغرم عليها ألف ألف دينار.

وفيها توفي عالم أهل طوس: العلأمة أبو المظفز الخوافي بفتح الخاء المعجمة وقبل الألف واو وبعدها فاء نسبة إلى ناحية من نواحي نيسابور كثيرة القرى الفقيه الشافعي كان أنظر أهل زمانه تفقه على إمام الحرمين حتى صار أوحد تلامذته ولي القضاء بطوس ونواحيها وكان مشهوراً بين العلماء بحسن المناظرة وإقحام الخصوم وكان رفيق أبي حامد الغزالي.

رزق الغزالي السعادة في تصانيفه والخوافي في مناظراته.

وفيها توفي جعفر بن أحمد البغدادي المقرىء السراج الأديب.

روى عن ابن شاذان وجماعة وكان ثقة بارعاً أخبارياً علامة كثير الشعر حسن التصانيف.

وفيها توفي أبو الحسين بن الطيوري المبارك بن عبد الجبار .قال ابن السمعاني: كان مكثراً صالحاً أميناً صدوقاً صحيح الأصول رصيناً وقوراً كثير الكتابة.

وفيها توفي أبو الكرم المبارك بن فاخر الدباس الأديب من كبار أئمة اللغة والنحو ببغداد وله مصنفات.

روى عن القاضي أبي الطيب الطبري وأخذ العربية عن عبد الواحد ابن برهان بفتح الموحدة النحوي.

وفيها توفي حافظ عصره وعلامة زمانه: أبو محمد جعفر بن أحمد المعروف بابن السراج القارىء البغدادي صاحب التصانيف العجيبة منها: كتاب مصارع العشاق وغيره حدث عن أبي علي بن شاذان وأبي الفتح بن شاهين والخلال وغيرهم.

وأخذ عنه خلق كثير وله شعر حسن منه قوله: وعدت بأن تزوري كل شهر فزوري قد تقضى الشهر زوري وشقى بيننا نهر المعلى إلى البلد المسمى شهرزور وأشهر هجرك المحتوم صدق ولكن شهر وصلك شهر زور قلت وقد أبدى في الثلاثة الأبيات صنعة حسنة من الجناس فالقافية الأولى مركبة من الشهر والأمر لها بالزبارة والثانية اسم البلد

المعروف والثالثة إضافة شهر إلى زور: أي الشهر الموعود فيه بوصلك شهر كذب ولكن القافية الوسطى مشتملة على الإقواء الذي هو من جملة عيوب القافية لأن إعرابه على وفق العربية النصب لكونه مفعولاً ثانياً على وزن قولك: مشيت إلى الرجل المسمى زيداً والقافية التي قبلها والتي بعدها مخفوضتان بالأمر للمؤنثة والأخيرة بإضافة شهر إليها لكني قد وجهت للقافية الوسطى في دفع الإقواء المعاب وجهاً من وجوه الإعراب وهو أن يقال: المراد بالمسمى: السمو أي: الرفع كما قال قبله المعلى ويكون قوله بعده شهر زور مخفوضاً بدلاً من البلد المخفوض بإلى ولو قال: إلى البلد المروى أو المشرق لسلم من الإقواء.

ومن جلالة جعفر المذكور أن أبا طاهر السلفي كان يفتخر رويته مع كونه لقى أعيان ذلك الزمان وأخذ عنهم.

وفيها وقيل في ثلاث وتسعين توفي يوسف بن تاشفين أمير المسلمين سلطان المغرب أبو يعقوب البربري الملثم.

كان أكبر ملوك الدنيا في عصره ودولته بضعاً وثلاثين سنة وكان رجلاً شــجاعاً عادلاً عديم الرفاهية تشــيب العيش على قاعدة البربر اختط مراكش وأنشاها في برج صنغير وصنيرها دار الإمارة وكثرت جيوشه وبعد صيته وتملك الأندلس ودانت له الأمم.

وفي آخر أيامه بعث رسولاً إلى العراق يطلب عهداً من المستظهر بالله فبعث له بالخلع والتقليد واللواء فأقيمت الخطبة العباسية بممالكه وكان

يميل إلى أهل العلم والدين ويكرمهم ويصدر عن رأيهم وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام.

ومن ذلك أن ثلاثة نفر اجتمعوا فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بها وتمنى آخر عملاً يعمل فيه لأمير المسلمين وتمنى الآخر زوجة ابن تاشفين المذكور وكانت من أحسن النساء ولها حكم في بلاده فبلغه الخبر فأحضرهم وأعطى متمنى المال ألف دينار واستعمل للذي تمنى الاستعمال وقال للذي تمنى زوجته: يا جاهل ما حملك على هذا الذي لا تصل إليه ثم أرسله إليها فأنزلته في خيمة ثلاثة أيام تحمل إليه كل يوم طعاماً واحداً ثم أحضرته وقالت له: ما أكلت في هذه الأيام قال: طعاماً واحداً قالت: كذلك كل النساء شيء واحد وأمرت له بمال وكسوة وأطلقته.قلت: وقد سمعت ما يناسب هذا عن بعض ملوك الهند حكى أنه خرج ملك من ملوك الهند في بعض الليالي متنكراً ليسمع ما يقول الناس في بلاده فرأى ثلاثة جلوساً فدنا منهم فإذا بهم يتمنى كل واحد منهم شبيئاً.فقال أحدهم: أتمنى أن أكون ملكاً وقال آخر: أتمنى زوجة الملك أتزوجها وقال الثالث: أتمنى فرساً وسيفاً ولباساً للحرب لأجاهد في سبيل الله فلما أصبح الملك استدعى بهم فلما حضروا أعطى الذي تمنى الجهاد فرساً جواداً وسيفاً ماضياً ولباساً حصيناً وقال: هذا ما تمنىت.

وأجلس الذي تمنى الملك في مكان وفوق رأسه سيف مسلول معلق بشيء واه فبقى خائفاً يلتفت إلى السي.

فقال له: أراك تلتفت فقال: أخاف من هذا السيف فقال: ما تطلب بالملك فإن الملك لا يزال خائفاً مثلك الآن وأمر بطعام وإدام من جنس واحد ملون بألوان مختلفة فأحضر ذلك وأمر الذي تمنى زوجته أن يأكل من تلك الألوان ففعل فقال له: كيف رأيت ألوانه قال: مختلفة قال: فكيف طعمه قال: واحد قال: فكذلك النساء انتهى معنى الحكاية.

قلت: ومثل هذا المقال إنما هو مدافعة وتساهل في التمثيل وليس المثل كالمثل فإن اللذات بالنساء تتفاوت بحسب تفاوت جمالهن وتفاوت منصبهن وشرفهن وذلك معروف لا يمكن جحده.

ولهذا يقول الرسول - عليه السلام: " ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله ".

فمدحه بذلك وبين فضله بمخالفة هواه مع شدة ميل الطبع وقوة الشهوة المتصفة بهذه الصفة.

رجعنا إلى ذكر ابن تاشفين وقال بعضهم: كان يوسف بن تاشفين مقدم جيش أبي بكر بن عمر الصنهاجي وكان أبو بكر المذكور قد حاصر سجلماسة وقاتل أهلها أشد القتال حتى أخذها ثم رتب عليها يوسف بن تاشفين وكان من أمره ما كان وأول ذلك أن البرير خرج عليهم من جنوب المغرب الملثمون يتقدمهم أبو بكر بن عمر الصنهاجي وكان رجلاً ساذجاً خير الطباع مؤثراً لبلاده على بلاد المغرب غير ميال إلى الرفاهية وكانت ولاة المغرب ضعفاء فلم يقدروا يقاومون الملثمين فأخذوا البلاد من أيديهم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط.

فلما حصلت البلاد لأبي بكر المذكور سمع أن عجوزاً في بلاده ذهبت لها ناقة في غارة فبكت وقالت: ضيعنا أبو بكر بن عمر بدخوله إلى بلاد المغرب فحمله ذلك على أن استخلف على بلاد المغرب يوسف بن تاشفين المذكور من أصحابه ورجع إلى بلاده وكان يوسف رجلاً شجاعاً مقداماً عادلاً فاختط بالمغرب مدينة مراكش – كما تقدم – وكان موضعها مكمناً للصوص ثم تملك الأندلس بعد وقائع يطول ذكرها وصار ملكاً للعرب الملثمين.

وكان قد ظهر لأبطال الملثمين ضربات بالسيوف تقد الفارس وطعنات بالرماح تنظم الكلاء وكان لهم بذلك ناموس ورعب في قلوب المبتدئين لقتالهم وسموا ملثمين: لأنهم كانوا يلثمون ولا يكشفون وجوههم.وسبب ذلك على ما قيل إن حمير كانت تلثم اشدة الحر والبرد يفعله الخواص منهم فكثر ذلك حتى صار يفعله عامتهم.

وقيل سببه أن قوماً من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا فيطرقون الحي ويأخذون المال والحريم فأشار عليهم بعض مشائخهم أن يبعثوا النساء في زي الرجال إلى ناحية ويقعدوا لهم في البيوت ملثمين في زي النساء فإذا أتاهم العدو وظنوا أنهم النساء خرجوا عليهم ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف وقتلوهم فلزموا اللثام تبركاً بما حصل لهم من الظفر.

وقال الشيخ الحافظ عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير: وقيل إن سبب اللثام أن طائفة منهم خرجوا.

مغيرين على عدوهم فخلفهم العدو إلى بيوتهم ولم يكن بها إلا الشيوخ والصبيان.

فلما تحقق الشيوخ مجيء العدو لهم أمروا النساء أن يلبسن ثياب الرجال ويلثمن حتى لا يعرفن ويلبسن السلاح.

ففعل ذلك وتقدم الشيوخ والصبيان أمامهن واستدار النساء بالبيوت فلما أشرف العدو ورأى جمعاً عظيماً وظنوا رجالاً وقالوا: هؤلاء عند حريمهم يقاتلون عنهن قتال الموت فالرأي أن نسوق النعم ونمضي فإن اتبعونا قاتلناهم خارجاً عن حريمهم فبيناهم في جميع النعم من المراعي إذ أقبل رجال الحي فبقي العدو بينهم وبين النساء فقتلوا من العدو كثيراً وكان من قبل النساء لهم أكثر.

فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة ولازموا ذلك فلا يعرف الشيخ من الشاب.ومما قيل في اللثام: قوم لهم درك العلى في حمير وإن أنتم صنهاجة فهم هم لما حووا إحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا ولما حضرت الوفاة يوسف بن تاشفين عهد بالأمر من بعده إلى ابنه علي الذي خرج عليه ابن تومرت بفتح المثناة من فوق وسكون الواو وفتح الميم والراء وسكون المثناة في آخره وفيها أو بعدها توفي الإمام العلامة الفقيه الفرضي إسحاق بن يوسف بن ابراهيم بن يعقوب بن عبد الصروفي مصئص كتاب الكافي في الفرائض.

تفقه بجعفر بن عبد الرحمن وإسحاق العشاري.

وكان علامة في المواريث والحساب وكتابه دال على علمه ويقال إن أصله من المعافر وسكن الصروف وصنف الكافي فاستغنى به أهل زمانه عن الكتب القديمة في المواريث.قلت وكتابه المذكور مبارك واضح بكثرة الأمثلة انتفع به خلق كثير – وخصوصاً من أهل اليمن – ويقال إنه لما أظهر في بعض البلاد الشاسعة ابتاع بوزنه فضة وأرى أن مثله في الانتفاع والبركة والإيضاح بكثرة الأمثلة كتاب الجمل في النحو للزجاجي.

وسمعت من بعض شيوخنا يحكي عن بعض العلماء في بعض الآفاق أنه قال: ما بلغت فضيلة في أحد من أهل اليمن إلا في اثنين: صاحب الكافي في الفرائض وصاحب كتاب البيان في الفقه.

قلت: لا شك أن هذين الكتابين اشتهرا في قديم الزمان وشاعا في البلدان فلهذا قبل ذلك المقال.

ولبعض المتأخرين من أهل اليمن أيضاً تصانيف منها: شرح المهذب للإمام الكبير الولي الشهير اسماعيل بن محمد الحضرمي ومنها شرح النبيه لابن أخته الفقيه العلامة القاضي جمال الدين ومنها شرح الوسيط للفقيه الإمام المالكي أبي شكيل في بضعة عشر مجلداً وغالب فضائل أهل اليمن إنما هي بالصلح والأوصاف الملاح ويكفي دليلاً على فضلهم ودينهم قوله – عليه الصلاة والسلام – " الإيمان يمان والحكمة يمانية ".

رجعنا إلى ذكر الإمام الصروفي في ذكر ابن سمرة أنه كان له ابنتان تزوج إحديهما - وهي تسمى ملكة - الفقيه الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي فأولدها بنتاً اسمها هندة هي أم محمد بن سالم الإمام بجامع ذي شرف ولذلك صارت كتب الفقيه زيد بن عبدالله اليفاعي بأيديهم لأنه لم يرثه غير أمهم هذه.

وتزوج الأخرى إمام مسجد الجند: حسان بن محمد فاستولدها ولداً وصار إليه من كتب الفقيه إسحاق شيء.

قال الإمام ابن سمرة: وأخبرني الفقيه الفاضل عبدالله بن محمد بن سالم بمنزله بذي باشرق عن شيوخه عن الشيخ إسحاق الصروفي أنه كان يقرأ عليه رجل من الجن ساحت الخلق فلما كان ذات يوم أتاهم رجل محنش وهو الذي يلزم الحنشات والحيات بيده فلا تضره – فقال الجني للشيخ إسحاق: أتمثل لهذا ثعباناً وانظر ما يكون منه فكره الشيخ ذلك منه فلم يقبل منه فتصور الجني ثعباناً فعزم الراقي عليه حتى حصل في جونته فطلب الشيخ منه أن يطلقه فتعسر عليه ساعة فأطلقه من جونته فغاب ومكث خمسة عشر يوماً فعاد إلى الشيخ وفيه آثار من نار فسأله عن ذلك فقال: إنه لما عزم علي أردت أن أخرج فكانت نار تلفحني من كل جهة ولا أرى موضعاً خالياً من النار فدخلتها كارهاً فهذه الآثار من تلك النار.

## سنة احدى وخمس مائة

فيها كانت وقعة كبيرة بالعراق بين سيف الدولة صدقة بن منصور أمير العرب وبين السلطان محمد فقتل صدقة في المصاف.

وفيها كان الحصار على صور وطرابلس والشام في ضرمع الفرنج.وفيها توفى أبو على تميم بن معز ابن السلطان أبي يحيى الحميري الصنهاجي ملك إفريقية وما والاها بعد أبيه وكان حسن السيرة محمود الآثار محبأ للعلماء معظمأ للفضلاء مقصدأ للشعراء كامل الشجاعة وإفر الهيبة عاش تسعاً وتسعين سنة وكانت دولته ستاً وخمسين سنة وخلف من البنين أكثر من مائة ومن البنات ستين - على ما ذكر ابن شداد في تاريخ القيروان - وتملك بعده ابنه يحيى وفيه يقول أبو على الحسن بن رشيق القيرواني: أصح وأقوى ما سمعناه في الندا من الخبر المأثور منذ قديم أحاديث تروبها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم ولتميم المذكور أشعار حسنة منها قوله: سل المطر العام لذي عم أرضكم أجاء بمقدار الذيبي فاض من دمعي إذا كنت مطبوعاً على الصد والجفا فمن أين لى صبر فأجعله طبعى وكان يجيز الجوائز السنية وبعطى العطايا الجزبلة الهنيئة وفي أيام ولايته أخذ المهدى محمد بن تومرت إفريقية عند عوده من بلاد الشرق وأظهر بها الإنكار على من رآه خارجاً عن سنن الشريعة ومن هناك توجه إلى مراكش وكان منه ما كان على ما سيأتي قربباً وكان قد فوض إلى تميم المذكور أبوه في حياته ولاية المهدية ولم يزل بها إلى أن توفي والده فاستبد بالملك ولم يزل كذلك إلى أن توفى.

وفيها توفي صدقة بن منصور مقتولاً كما تقدم وذلك يوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة.

وقتل معه ثلاثة آلاف فارس وكان شيعياً له محاسن ومكارم وحلم وجود ملك العرب بعد أبيه اثنتين وعشرين سنة وكان ذا بأس وسطوة وهيبة نافر السلطان محمد ابن ملك شاه السلجوقي واقتضت الحال الحرب بينهما إلى أن قتل في المعركة في التاريخ المذكور وحمل رأسه إلى بغداد وكانت إمارة أبيه سبعاً وستين سنة.وفي السنة المذكورة توفي الرجل الصالح أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الصوفي الدوني راوي السنن عن أبي نصر الكسار وكان زاهداً عابداً سفياني المذهب.

وفيها توفي أبو الفرج القزويني محمد ابن العلامة أبي حاتم محمود بن أحمد بن الحسن الأنصاري وكان فقيها صالحاً وفيها توفي أبو سعد الأسدى محمد بن عبد الملك البغدادي المؤدب.

سنة اثنتين وخمس مائة فيها حاصر جاولي بالجيم الموصل – وبها زنكي – فأنجده صاحب الروم أرسلان ففر جاولي ودخل أرسلان الموصل وحلفوا له ثم التقى جاولي وأرسلان في ذي القعدة فحمل أرسلان بنفسه وضرب يد حامل العلم فأبانها ثم ضرب جاولي بالسيف فقطع السيف بعض لبوسه وحمل أصحاب جاولي على الروميين فهزموهم وبقي أرسلان في الوسط فهز فرسه ودخل نهر الخابور فدخل به الفرس في ماء عميق فغرق وطفا بعد أيام فدفن وساق جاولي فأخذ الموصل فظلم وغشم.

وفيها تزوج المستظهر بالله بأخت السلطان محمد.

وفيها ظهرت الإسماعيلية بالشام ثم خذلت وأخذتهم السيوف فلم ينج منهم أحد.

وفيها قتلت الباطنية الاسماعيلية بهمذان قاضي القضاة عبيد الله بن علي الخطيبي.

وفيها قتلت بأصبهان يوم عيد الفطر أبا العلاء صاعد بن محمد البخارى.

وفيها قتلت النيسابوري الحنفي المفتي أحد الأئمة.وفيها قتلت بجامع آمد يوم الجمعة في شهر الله المحرم فخر الإسلام القاضي أبا المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد الروياني الفقيه الإمام الشافعي مذهباً أحد الرؤوس الأكابر في أيامه شيخ الشافعية فروعاً وأصولاً وخلافاً صاحب التصانيف السنية سمع الشيخ أبا الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي وأبا عبيدالله محمد بن بيان الكازروني وتفقه على مذهب الإمام الشافعي وروى عنه زاهر بن طاهر الشحامي وغيره.

وكان له الجاه العظيم والحرمة الوافرة وكان الوزير نظام الملك كثير التعظيم له بكمال فضله رحل إلى بخارى ودخل غزنة ونيسابور ولقي الفضلاء وحضر مجلس ناصر المروزي وعلق عنه الحديث وبنى بآمل طبرستان مدرسة ثم انتقل إلى الري ودرس بها وقدم أصبهان وأملأ بجامعها وصنف الكتب المفيدة منها: بحر المذهب هو من أطول كتب

الشافعية وكتاب الكافي وكتاب حيلة المؤمن وصنف في الأصول والخلاف.

ونقل عنه أنه يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من خاطري ذكره الحافظ أبو محمد عبدالله بن يوسف القاضي في طبقات أئمة الشافعي وأثنى عليه.

وذكره الحافظ يحيى بن منده فأثنى عليه وروى الحديث عن خلق كثير في بلاد متفزقة.

وقال الحافظ أبو طاهر السلفي: بلغنا أن أبا المحاسن الرؤياني أملى بمدينة آمل وقتل بعد فراغه من الإملاء بسبب التعصب في الدين.

وذكر الحافظ أبو سعد السمعاني أنه قتل في الجامع يوم الجمعة - الحادي عشر من المحرم - من السنة المذكورة قتله الملاحمة وقال بعضهم: عاش سبعاً وثمانين سنة.

وعظم الخطب بهؤلاء الملحدين وخافهم كل أمير وعالم بهجومهم على الناس.

وفي السنة المذكورة توفي أبو القاسم الربعي علي بن الحسين الفقيه الشافعي المعتزلي ببغداد قلت: يعنون أنه شافعي الفروع معتزلي الأصول كما قيل إن جار الله الزمخشري حنفي الفررع معتزلي الأصول وأشباه ذلك كثر يكون أحدهم فروعي مذهب آخر.

وفيها توفي أبو زكريا التبريزي الخطيب صاحب اللغة يحيى بن علي بن محمد الشيباني صاحب التصانيف أخذ اللغة عن أبي العلاء المعري وسمع من سليمان بن أيوب بصور وكان شيخ بغداد في الادب.

وسمع الحديث بمدينة صور من الفقيه أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي وجماعة وروى عنه الخطيب الحافظ أبو بكر وغيره من أعيان الأئمة وتخرج عنه خلق كثير وتلمذوا له وصنف في الحماسة وشرح ديوان المتنبي وشرح المعلقات السبع وله تهذيب غريب الحديث وتهذيب إصلاح المنطق ومقدمات حسنة في النحو وكتاب الكافي في علم العروض والقوافي وشرح سقط الزند للمعري وله الملخص في إعراب القرآن في أربع مجلدات ودرس الأدب في حنش نظامية بغداد ودخل مصر فقرأ عليه ابن بابشاذ شيئاً من اللغة.

وفيها توفي محمد بن عبد الكريم بن حشيش البغدادي رحمه الله تعالى.

## ▲ سنة ثلاث وخمس مائة

في ذي الحجة منها أخذت الفرنج طرابلس بعد حصار سبع سنين وكان المدد يأتيها من مصر في البحر.وفيها أخذوا بانياس.

وفيها أخذ صاحب أنطاكية طرطوس وحصن الأكراد.

وفيها توفي أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن رحمه الله.

وفيها توفي الحافظ أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم الرواسي طوف خراسان والعراق والشام ومصر وكتب عن الصابوني وطبقته.

وفيها توفي أبو سعد المطرز بن محمد الأصبهاني في نيف وتسعين سنة سمع الحسين ابن ابراهيم وأبا علي غلام محسن وغيرهما وهو أكبر شيخ للحافظ أبي موسى المديني سمع منه حضوراً.

فيها أخذت الفرنج بيروت بالسيف ثم أخذوا صيدا بالأمان وأخذ صاحب أنطاكية بعض الحصون وعظم المصاب وتوجه خلق كثير من المطوعة يستصرخون الدولة ببغداد على الجهاد واستغاثوا وكسروا منبر جامع السلطان وكثر الضجيج فشرع السلطان في أهبة الغزو.

وفيها توفي أبو الحسين الخشاب يحيى بن علي بن الفرج المصري شيخ الإقراء با لروايات.

وفيها توفي اسماعيل بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ثم النيسابوري.

وأبو يعلى حمزة بن محمد بن علي البغدادي أخو طراد الزينبي.

وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الفقيه الشافعي المعروف بألكيا بكسر الكاف وفتح المثناة من تحت والتخفيف وبعدها ألف وهي في اللغة العجمية الكبير القدر المقدم بين الناس كان من أهل طبرستان فخرج إلى نيسابور وتفقه على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني مدة إلى أن برع وكان حسن الوجه جهوري الصوت فصيح العبارة حلو الكلام وخرج من نيسابور إلى بيهق ودرس بها مدة ثم خرج إلى العراق وتولى التدريس بالنظامية ببغداد إلى أن توفي.

ذكره الحافظ عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي وقال: كان من درس معيداً إمام الحرمين في الدروس وكان ثاني أبي حامد الغزالي بل أرجح منه في الصوت والمنظر ثم اتصل بخدمة الملك بركيا روق – بالموحدة قبل الراء والمثناة من تحت بين الكاف والراء مكررة قبل الكاف والواو ابن ملك شاه السلجوقي وحظي عنده بالمال والجاه وارتفع شأنه وتولى القضاء بتلك الدولة وكان يستعمل الأحاديث في ميادين الكفاح إذا طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرباح.

قال الحافظ أبو طاهر السلفي: استفتيت شيخنا أبا الحسن المعروف بالكيا وقد جرى بيني وبين الفقهاء كلام في المدرسة النظامية – ما يقول الإمام – وفقه الله تعالى – في رجل أوصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء هل يدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية أم لا فكتب الشيخ تحت السؤال: نعم كيف لا وقد قال النبي – صلى الله عليه وآله وسلم "من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة فقيهاً عالماً " انتهى.

قلت الظاهر – والله أعلم إنه محمول على ما إذا عرف معنى الحديث وأحكامه وإلا فلا يدخل في الوصية وقد وقفت بعد قولي هذا على ما يؤيده – والحمد لله تعالى – وهو ما نص عليه الإمام الرافعي وقرره الإمام النووي في الروضة قال: فيما إذا أوصي للعلماء لا يدخل فيهم الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون فإن السماع المجرد ليس بعلم.

توفي رحمه الله تعالى يوم الخميس مستهل السنة المذكورة ودفن في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وحضر دفنه الشريف أبو طالب الزينبي وقاضي القضاة أبو الحسن الدامغاني وكانا مقدمي الطائفة الحنفية وكان بينه وبينهما مناقشة فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند وما تغني النوادب والبواكي وقد أصبحت مثل حديث أمس وأنشد الزينبي متمثلاً: عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم وكان في خدمته بالمدرسة النظامية ابراهيم بن عثمان الغزي الشاعر المشهور فرثاه بأبيات منها قوله:

هي الحوادث لا تبقي ولا تذر \*\* ما للبرية عن محتومها وزر لو كان ينجي علو من بوائقها \*\* لم تكسف الشمس بل لم يخسف القمر

قل للجبان الذي أمسى على حنر \*\* من الحمام متى رد الردى الحدر بكى على شمسه الإسلام إذ أفلت \*\* بأدمع قل في تشبيهها المطر حبر عهدناه طلق الوجه مبتسماً \*\* والبشر أحسن ما يلقى به البشر لئن طوته المنايا تحت أخمصها \*\* فعلمه الجم في الآفاق منتشر أخا ابن إدريس كنت تورده \*\* تحار في نظمه الأذهان والفكر وكان قد سئل في حياته عن يزيد بن معاوية فقدح فيه وشطح وكتب فصلاً طويلاً ثم قلب وكتب: فلان ابن فلان.

قال ابن خلكان: وقد أفتى الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائلة بخلاف ذلك فإنه سائل عمن صدرح بلعن يزيد هل

يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مرخصاً فيه وهل كان مريداً قتل الحسين رضي الله تعالى عنه أم كان قصده الدفع وهل يسوغ الترجم عليه أم السكوت أفضل أنعم بإزالة الاشتباه مثاباً فأجاب: لا بجوز لعن مسلم أصلاً ومن لعن مسلماً فهو الملعون وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم –: " المسلم ليس بلعان " لما وكيف يجوز لعن مسلم ولا يجوز لعن البهائم – وقد ورد النهي عن ذلك – وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويزيد صح إسلامه وما صح قتله للحسين ولا أمره به وما لم يصح منه ذلك لا يجوز أن يظن ذلك به فإن إساءة الظن بالمسلم حرام وقد قال الله تعالى: " اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم " – الحجرات – وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: " إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن ".

ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين رضي الله تعالى ورضي به - فينبغي أن يعلم به غاية حماقة فإن من قتل من الأكابر والوزراء والسلطين في عصره لو أراد أحد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله ومن الذي رضي به ومن الذي - وإن كرهه لم يقدر على ذلك كان قد قتل بجواره وزمانه وهو يشاهده فكيف يعلم ذلك فيما أنقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد فهذا لا يعرف حقيقته أصلا وإذا لم تعرف وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به ومع هذا في ما ألقتل ليس بكفر بل هو معصية وربما مات القاتل بعد التوبة ولو جاز

لعن أحد فسكت عن ذلك لم يكن الساكت عاصياً بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة لم لم تلعن إبليس وأما الترحم عليه فإنه جائز بل مستحب إذ هو داخل في قوله: اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات.

والله أعلم.

-كتبه الغزالي -.

قلت: ينبغي أن يوضح الأمر في ذلك ويفصل وهو أنه لا يخلو: إما أن يعلم أنه أمر بقتله فلا يخلو إما أن يكون معتقداً جله أولا فإن استحله فقد كفر وإن أمر به ولى يستحله فقد فسق فليس القتل مقتضياً للكفر إلا إذا كان قتلاً لنبي وإن لم يعلم أنه أمر بقتله فلا يجوز أن يفسق بمجرد ظن ذلك والله أعلم سنة خمس وخمس مائة فيها جاءت عساكر العراق والجزيرة لغزو الفرنج فنازلوا الرها فلم يقدروا ثم ساروا وقطعوا الفرات ونازلوا بعض بلاد الفرنج خمسة وأربعين يوماً فلم يصنعوا شيئاً واتفق موت مقدمهم واختلافهم فردوا وطمعت الفرنج في المسلمين وتجمعوا فحاصروا صور مدة طويلة.

وفيها كانت ملحمة كبيرة بالأندلس بين ابن تاشفين وبعض ملوك الفرنج وانتصر المسلمون وأسروا وقتلوا وغنموا مالاً يعبر عنه وذلت الفرنج. وفيها توفي أبو محمد الآبنوسي عبدالله بن علي البغدادي المحدث سمع من أبي القاسم التنوخي والجوهري.

وفيها توفي أبو الحسن بن العلاف علي بن محمد البغدادي الحاجب مسند العراق.

بن محمد بن أحمد الطوسى الغزالي أحد الأئمة الأعلام اشتغل في مبدأ أمره بطوس على أحمد الزادكاني ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس إمام الحرمين أبي المعالى الجويني وجد في الاشـــتغال حتى تخزج في مدة قريبة وصار من الأعيان المشاهير المشار إليهم في زمن أساتذتهم وصنف في ذلك الوقت وكان أستاذه يتبجح به ولم يزل ملازماً إلى أن توفى في التاريخ المذكور في ترجمته فخرج من نيسابور إلى العسكر ولقى الوزبر نظام الملك فأكرمه وعظمه وبالغ في الإقبال عليه وكان بحضرة الوزبر جماعة من الأفاضل فجرى بينهم الجدال والمناظرة في عدة مجالس وظهر عليهم وإشتهر اسمه وسارت بذكره الركبان ثم فوض إليه الوزير تدريس مدرسته - النظامية - بمدينة بغداد فجاءها وباشس إلقاء الدروس بها وذلك في جمادي الأولى سنة أربع وثمانين وأربعمائة. فعجب به أهل العراق وارتفعت عندهم منزلته ثم ترك جميع ما كان عليه وسلك طريق الزهد والانقطاع وقصد الحج.

وذكر في الشذور أنه خرج من بغداد في سنة ثمان وثمانين وأربع مائة متوجهاً إلى بيت المقدس متزهداً لابساً خشن الثياب وناب عنه أخوه في التدريس ثم ذكره في سنة خمس وخمس مائة.

فلما رجع توجه إلى الشام فأقام بمدينة دمشق مدة يذكر الدروس في زاوية الجامع – في الجانب الغربي منه – وانتقل منها إلى بيت المقدس واجتهد في العبادة وزيارة المشاهدة والمواضع المنظمة ثم قصد مصر وأقام بالاسكندرية مدة ويقال إنه قصد منها الركوب في البحر إلى بلاد المغرب على عزم الاجتماع بالأمير يوسف بن تاشفين صاحب مراكش – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى فبينا هو كذلك بلغه نعي يوسف المذكور فصرف عنانه من تلك الناحية ثم عاد إلى وطنه بطوس.

قلت هذه الزيادة في ذكر دخوله مصر والإسكندرية وقصده الركوب إلى ملك بلاد المغرب غير صحيحة فلم يذكر أبو حامد في كتابه: المنقذ من الضلال – سوى إقامته ببيت المقدس ودمشق ثم حج ورجع إلى بلاده والعجب كل العجب كيف يذكر أنه قصد الملك المذكور لأرب وهو من الملوك والمملكة هرب – فقد كان له في بغداد الجاه الوسيع والمقام الرفيع فاحتال في الخروج عن ذلك وتعلل بأنه إلى الحج سالك لأداء ما عليه من فروض المناسك ثم عدل إلى الشام وأقام بها ما أقام وكذا علماء التاريخ الحفاظ الأكابر ومنهم الإمام الجليل أبو القاسم ابن عساكر – لم يذكر هذه الزيادة التي تنافي رفع همته عن المقاصد الدنية لإعراضه عن الدنيا والخلق بالكلية ولما عاد إلى الوطن اشتغل بنفسه وآثر الخلوة وصنف الكتب المفيدة في الفنون العديدة.ومن مشهورات مصنفاته: الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه ومنها إحياء العلوم: وهو من أنفس الكتب وأجملها.

وله في أصول الفقه: المستصفى والمنخول والمنتحل في علم الجدل وتهافت الفلاسفة ومحك النظر ومعيار العلم والمقاصد والمظنون به على غير أهله ومشكاة الأنوار والمنقذ من الضللال وحقيقة القولين وكتاب ياقوت التأويل في تفسير التنزيل أربعين مجلداً وكتاب أسرار علم الدين وكتاب منهاج العابدين والدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة وكتاب الأنيس في الوحدة وكتاب القربة إلى الله عز وجل وكتاب اختلاف الأبرار والنجاة من الأشرار وكتاب بداية الهداية وكتاب جواهر القرآن والأربعين في أصول الدين وكتاب المقصد الأسنى في شرح المساء الله الحسنى وكتاب ميزان العمل وكتاب القسطاس المستقيم وكتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة وكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة وكتاب المنادى والغايات وكتاب كيمياء السيعادة وكتاب تدليس إبليس لعنه الله.

وكتاب نصيحة الملوك وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد وكتاب شاء العليل في مسائل التعليل وكتاب أساس القياس وكتاب المقاصد وكتاب إلجام العوام عن علم الكلام وكتاب الانتصار وكتاب الرسالة الدينية وكتاب الرسالة القدسية وكتاب أبيات النظر وكتاب المآخذ وكتاب القول الجميل في الرد على غير الإنجيل وكتاب المستظهري وكتاب الأمالي وكتاب في علم اعداد الوقف وحدوده وكتاب مفصل الخلاف وجزء في الرد على المنكرين في بعض الفاظ إحياء علوم الدين.

وقال يمدحه تلميذه: الشيخ الإمام أبو العباس الأقلشي المحدث الصوفي صاحب كتاب النجم والكواكب وغيره: أبا حامد أنت المخصص بالحمد وأنت الذي علمتنا سنن الرشد وضعت لنا الإحياء يحيي نفوسنا وينقذنا من طاعة المارد المردي فربع عبادات وعاداتها التي تعاقبها كالدر نظم في العقد وثالثها في المهلكات وإنه لمنج من الهلك المبرح بل بعدي ورابعها في المنجيات وإنه ليسرح بالأرواح في جنة الخلد ومنها ابتهاج للجوارح ظاهر ومنها صلاح للقلوب من البعد وكتبه كثيرة وكلها نافعة ثم ألزم بالعود إلى نيسابور والتدريس بها بالمدرسة النظامية فأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودات ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في وطنه واتخذ خانقاها للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره ووزع أوقاته على وظائف الخير من ختم القرآن ومجالسه أهل القلوب والقعود للتدريس إلى أن انتقل إلى ربه هذا ما ذكره بعض علماء التاريخ.

قلت: الحبر الذي باهى به المصطفى سيد الأنام موسى وعيسى – عليه وعليهما أفضل الصلاة والسلام – في المنام الذي رويناها بإسنادنا العالي عن الشيخ الإمام القطب أبي الحسن الشاذلي والذي أنتشر فضله في الآفاق.

وتميز بكثرة التصانيف وحسنها على العلمماء وبرع في الذكاء وحسن العبارة وسهولتها وأبدع خى صار إفحام الفرق عنده أسهل من شرب الماء.

قال الشيخ الإمام الحافظ ذو المناقب والمفاخر السيد الجليل أبو الحسن عبد الغافر الفارسي: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي حجة الإسلام والمسلمين إمام أئمة الدين لم تر العيون مثله لساناً وبياتاً ونطقاً وخاطراً وذكاء وطبعاً ابتدأ في صبباه بطرف في الفقه في طوس على الفقيه الإمام أحمد الزادكاني ثم قدم نيسابور مختلفاً إلى درس إمام الحرمين في طائفة من الشبان من طوس وجد واجتهد حتى تخرج عن مدة قريبة وصبار أنظر أهل زمانه وأوحد أقرانه في أيام إمام الحرمين فكانت الطلبة يستفيدون منه ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد في نفسه وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف.

وكان الإمام – مع علو درجته وسمو عبارته وسرعة جريه في المنطق والكلام لا يصفي نظره إلى الغزالي سراً لإنافته عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع ولا يطيب له تصديه للتصديف – وإن كان متخرجاً به منتسباً إليه كما لا يخفى من طبع البشر – ولكنه يظهر التبحح به والاعتداد بمكانه ظاهر أخلاق ما يضدمره ويقال على ما ذكره بعض المؤرخين أنه لما صدنف كتابه المنخول عرضه على إمام الحرمين فقال: دفنتني وأنا حي فهلا صديرت إلى أن أموت لأن كتابك غطى على كتابى.

هكذا نقل عن إمام الحرمين - والله أعلم مع كونه بالمحل للذي شهد له بفضله الجملة من أفراد الأئمة من ذلك ما تقدم عن الإمام السمعاني أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان

يعني أبا المعاني الجويني - رحمة الله عليهم أجمعين - وما تقدم من وصفه بإمام الأئمة على الإطلاق وغير ذلك مما اشتهر من وصفه بالفضائل وبراعته في العلوم في الآفاق ثم بقي كذلك إلى أن انقضي أيام الإمام فخرج من نيسابور وسار إلى العسكر واحتل من مجلس نظام الملك محل القبول وأقبل عليه الصاحب لعلو درجته وظهور اسمه وحسن مناظرته وجرى عبارته وكانت تلك الحضرة محط رجال العلماء ومقصد الأئمة والفصحاء فوقعت للغزالي اتفاقات حسنة من الاحتكاك بالأئمة وملاقاة الخصوم ومناظرة الفحول ومناقدة الكبار وظهر اسمه في الآفاق وارتفق بذلك أكمل الارتفاق حتى أدت الحال به إلى أن رسم للمصير إلى بغداد للتدربس بالمدرسه الميمونة النظامية بها فصار إليها وأعجب الكل تدربسه ومناظرته وما لقي مثل نفسه وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق ثم نظر في علم الأصول - وكان قد أحكمه -فصنف فيه وجدد المذهب في الفقه فصنف فيه تصانيف وسبك الخلاف فحرر فيه أيضاً تصانيف وعلت حشمته ودرجته في بغداد حتى كادت تغلب حشـــمة الأكابر وأمراء دار الخلافة فانقلب الأمر من وجه آخر وظهر عليه بعد ممارسة العلوم الدقيقة وممارسة الكتب المصنفة فيها وسلك طريق التزهد والتألة وترك الحشمة وطرح ما نال من الدرجة ولإزم الاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة فخرج عما كان فيه وقصد بيت الله تعالى وحج ودخل الشام وأقام في تلك الديار قربباً من عشر سنين يطوف وبزور المشهد المعظمة.

قلت: هكذا ذكر بعض المؤرخين وقد قدمت في فساد ذلك من البيان ما يدل فيه على البطلان والمعروف الذي نص عليه أبو حامد في بعض كتبه أنه أقام في الشام سنتين نعم ذكروا أنه أقام بعد رجوعه في العزلة والخلوات وترك الاشتغال والمخالطات قربباً من عشرسنين.قال الشيخ عبد الغفار: وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إليها مثل إحياء علوم الدين والكتب المختصرة مثل الأربعين وغيرها من الرسائل التي من تأملها علم محل الرجل من فنون العلم وأخذ في مجاهدة النفس وتغيير الأخلاق وتحسين الشمائل فانقلب شيطان الرعونة وكلب الرئاسة والجاه والتخلق بالأخلاق الذميمة إلى سكون النفس وكرم الأخلاق والفراغ عن الرسوم والتزينات والتزبي بزي الصالحين وقصر الأمل ووقف الأوقات أو قال: الأوقاف على هداية الخلق ودعائهم إلى ما يعنيهم في أمر الآخرة وتبغيض الدنيا والاشتغال بها على السالكين والاستعداد للرحيل للدار الآخرة الباقية والانقياد لكل من يتوسم فيه أو يشم منه رائحة المعرفة أو يلحظ بشيء من أنوار المشاهدة حتى مرن على ذلك ولإن ثم عاد الى وطنه ملازماً بيته مشـــتغلاً بالتفكر ملازماً للوقت مقصوداً تقياً وذخراً للقلوب ولكل من يقصده وبدخل عليه إلى أن أتى على ذلك مدة وظهرت التصانيف وفشت الكتب ولم تبد في أيامه مناقضــة لما كان عليه ولا اعتراض لأحد على ما آثره حتى انتهت نوبة الوزارة إلى الأجل فخر الملك جمال الشهداء تغمده الله بغفرانه – وتزينت خراسان بحشمته ودولته وقد سمع وتحقق بمكانة الغزالي ودرجته وكمال

فضله وجلالته وصفاء عقيدته ومعاشرته وقفاء سيرته فتبرك به وحضره وسمع كلامه فاستدعى منه أن لا يبقى أنفاسه وفوائده عقيمة لا استفادة منها ولا اقتباس من أنوارها وألح عليه كل الإلحاح وشدد في الاقتراح إلى أن أجاب إلى الخروج وخرج إلى نيسابور وكان الليث غائباً عن عربنه والأمر خافياً في مستور قضاء الله ومكنونه فأشير إليه بالتدريس في المدرســة الميمونة النظامية وغيرها فلم يجد بدأ من الإذعان للولاة ونوي بإظهار ما اشتغل به هداية السراة وإفادة القاصدين لا الرجوع إلى ما انخلع عنه وتحرز عن رقه من طلب الجاه ومماراة الأقران ومكاثرة المعاندين وكم فرع عصا الخلاف فيه والوقوع فيه والطعن فيما يذره وبأتيه والسماية به والتشنيع عليه فما تأثر به ولا اشتغل بجواب الطاعنين ولا أظهر استيحاشاً لغمرة المخالفين قال: ولقد زرته مراراً وما كنت أحدث في نفسي مما عهدته في سالف الزمان عليه من الدعارة أو قال: من الزعارة وايحاش الناس والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار لهم كبراً وخيلاء واغتراراً بما رزق من البسطة في النطق والخاطر والعبارة وطلب الجاه والعلو في المنزلة وكنت أظن أنه متلفح بجلباب التكلف والتيمن بما صيار إليه فتحققت بعد التروي والتنقير أن الأمر على خلاف المظنون وأن الرجل أفاق بعد الجنون.

وحكي لنا في ليل كيفية أحواله من ابتداء ما ظهر له سلوك طريق التأله وغلبت الحال عليه بعد تبحره في العلوم واستطالته على الكل بكلامه والإستعداد بالذي خصه الله تعالى به في تحصيل العلوم وتمكنه من

البحث والنظر حتى تنزه عن الاشتغال بالعلوم العربية عن المقالة وتفكر في العاقبة وما يجدي وينفع في الآخرة فابتدأ بصحبة الفارمذ وأخذ مفتاح الطريقة وامتثل ما كان يشير به عليه من القيام بوظائف العبادات والإمعان في النوافل واستدامة الإذكار والجد والاجتهاد طلباً للنجاة إلى أن جاز تلك العقابات وتكلف تلك المشاق وما يحصل على ما كان يطلبه من مقصوده ثم حكى أنه راجع العلوم وخاض في الفنون وعاود الجد والاجتهاد في كتب العلم الدقيقة واقتفى بأربابها حتى انفتح له أبوابها وبقى مدة في الوقائع وتكافؤ الأدلة وأطراف المسائل ثم حكى أنه فتح عليه من باب الخوف باب بحيث شغله عن كل شيء وحمله على الإعراض عما سواه تعالى حتى سهل ذلك وهكذا إلى أن ارتاض كل الرباضة وظهرت له الحقائق وصار ما كنا نظن به ناموساً وكلف طبعاً وتحققاً وأن ذلك أثر السعادة المقدرة له من الله تعالى ثم سألناه عن كيفتة الرغبة في الخروج عن بيته والرجوع إلى ما دعي إليه من أمر نيسابور فقال معتذراً عنه: ما كنت أجوز في ديني أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبين بالإفادة وقد حق على أن أبوح بالحق وأنطق به وأدعو إليه وكان صـادقاً في ذلك ثم ترك ذلك قبل أن يترك وعاد إلى بيته واتخذ في جواره مدرســة لطلبة العلم وخانقاهاً للصــوفية وكان قد وزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن ومجالسة أهل القلوب والقعود للتدريس بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من معه عن فائدة إلى أن أصابه عين الزمان ومن الأيام به على أهل عصره

فنقله الله تعالى إلى كريم جواره من بعد مقاسات أنواع من التقصد والمناوأة من الخصوم والسعي به إلى الملوك وكفاية الله تعالى وحفظه وصيانته عن أن تنوشه أيدي النكبات أو ينتهك ستر دينه بشيء من الزلات.

وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى – صلى الله عليه وآله وسلم – ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين: البخاري والمسلم اللذين هما حجة الإسلام ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن في يسير من الأيام يستفزعه في تحصيله ولا شك أنه سمع الأحاديث في الأيام الماضية واشتغل في آخر عمره بسماعها ولم تتفق له الرواية وما خلف من الكتب المصنفة في الأصول والفروع وسائر الأنواع يخلد ذكره ويقرر عند المطالعين المنصفين المستفيدين منها أنه لم يخلق مثله بعده ومضي إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة خصه الله تعالى بأنواع الكرامة في آخرته كما خصه بفنون العلم بدنياه بمنة ورحمته.

وقلت إلى شيء من ذكر ارتفاع مناقبه وبحر علوم كتبه – أشرت – والانتفاع في بعض القصيدات بقولي في هذه الأبيات: وأحيا علوم الدين طالعه ينتفع ببحر علوم المستنير المحصل أبي حامد الغزال غزل مدقق من الغزل لم يغزل كذاك بمغزل دعي حجة الإسلام لا شك أنه لذلك كفؤ كامل للتأهل له في منامي قلت: إنك حجة لإسلمنا لي قال: ما شئت لي قل وقلت في أخرى: بناكم وجير من بناء قواعد وجمع معان

واختصار مطول وكم من بسيط في جلاء نفائس وايضاح إيجاز وحل لمشكل بكف همام ذب عن منهج الهدى بحرب نصال لا يري غير أول كمثل الفتى الحبر المباهى بفضله فعنى بغزال العلى وتغزل به المصطفى باهى لعيسي ابن مربم جيليل العطايا والكليم المفضل أعندكما حبر كهذا فقيل: لا وناهيك في هذا الفخار المؤثل رآه الولي الشاذلي في منامه وتروبه عنه من طريق مسلسل تصانيفه فاقت بنفع وكثرة وحلة حسن كم بها لعزيز قل وكم حجة الإسلام حاز فضيلة وكم حلة حسناتها فضله جلى بها جاهل مع حاسد طاعن فذا تعامى وعنها ذاك أعمى قد ابتلى وما ضر سلمى ذم عالى جمالها ومنظرها الباهى ومنطقها الحلى لئن ذمها جاراتها ونضائر وعين جمالاً في حلاها وفي الحلى فما سلمت حسناء عن ذم حاسد وصاحب حق من عداوة مبطل ولم يعقب إلا البنات وكان يعرض عليه الأموال فما يقبلها وبعرض عنها وبكتفي بالقدر الذي الصوفي الشافعي بدمشق قال: سمعت الشيخ الإمام الأوحد زبن القراء جمال الحرم أبا الفتح عامر بن بحام بن أبي عامر الساوي بمكة - رحمه الله تعالى - يقول: دخلت المسجد الحرام يوم الأحد فيما بين صلاة الظهر والعصر الرابع عشر عن شوال سنة خمس وأربعين وخمسمائة - وذكر شيئاً ظهر عليه من الوجد وأحوال الفقراء - قال: فكنت لا أقدر أن أقف ولا أجلس لشدة ما بي فكنت أطلب موضعاً أستربح فيه ساعة على جنبي فرأيت باب بيت الجماعة للرباط الراسي عند باب المروة مفتوحاً قلت: يعنى في جهة الباب المسمى في الحديث الحزور قال: فقصدته ودخلت فيه وقعت على جنبي الأيمن بحذاء الكعبة المشرفة مفترشاً يدي تحت خدي لكيلا يأخذني النوم فينقض طهارتي فإذا برجل من أهل البدعة معروف بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك البيت وأخرج لوحاً من جيبه أظنه كان من الحجر وعليه كتابة فقبله ووضعه بين يديه وصلى صلاة طويلة مرسلاً يديه فيها على عادتهم وكان يسجد على ذلك اللوح في كل مرة فإذا فرغ من صلاته سجد عليه وأطال فيه وكان يمعك خده من الجانبين عليه ويتضرع في الدعاء ثم رفع رأسه وقبله ووضعه على عينيه ثم قبله ثانياً وأدخله في جيبه كما كان.

فلما رأيت ذلك كرهته واستوحشت منه وقلت في نفسي ليت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان حياً فيما بيننا ليخبرهم بسوء صنيعهم وما هم عليه من البدعة ومع هذا التفكر كنت أطرد النوم عن نفسي كيلا يأخذني فيفسد طهارتي فبينا أنا كذلك إذ طرأ علي النعاس وغلبني فكنت بين اليقظة والمنام فرأيت عرصة واسعة فيها ناس كثيرون واقفون وفي يد كل واحد منهم كتاب مجلد قد تحلقوا كلهم على شخص فسألت الناس عن حالهم وعمن في الحلقة فقالوا: هذا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهؤلا أصحاب المذهب يريدون أن يقرؤوا مذاهبهم واعتقادهم من كتبهم على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهؤلا أضحاب المذهب يريدون أن يقرؤوا مذاهبهم واعتقادهم من كتبهم على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعدها عليه قال: فبينا أنا كذلك أنظر إلى القوم إذ جاء واحد من أهل الحلقة - وبيده كتاب - قيل إن هذا هو الشافعي - رضي الله

تعالى عنه - فدخل وسط الحلقة وسلم على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فرأيت رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - في جماله وكماله لابساً الثياب البيض النظيفة من العمامة والقميص وسائر الثياب على زي أهل الصوف فرد عليه الجواب ورحب به وقعد الشافعي بين يديه وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده وجاء بعد ذلك شخص آخر قيل هو الإمام الأعظم أبو حنيفة الكوفي - رضي الله تعالى عنه - وبيده كتاب فسلم وقعد يمين الشافعي وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده ثم أتى بعده كل صاحب مذهب إلى أن لم يبق إلا القليل وكل من يقرأ يقعد بجنب الآخر.

فلما فرغوا إذا واحد من المبتدعة الملقبة بالرافضية – لعنهم الله – قد جاء وبيده كراريس غير مجلدة وفيها ذكر عقائدهم الباطلة وهم أن يدخل الحلقة ويقرأها على رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فخرج واحد ممن كان مع رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – وزجره وأخذ الكراريس من يده ورمى بها إلى خارج الحلقة وطرده وأهانه.

قال: فلما رأيت أن القوم قد فرغوا وما بقي أحد يقرأ عليه شيئاً تقدمت قليلاً – وكان في يدي كتاب مجلد – فناديت وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب معتقدي ومعتقد أهل السنة لو أذنت لي حتى أقرأه عليك فقال – عليه السلام –: وإيش ذلك قلت: يا رسول الله هو قواعد العقائد الذي صيفه الغزالي فأذن لي في القراءة فقعدت وابتدأت: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام.

وذكر أنه قرأ العقيدة المذكورة إلى أن انتهى إلى قول الإمام أبي حامد: معنى الكلمة الثانية: وهي شهادة الرسول وأنه – تعالى – بعث النبي الأمي القرشي محمد – صلى الله عليه وآله وسلم – إلى كافة العرب والعجم والجن والأنس قالى: فلما بلغت إلى هذا رأيت البشاشة والتبسم في وجه رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – حتى إذا انتهيت إلى نعته وصيفته التفت إلي وقال: أين – الغزالي فإذا بالغزالي كأنه كان واقفاً على الحلقة بين يديه فقال: ها أنا ذا يا رسول الله وتقدم وسلم على رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فرد عليه الجواب وناوله يده العزيزة والغزالي يقبل يده المباركة ويضع خديه عليها تبركاً وبيده العزيزة المباركة ثم قعد وقال: فما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثلما كان بقراءتي عليه قواعد العقائد.

ثم انتبهت من النوم وعلى عيني أثر الدمع مما رأيت من تلك الأحوال والكرامات – فإنها كانت نعمة جسيمة من الله تعالى – سيما في آخر الزمان مع كثرة الأهواء – فنسال الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة أهل الحق ويحيينا عليها ويميتنا عليها ويحشرنا معهم ومع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً فإنه بالفضل جدير وعلى ما يشاء قدير والغزالي – بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي وبعد الألف لام.

قال ابن خلكان: هذه النسبة إلى الغزال على عادة أهل خوارزم وجرجان فإنهم ينسبون إلى القصار القصاري إلى العطار والعطاري وقيل إن الزاي مخففة نسبة إلى غزالة وهي قرية من قرى طوس قال: وهو خلاف المشهور ولكن هكذا قال السمعاني في كتاب الأنساب والله أعلم بالصواب.

قلت وفضائل الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي - رضي الله تعالى عنه - أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر.

وقد روينا عن الشيخ الفقيه الإمام العارف بالله رفيع المقام الذي اشتهرت كرامته العظيمة وترادفت وقال للشمس يوماً قفي فوقفت حتى بلغ المنزل الذي يربد من مكان بعيد.

عن أبي الذبيح اسماعيل ابن الشيخ الفقيه الإمام ذي المناقب والكرامات والمعارف: محمد بن اسماعيل الحضرمي – قدس الله أرواح الجميع – أنه ساله بعض الطاعنين في الإمام أبي حامد المذكور – رضي الله تعالى عنه – في فتيا أرسل بها إليه: هل يجوز قراءة كتب الغزالي فقال رضي الله عنه في الجواب: إنا لله وإنا إليه راجعون محمد بن عبدالله – صلى الله عليه وآله وسلم – سيد الأنبياء ومحمد بن إدريس سيد الأئمة ومحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد المصنفين هذا جوابه رحمة الله عليه.

وقد ذكرت في كتاب الإرشاد أنه سماه سيد المصنفين لأنه تميز عن المصنفين بكثرة المصنفات البديعات وغاص في بحر العلوم واستخرج

عنها الجواهر النفيسات وسحر العقول يحسن العبارة وملاحة الأمثلة وبداعة الترتيب والتقسيمات والبراعة في الصناعة العجيبة مع جزالة الألفاظ وبلاغة المعاني الغرببات والجمع بين علوم الشربعة والحقيقة والفروع والأصهول والمعقول والمنقول والتدقيق والتحقيق والعلم والعمل وبيان معالم العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات وأبراز محاسن أسررار المعارف المحجبات العاليات والانتفاع بكلامه علمأ وعملأ لا سيما أرباب الديانات - والدعاء إلى الله سبحانه برفض الدنيا والخلق ومحاربة الشيطان والنفس بالمجاهدة والرباضيات وإفحام الفرق أيسر عنلى من شرب الماء: بالبراهين القاطعة وتوبيخ علماء السوء الراكنين إلى الظلمة والمائلين إلى الدنيا الدنية أولى الهمم الدنيات وغير ذلك مما لا يحصى مما جمع في تصانيفه من المحاسن الجميلات والفضائل الجليلات مما لم يجمعه مصنف - فيما علمنا - ولا يجمعه فيما نظن ما دامت الأرض والسماوات فهو سيد المصنفين عند المنصفين وججة الأقطار والجهات وليس يعنى أن تصانيفه أصح فصحيحا البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفات.

وقد صنف الشيخ الفقيه الإمام المحدث شيخ الإسلام عمدة المسندين ومفتي المسلمين جامع الفضائل قطب الدين: محمد ابن الشيخ الإمام العارف أبي العباس القسطلاني – رضي الله تعالى عنهما – كتاباً أنكر فيه على بعض الناس وأثنى على الإمام أبى حامد الغزالي ثناء حسناً

وذم إنساناً ذمة قال في أثناء كلامه: ومن نظر في كتب الغزالي وكثرة مصنفاته وتحقيق مقالاته عرف مقداره واستحسن آثاره واستصغر ما عظم من سواه وعظم قدره فيما أمده الله به من قوله ولا مبالاة بحاسد قد تعاطى ذمة أو معانداً بعده الله عن إدراك معاني بهمة فهو كما قيل: قل لمن عن فضائله تعامني تعام لن تعدم الحسناء ذاما هذا بعض كلامه بحروفه وقال بعض العلماء المالكية والمشايخ العارفين الصوفية الناس من فضلة علوم الغزالي معناه: أنهم يستمدون من علومه ومدده ويستعينون بها على ما هم بصدده زاده الله تعالى فضلاً ومجداً على رغم الحساد والعدى.

قلت وقد اقتصرت على هذا القدر اليسير من محاسنه وفضله الشهير محتوياً بذكر شيء مما له من الفضل الباهر والجاه والنصيب الوافرة وشرف المجد والمفاخر مما روينا بالأسانيد العالية عن السادة الأكابر أعني: أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعزير من أنكر عليه ونعم الأمر – حتى إن المنكر ما مات إلا وأثر السوط على جسمه ظاهر بنصر الله عز وجل – ونعم الناصر.

وفي السنة المذكورة توفي أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازي الملقب بشببل الدولة كان من أولاد أمراء العرب فوقعت بينه وبين إخوته وحشة أوجبت رحلته عنهم ففارقهم ووصل إلى بغداد ثم خرج إلى خراسان واختص بالوزير نظام الملك وصاهره ولما قتل نظام الملك رثاه ببيتين تقدم ذكرهما في ترجمته ثم عاد إلى بغداد وأقام بها

مدة وعزم على قصد كرمان مسترفداً وزيرها مكرم بن العلاء وكان من الأجواد فكتب إلى المستظهر بالله قصته يلتمس منه الإنعام عليه بكتاب إلى الوزير المذكور يتضمن الإحسان إليه فوقع المستظهر على رأس قصته: يا أبا الهيجاء أبعدت النجع أسرع الله بك الرجعة وفي ابن العلاء مقنع فطريقته في الخير مهي وما يسر به إليك فيحلي ثمره سكره وبستعذب مياه بره والسلام.

فأكتفى أو الهيجاء بهذه الأسطر واستغنى عن الكتاب وتوجه إلى كرمان فلما وصلها قصد حضرة الوزير واستأذن في الدخول فأذن له فدخل عليه وعرض عليه رأيه القصة فلما رآها قام وخرج عن دسته إجلالاً وتعظيماً لكاتبها وأوصل لأبي الهيجاء ألف دينار في ساعته ثم عاد إلى دسته فعرفه أبو الهيجاء أن معه قصيدة يمدحه بها فاستنشده إياها فأنشده: دعي العيس تذرع عرض الفلا إلى ابن العلاء وإلا فلا فلما سمع الوزير هذا البيت أطلق له ألف دينار آخر ولما كمل إنشاد القصيدة أطلق له ألف دينار آخر وخلع عليه وقاد إليه جواداً يركبه وقال له: دعاء أمير المؤمنين مسموع ومرفوع وقد دعا لك بسرعة الرجوع وجهز بجميع ما يحتاج إليه ورجع إلى بغداد وكان من جملة الأدباء الظرفاء وله النظم الفائق الرائق وبينه بين العلامة أبي القاسم الزمخشري مكاتبات وأشعار يمدح كل منهما الآخر.

## ▲ سنة ست وخمس مائة

فيها وقيل في التي تليها: توفي أبو غالب أحمد بن محمد الهمداني العدل وأبو القاسم اسماعيل بن الحسين القربض والفضل بن محمد القشيري النيسابوري الصوفي وأبو سعد المعمر بن على البغدادي الحنبلي الواعظ المفتى كان يبكى الحاضرين وبضحكهم وله قبول زائد وسرعة سنة سبع وخمس مائة في المحرم منها التقي عسكر دمشق والجزبرة وعسكر الفرنج بأرض طبربة وكانت وقعة مشهورة قتلهم المسلمون فيها قتلاً ذربعاً وأسروهم وممن أسر ملكهم ابن صاحب القدس لكن لم يعرف فبذل شيئاً للذي أسره فأطلقه ثم أنجدهم عسكر أنطاكية وطرابلس ورد المنهزمون فثبت لهم المسلمون وانحاز أعداء الله إلى جبل ورابط الناس بإزائهم يرمونهم وأقاموا كذلك سبعة وعشرين يوماً ثم سار المسلمون فنهبوا بلاد الفرنج وضياعهم ما بين القدس إلى عكا وردت عساكر الموصيل وتخلف مقدمهم مودود بدمشق وأمر العساكر بالقدوم في الربيع فوثب على مودود باطنى يوم جمعة فقتله وقتل الباطني.

وفيها توفي أبو بكر الحلواني أحمد بن علي بن بدران وكان ثقة متعبداً زاهداً روى عن القاضى أبى الطيب الطبري وطائفة.

وفيها توفي رضوان صاحب حلب ابن تاج الدولة السلجوقي ومنه أخذت الفرنج أنطاكية وملكوا بعده ابنه ألب أرسلان الأخرس.

وفيها توفي أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي السهروردي ثم البغدادي الحافظ نسخ ما لا ينحصر من التفسير والحديث والفقه لنفسه وللناس حتى إنه كتب شعر ابن الحجاج سبع مرات.

وفيها توفي الشاشي المعروف بالمستظهري: فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين شيخ الشافعية كان فقيه وقته تفقه أولاً على أبي عبدالله محمد بن بيان الكازروني وعلى القاضي أبي منصور الطوسي صاحب أبي محمد الجويني.

ثم رحل إلى بغداد ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله وقرأ عليه وأعاد عنده وقرأ كتاب الشامل في الفقه على أبي نصر بن الصباغ ودخل نيسابور صحبة الشيخ أبي إسحاق وتكلم في مسألة بين يدي إمام الحرمين فأحسن فيها وعاد إلى بغداد.

وذكر الحافظ عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور: وتعين في الفقه بعد أستاذه أبي إسحاق وانتهت إليه رئاسة الطائمة الشافعية وصنف تصانيف حسنة منها: كتاب حلية العلماء في المذهب ذكر فيه مذهب الشافعي ثم ضم إلى كل مسألة اختلاف الأئمة فيها وجمع من ذلك شيئاً كثيراً وسماه: المستظهري وصنف أيضاً في الخلاف وتولى التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد وكان قد وليها قبله الشيخ أبو إسحاق وأبو نصر بن الصباغ صحب الشامل وأبو سعد المتولي صاحب تتمة الإبانة وأبو حامد الغزالي والكيا الهراسي وقد سبق ذكر ذلك في ترجمه كل واحد منهم فلما انقرضوا تولاها هو وحكى بعض المشايخ من علماء

المذهب أنه يوماً ذكر المدرسين فوضع منديله على عينيه وبكى كثيراً وهو جالس على السدة التي جرت عادة المدرسين بالجلوس عليها وكان ينشد: وجعل يردد هذا البيت ويبكي قيل: هذا إنصاف منه واعتراف لمن تقدمه بالفضل والرجحان عليه.

قلت وقد يقع مثل هذا البكاء ممزوجاً بفرح بما صلى إليه وقد فرق العلماء بين بكاء الحزن والفرح بأن دمعة ذلك حارة ودمعة هذا باردة ذكروا ذلك عند بكاء البكر وقت استئذانها في نكاحها.

والبيت المذكور من جملة أبيات في الحماسة.

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ ذو الرحلة الواسعة والتصانيف: محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني كان أحد الرحالين في طلب الحديث سمع بالحجاز والشام ومصر والثغور والجزيرة والعراق والجبال وفارس وخوزستان وخراسان واستوطن همذان.وكان من المشهورين بالحفظ والمعرفة لعلوم الحديث وله في ذلك مصنفات ومجموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفته منها أطراف الكتب الستة: وهي صحيحا البخارى ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسنن ابن ماجة سادسها عند بضهم والموطأ عند بعض.

وأطراف الغرائب: تصنيف الدارقطني وكتاب الأنساب في جزء لطيف وهو الذي ذيله الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغير ذلك من الكتب وله شعر حسن كتب عنه غير واحد من الحفاظ ثم رجع إلى بيت المقدس فأحرم من ثم إلى مكة وتوفي عند قدومه من الحج آخر حجاته يوم

الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة رحمه الله تعالى. والقيسراني بفتح القاف والسين المهملتين بينهما مثناة من تحت ثم راء مفتوحة وبعد الألف نون نسبة إلى قيسارية: بليدة بالشام على ساحل البحر سمع بالقدس وبغداد ونيسابور وهراة وأصفهان وشيراز والري ودمشق ومصر.

قال الحافظ اسماعيل بن محمد بن الفضل: أحفظ من رأيت: محمد بن طاهر.

وقال السلفي: سمعت ابن طاهر يقول: كتبت البخاري ومسلماً وسنن أبي داود وابن ماجة سبع مرات.

وفيها توفي أبو المظفر محمد بن أبي العباس الأموي المعاوي اللغوي الشاعر الأخباري النسابه صاحب التصانيف والفصاحة والبلاغة وكان رئيساً عالي الهمة ذا سلف توفي بأصبهان مسموماً ومن شعره قوله: ملكنا أقاليم البلاد فأذعنت لنا رهبة أو رغبة عظماؤها فلما انتهت أيامنا علقت بنا شدائد أيام قليل رجاؤها وكان إلينا في السرور ابتسامها فصار علينا في الهموم بكاؤها وصرنا نلاقي النائبات بأوجه رقاق الحواشي كاد يقطر ماؤها إذا ما هممنا أن نبوح بما جنت علينا الليالي لم يدعنا جناؤها وله تصانيف كثيرة منها: المؤتلف والمختلف وطبقات كل فن وما اختلف وائتلف في أنساب العرب وله في اللغة مصنفات لم يبسق إلى مثلها وكان حسن السيرة جميل الأمر.

وفيها توفي ابن اللبانة محمد بن عيسى اللغوي الأندلسي الأديب ومن جملة الأدباء وفحول الشعراء له تصانيف عديدة في الآداب وكان من شعراء دولة المعتمد بن عباد.

وفيها توفي المؤتمن بن أحمد أبو نصر الربعي الحافظ ويعرف بالساجي حافظ محقق واسع الرحلة كثير الكتابة متين الورع والديانة وكتب الشامل عن مؤلفه ابن الصباغ.

## ▲ سنة ثمان وخمس مائة

فيها هلك صاحب القدس من جراحة أصابته يوم مصاف طبرية المذكور فيما مضى.وفيها مات أحمد بك صاحب مراغة وكان شجاعاً جواداً عسكره خمسة آلاف فنكثت به الباطنية.

وفيها توفي أحمد بن غلبون أبو عبدالله الخولاني ثم القرطبي ثم الإشبيلي وكان صالحاً خيراً عالى الإسناد منفرداً.

وألب أرسلان صاحب حلب وابن صاحبها رضوان السلجوقي وكان سيىء السيرة فاسقاً فقتله البابا فأقام أخاه مقامه وكان طفلاً له ست سنين ثم قتل البابا سنة عشرة.

وفيها توفي أبو الوحش سبيع بن مسلم الدمشقي المقرىء الضرير وكان يقرىء من السحر إلى الظهر وفيها توفي أبو القاسم علي بن ابراهيم بن العباس الحسني – الدمشقي الخطيب الرئيس المحدث صاحب الأجزاء العشرين التي أخرجها له الخطيب وكان ثقة نبيلاً محتشماً مهيباً سيداً شريفاً صاحب حديث وسنة.

وفيها توفي السلطان مسعود صاحب الهند وغزنة وتملك بعد موته ولده أرسلان شاه وهو ابن عمه السلطان ملك شاه.

### ▲ سنة تسع وخمس مائة

فيها قدم عسكر السلطان محمد الشام فاستعان بالفرنج فأعانوه فأخذ كفرطاب وهي للفرنج وسار إلى المعرة وساق صاحب أنطاكية وكبس العسكر وكسرهم ورجع من سلم منهم منهزمين واستنصرت الفرنج على المسلمين.

وفيها توفي ابن ملة اسماعيل بن محمد الواعظ الأصبهاني المحدث صاحب المجالس.

وفيها توفي أبو شجاع الديلمي الهمداني الحافظ صاحب كتاب الفردوس وتاريخ همدان. توفي أبو الفرج غيث بن علي الصوري خطيب صور ومحدثها.

والشريف أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح الهاشمي الشاعر المشهور.

وأبو البركات السفطي هبة الله بن المبارك البغدادي.

ويحيى بن تميم بن المعز السلطان أبو طاهر الحميري صاحب إفريقية نشر العدل وافتتح عدة قلاع لم يتهيأ لأبيه فتحها وكان جواداً ممدوحاً عالماً كثير المطالعة للأخبار والسير عارفاً بها رحيماً للضعفاء شفوقاً على الفقراء يطعمهم في الشدائد ويرفق بهم ويقرب أهل العلم والفضل

من نفسه وكان عارفاً في صناعة النجوم حسن الوجه على حاجبه شامة أشهل العينين.

ولما كان يوم الأربعاء وهو عيد الأضحى من السنة المذكورة توفي فجأة وذلك أن منجمه قال له: السير في موكبك في هذا النهار عليك نحس لا تركب فامتنع من الركوب وخرج أولاده ورجال دولته إلى المصلى فلما انقضت الصلاة حضر رجال الدولة على ما جرت به العادة للسلام وقرىء القرآن وأنشد الشعراء وانصرفوا إلى الإيوان فأكل الناس وقام يحيى إلى مجلس الطعام فلما وصل إلى باب المجلس أشار إلى جارية من حظاياه فاتكأ عليها فما خطا من باب البيت سوى ثلاث خطوات حتى وقع ميتاً وخلف ثلاثين ابناً فتملك بعده ابنه علي ستة أعوام ومات فملكوا بعده الحسن بن علي وهو مراهق فامتدت دولته إلى أن أخذت الفرنج طرابلس الغرب بالسيف سنة إحدى وأربعين وخمسمائة فخاف وفز من المهدية.

والتجأ إلى عبد المؤمن.قلت: وهذا العلم وما ندب فيه من الحذر لا يغني عن وقوع ما سبق في علم الله تعالى من القدر.

ومن ذلك ما حكي أن بعض الملوك قال له بعض المنجمين: أنت تموت في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية من عقرب تلدغك فلما كان قبل الساعه المذكورة تجرد من جميع لباسه سوى ما يستر العورة وركب فرساً بعد أن غسله ونظفه ونفض شعره ودخل بفرسه في البحر حذراً مما ذكر له من وقوع هذا

الأمر فبينما هو كذلك فأجاءه ما يخشى من المهالك وذلك أن فرسه عطست فخرجت من أنفها عقرب فلدغته ولم يغنه ما رام من الاحتراز والهرب نسأل الله الكريم كمال الإيمان بنفاذ قدره والتسليم في كل ما جاء به الشارع وروى في خبره.

### ▲ سنة عشرة وخمس مائة

فيها توفي أبو الكرم خميس بن علي الواسطي الجوزي الحافظ وكان عالماً حافظاً شاعراً.

وفيها توفي عبد الغفار بن محمد بن حسين النيسابوري مسند خراسان.وفيها توفي الصيرفي صاحب الأصم قال السمعاني: كان صالحاً عابداً رحل إليه من البلاد.

وفيها توفي العسال أبو الخير المبارك بن الحسين البغدادي المصري الأديب شيخ الإقراء ببغداد.

وفيها توفي الخطاب محفوظ بن أحمد الأرحبي شيخ الحنابلة صاحب التصانيف.

وفيها توفي أبو طاهر محمد بن الحسين الدمشقي.

وفيها توفي أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون الكوفي الحافظ.

وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد ابن الحافظ العلامة أبي المظفر منصور بن محمد التميمي المروزي والد الحافظ أبي سعد كان محمد المذكور إماماً فاضلاً محدثاً فقيهاً شافعياً وله الإملاء الذي لم يسبق

إلى مثله تكلم على المتون والأسانيد وأبان مشكلاته وله عدة تصانيف وشعر غسله قبل موته.

#### 🔺 سنة احدى عشرة وخمس مائة

فيها غرقت سنجار وانهدم سورها وهلك خلق كثير وجر السيل باب المدينة مسير مرحلة فطمه السيل ثم انكشف بعد سنين وسلم طفل في سرير تعلق بزيتونة ثم عاش وكبر.

قلت ومن هذا النمط المذكور والعجائب الواقعة في الدهور ما سمعت أنه جاء السيل في جوف الليل فحمل قرية – وأهلها نائمون – ورمى بهم في البحر وفيهم صبية عروس طفت على ظاهر الماء كأنها محمولة على سرير ولم يتغبر كل ما عليها من الطيب والصنعة والحرير بقدرة اللطيف الخبير الذي هو على كل شيء قدير فوجدت حية قذفها البحر على الساحل وما مشى من المحذور إليها واصل.

وفيها توفي السلطان محمد بن ملك شاه بن ألب أرسلان التركي: غياث الدين أبو شسجاع وكان فارساً شجاعاً فحلاً ذا بر ومعروف وخلف له أربعة أولاد: محمود ومسعود وسليمان وطغرل بك وقام بعده ابنه محمود وهو أبن أربع عشرة سنة ففرق الأموال وقد خلف محمد أحد عشر ألف ألف دينار سوى ما يناسبها من الحواصل.

وكان السلطان محمد المذكور لما مات أبوه وقد دخل بغداد هو وأخوه سنجر فخلع عليهما الإمام المستظهر بالله فالتمس محمد المذكور من أمير المؤمنين أن يجلس له ولأخيه فأجيب إلى ذلك وجلس لهما في قبة

التاج وحضر أرباب المناضب وأبناؤهم وجلس أمير المؤمنين على سدته ووقف سيف الدولة ابن مزيد صاحب الحلة عن يمين السدة – وعلى كتفه بردة النبي صلى الله عليه وآله وسلم – وعلى رأسه العمامة وبين يديه القضيب وخلع على محمد الخلع السبع التي جرت عادة السلاطين بها وألبس الطوق والتاج والسوارين وعقد له الخليفة اللواء بيده وقلده سيفين وأعطاه خمسة أفراس براكبها وخلع على أخيه سنجر خلعة أمثاله وخطب لمحمد بالسلطنة في جامع بغداد – كما جرى عادتهم في ذلك الزمان – وذلك في خمس وتسعين وأربع مائة على ما ذكر بعضهم وذكر غير واحد من المؤرخين أنها سنة اثنتين وتسعين وأربع مائة.

وذكر بعضهم أن الإمام أبا حامد الغزالي رحمه الله تعالى قال للسلطان محمد ابن ملك شاه: اعلم يا سلطان العالم أن بني آدم طائفتان: طائفة عقلاء نظروا إلى مشاهدة حال الدنيا وتمسكوا ابامل العمر الطويل ولم يتفكروا في النفس الأخير وطائفة عقلاء جعلوا النفس الأخيرة نصب أعينهم لينظروا ماذا يكون مصيرهم وكيف يخرجون من الدنيا ويفارقونها وإيمانهم سالم وما الذي ينزل عن الدنيا إلى قبورهم وما الذي يتركونه لأعاديهم من بعدهم ويبقى عليهم وباله ونكاله.

ثم إن السلطان محمداً ابن ملك شاه جرت بينه وبين أخيه بركيا روق حروب يطول ذكرها وكان قد خطب لأخيه من قبله في بغداد فقطعت الخطبة له وخطب لمحمد واستقل بمملكته.

ولما مات أخوه ولم يبقى له منازع وصفت له الدنيا وأقام على ذلك مدة ثم مرض زماناً طويلاً وتوفي في الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة بمدينة أصبهان.

ولما أيس من نفسه أحضر ولده محموداً وقبله وبكى كل واحد منهما وأمره أن يخرج ويجلس على تخت السلطنة وينظر في أمور الناس.

فقال لوالده: إنه يوم غير مبارك يعني من طريق النجوم – فقال: صدقت ولكن على أبيك وأما عليك فمبارك بالسلطنة فخرج وجلس على التخت بالتاج والسوارين وتزوج الإمام المقتفي لأمر الله فاطمة بنت السلطان محمد المذكور فدخلت إلى دار الخلافة بالزفاف ويقال فيما ذكر لها من المناقب أنه كان لها التدبير الصائب.

وفي السنة المذكورة ترحلت العساكر عن حصار الباطنية بالألموت لما بلغهم موت السلطان محمد.وفيها توفي أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد البغدادي راوي سنن الدارقطني وكان رئيساً وافر الجلالة.

وفيها توفي الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن الحافظ محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني صاحب التاريخ سمع من البيهقي وطبقته وقال: السمعاني جليل القدر وافر الفضل واسع الرواية حافظ كثير التصانيف بعيد من التكلف سمع من خلائق وكتب عنه الشيوخ منهم القطب الذي خضعت لقدمه رقاب الأولياء الأكابر شيخ الشيوخ أبو محمد محيي الدين عبد القادر صاحب المقام العالى المعروف بالجيلاني وجماعة من كبار الشيوخ.

وذكره الحافظ السمعاني في كتاب الذيل وغيره من كبار المؤرخين وذكروا جلالته في الفضل وكونه من بيت علم بدىء بيحيى وختم بيحيى يريدون في معرفة الحديث والعلم والفضل – وكان يحيى المذكور كثيراً ما ينشد لبعضهم.

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى وللمشتري دنياه بالدين أعجب وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أخيب وفيها توفي مسند العراق أبو على بن نبهان الكاتب محمد بن سعيد الكرخي.

روى عن ابن شاذان وغيره قال ابن ناصر: فيه تشيع صحيح بقي قبل موته سنة ملقى على ظهره لا يعقل ولا يفهم وقال غيره: عاش مائة سنة كاملة وله شعر وأدب.

# 🔺 سنة اثنتي عشرة وخمس مائة

في الثالث والعشرين من ربيع الآخر منها توفي الإمام المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن المقتدي بالله العباسي وله اثنتان وأربعون سنة وكانت خلافته خمساً وعشرين سنة وكان قوي الكتابة جيد الأدب والفضيلة كريم الأخلاق مسارعاً في أعمال البر وفيها توفي أبو الفضل بكر نن محمد الأنصاري الجابري الفقيه شيخ الحنفية بما وراء النهر وعالم تلك الديار ومن كان يضرب به المثل في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه المقلب بشمس الأئمة.

وفيها توفي أبو طالب الحسين بن محمد الزينبي المقلب بنور الهدى.

وفيها توفي أبو القاسم الأنصاري العلامة سليمان بن ناصر النيسابوري الشافعي المتكلم تلميذ إمام الحرمين صاحب التصانيف كان صوفياً زاهداً من أصحاب الأستاذ أبي القاسم القشيري.

روى الحديث عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي وجماعة.

### ▲ سنة ثلاث عشرة وخمس مائة

فيها كانت وقعة هائلة بخراسان بين سنجر وبين ابن أخيه محمود بن محمد فانكسر محمود ثم وقع الاتفاق وتزوج بابنة سنجر.

وتم فيها كانت الفتنة بين صاحب مصر والأمير أتابك أمير الجيوش الأفضل وتمت لهما خطوب ودس الأفضل على الأمير من يسمه مراراً فلم يمكن ذلك.

وفيها ظهر قبر ابراهيم الخليل – صلوات الله عليه – وإسحاق ويعقوب – عليهم الصلاة والسلام – ورآهم جماعة لم تبل أجسامهم وعندهم في تلك المغارة قناديل من ذهب وفضة ذكره ابن حمزة بن القلانسي – بالنون والشين المعجمة – في تاريخه.

وفيها توفي شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف ومؤلف كتاب الفنون الذي يزيد على أربعمائة مجلد علي بن عقيل البغدادي الظفري وكان إماماً مبرزاً كبير العلوم خارق الذكاء مكباً على الاشتغال والتصنيف تفقه على القاضي أبي يعلى وغيره وأخذ علم الكلام عن أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التيان وغيره وروى عن أبي محمد الجوهري قال

السلفي: ما رأيت مثله وما يقدر أحد أن يتكلم معه لغزارة علمه وبلاغة كلامه وقوة حجته.

وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسين الدامغاني على ابن قاضي القضاة أبي عبدالله محمد بن علي الحنفي ولي القضاء أربعاً وعشرين سنة وكان ذا حزم ورأي وسؤدد وهيبة وافرة وديانة ظاهرة.

وفيها توفي أبو بكر محمد بن طرخان التركي ثم البغدادي المحدث النحوي أحد الفضللاء روى عن أبي جعفر بن المسلمة وطبقته وتفقه على الشيخ أبي إسحاق وكان ينسخ بالأجرة وفيه زهد وورع تام.

وفيها توفي أبو سعد المبارك بن علي من كبار أئمة المذهب.

روى عن القاضي أبي يعلى وجماعة وتفقه على الشريف أبي جعفر بن أبي موسى.

فيها كان المصاف بين السلطان محمود وأخيه مسعود صاحب أذربيجان والموصل وله يومئذ إحدى عشرة سنة فلما التقوا انهزم مسعود وأسر وزيره وفي هذا الوقت كان ظهور ابن تومرت بالمغرب.

وفيها قتل في حصن تعز من بلاد اليمن أسعد بن أبي الفتوح بن العلاء بن الوليد الحميري قتله رجلان من أصحابه ودفن في الحصن قيل: فلما قدم من بني أيوب سيف الإسلم إلى اليمن نبش وأخرج إلى مقابر المسلمين.

وفيها وقيل في التي بعدها توفي في الجند الفقيه الإمام عالم العلماء مفيد الطالبين وقدوة الأنام زبد بن عبدالله اليمني - اليفاعي بالفاء قبل

الألف وبعد المثناة من تحت – نسبة إلى يفاعة: مكان في اليمن. تفقه على الشيخ الإمام أبي بكر بن جعفر بن عبد الرحيم المخائي – نسبة إلى المخا: بالخاء المعجمة المخففة وفتح الميم قبلها مكان قريب من زبيد على ساحل البحر – توفي أبو بكر المذكور سنة خمس مائة أخذ عنه جماعة وكان يحفظ المجموع للمحاملي والجامع في الخلاف لأبى جعفر – على ما نقل الإمام طاهر ابن الإمام العلامة يحيى صاحب البيان عن والده المذكور – وتفقه زيد أيضاً بصهره الإمام إسحاق بن يوسف الصروفي ثم ارتحل إلى مكة في المرة الأولى فأدرك فيها تلميذي الشيخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي مصنف المهذب وهما الحسين بن على الشاشي الطبري مصنف العدة وأبو نصر البندنيجي مصنف على الشاشي الخلاف فقرأ عليهما وطريقه في المهذب وكتاب التبصرة في علم الكلام في أصول الدين إلى أبي نصر البندنيجي.

وذكر ابن سمرة أنه لما رجع زيد المذكور من مكة إلى الجند سنة اثنتي عشرة وخمس مائة اجتمع عنده في الجند ما يزيد على مائتي رجل من أجلة الفقهاء من تهامة وأبين وحضرموت والشحر والشام وغير ذلك وقرأ الإمام يحيى بن أبي الخير عليه النكت في الخلاف: تصنيف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وسمع عليه أيضاً بقراءة الفقيهين الإمام عبدالله الهمداني وعبدالله بن يحيى الصعبي وبقراءة غيرهما من الفقهاء الأجلة عدة كتب في الفقه والخلاف والأصول وذلك في دولة السلطان أبي الفتوح الحميري فعظم حال الفقيه وجمل أمره واجتمع المؤالف -

والمخالف على مودته وكان لا يصلي في الجامع إلا الجمعة في آخر المسجد.

قلت لعل تأخره عند حضور الجماعة في الصلوات لما يخشى من الضرر في اجتماع الناس عليه وازدحامهم بحسن اعتقادهم فيه أو غير ذلك من الآفات كما ذكر الإمام أبو حامد الغزالي أنه رأى بمكة بعض العارفين يصلي في بيته لا يحضر المسجد الحرام فسأله عن ذلك فذكر كلاماً معناه أنه يدخل عليه من الضرر في الخروج أكثر مما يدخل عليه النفع.

رجعنا إلى ذكر زيد اليفاعي: روى ابن ســمرة عن بعض من أدرك أنه قال: دخلت الجند أســتفتيه عن مســألة في الفرائض – وكان صــغير الخلق دقيق الجسم – فوجدته يدرس أصحابه في دهليز بيته فهبته هيبة عظيمة فغلطت ســؤالي ورددت كلامي فأنســني بكلامه وأجابني عن سؤال بأحسن الجواب.

قلت وقوله: كان صغير الخلق دقيق الجسم: أراد بذلك الإعلام بحليته والتعريف دون الانتقاص والتعنيف وقد وجد مثل هذا الخلق في كثير من العلماء والأولياء على ما اقتضت حكمة العليم القدير من النفاوت بين الكبير من الخلق والصغير.

وحكى ابن سمرة أنه سئل بعض الفقهاء بحضرة الإمام زيد المذكور عن الفقيه ابراهيم ابن علي ابن الإمام الحسين بن علي الطبري مصنف

كتاب العدة كيف كان حاله في العلم فقال: هو مجود ولولا أنه اشتغل بالعبادة مع الصوفية لكان في الفقه إماماً وفي الخلاف كاملاً.

قال الراوي: وكان حاضراً فقلت له: طريقته هذه غير ملومة ولا مكروهة فقال لي: كان الشيخ – يعني جده القاضي حسين الطبري المذكور – يكره ذلك ويقول: اشتغال العالم بالعبادة فرار من العلم فأعجب أو قال: أعجب زيد بهذه الحكمة.وقلت: هذا صحيح لأن الحرص في العلم يقوم مقام العبادة ولو كان فيه بعض قساوة انتهى وهو بعض كلامه وذكر بعده ما يوافقه من أقوال بعض الفقهاء.

قلت ولا شك أن فضل العلم وشرفه معروفان ولكن الشأن في إخلاصه والعمل به فإذا حصل ذلك فهو النهاية ومع هذا فأحوال الناس مختلفة وقد قسمتهم في كتاب الإرشاد على خمسة أقسام وليس إطلاق الكلام في الندب إلى إحدى الطريقين صحيحاً بل لا بد من تفصيل فمن كان له نية صحيحة في العلم ونجابة في الفهم ولم يغلب عليه أحوال الرجال المشاهدين لنور الجمال فلا شك أن هذا يندب له المبادرة وبذل المجهود في الاشتغال بالعلم مع مزج ذلك بشيء من العبادة ولزوم سيرة السلف من التعفف والتورع والتقلل من الدنيا وإن كان في ذلك ما ذكر من بعض القساوة فقد أنصف في ذلك وأما من لم يكن كما ذكرنا إما لعدم صلاح النية وإما لعدم القابلية وإما لخوف كثرة الآفات في المخالطات وإما لإمتلاء القلب بمحبة العبادات واستئناسه بالمناجاة في الخلوات وإما لورود الأحوال ووجود المشاهدات أعني مشاهدة نور الجمال

واستيلاء هيبة العظمة والحلال فكل هؤلاء واقفون مع ما ورد على قلوبهم لكلى قوم مشرب وفي الهوى مذهب ولقد أحسن قائلهم.

كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي تركت للناس دنياهم ودينهم شلعلاً بحبك يا ديني ودنياي ولقد وقع بي في ابتداء اشتغالي بالعلم خاطر أن ألقياني في مجاذبتهما: أحدهما يجذبني إلى العلم طلباً لفضله والآخر إلى العبادة لوجود حلاوة فيها وسلامة من آفات المخالطات والتشتت في البحث والمجادلات وإشتعل في باطني مثل النار في القريحة المحرورة للمجاذبة المذكورة ثم حصلت والحمد لله إشارة أذهبت عنى ذلك الاحتراق مردتني إلى التسليم إلى ما سبق به القضاء بتقدير الخلاق وذلك أنى في حال تلك الشدة لما قلقت ولم أستطع نوماً ولا قراراً ومعى كتاب أطالعه ليلاً ونهاراً فتحته في ذلك الوقت فرأيت فيه ورقة قابلتني أول ما فتحته ولم أرها قبل ذلك مع طول ما طلبته وفيها أبيات ما كنت سمعتها وهي: كن عن همومك معرضاً وكل الأمور إلى القضا فلريما اتسع المضيق وريما ضاق الفضا ولرب أمرمتعب لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا فلما قرأتها كأنما صبب ماء على تلك النار فرد ذلك الاحتراق وذهبت تلك الأكدار وأنشد لسان مقالى في تلك الوقت ما يوافق حالى وناديت قلبي: اسمع وخذ بالإشارة فيا حسن ما في ضمها من بشارة ودربي مع ربح القضا حيث دارت وسلم لسلمي ثم سرحيث سارت عسى من خدور الحي تبدو بدورها توسلت حتى أقبلتك ثغورها ألا يا لقومي أعلموني

بحيلة إلى وصل خودات كعاب جميلة أراك الحمى قل لى بأى وسيلة إذا ما بدت ناديت في كل حيلة وإيناس نفسي بعد زفري وحضرتي رحمت على صبري على كل كربة ثم استمريت في مدة يسيرة بشيء من الأشعال والاشتغال بالعلم مع مزج ذلك يتخلل البطالات ثم خطر لى عند وقوفي على كلام الفقهاء الذين نحن بصدده هذه الأبيات: تقضى زماني والقضاء مصرفي وكان إلى العلم الشريف تشوفي وما كانت الأيام إلا قلائلاً به ثم مال القلب نحو التصوف ومن لم يسل في دهره نحوه يمت ولم يهو من صاحى جمالاً وبعرف فإن كنت ذا جهل بمنهج حبه ومشربه سل عنه أهل التعرف قلت وفضل التصوف وأهله أولى الصفاء والأنوار والمعارف والأسرار والقرب والمنادمات والحضرة والمشاهدات لا يسعه مجلدات وقد ذكرت نبذة من ذلك في كتاب الأسرار والنظير في فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساكين وفي كتاب روض الرباحين في حكايات الصالحين وفي كتاب نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ أولى المقامات العالية قدس الله تعالى أرواحهم ونور ضررائحهم ونفعنا ببركاتهم وجعلنا معهم في محياهم ومماتهم آمين ولله در قائلهم في وصف راح الهوى المعمورة من نور الجمال التي سكر بها المحبون أولو الأحوال حيث أنشد وقال:

على نفسه فليبك من ضاع عمره \*\* وليس له منها نصيب ولاسهم

وفيها توفي أبو علي الحسن بن خلف القيراوني المقرىء صاحب تلخيص العبارات في القراءات.

والوزير مؤيد الدين الحسين بن علي الأصبهاني صاحب ديوان الإنشاء للسلطان محمد بن ملك شاه كان من أفراد الدهر وحامل لواء النظم والنثر وهو صاحب لامية العجم.

والحافظ الكبير أبو علي بن سكرة حسين بن محمد الأندلسي حج سنة إحدى وثمانين وسمع ببغداد من البانياسي وطبقته وأخذ التعليقة الكبرى عن أبي بكر الإمام الشاشي المستظهري واخذ بدمشق عن الفقيه الإمام نصر المقدسي ورد إلى بلاده بعلم جم وبرع في الحديث وفنونه وصنف التصانيف.

فأكره على القضاء فوليه ثم اختفى حتى عفي واستشهد في المصاف وهو أبناء الستين.

وفيها توفي الإمام أبو نصر عبد الرحمن ابن الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري كان إماماً كبيراً أشبه أباه في علومه ومجالسه وواظب على حضور درس إمام الحرمين حتى حصل طريقته في المذهب والخلاف. ثم خرج فوصل الى بغداد وعقد بها مجلس وعظ وحصل له قبول عظيم وحضر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مجلسه.

وأطبق علماء بغداد على أنهم لم يروا مثله وكان يعظ في المدرســـة النظامية ورباط شيخ الشيوخ وله مع الحنابلة خصام بسبب الاعتقاد إذ هو وأبو وشـــيخه إمام الحرمين وغيرهم من أكابر العلماء ورؤوس

الأشاعرة وانتهى الأمر إلى فتنة بين الفريقين قتل فيها جماعة من الطائفتين وركب أحد أولاد نظام الملك حتى ساكنها وبلغ الخبر نظام الملك وهو بأصابهان وساير إليه استدعاءه فلما حضار عنده زاد في إكرامه ثم جهزه إلى نيسابور فلما وصال إليها الازم الوعظ والدرس إلى أن قارب انتهاء أمره فأصابه ضعف في أعضائه وقال بعضهم: فالج فأقام لذلك مقدار شهر ثم توفي ضحوة نهار الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة بنيسابور ودفن بالمشهد المعروف بهم وكان يحفظ من الشعر والحكايات شيئاً كثيراً.

وأبو منصور محمود بن اسماعيل الصيرفي الأشقر راوي المعجم الكبير للطبراني.

قال السلفي: كان صالحاً.

# 🔺 سنة خمس عشرة وخمس مائة

فيها احترقت دار السلطنة ببغداد فتلف ما قيمته ألف ألف دينار.

وفيها توفي أبو على الحداد: الحسن بن أحمد الأصبهاني المقرىء المجود مسند الوقت وكان مع علو إسناده أوسع أهل زمانه رواية حمل الكثير عن أبى نعيم وكان خيراً صالحاً.

وفيها توفي الملك الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي الأرمني كان الملك الأفضل وزيراً للمستعلي العبيدي وكان حسن التدبير فحل الرأي وهو الذي أقام المستعلي بعد موت أبيه المستنصر مقامه وخلف من الأموال ما لم يسمع بمثلهما قيل إنه خلف ستمائة ألف دينار

عيناً ومائتين وخمسين إردباً دراهم نقد مصر وخمساً وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس وثلاثين راحلة أخفافها من ذهب عراقي وداوة ذهب فيها جوهر قيمته أثنا عشر ألف دينار ومائة مسلمار من ذهب وزن كل مسلمار مائة مثقال في عشرة مجالس في كل مجلس عشرة مسامير على كل مسلمار منديل مشدود بذهب من الألوان أيما أحب منها لبسه على كل مسلمار منديل مشدود بذهب من الألوان أيما أحب منها لبسه وخمس مائة صندوق لكسوته خاصة من دف دمياط وبلد أخرى سلموها وخلف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب والطيب والتجمل والحلي ما لا يعلم قدره إلا الله وخلف خارجاً من ذلك من البقر والجواميس والغنم كما يطول عدده وبلغ ضمان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار ووجد في تركته صندوقان كبيران فيهما إبر ذهب برسم النساء والجواري.

وكان شهماً مهيباً بعيد الغور ولي وزارة السيف والقلم وإليه قضاء القضاة والتقدم على الدعاة في ولاية المستعلي ثم الأمر وكانا معه صورة بلا معنى وكان قد أذن للناس في إظهار عقائدهم وأمات شعار دعوة الباطنية فنقموه لذلك ووثب عليه ثلاثة من الباطنية فضربوه بالسكاكين فقتلوه وحملوه بآخر رمق وقيل إن الأمير دسهم عليه بتدبير أبى عبدالله البطائحي الذي وزر بعده ولقب بالمأمون.

وفيها توفي أبو المصري المنزل والوفاة كان من أئمة الأدب خصوصاً اللغة وله تصانيف نافعة منها كتاب الأفعال أحسن فيه كل الإحسان وهو أجود من الأفعال لابن القوطبة وإن كان ذاك سبقه إليه وله كتاب أبنية الأسماء جمع فيه فأوعب وعروض حسن جيد وكتاب الدرة الخطيرة المختارة من شعر الجزيرة ولمح اللمح جمع فيه خلقاً من علماء الأندلس قرأ الأدب على فضلاء صلاء صلية كابن البراء اللغوي وأمثاله وأجاد النحو غاية الإجادة ورحل عن صقلية لما أشرف على تملكها الفرنج ووصل إلى مصر في حدود سنة خمس مائة وبالغ أهل مصر في إكرامه ومن شعره: وشادن لبيانه عقد حلت عقودي وأوهنت جلدي عابوه جهلاً بها فقلت لهم أما سمعتم بالنفث في العقد وله شعر كثير توفي بمصر: وفيها توفي الحافظ أبو الخير بن عوض الهروي.

كان عالماً صاحب حديث وإفادة حربصاً على الطلب.

# 🔺 سنة ست عشرة وخمس مائة

توفي الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المحدث المقرىء صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان كان سيداً زاهداً قانعاً يأكل الخبز وحده فليم في ذلك فصار يأكله بالزيت وكان أبوه يصنع الفراء توفي بمروروذ ودفن عند شيخه القاضي حسين أخذ الفقه عنه وصنف في تفسير كلام الله تعالى وأوضح المشكلات من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وروى الحديث ودرس وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة وصنف كتباً كثيرة منها: كتاب التهذيب في الفقه وشرح السنة في الحديث ومعالم التزيل في تفسير القرآن الكريم وكتاب المصابيح والجمع بين الصحيحين وغير ذلك والبغوي نسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ بالباء الموحدة والغين المعجمة.

والحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد السمرقندي سمع من أبي بكر الخطيب وجماعة ورحل إلى نيسابور وأصبهان.

وأبو القاسم بن الفحام الصقلي: عبد الرحمن بن أبي بكر مصنف التجويد في القراءات.

وأبو محمد الحرير: صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد البصري الأديب حامل لواء البراعة وفارس النظم والنثر ونسجهما بظرافة الصناعة كان من رؤساء بلده روى الحديث عن أبي تمام محمد بن الحسين وغيره وعاش سبعين سنة ورزق الحظوة التامة في عمل المقامات واشتملت على شيء كثير من كلام العرب من لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها حتى قال بعض الفضلاء: من عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل وكثرة إطلاعه وغزارة مادته.

وكان سبب وضعه لها ما حكاه ولده أبو القاسم عبدالله قال: كان أبي جالساً في مسجد بني حرام فدخل شيخ ذو طمرين عليه أهبة السفر رث الحال فصيح الكلام حسن العبارة فسألته الجماعة: من أين الشيخ فقال: من سروج فاستخبروه عن كنيته قال: أبو زيد فعمل أبي المقامة المعروفة بالحرامية وهي الثامنة والأربعون وعزاها إلى أبي زيد المذكور واشتهرت فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر القاشاني – بالقاف والشين المعجمة – وزير الإمام المسترشد باللة فلما وقف عليها أعجبته وأشار على والدي أن يضم إليها غيرها فأتمها خمسين مقامة.

وإلى الوزير المذكور أشار الحريري في خطبة المقامات بقوله: فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم إلى أن أنشىء مقامات أتلو فيها تلوالبديع وإن لم يدرك الظالع شيئاً والضليع.

هكذا وجد في عدة تواريخ في نسخة من المقامات عليها خطه وقد كتب بخطه أيضاً على ظهرها أنه صنفها للوزير جلال الدين عميد الدولة أبي علي الحسن بن أبي المعز علي ابن صدقة وزير المسترشد قيل: وهذا أصحح من الرواية الأولى لكونه بخط المصنف والله أعلم وذكر القاضي أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني وزير حلب في كتابه المسمى أنباء الرواة على أبناء النجاة أن أبا زيد المذكور اسمه المطهر بن سلار وكان بصيرياً نحوياً لغوياً وصحب الحريري المذكور واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به روى عنه القاضي أبو الفتح محمد بن أحمد الميداني الواسطي ملحة الإعراب للحريري وذكر أنه سمعها منه عن الحريري وقال: قدم علينا واسط سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة فسمعنا منه وتوجه منها مصعداً إلى بغداد فوصلها وأقام مدة يسيرة وتوفي بها رحمه الله تعالى.

وأما تسمية الراوي لها بالحارث بن همام فإنما عنى به نفسه هكذا ذكر ابن خلكان وقال: وقفت عليه في بعض شروح المقامات وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم حارث وكلكم همام فالحارث: الكاسب والهمام: كثير الاهتمام وما من شخص إلا وهو حارث وهمام لأن كل أحد كاسب ومهتم بأموره.

وقد اعتنى بشرحها خلق كثير فمنهم من طول ومنهم من اختصر قال ابن خلكان: ورأيت في بعض المجاميع أن الحربري لما عمل المقامات كان قد عملها أربعين مقامة وحملها من البصرة إلى بغداد فادعاها فلم يصدقه من أدباء بغداد وقالوا إنها ليست من تصنيفه بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة مات بالبصرة ووقعت أوراقه إليه فادعاها فاستدعاه الوزير إلى الديوان وسأله عن صناعته فقال: أنا رجل منشيء فاقترح عليه إنشاء الرسالة في واقعة عينها فانفرد في ناحية عن الديوان وأخذ الدواة والورقة ومكث زماناً كثيراً فلم يفتح الله سبحانه عليه بشيء من ذلك فقام وهو خجلان وكان في جملة من أنكر دعواه في عملها أبو القاسم بن أفلح الشاعر فلما لم يعمل الحريري الرسالة التي اقترحها شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثنوته من الهوس أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس وكان مولعاً ينتف لحيته عند الفكرة وكان يسكن في مشان البصرة فلما رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخر وسيرهن واعتذر من عيه وحصره بالديوان بما لحقه من المهابة وللحريري تاليف حسان منها: درة الغواص في أوهام الخواص ومنها ملحة الإعراب منظومة في النحو والآداب وله أيضاً شرحها وله ديوان رسائل وشعر كثير غير شعره الذي في المقامات ومن ذلك قوله:

قال العواذل ما هذا الغرام به \*\* أما ترى الشعر في خديه قد نبتا فقلت والله لو أن المفند لي \*\* تأمل الرشد في عينيه ما ثبتا

ومن أقام بأرض وهي مجدبة \*\* فكيف يرحل منها والربيع أتى وله قصائد استعمل فيها التجنيس كثيراً ويحكى أنه كان دميماً قبيح المنظر فجاءه شخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئاً من شعره فلما رآه استزرى شكله ففهم الحريري ذلك منه فلما التمس أن يملي عليه قال: اكتب. ما أنت أول سار غره قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن فخجل الرجل منه وانصرف عنه.

والمعيدي: بضــم الميم وفتح العين المهملة وســكون المثناة من تحت وبعدها دال مهملة مكسورة: رجل منسوب إلى معد بن عدنان وقد نسبوه بعدما صـغروه وخففوا منه الدال وفيه جاء المثل المشهور: لأن تسمع بالمعيد خير من أن تراه وهذا المثل يضــرب لمن له صــيت وذكر ولا منظر له قال المفضل الضبي: أول من تكلم بهذا المثل المنذر بن ماء السماء قاله لمشقة بن ضمرة التميمي الدارمي وكان قد سمع بذكره فلما رآه قبحه فقال له هذا المثل وسـار عنه فقال له شــقة: أبيت اللعن إن الرجال ليسوا بحرزير مراد منها الأجسام إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه فأعجب المنذر بما رأى من عقله وبيانه ومن شعر الحريري قوله:

لا تزر من تحب في كل شهر \*\* غير يوم ولاتزده عليه فاضتياء الهلال في الشهر يوم \*\* ثم لا تنظر العيون إليه

قلت: وقد عارضت بيتي الحريري اللذين أطلق فيهما الزيارة في كل شهر مرة تشبيهاً بالهلال بأبيات فصلت فيها بين المزورين المتفاوتين في الأحوال وأشرت إلى أن - بعضهم وهو أخصهم بالمودة والأنس -

يزار كل يوم كالشمس وبعضهم ممن يليه في الود والدفعة في كل أسبوع كالجمعة وبعضهم ممن قل وده أو شـق بعمه أو كان مع قرب الدار يؤثر قلة المزار وملاقاة الرجال في الشهر مرة كالهلال وبعضهم ممن نأت به البلاد وإن كان من أهل الصحبة والوداد - في السنة مرتين تشبيها بالعيدين كما يختلف بالقرب وبعد البلاد وبختلف بالقلة وكثرة الوداد فصلت بين الحالات المذكورات بهذه الأبيات: لا تزرنا في الحمي كل عام غير مثنى على مرور الدهور هل ترى العيد زائراً كل عام غير ثنتين عائداً بالسرور أو دنت داره ففي كل يوم فيه للشمس بهجة بالظهور أو ترى بين قرب دار وبعد زر كما زاره هلال الشهور أو ترى قدر بعده دون هذا بالجمع تلك ضاحكات الثغور يجتلى حسنه بغر الليالي أو يزهر قد اكتسى ثوب نور إن تساووا محاسناً سار أولاً فاوتن بالكواكب كالبدور غير أن المزار في كل يوم عند حب غرامه في الصدور واعتدال بحبها زاد حباً عند من زرت في خبا أو قصور والذي يؤثر التقلل مثلى زر قليلاً بذاك كثر الأجور خذ مقالي مفصلاً ذا وضوح ما به مشكل ولا ذو قصور رحم الله متقنا صنعه في ضيق لحد مجاور القبور فعسي الله دعوة من شيقيق فأرى ما نظمت في ذي السطور وكذلك عارضت قصيدته التي فضل بها الغني على الفقير ومن جملتها قوله في هذه الأبيات:

فانظر بعينك هل أرض معطلة \*\* من النبات كأرض حفها الشجر أبعد عما تيسر الأغنياء به \*\* فأى فضل له ود ما له ثمر

وارحل ركابك عن أرض ظمئت بها \*\* إلى الجنان الذي يهمي به المطر

وعارضته بقصيدة وسميتها المنهج الأسنى في تفضيل الفقر على الغنى هذه الأبيات منها:

قل للحربري من ذا في الحرير غدا \*\* وقصر در وحور زانها الحور وفاكهات وأنهار مدفقة \*\* شهيدو وكثبان مسك والحصى درر وجل نور وباقوت \*\* أسرتها تزهو براكبها والحسن والسرر وطيب عيش تري كل النعيم به \*\* ما تشتهي النفس مما ليس ينحصر والضد في ضنك أهوال وروعتها \* \* سنين خمس منير جابذ الخبر إذا هشيماً رأى الغصن البصير له \*\* تذرى الرباح به قد حلت الغير يحكي سراباً ظن ذو ظمأ \*\* أو حلم نوم فلم يوجد له أثر انقد بعين فؤاد جوهراً لهما \*\* عين البصيرة تدري الحسن لا البصر فجوهر الفقر تزهو جوهريته \*\* بالحك والمال زيف حين يختبر وإنظر هل الزرع في أرض مجردة \*\* كزرع أرض وفيها الغيث والشجر إن الفقير الذي للفقر مصطبر \*\* هو الغني والغني بالمال مفتقر يكفيك لو كان الفؤاد له \*\* نوع اعتبار إذا مرت به الغير من ليس يغنيه منا وادياً ذهب \* \* يهلع ويجمع ولا يشبع ويدخر مستقبلاً فيه آفات معجلة \*\* وفي المال لصافي الماء جا كدر شغلاً عن الله مع حب لمبغضة \*\* ورب هول غدا والنار تستعر والفقر كم من سعادات يحوز بها \*\* بفوز حلب لها بالسبق تبتدر مع الفراغ لطاعات مقربة \*\* ممن هو الملك الوهاب مقتدر ساحوا وباحوا وصاحوا صار \*\* مدحتهم خلع العذار لحى العذال أو غدروا

يا سعد عبد غني القلب ذي أرب \*\* راض بمقدور مولى ما به ضجر من فتية زارعي الخيرات أرضهم \*\* نقوا من الغيث والأشجار إذ بذروا إن قيل بأفضل من لا يحتلي محلاً \*\* ممدوحة أي فضل فيه يفتخر قل حب محبوب ونصر هدى \*\* ليافعي رجا هذين مدخر مع من أحب يكون المرء يومئذ \*\* والأجر حق لقوم للهدى نصروا في كل هذا نصوص الشرع ناطقة \*\* مع الكتاب حديث صح مشتهر وما لعبد نزول فوق منزلة \*\* أولاه مولاه بل يرضى ويأتمر لا بد في الملك من ترتيب مملكة \*\* لو لم يكن ما نهى الناهون أو أمروا

فيها أمير وجندي له \*\* وبها وزير ملك ومخدوم ومحتقر في الخلق دار بنوه وفق حكمتهم \*\* وقدروا الأمر فيه حسب ما قدروا فكيف ترتيب خدام لمملكة \*\* عن حكمة الحق ما قد قدر القدر سلم له وارض بالمقدور إن له \*\* حكماً به مودع سر له خبر فطاعة الحكيم مع تسليم حكمته \*\* وظيفة العبد راضيها له خطر فنسأل الله توفيق القيام بها \*\* والصرف عن كل وصف ضمنه خطر ها هي بدت في حكمي فقر معارضه \*\* من في الحرير الغني بالمال يفتخر

مصونة جا حسن مخدرة \*\* عن غير كفو فعنه الحسن مستتر عن أربعين لقد فاقت بأربعة \*\* من سبعة نيف سبعين مختصر ختامها حمد ربي والصلاة على \*\* ختام رسل سراج دونه القمر يعني أن الأبيات المذكورة هنا أربعة وأربعون مختصرة من قصيدة له مشتملة على سبعة وسبعين بيتاً.

توفي الحريري رحمه تعالى الله في السنة المذكورة وقيل في سنة خمسين بالبصرة في سكة بني حرام فنسب إليهم من هذه السكة التي سكن بها وكانت ولادته في سنة ست وأربعين وأربعمائة.

والمشان بفتح الميم والشين المعجمة بعد الألف نون: بليدة فوق البصرة كثيرة النخل شديدة الوخم وكان أصل الحريري منها ويقال إنه كان له ثمانية عشر ألف نخلة وكان فاضلاً نبيلاً جليل القدر له تاريخ لطيف سدماه: صدور زمان القبور وقبور زمان الصدور نقل منه العلماء والأصبهاني في كتاب: نصرة الفترة وعصرة الفترة الذي ذكر فيه أخبار الدولة السلجوقية نقلاً كثيراً وفيها توفي الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد الأصبهاني الدقاق كان محدثاً أثرياً فقيراً متقللاً سنة سبع عشرة وخمس مائة في أولها التقى الخليفة المسترشد بالله ودبيس الأسدي وكان دبيس قد طغى وتمرد ووعد عسكره بنهب بغداد وجرد المسترشد يومئذ سيفه ووقف على تل فانهزم جمع دبيس وقتل خلق منهم وقتل من جيش الخليفة نحو عشرين رجلاً وعاد مؤيداً منصوراً وذهب دبيس فعات ونهب وقتل في نواحي البصرة.وفيها توفي ابن الخياط الشاعر

المشهور: أبو عبدالله أحمد بن محمد التغلبي الدمشقي الكاتب كتب أولاً لبعض الأمراء ثم مدح الملوك والكبار وبلغ في النظم الذروة العليا أخذ عن أبي فتيان بن الجيوش وعنه أخذ ابن القيرواني قال السلفي: كان شاعر الشام في زمانه.

وفيها توفي الحافظ الكبير أبو نعيم عبدالله بن أبي علي الحداد مؤلف أطراف الصحيحين كان عجباً في الإحسان إلى الراحلة وإفادتهم مع الزهد والعبادة والفضيلة التامة.

وفيها توفي أبو الغنائم بن المهتدي بالله: محمد بن محمد الهاشمي الخطيب.

وفيها توفي الحافظ أبو الحسن محمد بن مرزوق البغدادي رحمه الله وفيها توفي أبو صادق مرشد بن يحيى سنة ثمان عشرة وخمس مائة فيها كسر ابن بهرام – صاحب حلب – الفرنج ثم نازل منبج فجاءه سهم فقتله فحمله ابن عمه – صاحب ماردین – إلى ظاهر حلب وتسلم حلب وأقام بها نائباً ورد إلى ماردین فراحت حلب.

وفيها أخذت الفرنج صور بالأمان وبقيت في أيديهم إلى سنة تسعين وست مائة.

وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن محمد الدينوري البغدادي المولد الشاعر المعروف بابن الخازن كان فاضللاً فائق الخط أوحد وقته اهتم ولده نصر الله الكاتب المشهور بجمع شعره فجمع منه وهو حسن السبك منه قوله: – وقد أضافة الحكيم أبو القاسم الأهوازي يوماً وزاد في خدمته

وإكرامه وكان في داره بستان وحمام فأدخله فيهما: وافيت منزله فلم أر حاجباً إلا تلقاني بسن ضاحك والبشر في وجه الغلام إمارة لمقدمات ضياء وجه المالك ودخلت جنته وزرت حميمه فشكرت رضواناً ورأفة مالك قال ابن خلكان: ثم إني وجدت هذه الأبيات للحكيم أبي القاسم هبة الله بن الحسين الأهوازي الطبيب الأصفهاني ذكره العماد في الخريدة.

وفيها توفي الحسن بن الصباح صاحب الألموت وزعيم الإسماعيلي وكان ذاهيبة ماكراً زندقياً من شاطين الإنس.

وفيها توفي أبو الفتح سلطان بن ابراهيم المقدسي الشافعي الفقيه قال السلفي: كان من أفقه الفقهاء بمصر تفقه عليه أكثرهم وقال غيره: أخذ عن أبي نصر المقدسي وسمع من أبي بكر الخطيب وسمع من جماعة.وفيها توفي أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب القرماطي الحافظ كان حافظاً للحديث وطرقه وعالمه عارفاً برجاله ذاكراً لمتونه ومعانيه.

ذكر بعضهم أنه كرر صحيح البخاري سبعمائة مرة كان أديباً شاعراً لغوباً ديناً.

وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري كان أديباً فاضللاً عارفاً باللغة واختص بصحبة الإمام أبي الحسن الواحدي صاحب التفسير ثم قرأ على غيره وأتقن في العربية خصوص اللغة وأمثال العرب وله فيها التصانيف المفيدة منها: كتاب الأمثال المنسوب

إليه ولم يعمل مثله في بابه وكتاب: السامي في الأسامي وهو جيد في بابه وكان قد سمع الحديث ورواه وكان ينشد كثيراً: تنفس صبح الشيب في ليل عارضي فقلت: عساه يكتفي بعذاري فلما فشا عاتبته فأجابني أيا هل ترى صبحاً بغير نهار سنة تسع عشرة وخمس مائة فيها سار الخليفة لمحاربة دبيس فانخذل دبيس وذل وطلب العفو وكان معه طغرل بك ابن السلطان محمد فمرض ثم سارا إلى خراسان واستجارا لسنجر فأجارهما ثم قبض على دبيس خدمة للخليفة.وفيها توفي أبو عبدالله بن البطائحي المأمون وزير الديار المصربية للآم وكان أبوه جاسوساً للمصربين فمات.

روى محمد هذا يتيماً رآه شاباً ظريفاً فأعجبه فاستخدمه مع الفراشين ثم تقدم عنده ثم آل أمره إلى أن ولي بعده وفيها توفي أبو البركات بن البخاري البغدادى المعدل هبة الله بن محمد.

## 🛦 سنة عشرين وخمس مائة

يوم الأضحى منها خطب المسترشد بالله وصعد المنبر ووقف ابنه ولي العهد - الراشد بالله - دونه بيده سيف مشهور وكان المكبرون خطباء الجوامع ونزل فنحر بيده بدن وكان يوماً مشهوداً ما عهد للإسلام مثله منذ دهر.

وفيها توفي الإمام الرباني ذو الأسرار والمعرف والمواهب واللطائف: أبو الفتوح أحمد بن محمد الطوسي الغزالي الواعظ - أخو الإمام حجة الإسلام أبي حامد.

شيخ مشهور فصيح مفوة صاحب قبول تام لبلاغته وحسن إيراده وعذوبة لسانه وعظ مرة عند السلطان محمود فأعطاه ألف دينار وكان مليح الوعظ حسن المنظر صاحب كرامات وإشارات وكان من الفقهاء غير أنه مال إلى الوعظ والتصـوف فغلب عليه ودرس بالنظامية نيابة عن أخيه أبي حامد لما ترك التدريس زهادة فيه اختصــر كتاب أخيه المسمى بإحياء علوم الدين في مجلد واحد وسماه: لباب الأحياء وله كتاب آخر سماه: الذخيرة في علم البصيرة وطاف البلاد وخدم الصوفية بنفســـه وخدموه وصـحبهم وصـحبوه وكان مائلاً إلى الانقطاع والعزلة.وذكره ابن النجار في تاريخ بغداد فقال: كان قد قرأ القارىء بحضرته: " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم " – الزمر – فقال: شرفهم بياء الإضافة إلى نفسه بقوله يا عبادى ثم أنشد: وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي: يا عبدها لسميع وهذا مثل قول بعضهم: لا تدعني إلا بيا عبدى فإنه أشرف أسمائي وتوفي بقزوبن - رحمه الله تعالى. قلت هكذا أثنى عليه الحافظ ابن النجار وغيره من العلماء والأولياء ولا التفات إلى ما أومى إليه الذهبي من بعض الطعن فيه.

ومما يحكى من مكاشفاته أنه سأله إنسان عن أخيه محمد أين هو فقال: في الدم ثم طلبه السائل فوجده في المسجد فتعجب من قول أخيه في الدم وذكر له ذلك فقال: صدق كنت أفكر في مسألة من مسائل المستحاضة - رحمة الله تعالى عليهما.

وفيها توفي أبو بحر الأسدي.

سفيان بن العاصى محدث قرطبة.

وصاعد بن سيار أبو العلاء الهروي الدهان قال السمعاني: كان حافظاً متقناً كتب الكتب الكثيرة وجمع الأبواب وعرف الرجال.

وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي قاضي الجماعة بقرطبة ومفتيها.

روى عن أبي علي الغساني وأبي مروان بن مروان وخلق وكان من أوعية العلم له تصانيف مشهورة عاش سبعين سنة.

وفيها توفي أبو عبدالله محمد بن بركات السعيدي المصري النحوي اللغوي روى عن القضاعي وغيره وسمع البخاري من كريمة بمكة.

وفيها توفي أبو الفتح أحمد بن علي المعروف بابن برهان الفقيه الشافعي كان متبحراً في الأصول والفروع والمتفق والمختلف وتفقه على أبي حامد الغزالي وأبي بكر الشاشي وأبي الحسن المعروف بالكيا وصار ماهراً في فنونه وصنف كتاب الوجيز في أصول الفقه وولي التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد دون الشهر وبرهان بفتح الباء الموحدة وسكون الراء.

وفيها توفي الإمام أبو بكر بن الوليد القريشي الفهري الأندلسي الفقيه المالكي الطرطوشي.

بضم الطائين المهملتين بينهما راء ساكنة وبعدهما واو ساكنة ثم شين معجمة منسوباً إلى طرطوشة: مدينة في آخر بلاد المسلمين بالأندلس.

صحب أبا الوليد الباجي وأخد عنه مسائل الخلاف وسمع منه وأجاز له وقرأ الفرائض والحساب وقرأ الأدب على أبي محمد بن حزم ورحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة.

وحج ودخل بغداد والبصرة وتفقه على أبي بكر محمد الشاشي المعروف بالمستظهري الفقيه الشافعي وعلى أبي العباس أحمد الجرجاني وسكن الشام ودرس بها وكان إماماً عالماً عاملاً زاهداً ورعاً ديناً متواضعاً متقشفاً متقللاً من الدنيا راضياً منها باليسير على ما ذكره بعض المؤرخين.

وكان يقول: إذا عرض لك أمران: أمر دنيا وأمر أخرى فبادر بأمر الأخرى يحصل لك أمر الدنيا والأخرى وكان كثيراً ما ينشد: إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا فكروافيها فلماعلموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا قلت: هكذا قال بعضهم: فكروا فيها وقال بعضهم: نظروا فيها والكل معناه واحد فإن المراد: ينظروا نظرة القلب وله من التصانيف: سراج الملوك وغيره وله طريقة في الخلاف ونسب إليه أشعار من ذلك: إذا كنت في حاجة مرسلاً وأنت بإنجازها معزم فأرسل بأكمه خلانه به صمم أعطش أبكم ودع عنك كل رسول سوى رسول يقال له الدرهم وحكي أنه اجتمع بالإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي في بلاد الشام وقصد مناظرته فقال له أبو حامد: هذا شيء تركناه بصبية بالعراق يعني: ترك المغالبة بالعلم والمفاخرة فيه لصبية – جميع صبى – كأنه شبه من يطلب هذا

بالصبيان لغلبة الهوى عليهم نسأل الله التوفيق لصالح الأعمال وحسن الخاتمة عند منتهى الآجال.

## 🔺 سنة إحدى وعشربن وخمس مائة

فيها أقبل السلطان محمود بن محمد ابن ملك شاه في جيشه محارباً للمسترشد بالله فتحول أهل بغداد كلهم إلى الجانب الغربي ونزل محمود والعسكر بالجانب الشرقي وتراموا بالنشاب وترددت الرسل في الصلح فلم يفعل الخليفة فنهبت دار الخلافة فغضب الخليفة وخرج من المخيم. والوزير ابن صدقة بين يديه – فقدموا السفن في دفعة واحدة وعبر عسكر الخليفة وألبسوا الملاحين السلاح وسبح العيارون وصاح المسترشد: يا لبني هاشم فتحركت النفوس معه هذا وعسكر السلطان مشغولون بالنهب فلما رأوا الجد ولوا الأدبار وعمل فيهم السيف وأسر منهم خلق وقتل جماعة أمراء ودخل الخليفة إلى داره وكان معه يومئذ قريب من ثلاثين ألف مقاتل ثم وقع الصلح.

وفيها ورد الخبر بأن سنجر صاحب خراسان قتل من الباطنية اثني عثر ألفاً ومرض السلطان محمود وتعلل بعد الصلح فرحل إلى همدان وولي بغداد الأمير عماد الدين زنكي ثم صرف بعد أشهر وفوض إليه الموصل وسار إليها لموت متوليها.

وفي السنة المذكورة توفي أبو السعادات أحمد بن أحمد بن عبد الواحد الهاشمي العباسي المتوكلي شريف صالح خير.

روى عن الخطيب وغيره وعاش ثمانين سنة.

ختم التراويح ليلة سبع وعشرين ورجع إلى منزله فسقط من السطح فمات رحمه الله تعالى.

وفيها توفي أبو الحسن بن الدينوري علي بن عبد الواحد روى عن القزويني وأبي محمد الخلال وهو أقدم شيخ لابن الجوزي وأبو العز القلانسي محمد بن الحسين بن بندار الواسطي مقرىء العراق وصاحب التصانيف في القراءات.

وفيهما توفي عبد الله بن محمد المعروف بابن السيد البطليوسي النحوي كان عالماً بالآداب واللغات متبحراً فيهما ومقدماً في معرفتهما وإتقانهما وكان الناس يجتمعون إليه ويقرؤون عليه ويقتبسون منه وكان حسن التعليم جيد التفهيم ثقة ضابطاً ألف كتباً نافعة منها كتاب المثلث في مجلدين أتى فيه بالعجائب ودل على اطلاع عظيم فإن مثلث قطرب في كراسة واحدة قالوا: ومع هذا استعمل فيه الضرورة وما لا يجوز وغلط في بعض ذلك وله كتاب: الاقتضاب في شرح أدب الكتا وشرح سقط الزند لأبي العلاء المعري شرحاً استوفى فيه المقاصد وهو أجود من شرح أبي العلاء وله كتاب الخلل في شرح أبيات الجمل والخلل في أغاليط الجمل أيضا وكتاب شرح الموطأ قيل وشرح ديوان المتنبي وكتباً أخرى وله أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم

▲ سنة اثنتين وعشرين وخمس مائة
 فى أولها تملك حلب عماد الدين زنكى.

وفيها سار السلطان محمود إلى خدمة عمه سنجر فانطلق له دبيس بن صدقة وقال: اعزل زنكي عن الموصل والشام وأولي دبيساً واسأل الخليفة أن يصفح عنه فأخذه ورجع.

وفيها توفي الحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد الأشبيلي كان حافظاً للحديث وعلله عارفاً برجاله وبالجرح والتعديل ثقة كتب الكثير واختص بأبي على الغساني وله تصانيف في الرجال.

وابن صدقة الوزير أبو علي الحسن وزير المسترشد كان ذا حزم وعقل ودهاء ورأي وأدب وفضل.

## 🔺 سنة ثلاث وعشرين وخمس مائة

فيها أصلح زنكي نفسه بأن يحمل للسلطان في السنة مائة ألف دينار وخيلاً وثياباً وافرة.

وفي رمضان منها هجم دبيس على نواحي بغداد وعلى الحلة وبعث الى المسترشد يقول: إن رضيت عني رددت أضعاف ما ذهب به من الأموال فقصده عسكر محمود فدخل البرية بعد أن أخذ من العراق نحو خمس مائة ألف دينار.

وفيها أخد زنكي حماة ثم نازل حمص وأسر صاحبها وأخذه معه لما لم يقدرعلى أخذها ورد إلى الموصل.

وفيها قتل بدمشق نحو ستة آلاف ممن كان يرمى بعقيدة الإسماعيلي وكان قد دخل الشام بهرام الأستراباذي وأضل خلقاً كثيراً وأقام داعياً بدمشق فكثر أتباعه وملك عدة حصون بالشام ثم راسل الفرنج ليسلم

إليهم دمشق – فيما قيل – ويعوضوه بصور وقرر الباطنية بدمشق أن يغلقوا أبواب الجامع – والناس في الصللة – ووعد الفرنج أن يهجموا البلد حينئذ فقتله بوري بن طغتكين – بالطاء المهملة والغين المعجمة والكاف بين المثناة من فوق ومن تحت ثم النون – وعلق رأسله على القلعة ووضع السيف في الباطنية الإسماعيلية بدمشق في نصف رمضان يوم الجمعة وسلم بهرام بانياس للفرنج وجاءت الفرنج فنازلت دمشق ثم تناجى عسكر دمشق والعرب والتركمان فبيتوا للفرنج فقتلوا وأسروا وفيها توفي أبو الحسن عبدالله بن محمد ابن الإمام أبي بكر البيهقى.

سمع الكتب من جده ومن الصابوني وجماعة.

وفيها توفي أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي الأصفهاني الرئيس. وفيها توفي الفقيه العلامة أحد الأئمة الكبار يوسف بن عبد العزيز نزيل الإسكندرية أحكم الأصول والفروع وروى الصحيحين وله التعليقة الكبرى في الخلاف.

فيها التقى زنكي الفرنج بناحية حلب وثبت الجمعان ثم ولت الفرنج فوضع السيف فيهم وافتتح زنكي حصن الأثارب فنازل حصن كادم.وفيها أخذ السلطان محمود قلعة الألموت.

وفيها ظهرت ببغداد عقارب طيارة قتلت جماعة أطفال.

وفيها توفي أبو إسحاق ابراهيم بن يحيى الكلبي الغزي المشهور شاعر محسن ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق وسمع من الشيخ

نصر المقدسي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة رحل إلى بغداد وأقام بالمدرسة النظامية عدة سنين ومدح ورثى غيرواحد من المدرسين بها وغيرهم ثم رحل إلى خراسان وامتدح بها جماعة من رؤسائها وانتشر شعره هناك وذكر له عدة مقاطع من الشعر وأثنى عليه انتهى كلام الحافظ قال ابن خلكان: وله ديوان شعر اختاره بنفسه وذكر في خطبته أنه ألف بيت وذكره العماد الكاتب في الخريدة وأثنى عليه وقال: إنه جاب البلاد وتغرب وتغلغل في أقطار خراسان وكرمان ومدح وزير كرمان مكرم بن العلاء في قصيدته البائية التي أبدع فيها.

منها قوله: حملنا من الأيام ما لا نطيقه كما حمل العظم الكثير العصائبا ومنها في قصر الليل.

وهي معنى لطيف: وليل رجونا أن يدب عذاره فما اختط حتى صلا بالفجر شائبا قالوا هجرت السفر قلت: ضرورة وباب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح بعشق ومما يستملحه الأدباء ويستظرفونه قوله: إشارة منك كفينا وأحسنها رد السلام غداة البين بالعنم أم ترانا وقد ضمت يد ليد عند العناق وقد لاقى فم لفم حتى إذا طرح عنها المرط من دهش فانحل بالضم سلك العقد في النظم تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حباب منتشرفي ضوء منتظم قيل: والبيت الأخير منها ينظر إلى قول الشريف الرضي من جملة قصيدته: وبات بارق ذاك الثغر يوضح لي مواقع اللثم في داج من الظلم وولد الغزي بارق ذاك الثغر يوضح لي مواقع اللثم في داج من الظلم وولد الغزي

المذكور بغزة وبها قبر هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم - وتوفي بين مرو وبلخ من بلاد خراسان ودفن ببلخ.

وأما كون هاشم قبره بغزة فذكر عبد الملك بن هشام أن أول من سن الرحلتين لقربش: رحلة الشتاء والصيف: هاشم بن عبد مناف جد النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ثم هلك هاشم بغزة من أرض الشام تاجراً فقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكيه: وهاشم في ضربح وسط بلقعة تسقى الرباح عليه بين غزات قال أهل العلم باللغة: إنما قال غزات: وهي غزة واحدة كأنه سمى كل ناحية منها باسم البلدة وجمعها على غزات فصارت من ذلك الوقت تعرف بغزة هاشم لأن قبره بها لكنه غير طاهر لا يعرف وإلى ذلك أشار أبو نواس الشاعر المشهور لما توجه إلى مصر ليمدح ابن عبد الحميد صاحب ديوان الخراج ذكر المنازل في طريقه فقال: طوالب بالركبان غزة هاشم وبالفرما من حاجهن شقور والفرما بفتح الفاء والراء المدينة العظمى التي كانت كرسي الديار المصرية في زمن ابراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - ومن بعض قراها: هاجر أم اسماعيل - صلى الله عليه وسلم - من قربة تسمى أم العرب ومن الاتفاق الغربب أن اسماعيل أبو العرب وأمه من أم العرب والشقور بضم الشين المعجمة والقاف: بمعنى الأمور المهمة اللاصقة بالقلب.

وفيها توفي الاخشيد اسماعيل بن الفضل الأصبهاني.

وابن الغزال أبو محمد عبدالله بن محمد المصري المجاور شيخ صالح مقرىء.

وفيها توفيت أم ابراهيم فاطمة بنت عبدالله بن أحمد الأصبهانية - رحمها الله -.

وفيها توفي الفقيه الحافظ الظاهري نزيل بغداد أبو عامر العبدري محمد بن سعدون.

قال ابن عساكر: كان فقيهاً على مذهب داود وكان أحفظ شيخ لقيته قال القاضي أبو بكر ابن العربي: هو أثبت من لقيته وقال ابن ناصر: كان فهماً عالماً متعففاً مع فقر وقال السلفي: كان من أعيان علماء الإسلام متصرفاً في فنون كثيرة وقال ابن عساكر: بلغني أنه قال: أهل البدع يحتجون بقوله تعالى "ليس كمثله شيء " – الشورى – أي في الإلهية لا في الصورة لم يحتج بقوله تعالى "لستن كأحد من النساء أن اتقيتن " – الأحزاب – أي في الحرمة.

وفيها توفي محمد بن عبدالله بن تومرت – بضــم المثناة من فوق وفتح الميم وسـكون الراء والمثناة في آخره المصــمودي البربري الهرغي بفتح الهاء وسكون الراء بعدها غين معجمة نسبة إلى هرغة: وهي قبيلة كبيرة من المصامدة في جبل السوس في أقصى المغرب ينتسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب – رضــي الله تعالى عنهما – الملقب بالمهدي رحل إلى المشـرق ولقي الإمام أبا حامد الغزالي وطائفة وحصــل فنوناً من العلم والأصــول والكلام والحديث وحج وأقام بمكة مدة مديدة وكان

رجلاً ورعاً ساكناً ناسكاً زاهداً متقشفاً شجاعاً جلداً عاقلاً عميق الفكر بعيد الغور فصيحاً مهيباً لذاته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد صاحب دعوة عبد المؤمن بن على بالمغرب نشأ هناك ثم رجل إلى المشرق في شيعته طالباً للعلم فانتهى إلى العراق وكان كثيراً ظرافاً بساماً في وجوه الناس مقبلاً على العبادة لا يصحبه من متاع الدنيا إلا عصا وركو وكان متحملاً للأذي من الناس وناله بمكة شيء من المكروه فخرج منها إلى مصر وبالغ في الإنكار فزادوا في أذاه وطردته الدولة - وكان إذا خاف من البطش وايقاع الفعل به خلط في كلامه فينسب إلى الجنون - فخرج من مصر إلى الاسكندرية وركب البحر متوجهاً إلى بلاده وكان قد رأى في منامه وهو في بلاد الشرق كأنه شرب ماء البحر جميعه كرتين فلما ركب في السفينة شرع في تغيير المنكر جميعه على أهل السفينة وألزمهم إقامة الصلاة وقراءة الأحزاب من القرآن ولم يزل على ذلك حتى انتهى إلى المهدية - إحدى مدن إفريقية - وكان ملكها يومئذ الأمير يحيى بن تميم بن المعز الصبهاجي وذلك في سنة خمس وخمس مائة على ما ذكر في تاريخ القيروان.

وذكر غيره أنه اجتاز في رجوعه من العراق بإفريقية أيام ولاية الأمير تميم والد يحيى المذكور والله أعلم بالصواب.

ولما وصل إلى المهدية نزل في مسجد مغلق وهو على الطريق وجلس في طاق شارع إلى المحجة ينظر إلى المارة فلا يرى منكراً من عادة الملاهي أو أواني الخمور إلا نزل إليها وكسرها وتسامع الناس به في البلاد فجأووا إليه وقرؤوا عليه كتباً من أصـول الدين وبلغ خبره الأمير فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء.

فلما رأى سمته وسمع كلامه أكرمه وأجله وساله الدعاء فقال له: أصلحك الله تعالى لرعيتك ولم يقم بعد ذلك في المهدية إلا أياماً يسيرة ثم انتقل إلى بجاي وأقام بها مدة وهو على حاله في الإنكار فأخرج منها إلى بعض قراها واسمها ملال فوجد بها عبد المؤمن بن على القيسي. وذكروا في بعض تواريخ المغرب عن سيرة ملوكه أن محمد بن تومرت كان قد اطلع من علوم أهل البيت على كتاب يسمى الجف: بفتح الجيم وسكون الفاء وفي آخره راء - وسيأتي إيضاح الجفر المذكور إن شاء الله تعالى في سنة ثمان وخمسين - وانه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى بمكان يسمى السوس من ذربة الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى الله عز وجل يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب يسمى بترمذ - وسيأتي ضبط حروفه بعد إن شاء الله تعالى -ورأى فيه أيضاً أن استقامة ذلك الأمر واستيلاءه وتمكنه يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه عب دم ومن وتجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة فأوقع الله في نفسه أنه القائم بأول الأمر وأن أوانه قد أزف فما كان يمر بموضع إلا سأل عنه ولا يرى أحداً إلا أخذ اسمه وتِفقد حليته - وكانت حلية عبد المؤمن معه - فبينا هو في الطريق إذ رأى شاباً قد بلغ أشده على الصفة التي منه فقال له وقد تجاوزه: ما اسمك يا شاب فقال: عبد المؤمن فرجع إليه وقال: الله أكبر أنت بغيتي

فنظر في حليته فوافقت ما عنده فقال له: ممن أنت فقال: من كومية - بضم الكاف وسكون الواو وكسر الميم وفتح المثناة من تحت - قبيلة فقال: أين مقصدك فقال: الشرق فقال: ما تبغي من الشرق قال: أطلب علماً قال: فقد وجدت علماً وشرفاً وذكراً اصحبني تنله فوافقه على ذلك فألقى محمد إليه أمره وأودعه سره.

وكان محمد قد صحب رجلاً يسمى عبد الله الونشريشي بالنون بعد الواو ثم الشين المعجمة مكررة قبل الراء والمثناة من تحت وبعدهما – ففاوضه فيما عزم عليه من القيام فوافقه على ذلك أتم الموافقة.

وكان الونشريشي ممن تهذب وقرأ فقهاً وكان جميلاً فصيحاً في لغة العرب وأهل المغوب فتحدثاً يوماً في كيفية الوصول إلى الأمر المطلوب فقال محمد لعبد الله: أترى أن تستر ما أنت عليه من العلم والفصاحة عن الناس وتظهر من العجز واللكن والحصر والتعري عن الفضائل ما تشتهر به عند الناس ليتخذ الخروج واكتساب العلم دفعة واحدة ليقوم لك ذلك مقام المعجزة عند حاجتنا إليه فتصدق فيما تقوله.

ففعل عبد الله ذلك.

ثم ان محمداً استدعى أشخاصاً من أهل المغرب أجلاداً في القوى الجسمانية أغماراً وكان أميل إلى الأغمار من أولي الفطن والاستبصار فاجتمع له منهم ستة سوى الونشريشي ثم إنه رحل إلى أقصى المغرب واجتمع بعبد المؤمن بعد ذلك وتوجهوا جميعاً إلى مراكش – وسلطانها يومئذ على بن يوسف بن سفيان وكان ملكاً عظيماً حليماً ورعاً عادلاً

متواضعاً وكان بحضرته رجل يقال له ملك بن وهيب الأندلسي - وكان عالماً صالحاً وشرع محمد في الإنكار على جاري عادته حتى أنكر على ابنه الملك - وله في ذلك قصـة يطول شرحها فبلغ خبره الملك وأنه يحدث في تغير الدولة فتحدث ملك بن وهيب في أمره وقال: تخاف من فتح باب يعسر علينا سده والرأي أن تحضر هذا الشخص وأصحابه ليسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلد أجاب الملك إلى ذلك -وكان محمد وأصحابه مقيمين في مسجد خراب خارج البلد – وطلبوهم فلما ضمهم المجلس قال الملك لعلماء بلده: سلوا هذا الرجل ما يبغي منا فانتدب له قاضي المرورية واسمه محمد بن اسود - فقال: ما هذا الذي يذكر عنك من الأقوال في حق الملك العادل الحليم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله - عز وجل - على هواه فقال محمد: أما ما نقل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال وأما قولك إنه يؤثر طاعة الله عز وجل على هواه وينقاد إلى الحق فقد ظهر صحة اعتبار هذا القول عنه لتعلم بتعريته عن هذه الصفة أنه مغرور بما يقولون له وتطرونه به مع علمكم أن الحجة عليه متوجهة - فهل بلغك يا قاضي أن الخمر تباع جهاراً وأن الخنازبر تمشي بين المسلمين وتؤخذ أموال اليتامي – وعد من ذلك شيئاً كثيراً فلما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه وأطرق حياء ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه.

ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لم يتكلم أحد منهم فقال ملك بن وهيب – وكان كثير الاجتراء على الملك: – أيها الملك إن عندي لنصيحة إن

قبلتها حمدت عاقبتها وإن تركتها لم تأمن غائلتها فقال الملك: ما هي قال: إني خائف عليك من هذا الرجل وأرى أنك تعتقله وأصحابه وتنفق عليه مكل يوم ديناراً لتكفي شرو وإن لم تفعل ذلك لينفق عليك خزائنك كلها ثم لا ينفعك ذلك.

فوافقه الملك فقال وزيره: يقبح بك أن تبكي من موعظة هذا الرجل ثم تسيء إليه في مجلس واحد وأن يظهر منك الخوف منه – مع عظم ملكك – وهو رجل فقير لا يملك سد جوعه!! فلما سمع الملك كلامه أخذته عزة النفس واستهون أمره وصرفه وسأله الدعاء.

وحكى صاحب كتاب المغرب أنه لما خرج من عند الملك لم يزل وجهه تلقاء وجهه إلى أن فارقه فقيل له: نراك تأدبت مع الملك! فقال: أردت أن لا يفارق وجهي الباطل ما استطعت حتى أغيره.فلما خرج محمد وأصحابه من عند الملك قال لهم: لا مقام لنا مع وجود ملك بن وهيب فما نأمن أن يغادر الملك في أمرنا فينا لنا منه مكروه وإن لنا بمدينة أغمات أخا في الله فنقصد المرور به فلم نعدم منه رأياً وإيماء صالحاً واسم هذا الشخص عبد الحق بن ابراهيم من فقهاء المصامدة – فخرجوا إليه ونزلوا عليه وأخبره محمد خبرهم وأطلعه على مقصدهم وما جرى لهم عند الملك فقال عبد الحق: هذا الموضع لا يحميكم وإن أحصن لهم عند الملك فقال عبد الحق: هذا الموضع لا يحميكم وإن أحصن هذه المواضع المجاورة لهذا البلد تينمل بكسر المثناة من فوق وسكون المثناة من تحت وبعدها نون ثم ميم مفتوحة ولام مشددة – في المكان

الفلاني وبيننا وبين ذلك مسافة يوم في هذا الجبل فانقطعوا فيه برهة ريثما ينسى ذكركم.

فلما سمع محمد بهذا الاسم تجدد له ذكر اسم الموضع الذي رآه في كتاب الجفر فقصده مع أصحابه فلما أتوه رآهم أهله على تلك الصورة فعلموا أنهم طلاب العلم فقاموا إليهم وأكرموهم وتلقوهم بالترحاب وأكرموهم في أكرم منازلهم.

وسأل الملك عنهم بعد خروجهم من مجلسه فقيل له: إنهم سافروا فسره ذلك وقال: تخلصنا من الإثم بحسبهم.

ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول محمد إليهم – وكان قد سار فيهم ذكره فجاؤوه – من كل فج عميق وتبركوا بزيارته وكان كل من أتاه استدناه وعرض عليه ما في نفسه من الخروج على الملك فإن أجابه أضافه إلى خواصه وإن خالقه أعرض عنه وكان يستميل الأحداث وذوي الغباوة وكان ذو الحلم والعقل من أهاليهم يهنونهم ويحذرونهم من إتباعه وبخوفونهم من سطوة الملك فكان لا يتم له مع ذلك حال.

وطالت المدة وخاف محمد من مفاجأة الأجل قبل بلوغ الأمل وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى تسليمه إليهم والتخلي عنه فشرع في إعمال الحيلة فيما يشاركونه فيه ليبغضوا على الملك بسببه فرأى بعض أولاد القوم شقراً زرقاً وألوان آبائهم السمرة والكحل فسألهم عن سبب ذلك فلم يجيبوه فألزمهم الإجابة فقالوا: نحن من رعية هذا الملك وله علينا خراج في كل سنة يصعد مماليكه إلينا

وينزلون في بيوتنا ويخرجوننا عنها ويستحلون من فيها من النسوان فيأتى الأولاد على هذه الصفة وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا.

قال محمد: والله إن الموت خير من هذه الحياة وكيف رضيتم بهذا – وأنتم أضرب خلق الله بالسيف وأطعنهم بالحربة! – فقالوا: بالرغم لا بالرضي فقال: أرأيتم لو أن ناصراً نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون قالوا كنا نقدم أنفسنا بين يديه بالموت قالوا: ومن هو قال: ضيفكم.

يعنى: نفسه فقالوا: السمع والطاعة.

وكانوا يغالون في تعظيمه فأخذ عليهم العهود والمواثيق واطمأن قلبه. ثم قال لهم: استعدوا لحضور هؤلاء بالسلاح فإذا جاءكم فأجروهم على عوائدهم وخلوا بينهم وبين النساء وميلوا عليهم بالخمور فإذا سكروا فاذنوني بهم.

فلما حضر المماليك وفعل معهم أهل الجبل ما أشار به – وكان ليلاً – أعلموه بذلك فأمر بقتلهم بأسرهم فلم يمض من الليل سوى ساعة حتى أتوا على آخرهم ولم يفلت منهم سوى مملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة وسمع النكبة عليهم والوقع بهم فهرب من غير الطريق حتى خلص من الجبل ولحق بمراكش وأخبر الملك بما جرى فندم الملك على فوات محمد من يده وعلم أن الحزم كان مع ملك بن وهيب بما أشار به فجهز من وقته خيلاً بمقدار ما يسع ذلك الوادي فإنه ضيق المسلك وعلم محمد أنه لا بد من عسكر يخرج إليهم فأمر أهل الجبل بالقعود

على أبواب الوادي وراصده واستنجد لهم بعض المجاورين فلما وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جانب الوادي مثل المطر - وكان ذلك من أول النهار إلى آخره - وحال بينهم الليل ورجع العسكر إلى الملك فأخبروه بما نزل بهم فعلم أنه لا طاقة له بأهل الجبل لتحصينهم فأعرض عنهم وتحقق محمد ذلك منه وصفا له مودة أهل الجبل فعند ذلك استدعى الونشريشي المذكور وقال له: هذا أوان إظهار فضائلك دفعة واحدة لتقوم المعجزة لتستميل بك قلوب من لا يدخل في الطاعة.ثم اتفقا على أنه يصلى الصبح وبقول بلسان فصيح بعد استعمال العجمة واللكنة في تلك المدة: - إني رأيت البارحة في منامي: وقد نزل ملكان من السماء وشقا فؤادي وغلاه وحشياه علماً وحكمة وقرآناً فلما أصبح قال ذلك – وهو فصل يطول شرحه – فاتفق أنه انقاد له كل صعب القياد وعجبوا من حاله وجفظه القرآن في النوم فقال له محمد: فعجل لنا بالبشرى في أنفسنا وعرفنا: أسعداء نحن أم أشقياء فقال له: أما أنت فإنك المهدى القائم بأمر الله ومن معك سعد ومن خالفك هلك ثم قال: أعرض أصحابك على حتى أميز أهل الجنة من أهل النار وعمل في ذلك حيلة قتل بها من خالف أمر محمد وأبقى من أطاعه - وشرح ذلك يطول - وكان غرضــه أن لا يبقى في الجبل مخالف لمحمد.فلما قتل من قتل علم محمد أن في الباقين من له أهل وأقارب قتلوا وأنهم لا تطيب قلوبهم بذلك فجمعهم وبشرهم بانتقال ملك مراكش إليهم واغتنامهم أموالهم فسرهم ذلك وسلاهم عن أهلهم.

وبالجملة فإن تفصيل هذه الواقعة طويل وخلاصة الأمر أن محمداً لم يزل حتى جهز جيشاً عدد رجآله عشرة آلاف – ما بين فارس وراجل – وفيهم عبد المؤمن والونشريشي وأصحابه كلهم وأقام هو بالجبل فنزل القوم لحصار مراكش وأقاموا عليها شهراً ثم كسروا كسرة شنيعة وهرب من سلم من القتل وكان فيمن سلم عبد المؤمن وقتل الونشريشي وبلغ محمداً الخبر – وهو بالجبل – وحضرته الوفاة قبل عود أصحابه إليه فأوصى من حضر أن يبلغ ألفائبين أن النصر بهم وألفاقبة حميدة فلا يضجروا وليعتادوا القتال وأن الله سيفتح على أيديهم – والحرب سجال عضجروا وليعتادوا هذه الوصايا وأشباهها وهي وصية طويلة. – وإنكم ستقومون ويضعفون وسيفتح لكم وتكثرون ويقفون وأنتم في مبدأ أمروهم في آخره – ومثل هذه الوصايا وأشباهها وهي وصية طويلة. ثم إنه توفي رحمة الله تعالى في السنة المذكورة ودفن في الجبل وقبره هناك مشهور يزار.

وكانت ولادته يوم عاشوراء سنة خمس وثمانين وأربع مائة وأول دعأنه إلى هذا الأمر سنة أربع عشرة وخمس مائة وكان رجلاً ربعة قصيراً أسمر عظيم آلهامة حاد النظر.

قال صاحب كتاب المغرب في أخبار أهل المغرب في حقه: آثاره تنبئك عن أخباره وحتى كأنك بألفا قدم في الثرى وهذة في الثريا ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون ماء المحيا.

وكان قوته - من غزل أخت له - رغيفاً في كل يوم بقليل سمن أو زيت ولم ينتقل عن هذا حين كثرت عليه الدنيا ورأى أصـــحابه يوماً - وقد

مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه - فأمر بضم جميعه فأحرقه وقال: من كان يبتغي الدنيا فما له عندي إلا ما رأى ومن يبتغي الآخرة فجزاؤه على الله تعالى وكان على خمول زبه وبسط وجهه مهيباً منيع الحجاب إلا عند مظلمة وله رجل مخص بخدمته والإذن عليه وكان له شــعر ومن ذلك: أخذت بأعضادهم إذ نأوا وخلفك القوم اذ ودعوا فكم أنت تنهى ولا تنتهى وتسمع وعظاً ولا تسمع فيا حجر الشجر حتى متى تسد الحديد ولا تقطع وكان كثيراً ما ينشد: تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد ولم يفتتح شيئاً من البلاد وإنما قرر القواعد ومهدها ورتبها وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن كما سيأتي في ترجمته - أن أول ما أخذ تلمسان ثم فاس ثم سلا ثم سبتة ثم مراكش واستوثق له الأمر وامتد ملكه إلى المغرب الأقصي والأدنى وبلاد إفريقية وكثير من بلاد الأندلس.ومما ذكر بعض المؤرخين أنه ادعى الإمامة وأنه معصوم قال: وكان على طريقة مثلى لا تنكر معه العظمة وقيل: كان حاذقاً في ضرب إلىمل وقيل: اتفق لعبد المؤمن أنه كان قد رأى أنه جمل في صحفة مع ابن تاشفين ثم اختطف الصحفة منه فقال له المعبر هذه إلىؤما: لا ينبغي أن تكون ذلك بل هي لرجل يخرج على ابن تاشفين ثم يغلب على الأمر.

وذكر أنه بعدما انكسرت المصادمة انتصرت مرة أخرى ثم استنجد أمرهم وأخذوا في شن ألفارات في بلاد ابن تاشفين وكثر ألفاخلون في دعوتهم.

وكان ابن تومرت لم يزل على لون واحد من الزهد والتقلل والعبادة وإقامة السنن والشعائر.

قال: غير أنه أفسد بالدعاء - كونه المهدي - وبسرعته في الدعاء وكان ربما كاشف أصحابه ووعدهم بأمور فيوافق وكان طويل الصمت حسن الخشوع والسمت رحمه الله تعالى.

وفيها توفي الآمر بأحكام الله أبو علي منصور بن المستعلي بالله العبيدي – صاحب مصر – كان مشتهراً بالظلم والفسق امتدت دولته ثلاثين سنة فلما تمكن وكبر قتل وزيره الأفضل وأقام في الوزارة الشامون البطائحي ثم صادره وقتله ولما خرج إلى الجيزة في وقت كمن له قوم بالسلاح فلما مر على الجسر نزلوا عليه بالسيوف ولم يكن له عقب فبايعوا بعده ابن عمه الحافظ عبد الحميد ابن الأمير محمد بن المستنصر.

وفيها توفي أبو محمد بن الأكفاني هبة الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الدمشقى الحافظ.

وفيها توفيت فاطمة الجوزدانية بالجيم وبعد الواو زاي وذال معجمة وبين الألف وياء النسبة نون أم ابراهيم بنت عبدالله الأصبهانية سمعت من ابن ريذة معجم الطبراني وعاشت تسعاً وتسعين سنة.

وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير ألفارف بالله الخبير ذو الكرامات الكريمات والأحوال العظيمات والمقامات العلية والطريقة السنية أبو عبدالله حماد بن مسلم الدباس كان أمياً وفتح عليه بالمعارف والأسرار

وصار قدوة للمشايخ الكبار وكبرت به الأصاغر وهو الشيخ الذي خضعت له رقاب الشيوخ الأكابر محيى الدين أبي محمد عبد ألفادر الجيلاني - رضيى الله تعالى عنهم ونفعنا بهم آمين - ولكل واحد من الكرامات ما لا يسعه إلا مجلمات وقد ذكرت شيئاً من ذلك في غير هذا الكتاب يدهش من سمعه من ذوى القلوب والألفاب وكانت وفاة الشيخ المذكور ذي المناقب المشهورة في شهر رمضان من السنة المذكورة. وفيها توفي عن ثمان وثمانين سنة الولى الكبير الشهير الإمام النجيب النبيه المعروف بالشيخ محمد بن عبدوبه: المشهور بالفضل والورع والاحسان المدفون في بلاد اليمن في جزيرة كمران - بفتح الحروف الثلاثة - تفقه على الشيخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي في بغداد بكتابه المهذب ومسائل الخلاف وبكتبه في الأصــول والجدل ودخل اليمن بكتاب المهذب وهو أول من دخل به اليمن - على ما بلغني - وسكن عدن مدة ثم انتقل إلى زبيد - وملوكها الحبشة يومئذ - فدخلها مفضل بن أبي البركات بعسكر من العرب وكان للشيخ المذكور مال يتجر به فانتهب مع جملة ما نهب من زبيد قال الامام المعروف بابن سمرة في تاربخه: وأظن ذلك وقع في الوقعة الأولى سنة تسمع وتسعين وأربعمائة. ثم خرج ابن عبدویه المذكور فسكن في جزیرة كمران قلت وبها توفي وأنا ممن زار قبره هنالك.

قال ابن سمرة: وكانت أهل التوحيد وأهل الجلالات - يأتون للسلام عليه وبقبلون رأسه - وهو قاعد - وكان كثير الزهد والورع متحرباً في المطعم

لا يأكل إلا الأرز من بلاد آلهند وكان عبيده يسافرون إلى الحبشة وآلهند ومكة وعدن للتجارة فأخلف الله تعالى عليه أموالاً فكان ينفق على طلبة العلم منها وكان ظاهر التقوى مؤألفا للمسلمين من كل أفق.

وله تصنيف في أصول الفقه سماه الإرشاد وكان له ولد عالم بعلم الكلام والأصول مع تنوير في الفقه يسمى عبدالله تفقه بأبيه ومات قبله في سنة ثلاث وعشرين وخمس مائة ودفن في الجزيرة المذكورة ودفن والده لما توفى إلى جنبه وقبرهما هنالك بجنب المسجد يزاران يزورهم الصالحون وغيرهم ويتبرك بترابهما.

قال ابن سمرة: وله ذرية فقراء في هذه الجزيرة إلى اليوم وهم ذوو مروءة ودين وذكر أنه حج من عدن في البحر مع الشيخ الكبير الولي الشهير: مدافع بن سعيد التميمي ومروا بالجزيرة المذكورة في سنة أربع وسبعين وخمس مائة فكنا نقصـد القبرين ونزورهما واردين وصـادرين ونتبرك بالمسجد والقبرين وآثار الفقيهين وآثار التدريس.

وفي المسجد ختمة موقوفة ذكر بعض ذرية الشيخ محمد أنه بخط جده محمد المذكور هذا بعض كلام ابن سمرة في ذلك.

قلت: وقد زرت المسجد والقبرين فأدركت بعض ذرية الوليين المذكورين وأضافوني خبزاً وتمراً وملما وسمكاً يقال له الشيراز وكان الشيخ في ذلك الزمان لمكان الشيخ أحمد الأسوم من أهل الصلاح وممن أشار إليه بالسر والصلاح وكان الشيخ ابن عبدويه المذكور معظماً عند الناس غزير العلم كريم النفس ارتحل إليه خلائق من فقهاء اليمن من بلمان

شتتي لعلمه وجوده وإتقانه وفهمه وأخذوا عنه العلم وكتب للشيخ أبي إسحاق المهذب وغيره والتاريخ قرأه بعضهم عليه في سنة تسع عشرة وخمس مائة كان قد ابتلى بذهاب البصر فقال عند ذلك مخاطباً لنفسه - رحمة الله عليه -: وقالوا قد دها عينيك سوء فلو عالجته بالقدح زالا فقلت إلىب مختبري بهذا فإن أصبر أنل منه الجلالا وإن أجزع حرمت الأجر منه وكان حصيصتي منه الوبالا واني صابر راض شكور ولست مغيراً ما قد أنا لا صنيع مليكنا حسن جميل وليس لصنعه شيء مثالاً وربي غير متصف بحيف تعالى ربنا عن ذا تعالى ولما توفي ولده المتقدم ذكره رثاه بعض فقهاء اليمن بقصيدة قال في بعضها: أمن بعد عبدالله نجل محمد يصون دموع العين من كان مسلما وفي السنة المذكورة توفي أبو العلاء - ابن عبد الملك الإيادي الإشبيلي طبيب الأندلس صاحب التصانيف حدث عن أبي الغساني وجماعة وله شعر رائق ورئاسة كبيرة وفيها توفى الملقب بعين القضاة أبو المعالى عبدالله بن محمد آلهمداني الفقيه العلامة الأديب وأحد من يضرب به المثل في الذكاء ألفارع النجيب دخل في مذهب التصــوف وأخذ في الكلام والإشارات الدقيقة وما لا يفهمه الخلق من أسرار الحقيقة مما نسب فيه إلى الكفيان فقتل به مصلوباً بهمذان.

وفيها توفي السلطان مغيث الدين محمود ابن السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي وكان قد خطب له ببغداد وغيرها وله معرفة بالنحو والشعر والتاريخ وكان شديد الميل إلى أهل العلم والخير – وتوفى بهمذان.

وفيها توفي مسند العراق هبة الله بن حصين الشيباني البغدادي. وفيها توفي محمد بن عبد الملك بن زهير الإيادي الأندلسي الإشبيلي من أهل بيت كلهم وزراء وعلماء ورؤساء وحكماء.

قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه المسمى المطرب من أشعار أهل المغرب وكان شيخنا أبو بكر - يعني ابن زهير المذكور بمكان من اللغة مكين ومورد من الطب معين كان يحفظ شعر ذي إلىمة وهو ثلث لغة العرب مع الإشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العلما عند أصحاب المغرب مع سمو النسب وكثرة الأموال والنشب صحبته زماناً طويلاً واستفدت منه أدباً جليلاً ومن شعر ابن زهير المذكور وقد

إني نظرت إلى المرآة إذ جليت \*\* فأنكرت مقلماي كل ما رأنا رأيت فيها شويخاً لست أعرفه \*\* وكنت أعهده من قبل ذاك فتى فقلت: أين الذي بالأمس كان هنا متى ترحل عن هذا المكان متى فاسـضـحكت ثم قالت وهي معجبة إن الذي أنكرته مقلماك أتى كانت سليمى تنادي اليوم يا أبتا قلت وقد عارضت هذه الأبيات لما أنشدها بعض المغاربة بقصـيدة تنيف على عارضت هذه الأبيات لما أنشدها بعض المغاربة بقصـيدة تنيف على ثمانين بيتاً سـميتها: الرياض في الوعظ والاتعاظ وفي بيان حدود الأسـنان والعراض وهي هذه: وناعم فاقد ألفا يذكرنا نجداً ولحداً وسلما والصـفا ومنى ومن بها حل والعيش الذي انصـرمت واللمالي التي فيها بلوغ منى وسادة كانت الأيام زاهرة بالنور واليمن فيهم زينوا اليمنا ما بين

حلى سقى من غيث رحمته - ربى - ثرى من بها ثاو ومن عدنا إن قلت في فضل سادات لنا سلفوا فقول حسان في الأسلاف قد حسنا لكنني في مديحي قد عممت به شيوخ الإسلام لم أخصص أحبتنا يا من رأى منقبات الشيب منقصه لم تدر كم قيل في علماه حدثنا وكم روى من إمام نور ذاك عدا وما به من وقار قد رووه لنا كذلك الحق يستحيي تبارك من ذي شيبة كلها تروي أئمتنا صغرته إذ شوبخاً قلت مع خطأ التصمغير أيضاً خطا واويه قرنا كبره واقصد به تعظيم حرمة من بالدين دانوا وزانوا بالحلى الزمنا قل غيرنا وبه للنفس مدحتها فالله يعلم منك السر والعلنا لما نظرت إلى المرآة قد جليت شاهدت في تلك شيخاً قد علاه سـنا فقلت من ذا وعهدي قبل ذاك فتي بالزهور يرفل في ثوب الشباب هنا فقال منها لمان ألفال ذاك مضى في ليل جهل قبيل الصبح حين دنا وذا بدا حين فجر العقل ضاء به نور الوقار مع الأحلام قد سكنا وبين ذين بدت أعلام نور بها كهولة زانها وشي وحسن ثنا وهكذا العمر دولات كفاكهة زهو وأرطابها قد أورثت شحنا تكدير صفو ومن بعد الحياة فنا فالحزن يتلو سروراً والبكاء عنا منازل الشيخ من خمسين قبل بدت من أربعين وفيها الانتهاء فنا وبعد ذاك رحيل نحو دار بقا فيها نعيم وسعد وشقا وعنا حسب اكتساب لماعات ومعصية إليهما ألفابق المقدور قاد لنا فضالاً وعدلاً ومن شاء الكربم حبا عفواً وخير الذي عصيانه ودنا منازل الكهل بين المنزلين ثوت للصاليحن بها عيش القلوب هنا إلى نهايات غايات الحياة بها رباض فضلل لأرباب القلوب

مفا وللجنان جنان الوصــل مثمرة فكم فواكه فيها للنفوس من حنا على مدى الدهر قد زادت زكاوتها لذاذة عند ذي ذوق وطيب جنا من فاكهات فعال الصالفات جنوا وذو البطالات يجنى الشوك مشبهنا يا مشبهي يافعي في بطالته وضيعة العمر قولوا يا مصيبتنا يا حسرتا بالنحاس الدون جوهرة النفيس بعنا وما الدنيا له ثمنا هل بعدما ابيض زرع في منارعه إلا حصاد وهل في وقت ذاك ونا حصد القضا بغتة تأتيه أمنية خف النوازل فالمغرور من أمنا فكم صعير زروع حصد ذاك أتى فانهض بعزم وحزم عل ذاك دنا شمر وعمر بحصن القلب حارسه ومن العدو الذي أمسى له وطنا أين الجهاد واكثار السهاد إذا لذ إلىقاد نفي عن طرفه الوسنا وأين تأديب نفس في رياضتها بالجوع والصمت والسمت الذي حسنا وبئس مثلى بثوب العجز مشتملاً نحو التكاسل قد مهر الجياد ثنا يلقى علائقه أمست عوائقه عن كسب خير وفي القلب الونا وطنا سلم الذنوب وداء من عيوب هوى قد صيرا كل من قد ثبط زمنا يا بارد القلب يا خالى الفؤاد ومن ما هزه ذكر من في حاجز سكنا ولا نسيم صبا نجد الغرام ولا نشر الحزام ولا من في النقا عطنا ولا خيام لسلمي دون ذي سلم ولا العقيق ومن من رامتين دنا ولا لنعما ونعمان هواه ولا يشتاق في المنزل الأصلي إلىضا وطنا ولا دنا من خيام في حمى وهوى نور الجمال الذي كم عاشق فتنا مثلى بعيد وكل قد ألم به النذير لاه ومن سطواته أمنا نذير هادم لذات الشبيب فتي مفيق لجماعات الصحاب دنا ومسكت ذا فصاحات به شمت الأعدا وسروا

وأحباب بكوا حزنا وقدموا لرحيل حان مركبه مطية إلىاحلين النعش والكفنا وشيعوه إلى أن جاء منزله تحت الجنادل في بيت البلاد فنا في ضيق للحد ترعى الدود آكلة خدين يا طألفا بالحسن قد فتنا ومقلة حل فيها الحسن سائلة وطيب الربح أضحى جيفه نتنا وبعد ذاك نشور والتحيل إلى دار الجزا فعذاب أو لماء منا ما لا يبال ولا عين رأته ولا لوصفه جاء ذكر طارق أذنا هذا مقالى تناهى في العراض وفي اعتذاري عن اللوم الملم بنا من ليس يمدح سلمي عندما جليت يحكي لمن في الثرى البدر البهى دفنا يا سامعاً لفظ نظمى لا تظن به مدحى لنفسى قبيح إن أقول: أنا لا تحسبن فيه تخصيصاً لمدحتها والله ما طرف قلبي نحو ذاك رنا لكنى عارضت في مدح الشيوخ به من ذمهم في مديح والسباب عنى من لفظه ذاك مفهوم ومعذرتي في ذكر نفسى جلى عند من فطنا ما لى طريق ومرآة بها نظري شخصى سوى ما أرى غيري بها كمنا إلا الذي قلت في روم العراض به مثل الذي قال: لاسوء يظن بنا والله ما أرتضي فيها مطالعتي كيلا أرى شين وجه للذنوب جنا هاك المقال الذي جاء العراض لمن قال له ينهي ألفافيات بنا نظرت يوماً إلى المرآة إذ جليت فانكرت مقلماي عندما رأتا رأيت فيها شويخاً لست أعرفه وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى فقلت اين الذي بالأمس كان هنا متى ترجل عن هذا المحل - متى بالله أنصف من المداح ذين هدى منا ومن مادح الدنيا بما نعتا ها قد ثنت عن ثمانين العنان وما في مهرها من كلال نحو ذاك أتى على الثمانين قد نافت ثمانية تزهو رباض

عراض في أوان شــتا ختامها حمد ربي والصــلاة على ختام رسـل به ألفاران كلمتا والآل والصحب سامي المجد ما نغمت حمامتا أيكة خضرا وغردتا

## سنة ست وعشربن وخمس مائة

فيها كانت الوقعة بناحية الدينور بين السلطان سنجر وبين ابني أخيه: سلجوق ومسعود.

قال ابن الجوزي: كان مع سنجر مائة وستون ألفا ومع مسعود ثلاثون ألفا وبلغت القتلى أربعين ألفا فقتلوا قتلة جاهلية على الملك لا على الدين وقتل أتابك السلجوقي وجاء مسعود لما رأى الغلبة إلى بين يدي سنجر فعفا عنه وأعاده إلى مكانه وقرر سلطنة بغداد لطغرل بك بالماء المهملة والغين المعجمة وإلىاء الموحدة قبل ألفاف – ورد هو إلى خراسان.

وفيها التقى المسترشد بالله بزنكي - بالزاي والنون قبل ألفاف - ودبيس وشهر المسترشد يومئذ السيف وحمل بنفسه - وكان في الفتن فانهزم دبيس وقتل من عسكرهما خلق.وفيها توفي الملك الأكمل أحمد بن الأفضل أمير الجيوش شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي المصري سجن بعد قتل أبيه مدة إلى أن قتل الأمير وأقيم الحافظ وأخرج الأكمل وولي وزارة السيف والقلم وكان شهماً عالي آلهمة كأبيه وجده فحجر على الحافظ ومنعه من الظهور وأخذ أكثر ما في القصر وأهمل ناموس الخلافة العبيدية لأنه سنياً كأبيه لكنه أظهر التمسك بالإمام

المنتظر وأبطل من الأذان: حي على خير العمل وغير قواعد القوم فأبغضه الدعاة والقواد وعملوا عليه فيكب للعب الكرة في المحرم فوثبوا عليه وطعنه مملوك الحافظ بحربة وأخرجوا الحافظ ونزل إلى دار الأكمل واستولى على خزائنه.

وفيها توفي أبو المعز محمد بن عبدالله السلمي العكبري وهو آخر من روى عن القاضي أبي الحسن ألفاوردي.

وروى عنه الجوهري والقاضي أبو طيب الطبري وغيرهم.

وفيها توفي بوري – بضه الموحدة وكسر إلياء بين الواو والماء – الملقب بتاج الملوك صاحب دمشق ابن صاحبها طغتكين مملوك تاج الدولة السلجوقي فنفي عليه ألفاطنية فخرج وتعلل أشهراً ومات وولي بعده ابنه شمس الملوك اسماعيل وكان شجاعاً مجاهداً جواداً كريماً.

وفيها توفي الإمام العلامة أبو محمد عبدالله بن أبي جعفر ألفالكي انتهت إليه رئاسة ألفالكية.

روى عن ابن البر وغيره من الكبار وسمع بمكة صحيح مسلم من أبي عبدالله الطبرى.

وفيها توفي القاضي أبو الحسن ابن الفياء البغدادي الحنبلي وكان متفنناً مناظراً عارفاً سنة سبع وعشرين وخمس مائة فيها قدمت التركمان فأغاروا على أعمال طرابل فالتقاهم فينج طرابلس فهزمهم التركمان.

وفيها سار المسترشد بالله في اثني عثر ألفا إلى الموصل فحاصرها ثمانين يوماً وزنكي بها ثم ترحل خوفاً على بغداد من دبيس والسلطان مسعود.

وفيها توفي مسند العراق أبو غالب بن البناء البغدادي الحنبلي.وفيها توفي أبو العباس أحمد بن سلامة الكرخي.

برع في المذهب وغوامضه على الشيخين أبي إسحاق وابن الصباغ حتى صار يضرب به المثل في الخلاف والمناظرة ثم علم أولاد الخليفة. وفيها توفي العلامة أبو الفتح الميهن وأبو سعيد صاحب التعليقة تفقه بمرو وغزنة وشاع فضله وبعد صيته وولي نظامية بغداد مرتين وخرج له عدة تلامذة.

وكان يتوقد ذكاء تفقه على أبي المظفر بن السمعاني وموفق آلهروي وكان يرجع إلى خوف ودين.

وفيها توفي ابن الزاغوني أبو الحسن بن عبيدالله البغدادي شيخ الحنابلة. روى الحديث وقرأ القراءات وبرع في المذاهب والأصول والوعظ وصنف التصانيف وإشتهر.

وفيها توفي رئيس نيسابور وصدرها وقاضيها وعالمها أبو سعيد محمد بن أحمد الصاعدي وأبو حازم بن الفياء الفقيه الحنبلي محمد ابن القاضي أبي يعلى برع في المذهب والأصول والخلاف وبرع أهل زمانه بالزهد والديانة صنف كتاب التبصرة في الخلاف و رؤوس المسائل وشرح مختصر الجرمي وغير ذلك.

# 🛦 سنة ثمان وعشرين وخمس مائة

وفيها قدم رسول السلطان سنجر فأكرم وأرسل إليه المسترشد بالله خلعة عظيمة قومت بمائة وعشرين ألف دينار.

ثم عرض المسترشد جيشه فبلغ خمسة عشر ألفا في عدد وزينة لم ير مثلها وجدد المسترشد قواعد الخلافة ونشر رسمها وهابته الملوك.وفيها توفي الشيخ الكبير أبو الوقت أحمد بن علي الشيرازي صاحب إلىباط والأصحاب والمريدين ببغداد وكان يحضر السماع.

وفيها توفي شيخ الشافعية أبو علي ألفارقي الحسن بن ابراهيم تفقه على محمد بن بيان ألفازروني ثم ارتحل إلى الشيخ أبي إسحاق وحفظ عليه المهذب وتفقه على ابن الصباغ وحفظ عليه الشامل وكان ورعاً زاهداً صاحب حق مجوداً لحفظ الكتابين المذكورين وقد سمع من أبي جعفر بن سلمة وجماعة وولي قضاء واسط مدة وعليه تفقه القاضي أبو سعيد بن أبى عصرون.

وفيها وقيل في التي تليها توفي ابن أبي الصلت أمية بن عبد العزيز ألفاني الأندلسي كان ماهراً في علوم الأوائل من الطبيعي والرياضي والآلهي كثير التصانيف بديع النظم رأساً في معرفة علم آلهيئة والنجوم والموسيقى انتقل في البلاد ومات غريباً.

ومن تصانيفه كتابه الذي سماه الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر للثعالبي و رسالة العمل بالاصطرلاب وكتاب الوجيز في آلهندسة وكتاب الأدوية المفيدة وكتاب في المنطق سماه تقويم الدهر وكتاب

سماه الانتصار في إلىد على ابن رضوان في ردة على حنين بن إسحاق في مسائلة.

لما صنف الوجيز للأفضل الملقب بشاهنشاه عرضه على شيخه أبي عبدالله الحلبي فلما وقف عليه قال: هذا الكتاب لا ينفع المبتدىء ويستغنى عنه للمنتهي وكان فاضلاً في علوم الأدب عارفاً بفن الحكمة يقال له الأديب الحكيم وانتقل إلى ثغر الاسكندرية ومن جملة ما ينسب إليه من النظم: إذا كان أصللي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي ولا بدلي أن أسأل العيس حاجة تشق على شم الذرة والغوارب ومما نسب إليه أيضاً العماد ألفاتب في الخريدة.

وقائلة ما بال مثلك خاملاً أأنت ضعيف إلىأي أم أنت عاجز فقلت لها ذنبي إلى القوم أنني لما لم يجوزوه من المجد حائز وما فاتني شيء سوى الحظ وحده وأما المعالي فهي عندي غرائز سكنتك يا دار الفناء مصدقاً بأني إلى دار البقاء أصير وأعظم ما في الأمر أني صائر إلى عادل في الأمر ليس يجور فياليت شعري كيف ألفاه عندها وزادي قليل والذنوب كثير فإن أك مجزياً بذنبي فإنني بسوء عقاب المذنبين جدير وإن يك عفو منك ربي ورحمة فثم نعيم دائم وسرور كانت وفاته بالمهدية من بلاد المغرب ونزل من صاحبها علي بن يحيى بن تميم بن المعز منزلة جليلة بعد أن كان قد نفاه الأفضل من مصر.

انتهى مختصراً.

## 🔺 سنة تسع وعشرين وخمس مائة

وفيها حشر السلطان محمود وجميع الجيوش ونفذ خمسة آلاف فكبسوا مقدمة المسترشد وأخذوا خيلهم وأمتعتهم فيد إلى بغدا بأسوأ حال ثم سار الخليفة إليه في سبعة آلاف وكان مسعود بهمذان في بضع عشرة ألفا فالتقوا في رمضان فانكسر عسكر الخليفة وأحيط به وبخواصه وأخذت خزائنه وكان معه على البغال أربعة آلاف ألف دينار ولم يقتل سوى خمسة أنفس وحصل المسترشد في أسر مسعود وأقام أهل بغداد يوم العيد عليه سنة ألفاتم وهاشوا على شحنة مسعود فاقتتل الأجناد والعوام وقتل جمع كثير وأشرفت بغداد على اللهب.

ثم أمر الشحنة فنودي أن سلمانكم آت بين يدي الخليفة وعلى كتفه ألفاشية فسكنوا.

وأما مسعود فسار ومعه الخليفة معتقلاً إلى مراغة – وبها داود بن محمود – فأرسل سنجر يهدد مسعوداً ويخوفه ويأمره أن يتلافى الأمر بأن يعيد المسترشد إلى دسته ويمشي في ركابه فسارع إلى ذلك واتفق أن مسعوداً ركب في جيشه فهجم على سرادق المسترشد سبعة عشر من ألفاطنية فقتلوه بظاهر مراغة وجلس السلطان للعزاء فوقع البكاء والنوح وجاء الخبر إلى ولده إلىاشد فبايعوه ببغداد طول الليل وأقام عليه البغداديون مأتماً ما سمع بمثله قط.

وكانت خلافة المسترشد بالله الفضل بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بالله عبد الله ابن محمد ألفائم آلهاشمي العباسي سبع عشرة سنة ونصفاً.

واستخلف بعده ابنه وسنه إذ ذاك سبع وعشرون سنة وقيل إن ألفاطنية جهزهم عليه مسعود قيل: ولم يل الخلافة بعد المعتضد بالله أشهم منه كان بطلاً شجاعاً مقداماً شديد آلهيبة ذا رأي ويقظة وهمة عالية.

وقد روى عن أبي القاسم بن بيان إلنزاز - بالزاي المكررة قبل الألف وبعدها.

وفيها توفي شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بوري بن طغتكين – ولي دمشق بعد أبيه وأخذ من الفرنج عدة حصون وكان وافي الحرمة موصوفاً بالشجاعة لكنه كان ظألفا مصادراً جباراً مفسداً فيتبت أمه زمند خاتون من وثب عليه فقتله في قلعة دمشق وكانت دولته ثلاث سنين وتولى بعده في الملك أخوه محمود.وفيها قتل حسن ابن الحافظ لدين الله العبيدي المصري الذي ولي وزارة أبيه ثلاثة أعوام فظلم وغشم وفتك حتى إنه قتل في ليلة أربعين أميراً فخافه أبوه وجهز لحربه جماعة فالتقاهم وإختبطت مصر ثم دس عليه أبوه من سقاه السم فهلك.

وفيها توفي دبيس بن صدقة ملك العرب أبو الأعز ولد الأمير سيف الدولة الأسدي كان فارساً شجاعاً مقداماً ممدحاً خرج على المسترشد بالله ودخل خراسان والشام والجزيرة واستولى على كثير من العراق قتله السلطان مسعود وأظهر أنه قتله آخذاً بثأر المسترشد وهو من بيت كبير وإياه أراد الحريري في المقامة ألفاسعة والثلاثين بقوله: والأسدي دبيس لأنه كان معاصره فيام التقرب إليه بذكره في مقاماته على ما ذكره ابن خلكان.

وله نظم حسن منه قوله: ألا قل لبدران الذي حن نازعاً إلى أرضه والحر ليس يخيب تمتع بأيام السرور فإنما عذار الأماني بآلهموم تشيب ولله في تلك الحوادث حكمة وللأرض من كأس الكرام نصيب وفيها توفي الحافظ الأديب الشيخ عبد ألفافي بن اسماعيل بن عبد ألفافي ألفارسي صاحب تاريخ نيسابور ومصنف مجمع الغرائب و المفهم في شرح مختصر صحيح مسلم.

كان إماماً في الحديث واللغة والأدب والبلاغة.

حدث عن جده لأمه الشيخ الإمام أبي القاسم القشيري وطبقته أجازه أبو محمد الجوهري وآخرون.وفيها توفي قاضي الجماعة محمد بن أحمد التجيبي القرطبي ألفالكي.

روى عن أبي علي الغساني وطائفة وكان من جلة العلماء وكبارهم مع الدين والخشوع.

قتل مظلوماً بجامع قرطبة في صلاة الجمعة - رحمه الله تعالى -.

#### ▲ سنة ثلاثين وخمس مائة

فيها جاء أمير من جهة السلطان المسعود يطلب من إلىاشد بالله سبعمائة ألف دينار فاستشار الأعيان فأشاروا عليه بألفاجيل فيد على مسعود بقوة نفس وأخذ يتهيأ فانزعج أهل بغداد وعلقوا السلاح ثم إن إلىاشد قبض على إقبال ألفادم وأخذت حواصله فتألم العسكر لذلك وشغبوا ووقع اللهب ثم جاء زنكي وسأل في إقبال سؤالاً تحته إلزام فأطلق له.

ثم خرج بالعساكر فجاء عسكر مسعود فنازلوا بغداد وقاتلهم الناس وخامر جماعة أمراء إلى إلىاشد ثم بعد أيام وصل مسعود يطلب من إلىاشد الصلح فقرئت مكاتبته على الأمراء فأبوا إلا القتال فأقبل مسعود في خمسة آلاف راكب ودام الحصار واضطرب عسكر الخليفة وجرت أمور يطول ذكرها ثم كاتب مسعود زنكي وواعده ومناه فكتب إلى الأمراء إنكم إن قتلتم زنكي أعطيتكم بلاده فعلم زنكي بذاك فيحل هو وإلىاشد عن بغداد فدخلها مسعود فأظهر العدل واجتمع إليه الاعيان والعلماء وحطوا على إلىاشد وطعنوا فيه.

وقيل خوفهم وأرهبهم إن لم يخلعوا إلىاشد فكتبوا محضراً ذكروا فيه ما يقتضي خلعه وأحضروا محمد بن المستظهر فبايعوه ولقبوه المقتفي لأمر الله.

ثم أخذ مسعود جميع ما في دار الخلافة حتى لم يدع فيها سوى أربعة أفياس.

وفي الســنة المذكورة توفي الحافظ أبو نصــر ابراهيم بن الفضــل الأصفهاني.

وفيها توفي شيخ دمشق ومحدثها النحوي الزاهد علي بن أحمد الغساني. روى عن أبي بكر الخطيب وكثيرين.

قال السلفي: لم يكن في وقته مثله في دمشق كان إماماً زاهداً عائذاً ثقة قال الحافظ ابن عساكر: كان متحرزاً متيقظاً منقطعاً في بيته.

وفيها توفي أبو سهل محمد بن ابراهيم الأصبهاني المنكي راوي مسند إلىوباني عن أبي الفضل إلىازي.

وفيها توفي الشيخ الكبير أستاذ الصوفية بخراسان ألفارف القدوة الشهير أبو عبدالله محمد بن حمويه الجويني.

روى عن موسى بن عمران الانصاري وجماعة وصنف في التصوف وكان بعيد الصيت ومسند أصفهان في زمانه.

وفيها توفي أبو بكر محمد بن علي الصألفاني.

وراويه أبو عبدالله محمد بن الفضل الصاعدي النيسابوري فقيه الحرم ألفارسي.

روى عن الكبار وتفيد بكتب كبار وصار مسند خراسان وكان شافعياً مفتياً مناظراً محدثاً واعظاً صحب إمام الحرمين أبا المعالي الجويني وعلق عنه الأصول ونشأ بين الصوفية وعاش تسعين سنة وهو المقول فيه: للفياوي ألف راوي.

وكان يحمل الطعام إلى المسافرين الواردين عليه ويخدمهم بنفسه – مع كبر سنه وقدره – وخرج حاجاً إلى مكة وعقد له مجلس الوعظ ببغداد وسائر البلاد التي توجه إليها وأظهر العلم بالحرمين وعاد إلى نيسابور وقعد للتدريس.

وسمع صحيح البخاري من سعيد بن أبي سعد وصحيح مسلم من عبد ألفافي ألفارسي وسمع من شيخ أبي إسحاق الشيرازي والحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي والأستاذ أبي القاسم عبد الكريم القشيري وإمام

الحرمين وتفيد برواية عدة كتب للمافظ البيهقي مثل دلائل النبوة و الأسماء والصفات و البعث والنشور والدعوات الكبيرة والصغيرة.

والفياوي بضـم الماء وفتح إلىاء وهذه النسـبة إلى فياوة بليدة مما يلي خوارزم بناها عبدالله بن طاهر في خلافة الشـامون وهو يومئذ أمير خراسان وللفياوي فضائل جمة ذكرت شيئاً منها في كتابي ألفاش المعلم وممن رواها الإمام الحافظ إلىاوية ألفاهر المعروف بأبي القاسـم ابن عساكر.

فيها دفع زنكي إلىاشد المخلوع عن الموصل وتسلل الناس عنه وبقي حائراً فنفذ مسعود الذي فارس لماخذوه ففاتهم وجاء إلى مراغة فبكى عند قبر أبيه وحثا على رأسه التراب فيق له أهل مراغة وقام معه داود السلطان ولد محمود فالتقى داود ومسعود فقتل خلق من جيش مسعود وصادر مسعود إلىعية ببغداد وعسف.

وفيها أخذ زنكي بعلبك.

وفيها توفي اسماعيل بن أبي القاسم النيسابوري كان صوفياً صألفا من أصحاب الأستاذ أبي القاسم القشيري.

وفيها أو فيما قبلها توفي مسند هراة في زمانه تميم بن أبي سنعيد الجرجاني.

وفيها توفي الحافظ أبو جعفر آلهمداني محمد بن الحسن سمع بخراسان والعراق والحجاز.

وفيها أبو عبدالله يحيى بن الحسن بن أحمد بن أحمد بن البناء البغدادي وكان ذا علم وصلاح.

#### 🔺 سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة

فيها قويت شوكت إلىاشد بالله وكثرت جموعه فلم يلبث أن قتل.

وفيها توفي الحافظ أبو نصر ألفازي محمد بن عمر الأصبهاني قال ابن السمعاني: ما رأيت في شيوخي كثر رحلة منه كان ثقة حافظاً.

وفيها توفي أبو القاسم أحمد بن محمد بن القرطبي المالكي أحد الأئمة – رحمه الله –.

وفيها توفي اسماعيل بن أحمد الفقيه الشافعي النيسابوري.

تفقه على إمام الحرمين وبرع في الفقه وروى عن جماعة.

وفيها توفي أبو المظفر عبد المنعم ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري آخر إخوته وفاة حدث عن البيهقي والكبار.

وفيها توفي أبو الحسن الخدامي علي بن عبدالله الأندلسي أحد الأئمة صنف في التفسير والأصول وأجاز له الحافظ ابن عبد البر وأم الخير فاطمة بنت على بن المظفر البغدادية المقرئة.

وقيل في السنة التي قبلها وقيل بعدها توفي شيخ الكرخ وعالمها ومفتيها أبو الحسن محمد بن عبد الملك الفقيه الشافعي.

قال ابن السمعاني: إمام ورع فقيه مفت محدث أديب أفنى عمره في طلب العلم ونشره.

وفيها توفي إلىاشد بالله أبو جعفر بن المسترشد بالله بن المستظهر بالله خطب بولاية العهد أكثر أيام والده وبويع بعده.

وكان شاباً أبيض مليحاً تام الشكل شديد البطش شجاع النفس حسن السيرة جواداً شاعراً فصيحاً لم تطل دولته خلعوه لأمور ملفقة وسار إلى أصببهان ومعه السلطان داود بن محمود ومرض هناك فوثب عليه جماعة من ألفاطنية وقتلوه.

وفيها توفي الإمام العلامة أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث القرطبي. كان رأساً في الفقه والحديث والأنساب والتواريخ واللغة وعلو الإسناد.

وفيها توفيت أم الخير فاطمة بنت علي البغدادي المقرئة المعروفة ببنت الزعبل – بالزاي والموحدة بينهما عين مهملة – روت صحيح مسلم و غريب الخطابي عن الحافظ سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة قال أبو الفيج بن الجوزي: فيها كانت زلزلة عظيمة بحيرة أتت على مائة ألف وثلاثين أهلكتهم قيل: صار مكان الدماء أسود وقال ابن الأثير: الذين هلكوا مائتا ألف وثلاثون ألفا.

وفيها توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الملك بن أبي حمنة. روى عن جماعة وتفيد بالإجازة عن أبي عمرو ألفاني.

وفيها توفي جمال الإسلام أبو الحسن علي بن مسلم السلمي الشافعي مدرس الغزالية ومفتي الشام في عصره صنف في الفقه والتفسير وتصدر للاشتغال والنواية.

وفيها توفي صاحب دمشق محمود بن بوري ولي بعد قتل أخيه شمس الملوك.

# ▲ سنة أربع وثلاثين وخمس مائة

فيها حاصر زنكي دمشق.

وفيها توفي القاضي أبو المفضل القرشي الدمشقي من أصحاب الفقية الإمام أبي نصر المقدسي.

وفيها توفي البديع الأصطرلابي هبة الله بن الحسين ألفاعر المشهور أحد الأدباء الفضلاء كان وحيد زمانه في علم الآلات الفلكية متقناً لهذه الصلاعة وأثنى عليه غير واحد من المؤرخين وذكروا له عدة مقاطيع فمن ذلك قوله: أهدى لمجلسه الكريم وإنما أهدى له ما حزت من نعمأنه وكان كثير الخلاعة يستعمل المجون في شعره وكان قد جمعه ودونه واختار ديوان ابن حجاج ورتبه على مائة وواحد وأربعين باباً وجعل كل باب في فن من فنون شعره وكان قد جمعه ونفاه وسقاه: درة ألفاج من شعر ابن حجاج.

وكان ظريفاً في جميع حركاته و الأصطرلابي نسبة إلى الأصطرلاب بفتح آلهمنة وسكون الصاد المهملة وبعضهم يكتبه بالسين وضم الماء المهملات وقبل الألف راء وبعدها موحدة وهو الآله المعروفة.

قال كوشيار بن كنان بن باسهري الجبلي صاحب كتاب الزيج في إلى سالة التي وضعها في العلم الأصطرلابي: هو كلمة يونانية معناها ميزان الشمس وقيل إن لاب اسم الشمس بلمان يونان فكأنه قال:

أصطر الشمس إشارة إلى الخطوط التي فيها وقيل إن أول من وضعه بطلميوس صاحب المجسطى وكان سبب وضعه له أنه كان معه كرة فلكية - وهو راكب - فسقطت منه فداستها دابته فخسفتها فبقيت على هيئة الاصطرلاب،وكان أرباب علم الرباضيات يعتقدون أن هذه الصورة لا ترتسم في جسم كروي على هيئة الأفلاك فلما رأه بطلميوس على تلك الصورة علم أنه يرتسم في السطح وبكون نصف دائرة وبحصل منه ما يحصل من الكرة فوضع الاصطرلاب ولم يسبق إليه وما اهتدى أحد من المتقدمين إلى أن هذا القدر يتأتى في الخط ولم يزل الأمر مستمراً على استعمال الكرة والاصطرلاب إلى أن استنبط الشيخ شرف الدين الطوسى المذكور في ترجمة الشيخ كمال الدين بن يونس - رحمهما الله تعالى -وهو شيخه في هذا العلم - أن يضع المقصود من الكرة والاصطرلاب في خط فوضعه وسماه العصا وعمل له رسالة بديعة وكان قد أخطأ في بعض هذا الوضع فأصلحه الشيخ كمال الدين وهذبه والطوسي أول من أظهر هذا في الوجود فصارت آلهيئة توجد في الكرة لأنها تشتمل على الطول والعرض والعمق وبوجد في السطح الذي هو مركب من الطول والعرض بغير عمق وبوجد في الخط الذي هو عبارة عن الطول فقط ولم يبق سوى النقطة ولا يتصور أن يعمل فيها شيء لأنها ليست جسماً ولا سطحاً ولا خطأ بل هي في طرف الخط.

كما أن الخط طرف السطح والسطح طرف الجسم والنقطة لا تتجزأ فلا يتصور أن يرتسم فيها شيء وهذا وإن كان خروجاً عما نحن بصدده فإنه لا يخلو عن فائدة والعلم به خير من الجهل به.

#### سنة خمس وثلاثين وخمس مائة

فيها ألح زنكي على دمشق للحصار وخرب وعاث بحوران ثم التقاه عسكر دمشق فقتل جماعة ثم ترحل إلى الشرق.

وفيها توفي الحافظ الكبير أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطليحي الأصبهاني إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره.

قال ابن السمعاني: هو أستاذي في الحديث وعنه أخذت هذا القدر وهو إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب عارف بالمتون والأسانيد.

أملى بجامع أصبهان قربياً من ثلاثة آلاف مجلس.

وقال أبو عامر العبدري: ما رأيت مثله ذاكرته فيأيته حافظاً للحديث عارفاً بكل علم متفنناً وقال غيره: صنف التفسير في ثلاثين مجلما كباراً.

وفيها توفي رزين بن معاوية العبدري الأندلسي مصنف تجريد الصحاح. ومحمد بن عبد ألفاقي الأنصاري الحنبلي سمع من علي بن عيسى ألفاقلاني وأبي الطيب الطبري وطائفة.

وتفقه على القاضي أبي يعلى وبرع في الحساب وآلهندسة وشارك في العلوم.

قال ابن السمعاني: ما رأيت أجمع للفنون منه نظر في كل علم.

وفيها توفي الشيخ الكبير العالم ألفارف ذو الأسرار والمعارف أبو يعقوب يوسف بن أيوب بن يوسف آلهمذاني شيخ الصوفية بمرو وبقية مشايخ الطريق ألفالكين الشاملين تفقه على الشيخ أبي إسحاق فأحكم مذهب الشافعي وبرع في المناظرة ثم ترك ذلك وأقبل على شأنه.

روى عن الخطيب والكبار وسمع بأصبهان وبخارى وسمرقند ووعظ وخوف وانتفع به الخلق وكان صاحب أحوال وكرامات وتوفي في ربيع الأول عن أربع وتسعين سنة.

وفيها توفي أبو نصر محمد بن عبيدالله بن خاقان القيسي صاحب كتاب قلائد العقيان له عدة تصانيف منها الكتاب المذكور جمع فيه الشعراء المغرب وطائفة كثيرة وتكلم على ترجمة كل واحد منهم بأحسن عبارة وألطف إشارة.

هكذا حكى عنه.

وله أيضاً كتاب مطمح الأنفس ومسرح ألفانس في ملح أهل الأندلس وهو ثلاث نسخ: كبرى ووسطى وصغرى وهو كثير ألفائدة لكنه قليل الوجود في هذه البلاد وكلامه في هذه الكتب يدل على فضله وغزارة مادته وكان كثير الأسفار سربع التنقلات.

قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه الموسوم بالمطرب من أشعار أهل المغرب: لقيت جماعة من أصحابه حدثوني عنه تصانيفه وعجائبه وكان مخلوع العذار في دنياه ولكن كلامه في تآليفه كالسحر

الحلال والماء الزلال قيل: ذبح في مسكنه في مراكش أشار بقتله أمير المؤمنين أبو الحسن على بن يوسف بن تاشفين.

وفيها توفي أبو يعقوب يوسف بن أيوب بن يوسف آلهمداني الفقيه ألفاضل العالم الشامل إلىباني قدم بغداد ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي واشتغل عليه حتى برع في أصول الفقه والمذهب والخلاف.

وسمع الحديث من جماعة ببغداد وأصبهان وسمرقند ثم زهد في الدنيا ولزم العبادة والرياضة والمجاهدة حتى صار من العلماء الذين يهتدي بهم الخلق إلى الله عز وجل وعقد له مجلس الوعظ في المدرسة النظامية في بغداد وصادف قبولاً عظيماً من الناس.

قال الشيخ الصالح أبو الفضل صافي بن عبدالله الصوفي: حضرت مجلس شيخنا يوسف آلهمداني في النظامية - وكان قد اجتمع عليه العالم - فقام فقيه يعرف بابن السقا وساله فقال الشيخ ألفارف ذو المعارف والنور يوسف بن أيوب المذكور: جلس فإني أجد من كلامك رائحة الكفي ولعلك تموت على غير دين الإسلام.

قال أبو الفضل: فاتفق بعد هذا القول بمدة أن قدم رسول نصراني من ملك إلىوم إلى الخليفة فمضى إليه ابن السقا وسآله أن يستصحبه وقال له: يقع لي أن أترك دين الإسلام وأدخل في دينكم فقبله النصراني وخرج معه إلى القسطنطينية والتحق بملك إلىوم وتنصر ومات على النصرانية. وقال الحافظ أبو عبدالله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة يوسف آلهمداني المذكور: سمعت

أبا الكرم عبد السلام بن أحمد المقرىء يقول: كان ابن السقا قارئاً للقرآن الكريم مجوداً في تلاوته.

حدثني من رآه في القسطنطينية ملقى على دكة مريضاً وبيده حلق مروحة يدفع بها الذباب عن وجهه قال: فسألته: هل القرآن باق على حفظك قال: ما أذكر منه إلا آية واحدة " ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين " – الحجر – وألفاقي نسيته.

نعوذ بالله من سوء القضاء.

قلت وقد ذكرت في بعض كتبي عما نقل في مناقب الشييخ القطب البياني أستاذ الأكابر أبي محمد محيي الدين عبد ألفادر الجيلاني قدس الله تعالى سره قضية ابن السقا المذكور وكفيه أنه كان سبب إساءته على رجل من الأولياء يقال له الغوث وأنه خرج رسولاً للخليفة إلى ملك النوم فافتتن بابنة الملك فطلب زواجها فامتنعوا من ذلك إلا بكفيه فكفي.وقال بعضهم: كان أبو يعقوب المذكور صاحب الأحوال والمواهب الجزيلة والكرامات والمقامات الجليلة وإليه انتهت تربية المريدين الصادقين وكان قد برع في الفقه ففاق أقرانه خصوصاً في علم النظر. وكان الشيخ أبو إسحاق يقدمه على جماعة كثيرة من أصحابه – مع صغر سنه – لزهده وحسن سريرته واشتغاله بما يعنيه ثم ترك كل ما كان فيه من المناظرة واشتغل بما هو الأهم من عبادة الله تعالى ودعوة الخلق وإرشاد الأصحاب إلى الطريق المستقيم ونزل مرو وسكنها وخرج إلى هراة وأقام بها مدة ثم سئل إلىجوع إلى مرو في آخر عمره فأجاب

ورجع إليه وخرج إلى هراة ثانياً ثم عزم على إلىجوع إلى مرر وخرج فأدركته منيته في الطريق فدفن ثم نقل بعد ذلك إلى مرو ونقل ذلك ابن النجار في تاريخه عن السمعاني.

### 🔺 سنة ست وثلاثين وخمس مائة

فيها كانت ملحمة عظيمة بين السلطان سنجر وبين الترك الكفية فيما وراء اللهر أصيب فيها المسلمون وأقبل سنجر في نفي يسير بحيث وصل بلخ في ستة أنفس وأسرت زوجته وبنته وقتل من جيشه مائة ألف أو أكثر قيل: كان في القتلى أربعة آلاف امرأة وكانت الترك في ثلاث مائة ألف فارس.

وفيها توفي الشيخ الكبير ألفارف بالله الشهير ذو المواهب واللمائف والعلوم إلىبانية والمعارف أبو العباس ابن العريف أحمد بن محمد الصنهاجي الأندلسي الصوفي.

كان له معرفة بالعلوم وعناية بالقراءات وجمع الوايات والطرق متناهياً في الفضل والدين.

وكان المريدون والعباد والزهاد يقصدونه ولما كثر أتباعه خاف منه السلطان وتوهم أن يخرج عليه فطلبه فأحضر إلى مراكش فتوفي في الطريق قبل أن يصل وقيل بعد أن وصل وكان من أهل المنية.

وفيها توفي الإمام أحد العلماء الأعلام الفقيه المحدث الأصولي الأديب محمد بن على التميمي ألفازري.

شرح صحيح مسلم شرحاً جيداً سماه كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم وعليه بنى القاضي عياض بن موسى اليحصبي ألفالكي كتاباً اسماه الإكمال في شرح مسلم.

وله في الأدب كتب متعددة.

وكان فاضلاً متقناً توفي في ثامن عشر ربيع الأول من السنة المذكورة وقيل يوم الاثنين ثاني الشهر المذكور بالمهدية وعمره ثلاث وثمانون سنة.وألفازري نسبة إلى مازر وهي بفتح الزاي وقد تكسر أيضاً وهي بليدة بجزيرة صقلية.

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو القاسم اسماعيل بن أحمد السمرقندى.

وفيها توفي الإمام المفتي الشافعي عبد الجبار بن محمد إمام جامع نيسابور تفقه على إمام الحرمين وسمع البيهقي والقشيري والجماعة.

وفيها توفي الشيخ ألفارف ذو المواهب واللمائف أبو الحكم عبد السلام بن عبد إلىحمن المعروف بابن برجان الأندلسي اللخمي الإشبيلي شيخ الصوفية ومؤلف شرح أسماء الله الحسنى توفي غريباً بمراكش.قال الأبار: كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقيق بعلم الكلام والتصوف مع الزهد والاجتهاد في العبادة وقبره بإزاء قبر ابن العريف. وفيها توفي شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ابن الشيخ أبي الفيح عبد الواحد الشيرازي الدمشقى الفقيه الواعظ.

وفيها توفي هبة الله بن أحمد البغدادي المقرىء المحقق إمام جامع دمشق.

ختم عليه خلق كثير وله اعتناء بالحديث.

سنة سبع وثلاثين وخمس مائة فيها توفي أبو الفتح بن البيضاوي القاضي عبدالله بن محمد بن محمد بن محمد أخو القاضي القضاة أبي القاسم الزينبي لأمه.

وفيها توفي صاحب المغرب علي بن يوسف بن تاشفين كان يرجع إلى عدل ودين وتعبد وحسن طوية وشدة إيثار لأهل العلم وتعظيم لهم قيل: وهو الذي أمر بإحراق كتب الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي والذي وثب عليه ابن تومرت الملقب بالمهدي الذي صحبه عبد المؤمن. توفى في رجب من السنة المذكورة.

وفيها توفي الحافظ عمر بن محمد النسفي السمرقندي الحنفي. يقال له مائة مصنف.

وفيها توفي قاضي دمشق وابن قاضيها أبو المعالي القرشي الشافعي. سمع من جماعة وتفقه على الإمام أبي نصر المقدسي.

# 🔺 سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة

فيها حاصر سنجر مدينة خوارزم وكاد أن يأخذها فذل خوارزم شاه وبذل الساعة.وفيها توفي الحافظ مفيد بغداد أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي. كان واسع إلىواية متقناً دائم البشر سريع الدمعة جمع وخرج وحصل ولم يتزوج قط.

وفيها توفي الوزير أبو القاسم علي بن طراد الزينبي العباسمي وزير المسترشد والمقتفى.

اشتغل بالعبادة والخير لما تغير عليه المقتفي إلى أن مات وكان يضرب به المثل بحسنه في صباه.

وفيها توفي أبو الفتوح محمد بن الفضل الأسفيائيني الواعظ المتكلم. له تصانيف في الأصول والتصوف.

قال الحافظ ابن عساكر: أجرى من رأيت لماناً وجناناً وأسرعهم جواباً وأسلمهم خطاباً. لازمت حضور مجلسه فما رأيت مثله واعظاً ولا مذكراً وفيها توفي العلامة النحوي اللغوي المفسر المعتزلي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي صاحب الكشاف والمفصل.

عاش إحدى وسبعين سنة متفنناً في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان إمام عصره في فنونه.

وله التصانيف البديعة الكثيرة الممدوحة الشهيرة عدد بعضهم منها نحو ثلاثين مصنفاً في التفسير والحديث وإلىواة وعلم الفيائض والنحو والفقه والأمثال والأصول والعروض والشعر.

ومن ذلك كتاب شافي العي من كلام الشافعي وغير ذلك وكان شروعه في تأليف المفضل في غرة شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وخمس مائة. وفيغ منه في غرة المحرم أظنه قال: سنة خمس عشرة وخمس مائة. وكان قد جاور بمكة زماناً فصار يقال له: جار الله لذلك حتى صار هذا اللقب علماً عليه.

وكانت إحدى رجليه ساقطة فكان يمشي في خشب.

وسبب سقوطها أنه أصابه في بعض أسفاره برد شديد وثلج كثير وكان معه محضر فيه شهادة خلق كثير ممن اطلعوا على حقيقة ذلك خوفاً من أن يظن قطعها لرببة.

وذكر بعض المؤرخين أنه أمسك عصفوراً وربطه بخيط في رجله ففلت من يده فأدركه وقد دخل في جرق فجذبه فانقطعت رجله في الخيط فتألمت والدته لذلك ودعت عليه بقطع رجله كما قطع رجله.

فلما وصل إلى سن الطلب رحل إلى بخارى لطلب العلم فسقط عن ألفابة فانكسرت رجله وبلغت إلى حالة اقتضت قطعها – والله أعلم أي ذلك كان –.

ولما صنف كتاب الكشاف استتفتح الخطبة بالحمد لله الذي خلق القرآن فقيل له: متى تركته على هذه آلهيئة هجره الناس فغيره بالذي أنزل القرآن.

وقيل: هذا إصلاح الناس لا إصلاح وقائلة ما هذه الدرر التي تساقط من عينيك سلمطين سلمطين فقلت لها الدر الذي كان قد حشل أبو مضر أذني تساقط من عيني وهذا مثل قول القاضي أبي بكر الأرجان ولا يدري أيهما أخذ من الآخر لأنهما كانا متعاصرين وهو ولم يبكني إلا حديث فياقهم لما أسرته إلى أدمعي هو ذلك الدر الذي أودعته في

مسمعي أجريته من مدمعي ومما أنشده لغيره في كتابه الكشاف عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة " إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها " - البقرة - فإنه قال: أنشدت لبعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى عروق نياطها في نحوها والمخ في تلك العظام النحل اغفي لعبد تاب من فيطاته ما كان منه في الزمان الأول قال ابن خلكان: وكان بعض الفضلة قد أنشدني هذه الأبيات بمدينة حلب وقال: إن الزمخشري المذكور أوصى أن يكتب على لوح قبره: آلهي لقد أصبحت ضيفك في الثرى وللضعيف حق عند كل كريم سنة تسع وثلاثين وخمس مائة فيها أخذ زنكي إليها من الفرنج.

وتوفي تاشفين صاحب المغرب ولد علي بن يوسف بن تاشفين المصمودي البربري الملثم.

كانت دولته في ضعف وسفال مع وجود عبد المؤمن فتحصن فصعد إليه أصحاب عبد المؤمن فلما أيقن بآلهلكة ركض فرسه فتردى إلى البحر فتحطم وتلف ولم يبق لعبد المؤمن منازع فتوجه وأخذ تلمسان.

وفيها توفي أبو منصور إلىزاز سعيد بن محمد البغدادي شيخ الشافعية ومدرس النظامية تفقه على الغزالي وأسعد الميهني والكيا وألفاشي والمتولى وروى عن رزق الله التميمي.

وفيها توفيت مسندة أصفهان أم البهاء فاطمة بنت محمد البغدادية الواعظة روت عن أبى الفضل إلىازي وجماعة.

وفيها توفي أبو منصور محمد بن عبد الملك البغدادي المقرىء مصنف المفتاح والموضع في القراءات العشرة.

وفيها توفي وقيل في التي بعدها توفي أبو منصور موهوب بن أبي طاهر الجواليقى البغدادي الأديب اللغوي.

كان إماماً في فنون الأدب وهو متدين ثقة غزير الفضـــل وافي العقل مليح الخط كثير الضبط صنف التصانيف المفيدة وانتشرت عنه مثل شرح أدب ألفاتب وثمة درة الغواص في أوهام الخواص للحريري صاحب المقامات وسماه: التكملة فيما يلحن فيه الشامة إلى غير ذلك وله نوادر كثيرة.

وكان إماماً للمقتفى بالله.

وما زاده في أول دخوله عليه على قوله: السلام على أمير المؤمنين: ورحمة الله تعالى. فقال له اين التلميذ النصراني – وكان قائماً بين يدي المقتفي وله ادلال الخدمة والصحبة: ما هكذا يسلم على أمير المؤمنين يا شيخ فلم يلتفت إليه وقال للمقتفي: يا أمير المؤمنين سلامي هو ما جاءت به السلة النبوية ثم قال: يا أمير المؤمنين لو حلف حالف أن نصرانياً أو يهودياً لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجه لما لزمته الكفارة لأن الله تعالى يختم على قلوبهم ولن يفك ختم الله تعالى إلا الإيمان.

فقال: صدقت وأحسنت فيما فعلت.

فكأنما ألجم ابن التلميذ بحجر مع فضله وغزارة أدبه.

سمع ابن الجواليقي من شيوخ زمانه وأخذ عنه الناس علماً جما وينسب اليه قليل من الشعر من ذلك هذان البيتان وقال بعض المطلعين: وجدتهما من جملة أبيات لابن الخشاب وهما: ورد الورى سلمال جوادك فارتووا ووقفت خلف الورد وقفة حائم حيران أطلب غفلة من وارد والورد لا يزداد غير تزاحم قلت: لقد أبدع قائلهما في معناهما وأجاد وبالغ في مدحه بما تضمنه هذا الإنشاد.

وحكى اسماعيل بن الجواليقي المذكور قال: كنت في حلقة والدي يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع القصر – والناس يقرؤون عليه – فوقف عليه شاب وقال: يا سيدي قد سمعت ببيتين من الشعر ولم أفهم وصل الحبيب جنان الخلد أسكنها وهجرة الناس تصليني بها النارا فالشمس بالقوس أمست وهي نازلة إن لم يزرني وبالجوزاء إن زارا فلما سمعهما والدي قال: يا بني هذا شيء من معرفة علم النجوم وتسييرها لأمر صنعه أهل الأدب قال: فانصرف ألفاب من غير حصول فائدة فاستحي والدي من أن يسأل عن شيء ليس عنده منه علم وقام وآلى على نفسه أن لا يجلس في حلقته حتى ينظر في علم النجوم ويعرف تسيير الشمس والقمر.

فنظر في ذلك وحصلت معرفته ثم جلس.

ومعنى البيت المسؤول عنه أن الشمس إذا كانت في آخر القوس كان الليل في غاية الطول لأنه يكون آخر فصل الخريف وإذا كانت في آخر الجوزاء كان الليل في غاية القصر لأنه آخر فصل الربيع فكأنه يقول:

إذا لم يزرني فالليل عندي في غاية الطول وإن زارني كأن الليل عندي في غاية القصر.

انتهى.

قلت: وفي نهاية الطول والقصر المذكورين في البرجين المذكورين. والاعتدال في برجى الحمل والميزان.

وشدة البرد في برج الدلو وشدة الحر في برج الأسد أشرت بهذه الأبيات الأربعة حيث أقول:

إذا طال بالجوزاء نهار مفاخراً \*\* رماه بقوس طول ليل فيقصر وإن حمل الإنصاف يوماً \*\* بعدله أتاه بميزان بها العدل يظهر فيكسر هذا ذاك حيناً وحربهم سجال ويغزو ذاك هذا فيكسر سنة أربعين وخمس مائة فيها توفي الحافظ أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي الأصبهاني.

كان ثقة خيراً يحفظ صحيح مسلم.

## 🙏 سنة احدى واربعين وخمس مائة

فيها حاصر عماد الدين زكي الملقب بالملك المنصور – صاحب الموصل – قلعة جعبر فوثب عليه ثلاثة من غلمانه فقتلو وتملك الموصل بعده ابنه غازي وتملك حلب وغيرها من نواحيها ابنه الآخر نور الدين محمود.

وكان زنكي من الأمراء المتقدمين وفوض إليه السلطان محمود بن ملكشاه السلجوقي ولإية بغداد في سنة إحدى وعشرين وخمس مائة ثم

أمره السلطان محمود بالتجهيز إلى الموصل والاستعداد لقتال الفرنج بالشام فوصل إلى الموصل وملكها ودفع الفرنج عن حلب وقد ضايقوها بالحصار – ثم عاد إلى الموصل فأقام بها وهو من كبراء الدولة السلجوقية فقتله ألفاطنية بجامع الموصل – يوم الجمعة تاسع ذي القعدة سنة عشرين وخمس مائة – جلسوا له في الجامع بزي الصوفية فلما انفتل من صلاته قاموا إليه واثخنوه جراحاً لأنه كان قد تصدى لقتلهم وقتل منهم عصبة كبيرة فلما قتل رسم المسترشد أمير المؤمنين بتولية الموصل لولده زنكي فتوجه زنكي إلى الموصل فتسلمها وما والاها من البلاد ثم توجه إلى قلعة جعبر فحاصرها حتى أشرف على أخذها فأصبح مقتولاً كما تقدم.

وفيها أخذت الفرنج طرابلس الغرب بالسيف ثم عمروها.وفيها توفي شيخ الشيوخ أبو البركات اسماعيل ابن الشيخ أبي سعد - أحمد بن محمود النيسابوري البغدادي وكان جليل القدر.

وفيها توفي زنكي الأتابك صاحب الموصل وحلب وكان فارساً شجاعاً ميمون النقيبة شديد ألفاس قوي إلىأس عظيم آلهيبة ملك الموصل وحلب وحماه وحمص وبعلبك والنها والمعرة.

قتله بعض غلمانه كما تقدم وهو نائم وهربوا إلى قلعة جعبر .وفيها توفي أبو الحسن سعد الخير بن محمد الأنصاري الأندلسي المحدث.

كان فقيهاً عألفا متقناً رحل إلى المشرق وتفقه على الإمام أبي حامد الغزالي وشيخ المقرئين بالعراق.

وفيها توفى المقرىء النحوي أبو محمد عبدالله بن على البغدادي.

## 🔺 سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة

وفيها كان الغلاء المفيط - وفيما قبلها بإفريقية - حتى أكلوا لحوم الآدميين.

وفيها توفي أبو الحسن بن الآبنوسي أحمد بن عبدالله البغدادي الشافعي الوكيل.

سمع وتفقه وبرع وقرأ الكلام والاعتزال ثم لطف الله تعالى به وتحول سنداً.

وفيها توفي أبو جعفر أحمد بن عبد إلىحمن الأندلسي البطروجي أحد الأئمة.

روى عن أبي علي الغساني وغيره.

كان إماماً حافظاً بصيراً بالحديث ومعرفة رجآله وعلله ومعرفة مذهب مالك ودقائقه.

وله مصنفات مشهورة.

وفيها توفي أبو القاسم علي ابن الإمام العلامة أبي نصر عبد السيد بن الصباغ.

وفيها توفي أبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصي ثم الدمشقي الفقيه الشافعي الأصولي الأشعري.

سمع من أبي بكر الخطيب وتفقه على الإمام أبي نصر المقدسي ودرس بالغزالية وأفتى واشتغل وصار شيخ دمشق في وقته.

وفيها توفي الشريف أبو السعادات المعروف بابن الشجري: هبة الله بن علي العلوي الحسيني البغدادي النحوي اللغوي صاحب التصانيف كان متضلما من علم الآداب وأشعار العرب وأيامها وأحوآلها كامل الفضائل. له عدة تصانيف منها: كتاب الأماني أو قال: الأمالي وهو أكبر تآليفه وأكثرها فائدة أملاه في أربعة وثمانين مجلما مشتملاً على خمسة فنون من علم الأدب.

ولما فيغ من إملأنه حضر عنده أبو محمد المعروف بابن الخشاب والتمس سماعه عليه فلم يجبه إلى ذلك فعاداه ورد عليه في مواضع من الكتاب ونسبه فيه إلى الخطأ.

فوقف أبو السعادات المذكور على إلىد فيد عليه في رده وبين وجوه غلطه وجمعه كتاباً سماه: الانتصار وهو على صغر حجمه مفيد جداً وسمعه عليه الناس.وجمع أيضاً كتاباً سماه: الحماسة تضاهي به الحماسة لأبي تمام ألفائي وهو كتاب مليح غريب أحسن فيه.

وله في النحو عدة تصانيف وكان حسن الكلام حلو الألفاظ فصيحاً جيد البيان والتفهيم وقرأ الحديث على جماعة من الشيوخ المتأخرين.

وذكره الحافظ أبو سعد بن السمعاني في كتاب الذيل وقال: اجتمعت معه في دار الوزير أبي القاسم بن طراد الزينبي وقت قراءتي عليه الحديث وعلقت عنه شيئاً من الشعر في المدرسة ثم مضيت إليه وقرأت عليه جزءاً من أمالي أبي العباس الثعلب.وحكى أبو البركات عبد إلىحمن بن الأنباري في كتابه مناقب الأدباء: إن العلامة أبا القاسم

محمود الزمخشري لما قدم بغداد قاصداً للحج مضى إلى زبارته شيخنا - أبو السعادات بن الشجري ومضينا معه إليه فلما اجتمع به أنشده قول المتنبى: واستأثر الأخبار قبل لمانه فلما التقينا صغر الخبر الخبر ثم أنشد بعد دلك: كانت مساءلة إلىكبان تخبرني عن جعفر بن فلاح أحسن الخبر حتى التقينا - فلا والله - ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري فقال العلامة الزمخشري: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لما قدم إليه زبد الخيل قال له: " يا زبد ما وصف لي أحد في ألفاهلية ولا في الإسلام إلا رأيته دون ما وصف لي غيرك ". قال ابن الأنباري: فخرجنا من عنده ونحن نعجب كيف يستشهد الشريف بالشعر والزمخشري بالحديث وهو رجل أعجمي هذا معنى كلام ابن الأنباري وكان أبو السعادات المذكور نقيب ألفالبين بالكرخ نيابة عن ولده وله شعر حسن من ذلك قوله: هذه السديرة والغدير ألفافح فاحفظ فؤادك إنني لك ناصح يا سدرة الوادي الذي إن ضله ألفاري هداه نشرها المتفاوح هل عايد قبل الممات لمغرم عيش تقضي في ظلالك صالح شط المنار به ونوئى منزلاً بصميم قلبك فهو دان نازح غصن تعطفه النسيم وفوقه قمريحف به ظلام طايح ولقد مررنا بالعقيق فشاقنا فيه مراتع للمها ومسارح ظللنا به نبكي فكم من مضمر وجداً أذاع هواه دمع سافح قلت ضله ألفاري رأيته الصواب وفي الأصل المنقول منه: الوادي ثم وجدته في نسخه أخرى كما ذكرت من الصواب. وهذه أبيات من قصيدة له في مدح الوزير المظفر بن علي الملقب بنظام الدين.في ربيع الأول منها نازل الفرنج دمشق في عشرة آلاف فارس وستين ألف راجل فخرج المسلمون من دمشق وكانوا مائة وثلاثين ألف راجل وعسكر البلد فاستشهد نحو مائتين ثم برزوا في اليوم الثاني فاستشهد جماعة وقتل من الفرنج عدد كثيرفلما كان في اليوم الشامس وصل غازي وأخوه نور الدين في عشرين ألفا إلى حماه.

وكان أهل دمشق في الاستغاثة والتضرع إلى الله تعالى وأخرجوا المصحف العثماني إلى صحن الجامع وضج النساء والأطفال مكشفين إلى وصدقوا الافتقار إلى الله عز وجل فأغاثهم وركب قسيس الفرنج وفي عنقه صليب وفي يديه صليب وقال: أنا قد وعدني المسيح أن آخذ دمشق فاجتمعوا حوله وحمل على البلد فحمل عليه المسلمون فقتلوه لعنة الله تعالى – وقتلوا حماره وأحرقوا الصلمان ووصلات النجدة فانهزمت الفرنج وأصيب منهم خلق.

وفيها توفي أبو الحسن علي بن أبي الوفاء المعروف بابن مسهر الموصلي.

كان شاعراً بارعاً رئيساً مقدماً يمدح الخلفاء والملوك والأمراء وله ديوان شعر في مجلدين ومن شعره في صفة الخيل.

سود حوافيها بيض حجافلها \*\* صبح تولد بين الصبح والغسق من طول ما وطئت ظهر الدجى \*\* حنتا وطول ما كرعت من منهل الفلق

ومنها في صفة الفهد:

ويعطيه حباً كي يسالمها \*\* على المنايا نعاج إلى مل بالحدق هذا ولم يبرزا مع سلم \*\* جانبه يوماً لناظره إلا على فيق وهذه الأبيات مع جودتها مأخوذة من أبيات الأمير المعروف بابن السراج الصوري.

ولابن مسهر أيضاً في بعض الرؤساء: ولما اشتكيت اشتكى كل ما على الأرض واعتل شرق وغرب لأنك قلب لجسم الزمان وما صح جسم إذا اعتل قلب ومن غريب الاتفاق ما حكى أبو الفتح بن أبي الغنائم أنه رأى في منامه منشداً ينشد:

وأعجب من صبر القلوص \*\* التي سرت بهودجك المنموم أنى استقلت وأطبق أحناء \*\* الضلوع على جوى جميع وصبر مستحيل مشتت قال أبو الفتح: فلما انتبهت مكثت مدة أسائل عن قائل هذين البيتين فلم أجد عنه مخبراً ثم اتفق بعد سنين نزول ابن مسهر المذكور في ضيافتي فتجارينا في بعض اللمالي ذكر المنامات فذكرت له المنام الذي رأيته والبيتين فقال: أقسم بالله أنهما من شعري من جملة قصيدة منها:

إذا ما لمان الدمع نم على الهوى \*\* فليس بشر ما الضلوع أحنت فوالله ما أدري عشية ودعت \*\* أناحت حمامات النوى أم تغنت أعاتب فيك اليعملات على النوى \*\* وأسأل عنك الريح من حيث هبت وألصق أحناء الضلوع على جوى \*\* جميع وصبر مستحيل مشتت

قال: فلما أنشدنا هذه الأبيات إلىقاق عجبنا من هذا الاتفاق.وفيها توفي أبو إسحاق الغنوي ابراهيم بن محمد بن نبهان إلىقي الصوفي الفقيه الشافعي.

تفقه على الإمام حجة الإسلام الغزالي وغيره وسمع رزق الله التميمي وكان ذا سمت وعبادة وهو راوي خطيب ابن نباتة.

وفيها توفي محدث بغداد ومفيدها المبارك بن كامل الخفاف وكان فقيراً متعففاً وفيها وقيل في التي تليها: توفي الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المعافيي الأندلسي الأشبيلي رحل إلى المشرق ودخل الشام ولقي بها الإمام محمد بن الوليد الطرطوشي وتفقه عنده ودخل بغداد وسمع بها من جماعة ثم دخل الحجاز فحج ثم عاد إلى بغداد وصحب الإمام أبا حامد الغزالي والإمام أبا بكر ألفاشي وغيرهما من العلماء والأدباء ثم صدر عنهم ولقي بمصر والاسكندرية جماعة من المحدثين فكتب عنهم واستفاد منهم. ثم عاد إلى الأندلس ثم قدم إلى اشبيلية بعلم كثير ولم يدخل أحد قبله إلى المشرق من علماء المغرب في إلى المحلة للعلم وكان من أهل اليقين في العلوم والاستخبار والجمع لها عارفاً متكلماً في أنواعها باقدامها حريصاً على نشرها ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها مع آداب وأخلاق وحسن معاشرة وكرم نفس.

واستقضي ببلده فنفع الله تعالى به أهلها لإبرام أمره ونفوذ أحكامه وكان له في الظالمين صولة مرهوبة ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم.

وله مصنفات منها كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي كذا هو في الأصل المنقول منه قال: وألفارضة: القدرة على الكلام يقال فلان شديد ألفارضة إذا كان ذا قدرة على الكلام والأحوذي: الخفيف في الشيء لحذقه وقال الأصمعي: المستمر في الأمور القاهرة لها.

وفيها توفي أبو الدر ياقوت إلىومي عتيق بن الخباري.

حدث بدمشق ومصر ويغداد.

وفيها توفي أبو الحجاج الفندلاوي يوسف بن دوناس المغربي ألفالكي. كان فقيها عألفا صألفا حلو المجالسة شديد التعصب للأشعرية صاحب حط على الحنابلة.

قتل في سبيل الله في حصار الفرنج بدمشق مقبلاً غير مدبر بالذيروز وقبره يزار بمقبرة باب الصغير.

وفيها قتل شاهنشاه ابن نجم الدين أيوب في الوقعة التي اجتمع فيها الفرنج سبع مائة ألف ما بين فارس وراجل – على ما قيل – وتقدموا إلى باب دمشق وعزموا على أخذ بلاد المسلمين قاطبة فنصر الله عليهم المسلمين – ولله الحمد –.

# ▲ سنة أربع وأربعين وخمس مائة

فيها توفي القاضي أحمد بن محمد الأرجاني - بفتح آلهمنة وكسر إلىاء مع خلاف في تشديدها وتخفيفها وبعدها جيم - له شعر رائق وكان قاضي تستر.

وهو وإن كان في العجم ففي العرب محتدة.

وكان فقيهاً شاعراً.

وفي ذلك قوله:

أنا أشعر الفقهاء غير مدافع \*\* في العصر أو أنا أفقه الشعراء شعري إذا ما قلت دونه الورى \*\* بالطبع لا بتكلف الالماء كالصوت في قلل الجبال إذا عل \*\* للسمع هاج تجاوب الأصداء قلت: ليس في الأصل المنقول منه قلل بل لفظ آخر معناه غير مفهوم. ومن شعره:

لوكنت أجهل ما علمت لسرني \*\* جهلي كما قد ساءني ما أعلم كالصعو يرتع في الرياض وإنما \*\* حبس آلهزار لأنه يترنم والصعوة بالصاد المهملة وآلهزار بالزاى المعجمة: طائران.

ومنه: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوماً وإن كنت من أهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآة ومنه: أنحو كم ويرد وجهي القهقرى عنكم فسيري مثل سير الكوكب ومنه: أحب المرء – ظاهره جميل – لصاحبه وباطنه سليم مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم وهذا البيت الأخير يقرأ معكوساً أعنى: من آخره إلى أوله ولا

يتغير شيء من لفظه ولا من معناه وله ديوان شيعر فيه كل معنى لطيف.

وفيها توفي أبو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق آلهروي الحنفي العبد الصالح راوي الصحيح وألفارمي.وفيها توفي الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن محمد العبيدي الرافضى صاحب مصر.

وفيها توفي القاضي الإمام العلامة أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي أحد الحفاظ الأعلام.

سمع من أبي علي بن سكرة وأبي محمد بن غياث وطبقتهما وأجاز له أبو علي الغساني وولي قضاء سبتة مدة ثم قضاء غرناطة وصنف التصانيف الجليلة المفيده منها: الإكمال في شرح صحيح مسلم كمل به: المعلم في شرح مسلم للإمام ألفازري.

ومنها: الشفا في تعريف حقوق المصطفى.

ومشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث.

وكان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم وهو من أهل اليقين في العلوم والذكاء.

وله شعر حسن: ومنه قوله:

فلو قدرت ركبت البحر نحوكم \*\* فإن بعدكم عني جني حيني والحين بفتح الماء: آلهلاك وبالكسر: الوقت.

وفيها توفي الحافظ المقدسي أبو الحسن علي بن أبي المكارم الاسكندارني ألفالكي كان فقيهاً فاضلاً من أكابر الحفاظ المشاهير في الحديث وعلومه صحب الحافظ أبا طاهر السلفى.

وفيها توفي الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري ولازمه وانتفع به ابن خلكان.

وأنشدني أبو الحسن المقدسي المذكور لنفسه: أيا نفس بألفاثور عن - خير مرسل وأصحابه وألفابعين تمسكي عساك إذا بالغت في نشر دينه بما طاب من نشر له أن تمسكي وخافي غداً يوم الحساب جهنماً إذا لفحت نيرانها أن تمسك قلت: وبيان الجناس في هذه القوافي الثلاث واختلاف معانيها أن الأولى من التمسك والثانية من التطيب بالمسك والثالثة من: مسه يمسه.

قال: وأنشدني أيضاً لنفسه رحمة الله تعالى عليه: ولمياء تحيي من تحيي بريقها كأن مناج إلىاح بالمسك فيها وما ذقت فاهاً غير أني رويته عن الثقة المسواك وهو موافيها هذا المعنى مستعمل ومنه قول الآخر: وأخبرني أترابها أن ريقها – على ما حكى عود الأراك – لذيذ يا أطيب الناس ريقاً غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك وفيها توفي يوسف الدين غازي بن عماد الدين زنكي بن آقسنقر صاحب الموصل ملك غازي المذكور الموصل بعد أن كان مقطعاً شهرزو من جهة السلطان محمود السلجوقي وكذلك ما كان لأبيه من ديار ربيع وترتيب أحوآله وأخذ أخوه نور الدين محمود حلب وما والاها من بلاد الشام ولم تكن

دمشق يومئذ لهم وكان غازي المذكور منطوياً على خير وصلاح يحب العلم وأهله وبنى بالموصل المدرسة المعروفة بالعتيقة ولم تطل مدته في المملكة.

# 🛕 سنة خمس وأربعين وخمس مائة

فيها أخذت العربان ركب العراق وأخذ للماتون – أخت السلطان مسعود – ما قيمته مائة ألف دينار وتمنق الناس.

ومات خلق جوعاً وعطشاً.

وفيها نازل نور الدين دمشق وضايقها ثم خرج إليه صاحبها مجير الدين ووزيره ابن الصــوفي فخلع عليهما ورد إلى حلب - ونفوس الناس قد أحبته لما رأوا من دينه -.

وفيها توفي المبارك بن أحمد الكندي البغدادي الخباز سمع أبا نصر الزينبي وعاصم ابن الحسن وطائفة.

وفيها توفي إلىئيس أبو علي الحسين بن علي النيسابوري روى عن الفضل بن المحب وجماعة.

فيها توفي الحافظ أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الجبار وكان صائفا فاضلاً متواضعا سمع جماعة من شيوخ زمانه.

وفيها توفي أبو الأسعد عبد الرحمن بن عبد الواحد ابن الشيخ أبي القاسم القشيري خطيب نيسابور ومسندها سمع من جده حضوراً ومن جدته فاطمة بنت الدقاق وبعقوب ابن أحمد الصيرفي وطائفة.

وروى الكتب الكبار كالبخاري ومسند أبي عوانة.

وفيها توفني الحافظ أبو الوليد الدباغ يوسف بن عبد العزيز اللخمي ثم القرشي.

# 🔺 سنة سبع وأربعين وخمس مائة

وفيها توفي المقرىء الأستاذ أبو عبدالله محمد بن الحسن المعروف بألفاني.

أخذ القراءات عن أبي داود وغيره وسمع الحديث وتصدر للإقراء وتعليم العربية وكان مشاركاً في علوم جمة صاحب تحقيقات وإتقان ولي خطابة بلده.

وفيها توفي القاضي أبو الفضيل محمد بن عمر بن يوسف الفقيه الشافعي

ولد ببغداد وسمع جماعة منهم ابن الشامون وابن المهتدي وابن الخياط. وكان ثقة صالفا تفقه على الشيخ أبي إسحاق وانتهى إليه علو الإسناد بالعراق وولي قضاء دير ألفاقول.

وفيها توفي محمد بن منصور النيسابوري.

شيخ صالح سمع القشيري ويعقوب الصيرفي والكبار - رحمه الله -. وفيها توفي السلطان مسعود بن محمود بن ملكشاه السلجوقي.

استقل بالملك وامتدت أيامه وكان منهمكاً في اللهو واللعب عاش خمساً وأربعين سنة وكان قد آذى المقتفي فقبض عليه شهراً فمات.

وقيل: حدث به القيء وغلبه الغثيان واستمر به ذلك إلى أن توفي.

وكان قد اقتتل هو وأخوه محمود على الملك فالتقيا فانتصر عليه محمود ثم تقلبت الأحوال بمسعود المذكور إلى أن تسلطن وكان سلماناً عادلاً لين ألفانب كبير النفس ففيق مملكته على أصحابه ولم يكن له من السلطنة غير الاسم وكان حسن الأخلاق كثير المناح والانبساط مع الناس فمن ذلك أن أتابك زنكي – صاحب الموصل – أرسل إليه القاضي كمال الدين محمد بن عبدالله بن أبي القاسم الشهرزوري في رسالته فوصل إليه وأقام معه في العسكر فوقف يوماً على خيمة الوزبر حتى قارب أذان المغرب فعاد إلى خيمته فأذن المغرب - وهو في الطريق - فيأى إنساناً فقيهاً في خيمة فنزل إليه فصلى معه ثم سآله كمال الدين: من أين أنت فقال: أنا قاضـــي مدينة كذا فقال له كمال الدين: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وهما أنا وأنت وقاض في الجنة - وهو من لا يعرف أبواب هؤلاء الظلمة ولا يراهم - فلما كان من الغد أرسل السلطان وأحضر كمال الدين إليه فلما دخل كمال الدين عليه ورآه ضحك وقال: القضاة ثلاثة.

فقال كمال الدين: نعم يا مولانا فقال: والله صدقت ما أسعد من لا يرانا ولا نراه.

فيها خرجت الغز على أهل خراسان وهم تركمان ما وراء اللهر فالتقاهم سنجر فاستباحوا عسكره قتلاً واسراً ثم هجموا نيسابور فقتلوا فيها قتلاً ذريعاً ثم أخذوا بلخ وأسر السلطان سنجر فبقي في أيديهم – وكانوا نحو مائة ألف – فلما ملكت الخطا ما وراء اللهر طردوا عنها هؤلاء الغز

فنزلوا بنواحي بلخ ثم ساروا وعملوا بخراسان ما لا يعمله الكفار من القتل والأسر والخراب والمصادرة والعذاب ثم تجمع عسكر خراسان فواقعوا الغز وقعات كان الظفي في أكثرها للغز وفي السنة المذكورة أخذت الفرنج عسقلان بعد عدة حصارات وكان المصريون يمدونها بالرجال والذخائر فاختلف عسكرها وقتل منهم جماعة فاغتنم الفرنج غفلتهم فيكبوا الأسوار ودخلوها.

وفيها توفي الزاهد ألفابد أبو العباس أحمد بن أبي غالب البغدادي الوراق.

زاره السلطان مسعود في مسجده فتشاغل عنه بالصلاة وما زاده على أن قال: يا مسعود اعدل وادع لي الله أكبر وأحرم بالصلاة فبكى السلطان وأبطل المكوس والضرائب وتاب.

وفيها توفي أبو الحسين إلىفاء أحمد بن منير الأطرابلسي ألفاعر المشهور.

وكان رافضياً هجاء فائق النظم وله ديوان.وفيها توفي أبو عبدالله محمد بن نصر المخزومي ألفالدي المعروف بابن القيسراني ألفاعر المشهور ومن الشعراء المجيدين والأدباء المتفننين – وكان بينه وبين ابن منير المذكور معارضة كجرير والفيزدق في زمانهما وبينهما مهاجاة ومكاتبات وأجوبة وكانا مقيمين وإذا الكريم رأى الخمول نزيله في منزل – فالحزم أن يترحلا فالبدر لما أن تضاءل جد في طلب الكمال فحازه متنقل سفها لحلمك إن رضيت بمشرب رنق – ورزق الله قد ملأ الملا – ساهمت

عيسك مر عيشك قاعداً افلا فليت بهن ناصية الفل فارق ترق كالسيف سل فبان في متنيه ما أخفى القراب وأخمل لا تحسبن ذهاب نفسك ميتة ما الموت إلا أن تعيش مذلل لا ترض من دنياك ما أرضاك من دنس وكن طيفاً - جلى ثم انجل وصلل آلهجير بهجر قوم كلما أمطرتهم شهداً جنوا لك حنظلا لله علمي بالزمان وأهله ذنب الفضيلة عندهم أن تكمل طبعوا على لؤم الطباع فخيرهم إن قلت قال وإن سكت تأولا أنا من إذا ما الدهر هم بخفضه سامته همته السماك الأعزلا والطرابلسي نسبة إلى طرابلس وهي مدينة بساحل الشام قريبه من بعلبك وقد تزاد آلهمنة في إلنق: بإلياء والنون وألفاف: قال في الصحاح: والنق بالتحريك: مصدر قولك: رنق الماء بالكسر إذا تكدر وعيش رنق: أي كدر والله أعلم - ومن شعر ابن القيسراني: والله لو أنصف العشاق أنفسهم فدوك فيها بما عزوا وما صانوا ما أنت حين تغشى في مجالسهم إلا نسيم الصبا والقوم أغصان وله هذا البيت من قصيدة وكان كثير الإعجاب به: وأهوى الذي أهوى له البدر ساجداً ألست ترى في وجهه أثر الترب ومن معانيه البديعة قولِه من جملة قصيدة رائقة: هذا الذي سلب العشاق نومهم أما ترى عينه ملأى من الوسن ألفالدي نسبة إلى خالد بن الوليد المخزومي.

قال ابن خلكان هذا بزعم أهل بيته وأكثر المؤرخين وعلماء الأنساب يقولون إن خألفا - رضى الله تعالى عنه - لم يتصل نسبه بل انقطع

منذ زمان - والله أعلم -.وفيها توفي أبو الفتح عبد الملك بن عبدالله الكروخي آلهرو المشهور بالخير والصلاح رحمه الله.

وفيها توفي الزاهد الواعظ أبو الحسن علي بن الحسن درس بالصادرية وقام عليه الحنابلة لأنه تكلم فيهم وكان معظماً مفخماً في الدولة معرضاً عن الدنيا.

وفيها توفي الملك العادل علي بن السلار الكردي ثم المصري وزير الظافى العبيدي صاحب مصر.

وكان سنياً شافعياً شجاعاً مقداماً شهماً مائلاً إلى أرباب الفضل والصلاح عمر بالقاهرة مساجد وكان مع هذه الأوصاف ذا سيرة جائرة وسطوة قاهرة.

يحكى أنه دخل يوماً على الموفق أبي الكرم بن المعصوم فشكا إليه حآله من غرامة لزمته بسبب الولاية فلما أطال عليه الكلام قال له: والله إن كلامك لا يدخل في أذني فحقد عليه لذلك فلما ترقى إلى درجة الوزارة طلبه فخاف منه واستتر مدة فنادى عليه في البلد وأهدر دم من يخفيه فأخرجه الذي خبأه فخرج في زي امرأة بإزار وخف فعرف وأخمد وحمل إلى الملقب بالعادل فأمر بإحضار لوح خشب ومسمار طويل وأمر به فألقي على جنبه وطرح اللوح تحت أذنه ثم ضرب المسمار في أذنه الآخرى وصار كلما صرخ يقول له: دخل كلامي في أذنك أم لا ولم يزل كذلك حتى نفذ المسمار من الأذن التي على اللوح ثم عطف المسمار على اللوح ويقال إنه شنقه بعد ذلك ثم آل الأمر إلى أن جهز المسمار على اللوح ويقال إنه شنقه بعد ذلك ثم آل الأمر إلى أن جهز

عسكراً إلى جهة الشام وجعل عليه عباس بن أبي الفتوح مقدماً فكره المقدم المذكور فياق الديار المصرية وما هو عليه فيها من إلىاحة وما يقاسيه في لماء العدو فيزق على العادل من قتله على فياشه في واقعة يطول ذكرها نسأل الله ألفافية من شر الدنيا وغوائلها وفيها توفي أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني المتكلم على مذهب الأشعري كان إماماً مبرزاً فقيهاً متكلماً تفقه على أبي نصر القشيري وأحمد الخوافي وغيرهما وبرع في الفقه وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري وتفيد فيه.

وصــنف كتباً منها نهاية الإقدام في علم الكلام: وكتاب الملل والنحل وتلخيص الأقسام لمذاهب الأنام في الكلام وكان كثير المحفوظ حسن المحاورة يعظ الناس.

دخل بغداد وأقام بها ثلاث سنين فظهر له قبول كثير عند العوام وسمع الحديث من علي ابن المديني وغيره وكتب عنه الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني وذكره في كتاب الذيل.

وشهرستان: بفتح السين المعجمة وإلياء وسكون آلهاء بينهما والسين المهملة بعد إلياء وقبل الألف المثناة من فوق وبعدها نون: وهو اسم لثلاث مدن: الأولى في خراسان بين نيسابور وخوارزم وهي المشهورة ومنها أبو الفتح المذكور والثانية قصبة بناحية نيسابور من أرض فارس.

والثالثة مدينة جي بأصبهان بينها وبين مدينة أصبهان نحو ميل وبها قبر الإمام إلىاشد بن المسترشد.

وكان الشهرستاني المذكور يروي بالإسناد المتصل إلى النظام البلخي العالم المشهور ابراهيم بن بشار أنه كان يقول: لو كان للفياق صورة لارتاع لها القلوب ولهدأ الجبال ولجمر الغضا أقل توهجاً من حمله ولو عذب الله أهل النار بالفياق لاستراحوا إلى ما قبله من العذاب.

وكان يروي للدريدي أيضاً باتصال الإسناد إليه ومن قوله: ودعته حين لا تودعه روحي ولكنها تسير معه ويروي أيضاً مسنداً إليه: يا راحلين بمهجة في الحب متلفة شقيه الحب فيه بلية وبليتي فوق البلية كل ذلك رواه ابن السمعاني في الذيل.

وفيها توفي الإمام العلامة محيي الدين محمد بن يحيى النيسابوري شيخ الشافعية وصاحب الغزالي.

انتهت إليه رئاسة المذهب بخراسان وقصده الفقهاء من البلاد صنف التصانيف ودرس بنظامية بلده واستفاد منه خلق كثير وبرع علماً وزهداً وصنف كتاب: المحيط في شرح الوسيط والإنصاف في مسائل الخلاف وغير ذلك من الكتب.

ذكره الحافظ عبد ألفافي ألفارسي في تاريخ نيسابور وأثنى عليه وقال: كان له حظ في التذكير واستمداد في سائر العلوم وكان يدرس بنظامية نيسابور ثم درس بمدينه هراة في المدرسة النظامية ومن جملة مسموعاته ما سمعت من الشيخ أحمد بن على المعروف بابن عبدوس بقراءة

الإمام أبي نصر عبد الرحمن ابن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم القشيري في سنة ست وتسعين وأربع مائة: وحضر بعض فضلاء عصره وسمع فوائده وحسن ألفاظه فأنشده: رواة الدين والإسلام تحيى بمحيي الدين مولانا ابن يحيى توفي شهيداً – رحمه الله تعالى في شهر رمضان قتلته الغز لما استولوا – على نيسابور ولما مات رثاه جماعة من العلماء ومن جملتهم أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيقهي قال فيه: يا سافكاً دم عالم متبحر قد طار في أقصى الممالك صيته بالله قل لي يا ظلوم ولا تخف من كان محيي الدين كيف تميته وفيها توفي الحافظ خطيب مرو أبو طاهر محمد بن محمد المروزي.

تفقه على أبي المظفر السمعاني وغيره وسمع من طائفة.

وكذا معرفة وفهم مع الثقة والفضل والتعفف.

وفيها توفي شيخ الصوفية ببلدة الخطيب أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الكشميهني المروزي آخر من روى كتاب البخاري عن محمد بن أبى عمران.

وفيها توفي هبة الله بن الحسين بن أبي شريك ألفاسب وكان حشوياً مذموماً.

: فيها توفي صاحب الأحوال والكرامات أبو الحسن المقدسي.

## 🛦 سنة تسع وأربعين وخمس مائة

فيها تمكن المقتفي بموت السلطان مسعود وعرض عسكره وكانوا ستة آلاف فارس فأنفق فيهم ثلاثمائة ألف دينار وجهزهم مع الوزبر ابن

هبيرة.وحرض بعض كبار الدولة السلطان محمد على قصد العراق واستأذن في التقدم فأذن في ذلك فجمع التركمان وجاؤوا فسار لحربهم المقتفي ونازلهم أياماً ثم عمل المصاف في رجب فانهزمت ميسرة المقتفي فحمل بنفسه ورفع الصرخة وسل السيف وصاح: آل مضر كذب الشيطان.

فوقعت آلهزيمة على التركمان وأخذ لهم في ما قيل أربعمائة ألف رأس غنم وأسرت أولادهم ثم مالوا على واسط فسار ابن هبيرة بالعساكر فهزمهم ورجع منصوراً فتلماه المقتفى.

وفيها نزل ألفارجي علي بن مهدي – الملقب: عبد النبي – إلىتهامة اليمن بمن تبعه من العساكر وهو يستبيح دماء الناس وكانت عقيدته التكفير بالذنب.

روى بالإسناد في سيرة الشيخ الكبير ألفارف بالله المعروف بالصياد: أحمد بن أبي الخير اليمني: قال صاحبه الشيخ الجليل ذو العطاء الجزيل شيخ شيوخ الطريقة وإمامهم عي علوم الحقيقة عبدالله بن علي الأسدي اليمني قال: كنت أنا والصياد متتآخيين بمدينة زبيد في زمن الحبشة وكنا معتكفين في المسجد الجامع فلما كان آخر دولة الحبشة سمعنا بظهور علي بن مهدي وإقبال الناس عليه - سمعنا به في قرية من قرى وادي زبيد - فقال لي الصياد: يا أخي سر بنا نشاهد هذا إلى كان كما زعموا صألفا تباركاً بزيارته.

قال: فتقدمت أنا وهو في يوم الأحد الثالث عشر من شعبان سنة تسع وأربعين وخمس مائة إلى أن وصلانا إلى المكان الذي هو فيه فوجدنا معه خلما كثيراً – وهو يطعمهم التمر ويقدمهم على الأكل أفواجاً أفواجاً وقد نصبوا له خشباً من النخل وبنوا له على رأسه بيتاً لا يطلعه إلا بدرجة فلما وصلنا قعدنا في طرف الناس إلى أن أكلوا جميعهم.

وصاح صائحهم: من كان لم يأكل فلمات وإلا فلا يلومن إلا نفسه فلم يجبه أحد وطلعوا إلى السهوة التي هو قاعد عليها بغدأنه وقد أبصرنا ولم نشعر بإبصاره لنا فقال لبعض أصحابه: قدم إلى هذين إلىجلين وأومى إلينا – فأتى رسوله فقال: أجيبوا الإمام – صلوات الله عليه وهكذا ذكر: الصلاة عليه.

قال فكر هنا فلم يزل بنا حتى سرنا معه فلما وصلنا إليه سلمنا عليه فيحب بنا وبش بنا بشاشة عظيمة وقدم الطعام إلينا فقلنا: ما لنا به حاجة نحن صيام ولم نأكل شيئاً.

فقال لنا: أريد من تفضلكما أن تصحباني إلى مسجد ألفازة فأجبناه إلى ذلك وخرج معنا في ذلك الوقت وقد تغدى فأخذنا طريق االساحل إلى أن وصلنا مسجد ألفازة فدخلنا المسجد جميعاً بعد صلاة الضحى فيكعنا ما شاء الله تعالى وقعدنا ولم يقعد ابن مهدي المذكور بل يطالع من ألفاب ساعة ومن ألفاقة ساعة ولم يزل كذلك ساعة ثم رمى نفسه في المحراب وقال: أنا جاركما من هذا الشخص الذي وصل إلينا – قلت: يعني أنا مستجير بكما منه – قال: فتقدمنا إلى ألفاب فإذا بزيلعي يمشي على

البحر – وهو طويل وبيده عصا يتوكأ عليها – فلما وصل إلينا سلم علينا ودخل المسجد فلما رأى ابن مهدي زعق عليه زعقة منكرة وقال: يا شيطان يا فتان تدخل هذا المسجد اليوم! أقتلك وأريح الناس منك. وحمل عليه يريد أن يضربه بالعصا فأخذنا ندفعه عنه ونسآله بالله أن يتركه لنا فقد استجار بنا فتركه وركع ركعتين في المسجد وودعنا وخرج يمشي على الماء في طريقه التي أتى فيها.

ورجع ابن مهدي إلى حالته الأولى يطالع من ألفاب تارة ومن ألفاقة تارة أخرى فلما كان بعد ساعة أخرى أقبل ورمى نفسه في المحراب وقال: أنا جاركما من هذا الذي وصل إلينا فقمنا وطالعنا وإذا برجل بدوي طويل أقبل من الخبت وهو يمشي وبيده عصا فلما وصل إلى المسجد سلم علينا فلما رأى ابن مهدي في المحراب صاح عليه صيحة منكرة مثل الصيحة الأولى وقال: يا شيطان يا فتان ما تعمل في هذا الموضع المبارك!! اليوم أربح الناس منك.

وحمل عليه بعصا ليضربه فلم نزل ندفعه عنه ونسآله بالله أن يتركه فلم يتركه إلا بشدة عظيمة.

ثم ركع ركعتين في المسجد وودعنا ورجع في طريقه الذي جاء منها فقال لنا ابن مهدي: أريد أن تصحباني إلى الموضع الذي وجدتماني فيه فقال له الصياد: ما بقينا نصحبك ولا نمشي معك.فام يزل بنا حتى أنعمنا له أن نصحبه إلى قرية الأهواب – بالماء الموحدة – فلما خرجنا معه إليها تركناه ورجعنا إلى زبيد في ذلك اليوم فأقمنا بها مدة يسيرة

فلما كانت سنة أربع وخمسين وخمس مائة كثرت العساكر معه وظهر منه ما ظهر من التكفير بالذنب واستباحة دماء المسلمين.

وفي سينة تسيع وأربعين وخمس مائة المذكورة جاءت الأخبار أن السلطان محمود شاه قاصد بغداد فاستعرض المقتفي جيشه فزادوا على اثني عشر ألف فارس فضعف عزم محمد شاه فخامر عليه جماعة أمراء ولجؤوا إلى الخليفة.

وجاءت الأخبار بما لحق السلطان سنجر من الذل له اسم السلطنة ولا يلتفت إليه وأنه يبكى على نفسه.

وفيها في صفر أخذ نور الدين دمشق من مجير الدين أحمد بن بوري بن طغتكين على أن يعوضه بحمص ولم ثم ذلك له فغضب وسار إلى بغداد وبنى بها داراً فاخرة وبقي بها مدة وبعث المقتفي عهداً بالسلطنة لنور الدين وأمره بالمسير إلى مصر فاشتغل عن ذلك بحرب الفرنج.

وفيها توفي الظافي بالله أبو منصور اسماعيل ابن الحافظ لدين الله العبيدي.

كان منهمكاً في الملاهي والقصف وكان يأنس إلى نصر بن عباس ولد وزيره فدس عليه من قتله وأخفى قتله ثم ذهب إلى أبيه عباس فأعلمه بذلك وكان أبوه قد أمره بقتله لأن نصراً كان في غاية الجمال وكان الناس يتهمونه به فقال له أبوه: قد أتلفت عرضك بصحبة الظافي وتحدث الناس فيكما فاقتله حتى تسلم من هذه التهمة فقتله.

فلما كان الصبح من تلك الليلة حضر عباس إلى باب القصر وطلب الحضور عند الظافي في شغل منهم فطلبه الخدم في المواضع التي عادته أن يبيت فيها فلم يوجد فقيل لعباس: ما نعلم أين هو فنزل عن مركوبه ودخل القصر بمن معه ممن يثق بهم وقال للخدم: أخرجوا إلي أخوي مولانا فأخرجوا له جبرائيل ويوسف ابني الحافظ فسآلهما عنه فقالا: سل ولدك عنه فإنه أعلم به منا فأمر بضرب رقابهما وقال: هذان قتلاه هذه خلاصة هذه القضية.

والجامع الظافيي الذي بالقاهرة داخل باب زويلة منسوب إليه وهو الذي عمره ووقف عليه شيئاً كثيراً - على ما يقال والله أعلم -.

وفيها توفي أبو البركات عبدالله بن محمد بن الفضل الفياوي النيسابوري كان رأساً في معرفة الشروط حدث بمسند أبي عوانة ومات من الجوع بنيسابور في فتنة الغز.

وفيها توفي أبو العشائر محمد بن خليل القيسي الدمشقي صاحب الإمام نصر المقدسي.وفيها توفي الحافظ أبو المعز - المبارك ابن أحمد الأنصاري.

وفيها توفي مؤيد الدولة - وزير صاحب دمشق.

### 🔺 سنة خمسين وخمس مائة

فيها عسكر طلائع بالصعيد وأقبل لماخذ القاهرة فانهزم منه عباس وابنه الذي كان قتل الظافي ودخل طلائع القاهرة بأعلام مشهورة بثياب سود

مظهراً للحزن وفي الأعلام شعور نساء القصر كن يبعثن إليه بها في طي الكتب حزناً على الظافي.

وفيها توفي الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن معد التجيبي الأندلسي الأقليشي سمع أبا الوليد بن الدباغ وطائفة وبمكة من الكروخي وكان زاهداً عارفاً متفنناً صاحب تصانيف مفيدة: له شعر في الزهد.

وفيها توفي الحافظ محدث العراق أبو الفضل محمد بن ناصر البغدادي اعتنى بالحديث بعد أن برع في اللغة.

قال ابن النجار: كان ثقة ثبتاً حسن الطريقة متديناً فقير متعففاً نظيفاً نزهاً وقف كتبارً وخلف ثياباً خليقة وثلاثة دنانير لم يعقب.

وفيها توفي أبو الكرم الشهرزوري المبارك بن الحسن البغدادي شيخ المقرئين ومصنف المصباح في العشرة كان صألفا خيراً قرأ عليه خلق كثير وأجاز له أبو الغنائم بن الشامون وطائفة وسمع من اسماعيل بن مسعدة وغيره وقرأ القراءات على عبد السيد بن عتاب وطائفة وانتهى إليه علو الإسناد.

وفيها توفي قاضي القضاة بالديار المصرية أبو المعالي محلي بن جميع القرشي المخزومي الشافعي.

ولي بتغويض العادل بن السللار وله كتاب الذخائر في المذهب من المصنفات المعتبرة.

وفيها توفي الحافظ السلامي البغدادي محمد بن ناصر.

كان حافظ بغداد في زمانه أديباً وافي الحظ من الأدب كثير البحث عن الفوائد وإثباتها روى عنه الأئمة فأكثر وأخذ عنه علماء عصره منهم الحافظ أبو الفيج بن الجوزي وأكثر روايته عنه.

وفيها توفي الفقيه ألفاضل الورع الزاهد عمر بن عبدالله بن سليمان بن السري اليمني من جبال اليمن.

توفي بمكة حاجاً روى القاضي أبو الطيب طاهر ابن الإمام يحيى بن أبي الخير اليمني أنه كان قد أصابه بثرات في وجهه فيام معالجتها على يد الحكيم وارتحل إليه وكان في ذي جبلة – فيأى ليلة قدومه إليه على يد الحكيم وبن مريم – صاوات الله على نبينا وعليه – فقال: يا روح الله المسح على وجهي وادع ل ففعل فلما قام من آخر ليلته وأمر الماء على وجهه وجد فيه خفة وأحس عافية فاستبشر بصدق رؤباه.

فلما أسفي نظر في المرآة فإذا وجهه قد صحح وأنار فحمد الله تعالى ورجع إلى منزله قد عاماه العليم الحكيم.

قلت: انظر – رحمك الله – كيف رام الشفاء من علاج الحكمة الكسبية فشفاه الله تعالى بحكم الحكمة الوهبية الآلهية ولم يجعل ذلك على يد من هو أفضل منه من الأنبياء رده باللطف ومناسبة الحكمة من حكيم إلى حكيم ليكون شفاؤه بفضل تقدير العزبز العليم.

### 🛦 سنة إحدى وخمسين وخمس مائة

فيها توفي مسند أصبهان أبو القاسم اسماعيل بن علي بن الحسين النيسابوري ثم الأصبهاني الصوفي نيف على مائة سنة. وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد اليزدي الشافعي المقرىء الزاهد برع في القراءات والمذهب وصنف في القراءات والفقه والزهد وكان رأساً في الزهد والورع.

وفيها توفي الشيخ أبو البيان بن محفوظ القرشي الشافعي اللغوي الدمشقي الصوفي المعروف بابن الحوراني كان أستاذاً ملازماً للحفظ والمطالعة كثير العبادة بالمراقبة كبير ألفان بعيد الصيت صاحب أحوال ومقامات لازماً للسنة والأثر.

وله تآليف وأذكار مسجوعة وأشعار مطبوعة وأصحاب ومريدون وفقراء بهديه يقتدون.

كان هو والشيخ رسلان شيخي دمشق في عصرهما.

وفيها توفي الخطيب أبو الفضل يحيى بن سلامة.

كان علامة الزمان في علمه ومقرىء العصر في نظمه ونثره ومن نظمه الممدوح قوله أشكو إلى الله من نارين: واحدة في وجنتيه وأخرى منه في كبدي ومن سقامين: سلم قد أحل دمي من الجفون وسلم حل في جسدي ومن نمومين: دمعي حين أذكره يذيع سري وواش منه بإلىصد ومن ضعيفين: صبري حين أذكره ووده ويراه الناس طوع يدي وكان قد اشتغل بالأدب وبرع فيه ثم اشتغل بالفقه على مذهب الإمام الشافعي وأجاد فيه وتولى الخطابة في فارقين وتصدر للفتوى بها واشتغل عليه الناس وانتفعوا به ولم يزل على رئاسته وجلالته وامادته إلى أن توفي – رحمه الله تعالى.

#### 🔺 سنة اثنتين وخمسين وخمس مائة

فيها نازل بغداد محمد شاه ابن السلطان محمود فاختلف عسكر المقتفي عليه وقاتلت الشامة ونهب ألفانب الغربي واشتد الخطب واقتتلوا في السفن أشد قتال وفيق المقتفي الأموال والسلاح ونهض أتم نهوض حتى إنه كان من جملة ما عمل له بعض الزخاجين ثمانية عشر ألف قارورة للنفط ودام الحصار نحواً من شهرين وقتل خلق كثير من الفييقين وجاءت الأخبار بأخذ همذان – وهي لمحمد شاه – فقلق لذلك وقلت عليهم الميرة وجرت أمور طويلة ثم ترحلوا خائبين.

وفيها خرجت الإسماعيلية على حجاج خراسان فقتلوا وسبوا واستباحوا إلىكب وضبح الضعفاء والجرحى شيخ اسماعيلي ينادي: يا مسلمون ذهبت الملاحدة فأبشروا ومن هو عطشان سقيته فبقي إذا كلمة أحد أجهز عليه فهلكوا كلهم إلى رحمة الله وفيها اشتد القحط بخراسان وتخربت بأيدي الغز ومات سلمانها سنجر وغلب كل أمير على بلد واقتتلوا وتغيرت إلىعية الذين نجوا من القتل.

وفيها هزم نور الدين الفرنج على صفد وكانت وقعة عظيمة: وجاءت الزلزلة العظمى بالشام فهلك بحلب تحت إلىدم نحو خمس مائة وخربت أكثر حماه ولم ينج من بعض البلاد إلا خادم وامرأة ثم عمرها نور الدين.

وفيها أخذ نور الدين من الفرنج غزة ونابل.

وفيها توفي الملقب بشمس الملوك ابراهيم بن رضوان السلجوقي تملك حلب مدة مديدة ثم أخذها منه زنكي وعوضه نصيبين.

وفيها توفي سنجر الملقب بالسلطان الأعظم ابن السلطان ملك شاه ابن ألب أرسلان ابن أحمد السلجوقي صاحب خراسان قيل: وأحد ملوك العصر وأعرفهم نسباً وأقدمهم ملما وأكثرهم جيشاً خطب له بالعراقين وأرمينية وأذربيجان والشام والموصل وديار بكر وربيعة والجزيرة والحرمين وخراسان وغير ذلك.

وكان وقوراً مهيباً ذا حياء وكرم وشفقة على إلىعية وكان مع كرمه المفيط أكثر الناس مالاً اجتمع في خزائنه من الجواهر ألف وثلاثون رطلاً قيل: هذا ما لم يملكه خليفة ولا ملك فيما يعلم.

وفيها توفي أبو مروان عبد الملك بن ميسرة اليحصبي ثم القرطبي أحد الأعلام ممن جمع الله له الحديث والفقه مع الأدب ألفارع والدين والورع والتواضع.وفيها توفي مسند بخارى عثمان بن علي البيكندي – بالموحدة ثم المثناة من تحت ثم النون بين ألفاف وألفال المهملة على ما ضبط بعضهم – كان إماماً عألفا ورعاً عابداً متعففاً.

وفيها توفي رئيس أصفهان وعالمها محمد بن عبد اللطيف الخجندي - بالماء المعجمة وألفال المهملة وبينهما جيم ونون.

قال ابن السمعاني: كان صدر العراق في زمانه على الإطلاق إماماً مناظراً واعظاً جواداً مهيباً كان السلطان محمود يصدر عن رأيه وكان

بالوزراء أشبه منه بالعلماء درس ببغداد بالنظامية وكان يعظ وحوله السيوف.

مات فجأة في قرية بين همدان والكرخ.

وفيها توفي القاضي الأجل أبو بكر بن محمد بن عبد الله الشافعي في شهر رمضان وحضر موته الإمام العالم العلامة صاحب البيان يحيى بن أبى الخير اليمنى العمراني وقال حين نعى عليه: ماتت المروءة.

قلت: ومثل هذا المقال يقال في كل وصف جميل مات من اتصف به إذا كان غألفا عليه مشتهراً فيه متميزاً على غيره به كما بلغني أنه لما توفي الشيخ الصالح أبو محمد المعروف بالسكري المغربي - رحمة الله عليه - قال الشيخ الكبير السيد الشهير ألفارف بالله الخبير نجم الدين الأصبهاني - قدس الله روحه - مات الفقر من الحجاز.

وهذا الشيخ أبو محمد المذكور هو ناظم القصيدة التي مفتتحها: دار الحبيب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها أخذ القاضيي أبو بكر المذكور الفقه عن الإمام العلامة زيد بن عبدالله اليفاعي.قلت: وقد تقدم نسية الشافعي واليفاعي – وعلى الجملة – فالفيق بينهما أن الشافعي نسبة إلى جد واليفاعي إلى مكان.

وكان هذا القاضي المذكور أديباً شاعراً مترسلاً فصيحاً وله ديوان شعر مشهور في زمانه ومكانه روى عن أبيه وخآله كتاب إلىسالة للمافعي ومختصر المنني بروايتهما عن الشيخ الإمام عبد الملك بن محمد الشافعي وولي قضاء اليمن من جبآلها إلى عدن وكان له ولد يقال له

محمد بن ابن أبي بكر نبت نباتاً حسناً وأخذ الفقه عن أخواله بني عبد العليم وكان له معرفة في علم الكلام واللغة والعربية وحسن الشعر مات بالجند سنة ست وأربعين وخمس مائة وقبره هنالك.

ولما توفي أبوه بعده قبر هنالك أيضاً ولأبيه فيه مدح ومرثية بأشعار كثيرة ومن قصيدة له في ذلك: وكان القاضي أبو بكر المذكور ذا جاه كبير وحظ عظيم عند الملوك استوهب خراج الفقهاء وخلصهم من المظالم ولما قدم القاضي الإمام العلامة ذو الفضل العديد - الملقب بالرشيد – من ديار مصر إلى اليمن أكرمه القاضي أبو بكر المذكور وبجله وكان الرشيد المذكور فاضلاً بارعاً ذا فنون كثيرة وفضيلة شهيرة. وحكى انه أستأذن هو والجليس أبو المعالى المصري - ذات يوم على الوزبر فلان - سماه - فلم يأذن لهما واعتذر عن المواجهة ووجدا عنده غلظة من الحجاب ثم عاوداه مرة أخرى واستأذنا عليه فقيل لهما إنه نائم فخرجا من عنده فقال القاضي الرشيد: توقع لأيام اللئام - زوآلها فعما قليل سوف تنكر حآلها فلو كنت تدعو الله في كل حالة لتبقى عليهم ما أمنت انتقالها وقال صاحبه أبو المعالى: لئن أنكرتم عنا ازدحاماً ليجتنبكم هذا الزحام وإن نمتم عن ألفاجات عمداً فعين الدهر لا تنام فلم يكن بعد أيام حتى نكب الوزبر نكبة عظيمة.

وفي السنة المذكورة توفي أبو الحسن محمد بن المبارك العكبري الفقيه الشافعي.

أتقن المذهب على أبي بكر ألفاشي المستظهري درس وأفتى وفيها توفي ابن خميس أبو عبدالله الحسين بن نصرالموصلي الجهني الشافعي الملقب تاج الإسلام.

قال ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي حامد الغزالي ببغداد وعن غيره وولي القضاء برحبة مالك بن طوق ثم رجع إلى الموصل وصنف كتباً منها: مناقب الأبرار على أسلوب رسالة القشيري ومناسك الحج وأخبار المقامات.

قلت: وقول ابن خلكان: على أسلوب رسالة القشيري ليس إطلاقه هذا بمرضي ولا صحيح فإن رسالة القشيري جمعت أصناما من العقائد والآداب وذكر المقامات والأحوال وأسمأنها واصطلاحات المشايخ الصوفية من ذلك: ذكر اللوامع والطوالع والبوادة واللوائح والمحبة والشوق والأنس وآلهيبة والسكر والغيبة والفناء والبقاء إلى غير ذلك مما يطول ذكره ومما لم يذكره في مناقب الأبرار المذكور وإنما ذكر فيه مما يناسب ما في إلسالة قوله: ومنهم ومنهم فحسب.

وخميس جده الأعلى والجهني نسبة إلى جهينة القبيلة المعروفة من قضاعة سكن في قرية من الموصل مجاور القرية التي فيها العين المعروفة بعين القيارة التي ينفع الاستحمام بها من ألفالج والرياح ألفاردة وهي مشهورة في بر الموصل.

# 🔺 سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة

قال ابن الأثير: فيها نزل ألف وسبعمائة من الإسماعيلية على رزق كبير للتركمان فأخذوه فأسرع عسكر التركمان فأحاطوا بهم ووضعوا فيهم السيف فلم ينج منهم إلا تسعة أنفس – والحمد لله –.

وفيها توفى الفقيه ألفاضل الورع الزاهد عمر بن اسماعيل بن يوسف.

أخذ عن الإمام زيد بن الحسن المهذب وأصول الفقه وكان رفيق الإمام يحيى بن أبي الخير في رحلتهما إلى احاطة ورويا عنه: غريب الحديث في اللغة لأبي عبيد ومختصر العين للمافي وغير ذلك وكان فاضلاً إماماً في العربية.

أخذ الإمام يحيى عنه ألفافي والجمل للزجاجي وأخذ عنه محمد بن موسى العمراني: الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر الصفار.

وفيها توفي مسند الدنيا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي ثم آلهروى الصوفى في الزاهد.

كان مكثراً من الحديث عالي الإســناد طالت مدته فألحق الأصــاغر والأكابر سمع صحيح البخاري ومسند ألفارمي وعبد بن حميد بن جمال الإســلام ألفاؤدي في سـنة خمس وســتين وأربع مائة وسـمع من أبي عاصم الفضيلي ومحمد بن أبي مسعود ألفارسي وطائفة وصحب شيخ الإسلام الأنصاري وخدمه وعمر ودخل بغداد فازدحم الخلق عليه.

وكان خيراً متواضعاً متودداً حسن السمت متين الديانة محباً للرواية.وكانت ولادته بهراة في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ووفاته ببغداد في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة في رباط

فيروز وصلي عليه بالجامع صلاة الشامة وكان الإمام في تلك الصلاة شيخ الشيوخ الأكابر أبو محمد محيي الدين عبد ألفادر الجيلي – قدس الله روحه – وكان الجمع متوافياً ودفن في الشونيزي في الدكة المدفون فيها الشيخ رويم وهو اخر من روى في الدنيا عن ألفاؤدي.

وفيها توفي الحافظ أبو مسعود عبد الجليل بن محمد الأصبهاني أوحد وقته وفي علمه مع حسن طريقه وتواضعه. كان جيد المعرفة حسن الحفظ ذا عفة وقناعة وإكرام للغرباء.

وفيها توفي علي ابن عساكر المقدسي ثم الدمشقي الحساب صحب الفقيه نصر المقدسي.

وفيها توفي العلامة أبو حفص عمر بن أحمد النيسابوري الصفار كان من كبار الشافعية ويذكر مع محمد بن يحيى ويزيد عليه بالأصول قال ابن السمعاني: هو إمام بارع مبرز جامع لأنواع من العلوم الشرعية سديد السيرة.

مات يوم عيد الأضحى.

وفيها توفي محمد بن عبدالله ألفاتب المعروف بابن التعاويذي البغدادي ألفاعر المشهور وله ديوان شعر.

وكان باسمه - رأيته في أيام الناصر لدين الله فالتمس أن ينقل باسم أولاده.

ولما عمي سأل أن يجدد له راتب مدة حياته فكان يواصل بشيء من الخشكار الدومي فكتب أبياتاً إلى صاحب المخزن الملقب بفخر الدين

ومن جملتها: حاشاك ترضى أن تكون خزانتي كخزانة البواب والنقاط قد كدرت حسني المضي وغيرت طبعي السليم وأرقبت أخلاطي أخنت عليها ألفادثات وأفيطت فيها إلبداة أيما إفياط فتول تدبيري فقد أنهيت ما أشكوه من مرضي إلى بقراط وكان وزير الديوان ابن البلدي قد عزل أرباب الولايات وصادرهم وعاقبهم فعمل أبياتاً في ذلك منها: يا قاصداً بغداد جز عن بلدة للجور فيها زجرة وعتاب # إن كنت طالب حاجة فارجع فقد سدت على إلياجي لها الأبواب ليست وما بعد الزمان كعهدها أيام يعمر ربعها الطلاب ويجلها الرؤساء من ساداتها والجلة الأدباء والكتاب والدهر في أولى حداثته وللأ يام فيها نضرة وشباب والفضل في سوق الكرام يباع ل غالي من الأثمان والآداب بادرت وأهلوها معاً فبيوتهم ببقاء مولانا الوزير خراب قال ابن خانكا: وأما قصيدته المشتملة على التشبيب والمدح فإنها في نهاية الحسن قلت: وقد التعاويذي نسبة إلى كتابة التعاويذ – بالذال المعجمة وهي الحروز.

ذكر موته بعض المؤرخين في السنة المذكورة وذكر بعهم في سنة أربع وثمانين – والله أعلم –.

وفيها توفي الإمام الأوحد العالم الأمجد عبد الله بن يحيى بن أبي آلهثم الصنعي وهو ابن ثمان وسبعين سنة وقيل إحدى وثمانين.

وكانت مدرسته في سهفنة.

وروى ابن سمرة بسنده أنت الإمام يحيى بن أبي الخير كان يقول: عبدالله بن يحيى شيخ الشيوخ وكانا متحابين يتزاوران وحضر الإمام

يحيى جنازته وهو وأصحابه من ذي الشرف - قال: وكان فاضلاً زاهداً ورعاً.

روي أن ناساً من بني مليك ضربوه بالسيوف فلم تقطع سيوفهم فسألوه عن ذلك فقال: كنت أقرأ سورة ياسين.

قال: والذي أرويه أنه كان يقرأ آيات وهي قوله تعالى: "ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم " - البقرة 255 - " فالله خير حافظاً وهو أرحم إلىاحمين " - يوسف - و " حفظاً من كل شيطان مارد " - الصامات - " وحفظاً ذلك تقدير العزيزالعليم" - فصلت - " أن كل نفس لما عليها حافظ " - الطارق - " إن بطش ربك لشيديه وبعيد وهو الغفور الودود " - البروج 14 13 -.

إلى آخر السورة قال: وهذه إلىواية وهي المشهورة.قال: وذكر أن الفقيه المذكور قال: خرجت يوماً مع جماعة فيأينا ذئباً يلاعب شاة عجفاء ولا يضرها بشيء فلما دنونا منها نفي الذئب فوجدنا في رقبة ألفاة كتاباً مربوطاً فحللناه فقرأنا فيه هذه الآيات.

وله مصنفات مليحة منها: كتاب التعريف في الفقه واحترازات المهذب وكان يقوم بكفايته وما يحتاج إليه رجل من مشايخ بني يحيى وهم بطن من يافع قلت: ويافع يقولون: هم أهل يحيى وأهل موسى وأهل عيسى ثلاثة بطون بينهم بعض قرابة وفيهم عز وشرف نفوس فأهل موسى أخوالي – وألفالب عليهم الكرم والمشيخة وشرف النفوس – وأهل يحيى أخوال بنى عمى – وألفالب عليهم العز والنجدة ولا تزال الحرب بينهم

وبين أعدأنهم ومن أهل يحيى المذكورين الولي الكبير الفقيه الشهير أبو بكر التغزي الذي كان السلطان الملك المؤيد في طوعه.

وذكر ابن سـمرة أنه تفقه بهذا الفقيه عبدالله بن يحيى المذكور خلق كثير.

# 🔺 سنة أربع وخمسين وخمس مائة

فيها سارعبد المؤمن في مائة ألف فنازل المهدية بحراً وبراً فأخذها من الفرنج بالأمان فخرجوا منها في البحر في وقت الشاء فغرق أكثرهم ولله الحمد - وفيها دخلت الغز بنيسابور ووقعت فتنة وحروب وحمية وعصبية بين الشافعية والعلوية ومعهم الحنفية في نيسابور وتعبت إلىعية وأحرقت أسواق ومدارس ووقع القتل بالشافعية ثم انتصروا وبالغوا في أخذ الثأر وحرقوا مدرسة الحنفية.

وفيها توفي أبو جعفر العباسي أحمد بن محمد بن عبد العزيز وفيها توفي أبو زيد جعفر بن زيد الشامي الحموي مصنف رسالة البرهان كان صالحا صاحب سنة وحديث.

وفيها توفي الحسن بن جعفر المتوكل العباسي.

وكان أديباً شاعراً صألفا.

وفيها توفي محمد شاه ابن السلطان محمود بن محمد ابن ملك شاه السلجوقي وكان كريماً عاقلاً.

### 🔺 سنة خمس وخمسين وخمس مائة

فيها توفي العميد ابن القلانسي حمنة بن أسد التميمي الدمشقي.

وفيها توفي سلمان غزنة حسن شاه تملك بعد أبيه بهرام شاه وفيها توفي قاضي العراق أبو جعفر الثقفي عبد الواحد بن أحمد ولاه المستنجد قضاء القضاة وولى بعده ابنه جعفر.

وفيها توفي ألفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافي العبيد أقيم في الخلافة بعد قتل أبيه – وله خمس سنين وقد تقدم أن نصر بن عباس قتله بأمر عباس ولما كان صبيحة الليلة التي قتل فيها الظافي حضر عباس إلى المصر على جاري عادته في الخدمة وطلب الاجتماع به موهماً عدم اطلاعه على قتله وطلبوه في جميع مظانه في القصر فلم يقفوا له على خبر فتحققوا عدمه.

فأخرج عباس أخوي الظافي وقال: أنتما قتلتما إمامنا وما نعرفه إلا منكما فأصرا على الإنكار صادقين فقتلهما في الوقت لنفي التهمة عن نفسه ثم استدعى بولده ألفائز – وعمره خمس سنين كما تقدم وقيل: سنتان – فحمله على كتفه ووقف في صحت ألفار فأمر أن تدخل الأمراء فدخلوا فقال لهم: هذا ولد مولانا وقد قتل عماه أباه وقد قتلهما كما ترون والواجب إخلاص الساعة لهذا الطفل فقالوا بأجمعهم: سمعنا وأطعنا.

فصاحوا صيحة واحدة فاضطرب منها الطفل فبال على كتف عباس وسماه: ألفائز وسيره إلى أمه واختل من تلك الصيحة فصار يصرع في كل وقت ويختلج وخرج عباس إلى داره ودبر الأمور وانفيد بالتصرف – وكان وزيراً للظافي – وأما أهل القصر فإنهم اطلعوا على باطن الأمر

وأخذوا في الحيلة في قتل عباس وابنه وكاتبوا طلائع ابن رزبك - بضم إلىاء وتشديد الزاي المكسورة وسكون المثناة من تحت بعدها كاف -الملقب بالملك الصالح وكان إذ ذاك والى سبتة بني حصيب في الصعيد وسألوه الانتصار لهم وقطعوا شعورهم وسيروها في طي الكتاب وسودوا الكتاب فلما وقف الصالح عليه اطلع من حوله من كبار الأجناد وتحدث معهم في ذلك فأجابوه إلى الخروج معه واستمال جمعاً من العرب وساروا قاصدين القاهرة - وقد لبسوا السواد - فلما قاربوها خرج إليهم جميع من فيها من الأمراء والأجناد والسودان وتركوا عباساً وحده وخرج عباس في ساعته من القاهرة - ومعه ولده قاتل الظافي وشيء من مآله وجماعة يسيرة من أتباعه - وقصدوا طربق الشام.وأما صالح فإنه دخل القاهرة بغير قتال وما قدم شيئاً على النزول بدار عباس المعروفة بدار الشامون بن البطائحي وقد ضاع مدرسة للحنفية وتعرف بالسيوفية واستحضر ألفادم الصغير الذي كان مع الظافي ومن معه من المقتولين وحملوا وقطعت لهم الشعور وانتشر البكاء والنياحة في البلد ومشي الصالح والخلق قدام الجنازة إلى موضع الدفن وتكفل الصالح بالصغير ودبر أحوآله.

وأما عباس ومن معه فإن أخت الظافي كاتبت فينج عسـقلان بسـببه وشـرطت لهم مالاً جزيلاً إذا أمسـكوه فخرجوا عليه وصـادفوه فتواقعوا واقتتلوا وقتلوا عباساً وأخذوا مآله وولده وانهزم بعض أصحابه إلى الشام وسـيرت الفرنج نصـر بن عباس ألفاتل المذكور إلى القاهرة محتاطاً به

في قفص حديد فلما وصل تسلم رسولهم ما شرطوا لهم من ألفال وأخذوا نصراً المذكور ومثلوا به ثم صلبوه على باب زويلة ثم أحرقوه.

هذه خلاصــة الواقعة وفيها طول – وأقيم بعد ألفائز المذكور العاضــد وفي السنة المذكورة توفي المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر بالله بن المقتدي بالله العباسي.

كان عألفا فاضلاً لبيباً حليماً شجاعاً مهيباً خليقاً للإمارة كامل السؤدد لا يجري في دولته أمر وإن صنعر إلا بتوقيعه ووزر له علي بن طراد الزينبي ثم أبو نصر بن حهيرة ثم علي بن صدقة ثم ابن هبيرة وحاجبه أبو المعالى بن الصاحب وجماعة بعده.

وكان مليح الشبية عظيم آلهيبة وكانت دولته خمساً وعشرين سنة وقد جدد باباً للكعبة واتخذ لنفسه تابوتاً من العقيق دفن فيه وعقدت البيعة بعده لولده المستنجد بالله.

وفيها توفي أبو الفتوح ألفائي محمد بن محمد آلهمداني صلحب الأربعين.

سنة ست وخمسين وخمس مائة فيها توفي أبو حكيم اللهرواني الزاهد الفيضي أحد من يضرب به المثل في الحلم والتواضع أنشأ مدرسة بباب الأزج واجتهد جماعة على امضأنه فلم يقدروا.

وفيها توفي سلمان الغور الحسين بن الحسين.

وفيها توفي سليمان شاه ابن السلطان محمد السلجوقي قيل: كان أهوج أخرق فاسقاً بل زيديقاً يشرب الخمر في نهار رمضان قبض عليه الأمراء ثم خنق.

وطلائع الملقب بالملك الصالح ابن رزيك قد تقدم دخوله القاهرة لما استنجد به عند قتل الملك الظافي فتولى الوزارة في أيام ألفائز واستقل بالأمور وتدبير أحوال الدولة.

وكان فاضلاً محباً لأهل الفضائل سمحاً في العطاء سهلاً في اللماء جيد الشعر ومن شعره: كم ذا يرينا الدهر من أحداثه عبراً وفينا الصد والإعراض ينسي الممات وليس يجري ذكره فينا فتذكرنا به الأمراض ومنه: ماضي اللماظ كأنما سلت يدي سيفي غداة إلىوع من جفنيه والناس طوع يدي وأمري نافذ فيهم وقلبي الآن طوع يديه فأعجب لسلمان يعم بعدله ويجور سلمان الغرام عليه مع أبيات أخرى ومنه: مشيبك قد نضى صبغ الشباب وحل ألفاز في وكر الغراب تنام ومقلة الحدثان تقضي وما ناب النوائب عنك نابي وكيف بقاء عمرك وهو كنز وقد أنفقت منه بلا حساب وكان المهذب عبدالله بن أسعد الموصلي قد قصده من الموصل مدحه بقصيدته ألفافية التي أولها.

أما كفاك تلاقي في تلاقيك ولست تنقم إلا فيط حبيكا وفيم تغضب -إن قال الوشاة: سلا وأنت تعلم أني لست أسلوكا لا نلت وصلك إن كان الذي زعموا ولا شفا ظمئي جود ابن رزيكا وهي من نخب القصائد. ولما مات ألفائز وتولى العاضد مكانه استمر الصالح على وزارته وزادت حرمته وتزوج العاضد ابنته فاغتر بطول السلامة.

وقد كان العاضد تحت قبضته فيزق عليه من يقتله من أجناد الدولة فكمنوا للصالح مرة بعد أخرى حتى قتلوه وخرجت الخلع بمنصبه لولده العادل وهذا الصالح المذكورهو الذي بنى الجامع على باب زويلة بظاهر القاهرة وكان لما خرج أشرت على الوفاة قد أوصى ولده أن يتعرض لماور وزير مصر بسوء وكان قد تمكن في بلاد الصعيد ثم إنه قدم إلى القاهرة وهرب العادل وأهله منها وحمل من الذخائر ما لا يحصى وندب شاور جماعة فلحقوه وأخذوه أسيراً وأحضروه إلى باب شاور فوقف عنده زمناً طويلاً ثم حبسه مدة ثم قتله وتولى مكانه من الوزارة ومدة.

ثم خرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن عامر الملقب بفارس المسلمين اللخمي المنذري وغلبه وأخرجه من القاهرة.وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه ابن شاور وصل إلى الملك العادل نور الدين مستنجداً فأكرمه واحترمه وبعث معه جيشاً ثم إن شاور بعث إلى ملك الفرنج واستنجده وضمن له أموالاً فيجع عسكر نور الدين إلى الشام وحدث ملك الفرنج نفسه بملك مصر فلما بلغ نور الدين ذلك جهز عسكراً وجاءت أمور يطول ذكرها ثم إن شاور المذكور قتل وكان قتله عند مشهد السيدة نفيسة - رضي الله عنها - بين القاهرة ومصر وكان طلائع المذكور أديباً شاعراً فاضلاً جواداً ممدحاً رافضياً يجمع الفقراء ويناظرهم على

الإمامة وعلى القدر وله مصنف وقال لها: أيتها الشجرة أنبتي بإذن الله تعالى يوماً رماناً حلواً ويوماً رماناً حامضاً فقال صاحبه: وهو إسرائيل بن عبد المقتدر فأقمت هنالك سنين آكل من تلك الشجرة رماناً يوماً حلواً ويوماً حامضاً أحسن رمان وأطيبه في الدنيا.

وفيها توفي الشيخ الإمام المحدث شيخ المحدثين سراج الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حمير اليمني آلهمداني.

روى عن جماعة كثيرين وروى عنه الإمام يحيى بن أبي الخير صحيح البخاري وسنن أبي داود واجتمع عليه جماعة وسمعوا عليه الكتابين المذكورين.

وكان في الحديث متقناً للرواية عألفا بصحيحه ومعلوله.

قال الإمام يحيى بن أبي الخير: ما رأيت أحفظ من هذا الشيخ – يعني: علي بن أبي بكر المذكور – في حفظ الحديث ولا أعرف منه قيل له: ولا في العراق قال: ما سمعت قال ابن سمرة: وعنه أخذ شيخ قاضي عدن أحمد بن عبدالله القريظي وله تصنيف مليح يعرف بكتاب الزلازل والأشراط قال: وإليه ينتهي سند أكثر أصحابنا وسمع عليه خلق كثير في الجند وعدن وغيرهما من بلاد اليمن.وفيها توفي أبو سعيد المؤيد بن محمد الأندلسي ألفاعر المشهور من أعيان شعراء عصره وله نظم عجيب مشتمل على المعاني المبتكرة من ذلك قوله في وصف طنبور: وطنبور مليح الشكل يحكي بنغمته الفصيحة عندليبا كذا من عاشر العلماء طفلاً يكون إذا نشا شيخاً أديبا ولبعضهم في هذا المعنى: وعود العلماء طفلاً يكون إذا نشا شيخاً أديبا ولبعضهم في هذا المعنى: وعود

له نوعان من لذة المنى فبورك جان مجتنيه وغارس تغنت عليه وهو رطب حمامة وغنت عليه قينة وهو يابس

#### 🔺 سنة ثمان وخمسين وخمس مائة

فيها توفي الشيخ الزاهد أحمد بن محمد بن قدامة وكان خطيب جماعيل بفتح الجيم وتشديد الميم وبكسر العين المهملة بعد الألف واللام بعد مثناة من تحت ففي من الفرنج مهاجراً إلى الله عز وجل ثم صعد إلى الجبل وكانوا يعرفون بالصالحية - لنزولهم بمسجد بني صالح ومن ثم قيل جبل الصالحية - وكان قانتاً لله زاهداً صالفا صاحب جد وصدق وحرص على الخير - رحمه الله تعالى -.

وفيها توفي ابن القطان هبة الله بن الفضل ألفاعر المشهور البغدادي سمع الحديث من جماعة وسمع عليه وكان غاية في الخلاعة والمجون كثير المناح والمداعبات وله ديوان شعر وذكره السمعاني في الذيل وقال: شاعر مجود مليح الشعر رقيق الطبع إلا أن آلهجاء غالب عليه وهو ممن يتقي لمانه كتبت عنه حديثين وعلقت عنه مقطمات من شعره وذكر العماد في خريدة القصر: وكان مجمعاً على ظرفه ولطفه.

وحكي أنه دخل يوماً على الوزير الزينبي وعنده الحيص – وقد عمل بيتين لا يمكن أن يعمل لهما ثالث لأنه قد استوفى المعنى فيهما فقال الوزير: وما هما فأنشد: زار الخيال بخيلاً – مثل مرسله فما شفاني منه الضحم والقبل ما زارني قط إلا كي يوافقني على إلىقاد فينفيه ويرتحل فالتفت الوزير إلى الحيص وقال له: ما تقول في دعواه فقال: إن

أعادهما سمع لهما الوزير ثالثاً فقال له الوزير: أعدهما فوقف الحيص لحظة ثم أنشد:

وما درى أن نومي حيلة نصبت \*\* لطيفه حين أعيى اليقظة الحيل المغرب الأقصى والأدنى وبلاد إفريقية وكثير من بلاد الأندلس وتسمى أمير المؤمنين – وقصدته الشعراء وامتدحته بالمدائح الحسان وكان أبيض مليحاً أسود الشعر وضياً معتدل الشامة جهوري الصوت فصيحاً عذب المنطق لا يراه أحد إلا أحبه بديهة وكان ملما عادلاً عظيم آلهيبة عالي آلهمة كثير المحاسن متين الديانة يقرأ كل يوم سبعاً ويجتنب لبس الحرير ويصور الاثنين والخميس ويهتم بالجهاد والنظر في الأمور كأنما خلق للملك.

وذكر عماد الأصبهاني في كتاب الخريدة أنه لما أنشده بعض الفقهاء: أشار إليه أن يقتصر على هذا البيت وأمر له بألف دينار ولما تمهدت له القواعد وانتهت أيامه خرج من مراكش إلى مدينة سلا فأصابه بها مرض شديد وتوفي بها رحمه الله تعالى – وعهد إلى ولده أبي عبد الله محمد فاضطرب أمره وأجمعوا على خلعه وبوبع أخوه يوسف.

والكومي: بضم ألفاف وسكون الواو وبعدها ميم: نسبة إلى كومية وهي قبيلة صغيرة نازلة بساحل البحر من أعمال تلمسان.

وذكر في بعض تواريخ المغرب أن ابن تومرت كان قد ظفي بكتاب يقال له: الجفي وفيه ما يكون على يده وقضية عبد المؤمن وجيشه واسمه وغير ذلك مما تقدم ذكره.

وقال ابن قتيبة في أوائل كتاب اختلاف الحديث بعد كلام من علم باطنه بما وقع طويل: وأعجب من هذا التفسير – تفسير إلىوافض للقرآن الكريم وما يدعونه إليهم عن الجفي الذي ذكره سعد ابن هارون العجلي وكان رأس اليزيدية – فقال شعراً: ألم تر أن الرافضين تفيقوا فكلهم في جعفر قال منكرا وطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سمته النبي المطهرا ومن عجب لم أقصه جلد جفيهم برئت إلى الرحمن ممن تجفيا مع أبيات أخرى.

قم قال ابن قتيبة: وهو جلد جفيا دعوا أنه كتب لهم فيه الإمام كل ما يحتاجون إلى عمله كل ما يكون إلى يوم القيامة قيل: ويعنون بالإمام: الإمام جعفر الصادق لقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك جفي ومرآة المنجم وهي صبغرى أرته كل عامرة وقفي وقوله في: مسك جفي: هو بفتح الميم وسكون السين المهملة: الجلد والجقر: بفتح الجيم وسكون الماء وبعدها راء: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر والاثني جفية.

وكانت عادتهم في ذلك الزمان أنهم يكتبون في الجلود والعظام والخزف وما شاكل ذلك.

وفيها توفي سديد الدولة ابن الأنباري صاحب ديوان الإنشاء محمد بن عبد الكريم الشيباني ألفاتب البليغ أقام في الإنشاء خمسين سنة وناب في الوزارة ونفذ رسولاً وكان ذا رأي وحزم وعقل.

وفيها توفي الفقيه العلامة الإمام مفيد ألفالبين وقدوة الأنام الذي سارت بفضائله إلىكبان واشتهر علمه في البلمان النجيب ألفارع صاحب البيان أبو زكريا يحيى بن أبي الخير اليمني من بني عمران المنتسبين إلى معد بن عدنان.

ولد في سسنة تسسع وثمانين وأربع مائة وتفقه بجماعة منهم: خآله أبو الفتوح ومنهم الإمامان زيد بن عبد الله اليفاعي وزيد بن الحسين ألفايشي وموسى بن علي الصعبي وعبدالله بن أحمد وعمر بن اسماعيل بن علقمة وسسالم بن عبد الله وغير هؤلاء المذكورين ومنهم شسيخه في الحديث ومنهم شيخه في النحو ومنهم شيخه في اللخة ومنهم شيخه في الأصول.وحفظ على – ما ذكر ابن سمرة –: كتاب المهذب واللمع للشسيخ أبي إسسحاق والملخص والإرشساد لابن عبدويه وكافي الفيائض للصرد والذي ذكره من مسموعاته من الحديث صحيح البخاري وسنن أبي داود وجامع الترمذي وقرأ في أصول الدين الحروف الستة وتزوج في سنة سبع عشر بأم القاضي طاهر المذكور وكان قد تسرى قبلها بحبسه.

وتفقه ولده القاضي أبو الطيب طاهر المذكور وخلفه في حلقته ومجلسه وأجاب عن المشكلات في حياته وجالس العلماء وروى عنهم وأخذ عن غير واحد وجاور في مكة سنين فيوى عن كبار المحدثين في الحرم الشريف: كالأنصاري وعن شيخ المقرئين أبي عبدالله محمد بن ابراهيم الحضرمي ثم عاد إلى وطنه في سنة ست وستين وولى قضاء ذى جبلة

وأعمآلها من زمان بني مهدي إلى بعض أيام شمس الدولة من بني أيوب وصنف مصنفات مليحة منها: مقاصد اللمع ومنها كتاب في مناقب الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل وجمع بين علم القراءات والحديث والفقه وبرع في علم الكلام وناظر بعض المخالذين بين يدي سلمان الوقت فقطعه مراراً.

رجعنا إلى ذكر والده الإمام يحيى بن أبي الخير وفي سنة ثمان عشرة ابتدأ بمطالعة الكتب من شروح مختصر المننى والشامل لابن الصباغ وكتاب العدة والإبانة وشرح التلخيص وغير ذلك من الفقهيات فوجد فيها من المسائل ما ليس مذكوراً في المهذب فاستشار شيخه زيد بن عبدالله اليفاعي في ذلك فأشار عليه بجمع ما ليس في كتاب المهذب وشرع في تعليق كتاب الزوائد في السنة المذكورة وولد ابنه طاهر سنة ثمان عشرة وكمل كتاب الزوائد في سنة عشرين وحج وزار في سنة إحدى وعشرين.وذكر ابن سمرة كلاماً فيما يتعلق بما جرى له في تلك الحجة من المناظرة والكلام في العقيدة مع بعض العلماء رأيت تأخير ذكر ذلك إلى آخر ما يتعلق به الكلام لئلا يفصل بين ما يتعلق بما نحن بصدده من تصنيفه وبين غيره - مما يطول فيه الكلام وبباين في مذاهب الأنام ثم رجع فاستخرج كتابه المؤلف في الدور من كتاب ابن اللمان وغيره ثم نظر في كتابه الزوائد فإذا هو قد رتبه على ترتيب شروح مختصر المننى وأغفل الدور وأقوال فقهاء الأمة من أرباب المذاهب المدونة المشهورة وغيرهم فطالع وراجع ثم ابتدأ بتصنيف كتابه البيان سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وفيغ منه سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة فيتبه على ترتيب محفوظه - وهو المهذب - فجمع البيان في سـت سـنين وجمع الزوائد في قريب من أربع سنين.

قال ابن سمرة: وذكر في البيان عن الشريف العثماني مسائل تدل على غزارة علمه وفضله وجواز الأخذ باجتهاده ونقله.قلت وهذا الذي ذكره من نقله عن العثماني صلحيح وما ذكره من جواز الأخذ باجتهاد العثماني غير صحيح فإن للعثماني في المذهب وجوهاً ضعيفة جماهير أصحابنا على خلافها.

ومن ذلك ما نقل عنه أن المكي وغيره ممن ينشىء إحرام الحج من مكة إذا طاف عند خروجه إلى عرفة وسعى بعده يجزيه عن السعي المفيوض عليه في الحج وهذ غير مسلم ولا موافق عليه فإنه لا بد أن يقع السعي بعد طواف الاماضة أو طواف القدوم ولا يصح بعد طواف لا يتعلق بمناسك الحج هذا هو المذهب الصحيح.

وأما من أطلق من المصنفين في المذهب قوله أنه يصح بعد طواف صحيح.

وقول بعضهم أنه يصبح بعد طواف ما فلا بد من تقييد ذلك بقولنا: متعلق بمنسك من مناسك الحج وتكون القيود في ذلك أربعة: الأول بعد طواف والثاني صحيح والثالث من مناسك الحج وإلى المتعلى يتخلل بينه وبين السعي وقوف.

ومع ذلك فإن كتاب البيان وإن كان كتاباً جليلاً منتفعاً به في الآفاق فإن فيه وجوهاً ضعيفة – ليس هذا الكتاب موضع تتبع ذكرها – ويكفي منها ما ذكروا أن الشاموم إذا قال: " إياك نعبد وإياك نستعين " الفاتحة عند قراءة إمامه ذلك تبطل صلاته.

ورجعنا إلى ذكر ما يتعلق بتصنيفه قال ابنه القاضي طاهر: إنه ما علق الزوائد حتى طالع في المهذب أربعين مرة بعد حفظه له.

قلت: يعني أنه تكرر تتبع الكتاب لينظر: هل ما وجد من الزوائد في غيره فيه أم ل لئلا يقع ما يسميه - زوائد ما هو موجود فيه - و ذكر كلاماً مما يدل على قوة حفظه لكتاب المهذب وفهمه فيه وتصرفه في معانيه وامادة الطلبة وتفهيمهم على حسب ما يليق بكل منهم من بسط الكلام والاقتصار على ما يحصل به الإفهام.

قلت ولا شك أن إلىجل كان كذلك ماهراً في كثير من العلوم – سيما علم الفقه – خصوصاً كتاب المهذب وعليه العمدة كان في جمعه كتاب البيان ثم أضاف إليه ما ذكر من الزوائد كما فعل الشيخ في عبد الغفار في كتابه: ألفاوي كما نبه في خطبته بقوله: سيميته ألفاوي لما حوى الفوائد الزوائد وما في اللماب يعني أنه أودعه ما تضمنه كتابه المسمى باللماب مع زوائد أخرى أضافها إليه.

وبلغني أنه كثيراً ما كان يعتمد في جمع البيان على كتاب الشامل لابن الصباغ في بعض ما نقل.

وروى ابن سمرة أنه لما فيغ من كتاب البيان سآله الفقيه محمد بن مفلح الحضرمي – وكان من جلة أصحابه أن يستخرج المسائل المشكلة فاستخرج ذلك ووضعه في كتاب مستقل.

وذكر أنه في أثناء تصنيف البيان اعتنر من التدريس لاشتغآله بجمعه. قلت: واللذة يجدها مع الاشتغال – خلقها الله تعالى في قلوب المشتغلين بالعلوم أو بالأعمال – ليكون عوناً على تحصيل المقاصد بحيث إن الإنسان يقدم ذلك الشيغل الذي هو فيه على غيره من حظوظ النفس حكمة من الله تعالى ولطفاً حتى أخبرني بعض شيوخنا أنه كان يتغذى بالاشتغال بالعلم قلت: ولقد كنت في بعض الأوقات يبيت عشاي مطروحاً أول الليل إلى آخر وقت السحر لما أجد من الميل إلى غيره. رجعنا إلى ما كنا.

وذكر أنه أقام بسير بفتح السين المهملة وسكون المثناة من تحت وفي آخره راء وفي أوله موحدة مكسورة: مكان حتى ظهرت حروب فيه وفتن فانتقل إلى ذي السفا ثم إلى ذي أشر وأقام فيه سبع سنين يدرس ويقرأ ثم ظهر ابن مهدي واستولى على زبيد وأعمآلها ثم قويت شوكة ولده مهدي وأغار على الجند وبواديها وقتل من قتل في تلك النواحي سنة سبع وخمسين وخمس مائة ثم في سنة ثمان أخذ جبال اليمن وقتل فيها قتلاً ذريعاً وحرق مسجدها في يوم الاثنين الثامن من شهر شوال ثم رجع إلى زبيد ومات فيها ثم ولي أخوه عبد النبي المعروف بالسيد

والإمام على ألسنة العوام وأصحابه يقولون: عليه السلام وأسر أبا النور بن أبى الفتح فمات في أسره بزبيد.

وفي سنة اثنتين وستين أخذ المجمعة واستولى على مخلاف التعك وزالت على يديه دولة آل زريع من المخلاف دامت دولة بني مهدي خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر وثمانية أيام إلى أن قدم السلطان شمس الدين من الديار المصرية ثم بعده سيف الإسلا كلاهما من بني أيوب وسيأتى ذكرهما مع غيرهما في تراجمهم إن شاء الله تعالى.

وعبد النب المذكور هو الذي جرى له مع الشيخين الكبيرين الوليين الشهيرين اليمنيين القديمين أبي العباس الصياد والشيخ علي الأسدي ما جرى في مسجد ألفازة من ساحل زبيد – على ما مضى ذكره.

ولما كثر الفساد وخربت البلاد وقتلت العباد في دولة بني مهدي انتقل الإمام أبو زكريا يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي المذكور إلى ذي السفال تغيباً عن الشرور وتوفي في السنة التي تليها – رحمه الله تعالى – مبطوناً شهيداً وما ترك فييضة في مرضه فأقام ليلتين ينازع ويسأل عن أوقات الصلاة وذكر الراوي أنه كان ورده في كل ليلة سبع القران يقرأه في صلاته وربما قال في مائة ركعة.

وكان من جملة تصانيفه: كتاب الانتصار في إلىد على القدرية الأشرار وكتابه المشهور بغرائب الوسيط ومختصر من إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام واشتهر من تصانيفه المذكورات كتاب البيان وانتفع به وشاع فضله في البلمان وعد من الكتب الستة المشهورة المفيدة

المبسوطة في الفقه المشكورة – بل الله تعالى برحمته تراه وشكر سعيه وجعل الجنة مأواه – وفيه يقول ألفاعر: لله شيخ من بني عمران قد شاد قصر العلم بالأركان يحيى لقد أحيى الشريعة هادياً بزوائد وغرائب وبيان هو درة اليمن الذي ما مثله من أول في عصرنا أو ثاني قلت: وأما ما ذكرت من تأخير الكرم على العقيدة فذكر ابن سرمرة أنه لقي الفقيه الإمام الواعظ الشريف محمد بن أحمد العثماني وأنه ناظره في العقيدة – والشريف أشعري – فنظر الإمام يحيى مذهب الحنابلة وذكر أنه استدل بالآية وأنه ظهر بالحجة إلى أن نزف الشريف العرق من وجهه كأنه بعنى: خجلاً.

وأما اجتماعه بالشريف المذكور فظاهره الصحة خلاف ما ذكر بعض الناس أنه اجتمع في تلك الحجة بأبي حامد الغزالي وأنه بحث معه في المسائل الفقهية – وعليه فيو كما هو زي حجاج اليمن – وأن وأبا حامد أعجبه بحثه فذلك غير صحيح فإن الإمام أبا حامد توفي قبل ذلك في سنة خمس وخمسمائة.

وأما ما ذكر من كون عقيدته حنبلية فصحيح بالنسبة إلى الحنابلة المتأخرين – حاشى الإمام أحمد – والمتقدمين منهم وقد أوضحت ذلك وأشبعت الكلام فيه في كتابي: المرهم وإليه أشرت بقولي: وفي حشويات كسوفان أظلما هما جهة والحرف حاش ابن حنبل أعني أن ذلك مذهب الحشوية بعد أن أسفيت البدور لأئمة كل مذهب وذكرت أن بدور المذاهب الثلاثة أنارت وأنه حصل في بدور مذهب الحشوبة كسوفان

مظلمان وهما ما ذكرت من القول بالجهة والحرف والصــوت في كلام الله تعالى.

وأما ما ذكرت – من كون الإمام أحمد والمتقدمين من أصحابه – براء مما ادعاه المتأخرون منهم فممن نص على ذلك بعض الحنابلة: وهو الإمام أبو الفيج بن الجوزي حتى ذكر أنهم صاروا شبه على المذهب باعتقادهم الذي يتوهم غيرهم أنه مذهب أحمد.

وليس العجب من حنابلة الفيوع وإنما العجب من شافعية الفيوع كصاحب البيان المذكور ومن تابعه من أهل الجبال والكلام معهم في شيئين: أحدهما الاحتجاج والثاني الأئمة المحتجون.

أما الاحتجاج فاستمداده من إلىاهين العقلية القواطع ونصوص الكتاب والسنة المنيرات السواطع وذلك لعمري يحتاج في ذكره إلى مصنف مستقل مشتمل على مجلمات لايسع هذا المكان شيء منها.

وأما الأئمة المحتجون فقد ذكرت منهم مائة إمام في كتابي: الموسوم بألفاش المعلم شاوش وكتاب المرهم المعلم بشرف المفاخر العلية في مناقب الأئمة الأشعرية وما اجتلوا به من الفضائل والمحاسن الحميدة والطريقة السديدة والأوصاف الجميلة ومن متأخريهم جمال الإسلام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وتصنيفه في ذلك معروف – أعني تصنيفه في أصول الدين وكذا فتياه التي رواها الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر وأنه قال فيها: الأشعرية رؤوس أهل السنة وقد أوضحت ذلك في كتابي: المرهم.

وكان الشيخ أبو إسحاق وحده فيه كفاية لصاحب البيان المذكور فإنه هو وغيره معترفون له بالفضائل العديدة والمحاسن الحميدة والطريقة السديدة والأوصاف الجميلة الملاح ألفاهدة له بالصلاح والفلاح.

ومنهم شيخ الإسلام معدن الفضائل والمحاسن ومعتمد الفتاوى الشيخ محيي الدين النواوي فقد ملأت محاسنه الآفاق وحصل من الموالف والمخالف عليه الاتفاق فكان فيه وحده كفاية لمن عاصره منهم وأتى بعده ومذهبه معروف في شرح مسلم وغيره من كتبه فيما يتعلق بالعقيدة. ومنهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ومحاسنه وفضائله وعلومه ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر وقد وقف المذكور يحيى على كتابه: الأحياء وهو في العلوم بحر تلاطمت أمواجه ومرتقى سنام عسر معراجه.

فكل واحد من الثلاثة المذكورين فيه كفاية للمقتدين فكيف باجتماعهم مع ما حووه من الفضل والدين!! بل اجتماع ألوف منهم الإمامين من الأئمة الأعلام المبرزين من المشايخ العارفين أولي الأنوار والأسرار واليقين والعلماء الفضلاء الشاملين من المذاهب الثلاثة المعروفة!! وفي عقيدة الشيخ الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام وحدها كفاية لمن رآها واعتقدها من العلماء وكذا عقيدة الشيخ الكبير الولي الشهير أبي عبدالله القرشي وقد ذكرت ألفاظها في كتابي المرهم وكذلك عقيدة الإمام شهاب الدين السهروردي الموسومة بأعلام آلهدى وغيرهم ممن يطول عددهم ويسمو مجدهم.

قلت: وأما قول الخصوم من المذكورين وغيرهم: مذهبنا مذهب السلف فهذا جهل منهم بمذهب السلف فإن السلف ما خالفوا مذهب الخلف إلا بعدم ذكرهم للماويل مع اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن سمات الخلق من التجسم والمكان والحركة والانتقال وسائر سمات الحدوث والتغير والزوال وقليل منهم وافق جمهور الخلف في ألفاويل وقليل من الخلف وافق جمهور السلف في عدم ذكرهم ألفاويل.

كل هذا حكاه الإمام محيي الدين النواوي عنهم في شرح صحيح مسلم والعجب منهم يقولون مذهبنا مذهب السلف وهذا إمام المحدثين من السلف والخلف الذي مذهبه باهج ما أظلم ولا اندرس شليخ الإمام الشافعي: مالك بن أنس تأول قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ".

الحديث بتأويلين: أحدهما ينزل ملائكته تعالى ورحمته والثاني أنه محمول على الاستعارة لأجابة ألفاعي واللطف كما يقال: أترى هؤلاء الخصوم يتوهمون أنهم أعلم وأدرى بالتحقيق وأدين وأقرب إلى التوفيق مما ذكرنا من الأولياء العارفين والعلماء الشاملين أولي النور والفهم والتدقيق!! كلا بل جمدوا على الظواهر ما فهموا استحالتها بالبرهان ألفاطع فهم كما قال الشيخ الإمام - شيخ الاسلام شهاب الدين السهروردي: - أيها الشامد المحيط به الجهات فهمك ما ينتج لك إلا الجهات يستحيل عندك أن لا يكون الشيء إلا في مكان - وقد كان المكان لا في مكان يعنى السماوات والأرض إذ خلقنا بعد أن لم تكونا

فما ظنك بخالقهما تبارك وتعالى!! ولقد بلغني أن الإمام القاضي وطاهر ابن الإمام يحيى بن أبي الخير المذكور الما شرح الله تعالى صدره للنور أنكر على والده مذهبه وعنفه وهو في مكة بالمكاتبة ولقد تعجبت من فقهاء جبال اليمن في عقائدهم بحضرة الشيخ الفقيه الصالح عبد الله ابن الشيخ الولي الشهير ذي المقام ألفالي ألفاكن في ذي السفال وسائلته: من أين جاءهم هذا الاعتقاد فقال لي: غرهم صاحب البيان.

-هكذا يقول - والله تعالى على ما أقول وكيل.

وأفهمني أن اعتقاده اعتقاد الإمام الغزالي ولم يزل فقهاء الجبال كلهم قديماً وبعضهم حديثاً – يقدحون في الإمام حجة الاسلام وعقيدته السنية المخالفة لعقيدة الحشوية وما ينكر فضل الغزالي ويسيء الظن به إلا كل مخذول محروم تعيس مشؤوم.

فقد قال الشيخ الكبير ذو المناقب الكثيرة والفضائل الشهيرة: ألفارف بالله ذو النور القدسي أبو العباس – المعروف بالمرسي – لما ذكر الغزالي إنا لنشهد له بالصديقية العظمى.

وقال شيخه - شيخ الشيوخ في أوانه وقطبهم في زمانه - الشيخ أبو الحسن ألفاذلي قدس الله روحه: من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليتوسل إليه بالإمام أبى حامد الغزالي.

كل هذا رواه الشيخ الإمام تاج الدين عطاء الله في كتابه: لمائف المنن.

وكذلك الفقيه الإمام ألفارف بالله تعالى رفع المقام الذي كثرت كراماته وعظمت وقال للشمس يوماً: قفي فوقفت إلى أن وصل إلى موضعه الذي يريد من مكان بعيد: أبو الفدا اسماعيل بن محمد الحضرمي لما جاءته فتوى من فقهاء الجبال يقولون فيها - لمبالغتهم في الطعن فيه - فل يجوز قراءة كتب الغزالي أجاب بجواب أوله: إنا لله وإنا إليه راجعون وآخره: ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد المصنفين.وفقهاء جبال اليمن مخالفون لفقهاء تهامتها كما ذكر ابن سمرة أنه وقع في زمان صاحب البيان تكفير من بعض فقهاء الجبال لفقهاء زبيد هذا كله لانطوأنهم على الجمود وعدولهم عن طريق الحق المحمود.

رجعنا إلى ذكر الغزالي وكذلك الشيخ الكبير الولي الشهير أبي العباس المعروف بالصياد اليمني في كتاب سيرته إلىضية الشهيرة المروية ما هو معروف من كونه رأى في حال ورد عليه أبواب السماء وقد فتحت ونزل منهما عصبة معهم خلع خضر ومركوب فجاؤوا إلى مقبرة فانشق قبر منها وخرج منه إنسان فألبسوه تلك الخلع وأركبوه على ذلك المركوب وعرجوا به من سماء إلى سماء ولم يزالوا كذلك إلى أن حرقوا السماوات السبع وسبعين حجاباً بعدها قا: فسألت بعضهم: من هذا قال: الغزالي. قال: ولا أدري أين بلغ انتهاؤه هذا في حال كشف ومشاهدة وحال من الأحوال الواردة. وأما المنامات المباركة إلىضية ألفالة على صحة عقيدة

الأشعرية من رؤية إلسول عليه السلام وغيره فها أنا أعقد لها وحدها فصلاً.

فصل في ذكر بعض المنامات المباركة الرضية ألفالة على صحة عقيدة الأشعرية من رؤية إلىسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وشيء من رؤية الأولياء والملائكة الكرام.

من ذلك ما روى الإمام الحافظ ابن عساكر بسنده إلى الإمام الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان فقال لي: يا علي أنصر المذاهب المروية عنى فإنها الحق.

-وكان ذلك سبب انتصابه للرد على المبتدعين -.

قلت ومن ذلك ما روينا بالإسناد الصحيح المتصل ألفالي المسلسل إلى سيد الخلق إلىسول الكريم المبخل صلى الله عليه وآله وسلم أنه باهى بالإمام الغزالي موسى وعيسى ابن مريم – صلوات الله تعالى على الجميع – وقال: أفي أفتيكما حبر كهذا قالا: لا.

وأخبرني به الشيخ الفقيه الإمام الولي الكبير إلىفيع المقام شهاب الدين المعروف بابن الميلق عن شيخه السيد الكبير الفقيه ألفارف بالله الشهير تاج الدين بن عطاء الله ألفاذلي عن شيخه أستاذ الأكابر معدن الأنوار ملقح السرائر أبي العباس المرسي ألفاذلي عن شيخه القطب أبي الحسن ألفاذلي المذكور شيخ الشيوخ ألفاذلية المشهور أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم – في المنام باهي بالغزالي وذكر ما تقدم.

ومن ذلك ما تقدم في ترجمة الإمام أبي حامد الغزالي في سنة خمس وخمسمائة من رواية الإمام الحافظ ألفاهر شيخ المحدثين أبي القاسم ابن عساكر في كتابه المشتمل على مناقب أبي الحسن الأشعري قال: سمعت الإمام الفقيه ابا القاسم سعد بن على بن أبي القاسم ابن أبي هربرة الاسفيائيني الصوفي الأشعري بدمشق قال: سمعت الشيخ الأوحد زبن القراء جمال الحرم أبا الفتح عامر بن النحام بن أبي عامر ألفاوي بمكة أنه رأى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وذكر قصة طوبلة مشتملة على مرتبة جليلة للإمام أبي حامد المذكور ذكرتها أيضاً في كتاب نشر المحاسن ألفالية وفي كتاب: ألفاش المعلم ومختصرها أنه رأى النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - بين اليقظة والمنام فإذا بالأئمة أصحاب المذاهب جاؤوا يعرضون مذاهبهم عليه فذكر أن أول من جاءه الشافعي فبش به وأكرمه ثم جلس بين يديه ثم كذلك ذكر في الإمام أبي حنيفة - رضيى الله عنه - وعرضا عليه مذهبهما ثم كذلك كل ذي مذهب.

قال: ثم جاء بعض المبتدعين ممن يبغض الصحابة بكتاب معه في كراريس ليعرضه فطرد من بعيد ولم يترك أن يصل إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وزجر ورمي بالكراريس من يده وأهين.

قال إلىاوي: فلما رأيت أن القوم قد فيغوا - تقدمت وكان في يدي كتاب - فناديت وقلت: يا رسول الله هذا معتقدي ومعتقد أهل السنة لو أذنت

لي حتى أقرأه عليك فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: وإيش ذلك قلت: يا رسول الله! هو قواعد العقائد الذي صنفه الغزالي

فقعدت وابتدأت: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول: الفصل الاول في كلمتي الشهادة.

وذكر أنه قرأ العقيدة إلى أن انتهى إلى قول الإمام أبي حامد: معنى الكلمة الثانية وهي شهادة للرسول وأنه بعث إلىسول النبي الأمي القرشي إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس.

فلما بلغت إلى هذا رأيت البشاشة والتبسم في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهيت إلى نعته وصفته التفت إلي وقال: أين الغزالي فإذا بالغزالي فقال: ها أنا ذا يا رسول الله فتقدم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – فيد عليه الجواب وناوله يده العزيزة والغزالي يقبل يده ويضع خديه عليها تبركاً به وبيده العزيزة المباركة ثم قعد فقال: فما رأيت – رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثلما كان بقراءتي عليه قواعد العقائد.

ثم انتبهت من النوم - وعلى عيني أثر الدموع مما رأيت انتهى مختصراً.

ومن ذلك ما رأيته بالإسـناد المتقدم عن الشـيخ أبي الحسـن ألفاذلي وذكرته في غير كتاب من كتبي ومختصـره أن الامام أبا الحسـن بن حرزم المعروف في لمان الشـامة بابن حرازم المغربي كان ينكر على

الغزالي ويطعن فيه فيأى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – في المنام وإذا بالغزالي قد اشكى به إليه فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بجلده. قال الشيخ أبو الحسن ألفاذلي: ولقد مات يوم مات وأثر السياط على جلده.قلت: وأخبرني بعض ذرية الشيخ ابن حرزم المذكور – وهو محرم جاث على ركبتيه باك بعينيه في الحرم الشريف – بزيادة على ما ذكرت مما هو مسطور في سيرد جده أنه كان جده المذكور مطاعاً في بلاد المغرب.

وقال غيره: كان رئيس الفقهاء فنظر في الإحيا فقال: هو خلاف السنة. ثم التمس السلطان أن يأمر منادياً ينادي في البلاد بإحضار نسخ الإحياء قال: فلما حضرت اجتمع هو والفقهاء ونظروا فيها وكان ذلك في يوم الخميس فاجتمع رأيهم على أن يحرقوها يوم الجمعة بعد الصلاة.

فلما كانت ليلة الجمعة رأى النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض الجوامع ومعه أبو بكر وعمر والنور هنالك سلطع وهم جلوس فإذا بالإمام الغزالي قائم فلما رآني قال: يا رسول الله هذا خصمي.

ثم جثا على ركبتيه وزحف عليهما من مكانه إلى أن وصل إلى الموضع الذي فيه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وناوله نسخة من كتاب الإحياء وقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا يزعم أنى أقول عنك خلاف سنتك فانظر فيه فإن كان كما يزعم استغفرت الله

تعالى وتبت وإن كان شيئاً تستحسنه حصل لي من بركتك فخذ لي حقي من خصمي.

قال: فنظر فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من أوله إلى آخره ثم قال: إن هذا حسن ثم ناوله الصديق رضي الله تعالى عنه فنظر فيه ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق إنه لحسن ثم ناوله عمر - رضي الله تعالى عنه - فنظر فيه ثم قال كذلك.

قال الراوي أبو الحسن المذكور: فعند ذلك أمر بتجريدي فضربت خمسة أسواط ثم شفع في الصديق وقال: يا رسول الله إنما فعل هذا اجتهاداً في سنتك وتعظيماً لها قال: فعند ذلك عفا عني أبو حامد وبقيت متوجعاً لذلك خمساً وعشرين ليلة ثم رأيت النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – جاء ومسح علي وتوبني فشفيت ونظرت في الإحياء ففهمته غير الفهم الأول.

انتهى.

قلت ومعلوم أن كتاب الإحياء مشتمل على عقيدة الأشعرية وعلى مذهب الصوفية وقد استحسن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ذلك وصاحباه فلزم أن تكون العقيدة حسنة حميدة وطريقة الصوفية رضية سديدة.

ومن ذلك ما أخبرني بعض الأخبار من أهل اليمن أنه شـوهد الشـيخ الإمام المحدث في زبيد أحمد بن أبي الخير جألفا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعرفه إلىائى فقال: يا رسول الله من هذا فقال

عليه الصلة والسلام: هذا الذي لم ينزل على سنتي: أحمد بن أبي الخير.

قلت: وعقيدته عقيدة الأشعرية والدليل على ذلك أنه سالني بعض الفقهاء من أهل عدن هو الفقيه عمر بن يحيى المعروف بابن الجراف بالجيم وإلياء المشددة عن عقيدة أشير عليه بها ليعتمد عليها فقلت له: عليك بعقيدة الإمام عز الدين بن عبد السلام – وإنما أشرت بها لأنها لإمام فحل في مبارزة الخصوم مشهور بالمحاسن وتحقيق العلوم – فقال لي: قد أشارعلي بها الإمام أحمد بن أبي الخير فأعجبني ذلك وسررت به لكونه من أئمة المحدثين وبعضهم يعتقد الظواهر.

قلت ومن ذلك منامات أخر مما يتعلق بي - مشتملة على كلام طويل أحكيها بلفظها أو معناها - والله على ما أقول وكيل.

الله يجعل ذلك نصحاً لا تبجحاً وإرشاداً لا تمدحاً ويرزقنا السلامة من الزيغ والفتن ألفاطنة والظاهرة والعفو وألفافية في الدين والدنيا والآخرة.

ومن ذلك ما أخبرني بعض مشايخ الصوفية اليمانيين المباركين الصالحين بمكة في بعض حجاته نفع الله تعالى ببركاته قال: لما دخلت تعز اجتمعت بجماعة من أهلها أو قال من فقهأنها فجرى ذكرك بقول لي فقالوا: ذلك أشعري يعني أنهم أخرجوا ذلك مخرج القدح في المذهب المذكور فقال: فبت وفي نفسي شيء من ذلك فرأيت النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – في المنام فقلت: يا رسول الله ما تقول في فلان فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم بجواب يسر أستقبح أن أذكره لكونه

يتعلق بالمدح لي والوعد بما لست من أهله وإن كان فضل الله تعالى أوسع من ذلك أسأله من كرمه تعالى حصول نيله.

ومن ذلك أنه جاءني في كتاب من اليمن من بعض الصالحين في عدن – قبل تاريخ هذا الكتاب بنحو سنتين – مشتمل على معارف وحكم ومواعظ وعبر فيه كفاية لمن اتغظ واعتبر وهو مختوم بكلام مضمونه أنه رأى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – في جامع أو قال: في مسجد وهو معه وفي ذلك المسجد حلمات كثيرة فأخذ – صلى الله عليه وآله وسلم – بيده ومشى به إلى حلقة ذكر في كتابه أني أنا المتحدث فيها ثم قال له – صلى الله عليه وأشار إلى.

قلت: ووجه الاستدلال بهذا على صحة العقيدة أن من أمر ألفارع بمجالسته فقد أرشد إلى الاقتداء به ومن جملة ما يقتدى به من الخصائل الحميدة: صحة العقيدة.

ومن ذلك أنه كما سماني صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المنام فقيهاً فقد سماني في منام بعض الأولياء العارفين المنورين المكاشفين شيخاً وإماماً.

ومعلوم أن كل واحد من اللفظين متضمن لجواز الاتباع والاقتداء والإرشاد والاهتداء ومن جملة الاقتداء الاتباع في الأقوال والأفعال والعقائد وسائر الأحوال.

وهذا المنام المذكور فيه كلام يطول وسر ما فيه من المحصول ذكرته في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتابي: الموسوم بالإرشاد ومختصره أنه رآني على سربر في قصر في بستان وعندى الشيخ الكبير ألفارف بالله سهل بن عبد الله وأنى أتيت بأربع خلع خضر لبست واحدة وخلعت ثلاثاً على ثلاثة من أصحابي وأن إلىسول - صلى الله عليه وآله وسلم - جاء إلى ذلك البستان وسأل عنى وقال: أين الشيخ فلان ما جئنا إلا لزبارته وأنه مسح بيده الكريمة على رأسى ودعا لى وأوصاني فقال له أصحابي: أوصنا فقال: أوصيكم بما أوصيت به إمامكم ولم أكن إماماً لهم في الصلة فعم بالإمامة وفيهم الفقيه والصوفي.ثم أتى - صلى الله عليه وآله وسلم - بطبق فيه فواكه فأخذ منه حبة رمان وأطعم كل من هو حاضر في ذلك البستان ومن جملة إطعامه الفواكه لي ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه ناولني بكفيه الكريمتين مرتين من بعض الثمار وما رأى بعض الصالحين أنه رآني آكل رطباً بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر وصف ذلك إلىطب والظرف الذي هو فيه وحسنهما.

ومن ذلك ما رأى بعض الصاحين من العالمين: وهو الفقيه الإمام المشهور بالصالح عند الفقهاء والعوام أحمد الجبرتي - المدفون في عدن في شهر رمضان - في المنام ومعناه إن لم يكن لفظه بعينه أنه رأى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مهتماً بأمر فسأله عن اهتمامه فقال عليه السالم: أريد أن أرى أربعة رجال في أربعة بلمان وذكر من

البلمان مكة والمدينة وذكر للمدينة الشيخ عبد الوهاب الجبرتي وذلك في حياته رحمه الله تعالى أيام إقامته بالمدينة وذكر لمكة ما هو مفهوم مما نحن بصدده وأستغفر الله العظيم من ذكره – ومعلوم أنه لا يولي إلا من يجوز الاقتداء به.

ومن ذلك ما رأيت في المنام في بعض الأوقات المباركات في أوان التجرد والأنس في الخلوات وقد كان جماعة من أهل الخير والمشتغلين بالله تعالى لازموني في الإقامة معهم في بعض البلاد وقالوا: هو أصلح لك من الانفراد فمال ألفاطر إلى الانعزال فذهبت عنهم سائحاً فرأيت في المنام بعد أن قرأت سورة المائدة كأنه قد قرب طعام وخصصت بشيء منه وحدي وإلى جنبي جماعة جمعوا على طعام فذهب أحدهم يمدح العزلة ويذم الاختلاط فقلت له: قد ذكروا أن الخلطة أفضل لمن يسلم فيها.

قال: ومن ذا الذي يسلم اليوم في الخلطة! ثم سمعت كأن أناساً يتجادلون في مسالة الجهة وواحد منهم يقول: إن لم يكن جهة فليس للوجود صانع – تعالى الله عن قوله هذا – فلما كان بعد ساعة سمعت إنساناً يصرخ وهو يعاقب ويضرب فسألت بعض من حضر هنالك عن ذلك فقال: هو ألفائل القول المذكور في الجهة.

ثم أبصرت جنداً كأنهم عسكر سلمان قد أقبلوا على خيل وحدها ومعها هجا وهم يلزمون الناس ويمنعونهم في اعتقادهم ولهم هيبة عظيمة في القلوب فخشيت أن يمسكوني فمروا بجنبي مسرعين وقالوا: اثبت على

اعتقادك فأنت على الحق.فذهب عني ما كنت أجده من الخوف ثم نظرت كأن بقربي بئرين وخضرة كالمزارع أو البساتين وإذا إنسان يقول وهو يشير إلى إحدى البئرين: هذي بئر فلان حسبت أنها أوسع وأنها أغزر ماء من الآخرى وأشار إلى أنه أخطاء في اعتقاده.

ثم انتبهت من منامي وأفكرت فيه ففهمت جميع إشاراته من فضيلة العزلة والتخصيص بالمائدة بعد قراءة سورة المائدة ومعاقبة المعتقد للجهة وعسكر السلطان الممتحنين في العقائد والأديان والإشارة بالثبات على الصحيح من العقيدات إلا البئرين ونسبة أحدهما إلى الشخص المذكور ثم بعد ساعة ذكرت أنه مخالف في اعتقاده للجمهور وهو ابن تيمية ومذهبه في ذلك مشهور.

ومن ذلك ما أخبرني السيد الكبير الشيخ الولي الشهير الشريف جلال الدين شيخ بلاد ملمان – أمتع الله بحياته وأعاد علينا من بركاته – أنه أمر في المنام أن يقرأ على عقيدتي ويعتقدها وغير ذلك مما يكثر ذكره مما يتعلق بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام وبالأولياء والملائكة الكرام مما رأه لي الأولياء أهل الكرامات والهناء وما رأيته أنا والحمد لله الجميل الثناء على ما منح من النعم وأزال من العناء وجزى الله نبينا وسيدنا محمداً – صلى الله عليه وآله وسلم – أفضل الجزاء وجمع بيننا وبينه وبين سائر الأحباب والمحبين في دار الكرامة والنعيم بمحض فضل الله الكريم.

آمين اللهم آمين وصلاته وسلامه ورحمته وبركاته على عباده الذين اصطفى وخص من بينهم محمد المصطفى.

وقد لوحت إلى شيء مما ذكرت ببعض الإشارات في ضمن هذه الأبيات من بعض القصيدات وهي القصيدة الموسومة بنزهة الألفاب وطرفة الأداب واستعارات المعانى ففي العلم مصباح وفي الجهل ظلمة تكون خلاف الاهتدا وضــــلائل ولكن نور العلم بالله فائق على كل نور للعلوم وفاضل وبتلوه علم الفقه إذ عم نفعه به الخلق والخلاق كل يعامل فذاك هو المقصود لكنه إلى وسائل محتاج بها يتكامل وللعلم فضل ليس يجهل قدره سوي جاهل ما فوق ذلك جاهل فكم خبر قد صبح عن سيد الورى بتفضيله القرآن في ذاك نازل وهذا زمان فيه عزت سلامة وشيخ لإرشاد المريدين كامل وشيخ تفيد ألفالبين علومه مع الفضل بالعلم المشرف عامل وقد عز جدا ذلكم في كليهما وإن قلت معدوماً فما القول باطل وممن له بالشيخ سمى نبينا ال إمام أبو إسحاق في شيراز نازل بهذا روى السمعاني البحر في كتابه الذيل في تاريخ بغداد ناقل وكان أبو إسحاق في ذا افتخاره دعاني النبي شيخاً لذلك قائل بإبراز حكمات وما فيه غبطة لأهل زماني فاكهات فواضــل وما في المنام المصطفى لى مسمياً إماماً وشيخاً ما دعا لى قائل كذاك فقيها قد دعاني مبادراً إلى حلقتي والعلم فيه محافل رأى كل ذالي سيد بعد سيد من الأولياء والحمد الله كامل فإن شئت صدق – واقبل النصح أو تشا فكذب ونصحى لا قبولاً تقابل وهاك ثماراً في قصيد تنوعت فكل ما تشا

مما له الطبع قابل وما لم يناسب دع لمن فيه راغب فما لم له تكل فغيرك يأكل فإن طباع الخلق شـثي فجامد ولين طبع للمحبة مائل بذكر استعارات المعانى شجونه وذكر الهوى كل به الذوق حاصل فكم من رقيق الغزل لم يلق ناسجاً وعذب زلال لم يرد ذاك ناهل يقر بأسماع جلاف تمجه وتمرر إن ذاقت قلوب علائل وهل فاق للمال السقيم حلاوة وبحفظ للماء اللطيف المناخل قلت: وفي قولي من عرببة إلى آخره إشارة إلى ما أدخلت في العربية من علوم واستعارات وجب ووعظ واعتقاد ومدح إلسول عليه افضل الصلاة والسلام ومدح الأولياء الكرام والحضرة والمدام واستعرت عربية السماط المذكور وهي ما يعتاده العرب من المرقة الصرف في طبخ اللحم لصرف عربية النحو غير مخلوط به غيره أعنى نوعته بهذه الأنواع لئلا تمله بعض الطباع علما منى بأن إخواننا المتصـوفين يملون من الوقوف على مجرد ظاهر العلم ولهذا قلت: وها هي بألوان من الحلى تختلي بكل من الألوان في الحلو مائل فإن صادفت بعض المعاني مولما أخا شجن في عندها ثماثل خصوصاً إذا ما كان من مشرب الهوى له ذوق طبع أو مواجيد حاصل وابراز حكمات وما فيه غبطة لأهل زماني فاكهات فواضل إشارة إلى ما ذكره ثلاثة من الأولياء الجلة العارفين بالله فقولي بإبراز حكمات إشارة إلى ما قاله لي شيخنا وسيدنا وقدوتنا ألفارف بالله على بن عبد الله الطواشي -قدس الله روحه - حيث قال: يا ما يبرز الله تعالى من هذا الصدر من الحكم وقولى: وما فيه غبطة: إشارة إلى ما قاله الشيخ الكبير الولى

الشهير خالد بن شبيب الغزاوي حيث قال وقد جرى ذكري في مجلسه: - يغبطه أهل زمانه فيما رواه بعض الصالحين عنه.

وقولي: فاكهات فواضل: إشارة إلى قول الشيخ الكبير ألفارف بالله الخبير الشيخ عبد الهادي المغربي فيما روى عنه تلميذه عبد إلىزاق وقد سيئل عني: هو فاكهة زمانه.فهذا ما أشررت إليه من التنبيه لإزالة الإغماض في بعض هذه الألفاظ فهذه الثلاث المذكورات مما أشار به الغر الأكابر الأفاضل المذكورون.

ومما أشار إليه بعضهم أيضاً أنه قال: رأيتك قد أركبت فرساً وحملت بين يديك غاشية وحولك خلق أو قال: بعدك وأجلسك النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – على كرسى.

وقال آخر منهم: رأيتك مزيناً بالذهب في يديك والملائكة ترفعك في الهواء عند الكعبة والحجر الأسود يضحك إليك ورأيت في يدك عكازاً نصفه أخضر ونصفه أبيض فسألتك عنه فقلت: هو من عند ربي عز وجل وقال آخر منهم: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصحب فقال عليه السلام: فلاناً وأشار إليك وقال آخر منهم: سألت النبي عليه السلام في الصلاة أن يكفلك فقال عليه الصلاة والسلام: قد فعلنا قبل أن تسأل.

قلت: وأرجو من الله تعالى تحقيق ذلك وتحقيق ما قاله لي بعضم تجاه الكعبة لما أشار إلى شيء بشرني به فقلت له: إن شاء الله تعالى فقال لي: قد شاء وما وعدني به صلى الله عليه وآله وسلم في منامي بعد أن

شكوت إليه شيئاً فقال: أنا ظهرك أو سندك - مع ما تقدم من دعأنه صلى الله عليه وآله وسلم لي الدعاء المعين المذكور وكذلك دعا لي صلى الله عليه وآله وسلم.

-في أيام تعلمي - القرآن بدعاء ما فهمته بعد أن قبلت يده صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك بي.

والحمد لله على جميع ذلك وأساله الزيادة والإعادة من المهالك وأن يجزي سيدنا محمداً وآله عنا أفضل الجزاء وأن يوزعنا شكر نعمته ويعيدنا من المكر والشقاء.

## 🔺 سنة تسع وخمسين وخمس مائة

فيها كسر نور الدين الفرنج وأحاط بهم المسلمون فاستجر القتل والأسر بهم فأسر صاحب أنطاكية وصاحب طرابلس ومقدم نصارى إلىو وتسلم نور الدين بعض القلاع.

وفيها سار ملك القسطنطينية بجيوشه وقصد بلاد الإسلام فلما قاربوا مملكة أرسلان جعل التركمان يبيتونهم ويغزون عليهم في الليل حتى قتلوا منهم نحو عشرة آلاف فردوا بذل وخيبة وطمع فيهم المسلمون وأخذوا لهم عدة حصون.

وفيها سار جيش نور الدين مع مقدم عسكر أسد الدين فدخلوا مصر وقتل الملك المنصور الضرغام الذي كان قد قهر شاور السعدي ثم تمكن شاور وخاف من عسكر الشام واستنجد بالفرنج فأنجدوه من القدس وما يليه ثم صالحوا أسد الدين ورجع إلى الشام.

وفيها توفي صاحب سجستان أبو الفضل نصر بن خلف عمر مائة سنة ملك منها ثمانين سنة وكان عادلاً حسن السيرة وما بلغنا أن أحداً من الملوك بلغ ملكه مثل هذا القدر.

وفيها توفي وزير صاحب الموصل محمد بن علي المعروف بالجواد الأصبهاني.

كان دمث الأخلاق مسن المحاضرة مقبول المفاكهة استوزره صاحب الموصل وفوض الأمور وتدبير الدولة إليه وظهر حينئذ جود الوزير وانبسطت يده ولم يزل يعطي ويبذل الأموال ويبالغ في الإنفاق حتى عرف بالجواد وصار ذلك كالعلم عليه وأثر آثاراً جميلة واجرى الماء إلى عرفات أيام الموسم من مكان بعيد وعمل الدرج من أسفل الجبل إلى أعلاه وبنى سور مدينة إلىسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان قد خرب من مسجده وكان يحمل في كل سنة إلى مكة والمدينة من الأموال والكسوات للفقراء والمنقطعين ما يقوم بهم مدة سنة.

وكان له ديوان مرتب باسم أرباب إلىسوم والقصاد لا غير وتنوع في فعل الخير حتى أنه جاء في زمنه غلاء مفرط فواسى الناس حتى لم يبق له شهيء وكان إقطاعه عشر مغل البلاد على جاري عادة وزراء الدولة السلجوقية.

وأخبر بعض وكلأنه أنه دخل يوماً فناوله بقيارة وقال له: بع هذا واصرف ثمنه إلى المحاويج فقال له الوكيل: إنه لم يبق شيء عندك سوى هذا البقيار والذي على رأسك وإذا بعت هذا ربما تحتاج إلى تغيير البقيار فلا تجد ما تلبسه فقال له: إن هذا الوقت صعب كما ترى وربما لا أجد وقتاً أصنع فيه الخير كهذا الوقت فخرج الوكيل وباع البقيار وتصدق بثمنه.

وله من النوادر أشياء كثيرة وأقام على هذه ألفالة إلى أن توفي السلطان غازي وتولى أخوه قطب الدين فاستكثر إقطاعه وثقل عليه أمره وقبض عليه وجبسه إلى أن توفي مسجوناً في العشر الأخير من شهر رمضان مشهوراً من ضجيج الضعفاء والأرامل والأيتام حول جنازته ودفن بالموصل إلى بعض سنة ستين ثم نقل إلى مكة - حرسها الله تعالى -وطيف به حول الكعبة بعد أن صعدوا به ليلة الوقفة إلى جبل عرفات وكانو يطوفون به كل يوم مراراً مدة مقامهم بمكة وكان يوم دخوله مكة يوماً مشهوراً من اجتماع الخلق والبكاء عليه وكان معه شخص مرتب يذكر مآثره وبعقد محاسبنه إذا وصلوا به إلى المزارات والمواضع المعظمة فلما انتهوا به إلى الكعبة وقف وأنشد: يا كعبة الإسلام هذا الذي جاءك يسعى كعبة الجود قصدت في الشام وهذا الذي لم يخل يوماً غير مقصود ثم حمل إلى مدينة إلىسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ودفن بها بالبقيع بعد أن أدخل المدينة وطيف به حول حجرة إلىسول - صلى الله عليه وآله وسلم -.

وكان ولده الملقب جلال الدولة من الأدباء الفضلاء البلماء الكرماء وله ديوان رسائل أجاد فيه وجمعه أبو السعادات بن الأثير

## 🔺 سنة ستين وخمس مائة

فيها وقعت فتنةهائلة بأصبهان تعصباً للمذاهب وبقي الشر والقتل والقتال ثمانية أيام حتى قتل خلق كثير وأحرقت أماكن كثيرة.

وفيها توفي أبو المعمر حذيفة بن سعد الأزجي.وفيها توفي فقيه أهل الجزيرة أبو القاسم عمر بن محمد الشافعي الجزري إمام جزيرة ابن عمر ومفتيها تفقه على الإمام الغزالي وغيره وسمع عليه وعلى أخيه وصحب ألفاشي صاحب كتاب المستظهري واشتغل أولاً على الشيخ أبي الغنائم السلمي ألفارقي وعلى الكبار وصلا أحفظ أهل زمانه للمذهب وله مصنف كبيرعلى أشكالات المهذب وغريب ألفاظه وأسماء رجاله وكان من العلم والدين في محل رفيع وانتفع به خلق كثير.

وفيها توفي القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن محمد ابن القاضي الكبير أبو يعلى ابن الفراء البغدادي الحنبلي.

وكان موصوفاً بالذكاء والفصاحة ولي قضاء واسط ثم عزل منها.

وفيها توفي أبو طالب العلوي محمد بن محمد بن محمد الشريف الحسنى البصري نقيب ألفالبين.

روى عن أبي علي التستري وجعفر العبادي وجماعة واستقدمه ابن هبيرة لسماع السنن فروى الكتاب بالإجازة سوى الجزء الأول فإنه بالسماع من التسترى.

وفيها توفي أبو الحسن ابن التلميذ أمين الدولة هبة الله بن صاعد النصراني البغدادي شيخ قومه وقسيسيهم.

وفيها توفي شيخ الطب جالينوس عصره صاحب التصانيف ووزير المقتفى أبو المظفر الملقب عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة.

دخل بغداد شاباً فطلب العلم وتفقه وسمع الحديث وقرأ القراءات وشارك في الفنون وصار من فضلاء زمانه.ثم دخل في الكتاب وولي مصارف الخزانة ثم ترقى وولي ديوان ألفاص ثم استوزره المقتفي فبقي وزيراً إلى أن مات وكان شامة بين الوزراء لعدله ودينه وتواضيعه ومعروفه وفضائله.

روى عن جماعة ولما ولاه المقتفي امتنع من لبس خلعة الحرير وحلف أنه لا يلبسها.

وكان مجلسه معموراً بالعلماء والفقهاء والبحث وسماع الحديث.

وشرح: الجمع بين الصحيحين وألف كتاب العبادات في مذهب الإمام أحمد.

ومات شهيداً مسموماً وسمع منه خلق كثير منهم الحافظ أبو الفرج بن الجوزي واختصر كتاب إصلاح المنطق وله أرجوزة في المقصور والممدود وأرجوزة في علم الخط وغير ذلك.

ومدحه الشعراء منهم: أبو الفتح محمد بن عبدالله سبط ابن التعاويذي قال: سقاها الحياء أربع وطلول حكت دنفي من بعدهم ونحولي ضمنت لها أجفان عين قريحة من الدمع مدرار الشوؤن همول لئن حال رسم ألفارعما عهدته فعهد الهوى في القلب غير محيل ووكل طرفي بالسهاد بنظرتي قضاء مليء بالديون ملول إذا قلت قد أنحلت جسمي صبابة

يقول: وهل حب بغير نحول وإن قلت دمعي بالأسي فيك شاهدي يقول شهود الدمع غير عدول فلا تعذلاني إن بكيت صبابة على ناقض عهد الوفاء ملول فابرح ما تمني به الصب في الهوى ملال حبيب أو ملام عذول ودون الكئيب الفرد بيض عقائل لعين بألفاب لنا وعقول غداة التقت ألفاظها وقلوبنا فلم يجل إلا عن دم وقتيل ألا حبذا والى الأراك وقد وشت برباك ربحا شمأل وقبول وفي أبرديه كلما اعتلت الصبا شفاء فؤاد بالغرام - عليل دعوت سلواً فيك غير مساعد وحاولت صبراً عنك غير جميل تعرفت أسباب الهوي وحملته على كاهل للنائبات حمول فلم أحظ من حب الغواني بطائل سوي رعى ليل بالغرام طويل وان يدي يحيى الوزبر لمافل بها لى وعون الدين خير كفيل وأهدي إلى الوزبر عون الدين دواة بلور مرصعة بمرجان وفي مجلسه جماعة فيهم حيص بيص فقال الوزير: يحسن أن يقال في هذه الدواة شيء من الشعر فقال بعض ألفاضــربن: ألين لماود الحديد كرامةً يقدره في السـرد كيف يربد ولان ذلك البلور وهو حجارة ومعطفه صعب المرام شديد فقال حيص بيص له: إنما وصفت صانع الدواة ولم تصفهما! فقال الوزير: من غيره فقال حيص بيص: صبيغت دواتك من يوميك فاشتبها على الأنام ببلور ومرجان فيوم سلمك مبيض يفيض ندى وبوم حربك قان بالدم ألفاني وقد تقدمت حكاية عنه في السبب الذي نال به الوزارة في ترجمة السيد الجليل الولى الحفيل ذي الوصف الجميل والمجد الأثيل معروف -عرفنا الله تعالى بركته - في سنة مائتين.

## 🔺 سنة إحدى وستين وخمس مائة

فيها كثر ببغداد إلىوافض والسب وعظم الخطب.

وفيها توفي مسند أصبهان الإمام أبو عبدالله الحسن بن العباس الأصبهاني الستمي الفقيه الشافعي سمع أبا عمرو بن منده وطائفة وتفرد ورحل إليه وكان زاهداً ورعاً خاشعاً فقيهاً مفتياً محققاً تفقه بجماعة.

وفيها توفي الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد المغربي الصنهاجي. روى عن أبي الحسن الجذامي والقاضي عياض وكان عألفا بالحديث وطرقه وبالنحو واللغة والنسب كثير الفضائل وقبره بظاهر بعلبك.

وفيها توفي قطب الأولياء الكرام شيخ المسلمين والإسلام ركن الشريعة وعلم الطريقة وموضح أسرار الحقيقة حامل راية علما للمعارف والمفاخر شيخ الشيوخ وقدوة الأولياء العارفين الأكابر أستاذ أرباب الوجود أبو محمد محيي الدين عبد ألفادر بن أبي صالح الجيلي قدس الله روحه ونور ضريحه لما تحلى – رضي الله عنه – بحلل العلوم الشرعية ونال لمائفها وتجمل بتيجان الفنون الدينية وحاز شرائفها وهجر في مهاجرته إلى الحق كل الخلائق وتزود في سفره إلى ربه عز وجل أحسن الآداب وأشرف الحقائق وعقدت له ألوية الولاية فوق العلى ذوائبها ورفعت له منازل جلي له في ساماء القرب كواكبها ونظر قلبه إلى رقوم الفتح في مطالع الأنوار.

وأشهدت بصيرته عرائس الحقائق في مقاصير الغيوب وأسكنت سربرته حضرة القدس في خلوة وصل المحب بالمحبوب ورفعت أسراره إلى مشاهد المجد والكمال ودام إحضاره في معالم العز والجلال هنالك نكشف له علم السر المصون واتضح له حقيقة الحق المكنون واطلع على معانى خفايا مكامن المكنونات وشاهد مجاري القدر في تصاريف المشيئات وإخترع الحكم من معادنها وأظهر التحف من مكامنها فآتاه الله الأمر النقى من تدنيس التلبيس بالجلوس للوعظ والتصدر للتدربس. وكان أول جلوسـه للوعظ في الحلبة النورانية في شـوال سـنة إحدى وعشرين وخمس مائة فجلس مجلما لله درة من مجلس تجلله الهيبة والبهاء وتحف به الملائكة والأولياء فقام بنص الكتاب والسنة خطيباً على الأشهاد ودعا الخلق إلى الله تعالى فأسرعوا إلى الانقياد فيا له من داع أجابته أرواح المشتاقين ومن مناد لبته قلوب العارفين ومن حاد هيم ركائب النفوس في فلوات الشوق إلى رؤبة الجمال ومن هاد ساق نجائب القلوب إلى حمى الوصال ومن ساق روى عطاش العقول من شراب القدس وشوقها إلى منادمة الحبيب على بساط الأنس وكشف براقع اللبس عن وجوه المعارف ورفع أغطية الغين عن عين شرائف اللمائف وهز أعطاف القلوب بوصف جمال القدم وأرقص أشباح الأرواح بسماع نعت كمال الكرم - وناغى أطيار الأسرار في صوامع قدسها بألفان لذيذ أنسها فطارت من أركان أطورها في حبها إلى أنوار أنوار هامع جنسها وجلى عرائس المواعظ فدهثى لبهجة حسنها العشاق وزف مخدرات

المواهب فصب المعنى جمالها كل مشتاق ونطق بنفائس الحكم من رباض أنس أينعت مروجها وأبرز جواهر التوحيد من بحار علوم تلاطمت أمواجها يرى من معانيها درراً وباقوتاً وبجد من درها دواء ومن ياقوتها قوتاً ودبج روض الحقائق بحدائق ذات بهجة فيا لها للمالكين إلى الله محجة وحجة وبث لآلىء الفتح على بساط الإفهام فتسابق الالتقاطها أولو الألفاب والأقلام فتنضدت منها فوائد هدى في أعناق ذوي الهمم العلية يصل المتحلى بها بإذن الله تعالى إلى مقامات السنية فجال في النفوس مجال الإنفاس في الصدور وعبق بالقلوب عبق إلىوض الممطور وأبرأ النفوس من أسقامها وشفى الخواطر من أوهامها فما سمعه إلا من أوضح بالتوبة دجونه أو من اكتحل بالبكاء جفونه فكم رد إلى الله عاصياً وكم ثبت الله به واهياً وكم أصصحي من خمر الهوى سكاري وكم فك من قيود الناس أساري وكم اصطفى الله به أوتاداً وأبدالاً وكم وهب الله به مقاماً وحالاً وما زالت نجائب المواهب ترحل إليه.

رحمة الله تبارك وتعالى عليه: عبد له فوق المعالي رتبة وله المماجد والفخار الأفخر وله الحقائق والطرائق في الهدى وله المعارف كالكواكب تزهر وله الفضائل والمكارم والندى وله المناقب في المحافل تنشر وله التقدم والتعالي في العلى وله المراتب في النهاية تكبر قطع العلوم مع العقول فأصب بحت أطوارها من دونه تتحير ما في علاه مقالة لمخالف

فمسائل الإجماع فيه تسطر قلت هذا ما ترجمه فيه بعضهم وهو كذلك بل فوق ذلك.

وأما ترجمة الذهبي في قوله: والشيخ عبد ألفادر بن أبي صالح الزاهد: فمدحه بصيفة الزهد التي هي من أوائل منازل ألفالكين المبتدئين من المريدين وقول: انتهى إليه التقدم في الوعظ والكلام على الخواطر فغض من منصبه ألفالي وقدح لا مدح فيما له من المفاخر والمعالي. فمن مدح ألفادات أهل نهاية وسامي مقامات بأوصاف مبتدي فقد ذمهم فيما به ظن مدحهم وكم معتد فيها بزعمه مهتدي وهو ألفائل – رضيي الله تعالى عنه – منطقاً بالهدى والمعارف والحكم.

لا بالهوى والخرافات والخطوط التي تذمم: ما في الصببابة منهل مستعذب إلا ولي فيه الألذ الأطيب أو في الوصال مكانة مخصوصة إلا ومنزلتي أعز وأقرب وهبت لي الأيام رونق صفوها فحلت مناهلها وطاب المشرب وغدوت مخطوباً بالكل كريمة لا يهتدي فيها اللبيب ويخطب قوم لهم في كل مجد رتبة علوية وبكل جيش موكب أنا بلبل الأفراح أملىء دوحها طرباً وفي العلماء باز أشهب أضحت جيوش الحب تحت مشيئتي طوعاً ومهما رمته لا يعزب أصبحت لا أملاً ولا أمنية أرجو ولا موعودة أترقب ما زلت أرتع في ميادين إلىضي حتى وهبت مكانة لا توهب أضحى الزمان كحلة مرقومة تزهو ونحن له الطراز المذهب أفلت شموس الأولين وشمسنا أبداً على فلك العلى لا تغرب ذكروالشيخ عبد ألفادر بن أبي صالح الزاهد نسبه ومولده وصنعته

رضي الله تعالى عنه أما نسبه رضي الله عنه فهو الشيخ محيي الدين أبو محمد عبد ألفادر بن أبي صالح موسى بن ابي عبدالله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى ابن أمير المؤمنين أبي محمد الحسن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضوان الله تعالى عليهم سبط أبي عبدالله الصومعي الزاهد وبه كان يعرف حين كان بجيلان. وأما مولده رضي الله عنه: فسئل – رضي الله تعالى عنه – عن مولده فقال: لا أعلمه حقيقة لكني قدمت بغداد في السنة التي مات فيها التميمي وعمري إذ ذاك ثماني عشرة سنة.

قال إلىاوي: والتميمي هذا هو أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب توفي سنة شانين وأربع مائة فيكون مولده رضي الله تعالى عنه سنة سبعين وأربعمائة وذكر أبو الفضل أحمد ابن صالح الجيلي أن مولد الشيخ محيي الدين المذكور سنة إحدى وسبعين وأربعمائة وأنه دخل بغداد سنة ثمان وثمانين وأربع مائة وله ثماني عشرة سنة.

قلت: وذكر بعضهم أنه منسوب إلى جيل بكسر الجيم وسكون المثناة من تحت وهي بلاد متفرقة وراء طبرستان وبها ولد ويقال لها أيضاً جيلان وكيلان وكيل أيضاً قرية على شاطىء دجلة على مسيرة يوم من بغداد من جهة طريق واسط ويقال: فيها أيضاً جيل – بالجيم – ومن ثم يقال: كيل العجم وكيل العراق والجيل أيضاً قرية تحت المدائن وفي النسبة يقال: جيلاني وكيلاني وجيلي وكيلي.وأمه رضي الله تعالى عنه

أم الخير أمة الجبار: فاطمة بنت أبي عبد الله الصومعي وكان لها حظ وافر من الخير والصلاح.والصلومعي من جملة - مشايخ جيلان ورؤساء زهادهم وله الأحوال والكرامات الجلية وأخوه الشيخ أبو أحمد عبدالله - سنه دون سنه - نشأ نشوءاً صألفا في العلم والخبرة ومات بجيلان شاباً وعمته المرأة الصالحة أم محمد عائثة بنت عبد الله ذات الكرامات الظاهرة.

روي أن بلاد جيلان أجدبت مرة واستسقى أهلها فلم يسقوا فأتى المشايخ إلى دار الشيخة عائشة المذكورة وسألوها الاستسقاء لهم فقامت إلى رحبة بيتها وكنست الأرض وقالت: يا رب أنا كنست فرش أنت! قال: فلم يلبثوا أن مطرت السماء كأفواه القرب فرجعوا إلى بيوتهم يخوضون في الماء.

وأما صفة الشيخ رضي الله عنه فروي أنه كان نحيف البدن ربع الشامة عريض الصدر عريض اللحية وطويلها أسمر مقرون ألفاجبين أدعج العينين ذا صوت جهوري وسمت بهي وقدر علي علم وفي – رضي الله عنه.شيء من علمه وتسمية بعض شيوخه قال بعض الأئمة المتكلمين في مناقبه: لما علم أن طلب العلم على كل مسلم فريضة أنه شفاء للأنفس المربضة إذ هو أوضح مناهج التقوى سبيلاً.

وأبلغها حجة وأظهرها دليلاً وأرفع معارج اليقين وأعلى مدارج المتقين وأعظم مناصب الدين وأفخر مراتب المهتدين وهو المرقاة إلى مقامات القرب والمعرفة والوسيلة إلى المتولى بالحضرة المشرفة شمر عن ساق

الجد والاجتهاد في تحصيله وسارع في طلب فروعه وأصوله وقصد الأشياخ الأئمة أعلام الهدى علماء الأمة فاشتغل بالقرآن العظيم حتى أتقنه وعمر بداريته سره وعلنه وتفقه بالشيوخ منهم: أبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني وأبو الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى وأبو سعد المبارك بن علي المخزومي رضي الله تعالى عنهم – وأخذ عنهم مذهباً وخلافاً وفروعاً وأصولاً.

وسمع الحديث من جماعة منهم أبو غالب محمد بن الحسن ألفاقلاني وأبو سعد محمد بن عبد الكريم وأبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون وأبو بكر أحمد بن المظفر التمار وأبو محمد جعفر بن أحمد ألفاري وأبو القاسم علي بن أحمد الكرخي وأبو عثمان اسماعيل ابن محمد الأصبهاني وأبو طالب عبد ألفادر بن محمد وابن عمه أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد وأبو البركات هبة الله بن المبارك وأبو العز محمد بن المختار الهاشمي وأبو نصر محمد وأبو غالب أحمد وأبو عبدالله يحيى أبناء الإمام أبي الحسن علي بن البنا وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو منصور عبد الرحمن بن أبي غالب وأبو البركات طلحة بن أحمد ألفاقولي وغيرهم – رحمة الله عليهم.

وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي وصحب الشيخ ألفارف بالله قدوة المحققين وإمام ألفالكين وحجة العارفين أبا الخير حماد بن مسلم الدباس وأخذ عنه علم الطريقة وتأدب به وأخذ الخرقة الشريفة من يد القاضي أبي سعد المخرمي ولقي الجماعة من أعيان شيوخ الزمان وأكابر المشايخ أولى العرفان.

أكرم بهم مجداً وسودداً وشرفاً وفخراً مؤبداً.

فهم حماة ملة الإسلام وذوادها وأنصار الشريعة وأعضادها وأعلام الدين وأركانه وسيوف الحق وسنانه.

فقام - رضي الله تعالى عنه في أخذ العلوم الشرعية عنهم دائباً وفي تلقى الفنون الدينية منهم وإصباً.

حتى فاق أهل زمانه.

وتميز من بين أقرانه.

ثم إن الله تعالى أظهره للخلق وأوقع له القبول العظيم الشام عند ألفاص منهم والشام والهيبة والجلالة الوافرة والمناقب الشريفة ألفاخرة عند العلماء وأظهر الله الحكم من قلبه على لمانه وظهرت علامات قربه من الله تعالى وإمارات – ولايته وشواهد تخصيصه مع قدم راسخ في المجاهدة والعبادة وتجرد خالص من دواعي الهوى وشوائب إلىكون إلى ألفادة ومقاطعة دائمة بجميع الخلائق وصبير جميل في طلب مولاة بقطع العلائق وتجرع الغصيص على مر الشدائد والبلوى ورفض كلي لجميع الخلائق الشعال الشتغالاً بالمولى.

ثم لما أراد الله به نفع الخلائق بعدما تضلع من العلوم الظاهرة وأسرار الحقائق أضيف إلى مدرسة أستاذه أبي سعد المخرمي مما حولها من المنازل والأمكنة ما يزيد على مثلها وبذل الأغنياء في عمارتها أعمالهم

وعمل الفقراء فيها بأنفسهم فتكملت المدرسة المنسوبة إليه الآن وكان الفراغ منها في سنة ثمان وعشربن وخمس مائة وتصدر فيها للتدربس والوعظ والفتوي وجلس بها للوعظ وقصد بالزبارات والنذور واجتمع عنده بها من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعة كثيرون انتفعوا بكلامه وصحبته ومجالسته وخدمته وقصد إليه طلبة العلم من الآفاق فحملوا عنه وسمعوا منه وانتهت إليه تربية المربدين بالعراق وولى خزانة الأسرار وأوتى مقاليد الحقائق وسلمت إليه أزمة المعارف وصرف في الوجود المغارب منه والمشارق فأصبح قطب الوقت مرجوعاً إليه حكماً وعلماً وقام بالنظر والفتيا نقضاً وبرماً وبرهن على العلم فرعاً وأصالاً وبين الحكم عقلاً ونقلاً وانتصر للحق قولاً وفعلاً.وصنف كتباً مفيدة وأملاً فوائد فريدة فتحدث بذكره إلىفاق وسارت بفضله إليكبان وانتشرت أخباره في الآفاق وأعملت المطي إليه ومدت إليه الأعناق وتنزهت في حدائق محاسنه الأعين ونطقت ببدائع أوصافه الألسن ولقب بإمام الفريقين وموضح الطريقين وكربم الجدين ومعلم الطرفين مشتملأ برداء المفاخر والفضائل صادقاً فيه قول ألفائل: بمقدمه انهل السحاب وأعشب ال عراق وزال الغي واتضح إلىشد فعيدانه رند وصحراؤه حمى وحصاؤه در وأمواجه شهد يميس به صدر العراق صبابة وفي قلب نجد من محاسنه وجد وفي الشرق برق من مقابس نوره وفي الغرب من ذكري جلالته رعد فأضحى الزمان مشرقة به مناكبه والدين مشرفة به مناصبه والعلم عالية به مراتبه والشرع منصورة به كتائبه فانتمى إليه جمع عظيم من العلماء

وتلمذ له خلق كثير من الفقهاء حذفت ذكرهم اختصاراً لكثرة عددهم ومشقة ذكرهم.

وكذلك لبس الخرقة منه خلائق لا يحصون – من الفقراء والمشايخ الكبراء والعلماء الخبراء وقد ذكرت في كتاب: خلاصة المفاخر في أخبار مناقب الشيخ عبد ألفادر وفي كتاب: نشر المحاسن ألفالية في فضل المشايخ أولي المقامات ألفالية وغيرهما أن جمهور شيوخ اليمن يرجعون في لبس الخرقة إليه بعضهم لبسها من يده لما قدمت أعلام فضائله عليهم والأكثرون من رسول أرسله إليهم.

وفيه وفي ألفاس الخرقة وانتساب معظم شيوخ اليمن في لبسها إليه.

قلت في بعض القصيدات العشرة الأولة من هذه الأبيات: وفي منهج الأشياخ ألفاس خرقة لهم سنة أصل روى ذاك عن أصل ولبس اليمانيين يرجع غألفا إلى سيد سامي فخار على الكل إمام الورى قطب الملا قائلاً على رقاب جميع الأولما قدمي أعلى فطأطأ له كل بشرق ومغرب رقاباً سوى فرد فعوقب بالعزل مليك له التصريف في الكون نافذ بشرق وغرب الأرض والوعر والسهل سراج الدجى شمس على فلك العلى بجيلان مبدؤها طلوعاً بلا أفل طراز جمال مذهب فوق حلة غد الكون فيها الدهر يختال ذا رفل يتيمة در زان عقد ولأنه يهيج على جيد الوجود به مجلي قفا هاهنا في رأس نهر عيونهم ملاها ومن بحر النبوة مستملي وسبحانك اللهم رباً مقدساً وواسع فضل للورى فضله مولي وأما كراماته رضي الله عنه فخارجة عن الحصر وقد ذكرت شيئاً منها في كتاب

نشر المحاسن وقد أخبرني من أدركت من أعلام الأئمة الأكابر أن كراماته تواترت أو قريب من التواتر ومعلوم بالاتفاق أنه لم يظهر ظهور كراماته لغيره من شيوخ الآفاق.

وها أنا أقتصر في هذا الكتاب على واحدة منها وهي ما روى الشيخ الإمام الفقيه العالم المقرىء أبو الحسن علي بن يوسف بن جرير بن معضاد الشافعي اللخمي في مناقب الشيخ عبد ألفادر بسنده من خمس طرق وعن جماعة من الشيوخ الجلة أعلام الهدى العارفين المقنتين للاقتداء قالوا: جاءت امرأة بولدها إلى الشيخ عبد ألفادر فقالت له: يا سيدي إني رأيت قلب ابني هذا شديد التعلق بك وقد خرجت عن حقي فيه لله عز وجل ولك.

فقبله الشيخ وأمره بالمجاهدة وسلوك الطريق فدخلت أمه عليه يوماً فوجدته نحيلاً مصفراً من أثار الجوع والسهر ووجدته يأكل قرصاً من الشعير فدخلت إلى الشيخ فوجدت بين يديه إناء فيه عظام دجاجة مسلوقة قد أكلها فقالت: يا سيدي تأكل لحم دجاج ويأكل ابني خبز الشعير!! فوضع يده على تلك العظام وقال: قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم فقامت دجاجة سوية وصاحت.

فقال الشيخ: إذا صار ابنك هكذا فلماكل ما شاء.

وأما كلامه رضي الله عنه فكثير جداً في انواع شتى لا تسعه إلا مجلمات ودفاتر وقد ذكرت شيئاً منه في كتاب: نشر المحاسن وخلاصة المفاخر.

وها أنا أذكر منه ألفاظاً مختصرة في الشريعة المطهرة.

قال رضي الله تعالى عنه: الإيمان طائر غيبي ينزل من أفق يختص برحمته من يشاء فيسقط على شجرة قلب العبد يترنم بلذيذ لحون يبشرهم ربهم يطير من قفص صدر صاحبه إلى مقعد صدق الشريعة المحمدية – ثمرة شجرة الوجود –.

الملة الإسلامية شمس أضاءت بنورها ظلمة الكون إتباع شرعه يعطي سعادة ألفارين.

في قلب صاحب الشرع الأعظم ودائع بدائع الحكم.

في أسرار صاحب الناموس الأكبر خزائن جواهر الغيب اجعل قبول أمره طريقك إلى الله تعالى صير كعبة عقلك مهبط أملاك كلمات أحكامه.

من ماء غمام أقواله تشرب عطاش الأرواح.

في عيون حياة ألفاظه يغتسل خطر العقول.

نادى منادي الطلب للأرواح الشامنة في القوالب آثار ساكن عزمها إلى العلى طارت بأجنحة الغرام في فضاء المحبة وقعت بعد التعب على أغصان الشوق تناغت في شجرة بلابلها بمطربات ألفان الحنين إلى جمال وأشهدهم وأزعجها هبوب نسيم الغرام إلى إعادة لذاذة ألست خرجت بعض تلك الطيور من أقفاص الصدور ويتلمح أثراً من مطارها القديم تنشق نسمة من مهب التكليم تتذكر عيشها في ظل أثل الوص تشكو جواها بعد بعاد الأحباب فسمعت داعى الله تعالى بلمان إنسان

عين الوجود انتقش دعاؤه – صلى الله عليه وآله وسلم – في صفحات ألواح الأرواح صارت دعوته ريحاً تهز أغصان أشام سمعت اهتزت أضطربت فرسان العقول في ميادين الصور غراماً بما سمعت اهتزت الألفاب بأيدي الوجد طرباً بذلك الوجد صار عشقها له سراً من اسرار القدم وأصبح ولهها به لطيفة من لمائف القدر إذا أشرقت على النفوس الخربة أنوار الغيب حفظت الأسرار وارتفعت الحجب الظاهرة عن عيون بصائرها لاحظت جمال صاحب الكون مشاهدته بصفاء مرايا الأسرار كعبة كل عارف موضع نظرات الحق منه أقرب الطرق إلى إلله تعالى لزوم قانون العبودية والاستمساك بعروة الشريعة الإسلامية والاستقامة على جادة التقوى.

أنسك بالله على قدر وحشتك عن غيره ثقتك به على قدر معرفتك له الكدر في الأعمال نوع من الحرمان.

الانغماس في طلب الدنيا يثني العقل عن طلب الله عز وجل الرياء في المطالب كسوف في شموس طلب ألفالب والنفاق في المقاصد خدش في وجوه قصد ألفاصد عدم المطلوب عذاب القلوب فرقة الأحباب عذاب العقول علائق زهرة الدنيا حجاب يمنع من الوصول إلى ملكوت عذاب العلى إقبالك على الله تعالى بوجه عبادتك سبب إقبالك على الله تعالى بوجه عبادتك سبب إقبالك عليه بوجه إلى الدنيا لله عقلك الأسد في حجر ألفاديب ما التفت إلى الدنيا لكن هو بعد في مهد شغلتنا أمواننا وأهلونا الأرواح القاهرة قناديل هياكل الأجساد العقول الصافية ملوك قصور الصور.

يا غلام افتح عين قلبك لتلقى عرائس أسرار الأزل وانتشق بمشم روحك هبوب نسيم لمائف القدر إن الله تعالى وضع تماثيل الوجود على ساحل بحر الدنيا لامتحان عيون أهل البصيرة وسلم من الالتفات إلى زخرفها أطفال أرواح أقيمت في مقصورة الثبات وربيت في حجور العصمة وأرخيت عليها أكناف آيات الأمر وكوشفت بلمائف محبات القدر وجليت عليها عرائس الغيب.

وقال رضي الله تعالى عنه: حليت عروس آدم في خلع إن الله اصطفى وسجدت الملائكة لسطوع نور "ونفخت فيه من روحي " - الحجر وسحم موسى فوق روضة الطور بلبلاً يترنم بلذيذ لحن: إني أنا الله وإنس ساقياً يفرغ شراب القدم في كؤوس أنا اخترتك أشتاق إلى رؤية ألفاقي هزت أعطافه نشوات سكره وكتب بيده شدة توقه في طرس عشقه حروفاً أرنى فانقلب القلم في يده فقال: لن ترانى.

قيل له عند انقضاء دولته: يا موسى سلم بقلم إلىسالة لصاحب: "ويكلم الناس في المهد " - آل عمران - واعطه الدواة ليكتب في كتب توحيدي: إني عبد الله.وتنقش في صحف رسالته سطور: "ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد " - الصف -.

وقال رضي الله تعالى عنه: طارت نحل الأرواح قبل وجود الأشباح من كورات كن في فضاء مروض التوحيد ليرعى من زهر أشجار الأنس ويأكل من ثمار أغصان المعرفة ويتخذ بيوتاً في مواطن القدس فوق قمم جبال العز وبسلك سبيل الدنو إلى ربها في حضرة العلو في مقام قربها

ويجني ثمرات الحضور بأيدي الهمم ألفائية فاصطادها صياد القدر بشباك التكليف وحصرها بيد الأمر في أقفاص الأشباح فألهتها من الهياكل بهجة حسن الصفة وألفت مساكن البشرية فنسيت موطناً من القدس الأشرف فأوحى ربك إلى نحل الأرواح أن اسلكي سبل ربك ذللاً في مسائك الأشباح وكلي من كل ثمرات الشريعة وارعي من أزهار أنوار الحقيقة.

فلما طار طائرها ليرعى حب الحب من حدائق المجاهدة وقع في شرك المحبة ورأى ماء البلاء في غدير الولاء فقال: كيف الخلاص روض أنيق لكن ثمره مر ومنهل عذب لكن فيه كم من غربق فناداها حادى مطايا صدق الطلب بلمان النصح: يا أرباب الوله في حب معشوق الأرواح! وبا أصحاب الحرق في غاية أماني العارفين! ما بينكم وبين مطلوبكم سوى ارتفاع استار الصور ولا يحجبكم عنه إلا حجب الهياكل فطيروا إليه بأجنحة الغرام واطلبوا عنده الحياة الأبدية وموتوا عن شهوات إرادتكم ليحييكم به عنده في مقعد صدق.وقال رضي الله تعالى عنه: سربر الأسرار لا ينصب إلا في سرادق حق اليقين وحق اليقين نقطة دائرة التوحيد والتوحيد قاعدة بناء الوجود الهوية الأحدية مغناطيس حديد قلوب العارفين والنوضة الأبدية مراتع أسرار المكاشفين كاشف الأرواح ليلة ألست بأسرار قدمه الاطف العقول في مقام وإذ أخذ بالألفاف تقرير عهده باسط الخواطر في حضرة السرمدية بمباسطة وأشهدهم بقرب إلى الأسرار في جناب الأزل بمخاطبة ألست سقاهم كأس حبه بأيدي سقاة قربه خرجوا إلى الدنيا وفي رؤوسهم نشوات ذلك الخمار وفي عيون عقولهم بقايا رسوم ذلك الجمال وفي أحداق قلوبهم يرفاه ذلك الجناب.

واحرقتاه عليكم!! كيف تموتون وما عرفتم - ربكم!! الشجاعة صبر ساعة يا عجمي الفطنة سافروا إلى بلاد العرب يا موتي الطبيعة سافروا إلى بلاد هند الهداية.

سقى بعض العارفين من هذا الشراب قطرة وأفرغ ساقي القدر له منه بقية فقامت روحه ترقص طرباً بين ندمأنه قرأ لمان حال موسى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً.

قال المخبر عن صدق طلبه: "وخر موسى صعقاً " - الأعراف 143 - قيل: يا موسى معدة طبعك ضعيفة عن تناول شراب تجلي أنيق عينك ضيق عن مقابلة أنوار سبحات "ارني أنظر إليك " - الأعراف 1433 - عين الحدث لا تنفتح في شعاع شمس القدم ورد النظر ما يطلع في شجر كانون هذا الكون أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا خلعة النظر في الدنيا مدخرة في خزائن الغيب لصاحب "قاب قوسين " - النجم - هذا الشرف لا يناله من الخلائق سوى سيد ولد آدم ويتيمة عقد البشر: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " - الأنعام 152 -.

قال إلىواة عنه: وأول كلام تكلم به على الناس على الكرسي - رضي الله تعالى عنه قوله: أغواص الفكر يغوص في بحر القلب على درر

المعارف فيستخرجها إلى ساحل الصدر فينادي عليها سمسار ترجمان اللمان فتشتري بنفائس أثمان حسن الساعة " في بيوت أذن الله أن ترفع " - النور -.

قلت: فهذا ما أثرت الاقتصار على ذكره للاختصار من كلامه الجليل المقدار المشتمل على الحكم والمعارف والأسرار.

وقد أشرب في بعض هذه الأبيات المختصرة إلى محاسن كلامه المشتهرة المنسوجة في الأسلوب الغربب الذي لم ينسج غيره على منواله العجيب: أيا مادحاً نسجاً وشاه ابن جوزي حلاه بأسلوب بعنيك فاخر كأنك لم تنظر نسيج معارف وأسرار زاهي حكمة وسرائر بأطرف أسلوب وأطرف حلة وأشرف نسج باهج – الحسن زاهر لدى حضرة ألفاه أشرف صانع وأعرف أستاذ دعى عبد قادر به شرف الأكوان قطب زمانه رداء مجده فيه طراز المفاخر له قدم تسمو تعالى فخارها لها خضعت طوعاً رقاب الأكابر وما نسـج فتح من نفيس مواهب كنسـج طباع من قريحة خاطر وأين الثربا في علاها من الثري وبل الندى في الفضــل من وبل ماطر فما طائر تلقيه للماز صائداً وللماز تلقى صائداً كل طائر وأين بعيد ألفار من ساكن الحمى نديم هوى في حضرة القدس حاضر تسقى من إلياح التي لم ريحها يرح ذاك فضلاً عن شراب تداير شريف معلى بل مولى على الوري وتصريفه قد عمهم غير قاصر له في الوجود ألفاه والحكم نافذ خفير الورى في عصره غير خافر لقد خفر الأكوان شرقاً ومغرباً وما في ضياء أخفرن أو دياجر له الجن والأملاك والأنس كلهم

يخافون لا شخص يرى غير حاذر به اسأل فإن ألفيت قولي مصدقاً وإلا أكذبن للمافعي في المحاضر على روحه رضوان ربي مقدساً مدى الدهر زاكي النشر من غير آخر وختمي لها حمدي لربي مصلما على المصطفى من قبل خلق العناصر محمد الشامي على ذروة العلى غياث الورى عند الدواهي الذواعر قلت: وأما اعتقاده فقد أخبرني – والله – من لا أشك في صدقه من أصحاب شيخ عصره وفريد من شذوذ الشيخ عبد الفادر المذكور في اعتقاده عن موافقة الجمهور من المشايخ العارفين والعلماء المحققين في مسألة الجهة المعروفة.

قلت: ومثل الشيخ نجم الدين المذكور إذا أخبر فعلى الخبير سقط المخبر إذ هو من أهل الاطلاع ظاهراً وباطناً.

أما ألفاطن فلأنه من أهل النور والكشف وأما الظاهر فلقرب ألفار إذ كان العراق لهما موطناً فهو الجامع – بين المعرفتين جميعاً مرتقياً في الولاية مقاماً عزيزاً رفيعاً.

ومما يؤيد ذلك ويدل على عدم اعتقاده الجهة والمكان في حال النهاية والعرفان كلامه المشهور عنه في مناقبه الثابتة برواية الرجال ألفائعة في البلمان ومن ذلك قوله المشتمل على يواقيت الحكم وابتهاج النور وهو هذا النسيج العجيب والأسلوب الغريب والدر المنثور.

قال رضي الله تعالى عنه: نودي في معاقل الأفاق وفجاج الأكوان ومعالم المصنوعات أن سلمان الصفات القديمة وملك النعوت العظيمة يريد أن يمر على مسالك المعالم وببدو في مشاهد الشواهد فحدقوا

عقولكم وصفوا سرائركم وقيدوا أفكاركم وغضوا أبصاركم واحصروا بلاغتكم وكفوا مناطقكم والسنتكم.

فبرز من جناب العزة سـنا بارق مجلل بالهيبة مظلل بالعظمة متوج بالجلال مكلل بالكمال أخذ بنواصى الأنوار قاهراً لمعانى الأسرار فتجلى في حلل لطفه وتلطفه ودنا بتقربه وتعرفه له مطالع ومشارق ولوائح وبوارق وشواهد ومناطق ومعارف وحقائق وعوارف ومناشيق تجلو مطالعة " الرحمن على العرش استوى " - طه - وبسفر مشارقه " وسع كرسيه السماوات والأرض " - البقرة 5 - وبوضح لوامحه " يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " - المائدة - وبكشف بوارقه " وهو معكم أين ما كنتم " – الحديد – وببدي شواهده " والسماوات مطوبات بيمينه " الزمر - وبفصــح مناطقه " والله من ورائهم محيط " - البروج -وبنادي معارفه " وهو السميع البصير " - الشوري - وبطق حقائقه " ليس كمثله شيء " - الشوري - وبشهد عوارفه " لا تدركه الأبصار " - الانعام 103 - وبتأرج مناشقة "قل الله ثم ذرهم " وظهرت معه بدائع القدم في أحسن صورة من بهجة الكمال ألفارز من حريم العز عليها من ملابس الجمال غرائب العجائب فطاف بها طائف من ربك في طرائق المكنونات ومصنوعات المصنوعات ومكنونات ألفائنات فوقع الكل في مهاوي الهيبة وتاهوا في مهامه الدهشــة وإذا الندا من حضـرة القدس " ألست بربكم " فقالوا بلمان الذل والخضوع في مقام التوحيد والإقرار بوحدانية إلهيته: بلي وأشهدهم على أنفسهم لقيام الحجة يوم

تشهد عليهم ألسنتهم فيتبع الخلائق ذلك ألفارق وسلكوا نحوه طرائق فاقتفى قوم ولم يستضيئوا هى من علم ولا إثارة بل حكموا العقول ومقاييسها.

فاتبعوا الأهوية وأباليسها.

فمنهم طائفة ضلوا في تيه التمويه ووقعوا في التجسيم والتشبيه الذين أهلكهم الشاعاء حين ابتلى أخيارهم وأولئك الذين لعنهم الله فأصممهم وأعمى أبصارهم.

ومنهم فرقة - حاروا في أضاليل التعطيل.

ومنهم عصابة هلكوا ابأباطيل الحلول وأغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً.

ومبادىء التوحيد والتنزيه تنادي في صفحات الوجود أن سلمان الصفات القديمة وملك النعوت العظيمة إلى الآن في مقر العز والجلال ومظل القدرة والكمال.

ما انتقل إلى مكان لم يتغير عما عليه كان.

يحتجب بجلال عزته في معالي كبريأنه وعظمته فوجم العرش من خوف البطش إذ جعل محلاً للافتراء ومجالاً للامتراء وصاح بلمان إلىهبة من البعد: يا أرباب الغيبة عن إلىشد إني منذ خلقت في دهشة الوله ووحشة التحير لمع لي من جناب الأزل بارق " الرحمن على العرش استوى " - طه - فلما صوبت نظري إلى نفسي وقع حده على جرم السماء فانطبع فيه: " ثم استوى إلى السماء " - البقرة - فهبت فيها نظري وشخص

إليها بصري وطمحت إشراقات أنواره إلى عالم الثرى فانتقش في طي مكنوناته مكتوب " واسجد واقترب " - العلق - فأتى رهين غريتي وقرين زفرتي لا أسمع غير الأخبار ولا أشهد غير الآثار وأتبع قوم سبيل إلىشاد في إشراق أنواره.

ونصبو الشرع أمامهم وأخذوا الحق إمامهم واقتدوا بعساكر التوفيق جنداً جنداً وسبقت إليهم ركائب ألفاييد وفداً وفداً وشموس الهداية تسري معهم وعيون العناية ترعى مرتعهم وتجمعهم فأوصلهم الصدق في اتباع الحق إلى مسالك التوحيد ومعارف التمجيد وعلت بهم إلىتب إلى مقام القرب وسقوط الكيف والتشبيه والحدود ووجوب التنزيه والإجلال لواجب الوجود.

قلت: فهذا بعض كلامه في ذلك محتوياً على التوحيد والتنزيه ومصرحاً بنفي التجسيم والتشبيه مفصحاً بكون الحق تعالى لم ينتقل إلى مكان ولم يتغيرعما عليه كان جامعاً بين فصاحة العبارة وملاحة الاستعارة وكذلك قوله في المشاهدة: لا بد في الشهود من سقوط مشهودين ونفى تعلق الحط بالحيز والوقت والأين ومحو ثبوت الفيق والجمع والقرب والبين.

وقد ذكرت في كتاب نشر المحاسن.

شيئاً من كلامه في الاعتقاد والأسرار وعلم ألفاطن.ومن كلامه أيضاً المروي عنه في مناقبه لما قيل له أن فلاناً – وسموا له بعض مريديه – يقول إنه يرى الله عز وجل بعيني رأسه فاستدعى به وسأله عن ذلك

فقال: نعم فانتهره ونهاه عن هذا القول وأخذ عليه أن لا يعود إليه فقيل له: أمحق هذا – أم مبطل قال: هو محق ملبس عليه وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال ثم خرق من بصيرته إلى بصره منفذاً فرأى بصره ببصيرته يتصلى شعاعها بنور شهوده فظن أن بصره رأى ما شهدته بصيرته وإنما رأى بصره ببصيرته فحسب وهو لا يدري.قال الله تعالى: "مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان " – الرحمن – وإن الله يبعث بمشيئته على أيدي ألفافه أنوار جلاله وجماله إلى قلوب عباده فتأخذ منها ما يأخذ المصور من الصور ولا ضرر ومن وراء ذلك رداء كبريأنه الذي لا سبيل إلى انخراقه.

قال إلىاوي: وكان جمع من المشايخ والعلماء حاضرين هذه الواقعة فأطربهم سماع هذا الكلام ودهشوا من حسن إفصاحه عن حال إلىجل وقام بعضهم ومزق ثيابه وخرج إلى الصحراء عرباناً يعني هائماً.

قلت: وقوله: ومن وراء ذلك رداء الكبرياء الذي لا سبيل إلى انخراقه - نحو مما أشار إليه الشيخ الكبير ألفارف بالله السيد الجليل شيخ الشيوخ أبو الغيث ابن جميل - قدس الله روحه - بقوله: كل خيال نقاب لوجه الأمر العزيزي والأمر العزيزي نقاب لجلال جمال سبحات وجه الله الكريم فرضاً لئلا يبرز من ذلك الجلال ذرة فلا يبقى أحد من الثقلين ولا من سواهما لا يعرف لله طاعة ولا عصياناً.

قلت: قوله: لا يعرف لله طاعة ولا عصياناً: يظهر فيه لي احتمالان الاحتمال الأول: الإشارة إلى الفناء الكلى واصطلام الحس والمحسوس وفقدان وجدان جميع الوجود لاستيلاء سلمان جلال الجمال في حالة الشهود فلا يشعر حينئذ بطاعة ولا معصية ولا مطيع ولا عاصى.

والاحتمال الثاني: أن يشهد القدر سابقاً المقدور بسوط – القضاء المبرم وقائداً له إلى العلم ألفابق بزمام الحكم المحكم وصلام مزعجاً بالخروج إلى حيز الوجود من حيز العدم واقعاً – لا محالة – بقدرة الملك ألفادر وإيجاد خالق كل شيء العزيز ألفاهر المهروب منه إليه المستعاذ به منه جل وعلا وتبارك وتعالى.

قلت: فهذا ما اقتصــرت عليه من ترجمة قطب الأولياء الأكابر المتوج بتاج الشرف والمفاخر شيخ الوجود ومطلع السعود محيي الدين عبد ألفادر الذي لا تسع ترجمة محاسنه إلا مجلمات على هذه النبذة اليسيرة في نحو تصنيف كراسة صغيرة وقد اقتصر الذهبي منهاعلى نحو سبعة أسطرحقيرة.

وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحافظ تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد ابن منصور المروزي محدث المشرق صاحب التصانيف الكثيرة والبحلة الواسعة.

سمع بنيساور وهراة وبغداد وأصبهان ودمشق وله معجم شيوخه في عشر مجلمات.

كان ثقة مكثراً واسع العلم كثير الفضائل ظريفاً لطيفاً نبيلاً متجملاً شريفاً.وفي السنة المذكورة توفي القاضي الرشيد أبو الحسين أحمد ابن القاضي الرشيد أبي الحسن علي الغساني الأسواني.كان من أهل الفضل

والنباهة وإلىئاسة صينف كتاب جنان الجنان ورياض الأذهان وذكر فيه جماعة من مشاهير الفضيلاء وله ديوان شعر ولأخيه القاضي المهذب ديوان شعر أيضاً وكانا مجيدين في نظمهما ونثرهما ومن نظم القاضي المهذب قوله في قصيدة: وترى المجرة والنجوم كأنما تسقي الرياض بجدول ملآن لو لم يكن نهراً لما عامت به أبداً نجوم الحوت والسرطان وذكر العماد ألفاتب في كتاب السيل على الذيل الذي ذيل به على الخريدة أنه كان أشعر من أخيه الرشيد والرشيد أعلم منه في سائر العلوم.

قلت: ويشبه أن يكون نسبة هذين الأخوين الشريفين: إلىضي والمرتضى فإن إلىضى كان أشعر والمرتضى كان أعلم.

وولي الرشيد المذكور النظر في ثغر الاسكندرية بغير اختياره وقتله الوزير شاور ظلماً وكان أوحد عصره في علم الهندسة والرياضيات والعلوم الشرعيات والآداب والشعريات.

وقال العماد: أنشدني محمد بن موسى اليمني ببغداد قال: أنشدني القاضي الرشيد باليمن لنفسه في رجل: لئن خاب ظني في رجائك بعدما ظننت فإني قد ظفرت بمنصفر فإنك قد كلفتني محل منة ملكت بها شكري لدى كل موقف لأنك قد حذرتني كل صاحب وأعلمتني أن ليس في الأرض من يفي وله أيضاً مما نقله عنه العماد المذكور.

إذا ما نبت بالحر دار يودها ولم يرتحل عنها فليس بذي حزم وهبه بها صباً ألم يدر أنه سيزعجه منها الحمام على رغم وله أيضاً مما أنشده

عنه أمير أبو الفوارس مرهف بن أسامة: جلت علي إلىزايا بل جلت هممي وهل يضر جلاء الصارم الذكر غيري بغيره عن حسن شيمته صرف الزمان وما يأتي من الغير لا تغررن بأطماري وقيمتها فإنما هي أصداف على درر ولا تظن خفاء النجم من صيغر فالذنب في ذاك محمول على البصر وهذا البيت الأخير مأخوذ من قول أبي العلاء المعري حيث قال في قصيدة له طوبلة:

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته \*\* والذنب للطرف لا للنجم في الصغر

وكان الرشيد قد سافر إلى اليمن رسولاً ومدح جماعة من ملوكها.

وممن مدحه منهم علي بن حاتم الهمداني قال فيه: ائن أجدبت أرض الصعيد وأقحطوا فلست أبالي القحط في أرض قحطان ومذ كفلت لي مأرب بمأربي فلست على آسوان يوماً بأسوان وإن جهلت حقي زعانف خندف فقد عرفت فضلي غطارف همدان فحسده ألفاعي وهو في مذهب الإسماعيلية الذي يدعو الخلق إلى متابعة الإمام المعصوم على زعمهم في عدن على ذلك فكتب بالأبيات إلى صاحب مصر فكانت سبب الغضب عليه فأمسكه وأنفذه إليهم مقيداً مجرداً وأخذ جميع موجوده فأقام باليمن مدة ثم رجع إلى مصر فقتله شاور كما تقدم وقوله: وإن جهلت باليمن مدة ثم رجع إلى مصر فقتله شاور كما تقدم وقوله: وإن جهلت تقسير لمن ليس باللغة خبيراً أما الزعانف فهي بالزاي ثم العين المهملة وبين الألف والماء نون – وهي اطراف الأديم وأكارعه وأما خندف وهي

بكسر الماء المعجمة وقبل ألفال المهملة نون ساكنة وهي قبيلة تنسب إلى أمها امرأة ألفاس بن مضر واسمها ليلي.

والخندفة مشية كالهرولة ويقال: خندف إلىجل إذا مشى قألفا قدميه كأنه يغترف بهما وأما غطارف فهو بالغين المعجمة والماء المهملة وإلياء بعد الألف جمع غطريف وهو السيد وفرخ ألفازي وقحطان قبيلة مسماة باسم جدها وهو أبو اليمن وهمدان بألفال المهملة وسكون الميم قبلها قبيلة من اليمن.

وأما بالذال المعجمة وفتح الميم فبلد بالعجم.

والغساني بفتح الغين المعجمة والسين المهملة المشددة نسبة إلى غسان وهي قبيلة كبيرة من الازد شربوا من ماء غسان وهو باليمن فنسبوا إليه ومنهم بنو جفنة رهط الملوك.

ويقال غان اسم قبيلة والأسواني نسبة إلى أسوان بضم الهمزة وسكون السين المهملة وهي بلدة بصعيد مص.

### سنة اثنتين وستين وخمس مائة

فيها سار أسد الدين السير الثاني إلى مصر ببعض جيش نور الدين فنازل الجيزة شهرين واستنجد وزيرمصرالفرنج فدخلوا إلى النيل من دمياط والتقوا فانتصر أسد الدين وقتل ألوف من الفرنج.

قال ابن الأثير: هذه من أعجب ما أرخ أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر والفرنج.

ثم استولى أسد الدين على بلاد الصعيد وتقوى بخراجها وأقامت الفرنج بالقاهرة حتى استر أسوا ثم قصدوا الاسكندرية وقد أخذها صلاح الدين فحاصروه أربعة أشهر ثم كرأسد الدين منجداً له فترحلت الملاعين بعد أن قد استقر لهم بالقاهرة شحنة وقطيعة مائة ألف دينار في الشام. وصالح شاور أسد الدين على خمسين ألف دينار وأخذها ونزل الشام. وفيها قدم قطب الدين صحاحب الموصل على أخيه نور الدين فغزوا الفرنج فأخذوا حصناً بعد حصن.

وفيها احتراق البلادين حرقاً عظيماً حتى صار تاريخاً وأقامت النار أياماً.

وفيها توفي خطيب دمشق أبو البركات الخضر بن شبل الفقيه الشافعي درس بالغزالية وبالمجاهدية وبنى له نور الدين المدرســـة المعروفة بالعمادية.

وفيها توفي ابن حمدون صاحب التذكرة أبو المعالي محمد بن أبي سعد ألفاتب الملقب كافي الكفاءة البغدادي.

كان فاضلاً ذا معرفة تامة بالأدب والكتابة من بيت مشهور بإلىئاسة والفضل صنف كتاب التذكرة وهو من أحسن المجاميع يشتمل على التاريخ والأدب والنوادر والأشعار لم يجمع أحد من المتأخرين مثله ذكره العماد ألفاتب في كتاب الخريدة وأنشد لنفسه لغزاً في مروحة الجيش: يمر خفيف الريح وهي مقيمة وتسري وقد سدت عليها طريقها لها من سليمان النبى وراثة وقد عزمت نحو النبيط عروقها إذا صدق النوء

الشمالي أمحلت وتمطر والجوزاء ذاك حريقها وتحسبها إحدى الصنائع أنها لذلك كانت كل روح صديقها قلت: وفي المروحة أيضا أنشدنا بعض شيوخنا وهو الشيخ الصالح أبو بكر ابن ألفائغ لنفسه: وفي عدن حر كأن لهيبه من النار في أرجأنها اليوم لافح أدافع عني بالمراوح جيشه فيا ضعف من يحمي قفاه المراوح وفيها توفي الإمام تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن أبي المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني المروزي الفقيه الشافعي ذكره الشيخ عز الدين أبو الحسن علي بن الأثير الجزري في مختصره فقال.

أبوسعد واسطة عقد البيت السمعاني وعينهم ألفاصرة ويدهم الناصرة واليه انتهت رئاستهم وبه كملت سيادتهم.

رحل في طلب العلم والحديث إلى شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها إلى ما وراء النهر وسائر بلاد خراسان مرات وإلى قومس والري وأصبهان وهمدان وبلاد الجبال والعراق والحجاز والموصل والجزيرة والشام وغيرها من البلاد التي يطول ذكرها ويتعذر حصرها ولقي العلماء وجالسهم وأخذ عنهم واقتدى بأفعالهم الجميلة وأثارهم الحميدة وروى عنهم.

وكانت عدة شيوخه تزيد على أربعة آلاف شيخ وكان حافظاً ثقة مكثراً واسع العلم كثير الفضائل ظريفاً لطيفاً مبجلاً نظيفاً نبيلاً شريفاً وصنف التصانيف الحسنة العزيزة ألفائدة من ذلك تذييل تاريخ بغداد الذي صنفه ألفاضل أبو بكر الخطيب وهو نحو خمسة عشر مجلما.وتاريخ مرو

يزيد على عشرين مجلما والأنساب نحو ثماني مجلمات وهو الذي اختصره الشيخ عز الدين المذكور واستدرك عليه مختصره في ثلاث مجلمات.

وكانت ولادة أبي سعد يوم الاثنين ألفادي والعشرين في شعبان سنة ست وخمس مائة وكان أبوه إماماً فاضلاً مناظراً فقيهاً محدثاً شافعياً وله عدة تصانيف وشعر غسله قبل موته وإملاء لم يسبق إلى مثله وتوفي أبوه المذكور وقت فراغ الناس من صلاة الجمعة ثاني عشر صفر سنة عشر وخمس مائة.

وفيها توفي الحافظ المفسر الواعظ الأديب المتقن أبو شجاع عمر بن محمد البسطامي.

## 🛕 سنة ثلاث وستين وخمس مائة

وفيها أعطى نور الدين لنائبه أسد الدين حمص وأعمالها فبقيت في يده مائة سنة.

وفيها توفي أبو محمد عبدالله بن علي الأصب بهاني المقرىء كان عألفا زاهداً معمراً.

وفيها توفي أبو الحسين هبة الله بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الفقيه الشافعي قرأ القراءات وسمع الحديث وتفقه ودرس بالغزالية وأفتى واعتنى بفنون العلم وكان ورعاً خيراً كبير القدر عرضت عليه خطابة البلد فامتنع وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير ألفارف بالله الخبير ذو المقامات الطية والأحوال السنية والأنفاس الصادقة والكرامات ألفارقة

والتصانيف المفيدة الوثيقة في الشريعة والحقيقة أبو النجيب عبد ألفاهر بن عبدالله السهروردي القرشي البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه – بينه وبينه اثنا عشر أباً كان من أعيان المحققين وأعلام العلماء الشاملين وصفوة العارفين وهو أحد من درس بالنظامية وتصدر للفتوى وجمع ووضع التصانيف وكان يلقب مفتي العراقين وقدوة الفريقين انعقد عليه إجماع المشايخ والعلماء بالاحترام وأوقع الله له في الصدور القبول الشام وكان يشرح أحوال القوم ويتطيلس ويلبس لماس العلماء ويركب البغلة ويرفع بين يديه – ألفاشية على ما نقله بعض العلماء في تصنيفه.

ومن كراماته ما روى بعض أصحابه وهو الشيخ أبو محمد عبدالله بن مسعود المعروف بالرومي قال: مررت مرة مع شيخنا أبي النجيب بسوق السلطان ببغداد فنظر إلى شاة مسلوخة معلقة عند جزار فوقف عنده وقال له: إن هذه ألفاة تقول لي أنها ميتة فغشي على الجزار فتاب على يدى الشيخ المذكور وأقر بصحة قوله.

وله كرامات أخرى وكلام نفيس ومحاسن جليلة لا نطول بذكر ذلك.

وفيها قتل ظلماً القاضي المهذب أبو محمد الحسن ابن القاضي الرشيد الغساني الأسواني وكان أوحد عصره في العلوم الشرعيات والهندسية والرباضيات والآداب والشعربات.

ومن شعره ما تقدم من قوله في سنة إحدى وستين: غيري يغيره عن حسن شيمته صرف الزمان وما يأتي من الغير إلى آخر الأبيات سنة

أربع وستين وخمس مائة فيها سار أسد الدين مسيره الثالث إلى مصر وكانت الفرنج قد ملكت تنيس وحاصروا القاهرة وأخذوا كل ما كان خارج السور فكاتب شاور نور الدين واستنجد به وسود كتابه وجعل في طيه ذوائب نساء القصر.

وكان نور الدين بحلب فساق إليه أسد الدين من حمص فجمع العساكر ثم توجه في عسكر يقال كان سبعين ألفا ما بين فارس وراجل فتقهقرت الفرنج ودخل القاهرة وجلس في دست الملك وخلع عليه العاضد خلع السلطنة وعهد إليه بوزارته وقبض على شاور فأرسل إليه العاضد بطلب رأس شاور فقطعه وأرسل به إليه.

وشاور المذكور كان قد ولاه الملك الصالح بلاد الصعيد ثم لما مات الملك الصالح دخل القاهرة بالعساكر وقتل الملك ولد الملك الصالح وجلس مكانه.

ثم بعد شهرين مات أسد الدين فقلد العاضد منصبه ابن أخيه صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين ولقبه بالملك الناصر ثم ثار عليه السودان فحاربهم وظفر بهم وقتل منهم قتلاً عظيماً.

وفيها توفي صاحب دمشق مجير الدين الملقب بالملك المظفر.

وفيها توفي شاور مقتولاً كما ذكرنا وقد تقدم ذكر قهره لوزير العاضد الملقب بالعادل وقتله له وجلوسه في الوزارة مكانه.

وفيها توفي شيخ المقرئين بالأندلس أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن هذيل.

وكان فيه مجموع فضائل من القراءة والزهد والورع والتواضع والتقلل من الدنيا والإعراض عنها وكثرة الصيام والقيام والصدقة والتجويد والإتقان في القراءات.

وفيها توفي القاضي زكي الدين أبو الحسن علي ابن القاضي أبي المعالي محمد بن يحيى القرشي قاضي دمشق استعفي عن القضاء فأعفى وسار فحج.

وفيها توفي أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي الأموي العثماني كان ذا فضائل عديدة من الفقه والأدب وغيرهما وله النظم المليح والخطب وإلىسائل وتولى القضاء بدمشق وكانت له عند السلطان صلاح الدين المنزلة السنية والمكانة المكينة ولما فتح السلطان صلاح الدين مدينة حلب أنشده القاضي محيي الدين أبو المعالي المذكور قصيدة أجاد فيها كل الإجادة وكان من جملتها هذا البيت: وكان كما قال فإن القدس فتحت لثلاث بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فقيل له: من أين لك هذا فقال: أخذته من تفسير ابن برجان في تفسير قوله تعالى " الم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين " – الروم ا – 33 – والمنقول عن ابن برجان أنه ذكر له حساباً طويلاً وطريقاً في استخراج ذلك حتى حرره من قوله تعالى " بضع سنين ".

ولما ملك صلح الدين المذكور حلب فوض الحكم والقضاء بها للماضي أبي المعالى المذكور.

ولما فتح القدس تطاول إلى الخطابة بها يوم الجمعة كل واحد من العلماء الذين كانوا في خدمته حاضربن وجهز كل واحد منهم خطبة بليغة طمعاً في أن يكون هو الذي يعتن لذلك فخرج المرسوم للماضي أبى المعالى المذكور أن يخطب وحضر السلطان وأعيان دولته وذلك في أول جمعة صليت بالقدس بعد الفتح فلما رقى على المنبر استفتح بســورة ألفاتحة ثم قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم قرأ سورة الأنعام " الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور " إلى آخر الآيات الثلاث ثم قرأ من سورة سبحان " وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولما ولم يكن له شــربك في الملك " -الاسراء 1 - الآية ثم قرأ من أول الكهف " الحمد لله " إلى اخر الثلاث الآيات ثم قرأ من النمل " قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى " - النمل - ثم قرأ من سورة سبأ " الحمد لله " الخ الآية ثم قرأ من سورة فاطر " الحمد لله فاطر السموات والأرض " - فاطر - وكان قصده أن يذكر جميع تحميدات القرآن الكريم ثم شرع في الخطبة فقال: الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور جماعة أدبأ كثيراً واتفقوا على فضله ومعرفته.

بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكفار بمكره الذي قدر الأيام دولاً بعدله وجعل ألفاقبة للمتقين بفضله وأفاء على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله ألفاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهرعلى خليقته فلا ينازع والأمر بما شاء فلا يراجع وألفاكم بما يريد فلا يدافع أحمده على

إظفاره وإظهاره وإعزازه لأولمانه ونصره لأنصراره وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضار حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهراً جهاره وأشهد أن لا آله الا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رافع الشك ودافع الشرك وداحض الإفك الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به منه إلى السموات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة ألفاوى ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وعلى خيلفته أبي بكر الصديق ألفابق إلى الإيمان وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلمان وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأوثان وعلى آله وأصحابه وألفابعين لهم بإحسان.

أيها الناس! أبشروا برضوان الله الذي هو الداية القصوى والدرجة العلما لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه ألفالة من الأمة ألفالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدى المشركين قريباً من مائة عام وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه ورفع قواعده بالتوحيد فإنه بنى عليه وشيد بنيانه بالتمجيد وإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بين يديه فهو موطن أبيكم ابراهيم ومعراج نبيكم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وقبلتكمم التي كنتم تصلون إليها عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وقبلتكمم التي كنتم تصلون إليها

في ابتداء الإسلام وهو مقر الأنبياء ومقدس الأولياء ومدفن إلىسل ومهبط الوحي ومنزل به ينزل الأمر والنهي وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله تعالى في كتابه المبين وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله بالملائكة المقربين وهو الله الله الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألفاها إلى مريم وروحه عيسى الذي كرمه برسالته وشرفه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته فقال تعالى: " لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون " - النساء 1722 - كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق وأملا الآية " لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم " المائدة 17- إلى آخر الآيات من المائدة.

وهو أول القبلتين وثاني المسجد وثالث الحرمين لا تشد إلى المسجدين إلا إليه ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه وهذا نحو من ثلث خطبته رمت الاقتصار إيثاراً للاختصار.

وفيها توفي الحافظ أبو أحمد معمر بن عبد الواحد القرشي العبشمي الأصبهاني سمع من جماعة كثيرين واعتنى بالحديث وجمعه ووعظ وأملا وكان ذا قبول ووجاهة توفني في طريق الحجاز رحمه الله تعالى. سنة خمس وستين وخمس مائة فيها وقعت الزلزلة العظمى بالشام وأطنب جماعة في تعظيمها حتى قال بعضهم هلك بحلب تحت الهدم ثمانون ألفا.

وفيها حاصرت الملاعين الفرنج دمياط خمسين يوماً ثم ارتحلوا من أجل أن نور الدين وصلاح الدين أجلما عليهم وعلى بلادهم براً وبحراً.

وعن صلاح الدين أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضد أخرج إلي في هذه المرة ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها.

يعني بالعاضد أحد الخلفاء العبيديين.

وفيها حاصر نور الدين سنجار ثم أخذها بالأمان وتوجه إلى الموصل وبنى بها جامعاً ورتب أمورها ثم رجع فنازل الكر ونصبب عليها منجنيقى ثم رحل عنها لحرب نجدة الفرنج فانهزموا.

وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي ثم البغدادي أحد العلماء والمعدلين والفضلاء والمحدثين.

وفيها توفي صاحب الموصل وابن صاحبها السلطان قطب الدين مودود بن زنكي.

وفيها توفي أبو المكارم عبد الواحد بن هلال الأزدي المعدل سمع من غير واحد وأجاز له الفقيه نصر وكان رئيساً جليلاً كثير العبادة والبر. وفيها توفي أبو بكر بن النقور بالنون وألفاف وفي آخره راء عبدالله بن محمد البغدادي ثقة محدث من اولاد الشيوخ.

### 🔺 سنة ست وستين وخمس مائة

فيها توفي أبو زرعة طاهر ابن الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ثم الهمذاني.

وفيها توفي الحافظ المعدل أبو مسعود عبد إلىحمن بن أبي الوفاء علي بن أحمد الأصبها ني.

وفيها توفي أبو عبدالله محمد بن يوسف الزينبي شاطبة سمع من جماعة قال بعضهم: كان عارفاً بالأثر مشاركاً في التفسير حافظاً للفروع بصيراً باللغة والكلام فصيحاً مفوهاً مع الوقار والصمت والصيام والخشوع ولي قضاء شاطبة وحدث وصنف.

وفيها توفي المستنجد بالله أبو المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله محمد ابن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي العباسي.

وفيها توفي ابن الجلال القاضي الأديب موفق الدين يوسف بن محمد صاحب ديوان الإنشاء ولى بعده القاضى المعروف بألفاضل.

وفيها توفي المعافري عبد الجبار بن محمد المغربي كان إماماً في اللغة وفنون الأدب اشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به واشتغل ببغداد ودخل الديار المصربة.

# 🛕 سنة سبع وستين وخمس مائة

في أولها تجاسر صلاح الدين وقطع خطبة العاضد العبيدي وخطب للمستضيء أميرالمؤمنين العباسي فأعقب ذلك موت العاضد العبيدي يوم عاشوراء فجلس صلاح الدين للعزاء وبالغ في الحزن والبكاء وتسلم القصر وما حوى واهتبط على أهل القصر في مكان أفرد لهم وقرر لهم ما يكفيهم ووصل إلى بغداد أبو نصر سعد بن عصرون رسولاً بذلك

فزينت بغداد فرحاً وكانت خطبة بني العباس قد قطعت من مصر مائتي سنة وتسع سنين وحلت مكانها خطبة بني عبيد.

فأرسله بالخلع لنور الدين وصلاح الدين وكانت خلعة نور الدين فرجية وجبة وقباء وطوق ذهب وزنه ألف دينار ومعها حصان بسرجه وحصان يجنب بين يديه وسيفان ولواء فقفد السيفين إشارة إلى الجمع له بين الشام ومصر.

وفيها سار نور الدين لحصار الكرك وطلب صلاح الدين فاعتذي فلم يقبل عذره وهم بالدخول إلى مصر وعزل صلاح الدين عنها فبلغ ذلك صلاح الدين فجمع خواصه وواله وخاله شهاب الدين ألفارمي في جماعة أمراء واستشارهم فقال ابن أخيه عمر: إذا جاءنا ققاتلناه.

وتابعه غيره على ذلك من ألفاضرين فشتمهم والد صلاح الدين نجم الدين أيوب وأحد وزيرهم وقال لابنه: أنا أبوك وهذا خالك في هؤلاء من يريد لك الخير مثلنا فقال: لا قال: والله لو رأيت أنا وهذا نور الدين لم يمكنا إلا أن ننزل نقبل الأرض ولو أمرنا بضرب عنقك لفعلنا فما ظنك بغيرنا وهذه البلاد لنور الدين!! فإن أراد عزلك فأي حاجة له في المجيء بل يطلبك بكتاب.

ثم تفرقوا وكتب غير واحد من الأمراء بهذا المجلس المذكور إلى نور الدين فلما خلا نجم الدين بابنه قال: أنت جاهل تجمع هذا الجمع وتطلعهم على سرك! فلو قصدك نور الدين لم تر منهم معك أحداً فاكتب إليه واخضع له ففعل.

وفيها توفي يحيى بن سعدون بن تمام الأزدي القرطبي الملقب صائن الدين أحد الأئمة المتأخرين في القراءات وعلوم القرآن الكريم والحديث والنحو واللغة وغير ذلك ودخل الاسكندرية وسمع من جماعة كثيرة وكذلك بمصر ودخل بغداد وقرأ القران وسمع الحديث على جماعة من أكابر زمانه وكان ديناً ورعاً عليه وقار وسكينة وكان ثقة ثبتاً نبيلاً قليل الكلام كثير الخير مفيداً وأقام بدمشق مدة واستوطن الموصل ودخل أصبهان ثم عاد إلى الموصل وأخذ عنه شيوخ ذلك العصر.

قال ابن خلكان: وكان شيخنا قاضي حلب بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع يفتخر بقراءته عليه ورويته وكان كل يوم يسمط له دجاجة ويتولى طبخها بيده.

وكان كثيراً ما ينشد مسنداً إلى أبي الخير ألفاتب الواسطي: جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين وفيها توفي العلامة أبو محمد الخشاب عبدالله بن أحمد البغدادي النحوي المحدث طلب وسمع وأكثر وقرأ الكثير وكتب بخطه المليح المتقن وأخذ العربية عن أبي السعادات ابن الشجري وابن الجواليقي وأتقن النحو واللغة والتصريف والنسب والفرائض والحساب والهندسة وغير ذلك وصنف التصانيف.

وكان إليه المنتهى في حسن القراءة وسرعتها وفصاحتها مع الفهم والعذوبة وانتهت إليه الإمامة في النحو وكان متضلما من العلوم وخطه في نهاية الحسن وكان ظريفاً مزاحاً وله شعر قليل من ذلك قوله في

كتاب اللغز: وذي أوجه لكنه غير بائح بصر وذو الوجهين للسر مظهر تناجيك بالأسرار أسرار وجهه فتسمعها بالعين ما دمت تنظر وهذا المعنى مأخوذ من قول المتنبي في ابن العميد: خلقت صفاتك في العيون كلامه كالخط يملاء مسمعي من أبصرا وشرح كتاب الجمل لعبد ألفاهر الجرجاني وسماه: المرتجل في شرح الجمل وترك أبواباً في وسط الكتاب ما تكلم عليها وشرح اللمع لابن جنى ولم يكمله.

وكانت فيه بزازة وقلة اكتراث بألفاكل والملابس وسخ الثياب يسقى في جرة مكسورة وما تأهل قط ولا تسرى.

وذكر العماد انه كان بينه وبينه صحبة ومكاتبات قال: ولما مات رأيته في المنام فقلت: ما فعل الله بك قال: خيراً فقلت: فهل يرحم الله الأدباء فقال: نعم فقلت: وإن كانوا مقصرين فقال: يجري عتاب كثير ثم يكون بعده النعيم.

انتهى.قلت فافهم معنى هذا الكلام أيها الواقف عليه إنما ذكر هذا للمقصرين في الخيرات لا للماصين أولي السيئات كأمثالنا.

نسأل الله الكريم أن يسامحنا ويعفو عنا.

وفيها توفي العاضد لدين الله عبدالله ابن الحافظ لدين الله العبيدي المصري أحد خلفاء ألفاطنية.

وفي أيامه قدم حسين بن نزار بن المستنصري في جموع من المغرب فلما قرب منه غدر به أصحابه وقبضوا عليه وحملوه إلى العاضد فذبحه صبراً.

وكان موت العاضد بإسهال مفرط وقيل: مات غماً لما سمع بقطع خطبته.

وفيها توفي أبو الحسن بن النعمة على بن عبدالله الأنصاري الأندلسي أحد الأعلام تصــدر لإقراء القرآن والحديث الفقه والنحو واللغة وكان عألفا حافظاً للفقه والتفاسيير ومعاني الآثار مقدماً في علم اللمان – فصيحاً مفوهاً ورعاً فاضلاً معظماً دمث الأخلاق.

انتهت إليه رئاسة الإقراء والفتوى وصنف كتاباً كبيراً في شرح سنن النسائى بلغ فيه الداية.

وفيها توفي أبو المظفر محمد بن أسعد بن الحكي كان له القبول الشام في الوعظ بدمشق سمع ودرس وصنف تفسير القرآن وشرح مقامات الحريري.

وفيها توفي أبو حامد النووي الطوسي الفقيه الشافعي محمد بن محمد تلميذ محمد ابن يحيى.

كان إليه المنتهى في معرفة علم الكلام والنظر والبلاغة والجدل بارعاً في معرفة مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وصنف في الخلاف تعليقة جيدة وله جدل مليح سماه: المقترح في المصطلح أكثر الفقهاء الاشتغال به وشرحه الفقيه أبو الفتح مظفز بن عبدالله المصري شرحاً مستوفي وكان حلو العبارة ذا فصاحة وبراعة دخل بغداد فصادف قبولاً وافراً من الشام وألفاص وكان يحضر عنده كل يوم خلق كثير وله حلقة المناظرة بجامع القصر ويحضر عنده المدرسون والأعيان ويجلس

للوعظ في النظامتة - ومدرسها يومئذ ألفاشي أحمد بن عبدالله - وكان هو يدرس في المدرسة النهائية قريباً من النظامية يذكر فيها كل يوم عدة دروس.

وذكر بعض المؤرخين أنه وعظ وبعد صيبته وشعب على الحنابلة فأصبح ميتاً ويقال إن الحنابلة أهدوا له مع امرأة صحن حلواء مسمومة. وفيها توفي الإمام أبو بكر الأزدي يحيى بن سعدون القرطبي النحوي نزيل الموصل وشيخها سمع بقرطبة ومصر وبغداد وأخذ عن الزمخشري وبرع في العربية والقراءات وتصدر فيها مدة.

وكان ذا عبادة وورع وتبحر في العلوم.وفيها توفي أبو الفتوح نصرالله بن قلانس ألفاعر اللخمى الإسكندري.

كان شاعراً مجيداً وفاضلاً نبيلاً صحب الشيخ الحافظ أبا طاهر السلفي وانتفع بصحبته وأثنى عليه الحافظ المذكور ودخل بلاد اليمن وامتدح بعض الوزارء في مدينة عدن فأحسن إليه وأجزل صلتة تم ركب البحر فغرق جميع ما كان معه فعاد إليه عرياناً وأنشده قصيدة مطلعها: صدرنا وقد نادى السماح بنا ردوا فعدنا إلى مغناك والعود أمد وأنشده أيضاً قصيدة مفتتحها: سافر إذا حاولت قدراً سار الهلال فعاد بدرا والماء يكسب ماجرى طيباً ويخبث ما استقرا وتنقل الدرر النفيسة بدلت بالبحر نحرا ومعنى البيت الثاني مأخوذ من قول بديع الزمان: الماء إذا طال مكثه ظهر خبثه.

والبيت الثالث مأخوذ من قول صرد ألفاعر وهو: نقل ركابك في الفلا ودع الغواني في الخدور لولا التنقل ما ارتقى درر البحور إلى النحور فيها دخل قراقوش – بألفاق مكررة والشين المعجمة – ابن أخي السلطان صلاح الدين بلاد المغرب فنازل طرابلس مدة وافتتحها – وكان للفرنج –.

وفيها سار شمس الدولة أخو صلاح الدين إلى اليمن فافتتحها وقبض على المتغلب عليها الزنديق المسمى بعبد النبي.

وفيها حاصر صلاح الدين الكرك ولم يفتتحها في هذه المرة.

وفيها سار نور الدين فافتتح بهنسة وغيرها ثم دخل الموصل ودان له صاحب الروم.

وفيها توفي الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي - بالشين والذال المعجمتين - ويلقب بالملك الأفضل والد الملوك: صلاح الدين وسيف الدين وشمس الدولة وسيف الإسلام وشاهنشاه وتاج الملوك بوري وست الشام وربيعة خاتون وأخو الملك أسد الدين.

شــب به فرســه فحمل إلى داره ومات بعد أيام وكان يلقب بالأجل الأفضــل.وأول ما ولي نجم الدين المذكور ولاية قلعة تكريت بعد ولاية أبيه لها بتولية وإليها نائب السلطان غياث الدين مسعود السلجوقي ثم إن النائب المذكورغضب على نجم الدين بسبب أخيه أسد الدين وذلك أنه مرت عليه امرأة باكية فسألها كن سبب بكأنها فذكرت له أنه تعرض لها إنسان فتناول أسد الدين حربة بيد ذلك الإنسان وضربه بها فقتله

فأمسكه أخوه نجم الدين واعتقله وكتب إلى النائب يعرفه بذلك فوصل جوابه وهو يقول لأبيكما: علي حق وبيني وبينه مودة مؤكدة فما يمكنني أن أكافئكما بسيئة تصدر مني ولكني أشتهي منكما أن تخرجا من بلدي.

فلما وصلهما الجواب ما أمكنهما المقام بتكريت فخرجا منها ووصلا إلى الموصل فأحسن إليهما الأتابك عماد الدين زنكي وزاد في إكرامهما والإنعام عليهما وأقطعهما إقطاعاً جسناً ثم لما ملك الأتابك قلعة بعلبك الستخلف بها نجم الدين أيوب وفيها بنى خانقاهاً للصوفية يقال لها النجمية – وهي منسوبة إليه – عمرها في مدة إقامته بها وكان رجلاً مباركاً كثير الصلاح مائلاً إلى أهل الخير حسن النية جميل الطوية ديناً عاقلاً كريماً وفي سيرته وما جرى له كلام طويل ذكروا في آخره أنه لما تولى ولده صلاح الدين وزارة الديار المصرية في أيام العاضد صاحب مصر من العبيديين استدعى أباه نجم الدين المذكور من الشام.

-وكان في دمشق في خدمة السلطان نور الدين محمود بن زنكي - فجهزه نور الدين وأرسله إليه فدخل القاهرة لست بقين من رجب سنة خمس وستين وخمسمائة وخرج العاضد إلى لقائه إكراماً لولده صلاح الدين وفعل معه من الأدب ما هو اللائق بمثله وعرض صلاح الدين على والده المذكور أمر الوزارة كله وجعله له فأبى وقال: يا ولدي ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت أهل له ولا ينبغي أن تغير موضل

ولم يزل عنده حتى استقل صلاح الدين بمملكة البلاد - كما سيأتي في ترجمته - ثم خرج صلاح الدين إلى الكرك ليحاصرها وأبوه بالقاهرة فركب يوماً ليسير على عادة الجند فخرج من باب النصر - أحد أبواب القاهرة - فشبت به فرسه فألقاه وبقي متألفا أياماً ثم توفي - رحمه الله تعالى -.

وفيها توفي ملك النحاة أبو نزار الحسن بن صافي البغدادي.

كان نحوياً بارعاً أصولياً متكلماً رئيساً ماجداً قدم دمشق واشتغل بها وصنف في الفقه والنحو والكلام وعاش ثمانين سنة.

وسمع الحديث وقرأ مذهب الإمام الشافعي وأصول الدين على أبي عبدالله القيرواني والخلاف على أسعد الميهن وأصول الفقه على أبي الفتح بن برهان صاحب الوجيز والوسيط في أصول الفقه وقرأ النحو على الفصيحي والفصيحي قرأ على عبد القاهر الجرجاني صاحب الجمل الصغير وسافر إلى خراسان وكرمان وغزنة ورحل إلى الشام واستوطن دمشق وتوفى بها.

وله مصنفات كثيرة في الفقه والأصلين والنحو وله ديوان شعر ومدح النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – بقصيدة ومن شعره: سلوت بحمد الله عنها فأصببحت دواعي الهوى من نحوها لا أجيبها على أنني لا شامت – إن أصابها بلاء راض لواش بعيبها ولقب نفسه ملك النحاة وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك وأخذ عنه جماعة ادباء كثيراً واتفقوا على فضله ومعرفته.

#### 🔺 سنة تسع وستين وخمس مائة

فيها توفي الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي كان ملكاً عادلاً زاهداً عابداً ورعاً متمسكاً بالشريعة مائلاً إلى الخير مجاهداً في سبيل الله كثير الصدقات بني المدارس في بلاد الإسلام الكبار مثل دمشتق وجلب وبعلبك ومنبج والرجب وبني بمدينة الموصل الجامع النوري وبحماة الجامع الذي على نهر العاصى وجامع الره وجامع منبج ومارستان دمشق ودار الحديث بها وله من المناقب وألفاثر والمفاخر ما يستغرق الوصف وكان في الأولياء معدوداً من الأربعين وصلاح الدين من الثلاث مائة ذكر ذلك بعض الشيوخ العارفين. لما قتل أبوه سار في خدمته صلاح الدين محمد بن أيوب وعساكر الشام إلى مدينة حلب وحماة وحمص ومنبج وحران فملكها وملك أخوه سيف الدين الموصل وما والاها ثم إن نور الدين نزل على دمشق محاصراً لها - وصاحبها يومئذ مجير الدين أتابك الملك رواق بن تتش بالمثناة من فوق مكررة ثم الشين المعجمة السلجوقي - وكان نزول نور الدين عليها ثالث صفر سنة تسع واربعين وخمس مائة وملكها يوم الأحد تاسع الشهر المذكور ثم استولى على بقية بلاد الشام من حمص وحماة وبعلبك - وهو الذي بني سورها - ومنبج وما بين ذلك وافتتح من بلاد الروم عدة حصون منها مرعش وبهنسا وتلك الأطراف وافتتح أيضاً من بلاد الفرنج أيضاً حارم وعزاز وبانياس وغير ذلك مما يزبد عدته على خمسين حصناً ثم سير الأمير أسد الدين عم صلاح الدين إلى مصر ثلاث مرات وملكها

السلطان صلاح الدين في المرة الثالثة نيابة عنه وجعل اسمه في الخطبة والسكة.

وكان بينه وبين أبي الحسن سنان بن سليمان بن محمد الملقب راشد الدين صاحب قلاع الإسماعيلية ومقدم الفرقة الباطنية - وإليه تنسب الطائفة السنية مكاتبات ومحاورات بسبب المحاورة - فكتب إليه نور الدين في بعض الأزمنة كتاباً يهدده فيه ويتواعده بسبب اقتضاء ذلك فشق على سنان فكتب جوابه أبياتاً ورسالة: يا ذا الذي بقراع السيف هددنا لا قام مصرع جنبي حين تصرعه قام الحمام إلى البازي يهدد فاستيقظت لأسود البر أصيعه أضحى يسد - فم الأفعى بإصبعه يكفيه ما قد تلاقي منه إصبعه وقفنا على تفصيله وحمله وعلمنا ما هددنا به من قوله وعمله فيا لله العجب من ذبابة تطن في أذن فيل وبعوضة تعد في التماثيل ولقد قالها من قبلك قوم آخرون فدمرنا عليهم ما كان لهم من ناصرين أو للحق تدحضون والباطل تنصرون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وأما ما صدر من قولك في قطع رأسي وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي فتلك أماني كاذبة وخيالالت غير صائبة فإن الجواهر لا تزول بالأعراض كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض كم من قوي وضعيف ودنيء وشريف فإن عدنا إلى الظواهر والمحسوسات وعدلنا عن البواطن والمعقولات فلنا أسوة رسول – الله صلى الله عليه وآله وسلم – في قوله:

" ما أوذي نبى ما أوذيت " وقد علمتم ما جرى على عترته وأهل بيته

وشيعته والحال ما حال والأمر ما زال ولله الحمد في الآخرة والأولى إذ نحن مظلومون لا ظالمون ومغصوبون لا غاصبون وإذا "جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً" وقد علمتم ظاهر حالنا وكيفية رحالنا وما يتمنوه من الفوت ويتقربون به إلى حياض الموت قل "فتمنوا الموت إن كنتم صاحقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين " - الجمعة و 77 - وفي أمثال العاقة السائرة: أو للبط تهددون بالشط فهيىء للبلايا جلباباً وتدرع للرزايا أثواباً فلأظهرن عليك منك ولأتعبنهم فيك عنك فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه وما ذلك على الله بعزبز.

وفي رواية: فإذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد ومن حالك على اقتصاد واقرأ أول النحل وآخر ص.

والصحيح أنه كتب هذا اللفظ إلى السلطان صلاح الدين بن أبي أيوب وبالجملة فإن محاسن نور الدين كثيرة وسيرته في حسنها شهيرة.

وكانت وفاته - رحمه الله تعالى - بعلة الخوانيق وأشار عليه الأطباء بالقصد فامتنع وكان مهيباً فما روجع ودفن في بيت بقلعة دمشق كان يلازم الجلوس فيه والمبيت أيضاً ثم نقل إلى تربته بالمدرسة التي أنشأها عند باب سوق الخواصين.

وروي عن جماعة أن الدعاء عند قبره مستجاب وكانت ولادته سنة إحدى عشرة وخمس مائة فجميع عمره نيف وخمسون سنة وكان قد عهد بالملك إلى ولده الملك الصالح اسماعيل فقام من بعده وخرج السلطان

صلاح الدين من مصر وملك دمشق وغيرها في بلاد الشام وتركه في مدينة حلب ولم يزل بها حتى توفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة. وكان لموته وقع عظيم في قلوب الناس وتأسفوا عليه لأنه كان محسناً محمود السيرة - رحمه الله تعالى -.وفيها وعظ الشهاب الطوسي ببغداد فقال: ابن ملجم لم يكفر بقتل على - رضيي الله تعالى عنه - فرجموه بالآجر وهاجت الشيعة فلولا العلماء لقتل وحرقوا منبره وهيؤوا له للمعياد الآتي قوارير النفط – ليحرقوه ولامه نقيب النقباء فأساء الأدب فنفوه فذهب إلى مصـر وارتفع بها شـأنه وعظم.وفيها توفي الحافظ أبوعلي العطار الحسن بن أحمد الهمداني المقرىء الأستاذ شيخ همدان وقارئها وحافظها رحل وحمل القراءات والحديث قرأ بواسطة على القلانسي وببغداد على جماعة وسمع من ابن بيان وطبقته وبخراسان من الفراوي وطبقته وبرع على حافظ زمانه في حفظ ما يتعلق بالحديث من الأنساب والتواريخ والأسماء والكنى والقصص والسير وله تصانيف في القراءات والحديث والرقائق في مجلدات كبيرة منها كتاب زاد المسافر خمسون مجلداً.

وكان إماماً في العربية وحفظ في اللغة كتاب الجمهرة وأخرج جميع ما ورثه وكان أبوه تاجراً وسافر مراراً ماشياً يحمل كتبه على ظهره ويبيت في المساجد ويأكل خبز الدخن إلى أن نشر الله تعالى ذكره في الآفاق. قال ابن النجار: هو إمام في علوم القرآن والحديث والأدب والزهد والتمسك بالأثر.

وفيها توفي سيعيد بن المبارك البغدادي النحوي المعروف بابن الدهان صاحب التصانيف الكثيرة ألف شرحاً للإيضاح في ثلاثة وأربعين مجلداً وكان سيبويه زمانه وفيها توفي المسمى بعبد النبي ابن المهدي الذي تغلب على اليمن وتلقب بالمهدي.

وكان أبوه أيضاً قد استولى على اليمن فظلم وغشم وذبح الأطفال وكان باطنياً من دعاة المصربين بني عبيد وهلك سنة ست وستين وقام بعده ولده المذكور فاستباح الحرائر وتمرد على الله فقتله شمس الدولة كما مضى.

وفيها توفي الفقيه عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني الشافعي الفرضي نزيل مصر وشاعر العصر.

كان شديد التعصب للسنة أديباً ماهراً ولم يزل يماشي الحال في دولة المصربين إلى أن ملك صلاح الدين فمدحه ثم إنه شرع في أمور وأخذ مع رفاق من الرؤساء في التعصب للعبيديين وإعادة دولتهم فنقل أمرهم – وكانوا ثمانية – إلى صلاح الدين فسبقهم في رمضان.

ذكر في بعض تآليفه أنه من قحطان وأن وطنه من تهامه اليمن: مدينة يقال لها برطان من وادي سباع وبعدها من مكة في مهب الجنوب أحد عشر يوماً.

واشتغل بالفقه في زبيد مدة أربع سنين وحج سنة تسع وأربعين وخمس مائة وسيره قاسم بن هاشم صاحب مكة - شرفها الله تعالى - إلى الديار المصربة - وصاحبها يومئذ الفائزين الحمد للعيش بعد العزم

والهمم حمداً يقوم بما أوليت من نعم لا أجحد الحق عندي للركاب به تمنيت اللجم فيها ربتة الخطم قربر بعد مرار العيش من نظري حتى رأيت إمام العصر من أمم وأجرى من الكعبة البطحاء والحرم السامي إلى كعبة المعروف والكرم إلى أن قال: أقسمت بالفائز المعصوم معتقداً فوز النجاة وأجرى البر في القسـم لقد حمى الدين والدنيا وأهلهم وزبره الصالح الفراج للغمم خليفة ووزير مد عدلهما ظلاً على مفرق الإسلام والأمم زبادة النيل نقص عند فيضهما فما عسي تتعاطى منية الديم فاستحسنا قصيدته وأجز الاصلته ثم رجع متوجهاً إلى مكة ثم منها إلى زبید فی سنة إحدی وخمسین ثم حج من عامه فأعاده صاحب مكة المذكور في رسالة إلى مصر مرة ثانية فاستوطنها ولم يفارقها بعد.وكانت بينه وبين الكامل بن شاور صحبة مؤكدة قبل وزارته فلما وزر استحال عليه فكتب إليه: إذا لم يسالمك الزمان فحارب وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب فقد هد قدماً عرش بليقس هدهد وخرب فأر قبل ذا سد مأرب إذا كان رأس ألفال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب مع أبيات اخرى بالغة في الحسن وقوله: من أمم هو بفتح الهمزة والميم الأولى يقال: أخذت ذلك من أمم أي من قرب.

قال زهير: وحيره ما هم لو أنهم أمم أي: لو أنهم بالقرب مني.والأمم أيضاً الشيء اليسير يقال: ما سألت إلا أمماً.

وأما الأمم بضـم الهمزة في قوله: ظل على مفرق الإسـلام والأمم فهو جمع أمة.

#### 🔺 سنة سبعين وخمس مائة

فيها قدم صلاح الدين وأخذ دمشق بلا ضربة ولا طعنة وسار الصالح السماعيل في حاشيته إلى حلب ثم سار صلاح الدين فحاصر حمص بلامجانيق ثم سار فأخذ حماة ثم حاصر حلب ثم رد وتسلم حمص ثم عطف إلى بعلبك فتسلمها ثم كر والتقى صاحب الموصل مسعود بن مودود فإنهزم عسكر الموصل أسوأ هزيمة ثم وقع الصلح.واستناب بدمشق أخاه سيف الإسلام وكان بمصر أخوه العادل.وفيها توفي أحمد بن المبارك خادم الشيخ عبد القادر الذي كان يبسط المرقعة له على الكرسى.

وفيها توفي القاضي علي بن عمر بن عبد العزيز بن قرة اليمني. كان حافظاً في التفسير واعظاً على المنابر مقبول الكلمة في أهل بلده

عارفاً بتأويل الرؤيا.قيل: إن رجلاً رأى في المنام الفقيه نعيماً العشاري الذي كان يحفظ عشرة علوم فسأله عن رؤيا فقال: إن تأويل الرؤيا يا

صرف عني إلى القاضي علي بن عمر.

توفي في الطرية – بتشديد الياء المثناة من تحت وفتح الطاء المهملة وكسر الراء – قرية في ناحية مسجد الرباط من بلاد اليمن بساحل عدن.سنة احدى وسبعين وخمس مائة فيها شنق السلطان المبتدع ابن مهدي – الملقب نفسه عبد النبي – هو وأخوه أحمد في زبيد برسم السلطان شمس الدولة أول من ملك اليمن من بني أيوب.

وابن مهدي المذكور من الأفات الكائنات والبليات والفتن العظيمات في بلاد اليمن.

وفيها نقض صاحب الموصل الصلح وسار إلى السلطان سيف الدين غازي فالتقاه صلاح الدين بنواحي حلب فانهزم غازي وجمعه - وكانوا ستة آلاف وخمس مائة - لم يقتل سوى رجل واحد ثم سار صلاح الدين فأخذ منبج ثم نازل قلعة عزاز ووثب عليه الإسماعيلية فجرحوه في خد فأخذوا وقتلوا وافتتح القلعة ثم نازل حلب شهراً ثم وقع الصلح: وترحل عنهم وأطلق قلعة عزاز لولد السلطان نور الدين علي.

وفيها توفي الفقيه الإمام المحدث البارع الحافظ المتقن الضابط ذو العلم الواسع شيخ الإسلام.

ومحدث الشام ناصر السنة قامع البدعة زين الحافظ بحر العلوم الزاخر رئيس المحدثين المقر له بالتقدم العارف ألفاهر ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الذي اشتهر في زمانه بعلو شأنه ولم ير مثله في أقرانه الجامع بين المعقول والمنقول والمميز بين الصحيح والمعلوم كان محدث زمانه ومن أعيان الفقهاء الشافعية غلب عليه الحديث واشتهر به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره رحل وطوف وجاب البلاد ولقي المشايخ وكان رفيق الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن السمعاني في الرحلة وكان أبو القاسم المذكور حافظاً ديناً جمع بين معرفة المتون والاسانيد سمع ببغداد في سنة عشر وخمسمائة من أصحاب البرمكي والتنوخي والجوهري ثم رجع إلى دمشق

ثم رحل إلى خراسان ودخل نيسابور وهراة وأصبهان والجبال وصنف التصانيف المفيدة وخرج التخاريج وكان حسن الكلام على الأحاديث محظوظاً على الجمع والتأليف صنف التاريخ الكبير لدمشق في ثمانين مجلداً أتى فيه بالعجائب وهوعلى نسق تاريخ بغداد.

قال الإمام ابن خلكان: قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري – رحمه الله تعالى – وقد جرى ذكر تاريخ ابن عساكر المذكور وأخرج لي منه مجلداً وطال الحديث في أمره واستعظامه: ما أظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه وشرع في الجمع من ذلك الوقت وإلا فالعمر يقصرعن أن يجمع الإنسان فيه مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبيه.

قال: ولقد قال الحق ومن وقف عليه عرف حقيقة هذا القول ومتى يتسع الإنسان الوقت حتى يضع مثله وهذا الذي ظهر هو الذي اختاره وما صحح له إلا بعد مسودات ما يكاد ينضبط حصرها وله تآليف حسنة غيره وأخرى ممتعة قال: وله شعر لا بأس به فمن ذلك قوله على ما قيل: ألا إن الحديث أجل علم وأشرفه الأحاديث العوالي وأنفع كل علم منه عندي وأحسنه الفوائد في الأمالي وإنك لن ترى للعلم شيئاً محققه كأفواه الرجال فكن يا صاح ذا حرص عليه وخذه من الرجال بلا ملال ولا تأخذه من صحف فترمى من التصحيف بالداء العضالي وما المنسوب إليه أيضاً: أيا نفس ويحك جاء المشيب فما ذا التصابي وما ذا العزل تولى شبابي كأن لم يكن وجاء مشيبي كأن لم يزل كأني بنفسي

على غرة وخطب المنون بها قد نزل وقد النزم في هذه الأبيات ما لا يلزم وهو اطراد الزاي قبل اللام والبيت الثاني هو بيت علي بن جبلة حيث يقول: شباب كأن لم يكن وشيب كأن لم يزل وليس بينهما إلا تغييرسير كما تراه.

وقال بعض أهل العلم بالحديث والتواريخ: ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله وبلغ فيه الذروة العليا ومن تصفح تاريخه علم منزلة الرجل في الحفظ.

قلت: بل من تأمل تصانيفه من حيث الجملة علم مكانه في الحفظ والضبط للعلم والاطلاع وجودة الفهم والبلاغة والتحقيق والاتساع في العلوم وفضائل تحتها من المناقب والمحاسن كل طائل.

ومن تآليفه الشهيرة المشتملة على الفضائل الكثيرة كتاب: تبيين كذب المفتري فيما ذسب إلى الشيخ الإمام أبي الحسن الأشعري

جمع فيه بين حسن العبارة والبلاغة والإيضاح والتحقيق واستعياب الأدلة النقلية وطرقها مع إسناد كل طريق.

وذكر فيه طبقات أعيان أصحابه من زمان الشيخ أبي الحسن إلى زمانه وأوضح ماله من المناقب والمكارم والفضائل والعزائم ورد إلى من رماه وافترى عليه بالعظائم.

قلت: وكتابه المذكور الذي وفق لإنشائه ووضعه قد اختصرته أنا في نحو من ربعه وسميته: الشاش المعلم شاؤش كتاب المرهم

المعلم بشرف المفاخر العلية في مناقب الأئمة الأشعرية ذكر هو فيه قريباً من ثمانين إماماً من أعيان الأئمة الأشعرية ووفيته فيما اختصرته مائة من الأئمة الجلة النقية واختصاري له بحذف الأسانيد اختصاراً على ما هو المقصود والمراد من ذكر أعيان الأئمة المشهورين بالموافقة في الاعتقاد والرد على المبتدعين أولى الزيغ والإلحاد.

وكان ابن عساكر المذكور - رضي الله عنه - حسن السيرة و السريرة. قال الحافظ الرئيس أبو المواهب: لو أر مثله ولا من اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة منذ أربعين سنة من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذر والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة وعدم التطلع وتحصيل الأملاك وبناء الدور قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة إياها بعد ما عرضت عليه وقلة الالتفات - أو قال -: عدم الالتفات إلى الأمراء وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المكنر لا تأخذه في الله لومة لائم ذكره الإمام الحافظ ابن النجار في تاريخه فقال: إمام المحدثين في وقته ومن انتهت إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان والمعرفة التامة والثقة وبه ختم هذا الشأن.

وقال ابنه الحافظ أبو محمد القاسم: كان أبي - رحمه الله تعالى - مواظباً على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن يختم في كل جمعة وفي شهر رمضان في كل يوم ويحيي ليلة النصف للعيدين وكان كثير النوافل والإذكار وبحاسب نفسه على كل لحظة يذهب في غير طاعة.

سمع من جماعة من المحدثين كثيرين نحواً من ألف وثلاث مائة شيخ وثمانين امرأة وحدث بأصبهان وخراسان وبغداد وغيرها من البلاد وسمع منه جماعة من كبار الحفاظ وخلق كثير وجم غفير.

وقال الحافظ عبد القاهر الرهاوي: رأيت الحافظ السلفي والحافظ أبا العلاء الهمداني والحافظ أبا موسى المدني فما رأيت فيهم مثل ابن عساكر رحمه الله تعالى.

وفيها توفي السيد الفقيه الورع الزاهد أبو بكر بن سالم بن عبدالله من جبال اليمن استأذن عليه السلطان شمس الدولة فتبرك بالسلام عليه واستسعد بالنظر إليه وسأله الدعاء وأن يمسح له على بدنه.

وفيها توفي جعدة العطاردي الإمام مجد الدين الفقيه الشافعي الأصولي الواعظ أبو منصور محمد بن أسعد - الطوسي - تلميذ الإمام البغوي وراوي كتابيه: شرح السنة ومعالم التنزيل.

دخل بلداناً كثيرة وتفقه وبعد صيته في الوعظ هكذا ذكر بعضهم.

وقال ابن خلكان: كان فقيهاً فاضلاً واعظاً فصيحاً أصولياً اشتغل على الإمام السمعاني ثم على الإمام البغوي وذكر تنقله إلى مرو ثم إلى مرو روذ ثم إلى بخارى وعوده إلى مرو وعقد مجلس الوعظ له بها ثم انتقل إلى العراق ثم إلى الموصل واجتمع الناس عليه بسبب الوعظ وسمعوا منه الحديث وأنشد يوماً على الكرسي من جملة أبياته: تحية صوب المزن يقرأها الرعد على منزل كانت تحل به هند تأت فأعرناها القلوب صبابة وعاربة العشاق ليس لهارد سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة فيها

أمر السلطان صلاح الدين ببناء السور الكبيرالمحيط بمصر والقاهرة من البر وطوله تسع وعشرون ألف ذراع وثلاث مائة ذراع بالقاسمي فلم يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين.

وأنفق عليه أموالاً لا تحصى وأمر أيضاً بإنشاء قلعة الجبل ثم توجه إلى الاسكندرية وسمع الحديث من السلفى.

وفيها وقعة مقدم السودان المسمىبالكنز جمع جيشاً بالصعيد وسار إلى القاهرة في مائة ألف فخرج له لحربه نائب مصر سيف الدولة فالتقوا فانكسر الكنز وقتل في المصاف من السودان قيل: ثمانون ألفاً.

وفيها توفي أبو محمد عبدالله بن عبدالله بن عبد الرحمن الأموي العثماني الديباجي محدث الإسكندرية وكان صالحاً متعففاً يقرىء النحو واللغة والحديث.

وفيها توفي أبو الفضل قاضي القضاة ابن السهروردي ومن جلالته أن السلطان صلاح الدين لما أخذ دمشق وتمنعت عليه القلعة أياماً مشى إلى دار القاضي أبي الفضل المذكور فانزعج وخرج ليلقاه فدخل وجلس وقال: طب نفساً فالأمر أمرك والبلد بلدك.

# 🛦 سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة

فيها وقعة الرملة سار صلاح الدين من مصر فسبى وغنم بلاد عسقلان وسار إلى الرمل فالتقى الفرنج فحملوا على المسلمين وهزموهم وثبت السلطان صلاح الدين وابن أخيه تقي الدين ودخل الليل واحتوت الفرنج على العسكر بما فيه وتمزق العسكر وعطشوا في الرمال وأستشهدوا جماعة وتحير صلاح الدين ونجا وقتل ولد لتقي الدين عمره عشرون سنة وأشر الأمير الفقيه عيسى الهكاري وكانت نوبة صعبة ونزلت الفرنج على حماة وحاصرتها أربعة أشهر لاشتغال السلطان بلم سعث الجيش.

وفيها توفي السلطان أرسلان السلجوقي والوزير أبو الفرج محمد بن عبدالله بن هبة الله وكان جواداً سرياً معظماً مهيباً خرج للحج في تجمل عظيم فوثب عليه واحد من الباطنية فقتله في أوائل ذي القعدة.

وفيها توفي أبو محمد ابن المأمون الأديب هارون بن العباس العباسي المأموني البغدادي صاحب التاريخ وشرح أيضاً مقامات الحريري.

# 🔺 سنة اربع وسبعين وخمس مائة

فيها أخذ ابن قرابا الرافضي ووجد في بيته يسب الصحابة فقطعت يده ولسانه ورجمته العامة فهرب وسبح في الماء فرموه بالآجر فغرق فأخرجوه وأحرقوه.

ثم ألحق ذلك بالتتبع على الرافضة وأحرقت كتبهم وانقمعوا حتى صاروا إلى ذلة اليهود وتهيأ عليهم من ذلك ما لم يتهيأ ببغداد نحو مائتين وخمسين سنة.

وفيها خرج نائب دمشق فرخ شاه ابن أخي السلطان فالتقى الفرنج فهزمهم وقتل مقدما لهم كان يضرب به المثل في الشجاعة.

وفيها أطلق السلطان حماة عند موت صاحبها - خاله شهاب الدين - لابن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر ابن شاهنشاه وأطلق له أيضاً المعرة ومنبج وفاء منه فبعث إليها نوابه.

وفيها توفي حيص بيص أبو الفوارس سعد بن محمد التميمي الشاعر وله ديوان معروف وكان وافر الأدب متضلعاً من اللغة بصيراً بالفقه والمناظرة.

وقال الشيخ نصر الله بن محلي: - قال ابن خلكان: وكان من ثقات أهل السنة رأيت في المنام علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - فقلت له: يا أمير المؤمنين يفتحون مكة ويقولون: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ثم تم على ولدك الحسين ما تم فقال لي: أما سمعت أبيات ابن الصيفى في هذا!! فقلت لا فقال: اسمعها منه.

ثم استيقظت فبادرت إلى دار ابن الصيفي فخرج إلى فذكرت له الرؤيا فشهق وأجهش بالبكاء وحلف بالله إن كانت خرجت من فمي أو خطي إلى أحد وإن كنت نظمتها إلا في ليلتي هذه ثم أنشدني: ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه يرشح وإنما قيل له حيص بيص لأنه رأى الناس يوماً في حركة مزعجة وأمر شديد فقال: ما للناس في حيص بيص! فبقى عليه هذا اللقب.

ومعنى هاتين الكلمتين: الشدة والاختلاط.

وفيها توفيت مسندة العراق شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الكاتبة العابدة الصالحة الدينورية الأصل البغدادية المولد والوفاة.

كانت من أهل كتبة الخط الجيد وسمع عليها خلق كثير وكان لها السماع العالي ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن النضر وأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن طلحة الثعالبي وطراد بن محمد وآخرين واشتهر ذكرها وبعد صيتها وكانت ذات بر وخير.

والدينورية نسبة إلى دينور قيل بكسر الدال المهملة.

قال الحافظ أبو سعد السمعاني بفتحها.

وقال ابن خلكان: الأصح الكسر: وهي بلدة من بلاد الجيل نسب إليها جماعة من العلماء.

وفيها توفي القدوة المشار إليه بالصلاح والورع والعبادة وإجابة الدعوة أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي قرأ العربية ولزم أبا بكر بن العربي مدة وكان من أولياء الله تعالى الذين تذكر بالله رؤيتهم وآثار مشهورة مشكورة وكراماته موصوفة معروفة مع الحظ الوافر من الفقه والقراءات.

وفها توفي السديد محمد بن هبة الله بن عبدالله السلماسي الفقيه الشافعي كان إماماً في عسره تولى الإعادة بالمدرسة النظامية ببغداد وكان مسدداً في الفتيا واتقن عدة فنون وهو الذي شهر طريقة الشريف بالعراق وقيل

إنه كان يذكر بطريقة الشريف والوسيط والمستصفى للغزالي من غير مراجعة كتاب.

قصده الناس من البلاد واشتغلوا عليه وانتفعوا به وخرجوا علماء مدرسين مصنفين من جملتهم الشيخان الإمامان عماد الدين محمد وكمال الدين موسى ولدا يونس والشيخ شرف الدين أبو المظفر محمد بن علوان بن مهاجر وغيرهم من الأفاضل والسلماسي بفتح السين المهملة واللام والميم وبعد الالف سين ثانية نسبة الى سلماس: وهي مدينة من " بلاد آذربيجان تخرج به جماعة مشاهير.

### 🔺 سنة خمس وسبعين وخمس مائة

فيها نزل صلاح الدين على بانياس وأغارت سراياه على الفرنج ثم أخبر بجمع الفرنج وتهيئهم للمجيء فبادر في الحال وكبسهم فإذا هم في ألف قنطارية وعشرة آلاف راجل فحملوا على المسلمين فثبتوا لهم ثم حمل المسلمون عليهم فهزموهم ووضعوا فيهم السيف وأسروا مائتين وستين أسيراً منهم مقدم لهم فاستفك نفسه بألف أسير وبجملة من الما وانهزم ملكهم جريحاً.

وفيها جاء أرسلان صاحب الروم في عشرين ألفاً فنهض إليه تقي الدين صاحب حماة وسيف الدين المسطور في ألف فارس فكبسوا على الروميين فركبوا خيولهم عري ونجوا وحوى تقي الدين الخيام بما فيها ثم من على الأسرى بأموالهم وسرجهم.

وفيها توفي المستضيء بأمر الله بن المستنجد بن المقتفي بن المستظهر بن المقتدي العباسي وبويع بعد أبيه وكان ذا دين وحلم وأناة ورأفة ومعروف زائد.

قال ابن الجوزي: أظهر من العدل والكرم ما لم نره في أعمارنا وفرق ما لاً عظيماً للهاشمين وفي المدارس وكان ليس للمال عنده وقع أو قال: قدر.

انتهى كلامه.

قيل: وكان يطلب ابن الجوزي ويأمره بعقد مجلس الوعظ ويجلس بحيث يسمع ولا يرى.

وفي أيامه اختفى الرفض ببغداد ووهي وأما بمصر والشام فتلاشى وزالت دعوة العبيديين وخطب له بديار مصر واليمن وبعض المغرب وبوبع بعده ابنه أحمد الناصر لدين الله.

واليسع بن عيسى بن حزم الغافقي المقرىء أخذ القراءات عن جماعة منهم أبوه وأقرأ بالاسكندرية والقاهرة وقربه صلاح الدين واحترمه وكان فقيها مفتياً محدثاً مقرئاً نساباً اخبارياً بديع الخط وقيل: هو أول من خطب بالدعوة العباسية بمصر.

وفيها توفي الحافظ أبو المحاسن عمر بن علي القرشي الزبيري الدمشقي القاضي نزيل بغداد صحب أبا النجيب السهروردي وسمع من أبي الدر ياقوت الرومي وطائفة.

وتوفي الحافظ المقرىء محمد بن خير الإشبيلي فاق الأقران في ضبط القراءات وبرع في الحديث واشتهر بالإتقان وسعة المعرفة بالعربية.

وفيها توفي الحافظ ابن أبي غالب الضرير برع في الحديث حتى صار يرجع إلى قوله وانتهى إليه معرفة رجال الحديث وحفظه.

وفيها توفي أبو الفضل منوجهر بن محمد الكاتب كان أديباً فاضلاً مليح الإنشاء حسن الطريقة روى عن جماعة المقامات عن الحريري.

وفيها توفي الأستاذ المقرىء المحقق يوسف بن عبدالله الأندلسي المعروف بابن عباد أخذ القراءات عن جماعة وسمع عن خلق كثير واعتنى بصناعة الحديث وكتب العالي والنازل وبرع في معرفة الرجال وصنف التصانيف الكثيرة.

# 🔺 سنة ست وسبعين وخمس مائة

فيها نزل صلاح الدين على حمص من بلاد الأرمن فافتتحه وهدمه ثم رج فوافاه التقليد وخلع السلطنة من الناصر لدين الله فركب وكان يوماً مشهوراً.

وفيها قدم السلطان سيف الإسلام بن أيوب إلى بلاد اليمن مولى عليها بعد أخيه شمس الدولة.

وفيها توفي القاضي الفقيه العالم الورع الزاهد محمد بن سعيد القريضي – اليمني اللحجي – بسكون الحاء المهملة وكسر الجيم – وكان موصوفاً بالفضائل والمحاسن وله مصنفات حسنة منها: المستصفى في

ذكر سنن المصطفى ومختصر الإحياء قيل إنه رأى صلى الله عليه وآله وسلم - فدعا له بالتثبيت.

وفيها توفي القاضي ابن القاضي طاهر ابن الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني تقلد ولاية القضاء في أيام شمس الدولة ومات في شهفة – يوم الجمعة منتصف ذي الحجة.

وفيها توفي أبو طاهر السلفي الحافظ العلامة الكبير مسند الدنيا. وفيها توفي معمر الحفاظ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الأصفاني. سمع من الثقفي وأحمد بن عبد الغفار ومكي – الإسلام وخلق كثير وخرج عنهم في معجم وحدث بأصبهان قال: وكنت ابن سبع عشرة سنة أو أكثر أو أقل ورحل تلك السـنة فأدرك بها أبا الخطاب وابن البطر ببغداد وعمل معجماً لشيوخ بغداد ثم حج وسيمع بالحرمين والكوفة والبصرة وهمدان والزنجان والري والدينور وقزوبن وأذربيجان والشام ومصر فأكثر وأطال وتفقه فأتقن مذهب الشافعي وبرع في الآدب وجود القرآن بروايات وكان اشتغاله بالفقه على أبي الحسن الكيا وفي اللغة على الخطيب يحيى بن على التبريزي اللغوى وقصده الناس من الأماكن البعيدة وسمعوا عليه وانتفعوا به ولم يكن في آخر عمره في عصره مثله وبني له العادل أبو الحسن على بن السلار – وزبر الظافر العبيدي صاحب مصر مدرسة في الإسكندرية وفوضها إليه ومما وجه بخطه من قصيدة لمحمد بن عبد الجبار الأندلسي. لولا اشتغال بالأمير ومدحه لأطلت في ذاك الغزال تغزلي لكن أوصاف الجلال غلبنني فتركت أوصاف الجمال بمعزل واستوطن الإسكندرية بضعاً وستين سنة مكباً على الاشتغال والمطالعة والنسخ وتحصيل الكتب وجاوز المائة بلا ريب وإنما النزاع في مقدار الزيادة ومات يوم الجمعة بكرة الخامس ربيع الآخر رحمه الله تعالى.

وفيها توفي شمس الدولة الملك المعظم توران شاه بن أيوب بن شاذي وكان أسن من أخيه صلاح الدين وكان يحترمه ويتأدب معه.أرسله فغزا النوبة فسبى وغنم ثم بعثه فافتتح اليمن – وكانت بيد الخوارج الباطنية – وأقام بها ثلاث سنين بعثه إليها لما بلغه أن باليمن إنساناً يسمى عبد النبي بن مهدي يزعم أنه ينتشر ملكه حتى يملك الأرض كلها وكان قد ملك كثيراً من بلاد اليمن واستولى على حصونها وخطب لنفسه فجهز صلاح الدين جيشا إليها مع أخيه المذكور من الديار المصرية في رجب سنة تسع وستين وخمسمائة فمضى إليها ففتح الله على يديه وقتل الخارجي المذكور الذي كان فيها وملك معظمها وأعطى وأغنى خلقاً كثيراً وكان كريماً أريحياً ثم اشتاق إلى أطيب الشام ونضارتها وكان القاضي الفاضل يكتب إليه الرسائل الفائقة ويودعها شرح الأشواق.

ومات وعليه من الديون مائتا ألف دينار فقضاها عنه أخوه صلاح الدين.ولما تزايد به الشوق قدم إلى الشام وأقام بدمشق نائباً لأخيه ثم تحول إلى مصر فتوفى بالإسكندرية فنقل إلى الشام فدفنته أخته ست

الشام بمدرستها التي أنشأتها بظاهر دمشق فهناك قبره وقبر ولدها حسام الدين وكان قد تزوجها ناصر الدين وتوفيت في ذي القعدة سنة ست عشرة وستمائة.

وحكى الشيخ الأديب الفاضل مهذب الدين أبو طالب - نزيل مصر قال: رأيت في النوم شمس الدولة وهو ميت فمدحته بأبيات وهو في القبر فلف كفنه ورماه إلى وأنشدنى:

لا تستقلن معروفاً سمحت به \*\* ميتاً فأمسيت منه عارياً بدني ولا تظنن جودي شأنه بخل \*\* من بعد بذلي ملك الشام واليمن إني خرجت من الدنيا وليس معي \*\* من كل ما ملكت كفي سوى كفنى

وتوران بضم المثناة من فوق وبعد الواو راء - ومعنى توران شاه: ملك الشرق.

وفيها توفي أبو المفاخر المأموني راوي صحيح مسلم بمصر: سعيد بن الحسن العباسي روى الحديث هو وابنه وحفيده ونافلته.

قلت: هكذا قال الذهبي مغايراً بين الحفيد والنافلة والمعروف اتحادهما وهما ولدا ولد نعم قد قيل أيضاً أن الحفدة يطلقون على الأعوان والخدم. وفيها توفي أبو الحسن بن عطار النحوي علي بن عبد الرحمن السلمي كان علامة اللغة وحجة في العربية.

وفيها توفي أبو العز محمد بن محمد المعروف بابن الخراساني البغدادي الأديب صاحب العروض والنوادر وديوان شعر في مجلدات.

كان صاحب طرف وذكاء مفرط وتفنن في الأدب روى عن جماعة. وفيها توفي صاحب الموصل غازي بن زنكي كان منطوياً على خير وصلاح يحب العلم وأهله وبنى بالموصل المدرسة المعروفة بالعتيقة وقدم مع سيف الإسلام إلى اليمن.

وفي هذه السنة أو بعدها توفي الفقيه الفاضل القاضي أثير الدين قاضي قضاة المسلمين باليمن وسمع عليه الشهاب وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وسمعه وهو ابن ثلاث سنين سمعه عليه جماعة.قال ابن سمرة: كنت فيهم.

ثم غضب عليه السلطان سيف الإسلام وحمله رسالة إلى بغداد في صورة طرد وإبعاد ثم رجع إلى مكة وكتب إلى سيف الإسلام سلطان اليمن: وما أنا إلا المسك ضاع عندكم يضيع وعند الأكرمين يضوع وفيها توفي – وقيل في سنة تسع – أبو الفضل الشيخ الإمام – رضي الله عنه – الموصلي الشافعي يونس بن محمد بن منعة رضي الدين والد الشيخين: عماد الدين أبي حامد محمد وكمال الدين أبي الفتح موسى. تفقه الشيخ يونس على الحسين بن نصير السكبي الجهني الملقب تاج الإسلام في الموصل حين قدمها وكان أصله من أهل إربل ثم انحدر إلى بغداد وتفقه بها على الشيخ أبي منصور سعيد بن محمد مدرس النظامية ثم أصعد إلى الموصل فصادف بها قبولاً تاماً عند المتولي بها الأمير أبي الحسن – والد الملك المعظم – وجعل إليه تدريس مسجده وفوض نظره إليه وكان يدرس ويناظر ويفتي فقصده

الطلاب للاشتغال عليه والمباحثة مع ولديه المذكورين ولم يزل على قدم الفتوى والتدريس والمناظرة إلى أن توفي بالموصل في السنة المذكورة. وكانوا بيت علم خرج من بينهم جماعة من الفضلاء وانتفع بهم أهل تلك البلاد وغيرها وكانوا مقصودين من بلاد العراق والعجم وغيرها.

وفيها توفي سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي ين أقسنقر صاحب الموصل تقلد المملكة بعد وفاة أبيه مودود ولما توفى والده بلغ الخبر نور الدين فسار من ليلته طالباً بلاد الموصل فوصل إلى الرقة في المحرم سنة ست وستين وخمس مائة وملكها وسار منها إلى نصيبين فملكها في الشهر المذكور وأخذ سنجار في ربيع الآخر ثم قصد الموصل وقصد أن لا يقاتلها فعبر بعسكره من محاصة - وهي بليدة بقرب الموصل - وسار حتى خيم قبالة الموصل وراسل ابن أخيه سيف الدين المذكور وعرفه صحة قصده فصالحه ودخل الموصل وأقر صاحبها فيها وزوجه ابنته وأعطى أخاه عماد الدين سنجار وخرج من الموصل وعاد إلى الشام ودخل حلب في شعبان من السنة المذكورة فلما مات نور الدين وملك صلاح الدين دمشق نزل على حلب فحاصرها وسير سيف الدين جيشاً مقدمه أخوه عز الدين مسعود والتقوا عند قرون حماة فانكسر عز الدين بن مسعود فتجهز سيف الدين بنفسه فخرج إلى لقائه وتصافا على تل السلطان بين حلب وجماة -سنة إحدى وسبعين وخمسمائة فانكسرت ميسرة صلاح الدين بمظفر الدين بن زبن الدين فإنه كان في ميمنة سيف الدين - ثم حمل صلاح الدين بنفسه فانهزم جيش سهيف الدين وعاد إلى حلب ثم رحل إلى الموصل ولما توفي سيف الدين تولى بعده أخوه عز الدين مسعود.وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير ذو الجاه الواسع المعروف بمدافع.

### 🛦 سنة سبع وسبعين وخمس مائة

فيها توفي الملك الصالح أبو الفتح اسماعيل ابن السلطان نور الدين محمود بن زنكي ختنه أبوه فزينت دمشق وعمل وقتاً باهراً ثم مات أبوه بعد ختانه بأيام فأوصل له بالسلطنة فلم يتم له ذلك وبقيت له حلب وكان شاباً ديناً عاقلاً محبباً إلى أهل حلب إلى الغابة بحيث إنهم قاتلوا صلاح الدين قتال الموت لما جاء ليتملكها وما تركوا شيئاً من مجهودهم ولما توفي أقاموا عليه المآتم وبالغرا في النوح والبكاء عليه وفرشوا الرماد في الطرق وكان عمره تسع عشرة سنة وأوصلي بحلب ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود فجاء وتملكها.

وفيها توفي كمال الدين بن الأنباري العبد الصالح أبو البركات عبد الرحمن بن محمد.

كان من الأئمة المشار إليهم في علم النحو وتفقه في مذهب الإمام الشافعي بالمدرسة النظامية وتصدر لإقراء النحوواللغة وأخذ اللغة عن أبي منصور بن الجواليقي والنحو عن أبي السعادات هبة الله بن السجزي الآتي ذكر فضله – إن شاء الله تعالى – وأخذ عنه وانتفع بصحبته في علم الأدب واشتغل عليه خلق كثير وصاروا علماء وصنف في النحو

كتاب أسرار العربية وهو كتاب سهل المأخذ كثير الفائدة وله كتاب الميزان في النحو أيضاً وكتاب في طبقات الأدباء جمع فيه بين المتقدمين والمتأخرين مع صغر حجمه وكتبه كلها نافعة وكان نفسه مباركاً ما قرأ عليه أحد إلا وتميز ثم انقطع في آخر عمره في بيته مشتغلاً بالعلم العبادة وترك الدنيا ومجالسة أهلها ولم يزل على سيرة حميدة زاهداً عابداً وكانت ولادته في سنة ثلاث عشرة وخمس مائة ببغداد ودفن في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

والأنبار: بلدة قديمة على الفرات بينها ويين بغداد عشرة فراسخ.

وفيها توفي شيخ الشيوخ أبو الفتح عمر بن علي ابن الشيخ محمد بن حمويه الجويني الصوفي روى عن جده الفراوي وجماعة ونصبه نور الدين شيخ الشيوخ بالشام وكان وافر الحرمة.

### ٨ سنة ثمان وسبعين وخمس مائة

فيها سار صلاح الدين فافتتح حران وسروج وسنجار ونصيبين والرقة والبصرة ونازل الموصل ولم يظفر بها لحصانتها ثم جاء رسول الخليفة يأمره بالترحل عنها فرحل عنها ورجع فأخذ عز الدين مسعود وعوضه بسنجار.

وفيها لبس لباس الفتوة الناصر لدين الله من شيخ الفتوة عبد الجبار وابتهج بذلك وبقي يلبس الملوك.

وفيها بعث صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طغتكين بذلك - بالطاء المهملة والغين المعجمة والمثناة من فوق قبل الكاف ومن تحت بعدها ثم النون - على مملكة اليمن فدخلها وتسلمها من نواب أخيه.

وفيها توفي أبو الكرم هبة الله بن علي الأنصاري الخزرجي المصري المعروف بالبوصيري كان أديباً كاتباً له سماعات عالية وروايات تفرد بها والحق الأصاغر بالأكابر في علو الإسناد ولم يكن في آخر عصره في درجته مثله.

سمع بقراءته جماعة من الكبار ورحل إليه الطلاب من الأمصار. قال الذهبي.

وفيها توفي أحمد بن الرفاعي الزاهد القدوة أبو العباس بن علي بن يحيى كان أبوه قد نزل بالبطائح بالعراق بقرية أم عبيدة فتزوج بأخت الشيخ منصور الزاهد فولدت له الشيخ أحمد في سنة خمس مائة وتفقه قليلاً على مذهب الشافعي وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولين الكلمة والذل والانكسار والارزاء على نفسه وسلامة الباطن.

ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء وقد كثر الزغل فيهم وتحدرت لهم أحوال شيطانية من دخول النيران والركوب على السباع واللعب بالحيات وهذا ما عرفه الشيخ والأصلحاء أصحابه – فنعوذ بالله من الشيطان. قلت: هذه ترجمة الذهبي عليه في كتابه الموسوم بالعبر ولم يزد على هذا وهذا من العجائب في اقتصاره على هذا في ذكر شيخ الشيوخ الذي ملأت شهرته بالمشارق والمغارب تاج العارفين وإمام المعرفين ذي

الأنوار الزاهرة والكرامات القاهرة والمقامات العلية والأحوال السنية والبركات العامة والفضائل الشهيرة بين الخاصة والعامة: أحمد بن أبي الحسن الرفاعي.

وقد ذكرت شيئاً من كراماته ومحاسنه في كتابي الموسوم بروض الرياحين وفي كتاب الموسوم بالأطراف وهو كما ترجم عليه بعض العلماء الفضلاء المعتقدين في المشايخ والفقراء حيث قال فيه: هو من أجل العارفين وعظماء المحققين وصدور المقربين صاحب المقامات العلية والأحوال السنية والأفعال الخارقة.

والأنفاس الصادقة والفتح المؤنق والكشف المشرق والقلب الأنور والسر الأظهر والقدر الأكبر والمعارف الباهرة والحقائق الظاهرة واللطائف الشريفة والهمم المنيفة والقدم الراسخ في التصريف الناقد والباع الطويل في أحكام الولاية خرق الله على يديه العوائد وقلب له الأعيان وأظهر العجائب فله مجلس القرب في الحضرة الشريفة ورفيع المقام والقبول العظيم عند الخاص والعام عطرت بذكره الآفاق والأقطار ولاح منه نور الفلاح واستطار صيته في الوجود استطارة النار بالرياح.قلت: ومن كراماته ما روى ابن أخته الشيخ الجليل أبو الحسن علي قال: كنت يوما جالساً عند باب خلوة خالي الشيخ أحمد رضي الله تعالى عنه وليس فيها غيره وسمعت عنده حساً فنظرت فإذا عنده رجل ما رأيته قبل فتحدثا طويلاً ثم خرج الرجل من كوة في حائط الخلوة ومر في الهوى كالبرق الخاطف فدخلت على خالى وقلت له: من الرجل فقال له: أو

رأيته.قلت: نعم قال: هو الرجل الذي يحفظ الله - عز وجل - به قطر البحر المحيط وهو أحد الأربعة الخواص إلا أنه هجر منذ ثلاث وهو لا يعلم.

فقلت له: يا سيدي ما سبب هجره قال: إنه مقيم بجزيرة في البحر المحيط ومنذ ثلاث ليال أمطرت جزيرته حتى سالت أوديتها فخطر في نفسه: لو كان هذا المطر في العمران ثم استغفر الله تعالى فهجر بسبب اعتراضه.

فقلت له: أعلمته قال: لا إني استحييت منه فقلت له: لو أذنت لي لأعلمته فقال: أو تفعل ذلك قلت: نعم فقال: رنق فرنقت ثم سمعت صوتاً: يا علي ارفع رأسك فرفعت رأسي من رنقي فإذا أنا بجزيرة في البحر المحيط فتحيرت في أمري وقمت أمشي فيها فإذا بذلك الرجل فسلمت عليه وأخبرته فقال: ناشدتك الله ألا فعلت ما أقول لك قلت: نعم قال: ضع خرقتي في عنقي واسحبني على وجهي وناد علي هذا جزاء من تعرض على الله سبحانه.

قال: فوضعت الخرقة في عنقه وهممت بسحبه وإذا هاتف يقول: يا علي دعه فقد ضجت عليه ملائكة السماء باكية عليه وسائلة فيه وقد رضى عنه.

قال: فأغمي علي ساعة ثم سري عني وإذا أنا بين يدي خالي في خلوته.

والله ما أدري كيف ذهبت ولا كيف جئت.

قلت وقد اقتصرت على ما يسمع من كراماته في هذه القضية الفردة من بين ما لا يحصى ولا يستطيع من رام ذلك عده

قال الإمام ابن خلكان: كان شافعي المذهب أصله من العرب وسكن في البطائح في قرية يقال لها: أم عبيدة وانضم إليه خلق عظيم وأحسنوا الاعتقاد فيه وتبعوه.

والطائفة المعروفة بالبطائحية والرفاعية من الفقراء منسوبة إليه.قال: ولأتباعه أحوال عجيبة في الحيات والنزول في التنانير وهي تضطرم بالنار فيطفئونها ويقال إنهم في بلادهم يركبون الأسود ومثل هذا وأشباهه ولهم مواسم يجتمع عندهم من الفقراء عالم لا يعد ولا يحصى ويقومون بكفاية الكل منهم وأمورهم مشهورة مستفيضة فلا حاجة إلى الإطالة.

وذكر أصحابه وأتباعه ذكراً جميلاً يدل على حسن اعتقاده في الفقراء من حيث الجملة وحمل أحوالهم على السداد خلافاً لما قدمته عن الذهبي من الطعن فيهم وسوء الاعتقاد.

قال ابن خلكان: وكان للشيخ أحمد – على ما كان عليه من الاشتغال بالعبادة – شعر فمنه على ما قيل: إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى وتحتي بحار للهوى تتدفق سلوا أم عمر وكيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موثق فلا هو مقتول ففي القتل راحة ولا هو ممنون عليه فيطاق قال:

ولم يزل على تلك الحال إلى أن توفي يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى من السنة المذكورة بأم عبيدة وهو في عشر السبعين. والرفاعي بكسر الراء نسبة إلى رجل من العرب يقال له رفاعة قال: هكذا نقلته من خط بعض أهل بيته بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من تحت وقبل الهاء دال مهملة – وهي عدة قرى مجتمعة في وسط الماء بين واسط وبصرة ولها في العراق شهرة. انتهى.

قلت: وذكر غيره أن الأبيات المذكورة سمعها الشيخ سيدي أحمد المذكور من القوال وكانت سبب موته.

وفي مناقبه وما اتصف به من المحاسن والآداب والكرامات العظام مصنف لبعض الأئمة الأعلام وهو السيد الجليل المعروف بابن عبد المحسن الواسطي.

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ محدث الأندلس ومؤرخها ومسندها أبو القاسم بن بشكوال خلف بن عبد الملك الخزرجي الأنصاري القرطبي. كان من علماء الأندلس وله التصانيف المفيدة منها كتاب الصلة الذي جعله ذيلاً على تاريخ علماء الأندلس تصنيف القاضي أبي الوليد عبدالله بن محمد المعروف بابن الفرضي وقد جمع فيه خلقاً كثيراً وله كتاب صغير في أحوال الأندلس – وما أقصر فيه – وكتاب الغوامض والمبهمات وذكر فيه من جاء ذكره مبهماً في الحديث فعينه ونسج فيه على منوال الخطيب البغدادي الذي وضعه على هذا الأسلوب وجزء على منوال الخطيب البغدادي الذي وضعه على هذا الأسلوب وجزء

لطيف ذكر فيه من روى الموطأ عن أنى بن مالك - كذا في الأصل الذي وقفت عليه.

من تاريخ ابن خلكان عن أنى بن مالك - ولم يقل: مالك بن أنس فإن أراد رواة الموطأ عن أنس بن مالك الصحابي فهو صحيح.

وقال: ورتب أسماءهم على حروف المعجم فبلغت عدتهم ثلاثاً وسبعين رجلاً.

ومجلد لطيف سماه: كتاب المستعين بالله تعالى عند الحاجات والمهمات والمتضرعين إلى الله سبحانه وتعالى بالرغبات والدعوات وما يسر الله الكريم لهم من الإجابات والكرامات وله غير ذلك من المصنفات.

وفيها توفي خطيب الموصل أبو الفضل عبدالله بن أحمد الطوسي ثم البغدادي.

قال ابن النجار: قرأ الفقه والأصول على الكبار وأبي بكر الشاشي والأدب على أبي زكريا التبريزي وولي خطابة الموصل زماناً وتفرد في الدنيا وقصده الرحالون.وفيها توفي الفقيه العلامة أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري تفقه على محمد ابن يحيى صاحب الغزالي وتأدب على أبيه وسمع من جماعة وبرع في الوعظ وحصل له القبول ببغداد ثم قدم دمشق ودرس بالمجاهدية والغزالية ثم خرج إلى حلب ودرس بالمدرستين اللتين بناهما نور الدين وأسد الدين ثم ذهب إلى همدان ودرس بها ثم عاد إلى دمشق ودرس بالخزالية وانتهت إليه رئاسة المذهب بدمشق وكان حسن الأخلاق قليل التصنع.

مات في سلخ رمضان ودفن يوم العيد وكان عالماً صالحاً ورعاً صنف كتاب الهادي في الفقه - وهو مختصر نافع - لم يأت فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوي.

فيها توفي بوري – بضم الموحدة وكسر الراء – ابن أيوب بن شاذي الملقب بتاج الملك أخو السلطان صلاح الدين وهو أصغر أولاد أبيه. قال ابن خلكان: كانت فيه فضيلة وله ديوان شعر فيه الغث والسمين ولكنه بالنسبة إلى مثله جيد

ومما نقل عنه من الشعر: ياحياتي حين ترضى ومماتي حين تسخط آه من ورد على خديه بالمسك منقط بين جفنيك سلطان على ضعفي مسلط قد تصبرت وإن برح بي الشوق وأفرط فلعل الدهر يوماً بالتلاقي منك يغلط ومنه أيضاً: أيا حامل الرمح الشبيه بقده ويا شاهراً سيفاً حكى لحظة غضبا ضع الرمح واغمد ما سللت فربما قتلت وما حاولت طعناً ولا ضربا ومنه أيضاً: أقبل من أعشقه راكباً من جوانب الغور على أشهب فقلت: سبحانك يا ذا العلي أشرقت الشمس من الغرب قلت: وجميع أشعاره هذه ليس فيها شيء من الغث الذي ذكر عنه بل كلها من السمين الحسن المنبىء عن فضيلة اللسن.وكان موته من جراحه أصابته في مدينة حلب يوم حاصرها أخوه صلاح الدين وكانت طعنة في ركبتي.

قال: العماد الأصبهاني في البرق الشامي: بينما صلاح الدين جالس في سماط قد أعده في المخيم ضيافة بعد الصلح وعماد الدين صاحب

حلب إلى جانبه ونحن في أغبط عيش وأتم سرور إذ جاء الحاجب إلى صلاح الدين وأسر إليه بموت أخيه فلم يتغير عن حالته وأمر بتجهيزه ودفنه سراً وأعطى الضيافة حقها إلى آخرها.

ويقال أنه كان يقول: ما أخذنا حلب رخيصة بقتل تاج الملك.

وفيهل توفي قاضي زبيد الإمام الفاضل البارع المجود علي بن حسين السيري – بفتح السين المهملة وسكون المثناة من تحت وكسر الراء قرية مصيرة – بضم الميم وفتح الصاد المهملة وسكون المثناة من تحت وفتح الراء – بمخلاف الساعد قافلاً من مكة.

وكان مع فضله ورعاً نظيفاً تفقه على شيوخ زبيد وأجمع على تفضيله الموالف والمخالف ويقال إنه أجاب عن ألف مسالة وردت عليه من التعنت التي يمنحه به أهل زبيد على يد القاضي ابن النجاب.

قال ابن سمرة في تاريخه ولقد سمعت من بعض المشايخ السادة بشواحط يعني في جبال اليمن مكاناً يذكر من بعض فضائله وكرمه ما يتعجب منه السامع وبقصر عن بلوغه الطامع مع ديانته وأمانته.

وفيها وقيل بل في سنة ست كما تقدم توفي الإمام رضي الدين يونس الموصلي الشافعي.وفيها توفيت الشيخة الفاضلة تقية بنت غيث بالغين المعجمة ثم المثناة من تحت ثم المثلثة - ابن علي السلمي الصوري.صبحت الحافظ أبا طاهر محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني - وكانت فاضلة ولها شعر جيد - ذكرها في بعض تعاليقه وأثنى عليه وكتب بخطه: عثرت في منزل سكناي فانجرح أخمصي فشقت وليدة في

الدار خرقة من خمارها وعصب بنه فأنشدت تقية المذكورة في الحال لنفسها: لو وجدت السبيل جدت بخدي عوضاً من خمار تلك الوليدة كيف لي أن أقبل اليوم رجلاً سلكت دهرها الطريق الحميدة قال ابن خلكان: وحكى الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري أنها نظمت قصيدة تمدح بها الملك المظفر عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين – وكانت القصيدة خمرية – وصفت بها آلة المجلس وما يتعلق بالخمر فلما وقف عليها قال: الشيخة تعرف هذه الأحوال من زمن صباها. فبلغها ذلك فنظمت قصيدة أخرى حربية وصفت فيها الحرب وما يتعلق بها أحسن وصف ثم سيرت بها إليه تقول: علمي بتلك كعلمي بهذه.

وفيها توفي أبو عبدالله محمد المعروف بالأبله البغدادي الشاعر المشهور أحد المتأخرين المجيدين جمع في شعره بين الصناعة والرقة وله ديوان شعر كثير الوجود بأيدي الناس ذكره العماد الأصبهاني فقال: هو شاب ظريف يتزي بزي الجند رقيق أسلوب الشعر حلو الصناعة رائق البراعة عذب اللفظ أرق من النسيم السحري وأحسن من الوشي التستري وكل ما ينظمه ولو أنه يسير والمغنون يغنون برانقات أبياته فهم يتهافتون على نظمه المطرب تهافت الطير الحوم على عذب المشرب.

وكان قصدها براءة ساحتها مما نسبها إليه في صباها.

ومن رقيق شعره:

دعني أكايد لوعتي وأعاني \*\* أين الطليق من الأسير العاني

آليت لا أدع الملام بعزتي \*\* من بعد ما أخذ الغرام عناني أولى تروض العاذلات وقد أرى \*\* روضات حسن في خدود حسان ولدي يلتمس السلو ولم يزل \*\* حي الصبابة ميت السلوان يا برق إن تجفو العقيق – وطالما \*\* أغنته عنك – سحائب الأجفان في قصيدة له طويلة وله من أخرى لئن وقرت يوماً بسمعي ملامة لهند فلا عقب الملامة في هند ولا وجدت عيني سبيلاً إلى البكا ولا بت في أصل الصبابة والوجد وبحت بما ألقى ورحت مقابلاً سماحة مجد الدين بالكفر والجحد فيها نازل صلاح الدين الكرك ونصب عليها المجانيق فجاءتها نجدات الفرنج فرأى أن حصارها يطول فسار وهجم نابلو فنهب وسبى.

وفيها أخذ كحلان – بضم الكاف وسكون الحاء المهملة – وأخرج منه أهله وعقد في ولايته للشريف مهدي بن أسعد بن عبد الصمد الجوالي. وفيها توفي السلطان أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن القيسي صاحب المغرب كان أبوه قد جعل الأمر بعده لولده محمد وكان طياشاً شريباً للخمر فخلعه الموحدون واتفقوا على أبي يعقوب وكان حلو الكلام ومليح المفاكهة بصيراً باللغة وأيام الناس قوي المشاركة في الحديث والقرآن وغير ذلك.

وقيل إنه كان يحفظ أحد الصحيحين وكان سخياً جواداً هماماً فقيهاً حافظاً لأن أباه هذبه وقرن به أكمل رجال الحرب والمعارف فنشا في ظهور الخيل بين أبطال الفرسان وفي قراءة العلم بين أفاضل العلماء أولى التحقيق والإتقان وكان ميله إلى الحكمة والفلسفة أكثر من ميله إلى الأدب وبقية العلوم وكان جماعاً مناعاً ضابطاً بخراج مملكته عارفاً بسياسة رعيته وكان ربما يحضر حتى لا يكاد يغيب ويغيب حتى لا يكاد يحضر وله في غيبته نواب وخلفاء وحكام وقد فوض الأمر إليهم لما علم من صلاحهم لذلك.

والدنانير اليوسفية منسوبة إليه.

فلما تمهدت له الأمور واستقرت قواعد ملكه دخل إلى جزيرة الأندلس فكشف مصالح دولته وتفقد أحوالها وفي صحبته مائة ألف فارس من المغرب أو قال: من العرب والموحدين ثم أخذ في استرجاع بلاد المسلمين من أيدي الفرنج – وكانوا قد استولوا عليها – فاتسعت مملكة الأندلس.

وفي سنة خمس وسبعين قصد بلاد إفريقية وفتح مدينة قفص ثم دخل جزيرة الأندلس في سنة ثمانين وخمسمائة ومعه جمع كثيف وقصد غربي بلادها فحاصر العدو هنالك شهراً واصابه مرض فمات منه في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة وكان قد استخلف ولده يعقوب وقيل: إنه لم يستخلف بل اتفق رأي قواد الموحدين وأولاد عبد المؤمن على تملكه فملكوا.

وذكر بعض المؤرخين أنه افتتح الأندلس وغيرها وتهيأ له من ذلك ما لا يتهيأ لأبيه وهادن ملك صـــقلية على جزية تحملها وكان يملي أحاديث الجهاد بنفسه على الموحدين فتجهز لغزو النصـارى واستنفر في سنة

تسع وسبعين ودخل الأنداس ثم تكلموا في الرحيل فتسابق الجيش حتى بقي أبو يعقوب في قلة من الناس فانتهزت الفرنج الفرصة وخرجوا فحملوا على الناس فهزمزهم وأحاطت الفرنج بالمخيم فقتل على بابه طائفة من أعيان الجند وخلصوا إلى أبي يعقوب وطعن في بطنه ومات بعد أيام يسيرة في رجب وبايعوا ولده يعقوب.

سـنة احدى وثمانين وخمس مائة فيها نازل صـلاح الدين الموصـل وكانت قد سـارت إلى خدمته ابنة الملك نور الدين محمود زوجة عز الدين – صـاحب البلد – وخضـعت له فردها خائبة وحصـر الموصـل فبذل أهلها نفوسهم وقاتلوا أشد قتال فندم وترحل عنهم لحصانتها ثم نزل على ميافارقين فأخذها بالأمان ثم رد إلى الموصـل وحاصـرها أيضـاً ثم وقع الصـلح على أن يخطبوا له وأن يكون صـاحبها طوعه وأن يكون لصلاح الدين شهرزور وحصونها ثم رحل فمرض واشتد مرضه بحران حتى أرجفوا بموته وسقط شعر لحيته ورأسه.وفيها هاجت الفتنة العظيمة بين التركمـان وبين الأكراد في الجزيرة وقتـل من الفريقين خلق لا يحصون.

وفيها توفي صدر الإسلام أبو الطاهر اسماعيل بن بكر المعروف بابن عوف الزهري الإسكندراني المالكي.

تفقه على أبي بكر الطرطوسي وسمع منه ومن أبي عبدالله الرازي. برع في المذهب وتخرج به الأصحاب وقصده السلطان صلاح الدين وسمع منه الموطأ.

وعاش ستاً وتسعين سنة.

وفيها توفى البهلول محمد شمس الدين صاحب أذربيجان وعراق العجم وبقال: كان له خمسة آلاف مملوك.وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير صاحب الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة والأحوال الفاخرة والأنوار القاهرة والمقامات العالية والمناقب السامية والمواهب الجزيلة والأوصاف الجميلة والطور العالى في الحقائق والمعراج الرفيع في المعارج والترقى في درجات السابقين والسبق إلى منازل المقربين: حيوة بن قيس الحراني - رضي الله تعالى عنه - كان من أجلاء المشايخ العارفين وأعيان الصفوة المحققين أحد أركان هذا الشأن وعلم العلماء الأعيان صاحب التصريف النافذ في الوجود والقدم الراسخ وعظيم الفضل النابع من عين الوجود وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم الشيخ أبو الحسن القرشي: إن أربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم كتصرف الأحياء: الشيخ معروف الكرخي والشيخ عبد القادر الجيلي والشيخ عقيل المنبجي والشيخ حيوة بن قيس الحراني – رضي الله تعالي عنهم أجمعين – انتهت إليه رئاسـة هذا الأمر علماً وحالاً وزهداً وإجلالاً تزكى في تربيته كثير من المربدين بالرباضات وتخرج بصحبته غير واحد من أهل المقامات وتلمذ له جماعة كثيرة من أصحاب الأحوال والكرامات وأشار إليه المشايخ والعلماء وغيرهم بالتبجيل وإنتهى إليه عالم عظيم ونال العطاء الجزيل.

ومن كلامه رضي الله عنه: قيمة القشور بلبابها وقيمة الرجال بألبابها وعز العبيد بأربابها وفخر المحبة بأحبابها.

ثم قال: آثار المحبة إذا بدت أماتت قوماً وأحيت أسراراً ونفت أشراراً وأنارت أسراراً.

ثم أنشد: وإذا الرياح – مع العشي تناوحت أسهرن حاسده وهجن غيورا وأمتن ذا بوجود وجد دائم وأقمن ذا وكشفن عنه ستورا ومنه المحبة تعلق القلب بين الهيبة والأنس وهي سمة الطائفة وعنوان الطريقة ووسيلة إلى رؤية المحبوب وهيمان إلى لقاء المطلوب.

وكان رضي الله تعالى عنه يتمثل بهذه الأبيات: مواجيد حق أوجد الحق كلها وإن عجزت عنها فهوم الأكابر وما الحب إلا خطرة ثم نظرة ينشي لهيباً بين تلك السرائر إذا سكن السر السريرة ضوعفت ثلاثة أحوال لأهل البصائر فحال بعيد السر عن كنه وجده ويحضره للشوق في حال حائر حاول به رمت ذرى السر وانثنت إلى منظراً فناه عن كل ناظر قلت هكذا في الاصل ثلاثة أحوال والمفسر منها حالان دون الثلاث.وله رضي الله تعالى عنه من الكرامات وعجائب الآيات ما يذهل العقول وذكر اليسير منه يطول.

من ذلك ما حكى الشيخ الصالح غانم بن يعلى التكريتي قال: سافرت مرة من اليمن في البحر المالح فلما توسطنا بحر الهند وغلب علينا الربح أخذتنا الأمواج من كل جانب وإنكسرت بنا السفينة فنجوت على

لوح منها فألقاني إلى جزيرة فطفت فيها فلم أر فيها أحداً وإذا هي كثيرة الخيرات.

رأيت فيها مسجداً فدخلته فإذا فيه أربعة نفر فسلمت عليهم فردوا علي السلام وسألوني عن قصتي فأخبرتهم وجلست عندهم بقية يومي ذلك فرأيت من توجههم وحسن إقبالهم على الله تعالى أمراً عظيماً.

فلما كان وقت العشاء دخل الشيخ حيوة الحراني فقاموا يبادرون إلى السلام عليه فتقدم وصلى بهم العشاء ثم استرسلوا في الصلاة إلى طلوع الفجر فسمعت الشيخ حيوة يناجي وبقول: إلهي لا أجد لي في سواك مطمعاً ولا إلى غيرك منتجعاً قد أنخت ببابك ناظراً إلى حجابك متى تكشف لى عن تفريج الكربة والترقي إلى مجلس القربة وقد أوثقت نفسي عن السرور بك فوسمتها بذكرك ولى فيها كوامن أفراح ترتاح إليها صبابات أشواقي ولي معك أحوال سيكشفها اللقاء يا حبيب التائبين وبا سرور العارفين ويا قرة عين العابدين ويا أنس المنفردين وباحرز اللاجين وبا ظهر المنقطعين وبا من حنت إليه قلوب الصديقين وبا من أنست به أفئدة المحبين وعليه عكفت همة الخاشعين.ثم بكي بكاء شديداً ورأيت الأنوار قد حفت بهم وأضاء ذلك المكان كإضاءة القمر ليلة البدر ثم خرج الشيخ حيوة من المسجد وهو يقول: سير المحب إلى المحبوب إعجال والقلب فيه من الأحوال بلبال أطوى المهامة من قفر على قدم إليك يدفعني سهل وأجبال فقال ولي أولئك النفر: اتبع الشيخ فتبعته وكانت الأرض برها وبحرها وسهلها وجبلها يطوى تحت أقدامنا طياً.

كنت أسمعه كلما خطا خطوة يقول: يا رب حيوة كن لحيوة وإذا نحن بحران في أسرع وقت فوافينا الناس يصلون بها صلاة الصبح.سكن حران واستوطنها إلى أن توفى بها رحمه الله تعالى.

وفيها توفي الفقيه الفاضل محمد بن زكريا المدرس في الشويرا: بضم الشين المعجمة وفتح الواو وسكون المثناة من تحت وفتح الراء من بلاد اليمن. توفي وله ولد خلفه يفضل عليه في العلم خلفه في التدريس اسمه ابراهيم تفقه بأبيه المذكور وكان يختم في رمضان في كل يوم وليلة. وفيها توفي المهذب بن الدهان عبد الله بن أسعد بن علي الموصلي الفقيه الشافعي الأديب الشاعر النحوي ذو الفنون.

توفي بحمص وكان مدرسايها وفيها توفي الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي المعروف بابن الخراط أحد الاعلام مؤلف الأحكام الكبرى والصغرى والجمع بين الصحيحين وكتاب الغريبين في اللغة وكتاب الجمع بين الكتب الستة نزل ببجاية وولي خطابتها وتوفي بها بعدما لحقه محنة من الدولة وكان مع جلالته في العلم قانعاً متعففاً موصوفاً بالصلاح والورع ولزوم السنة.

وفيها توفي الإمام الحافظ العلامة المشهور أبو زيد عبد الرحمن ابن الخطيب عبد الله ابن الخطيب أحمد الخثعمي السهيلي الأندلسي المالقي صاحب كتاب الروض الأنف في شرح سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام وكتاب نتائج الفكر ومسالة رؤية الله تعالى في المنام ورؤية

النبي عليه الصلاة والسلام ومسألة السر في أعور الدجال ومسائل كثيرة مفيدة وقال ابن دحية: أنشدني وقال: إنه يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه – في قول كن امنن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع من ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجودك أن تقنط عاصياً الفضل أجزل والمواهب أوسع قلت: قوله: فإن الخير عندك أجمع: يحتاج إلى تأويل في إعرابه والإلزم أن يكون من الإقواء المعيب في الشعر فإن أجمع تأكيد للخير وهو منصوب فيكون منصوباً وله أشعار كثيرة نافية أخذ القراءة عن جماعة وروى عن ابن العربي والكبار وبرع في العربية والنحو واللغة وفي الأخبار والآثار.

وكان ببلده يتصف بالعفاف ويتبلغ بالكفاف حتى نما خبره إلى صاحب مراكش فطلبه إليها وأحسن إليه وأقبل بوجه الإقبال عليه وأقام بها نحو ثلاثة أعوام وتوفي بها.

والسهيلي نسبة إلى قرية بالقرب من مالقة سميت باسم الكوكب لأنه لا يرى في جميع بلاد الأندلس إلا من جبل مطل عليها.

ومالقة: بفتح الميم واللام والقاف مدينة كبيرة بالأندلس.

وغلط السمعاني في قوله أنها بكسر اللام.

وفيها توفي الحافظ أبو موسى محمد بن عمر المعروف بالمديني صاحب التصانيف.

#### 🔺 سنة اثنتين وثمانين وخمس مائة

قال العماد الكاتب: أجمع المنجمون في هذا العلم في جميع البلاد على خراب العالم في شعبان عند اجتماع الكواكب السبعة في الميزان بطوفان الريح وخوفوا بذلك ملوك الأعاجم والروم فشرعوا في حفر مغارات ونقلوا إليها الماء والأزواد وتهيؤوا فلما كانمت الليلة التي عينها المنجمون بمثل ريح عاد ونحن جلوس عند السلطان والشموع توقد ولم يتحرك ولم ترليلة مثلها في ركودها.

وقال محمد بن القادسي: فرش الرماد في أسواق بغداد وعلقت المسوح يوم عاشوراء وناح أهل الكرخ وتعدى الأمر إلى سب الصحابة وكانوا يصيحون به ما بقي كتمان.

وقالى غيره: وقعت فتنة ببغداد بين الرافضة والسنية قتل فيها خلق كثير وكان ذلك منسوباً إلى الصاحب الملقب بمجد الدين.

وفيها توفي الإمام العلامة أبو محمد عبد الله المقدسي ثم المصري النحوي صاحب التصانيف روى عن طائفة وانتهى إليه علم العربية في زمانه وقصد من البلاد لتحقيقه وتبحره وكان يتحدث ملحوناً ويتبرم ممن يخاطبه بإعراب.

ويحكى عنه حكايات في سذاجة الطبع يأخذ في كمه العنب مع الحطب والبيض فيقطر على رجله ماء العنب فيرفع رأسه ويقول: هذا من العجب يمطر مع الضحو.

#### 🛕 سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة

فيها افتتح صلاح الدين بالشام فتحاً مبيناً ونصر نصراً مبيناً وهزم الفرنج وأسر ملوكهم وكانوا أربعين ألفاً.

ونازل القدس وأخذه وأخذ عكا وافتتح عدة حصون وعز الإسلام وعلاه ودخل على المسلمين سرور لا يعلمه إلا الله تعالى وفيها قتل ابن الصاحب ببغداد فذلت الرافضة.

وفيها توفي القاضي عيسى بن علي ولاه سيف الإسلام قضاء الجند.وفيها توفي الفقيه الفاضل الورع المصنف حسن بن أبي بكر الشيباني الساكن في الجوهة من بلاد اليمن تفقه على الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبدويه المتقدم ذكره وبعبد الله الهروي والطويري لزم مجلسه تسع سنين ورحل إلى عدن رحلتين بينهما أربعون سنة وله مصنفات حسنة.وعرض عليه قضاء زبيد في ولاية شمس الدولة وفي ولاية أخيه سيف الإسلام فامتنع واعتذر فقيل له: أرشدنا إلى من تراه فأشار بالقاضي عبد الله بن محمد بن أبي عقامة.

قال ابن سمرة بعدما ذكر بني عقامة: وبهم نشر الله تعالى مذهب الشافعي في تهامة.

وذكر منهم جماعة منهم: القاضي أبو الفتوح بن أبي عقامة - بفتح العين المهملة - الثعلبي كان عالماً مجوداً له مصنفات حسنة منها: كتاب التحقيق وكتاب الخبايا أخذ عن الفقيه أبي الغنائم وهو عن الشيخ أبي حامد الاسفرائيني ومنهم القاضي محمد بن علي بن أبي عقامة الخطيب قيل إنه ولي قضاء زبيد زمن الحبشة وكان معظماً عندهم ذا جاه كبير وعلم غزير.

ومنهم الحسن بن محمد بن أبي عقامة الخطيب قيل إنه كان ينظم الخطبة على المنبر واليه تنسب الخطب العقامية.

ومنهم القاضي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عقامة وأخوه أبو بكر ابن عبد الله وقال: وآخرهم في هذا الزمان القاضي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عقامة الثعلبي قاضيي زبيد من جهة الأمير تفقه فقهاء زبيد وأخذ عنهم وله معرفة بالحديث والتفسير.

وفضائل آل أبي عقامة مشهورة.

قلت: وفقهاء اليمن ينشدون أبياتاً وينسبونها إلى القاضي ابن أبي عقامة يمدح فيه بمعرفة عشرين علماً ولا أدري أي المذكورين هو.

وفيها قويت نفس السلطان ابن أرسلان وأرسل إلى بغداد بأن يعمر له دار السلطان وأن يخطبوا له ويرفع له الشأن فأمر الناصر بهدم الدار والآخراب وأخرج رسوله مهاناً بلا جواب.

وفيها توفي شيخ الفتوة وحامل لوائها عبد الجبار بن يوسف البغدادي حاجاً بمكة.

وكان قد علا شأنه بكون الخليفة الناصر يفتي ومحدث بغداد وصالحها عبد المغيث بن زهير وابن الدامغاني قاضي القضاة أبو الحسن علي بن أحمد الحنفي.

وكان ساكناً وقوراً محتشماً.

وفيها توفي المقدم الأمير الكبير محمد بن عبد الملك كان من أعيان أمراء الدولتين بطلاً شجاعاً محتشماً عاقلاً شهد في الشام المذكور الفتوحات وحج فلما نزل بعرفات رفع علم السلطان صلاح الدين وضرب الكوسات فأنكر عليه أمير ركب العراق فلم يلتفت وركب في طلبه وركب إليه الآخر فالتقوا وقتل جماعة من الفريقين وأصاب ابن المقدم سهم في عينه فخرج سريعاً ثم مات من الغد بمنى.

وتوفي شيخ الحنابلة الملقب بناصر الإسلام نصر بن قينان - وكان موصوفاً بالورع والزهد والتعبد.

وفيها توفي مجد الدين الصاحب هبة الله بن علي ولي أساد دار للمستضيء ولما ولي الناصر رفع منزلته وبسط يده وكان رافضياً سباياً لما تمكن أحيى شعار الإمامية واشتهر بأشياء قبيحة فقتل وأخذت حواصله من جملتها ألف ألف دينار.

# 🔺 سنة اربع وثمانين وخمس مائة

دخلت وصلاح الدين يصول وبخيوله يجول حتى لاقت الفرنج منه ما ذكره يطول وافتتح أخوه الملك العادل الكرك بالأمان سلموها له لفريط القحط في رمضان.

وفيها توفى أسامة بن مرشد الأمير الكبير مؤبد الدولة أبو المظفر الكناني - الشيرازي أحد الأبطال المشهورين والشعراء المبرزين له عدة تصانيف في الأدب والأخبار والنثر ونظم الأشعار له ديوان شعر في جزأين ومن شعره: لا تستعر جلداً على هجرانهم فقواك تضعف عن صدود دائم واعلم بأنك إن رجعت إليهم طوعاً وإلا عدت عودة راغم وله في ابن طليب المصري وقد احترقت داره: انظر إلى الأيام كيف تسوقنا قهراً إلى الإقرار بالأقدار ما أوقد ابن طليب قط بداره ناراً وكان خرابها بالنار قال ابن خلكان: ومما يناسب هذه الواقعة أن الوجيه بن صورة المصرى - دلال الكتب - كانت له دار موصوفة بالحسن فاحترقت فقال على بن مفرح المعروف بالمنجم: أقول وقد عاينت دار ابن صورة وللنار فيها مارج يتضرم كذا كل مال أصله من نهاوش فمما قليل في نهار يعدم قلت: ومع هذا البيتين بيت ثالث أفرط فيه ما ينبغي أن يذكر والبيت الثاني مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من أصاب ما لا من نهاوش أهبه الله في نهابر ".والنهاوش الحرام والنهابر المهالك. وقِال لغزاً وقِد قلع ضرسه: لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا لناظري افترقِنا فرقة الأبد قلت: وقد فسرت هذا اللغز حيث قلت: ضرس امريء غاب عن عينيه في فمه عليه في طحن مايغذوه معتمد نعم الرحي صــور الباري بحكمته تراه عند انقلاع غير مرتدد وفيها توفي الإمام عبد الرحمن بن محمد بن حبيش الأنصاري.

كان من أئمة الحديث والقراءات والنحو واللغة ولي خطابة مرسية وقضاءها واشتهر ذكره وبعد صيته وصنف كتاب المغازي في مجلدات. وفيها توفي شيخ الحنفية في زمانه بما وراء النهر عمر ابن الإمام شمس الأئمة بكر بن علي رحمه الله تعالى.وفيها توفي التاج المسعودي محمد بن عبد الرحمن الخراساني الصوفي الرحال الأديب.

كتب وسعى وجمع فأوعى وصنف شرحاً طويلاً للمقامات استوعب فيه ما لم يستوعبه غيره في خمس مجلدات كبار ولم يبلغ أحد من شرح المقامات إلى هذا القدر ولا إلى نصفه وكان مقيماً بدمشق والناس يأخذون عنه بعد أن كان يعلم الملك الأفضل عند السلطان صلح الدين حصل له بطريقة كتباً نفيسة غريبة وبها استعان على شرح المقامات.

وحكى أبو البركات الهاشمي قال: لما دخل السلطان صلاح الدين حلب نزل المسعودي المذكور إلى جامع حلب وقعد في خزانة كتب الوقف واختار منها جملة أخذها لم يمنعه منها مانع ولقد رأيته وهو يحشوها في عدل وقال ابن النجار: كان من الفضلاء في كل فن في الفقه والحديث والأدب وكان من أظرف المشايخ وأجملهم توفي عن اثنتين وثمانين سنة.وفيها توفي أبو الفتح التعاويذي الشاعر الذي سار نظمه في الآفاق وتقدم على شعراء العراق.

هكذا ذكر بعضهم في السنة المذكورة وقد قدمنا عن بعضهم ذكر موته في سنة ثلاث وخمسين وذكرت شيئاً من فضائله هناك. وفيها توفي الإمام الحافظ محمد بن موسى الخازمي الهمداني الملقب زين الدين أحد الحفاظ المتقنين وعباد الله الصالحين سمع من أبي الوقت حضوراً وسمع من أبي زرعة ومعمر بن الفاخر بالخاء المعجمة ورحل إلى العراق وأصبهان والجزيرة وبلاد فارس وهمدان والشام والنواحي وصنف التصانيف وكان إماماً ذكياً ثاقب الذهن فقيهاً بارعاً ومحدثاً ماهراً بصيراً بالرجال والعلل متبحراً في علم السنن ذا زهد وتعبد وتأله وانقباض عن الناس وغلب عليه الحديث وبرع فيه واشتهر به وصنف فيه وفي غيره كتباً مفيدة منها: الناسخ والمنسوخ في الحديث وكتاب الفصل في مشتبه السنة وكتاب عجالة المبتدىء في النسب وكتاب ما اتفق لفظه وافترق مسماه في الأماكن والبلدان المشتبهة في الخط وكتاب سلسلة الذهب فيما روى الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي وشروط الأئمة وغير ذلك من الكتب النافعة.

واستوطن بغداد ساكناً في الجانب الشرقي ولم يزل مواظباً للاشتغال ملازم الخير إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه فدفن في الشونيزية إلى جانب سمنون بن حمزة مقابل قبر الجنيد رحمة الله تعالى على الجميع بعد أن صلى عليه خلق كثير برحبة جامع القصر وحمل إلى الجانب الغربي فصلي عليه مرة بعد أخرى وفرق كتبه على أصحاب الحديث. وكانت ولادته في سنة ثمان أو تسع وأربعين وخمس مائة ونسبته إلى جده حازم. وفيها توفى الفقيه الفاضل قاضي عدن ذو الفضل أحمد بن

عبد الله بن محمد اليمني القريظي كان حافظاً مجوداً في الحديث بارعاً عارفاً باللغة والعربية أقام في مجلس الحكم بها أربعين سنة.

#### 🔺 سنة خمس وثمانين وخمس مائة

في أول شعبان منها التقى صلاح الدين الفرنج وفي وسطه التقاهم أيضاً فانهزم المسلمون واستشهد جماعة ثم ثبت السلطان والأبطال كروا عليهم ووضعوا فيه السيف وجافت الأرض من كثرة القتلى ونازلت الفرنج عكا فساق صلاح الدين وضايقهم وبقي محاصراً والتقاهم المسلمون مرات وطال الأمر وعظم الخطب وبقي الحصار والحالة هذه عشرين شهراً أو أكثر وجاء الفرنج في البر والبحر وملأوا السهل والوعرحتى قيل إن عدة من جاء منهم بلغت ست مائة ألف.

وفيها توفي فقيه الشام قاضي القضاة أبو سعد عبد الله بن محمد المعروف بابن عصرون التميمي ئم الموصلي وأحد الأعلام. تفقه بالموصل وسمع بها ثم رحل إلى بغداد فقرأ القراءات ودرس النحو والأصلين ودخل واسط وتفقه بها ورجع إلى الموصل بعلوم جمة ودرس بها وأفتى ثم سكن سنجار ثم قدم حلب ودرس بها وأقبل عليه نور الدين فقدم معه عند مفتتح دمشق ودرس بالغزالية ثم رد وولي قضاء سنجار وحران مدة ثم قدم دمشق وولي القضاء لصلاح الدين وله مصنفات كثيرة.

وفيها توقي المبارك بن المبارك شيخ الشافعية في وقته ببغداد وصاحب الخط المنسوب ومؤدب أولاد الناصر لدين الله درس بالنظامية وتفقه به

جماعة وحدث وكان صاحب علم وعمل ونسك وورع وكان قد جود للكتابة حتى بالغ بعضهم وقال: هو أكتب من ابن البواب.ثم اشتغل بالفقه فبلغ فيه الداية.

وفيها توفي صاحب الطريقة في الخلاف أبو طالب محمد بن علي التميمي الأصبهاني.

تفقه على الشهيد محمد بن يحيى تلميذ حخه الإسلام أبي حامد الغزالي وبرع في الخلاف وصنف فيه التعليقة التي شهدت بفضله وتحقيقه وتدبيره على أكثر نظرائه وجمع فيها بين الفقه والتحقيق.

وكان عمدة المدرسين في إلقاء الدروس واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به وصاروا علماء مشاهير وكان له في الوعظ اليد الطولى وكان متفنناً في العلوم خطيباً قاضياً مدرساً.

وفيها توفي محمد بن يوسف البحراني الشاعر المشهور وكان إماماً مقدماً في علم العربية متفنناً في أنواع الشعر من أعلم الناس بالعروض والقوافي وأحذقهم بنقد الشعر وأعرفهم بجيده من ردئيه واشتغل بشيء من علوم الأوائل وحل كتاب إقليدس وبدأ بنظم الشعر وهو صبي صغير بالبحرين جرباً على عادة العرب قبل أن ينظر في الأدب.

وكان قد رحل إلى شهرزور وأقام بها مدة ثم رحل إلى دمشق وخدم السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى بقصيدة طويلة وله ديوان شعر جيد ورسائل حسنة ومن شعره قصيدة مدح بها أبا المظفر صاحب إربل من جملتها هذه الأبيات.رب دار بالفضا طال بلاها عكف الركب عليها

فبكاها درست إلا بقايا أسطر سمح الدهر بها ثم محاها كان لي فيها زمان وانقضى فسقى الله زماني وسقاها والبحراني نسبة إلى البحرين: وهي بليدة بالقرب من هجر.

قال الأزهري: وإنما سمي البحرين لان في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء وقرى هجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ وقدرت البحيرة ثلاثة أميال في مثلها وعن أبي محمد اليزيدي قال: سالني المهدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين وإلى الحصنين ثم قالوا: حصني وبحراني فقال الكسائي: كرهوا أن يقولوا: حصناني لاجتماع النونين قال: وقلت أنا: كرهوا أن يقولوا بحري سنة ست وثمانين وخمس مائة فيها توفي الحافظ الكبير أبو المواهب الحسن بن هبة الله المحفوظ ابن صحصري الدمشقي سمع من الحافظ ابن عساكر وغيره وتخرج به وسمع بالعراق وهمدان وأصبهان والجزيرة والنواحي من شيوخ فيها وبرع في هذا الشأن وجمع وصنف مع الثقة والجلالة والكرم والرئاسة.

وفيها توفي الحافظ النحوي محمد بن عبدالله الفهري الأشبيلي برع في الفقه و العربية وانتهت إليه الرئاسة في الحفظ والفتيا.

وفيها توفي قاضي القضاة أبو حامد محمد ابن قاضي القضاة أبي الفضل محمد بن عبدالله الشهرزوري الشافعي له مع فضائله أشعار جيدة منها قوله في وصف جرادة: لها فخذا بكر وساقا نعامة وقادمتا نسر وجؤجؤه ضيغم خبتها – أفاعي الرمل بطناً وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم ويحكى عنه رئاسة جسيمة ومكارم عظيمة.

### 🔺 سنة سبع وثمانين وخمس مائة

فيها اشــتدت مضــايقة الفرنج لعكا وقلة الأقوات على المسـلمين بها فسلموها بالأمان.

وفيها توفي أبو المعالي عبد المنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل الفراوى النيساوري مسند خراسان سمع من جده وجماعة.

وفيها توفي صاحب حماة الملك المظفر عمر ابن شاهنشاه بن أيوب أحد الأبطال ابن أخى السلطان صلاح الدين.

كان شجاعاً مقداماً منصوراً في الحروب مؤيداً في الوقائع له مشاهد مشهورة مع الغرنج وآثار حميدة في المضافات دلت عليه التواريخ وله في أبواب البر معروف متسع منها مدارس شافعية ومالكية وأوقاف كثيرة وكثرة إحسان إلى العلماء والفقراء وأرباب الخير وناب عن عمه صلاح الدين بالديار المصرية في بعض غيباته عنها ثم استدعاه صلاح الدين إليه في الشام ورتب في الديار المصرية ولده العزيز الملك عثمان ومعه الملك العادل فشق ذلك على الملك المظفر المذكور وعزم على دخول بلاد المغرب وقبح عليه أصحابه ذلك فامتثل قول عمه وحضر إلى خدمته وخرج صلاح الدين فالتقاه وفرح به وأعطاه حماة فتوجه إليها ورتب فيها بعده ولده الملك المنصور أبو المعالي الملقب ناصر الدين. وفيها توفي الفقيه نجم الدين محمد بن الموفق الصوفي الزاهد الفقيه الشافعي.

تفقه على الإمام محمد بن يحيى تلميذ حجة الاسلام وكان يستحضر كتابه المحيط في شرح الوسيط وألف كتاباً سماه تحقيق المحيط في ستة عشر مجلداً.

روى ودرس وأفتى وكان صلاح الدين يعتقد فيه ويبالغ في احترامه وعمر له مدرسة الشافعية وكان يبالغ في ذم العبيديين ولما هاب صلاح الدين من الإقدام على قطع خطبة العاضد وقف قدام المنبر وأمر أن يخطب الخطيب لبنى العباس ففعل ولم يقع إلا الخير.

قال الذهبي: ثم عمد إلى قبر ابن الكيزاني - من غلاة السنة وأهل الأثر - فنبشه وقال: لا يكون صديق وزنديق في موضع واحد.

يعني: هو والشافعي فثارت حنابلة مصر عليه ووقعت الفتنة وصار بينهم حروب.

قلت: وقوله من غلاة السنة وأهل الأثر: أي ممن يتغالى في تقرير الظواهر وعدم تأويلها وإنما قال الذهبي: وغلاة أهل السنة لأنه كثيراً ما يشير إلى أن الظاهرية هم أهل السنة مفهماً بذلك أن اعتقاده موافق لأهل الظاهر – والله أعلم بالسرائر – ولما توفي المذكور في السنة المذكورة دفن في قبة تحت رجلي الإمام الشافعي – رضي الله عنه – وبينهما شباك.

وكان أصحابه يصفون فضله ودينه وأنه كان سليم الباطن قليل المعرفة بأحوال الدنيا.

وفيها توفي الحكيم شــهاب الدين يحيى بن حبش بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالشين المعجمة - السهروردي المقتول بحلب.

كان بارعاً في الحكمة وعلوم الفلسفة والأصول الفقهية وعلم الكلام -وشيخه وشيخ فخر الدين الرازي واحد وهو مجد الدين الجيلي وكان الحكيم المذكور مفرط الذكاء فصيح العبارة مناظراً محجاجاً متزهداً وكان علمه أكثر من عقله وبقال إنه كان يعرف السيمياء .حكى أنه خرج من دمشق مع جماعة فلما وصلوا إلى القابون لقوا قطيع غنم مع تركماني فقال أصحابه: زبد رأساً من هذا الغنم فأخذوا رأساً بعشرة دراهم كانت معه فقال صاحب الغنم: خذوا رأساً أصغر منه فقال: امشوا وأنا أقف معه وأرضـــيه فتقدموا وبقى يتحدث معه ويطيب قلبه فلما بعدوا قليلاً تبعهم وتركه وبقى التركماني يمشي خلفه وبصيح به فلم يلتفت إليه حتى لحقه وجذب يده اليسري وقال: أين تروح وتخلفني وإذا بيده قد انخلعت من عند كتفه وصارت في يد التركماني ودمها يجري فبهت التركماني وتحير ورمي اليد وخاف وهرب وأخذ هو تلك بيده اليمني ولحق أصحابه وهو يلتفت إليه حتى غاب عنه.

ولما وصل إلى أصحابه رأوا في يده اليمنى منديلاً لا غيره.

قال ابن خلكان: ويحكى عنه مثل هذا أشياء كثيرة - انتهى والله أعلم بصحتها.

قلت: ومثل هذا ما سمعته ممن يحكى عمن صاحب ابن سينا إلى جبل حراء أنه أخذ من بدوي شاة في الطريق فذبحها هو وأصحابه وشووها

وأكلوها فجاء البدوي إلى رأس الجبل يطالبه بالثمن فجلس معه في مكانه بعيداً عن رفقائه وتمدد بين يدي البدوي فنظر إليه ذلك البدوي فإذا هو مذبوح ففزع البدوي وهرب.

قلت: وهذه الأفعال وأشباهها يئست من أفعال وبئس من يفعلها وبئس المعلم - الموصل إليها.

رجعنا إلى ذكر الحكيم السهروردي له تصانيف عديدة كالتنقيحات في أصــول الفقه و التلوبحات وكتاب الهياكل والرســالـة الغرببة وغير ذلك.ومن كلامه: حرام على الأجساد المظلمة أن تلحق في ملكوت السماوات فوحد الله تعالى وأنت بتعظيمه ملآن وإذكره وأنت من ملابس الأكوان عربان ولو ما كان في الوجود شهمس لأظلمت الأكوان وأبي النظام أن يكون غير ما كان فخفت حتى قلت لسـت بظاهر وظهرت من سعيى على الأكوان اللهم خلص لطيفي من هذا العالم الكثيف. وتنسب إليه أشعار فمن ذلك: جعلت هياكلها تجرعلي الحمي وصبت لمغناها القديم تشوقا وتلفتت نحو الديار فشاقها ربع عفت أطلاله فتمزقا وقِفت تسائله فرد جوابها رجع الصدي أن لا سبيل إلى اللقا فكأنها برق تآلف بالحمى ثم انطوى وكأنه ما أبرقا ومن شعره المشهور: أبدأ تحن إليكم الأرواح ووصالكم ربحانة والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لقاء جمالكم ترتاح وإرحمتا للعاشقين تحملوا ثقل المحبة والهوى فضاح بالسـر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح فإذا هم كتموا فحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح فإلى لقاكم نفسه مرتاحة وإلى رضاكم طرفه طماح عودوا بنور الوصل من غسق الدجى فالهجر ليل والوصال صباح صافاهم فصفوا له قلوبهم في نورها المشكاة والمصباح ركبوا على سفن الهوى ودموعهم بحر وشدة شوقهم ملاح والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح لا يطربون بغير ذكر حبيبهم أبداً وكل زمانهم أفراح حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم فتهتكوا لما رأوه وصاحوا أفناهم عنهم وقد كشفت لهم حجب البقا فتلاشت الأرواح مع أبيات أخرى في أثنائها وفي آخرها أوليتها حذف هجر الإعراض – عند لمعان برق سحاب بعض الأعراض.

وكان شافعي المذهب ويلقب بالمؤيد بالملكوت.

قال ابن خلكان: وكان يتهم بانحلال العقيدة والتعطيل واعتقاد مذهب الحكماء المتقدمين واشتهرعنه ذلك فلما وصل إلى حلب أفتى علماؤها بإباحة قتله بما ظهر لهم من سوء مذهبه في اعتقاده قال: وقال الشيخ سيف الدين الآمدي: اجتمعت بالسهروردي في حلب فقال لي: لا بد لي أن أملك الأرض فقلت له: من أين لك هذا قال: رأيت في المنام كأني شربت ماء البحر فقلت: لعل هذا يكون اشتهار العلم وما يناسبها فرأيته لا يرجع عما وقع في نفسه ورأيته كثير العلم قليل العقل.

وكان في دولة الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين فحبسه ثم خنقه بإشارة والده صلاح الدين - وعمره ثمان وقيل: ست وثلاثون - وقيل: قتله وصلبه أياماً.

وقيل: خير بين أنواع القتل فاختار أن يموت جوعاً لاعتياده الرياضات فمنع من الطعام حتى تلف.

ونقل ابن الجوزي في تاريخه عن ابن شداد قال: أقمت بحلب للاشتغال بالعلم الشريف ورأيت أهلها مختلفين في أمر فمنهم من ينسبه إلى الزندقه والإلحاد – وهم أكثر الناس – ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأنه من أهل الكرامات ويقولون: ظهر لهم بعد قتله ما يشهد له بذلك. وانتهى والله أعلم ببواطن العباد واليه المرجع والمعاد.

# 🛦 سنة ثمان وثمانين وخمس مائة

فيها سار شهاب الدين الغوري صاحب غزنة بجيوشه فالتقى ملك الهند فانتصر المسلمون واستحر القتل بالهنود وأسر ملكهم وغنم المسلمون ما لا ينحصر من ذلك أربعة عشر فيلاً.وفيها التقى المسلمون بالشام الفرنج غير مرة والنصرة كلها للمسلمين إلا واحدة مقدمها الملك العادل فدهمهم العدو وهزمهم.

وفيها توفي أبو الفضل اسماعيل بن علي الشافعي الفرضي من أعيان المحدثين.

تفقه على جمال الإسلام ابن المسلم وغيره وسمع من هبة الله بن الأكفاني وطبقته ورحل إلى بغداد فسمع بها جماعة من الكبار وكتب الحديث الكثير وكان بصيراً بعقد الوثائق والسجلات.

وفيها توفي المشطوب الأمير – مقدم الجيوش سيف الدين علي بن أحمد بن أبي الهيجاء الهكاري نائب عكا لما أخذت الفرنج عكا أسروه ثم اشتري بمبلغ عظيم ثم أقطعه صلاح الدين القد فتوفى بها.

وفيها توفي أبو المرهف نصر بن منصور الشاعر المشهور كان ضريراً قدم بغداد وحفظ القرآن المجيد وتفقه على مذهب الإمام أحمد وسمع الحديث من القاضمي ابن الباقلاني وأبي البركات عبد الوهاب بن المبارك وأبي الفضل ابن الناصر وغيرهم وقرأ الأدب على ابي منصور الجواليقي وله ديوان شهر ومن شعره قوله من قصيدة له: وأخوف ما أخاف على فؤادي إذا ما أنجد البرق اللموع لقدحملت من طول الثناء عن الأحباب ما لا أستطيع وكان زاهداً ورعاً حسن المقاصد في الشعر.

# 🔺 سنة تسع وثمانين وخمس مائة

وفيها توفي صاحب مكة داود بن عيسى بن فليتة بن قاسم بن محمد بن أبي هاشم العلوي الحسيني.

ومحمود سلطان شاه أخوه الملك علاء الدين خوارزم شاه ابنا أرسلان الخوارزمي.

وسنان بن سليمان أبو الحسن البصري الإسماعيلي الباطني صاحب الدعوة وصاحب حصون الإسماعيلية.

كان أديباً متفنناً متكلماً عالماً عارفاً بالفلسفة أخبارياً شاعراً وصاحب الموصل السلطان عز الدين مسعود بن مودود أتابك بن زنكي.

قال ابن الأثير: بقي عشرة أيام لا يتكلم إلا بالشهادتين وبالتلاوة ورزق خاتمة خير وكان كثير الخير والإحسان يزور الصالحين ويقربهم وبشفعهم وفيه حلم وحياء ودين.

ودفن في مدرسته في الموصل وتملك بعده ولده نور الدين.

وفيها توفي السلطان صلاح الدين الملك الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي – بالشين والذال المعجمتين وبينهما ألف في آخره ياء النسبة ومعناه بالعربية فرحان – صاحب الديارالمصرية والبلاد الشامية والعراق واليمنية.

وتراجم أبيه أيوب وقرابته من الإخوة والأعمام مذكورة في مواضعها وصلاح الدين المذكور كان واسطة العقد وشهرته وشائعته شهيرة مغنية عن مدحته والتعريف بصفته وسيرته.

وقد ذكر بعض المؤرخين الاتفاق على أن أباه وأهله من الاكراد وذكر بعضهم نسبه أباً فإما إلى عدنان ثم رفعه إلى آدم صلى الله عليه وسلم وذكر ابن الأثير أن مجاهد الدين متولي شحنة العراق من جهة السلطان غياث الدين السلجوقي مسعود رأى في نجم الدين أيوب شاذي عقلاً ورأياً حسناً وحسن سيرة فجعله وألياً بتكريت حافظاً للقلعة فلما انهزم أتابك الشهيد صاحب الموصل عماد الدين زنكي بالعراق في أيام الإمام المسترشد وكان قد جاء على قصد حصار بغداد وصل بعد انهزامه إلى تكريت فخدمه نجم الدين أيوب وأقام له السفن فعبر دجلة هناك وتبعه أصحابه فأحسن نجم الدين إليهم وسيرهم ثم إن أسد الدين

أخا نجم الدين قتل إنساناً بتكريت لكلام جرى بينهما فأرسل مجاهد الدين إليهما وأخرجهما من تكريت فقصدا عماد الدين زنكي صاحب الموصل فأحسن إليهما وعرف لهما خدمتهما واقطعهما إقطاعاً حسناً وصار من جملة جنده.

فلما فتح عماد الدين زنكي بعلبك جعل نجم الدين والياً عليها وحافظاً فلما قتل عماد الدين زنكي وتولى بعده ولده سيف الدين غازي بن زنكي أرسل إليه نجم الدين أيوب وطلب منه عسكراً ليستعين به على قتال صحاحب دمشق مجير الدين – وكان قد حاصر أيوب فلم ينجده بالعسكر فلما رأى نجم الدين تلك الحال وخاف أن يؤخذ قهراً أرسل في تسليم القلعة وطلب أقطاعاً ذكره فأجيب إلى ذلك وحلف له صحاحب دمشق فسلم القلعة ووفى له بما حلف عليه من الإقطاع وصار عنده من أكبر الأمراء واتصل أخوه أسد الدين بالخدمة النورية المتعلقة بنور الدين محمود صاحب حلب – وكان يخدمه – فقربه نور الدين وأقطعه وكان يرى منه في الحروب آثاراً يعجز عنها غيره لشجاعته وجرأته فصارت له حمص والرحبة وغيرهما وجعله مقدم عساكره.

وكان صلاح الدين مولده سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة بقلعة تكريت لما كان عمه وأبوه بها ثم إن عماد الدين قصد حصدار دمشق فلم تحصل له فرجع إلى بعلبك فحاصرها شهراً وملكها سنة أربع وثلاثين وخمس مائة ورتب فيها نجم الدين أيوب ولم يزل صدلاح الدين تحت كنف أبيه حتى ترعرع.

وحاصر نور الدين بن عماد الدين زنكي دمشق فأخذها فلازم نجم الدين أيوب خدمته وكذلك ولده صلح الدين وكانت مخائل السعادة عليه لائحة والنجابة تقدمه من حالة إلى حالة بتأييد الله تعالى ونور الدين يرى له ويؤثره وتعلم منه صلح الدين طرائق الخير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور الجهاد حتى تجهز للمسير مع عمه أسد الدين إلى الديار المصرية لما جاء شاور مستغيثاً إلى الشام بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وخمس مائة فوجه نور الدين معه الأمير أسد الدين بن شاذي في جماعة من عسكره وكان صلاح الدين من جملتهم في خدمة عمه وهو كاره للسفر معهم وجعل أسد الدين ابن أخيه صلاح الدين مقدم عسكره شاور حتى دخلوا مصر فاستولوا عليها.

وكان الملك المنصور أبو الأشبال الضرغام بن عامر بن سوار الملقب بفارس المسلمين اللخمي المنذري قد استولى على الديار المصرية فقتل عند مشهد السيدة نفيسة بين القاهرة ومصر واجتز رأسه وطيف به ثلاثة أيام ثم دفن عند بركة الفيل وبنيت عليه قبة.

ولما وصل أسد الدين وشاور إلى الديار المصرية واستولوا عليها وقتلوا الضرغام وحصل لشاور مقصده وعاد إلى منصبه واستمرت أموره غدر بأسد الدين واستنجد بالفرنج عليه فحصروه في بلبيس فخلى لهم البلاد طامعاً في العود إليها وملكها وعاد إلى الشام في سنة تسع وخمسين وخمس مائة فأقام بها مفكراً في تدبير عوده إلى مصسر محدثاً نفسه

بالملك لها مقرراً ذلك معه نور الدين إلى سنة اثنين وستين وخمس مائة.

وبلغ شاور حديثه وطمعه في البلاد فخاف عليها فكتب إلى الفرنج وقرر معهم أنهم يجيؤون إلى البلاد ويمكنهم تمكيناً كلياً ليعينوه على الستئصال أعدائه فبلغ ذلك نور الدين وأسد الدين فخافا على الديار المصرية أن يملكوها ويتطرقوا إلى ملك غيرها من البلاد فتجهز أسد الدين وأنفذ نور الدين معه العساكر – وصلاح الدين في خدمة عمه أسد الدين – فوصلوا إليها وصولاً مقارباً لوصول الفرنج إليها واتفق شاور والمصريون جميعهم والفرنج على أسد الدين وجرت حروب كثيرة ووقعات شديدة وانفصل الفرنج عن البلاد وانفصل أسد الدين أيضاً راجعاً إلى الشام.

وسبب رجوع الفرنج أن نور الدين جرر العساكر إلى بلادهم في تلك السنة فخافوا على بلادهم وعادوا إليها وكان سبب عود أسد الدين ضعف عسكره عن مقاومة الفرنج – و المصربين وما عاينوه من الشدائد وما عاينوه من الأهوال وما عاد حتى صالح الفرنج على أن ينصرفوا كلهم عن مصر.

ثم إن أسد الدين عاد إلى مصر مرة ثانية وقيل ثالثة بسبب أن الفرنج جمعوا فارسهم وراجلهم وخرجوا يريدون الديار المصرية فسار بنفسه وماله وإخواته وأهله ورجاله.

وكان شاور لما أحس بخروج الفرنج إلى مصر أرسل إلى أسد الدين يستصرخه فخرج مسرعاً ولما علم الفرنج بوصوله إلى مصر واتفاقه مع أهلها رحلوا راجعين على أعقبهم ناكصين.

وقام اسد الدين بها يتردد إليه شاور في الأحيان وكان قد وعدهم بمال في مقابلة ما خسروا من النفقة فلم يعطيهم شيئاً وعلقت مخالب أسد الدين في البلاد وعلم أنه متى وجد الفرنج فرصة أخذوا البلاد وتحقق أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور فأجمع رأيه على القبض عليه إذا خرج إليه.

وكان الأمراء الواصلون مع أسد الدين يترددون إلى خدمة شاور وهو يجتمع بأسد الدين في بعض الأحيان وكان يركب على عادة وزرانهم بالطبل والبوق والعلم فلم يتجاسر على قبضه أحد من الجماعة إلا أسد الدين بنفسه وذلك أنه لما سار إليهم تلقاه راكباً وسار إلى جانبه وأخذ يتلاعب به وأمر العسكر أن يقصدوا أصحابه ففزوا ونهبهم العسكر وأنزل شاور في خيمة مفردة وأمر بجز رأسه.

وأرسل المصريون إلى أسد الدين خلع الوزارة فلبسها وسار ودخل القصر وترتب وزيراً وذلك في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وخمس مائة ودام آمراً وناهياً – وصلاح الدين مباشر الأمور ومقررها لمكان كفايته ودرايته وحسن رأيه وسياسته – إلى الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة فمات أسد الدين في القاهرة ودفن بها ثم نقل إلى مدينة الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – بعد مدة بوصية منه.

وذكر بعضهم أن أسد الدين دخل القاهرة في سنة أربع وستين وخمس مائة وخرج إليه العاضد آخر ملوك العبيديين وتلقاه وحضر يوم الجمعة ثالث يوم دخوله وجلس جانب العاضد فخلع عليه وأظهر له شاور وداً وطلب منه أسد الدين مالاً ينفقه في العسكر فدافعه وأرسل إليه أن الجند تغيرت قلوبهم عليه بسبب عدم النفقة فإذا خرجت فكن منهم على حذر فلم يكترث شاور بكلامه وعزم أن يعمل دعوة يستدعى إليها أسد الدين والعساكر الشامية وبقبض عليهم فأحس أسد الدين بذلك فاتفق صلاح الدين وعز الدين وبعض كبراء الدولة على قتل شاور وأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه وخرج شاور قاصداً أسد الدين - وخيامهم كانت علي شاطىء النيل - فلم يجده في خيمته وكان قد ركب إلى زيارة قبر الشافعي رضي الله عنه بالقرافة – فقال شاور: يمضي إليه فساروا فاكتنفه صلاح الدين مع آخر فأنزلاه عن فرسه فهرب أصحابه وأخذ أسيرا وكتف ولم يمكنهم قتله بغير إذن نور الدين فأرسل العاضد يأمرهم بقتله فقتلوه.

وكان ذا شهامة ونجابة وفروسية قد تمكن في بلاد الصعيد ثم توجه إلى القاهرة وأخذ الوزارة ثم توجه إلى الشام مستنجداً بالملك العادل نور الدين لما خرج عليه ضرحام بن عامر اللخمي المنذري وأخرجه عن القاهرة وولى الوزارة مكانه فأنجده بالأمير أسد الدين.

وأصل شاور من بني سعد من نسل والد حليمة التي أرضعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وفي كيفية قتله اختلاف كثيرة والقصد

من ذكر هذه الأشياء التوصل إلى ذكر ولاية السلطان صلاح الدين وسيرته. فلما مات أسد الدين استقرت الأمور بعده لصلاح الدين وتمهدت القواعد ومشى الحال على أحسن الأوضاع وبذل الأموال وملك قلوب الرجال وهانت عنده الدنيا فملكها وشكر نعمة الله تعالى عليه فتاب عن الخمر وأعرض عن أسبباب اللهو وتقمص بقميص الجد والاجتهاد وما زال على قدم الخير وفعل ما يقربه والى الله تعالى إلى أن مات - رحمه الله تعالى - وما زال يشن الغارات على الفرنج إلى الكرك والشوبك وغيرهما من البلاد وغشى الناس من سحائب الأفضال والإنعام ما لم يؤرخ عن غير تلك الأيام هذا كله وهو وزبر متابع للقوم لكنه يقول بمذهب أهل السنة وبجالس أهل العلم والفقه و التصوف والناس يهرعون إليه من كل صوب وبفدون عليه من كل جانب وهو لا يخيب قاصداً ولا يعدم وافداً إلى سنة خمس وستين وخمس مائة فلما عرف نور الدين انتشار أمر صلاح الدين بمصر أخذ حمص من نواب أسد الدين.ولما علم الفرنج ما جرى بين المسلمين وعساكرهم وما تم للسلطان من استقامة الأمر بالديار المصربة علموا أنه سيملك بلادهم وبخرب ديارهم وبقلع آثارهم اجتمعوا هم والروم جميعاً وقصدوا الديار المصربة وتوجهوا إلى دمياط ومعهم آلة الحصار وما يحتاجون إليه من العدد. فلما بلغ صلاح الدين ذلك استعد بتجهيز الرجال وجمع الآلة وبالغ في العطايا والهبات وكان متحكماً لا يرد أمره في شيء فلم يزل الحصار والقتال بين المسلمين وبينهم حتى رحلوا عنها خائبين وقتل من رجالهم

خلق كثير واستقرت قواعد صلح الدين مع والده اليها في جمادى الآخرة وقد تقدم ذكر اجتماع صلح الدين مع والده نجم الدين أيوب ليتم له السرور وتكون قصته مشاكلة لقصة يوسف عليه السلام فوصل والده إليها في جمادى الآخرة وقد تقدم ذكر اجتماع صلح الدين مع والده وإكرامه له لما وصل إليه وأرسل صلح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخواته فلم يجبه إلى ذلك وقال: أخاف أن يخالف عليك أحد منهم فيفسد البلاد

#### فصل 🔺

اعلم أنه لما كان شهر المحرم مفتتح سنة سبع وستين وخمس مائة قطعت خطبة العاضد صاحب مصر وخطب فيها للإمام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين.

وكان سبب ذلك أن صلاح الدين لما ثبت قدمه في مصر وزال المخالفون له وضعف أمر العاضد ولم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملك العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة الخطبة العباسية فاعتذر صلاح الدين للخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك لميلهم إلى دولة المصريين فلم يصغ نورالدين إلى قوله وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة له واتفق أن العاضد مرض وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة له فاستشار أمراءه كيف يكون الابتداء بالخطبة العباسية فمنهم من ساعد على ذلك ومنهم من خاف.

وكان قد وصل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال: أنا أبتدىء بها.فلما كان أول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر الله فلم ينكر أحد ذلك.

فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله ففعلوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك وقال: إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن ينغص عليه هذه الأيام التي بقيت من أجله. فتوفى يوم عاشوراء ولم يعلم بذلك.

قلت: وقد نقلت عن بعضهم في كتاب المرهم أن العاضد مات غماً بما فعله صلاح الدين ولم يقدرعلى منعه من ذلك.

ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره وجميع ما فيه.

ونقل أهل العاضد إلى مكان منفرد ووكل بهم من يحفظهم وجعل أولادهم وعمومتهم وأبناءهم في إيوان من القصر وجعل عندهم من يحفظهم وأخرج من كان فيه من العبيد والإماء وأعتق البعض ووهب البعض وباع البعض وأخلى القصر من سكانه وأهله.

فسبحان من لا يتغير ملكه ولا يزول ولا يؤثر فيه مرور الأيام والدهور

وكان ابتداء الدولة العبيدية بإفريقية والمغرب في ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين.ذكر أئمة العبيديين وعدد سني دولتهم أما عددهم فجملتهم أربعة عشر: أول من ظهر منهم على إفريقية عبيدالله الملقب بالمهدي ثم بعده القائم بأمر الله ثم المنصور ثم المعز ثم العزيز ثم الحاكم وهو الذي ملك مصر والشام والحجاز والمغرب ثم الظاهر ثم المستنصر ثم المستعلي ثم الآمر ثم الحافظ ثم الظافر ثم الفائز ثم العاضد وهو آخرهم.

ومدة دولتهم مائتا سنة وست وستون سنة.

وكان مقامهم بمصر مائتي سنة وثمان سنين.

قلت: وإذ قد ذكرت عدد أئمة العبيديين ومدة دولتهم فلأذكرن عدد خلفاء بني العباس ومدة دولتهم ثم كذلك أفعل في بني أمية ودولتهم وأذكر الخلفاء الراشدين المستحقين ومدة خلافتهم ليسهل معرفة الجميع في موضع واحد لمن أراد الاطلاع على ذلك.

ذكر خلفاء بني العباس وعدد سني دولتهم هم سبعة وثلاثون: السفاح عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب ثم أخوه عبدالله أبو جعفر المنصور ثم المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور ثم الهادي موسى بن المهدي ثم الرشيد هارون بن المهدي ثم الأمين محمد بن هارون الرشيد ثم أخوه المأمون عبدالله بن هارون ثم المعتصم محمد بن هارون ثم الواثق هارون بن المعتصم ثم المتوكل جعفر بن المعتصم ثم المستنصر محمد بن المتوكل ثم المستعين أحمد

بن المعتصم ثم المعز محمد بن المتوكل ثم المهتدى محمد بن الواثق ثم المعتمد أحمد بن المتوكل ثم المعتضد أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل ثم المكتفى على بن المعتضد ثم المقتدر جعفر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل ثم القاهر بن أحمد بن المعتضد ثم الراضيي أحمد - وقيل محمد بن المقتدر - ثم المقتفى ثم المتقى ابراهيم بن المقتدر ثم المستكفى عبدالله بن محمد بن المكتفى ثم المطيع الفضل ابن المقتدر ثم الطائع عبد الكريم بن المطيع ثم القادر أحمد بن إسحاق بن المقتدر ثم القائم عبدالله بن القادر ثم المقتدي عبدالله بن محمد بن القائم ثم المستظهر أحمد بن المقتدي ثم المسترشد الفضل بن المستظهر ثم الراشد جعفر - وقيل منصور بن المسترشد - ثم المقتفى محمد بن المستظهر ثم المستنجد يوسف بن المقتفى ثم المستضيء الحسن بن المستنجد ثم الناصر محمد بن المستضىء ثم الظاهر محمد بن الناصر ثم المستنصر بن الظاهر ثم المستعصم عبدالله بن المستنصر.

وأما مدة خلافتهم في خمس مائة وأربع وعشرون سنة.ذكر ملوك بني أمية وعدد سني دولتهم هم ثلاثة عشر: معاوية بن أبي سفيان ثم يزيد بن معاوية ثم معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك ثم الوليد ابن

يزيد ثم يزيد بن الوليد ثم مروان بن محمد الجعدي وهو آخر ملوك بني أمية.

وأما مدة دولتهم فهي إحدى ذكر عدد الخلفاء الراشدين ومدة خلافتهم هم المشار إلى خلافتهم بقوله عليه السلم: الخلافة بعدي ثلاثون سنة.وهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن بن علي وبه تمام الثلاثين من السنين المذكورة.رجعنا إلى ما كنا بصدده من ذكر بعض ما جرى في دولة السلطان صلاح الدين: فلما استولى على القصر الذي كان فيه العاضد وأمواله وذخائره اختار منه ما أراد ووهب وباع ما شاء وكان فيه من الجواهر والذخائر النفيسة ما لم يكن عند ملك من الملوك مما جمع على طول السنين.

ومن ذلك قضيب الزفرد طوله نحو قصبة ونصف والخيل الياقوت - لعله بالخاء المعجمة ثم المثناة من تحت وفي الأصل ضبطه بالجيم والباء الموحدة والله اعلم - غير ذلك من الكتب المنتخبة بالخطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد.

ولما خطب للمستضيء بأمر الله أرسل إليه نور الدين يعرفه ذلك فحل عنده أعظم محل وسير اليه الخلع الكاملة إكراماً له وسيرت الأعلام السود لتنصب على المنابر وكانت هذه أول هيئة عباسية دخلت مصر بعد استيلاء العبيديين عليها.

ثم إنه وقع بين نور الدين وبين صلاح الدين وحشة يطول ذكر سنيها فعزم نور الدين على الدخول إلى مصل وإخراج صلح الدين عنها

فظهر لصللح الدين ذلك فجمع أهله كما تقدم – وفيهم أبوه وخاله وسائر الأمراء وأعلمهم بما بلغه واستشارهم فلم يجبه أحد بشيء فقام تقي الدين ابن أخي صللح الدين وقال: إذا جاء قاتلناه ومنعناه من البلاد.ووافقه بعض أهله فشتمهم والد صلاح الدين وأنكر ذلك واستعظمه وشتم تقى الدين وقال له: اقعد.

وقال لولده صلاح الدين: أنا أبوك وهذا شهاب الدين خالك أتظن في هؤلاء كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا! والله لو رأيته – أنا وخالك – لم يمكنا إلا أن نقبل الأرض بين يديه ولو أمرنا بضرب عنقك لفعلنا فإذا كنا نحن هكذا فما ظنك بغيرنا!! وكل من تراه من الأمراء لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم وهذه البلاد له ونحن مماليكه وقد أقامك فيها فإن أراد عزلك سمعنا وأطعنا والرأي أن تكتب إليه كتاباً وتقول: بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد وأي حاجة إلى هذا ترسل المولى فلاناً – وسماه يضع في رقبتي منديلاً ويأخذني أو قال: وبجرنى إليك فما ها هنا ما يمتنع عليك.

وقال للجماعة كلهم: قوموا عنا نحن مماليك نور اللين وعبيده يفعل بنا ما يريد.

فتفرقوا على هذا وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر.

فلما خلا أيوب بابنه صلح الدين قال له: أنت جاهل قليل المعرفة تجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما في نفسك! وإذا سمع نور

الدين أنك عازم على منعه البلاد جعلك أهم الأمور إليه وأولاها بالقصد ولو قصدك لم ير معك أحداً من هذا العسكر.

وكانوا أسلموك إليه.

وأما الآن بعد هذا المجلس فيكتبون إليه ويعرفونه قولي فاكتب أنت إليه وارسل إليه في المعنى وقل: أي حاجة لك في قصدي أرسل إلي بأحد يأخذني بحبل يضعه في عنقي فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل بغيرنا والأقدار تفعل عملها.

والله لو أراد نور الدين قصبة من قصبة سكر مصر لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل

ففعل صلاح الدين ما أشار به فترك نور الدين قصده واشتغل بغيره وكان الأمر كما ظنه نجم الدين أيوب.

وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها.

ثم توفي نور الدين في سنة تسع وستين وخمس مائة كما تقدم في ترجمته وبلغ صلاح الدين أن إنساناً يقال له الكنز جمع بأسوان خلقاً عظيماً من السودان وزعم أنه يعيد الدولة المصرية وانضاف إليه المصريون فجهز صلاح الدين إليه جيشاً كثيفاً وجعل مقدمه أخاه الملك العادل فساروا والتقوهم وكسروهم وذلك في سنة سبعين وخمس مائة.

واستقر لصلاح الدين قواعد الملك وكان نور الدين قد خلف ولده الملك الصالح اسماعيل في دمشق وكان شمس الدين بن الداية بقلعة حلب قد حدثته نفسه بأمور فسار الملك الصالح من دمشق إلى حلب فوصل إلى

ظاهرها ومعه سابق الدين فخرج بدر الدين حسن بن الداية فقبض على سابق الدين ولما دخل الملك الصالح القلعة قبض على شمس الدين بن الداية وأخيه حسن وأودع الثلاثة السجن.

وفي ذلك اليوم قتل أبو الفضل ابن الخشاب لفتنة جرب بحلب وقيل بل قتل قبل أولاد الداية.

ثم إن صلاح الدين بعد وفاة نور الدين علم أن الملك الصالح ولد نور الدين صبي لا يستقل بالأمر ولا ينهض باعباء الملك فتجهز من مصر في جيش كثيف وترك بها من يحفظها وقصد دمشق مظهراً أنه يتولى مصالح الملك الصالح فدخلها بالتسليم في سنة سبعين وخمس مائة وتسلم قلعتها واجتمع الناس إليه وفرحوا به وأنفق أموالاً عظيمة وأظهر السرور بالدمشقيين وسار إلى حلب فنازل حمص وأخذ مدينتها ولم يشتغل بقلعتها وتوجه إلى حلب ونازلها.

ثم إن سيف الدين غازي – صاحب الموصل – لما أحس بما جرى علم أن الرجل قد استفحل أمره وعظم شأنه وخاف إن غفل عنه استحوذ على البلاد وتعدى الأمر إليه فأنفذ عسكراً وافراً وجيشاً عظيماً وقدم عليه أخاه عز الدين مسعود وساروا يربدون لقاء صلاح الدين.

فلما بلغه ذلك رحل عن حلب عائداً إلى حماة ورجع إلى حمص فأخذ قلعتها ووصل عز الدين إلى حلب وأخذ معه عسكر ابن عمه الملك الصالح وخرجوا في جمع عظيم.ولما عرف صلاح الدين بمسيرهم سارحتى وافاهم على قرون حماة وراسلهم واجتهد أن يصالحوه فما صالحوه

ورأوا أن صرف المصاف معه ربما نالوا به غرضهم والقضاء يجر إلى أمور هم بها لا يشعرون.

فتلاقوا فقضى الله تعالى أنهم انكسروا فهزموا بين يديه وأسر جماعة منهم ثم سار ونزل على حلب فصالحوه على أخذ المعرة وكفرطاب وماردين.

ولما جرت هذه الواقعة كان سيف الدين غازي محاصراً أخاه عماد الدين – صاحب سنجار – لأنه كان قد انتمى إلى صلاح الدين ثم جمع العساكر وسار وخرج ابن عمه الملك الصالح إلى لقائه فوصل إلى حلب وصعد قلعتها.

وأرسل صلاح الدين إلى مصر يطلب عسكرها فوصل إليه وسار به حتى نزل على قرون حماة ثم تصافوا وجرى بينهم قتال عظيم فانكسرت ميسرة صلاح الدين فحمل صلاح الدين بسيفه فانكسر القوم وأسر منهم جمعاً من كبار الأمراء فمر عليهم وأطلقهم وعاد سيف الدين إلى حلب فأخذ منها خزائنه وسار حتى عاد إلى بلاده.ومنع صلاح الدين أصحابه من تتبع القوم ونزل على خيامهم وقسم الخزائن وأعطى خيمة سيف الدين لابن أخيه عز الدين وسار إلى منبج فتسلمها ثم إلى قلعة عزاز فحاصرها ووثب جماعة من الإسماعيلية على صلاح الدين فنجاه الله تعالى منهم وظفر بهم ثم سار فنزل على حلب وأقام عليها مدة ثم رحل عنها.

وكانوا قد أخرجوا له ابنة صغيرة لنور الدين فسألته عزاز فوهبها لها.

ثم عاد صلاح الدين إلى مصر ليتفقد أحوالها ثم تأهب للغزاة وخرج يطلب الساحل حتى وافى الفرنج على الرملة في أوائل سنة ثلاث وسبعين وكانت الكسرة على المسلمين.

فلما انهزموا لم يكن لهم حصــن قريب يأوون إليه فطلبوا جهة الديار المصـرية وضـلوا في الطريق وأسـروا منهم جماعة منهم الفقيه عيسـى المكاري وكان ذلك وهناً عظيماً جبرها الله تعالى بوقعة بعدها.

ثم التمس الروم منه الصلح فصالحهم وتوفي الملك الصالح بن نور الدين في السنة المذكورة – أعني سنة ثلاث وسبعين – وكان قد استحلف أمراء حلب وأجنادها لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل.

فلما بلغ عز الدين المذكور موت الملك الصالح ووصيته له بحلب بادر إلى التوجه إليها خوفاً أن يسبقه صلاح الدين فوصل إليها وصعد القلعة واستولى على ما بها من الحواصل وتزوج أم الملك الصالح ثم قايض عز الدين أخاه عماد الدين صاحب سنجار وخرج عز الدين عن حلب ودخلها عماد الدين وجاء صلاح الدين وحاصره ثم صالح عماد الدين صلح الدين على أن ينزل له عن حلب ويعوضه عنها بسنجار والخابور ونصيبين وسروج وحلف صلاح الدين على ذلك وتسلم قلعة حلب وجعل فيها ولده الملك الظاهر وكان صبياً.

ثم سار صلاح الدين إلى أخيه الملك العادل - وهو بمصر يستدعيه ليجتمعوا على الكرك فسار إليه بجمع كثير وجيش عظيم واجتمعوا في

شعبان سنة تسع وسبعين وخمس مائة.فلما بلغ الفرنج الخبر حشروا خلقاً كثيراً وجاؤوا إلى الكرك ليكونوا قبالة عسكر المسلمين فخاف صلاح الدين على الديار المصرية فسير إليها ابن أخيه تقي الدين ورحل عن الكرك واستصحب أخاه الملك العادل معه ودخل دمشق. وكان الملك الظاهر أحب أولاد أبيه إليه لما فيه من الخلال الحميدة. ولم يأخذ منه حلب إلا لمصلحة رآها في ذلك الوقت.

ثم إن صلح الدين رأى عود الملك العادل إلى مصر وعود الملك الظاهر إلى حلب أصلح وكانت بيد أخيه وأعطاها ابنه الملك الظاهر ونزل صلح الدين على الموصل وحاصرها ثلاث مرات فلم يقدر على أخذها وترددت الرسل بينه وبين صاحبها ثم مرض صلاح الدين فسار إلى حران فلحقته الرسل بالإجابة إلى ما طلب وتم الصلح على أن يسلم إليه صاحب الموصل شهرزور وأعمالها وما وراء الفرات من الأعمال وأن يخطب له على المنابر وينقش اسمه على السكة.

فلما حلفا أرسل صلاح الدين نوابه فتسلموا البلاد التي وقع الصلح عليها وطال مرضه حتى أيسوا منه فحلف الناس لأولاده – وكان عنده منهم الملك العزيز – وجاء أخوه العادل من حلب – وهو ملكها يومئذ – وجعله وصياً على الجميع وأوصى لكل واحد منهم بشيء من البلاد وكان عنده أيضاً ابن عمه ناصر الدين فأقطعه حمص والرحبة وسلم السلطان صلح الدين ولده الملك العزيز إلى الملك العادل وجعله أتابكه.

ثم كانت وقِعة حطين المباركة على المسلمين في رابع شهر ربيع الآخر - سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة في يوم الجمعة وكان كثيراً ما يقصد لقاء العدو في يوم الجمعة عند الصلاة تبركاً بدعاء المسلمين والخطباء على المنابر وسار حتى نزل على بحيرة الطبرية - على سفح الجبل -ينتظر قصــد الفرنج له فلم يتحركوا ولا خرجوا عن منازلهم فلما رآهم لا يتحركون ترك جريده على طبرية وترك الأطلاب على حالها قبالة العدو ونازل طبرية وهجمها فأخذها في ساعة واحدة وانتهت الناس بابها وأخذوا في النهب والقتل والسبي والحرق وبقيت القلعة محمية بمن فيها. ولما بلغ العذو ما جرى على طبرية قلقوا لذلك ورحلوا نحوها وبلغ السلطان ذلك فترك على طبرية من يحاصرها ولحق بالعسكر فالتقي العدو على سفح طبربة وحال الليل بين العسكربن فناما على مصافهما ليلة الجمعة إلى بكرة يومها واستمرت نار الحرب واشتد الأمر وضاق الخناق بالعدو وهم سائرون كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون قد أيقنوا بالوبل والثبور وأنهم في غدهم من زوار القبور ولم تزل الحرب تضطرم والفارس مع قرنه يضطرم ولم يبق إلا الظفر ووقوع الوبال على من كفر حتى حال بينهم الليل بظلامه وبات كل واحد من الفريقين بمقامه إلى صبيحة يوم السبت وتحقق المسلمون أن من ورائهم الأردن ومن بين أيديهم بلاد العدو وأنهم لا ينجيهم إلا الاجتهاد في الجهاد فحملوا بأجمعهم عليه وصاحوا صيحة رجل واحد فألقى الله الرعب في قلوب الكافرين وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.

وأحاط المسلمون بالكافرين من كل جانب وأطلقوا فيهم السهام وحكموا فيهم السيوف القواضب وأشعلوا حولهم النيران وصدقوا فيهم الضرب والطعان وضاق بهم الأمرحتى كادوا يستسلمون خوفاً من القتل فأسر مقدمهم وقتل الباقون.وقال بعض الرواة: حكى لي من أثق به أنه رأى بحوران شخصاً واحداً معه نيف وثلاثون أسيراً قد ربطهم بطنب خيمة لما وقع عليهم من الخذلان ثم رحل السلطان إلى عكا فأخذها واستنقذ من كان بها من أسرى المسلمين فكانوا أكثر من أربعة آلاف واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع لأنها كانت مظنة التجارة وتفرقت العساكر في بلاد الساحل فأخذوا الحصون والقلاع والأماكن المنيعة فأخذوا نابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصر.

ولما استقرت قواعد عكا وقسمت أموالها صار يشن الغارة ويأخذ بلداً بعد بلد فأخذ صيدا وعسقلان – والرملة والداروم والأماكن المحيطة بالقدس ثم شرعن ساق الجد والاجتهاد في قصد القدس المبارك واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرقة في الساحل فسار نحوه معتمداً على الله مفوضاً أمره إليه ومنتهزاً الفرصة في فتح باب الخير الذي حث الله على انتهازه على لسان نبيه – صلى الله عليه وآله وسلم حقوله: " من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يعلم متى يغلق دونه ". وكان نزوله بالجانب الغربي وكان مشحوناً بالمقاتلة من الخيالة والرجالة وحزر أهل الخبرة من كان فيه من المقاتلة فكانوا يزيدون على ستين ألفاً خارجاً عن النساء والصبيان ثم انتقل لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي

في يوم الجمعة العشرين من رجب ونصب المجانيق وضايق البلد بالزحف والقتال حتى أخذ النقب في السور مما يلي وادي جهنم.

ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا مدفع له عنهم وظهرت لهم أمارات الفتح وظهور المسلمين عليهم وكانوا قد اشت روعهم لما جرى على أبطالهم وحماتهم من القتل والأسر وعلى حصونهم من التخريب والهدم وتحققوا أنهم صائرون إلى ما صار أولئك إليه فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان وحصل الاتفاق عليه بالمراسله من الطائفتين وكان تسلم المسلمين القدس المبارك في يوم الجمعة المميمون السابع والعشرين من رجب المعظم – وليلته كانت ليلة المعراج على المشهور من الأقوال – وكان فتحه عظيماً شهده الأولياء والعلماء وخلق وقصده أهل الخير من البلدان القريبة والبعيدة وارتفعت الأصوات بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبير وصليت فيه الجمعة يوم فتحه وتكسر الصليب التي كانت على قبة الصخرة وكان شكلاً عظيماً ونصر الله المسلمين على يدى صلاح الدين نصراً عزيزاً.

وكان الفرنج قد استولوا عليه سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ولم يزل بأيديهم حتى استنقذه منهم السلطان صلاح الدين في التاريخ المذكور. وكانت قاعدة الصلح أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرين ديناراً وعن كل امرأة خمسة دنانير صورية وعن كل صغير ذكراً وأنثى ديناراً وإحدا.

فمن أحضر قطيعته نجى بنفسه وإلا أخذ أسيراً وأخرج – عن كل من كان بالقدس من أسارى المسلمين وكانوا خلقاً وأقام به يجمع الأموال ويغرقها على الأمراء والرجال ويحبوها الفقهاء والعلماء والزاهدين والوافدين عليه وقد تقدم بإيصال من قام بقطيعته إلى مأمنه وهي مدينة عظيمة ولم يرحل عنه ومعه من المال الذي جيء له شيء وكان يقارب مائتى ألف ألف دينار وعشربن ألفاً.

ولما فتح القدس حسن عنده قصد صور وعلم أنه إن أخر أمرها ربما عسر عليها.

فسار نحوها حتى أتى عكا فنزل عليها.

ونظر في أمورها ثم رحل عنها متوجهاً الى صور فنزل قريباً منها وأرسل بإحضار آلات القتال فلما تكاملت عنده نزل عليها وقاتلها وضايقها في البر والبحر ثم أسروا من المسلمين المقدم الرئيس وخمس قطع من المسلمين وقتلوا خلقاً كثيراً من رجال المسلمين فعظم ذلك على السلطان وضاق صدره – وكان الشتاء قد هجم وتراكمت الأمطار – وامتنع الناس من القتال لكثرة الامطار فجمع الأمراء واستشارهم فيما يفعل فأشاروا عليه بالرحيل ليستربح الرجال وبتجمعوا للقتال.

فرحلوا عنها وجمعوا من آلات الحصار ما أمكن وأحرقوا الباقي الذي عجزوا عن حمله.

ثم خرج السلطان صلاح الدين وسار إلى بلاد العدو ومعه عماد الدين صاحب سنجار ومظفر الدين بن زبن الدين وعسكر الموصل قاصدين

خدمته والغزاة معه فسار نحو حصان الأكرا ودخل بلاد العدو حتى وصال إلى طرطو فوقف قبالتها ينظر إليها والعساكر محدقة بها من البحر إلى البحر وهي مدينة لها برجان كالقلعتين فركبوا وقاربوا البلد وزحفوا واشتد القتال وباعثوها وصعد المسلمون سورها وأخذوها بالسيف وغنموا جميع من بها وما فيها وأحرقوا البلد.

ثم سار يريد جبل فما استتم نزول العسكر حتى أخذوها وقوتل في القلعة قتالاً شديداً ثم سلمت بالأمان.

ثم لم يزل يأخذ بلداً بعد بلد وقلعة بعد قلعة ويقتل ويأسر ويغنم حتى بلغ إلى برزية – وهي من الحصون المنيعة في غاية القوة يضرب بها المثل في بلاد الفرنج تحيط بها أودية من جميع جوانبها وعلوها خمس مائة ونيف وسبعون ذراعاً فأخذها عنوة ثم كذلك بلداً بعد بلد حتى قرب من أنطاكية فراسله أهلها في طلب الصلح فصالحهم لشدة ضجر العسكر وكان الصلح معهم إلى سبعة أشهر على أن يطلقوا كل أسير عندهم فإن جاءهم من ينصرهم والا سلموا البلد.

ثم رحل السلطان فسأله ولده الملك الظاهر – صاحب حلب – أن يجتاز به فأجابه إلى ذلك فوصل حلب وأقام بالقلعة ثلاثة أيام – وولده يقوم بالضيافة حق القيام – ثم سار من حلب فاعترضه تقي الدين – ابن أخيه – وأصعده إلى قلعة حماة وصنع له طعاماً وأحضر له سماعاً من جنى سماع الصوفية وبات ليلة واحدة وأعطاه جبلة وبلدة أخرى ثم سار على طريق بعلبك ودخل دمشق وأقام بها أياماً ثم سار يريد صف

فنزل عليها ولم يزل القتال حتى تسلمها بالأمان ثم سلمت له الكرك ثم سلم الله الكرك ثم سلم وفي وضايقوها وقاتلوها مقاتلة شديدة – والأمطار متواترة والوحول متضاعفة والرياح عاصفة والعدو متسلط لعلو مكانه فلما تيقنوا أنهم مأخوذون طلبوا الأمان فأجابهم إليه وتسلمها منهم.

ثم نزل إلى الغو وأقام بالمخيم مدة الأيام وأعطى الجماعة دستوراً وسار مع أخيه العادل يربد زبارة القدس ووداع أخيه في توجهه إلى مصـــر فدخل القدس وصلى بها عيد الأضحى وتوجه إلى عسقلان لينظر في أمورها وأخذها من أخيه العادل وعوضــه عنها الكرك ثم مر على بلاد الساحل يتفقد أحوالها ثم دخل عكا فأقام بها معظم المحرم يصلح أحوالها وأمر بعمارة سـورها ثم سـار إلى دمشـق فأقام بها شـهر ربيع الأول ثم خرج إلى شقيف - وهي في موضع حصين - فخيم في مرج عيون بالقرب منه وأقام أياماً يباشر قتاله - والعساكر تتواصل إليه -فلما تحقق صاحب شقيف أنه لا طاقة له به نزل إليه بنفسه فلم يعشر به إلا وهو قائم على باب خيمته فأذن له في دخوله إليه واكرمه واحترمه وكان من أكابر الفرنج وعقلائهم وكان يعرف بالعربية وعنده الاطلاع على شيء من التواريخ والأحاديث وكان حسن التأني لما حضر بين يدى السلطان وأكل معه الطعام وخلابه ذكر أنه مملوكه وتحت طاعته وأنه يسلم إليه المكان من غير تعب واشترط أن يعطى موضعاً يسكنه بدمشـــق وإقطاعاً فيها يقوم به وبأهله وشــروط غير ذلك فأجابه إلى مرامه. وفي أثناء شهر ربيع الأول وصله الخبر بتسليم الشوبك وكان قد أقام عليه جمعاً يحاصرونه مدة سنة كاملة إلى أن نفد زاد من كان فيه وسلموه بالأمان.

ثم ظهر للسلطان بعد ذلك أن جميع ما قاله صاحب شقيف كان خديعة فراسلهم عليه ثم بلغه أن الفرنج قصدوا عكا ونزلوا عليها فسير صاحب شعيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة وأتى عكا ودخلها بغتة لتقوي قلوب من بها ثم استدعى العسكر من كل ناحية ثم تكاثر الفرنج واستفحل أمرهم وأحاطوا بعكا ومنعوا من يدخل إليها ويخرج فضاق صدر السلطان لذلك ثم اجتهدوا في فتح طريق إليها لتستمر المسايلة بالمسيرة والنجدة وسار الأمراء فاتفقوا على مضايقة العدو لينفتح الطريق فغعلوا ذلك وانفتح الطريق وسلكه المسلمون ودخل السلطان عكا فأشرف على أمورها ثم جرى بين الفريقين مناوشات في عدة أيام ثم جرت على أمورها ثم جرى بين الفريقين مناوشات في عدة أيام ثم جرت عكا فإن الموت قد نشا بين الطائفتين فأنشده: اقتلاني ومالكاً وإقتلا مالكاً معى يربد بذلك أنه قد رضى أن أتلف إذا أتلف الله أعداءه.

قيل: وهذا البيت له سبب وذلك أن مالك بن الحارث المعروف بالأشتر النخعي تماسك هو وعبدالله بن الزبير يوم الجمل وكل واحد منهما من الأبطال المشهورين وكان ابن الزبير مع خالته عائشة - رضي الله تعالى عنها - والأشتر مع علي - رضي الله عنه - وكان كل واحد منهما إذا قوي على صاحبه جعله تحته وفعلا ذلك مراراً وابن الزبير

ينشد البيت المذكور وقيل إن الأشتر دخل على عائشة - رضي الله تعالى عنها - بعد وقعة الجمل فقالت: يا أشتر أنت الذي أردت قتل ابن أختى يوم الوقعة.

فأنشدها: أعايش لولا أنني كنت طاوياً \*\* ثلاثاً لألقيت ابن أختك هالكا غداة ينادي والرماح تنوشه \*\* بآخر صوت اقتلوني ومالكا فنجاه مني أكله وشبابه \*\* وخلوة جوف لم يكن متماسكا وقيل إن عائشة رضي الله تعالى عنها أعطت البشارة على سلامة ابن الزبير من الأشتر عشرة آلاف درهم وان ابن الزبير قال: لاقيت الأشتر النخعي وما ضربته ضربة إلا ضربني ستاً أو سبعاً.

رجعنا إلى ما كنا فيه.

والله أعلم.

ثم إن الفرنج جاءتهم الأمداد من البحر واستظهروا على المسلمين بعكا فضاق المسلمون من ذلك وعزموا على صلح الفرنج بأن يسلموا البلد وجميع ما فيه من الآلات والعدة والأسلحة والمراكب ومائتي ألف دينار وخمس مائة أسير مجاهيل ومائة أسير معينين من جهتهم ويخرجوا بأنفسهم وما معهم سالمين من الأموال والأقمشة مختصة بهم وذراريهم ونسأئهم وكتبوا بذلك كتبا فلما علم السلطان أنكره إنكاراً عظيماً وعظم عليه هذا الأمر وعزم على أن يكتب إليهم في الإنكار عليهم المصالحة على هذا الوجه وبقي متردداً في هذا فلم يشعر إلا وقد ارتفعت أعلام العدو وصلبانه وناره وشعاره على سور البلد وصاح الفرنج صيحة

واحدة وعظمت المصيبة على المسلمين واشتد حربهم ووقع فيهم الصياح والعويل والبكاء والنحيب.

وذكر بعضهم أن الفرنج خرجوا من عكا قاصدين عسقلان ليأخذوها وساروا على الساحل – والسلطان وعساكره قبالتهم وكان بينهم قتال عظيم ونال المسلمين منه وهن شديد – فاستشار السلطان أرباب مشورته في خراب عسقلان خوفاً من أن يصل العدو إليها ويستولي عليها وهي عامرة ويأخذ بها القدس وينقطع بها طريق مصر فاتفق رأيهم على ذلك فشرع في خرابها فلحق الناس من خرابها حزن عظيم واشتد على أهل البلد ذلك وعظم فراق أوطانهم وشرعوا في بيع ما لا يقدورن على حمله فباعوا ما يساوي عشرة دراهم بدرهم وباعوا اثني عشر طير دجاج بدرهم واحد واختبط البلد وخرج الناس بأهلهم وأولادهم إلى المخيم وتشتتوا فذهب بعضهم إلى مصر وبعضهم إلى الشام وجرت عليهم أمور عظيمة.

ثم وصل خبر من جانب الملك العادل أن الفرنج قد تحدثوا معه في الصلح وطلبوا جميع البلاد الساحلية فرأى السلطان أن ذلك مصلحة لما علم ما في النفوس من الضلح وكثرة ما هم عليهم من الديون.وكتب إليه بالإذن بذلك وتفويض الأمر إلى رأيه وحث الناس على العجلة في الخراب المذكور خوفاً من هجوم الفرنج وأمر بإحراق البلد فأضرمت النيران في بيوته وكان سورها عظيماً ولم يزل الحريق يعمل في البلد من

عشرين في شعبان إلى سلخه وأمر ولده الملك الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه وخواصه.

قال بعض الرواة: ولقد رأيته يحمل الخشب بنفسه للإحراق ثم خرج إلى الله وأمر بإخرابها وإخراب القلعة التي بالرمل ففعل ذلك والتمس بعض أكابر ملوك الفرنج أن يجتمع بالسلطان صلاح الدين بعدما اجتمع بأخيه الملك العادل فاستشار صلاح الدين أصحابه من أكابر دولته في ذلك فوقع الاتفاق على أن ذلك يكون بعد الصلح ثم قال السلطان صلاح الدين: متى صالحنا هم لم نأمن غائلتهم ولو حدث لي حادث الموت كانت تجتمع هذه العساكر وتقوى على الفرنج والمصلحة أن لا نزول عن الجهاد حتى نخرجهم من الساحل أو يأتينا الموت.

ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح وجرت وقعات كثيرة ثم وقع الصلح بينهم ثم أعطى العساكر الواردة عليه المنحدرة من البلاد البعيدة الدستور فسلموا عنه وعزم على الحج لما فرغ باله من هذه الجهة وتردد المسلمون إلى بلاد الفرنج وجاؤوهم الى بلاد المسلمين وحملت البضائع والمتاجر إلى البلدان وحضر منهم خلق كثير لزيارة القدس وتوجه السلطان إلى القدس وأخوه الملك العادل إلى الكرك وابنه الملك الظاهر إلى حلب وابنه الملك الأفضل إلى دمشق وأقام هو في القدس يقطع الناس ويعطيهم دستوراً ويتأهب إلى المسير إلى الديار المصرية وانقطع عزمه عن الحج ثم قوي عزمه على أن يدخل السلطل جريدة ويتفقد

القلاع ويدخل دمشق ويقيم بها أياماً ويعود إلى القدس ومنه الى الديار المصربة.

وقال ابن خلكان: قال شيخنا ابن شداد: وأمرني بالمقام في القدس إلى حين عوده لعمارة مارستان أنشأه به وتكميل المدرسة التي انشأها فلما فرغ من افتقاده أحوال القلاع دخل دمشق وفيها أولاده: الملك الأفضل والملك الظاهر والملك الظافر مظفر الدين وأولاده الصغار وجلس للناس يوم الخميس السابع والعشرين من شوال سنة ثمان وثمانين وخمس مائة وحضروا عنده وبلوا شوقهم منه وأنشد الشعراء فلم يتخلف منه أحد من الخاص والعام وأقام بنشر جناح عدله وبهطل سحاب إنعامه وفضله ويكشف عن مظالم الرعاياء.عمل الملك الأفضل دعوة للملك الظاهر فيها من الهمم المالية ما يليق بهمته وسأل السلطان الحضور فحضر عند الغلبة وكان يوماً مشهوداً.

وسار الملك العادل فوصل إلى دمشق فخرج السلطان إلى لقائه وأقام يتصيده وأخوه وأولاده ويتفرجون في أراضي دمشق ومواطن الظباء – وكان ذلك كالوداع لأولاده ومراتع نزهه – ونسي عزمه إلى مصر وركب يوم الجمعة الخامس عشر صفر ليلقى الحاج وكان ذلك آخر ركوبه. ولما كانت ليلة السبت وجد كسلاً عظيماً غشيته الحمى في أثناء الليل ولم يظهر ذلك للناس وأثرها ظاهر عليه ثم أخذ المرض يتزايد إلى أن توفي بعد صلاة الصبح للسابع والعشرين من شهر صفر من السنة المذكورة في أول ترجمته.وكان يوم موته يوماً لم يصب الإسلام

والمسلمون بمثله بعد الخلفاء الراشدين وغشي القلعة والملك والدنيا وحشة عظيمة ودفن بمقابر الشهداء بالباب الصغير.

ولما أخرج تابوته ارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الضجيج وأخذ الناس في البكاء والعويل وصلوا عليه إرسالاً ثم أعيد إلى الدار التي في البستان ودفن في الصفة الغربية منها على ما ذكره بعض المؤرخين وذكر بعضهم أنه بقي مدفوناً بقلعة دمشق إلى أن بنيت له قبة شمالية الكلاسة التي هي شمالي جامع دمشق فنقل إليها في يوم عاشوراء كان يوم الخميس من سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة – ورتب عنده القراء ومن يخدم المكان وأنشد في آخر سيرته بيت أبي تمام.

ثم انقضت تلك السنون وأهلها \*\* فكأنها وكأنهم أحلام تغمده الله تعالى برحمته كان من محاسن الدنيا وغرائبها.

ومن مصالح الأمور الدينية ودفع نوائبها وذكر بعضهم أنه لم يخلف في خزائنه ذهباً ولا فضة سوى سبعة وأربعين درهماً مصرية وخرصاً واحداً من الذهب صورياً ولم يخلف ملكاً ولا داراً ولا عقاراً ولا مزرعة ولا بستاناً.

وفي ساعة موته كتب القاضي الفاضل إلى والد الملك الظاهر صاحب حلب بطاقة مضمونها رسالة بديعة مشتملة على معان رفيعة مع الإيجاز الفائق والنطق الرائق في حالة يذهل فيها الإنسان عن نفسه والخطب الذي صير الضرغام في رمسه وهي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن زلزلة الساعة شيء عظيم كتبت إلى مولانا السلطان

الملك الظاهر أحسن الله عزاه وجبر مصابه وجعل فيه الخلف – في الساعة المذكورة وقد زلزل المسلمون زلزالاً شديداً وقد حفرت الدموع المحاجر وبلغت القلوب الخناجر وقد ودعت أباك ومخدومي وداعاً لا تلاقي بعده وقد قبلت وجهه عني وعنك وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب الحيلة ضعيف القوة راضياً عن الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالباب من الجنود المجندة والأسلحة المغمدة ما لا يدفع البلاء ولا يملك رد القضاء.

ويدمع العين ويخشع القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا يوسف لمحزونون.

وأما الوصايا فما يحتاج إليها والآراء فقد شعلني المصاب عنها وأما لائح الأمر فإنه إن وقع اتفاق فما عدمتم إلا شخصه الكريم وإن كان غيره فالمصائب المستقبلة أهونها موته وهو الهول العظيم – والسلام.

وقد تقدم ذكر أولاده وهم: الأفضل والظاهر والعزيز – وهو الملقب بالظافر فيما تقدم – ويعرف بالمشمر لأن أباه لما قسم البلاد بين أولاده الكبار قال: وأنا مشمر فغلب عليه هذا اللقب وتوفي في سنة سبع وعشرين وستمائة بحران عند ابن عمه الملك الأسرف بن الملك العادل ولم يكن الأشرف يومئذ ملكاً.

ثم إن ولده الملك العزيز لما أخذ دمشق من أخيه الملك الأفضل بنى إلى جانب القبة المذكورة المدرسة العزيزية ووقف عليها وقفاً جيداً ولما

ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية عمر بالقرافة الصغرى المدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي – رضي الله تعالى عنه –. وبنى مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى الإمام الحسين بن علي – رضي الله تعالى عنهما – وجعل على ذلك وقفاً جيداً وجعل دار سعيد السعداء خادم المصريين خانقاً ووقف عليها وقفاً طائلاً وجعل دار عباس بن السلار مدرسة للحنفية وعليها وقف جيد أيضاً والمدرسة التي بمصر المعروفة بزين النجار وقفاً على الشافعية وقفاً جيداً أيضاً وله بمصر أيضاً مدرسة للمالكية وبنى بالقاهرة داخل القصر مارستان وله وقف جيد وله بالقدس مدرسة وقفها كثير خانقة بها.

قلت: وصلاح الدين كاسمه لما فتح من بلاد الكفار وعمرها بالإسلام وما له من محاسن الأحكام وفعل من المعروف في الأوقاف العظيمة ما تضمن النفع العام – فالله تعالى يقدس روحه وينور ضريحه – مع أن كثر هذه الوقوفات من المدارس وغيرها غير منسوبة إليه في الظاهر ولا يعرف أنه أنشأها إلا من له اطلاع على علم التواريخ.

قالوا: وكان مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العضيم والمرتبة المرتفعة كثير التواضيع واللطف قريباً من الناس رحيم القلب كثير الاحتمال والمداراة وكان يحب العلماء وأهل الخير ويحسن إليهم ويميل إلى الفضائل ويستحسن الأشعار الجيدة ويرددها في مجالسه حتى قيل إنه كان كثيراً ما ينشد قول أبي منصور محمد بن الحسين الحميري وقيل إنه قول أبي محمد أحمد بن خيران الشامري: فكدت أوقظ من حولي به

فرحاً وكاد يهتك سر الحب بي شعفا ثم انتبهت وآمالي تخيل لي نيل المنى فاستحالت غبطتي أسفا قيل: وكان يعجبه ايضاً إنشاد أبي الحسن المعروف بابن المنخم.

وما خضب الناس البياض لقبحه فأقبح منه حين يظهر ناضله ولكنه مات الشباب فسودت على الرسم من حزن عليه منازله فكان يمسك بكريمته وبنظر إليها ويقول: إي والله مات الشباب.

وأرسل إليه بعض الشعراء بقصيدتين من بغداد قال في آخر إحداهما:
يا سلم إن ضاعت عهودي عندكم \*\* فأنا الذي استودعت غير أمين
أوعدت مغبوناً فما أنا في الهوى \*\* لكم بأول عاشق مغبون
ومن البلية أن تكون مطالبي \*\* جدوى نخيل أو وفاء خؤون
ليت الظنين على المحب بوصله \*\* أخذ السماحة من صلاح الدين
ومما قيل فيه لبعض شعراء المشرق.الله أكبر جاء القوس باريها \*\*

قل للملوك تخلي عن ممالكها \*\* فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها فلما أنشده إياها أعطاه ألف دينار.

ومدحه المهذب أبوحفص عمر بن محمد المعروف بابن الشحنة الموصلي الشاعر المشهور بقصيدته التي أولها.

سلام مشوق قد يراه التشوق \*\* على خيره الحي الذي يتفرق وعدد أبياتها مائة وثلاثة عشر بيتاً وفيها البيتان السائران اللذان ثمثل بهما مدعى الأشجان مع بعد المكان أحدهما.

وإني امرؤ أحببتكم لمكارم سمعت بها والأذن كالعين تعشق وهذا البيت أخذه من قول بشار:

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة \*\* والأذن تعشق قبل العين أحيانا والبيت الثاني من قصيدة ابن الشحنة: وقالت لي الأيام إن كنت واثقاً بأبناء أيوب فأنت الموفق وقد مدحه خلق كثير من الشعراء تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه بحبوحة جنته.

فيها سار بعض ملوك الهند وقصد بلاد الإسلام فطلبه شهاب الدين صاحب غزنة فالتقى الجمعان على نهر ماخون.

قال ابن الاثير: وكان مع الهندي سبع مائة فيل ومن العسكر ألف ألف نفس على ما قيل فصير الفريقان وكان النصر لشهاب الدين الغوري.

وكثر القتل في الهنود حتى جافت منهم الأرض وأخذ شهاب الدين سبعين فيلاً وقتل ملكهم وكان قد شد أسنانه بالذهب فما عرف إلا بذلك وكان أكبر ملوك الهند.

ودخل بلاده شهاب الدين وأخذ من خزائنه ألف حمل وأربع مائة حمل وعاد إلى غزنة ومن جملة الفيلة فيل أبيض.

وفيها توفي الفقيه العلامة الشافعي القزويني الواعظ أبو الخير أحمد بن اسماعيل الطالقاني.قدم بغداد ودرس بالنظامية وكان إماماً في المذهب والخلاف والأصول والوعظ

وروى كتباً وكباراً ونفق كلامه بحسن سمته وحلاوة منطقه وكثرة محفوظاته وكان صاحب قدم راسخ في العبادة كبير الشأن عديم النظير.

رجع إلى قزوين سنة ثمانين ولزم العبادة إلى أن مات في محرم السنة المذكورة رحمه الله تعالى.

وفيها توفي الإمام المقرىء أحد الأعلام أبو محمد القاسم بن فيرة بن خلف الرعيني الشاطبي الضرير صاحب القصيدة المشهورة المباركة الموسومة بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات حقق القراءات على غير واحد من أثمة القراء وسمع الحديث من طائفة من المحدثين وكان إماماً وعلامة محققاً كثير الفنون واسع الحفظ نظم القصيدتين اللتين سارت بهما الركبان وخضعت لبراعة نظمهما فحول الشعراء وأئمة القراء والبلغاء وكان ثقة زاهداً ورعاً كبير القدر نزل القاهرة وتصيدر للإقراء بالمدرسة الفاضية وشاع أمره وبعد صيته وانتهت إليه الرئاسة في الإقراء.

وكان عالماً بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيراً وبحديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكان إذا قرىء عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ يصحح النسخ من حفظ ويملي النكت على المواضع المحتاج إليها وكان أوحد في علم النحو واللغة عارفاً بعلم الرؤيا حسن المقاصد مخلصاً فيما يقول ويفعل ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة في هيئة

حسنة وتخشع واستكانة وكان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه وإذا سئل عن حاله قال: العافية.

لا يزيد على ذلك.

وقال بعض اصحابه: كان الشيخ كثيراً ما ينشد هذا اللغز في نعش الموتى وهو في ديوان الخطيب يحيى بن سلامة الخصلفي - بالخاء المعجمة والصاد المهملة والفاء بين اللام وباءالنسبة.

أتعرف شيئاً في السماء نظيره إذا صار سار الناس حيث يسير فتلقاه مركوباً وتلقاه راكباً وكل أمير يعتر به أسير يحض على التقوى ويكره قربه وتنفر منه النفس وهو نذير ولم يسترد عن غربة في زيارة ولكن على رغم المزور يزور سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة وكان يقال إنه يحفظ عند دخوله إليها وقر بعير من العلوم وكان نزيل القاضي الفاضل رأيته بمدرسة بالقاهرة مصدراً الإقراء القرآن الكريم والنحو واللغة إلى أن توفي فدفن في تربة قاضي المذكور بالقرافة الصغرى.

وفيرة بكسر الفاء وسكون المثناة من تحت وتشديد الراء والرعيني بضم الراء وفتح العين المهملة وسكون المثناة من تحت وبعدها نون ثم ياء النسبة: نسبة إلى ذي رعين: وهذا جد قبائل اليمن نسب إليه خلق كثير ومن جملتهم يافع جد قبيلتنا الكبير الشهيرة.

الشاطبي - نسبة الى شاطبة مدينة كبيرة بشرق الأندلس خرج منها جماعة من العلماء وقيل أبو القاسم هو اسم الشاطبي وكنيته اسمه والصحيح ما تقدم.

وفي السنة المذكورة توفي أبو شباع محمد بن علي المعروف بابن الدهان البغدادي الفرضي الحاجب الأديب.له أوضاع بالجداول في الفرائض وغيرها وصنف غريب الحديث في سنة عشر مجلداً الطافاً رمز فيها حروفاً يستدل بها على اماكن الكلمات المطلوبة منه.

وكان قلمه أبلغ من لسانه وجمع تاريخاً وغير ذلك وله يد طولى في معرفة النجوم وحل الأزياج وله شعر جيد منه ما كتبه إلى بعض الرؤساء وقد عوفي من مرضه: # تذر الناس يوم برئك صوماً غير أني نذرت وحدي فطرا عالماً أن يوم برئك عيد لا أرى صومه ولو كان نذرا وفيها توفي الحافظ أبو عبدالله محمد بن ابراهيم الانصاري المالقي صاحب الإمام ابن العربي كان إماماً معروفاً يسرد المتون والأسانيد عارفاً بالرجال واللغة ورعاً جليل القدر طلبه من السلطان ليسمع بمراكش فمات بها.

وفيها توفي الشيخ الكبير قدوة العارفين وأستاذ المحققين صاحب الكرامات الخارقة والانفاس الصادقة والمقامات العلية والأحوال السنية والهمم السامية والبركات النامية والمعارف الجليلة والمواهب الجزيلة والقدم الراسخ والمنهج المحمود والباع الطويل في التصرف النافذ في الوجود والمظهر العظيم والمحل الكريم أبو مدين شعيب بن الحسن وقيل ابن الحسين المغربي – قدس الله روحه – أحد أركان هذا الشأن وأجمل الأكابر الأعيان أظهر الله على يديه عجائب الآيات ونطقه بفنون الحكم وكشف له الأسرار المغيبات ورزقه القبول العظيم التام والهيبة الوافرة في

قلوب الأنام ونشر ذكره في الآفاق وانعقد الإجماع على فضله واجتمع عنده جمع كثير من الفقهاء والصلحاء وتخرج به جماعة من أكابر المشايخ الأصفياء مثل الشيخ أبي محمد عبد الرحيم القنادي والشيخ أبي عبد الله القرشي والشيخ أبي محمد عبدالله الفارسي والشيخ أبي محمد محمد صاحب الدكالي والشيخ أبي غانم سالم والشيخ أبي علي واضح والشيخ أبي الصبر أيوب المكناسي والشيخ أبي محمد عبد الواحد والشيخ أبي الربيع المظفري والشيخ أبي زيدين هبة الله وغيرهم من العلماء.

وتلمذ له خلق كثير من أهل الطريق وقال بارادته جم غفير من أصحاب الأحوال وانتهى إليه عالم عظيم من الصلحاء وتأدب بين يديه المشايخ والعلماء وله كلام نفيس على لسان أهل الحقائق وكرامات عظام باهرات وخوارق.

فمن كلامه: أغنى الأغنياء من أبدى له الحق حقيقة من حقه وأفقر الفقراء من ســتر الحق حقه عنه ومنه إذا ظهر الحق لم يبق معه غيره وليس للقلب ســوى وجهة واحدة فإلى أي جهة توجه حجب عن غيرها واذا سـكن الخوف القلب أورثه المراقبة ومن تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء وأحواله بعين الدعوى وأقواله بعين الافتراء وما وصــل إلى صريح الحرية من عليه من نفسه بقية.

ومن كراماته ما روي أنه كان يوماً ماراً على الساحل فاعترضه طائفة من الفرنج وحملوه معهم أسيراً إلى سفينة عظيمة لهم فلما صار فيها إذا

جماعة من المسلمين أسارى فأخذوهم وفيها جعلوهم فلما استقر الشيخ المذكور فيها مدوا قلوعها وعزموا على المسير فلم تذهب بهم السفينة ولا تحركت من مكانها – على قوة الريح وشدة هبوبها وهيجانها – فلما أيقنوا أنهم على المسير لا يقدرون وخافوا أن يدركهم المسلمون قال بعضهم لبعض: هذا بسبب هذا المسلم ولعله من أصحاب السرائر – يشيرون إلى الشيخ المذكور – فعند ذلك أمروه بالنزول فقال: لا أفعل حتى تطلقوا كل من في سفينتكم من المسلمين فلما علموا أن لابد لهم من ذلك الذي قال فعلوا وسارت بهم السفينة في الحال ومن شعره: أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الدليل لمن حارت به الحيل إنا قصدناك والأمال واثقة والكل يدعوك ملهوف ومبتهل فإن عفوت فذو فضل وذو كرم وإن سطوت فأنت الحاكم العدل ومما أنشد بعض العلماء والصلحاء في مدحه من أهل المغرب.

تبدت لنا اعلام علم الهدى صدقا فسار بشمسى الدين مغربنا شرقا وأشرق منها كل ما كان آفلاً وأصبح نور السعد قد ملأ الأفقا صحب الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبا العز المغربي وكمل على يديه وكان سلطان المغرب في زمانه قد أمر بإشخاصه إليه فلما وصل إلى تلمسان قال: ما لنا وللسلطان! الليلة نزور الإخوان ثم نزل واستقبل القبلة وتشهد وقال: ها قد جئت ها قد جئت وعجلت إليك رب لترضى فمات ودفن في جبانة العباد وقد ناهز الثمانين.وقبره بها ظاهر للزائرين رضى الله عنه وعن سائر الصالحين

وفي السنة المذكورة توفي الشنيخ الكبير العارف بالله الخبير إمام العارفين: جاكير: صاحب الفتح السني والكشف الجلي والكرامات الباهرة والأحوال الفاخرة والمقامات العلية والأنفاس الزكية والتصريف النافذ في العوالم ومحاسن الأوصاف وجميل الشيم والمكارم والمعارف.

كان تاج العارفين - رضيي الله تعالى عنه - يثني عليه وينوه بذكره وبعث إليه طاقيته مع الشيخ علي ابن الهيتي ولم يكلفه الحضور وقال: سألت الله تعالى أن يكون جاكير من مريدى فوهبه لى.

وكان رضي الله تعالى عنه يقول: ما أخذت العهد على أحد حتى رأيت اسمه مرقوماً في اللوح المحفوظ من جملة مريدي.

وقال أيضاً أوتيت سيفاً ماضي الحد أحد طرفيه بالمشرق والآخر بالمغرب لو أشير به إلى الجبال الشوامخ لهوت.

وروى الشيخ أبو الحسن علي ابن الشيخ الصالح ابن الشيخ العارف أبي الصبر يعقوب قال: أخبرنا أبي قال: سمعت والدي يقول: كانت نفقة شيخنا الشيخ جاكير بالجيم والمثناة من تحت بين الكاف والراء – رضي الله تعالى عنه من الغيب وكان نافذ التصرف خارق الفعل متواتر الكشف يندر له كثير.

وكنت عنده يوماً فمرت به بقرات مع راعيها فأشار إلى إحداهن وقال: هذه حامل بعجل أحمر أغر صفته كذا يولد وقت كذا من يوم كذا وهو نذر لي ويذبحه الفقراء يوم كذا ويأكله فلان وفلان ثم أشار إلى الأخرى وقال: هذه حامل بأنثى ومن صفتها كذا تولد وقت كذا وهي نذر لي

ويذبحها فلان رجل من الفقراء يوم كذا ويأكلها فلان وفلان ولكلب أحمر فيها رزق.

قال: فوالله لقد جرت الحال على ما وصف ولم يخل منها بشيء ودخل كلب أحمر إلى الزاوية واختطف قطعة من لحم الأنثى وذهب بها.ومن كلامه - رضي الله تعالى عنه - إذا قدحت نار التعظيم مع نور الهيبة في زناد السر تولد منها شعاع المشاهدة فمن شاهد الحق عز وجل في سره سقط الكون من قلبه.

وأصله من الأكراد سكن صحراء من صحارى العراق بالقرب من قنطرة الرصاص على يوم من سامرا ولم يزل مستوطناً بها إلى أن مات بها وقبره بها ظاهر يزار يؤمه من البعد الزوار قد عمر الناس عنده قرية رغبة في مجاورته والتماساً منهم لبركته.

## 🛦 سنة احدى وتسعين وخمس مائة

فيها كانت وقعة الزلاقة بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين ملك الفرنج فدخل يعقوب وغدا من زقاق سببتة في مائة ألف غير المطوعة وأقبل الكافر عدو الله في مائتي ألف وأربعين ألفاً فانتصر بحمد الله الإسلام وانهزم الكلب في عدد يسير وقتل من الفرنج على ما أرخ أبو شامة وغيره مائة ألف وستة وأربعون ألفاً وأسر ثلاثون ألفاً وغنم المسلمون غنيمة لم يسمع بمثلها حتى بيع السيف بنصف درهم

والحصان بخمسة دراهم والحمار بدرهم وذلك في تاسع شعبان من السنة المذكورة.

وفيها سار الملك العزيز ولد صلاح الدين من مصر فنزل بحوران لياخذ دمشق من أخيه الأفضل فاتخذ الأفضل عمه العادل فرجع العزيز وتبعاه فدخل القاضي الفاضل في الصلح بينهم وأقام العادل بمصر وفيها توفي الحافظ القدوة الإمام أحد العلماء الأعلام أبو محمد عبد الله الأنداسي الزاهد: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبيد الله المرسي سمع فأكثر على أبي الحسن بن مغيث وابن العربي والكبار وتفنن في العلوم وبرع في الحديث وطال عمره وشاع ذكره وكان قد سكن سبتة فاستدعاه السلطان إلى مراكش ليسمع.

## 🔺 سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة

فيها قدم العزيز دمشق مرة ثالثة ومعه عمه العادل فحاصرا دمشق ثم حاصر جند الأفضل عليه ففتحوا لهما ودخلا في رجب وزال ملك الأفضل ورجع العزيز وبقي العادل بدمشق وخطب بها للعزيز قليلاً. وفيها توفي الشيخ السديد شيخ الطب بالديار المصرية الملقب شرف الدين عبدالله بن على.

أخذ الصناعة عن الموفق بن زربي - بالزاي ثم الراء ثم الموحدة وياء النسبة - وخدم العاضد صاحب مصر ونال الحرمة والجاه العريض وعمر دهراً وأخذ عنه النفيس بن الزبير.

وحكي أنه حصل له في يوم ثلاثون ألف دينار وحكى عنه تلميذه أبن الزبير أنه لما ظهر ولدي الحافظ لدين الله حصل له نحو خمسين ألف دينار.

وفيها توفي الحبر الإمام أبو القاسم محمود بن المبارك الواسطي ثم البغدادي الفقيه الشافعي أحد الأذكياء المناظرين المشار إليه في زمانه والمقدم على أقرانه درس بالنظامية وقم دمشق بنيت له مدرسة جاروخ بالجيم في أوله والخاء المعجمة في آخره - ثم توتجه إلى شيراز وبنى له ملكها مدرسة ثم أحضره ابن القضاب وقدمه.

وفيها توفي أبو الغنائم محمد بن علي معروف بابن المعلم الشامل المشهور كان شاعراً رقيق الشعر لطيف الطبع يكاد شعره يذوب من رقته وهو أحد من اشتهر شعره وانتشر ذكره ونبل بالشعر قدره وحسن به حاله وأمره وطال في نظمه عمره وساعده على قبوله دهره وأكثر القول في الغزل والمدح وفنون المقاصد وكان سهل الألفاظ صحيح المعاني يغلب على شعره وصف الشوق والحب وذكر الصباية والغرام فعلق بالقلوب ولطف مكانه عند أكثر الناس ومالوا إليه وتحفظوا وتداولوه بينهم واستشهد به الوعاظ واستحلاه السامعون.قال ابن خلكان: سمعت من جماعة من مشايخ البطائح يقولون: ما سبب لطافة شعر ابن المعلم! ألا أنه كان إذا نظم قصيدة حفظها الفقراء المنتسبون إلى الشسخ أحمد بن الرفاعي وغنوا بها في ساماعاتهم فطابوا عليها فعادت عليه بركة أنفاسهم.

قال: ورأيتهم يعتقدون ذلك اعتقاداً لا شك فيه عندهم قال: وبالجملة فشعره شبيه النوح ولا يسمعه من عنده أدنى هوى إلا وهاج غرامه.

قال: وكان بينه وبين ابن التعاويذي الشاعر المتقدم ذكره تنافس وهجاه ابن التعاويذي بابيات أجاد فيها.

ومن شعر ابن المعلم:

ولكم بذاك الجزع من متمتع \*\* هزت معاطفه بغصن البان أبدى قلونه بأول موعد \*\* ومن الوفاء لنا بوعد ثان

فمتى اللقاء ودونه من \*\* قومه أبناء معركة وأسد طعان

تعلو الرماح وما أظن أكفهم خلقت لغير ذوابل المران وتقلد وابيض السيوف فما ترى في الحي غير مهند وسنان ولئن صددت فمن مراقبة العدا ما الصد عن ملك ولا سلوان يا ساكني نعمان أين زماننا بطويلع يا ساكني نعمان وحكي عن ابن المعلم المذكور أنه قال: كنت ببغداد فاجتزت يوماً بالموضع الذي يجلس فيه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي الواعظ فرأيت الخلق مزدحمين فسألت بعضهم عن سبب ازدحامهم فقال: هذا ابن الجوزي الواعظ جالس.

-ولم أكن علمت بجلوسه - فزاحمت وتقدمت حتى شاهدته وسمعت كلامه وهو يعظ حتى قال مستشهدا على بعض إشاراته ولقد أحسن ابن المعلم حيث يقول: يزداد في مسمعي تكرار ذكركم طيباً وبحسن في عيني تكرره فعجبت من اتفاق حضوري واستشهاده بهذا البيت من شعري ولم يعلم بحضوري لا هو ولا سنة ئلاث وتسعين وخمس مائة

فيها افتتح العادل يافا وفيها أخذت الفرنج من المسلمين بيروت وهرب أميرها الى صيدا.

وفيها توفي سيف الإسلام الملك العزيز طغتكين بن أيوب بن شاذي صاحب اليمن.

كان أخوه الملك الناصر صلاح الدين لما ملك الديار المصرية قد سير أخاه شمس الدولة إلى بلاد اليمن فدخلها واستولى على كثير من بلادها ثم رجع عنها على ما هو مذكور في ترجمته في سنة ست وسبعين وخمسمائة ثم سير السلطان صلاح الدين إليها بعد ذلك أخاه سيف الإسلام وذلك في سنة سبع وسبعين وخمس مائة وكان رجلاً شجاعاً كريماً مشكور السيرة وحسن السياسة مقصوداً من البلاد الشاسعة لاحسانه وبره.

وكانت وفاة سيف الإسلام بالمنصورة مدينة اختطها باليمن وتولى بعده ولده الملك المعز فتح الدين اسماعيل الذي سفك الدماء وظلم وعسف وادعى أنه أموى.

وللمعز المذكور صنف أبو الغنائم مسلم بن محمود الشيرازي كتابه الذي سماه: عجائب الأسفار وغرائب الأخبار وأودع فيه من أشعاره وأخبار الناس كثيراً.

وذكر بعضهم أنه مات بالحمراء من بلاد اليمن وذكر أبو الغنائم في كتابه جمهرة الإسلام ذات النثر والنظم وأنه مات بثغر ودفن بها في

المدرسة ثم قال: وقتل ولده فتح الدين أبو الفداء اسماعيل في رجب سنة ثمان وتسعين بمكان شامي زبيد وتولى مكانه أخوه الملك الناصر أيوب. وكان أبو الغنائم المذكور أديباً شاعراً وكان أبوه أبو الثناء محمود نحوياً متصدراً الإقراء النحو بجامع دمشق ذكره الحافظ ابن عساكر وقال ابن عنين: أنشدني محمود المذكور لنفسه: يقولون كافات الشتاء كثيرة وما هي إلا واحد غير مفترى إذا صحح الكيس فالكل حاصل لديك وكل الصديد يوجد في القري وفيها توفي الوزير عبدالله بن يونس البغدادي تفقه واشتغل بالأصول والكلام وقرأ القراءات وسمع من أبي الوقت وصنف كتاباً في الكلام والمقالات ثم توكل لأم الخليفة فترقى وعظم قدره وولى وزارة الناصر لدين الله.

## 🔺 سنة اربع وتسعين وخمس مائة

فيها استولى علاء الدين خوارزم شاه على بخار وكانت للمعين صاحب الخطا وجرى له معه حروب وخطوب ثم انتصر علاء الدين وقتل خلقاً من الخطا.

وفيها توفي السيد الكبير أبو علي الحسن بن مسل المشار إليه في العراق في زمانه.

ويقال إنه كان من الأبدال زاره الخليفة الناصر غير مرة وتفقه وسمع من أبي البدر الكرخي وكان كثير البكاء دائم المراقبة متبتلاً في العبادة مشهوراً برفض الدنيا بلغ التسعين رحمة الله تعالى عليه.

وفيها توفي صاحب سنجار الملك عماد الدين زنكي بن مودود تملك حلب بعد ابن عمه الصالح اسماعيل فسار صلاح الدين ونازله ثم أخذ منه حلب وعوضه بسنجار وكان عادلاً متواضعاً وتملك بعده ابنه قطب الدين محمد.

وفيها توفي قوام الدين يحيى بن سعيد الواسطي المعروف بابن الزياد صاحب ديوان الإنشاء ببغداد انتهت إليه رئاسة الترسل مع معرفته بالفقه والأصول والكلام والنحو والشعر أخذ عن ابن الجواليقي وحدث عن القاضي الأرجاني وغيره وولي نظر واسط ثم ولي حجابة الحجاب.

## 🔺 سنة خمس وتسعين وخمس مائة

وفيها بعث الخليفة خلع السلطنة لخوارزم شاه.وفيها أخرج ابن الجوزي من سجن واسط وتلقاه الناس وبقي في المطمورة خمس سنين.

كذا ذكر الذهبي ولم يبين لأي سبب سجن.

وكنت قد سمعت فيما مضى أنه حبس بسبب الشيخ عبد القادر بأنه كان ينكر عليه وكان بينه وبين ابنه عداوة بسبب الإنكار المذكور.

وأخبرني من وقف على كتاب له ينكر على قطب الأولياء.

وتاج المفاخر الذي خضعت لقدمه رقاب الأكابر الشيخ محيي الدين عبد القادر – قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه – وإنكار ابن الجوزي عليه وعلى غيره من الشييوخ أهل المعارف والنور من جملة الخذلان وتلبيس الشيطان والغرور.

والعجب منه في انكاره عليهم وبمحاسنهم يطرز كلامه فقد ملأت - والحمد لله - محاسنهم الوجود فلا مبالاة بذم كل مغرور وحسود.

قال الذهبي: وفيها فتنة الفخر الرازي صاحب التصانيف.وذلك أنه قدم هراة ونال إكراماً عظيماً من الدولة فاشتد ذلك على الكرامية فاجتمع يوماً هو والقاضي مجد الدين ابن القدوة فناظرا ثم استطال فخر الدين على ابن القدوة وشتمه ونال منه ما خرج فيه إلى الإهانة له.

فلما كان من الغد جلس ابن عم مجد الدين فوعظ الناس وقال: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أيها الناس ما نقول إلا ما صح عن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – وأما قول أرسطو أو كفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي فلا نعلمها فلأي شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام يذب عن دين الله وبكى فأبكى الناس وضجت الكرامية وثاروا من كل ناحية وحميت الفتنة فأرسل السلطان الجند وسكتهم وأمر الرازي بالخروج.

قلت: هكذا ذكر من المؤرخين من له غرض في الطعن على أئمة الأشعربة.

ثم أتبع ذلك بقوله.

وفيها كانت بدمشق فتنة الحافظ عبد الغني.

وكان أماراً بالمعروف داعية إلى السنة فقامت عليه الأشعرية وأفتوا بقتله فأخرج من دمشق مطروداً.

انتهى كلامه بحروفه في القصتين معاً.

ومذهب الكرامية والظاهرية معروف والكلام عليهما إلى كتب الأصول الدينية مصروف فهنالك يوضح الحق البراهين القواطع ويظهر الصواب عند كشف النقاب للمبصر والسامع.

وفيها مات العزيز صاحب مصر أبو الفتح عثمان ابن السلطان صلاح الدين.

وكان شاباً ذا كرم وحياء وعفة.

قالوا: وبلغ من كرمه أنه لم يبق له خزانة وبلغ من عفته أنه كان له غلام بألف دينار فحل لباسه ثم أدركه التوفيق فتركه وأسرع إلى سرية له فقضى حاجته منها وأقيم والده علي فاختلف الأمراء وكان بعضهم للأفضل فسار إلى مصر ثم سار بالجيوش ليأخذ دمشق من عمه فوقع الحصار ثم دخل الأفضل من باب السلامة وفرحت به العامة وحوصرت القلعة مد.

وفيها صلب بدمشق إنسان زعم أنه عيسى ابن مريم وأضل طائفة فأفتى العلماء بقتله.

وفيها توفي الإمام العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المعروف بابن رشد.

تفقه وبرع وسمع الحديث وأتقن الطب ثم أقبل على الكلام والعلوم الفلسفية حتى صار يضرب به المثل فيها وصنف التصانيف وكان ذا ذكاء مفرط وملازمة للاشتغال ليلاً ونهاراً.وتآليفه في الفقه والطب والمنطق والرياضي والإلهى.

وكانت وفاته بمراكش.

وفيها توفي شيخ الطب وجالينوس العصر محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي الإشبيلي أخذ الصناعة عن أبي العلاء زهير بن عبد الملك وبرع ونال تقدماً وحظوة عند السلاطين وحمل الناس عنه تصانيفه.

وكان جواداً ممدحاً محتشماً كثير العلم قيل: إنه حفظ صحيح البخاري كله وحفظ شعر ذي الرمة وبرع في اللغة.

توفي بمراكش.

وفيها توفي العلامة يحيى بن علي البغدادي الشافعي المعروف بابن فضلان.

كان من أئمة علم الخلاف والجدل مشاراً إليه.

وفيها توفي المنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب الملقب بأمير المؤمنين.

قد تقدم ذكر جده عبد المؤمن ولما مات أبوه اجتمع رأي المشايخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه فبايعوه وعقد له الولاية ودعوة أمير المؤمنين كأبيه وجده ولقبوه بالمنصور فقام بالأمر أحسن قيام وهو الذي أظهر أئمة ملكهم ورفع راية الجهاد ونصب ميزان العدل وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع ونظر في أمر الدين والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته والأقربين كما أقامها في سائر الناس أجمعين فاستقامت الأحوال في أحواله وعظمت الفتوحات.

ولما مات أبوه كان معه في الصحبة فباشر تدبيرالمملكة من هناك فأول ما رتب قواعد بلاد الأندلس فأصلح شأنها وقرر المقاتلين في مراكزها ومهد مصالحها في مدة شهرين وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات وأرسل بذلك على سائر بلاد الإسلام التي في مملكته فأجاب قوم وامتنع آخرون.

ثم عاد إلى مراكش التي هي كرسي ملكهم فخرج عليه علي بن إسحاق الملثم في شعبان سنة ثمانين وخمس مائة وملك بجاية وما حولها فجهز إليه يعقوب عشرين ألف فارس وأسطوله في البحر.

ثم خرج بنفسه في أول سنة ثلاث وثمانين فاستعاد ما أخذ من البلاد ثم عاد إلى مراكش.

وخرجت طائفة من الفرنج في جيش كثيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسبوا فانتهى الخبر إلى الأمير يعقوب فتجهز لقتالهم في جحفل عرمرم من قبائل الموحدين والعرب واحتفل فيها وجاء إلى الأندلس فعلم الفرنج فجمعوا جمعاً كثيراً من أقاصي بلادهم وكان قد كتب إليه ملك الفرنج يتهدد المسلمين ومن جملة كتابه باسمك اللهم فاطر السماوات والأرض وصلى الله على السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح ثم عقب ذلك بالتوبيخ للأمير يعقوب والتهديد في كلام يطول.

فلما وصل كتابه إلى الأمير يعقوب مزقه وكتب على ظهر قطعة منه: ارجع إليهم " فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون " - النمل - إن الجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم كتب هذا البيت: ولا كتب إلا المشرقية عنده ولا ارسل إلا الخميس العرمرم بيت المتنبى المشهور.

ثم أمر باستدعاء الجيوش من الأمصار وضرب السرادقات بظاهر البلد من يومه وجمع العساكر وسار إلى البحر المعروف بزقاق سبتة فعبر فيه إلى الأندلس وسار إلى أن دخل بلاد الفرنج – وقد اعتدوا وأحشدوا وتأهبوا – فكسرت كسرة شنيعة بعد أن أمر فرسان الموحدين وأمراء العرب أن يحملوا ففعلوا وانهزم الفرنج وأعمل فيهم السيف فاستأصلهم قتلاً وما نجا منهم إلا ملكهم في نفر يسير.

وغنم المسلمون أموالهم حتى قيل إنه حصل لبيت المال من دروعهم ستون ألف درع.

أما الدواب على اختلاف أنواعها فلم ينحصر لها عدد ولم يسمع في بلاد الأندلس بكسرة مثلها.

ومن عادة الموحدين أنهم لا يأسرون مشركاً محارباً إن ظفروا به ولو كان ملكاً عظيماً بل يضربون رقاب الجميع – قلوا أو كثروا.

ثم أتبعهم بجيش فألفوهم قد أخلوا قلعة رباح لما داخلهم من الرعب فملكها يعقوب وجعل فيها والياً وجيشاً.

ولكثرة الغنائم لم يمكنه الدخول إلى بلاد الفرنج فعاد إلى اشبيلية.

وله مع الفرنج حروب عديدة أذلهم فيها ونال منهم قتلاً ونهباً وتخريباً لديارهم إلى أن التمسوا منه الصلح فصالحهم. وانتقل الى مدينة سلاوينا وهي بالقرب منها مدينة عظيمة سماها رباط الفتح على هيئة الإسكندرية في اتساع الشوارع وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحسينه وتحصينه وبناها على البحر المحيط ثم رجع إلى مراكش.

وبعد هذا اختلفت الرواية في أمره فمن قائلين إنه تجرد وساح في الأرض وانتهى إلى بلاد الشرق وهو مستخف لا يعرف – ومات خاملاً ومن قائلين إنه لما رجع إلى مراكش توفى – رحمه الله تعالى.

قلت وسأذكر فيما بعد ما يؤيد قول من قال إنه تجرد عن الملك وساح في البلاد.

وكان ملكاً جواداً عادلاً متمسكاً بالشرع المطهر يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر – كما ينبغي – من غير محاباة ويصلي بالناس الصلوات الخمس ويلبس الصوف ويقف للمرأة والضعيف فيأخذ لهم حقهم من كل ظالم عنيف وأوصى أن يدفن في قارعة الطريق ليترجم عليه من أوصلته طريقه إليه من كل من مر به – أقبل لحاجة أو أدبر.

وكان قد أمر علماء زمانه أن لا يقلدوا أحداً من الأئمة المجتهدين المتقدمين بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس.

قال ابن خلكان: ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب وصلوا إلينا - وهم على تلك الطريق - مثل أبي الخطاب بن دحية وأخيه أبي عمر ومحيي الدين بن العربي نزيل دمشق وغيرهم.

وكان يعقوب المذكور يعاقب على ترك الصلة ويامر بالنداء في الاسواق بالمبادرة إليها فمن غفل عنها واشتمل بمعيشة عزر تعزيراً بليغاً.

وكان قد عظم ملكه واتسعت دائرة سلطانه حتى لم يبق بجميع أقطار بلاد المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا من هو في طاعته وداخل ولايته إلى غير ذلك من جزيرة الأندلس.

وكان محسناً محباً للعلماء مقرباً للأدباء مصعناً إلى المدح مثيباً عليه وله ألف أبو العباس الموحدي كتابه الموسوم بصفوة الأدب وديوان العرب في مختار الشعر.

قال ابن خلكان: وهو مجموع مليح أحسن في اختياره كل الإحسان. وإلى الأمير يعقوب نسبت الدنانير اليعقوبية المغربية.

وكان قد أرسل إليه السلطان صلاح الدين رسولاً يستنجده على الفرنج الواصلين من بلاد المغرب إلى الديار المصرية وساحل الشام ولم يخاطبه بأمير المؤمنين بل بأمير المسلمين فعز عليه ذلك ولم يجبه إلى ما طلب منه.

فلما توفي الأمير يعقوب بايع الناس ولده أبا عبدالله محمد بن يعقوب ويلقب - بالناصــر وارتجع الفدية من الملثم المتقدم ذكره وكان قد استولى عليها ثم تحول محمد بن يعقوب ثم توفي بعد ذلك في سنة ست عشرة وستمائة.

والمغاربة يقولون إنه أوصى عبيده بحراسة بستانه وحفظه فتنكر وجعل يمشي في بستانه ليلاً فعندما رأوه ابتدروه بالرماح فجعل يقول: أنا الخليفة أنا الخليفة فما تحققوه حتى هلك.

والله أعلم بذلك.

ولم يزل بنو عبد المؤمن يتوارثون الملك إلى أن انتهى إلى أبي العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن فوقعت بينه وبين بني مريم حرب قتل فيها فانقرضت دولة بني عبد المؤمن واستولى بنو مريم على ملكهم ولم يزل الملك في عنقهم إلى الآن.

قلت: هكذا قال ابن خلكان وهكذا هو أيضاً إلى الآن لكنه قد تضعضع واضطرب لعدم طاعة العرب.

قلت: وقد تقدم أن بعض المغاربة يذكرون أن الأمير يعقوب خلى الملك وساح في الأرض.

ووعدت هناك بذكر ما يؤيد هذا القول وها أنا أذكره الآن: سمعت ممن لا أشك في صلاحه من الفقراء الصادقين المتجردين المباركين من بلاد المغرب أن جمعاً من شيوخ المغاربة ذكروا رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري – رحمه الله تعالى – وما جمع فيها من مشايخ المشارقة وذكر مناقبهم فراموا أن يعارضوا رسالته برسالة مشتملة على شيوخ يذكرونهم فيها – من شيوخ المغاربة – ثم ذكروا أن في شيوخ الرسالة القشيرية من تجرد عن الملك ولم يجدوا في شيوخ المغرب من هو كذلك فقالوا: ما

تتم لنا معارضة الرسالة المذكورة إلا بملك منها يزهد ويسلك طريق ابن أدهم المشكور.

فاهتموا لحصول ملك يزهد في الدنيا من ملوك المغرب ليعارضوا به ابن أدهم على المنصب فجاء الشيخ الكبير الولي الشهير أبو ابراهيم بن أدهم إلى أمير المؤمنين – يعقوب المذكور فيما تقدم – واجتمع به فسر يعقوب بذلك وأخرج له من خزائنه جواهر نفيسة إكراماً له في مجيئه إليه فالتفت أبو ابراهيم إلى شجرة هنالك وإذا هي حاملة جواهر تدهش العقول فدهش أمير المؤمنين يعقوب وهاله ما رأى من تصبريف عباد الله في ملك الله وما أكرمهم به ووالاهم ورفع قدرهم وأعلاهم حتى صارت ملوك الدنيا بين أيديهم كالخدم وملكهم حقير كالعدم.

فعند ذلك احتقر يعقوب ما هو فيه من ملك الدنيا فزهد فيه وصار من كبار الأولياء.

### 🙏 سنة ست وتسعين وخمس مائة

فيها تسلطن علاء الدين خوارزم شاه محمد بعد موت أبيه.

وفيها كانت محاصرة دمشق.

وبها العادل وعليها الأفضل والظاهر ابنا صلاح الدين وعساكرهما نازلة قد خندقوا عليهم من أرض اللوان إلى بلد آخر فأمن من كبسة عسكر العادل ثم ترحلوا عنها ورجع الظاهر إلى حلب وسار الأفضل إلى مصر فساق وراءه العادل وأدركه عند العراب ثم تقدم عليه وسبقه إلى

مصر فرجع الأفضل خائباً إلى صرخد - بالخاء المعجمة - وغلب العادل على مصر وقال: هذا صبى.

وقطع خطبته ثم أحضر ولده الكامل وسلطنه على الديار المصرية فلم ينطق أحد من الأمراء.

وسهل له ذلك اشتغال أهل مصر بالقحط فإن فيها كسو النيل من ثلاثة عشر ذراعاً إلى ثلاثة أصابع واشتد الغلاء وعدمت الأقوات وشرع الوباء وعظم الخطب إلى أن آل بهم الأمر إلى أكل الآدميين الموتى.

وفيها توفي العلامة أبو اسحاق العراقي ابراهيم بن منصورالمصري الخطيب شيخ الشافعية بمصر.

شرح كتاب المهذب في عشرة أجزاء شرحاً جيداً.

قلت: وهذا المذكور أول شراح المهذب وهم خمسة فيما علمت والثاني الإمام العلامة أبو عمر وعثمان بن عيسى الماراني الملقب ضياء الدين شرح الكتاب المذكور في قريب من عشرين مجلداً لكنه لم يكمله بل بلغ فيه إلى كتاب الشهادات وسماة الاستقصاء لمذاهب العلماء والفقهاء.

وسيأتي ذكر ذلك في ترجمته في السنة التي توفي فيها سنة اثنين وستمائة بالقاهرة.

و الثالث و الرابع السيدان الكبيران الوليان الشهيران الإمامان الجليلان أبو الذبيح اسماعيل ابن محمد الحضرمي اليمني وأبو زكريا محيي الدين النووي وهما متعاصران توفيا في سنةواحدة سنة ست وسبعين وستمائة.

ولا أدري أيهما سبق بالشرح فلهذا جمعتهما وسيأتي ذكرهما في السنة المذكورة وثنى من فضائلهما بالتعديد.

والخامس الإمام العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي وكل هؤلاء المذكورين ما أكملوا شرحه سوى العراقي والحضرمي وشرح السبكي إنما بناه على ما انتهى إليه النووي وهو باب الربا ولم يكمله أيضاً ولقب أبو إسحاق المذكور بالعراقي لاشتغاله ببغداد.

وفيها توفي علاء الدين خوارزم شاه سلطان الوقت.

ملك من السند والهند وما وراء النهر إلى خراسان إلى بغداد.وكان جيشه مائة الف فارس وهو الذي أزال دولة سلجوق.

وكان شجاعاً فارساً عالي الهمة تغير على الخليفة وعزم على قصد العراق فجاءه الموت فجأة في رمضان وحمل إلى خوارزم وقيل كان عنده أدب ومعرفة بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وقام مدة بعد ولده قطب الدين محمد.

وفيها توفي مجد الدين طاهر بن نصر الله بن جميل الكيلاني الشافعي الفرضي مدرس مدرسة صلاح الدين في القدس وهو أحد من قام على الحكيم الشهروردي وأفتى بقتله وفيها توفي أبو علي المعروف بالقاضي الفاضل عبد الرحيم ابن القاضي الملقب بالأشرف أبي المجد علي ابن القاضي الماقب بالسعيد أبي محمد الحسن بن الحسن اللخمي العسقلاني المولد المصري الدار وزر للسلطان صلاح الدين وتمكن منه غاية التمكن: وبرز في صناعة الإنشاء وفاق المتقدمين وله فيه الغرائب

مع الإكثارقال ابن خلكان: أخبرني أحد الفضلاء الثقات المطلعين على حقيقة أمره أن مسودات رسائله في المجلدات والتعليقات في الأوراق إذا جمعت ما تقصر عن مائة مجلد وهو مجيد في أكثرها.

قال العماد الأصببهاني في كتاب الخريدة في حقه: رب العلم والبيان واللسن واللسن واللسن القريحة والوقادة والبصيرة النقادة والبديهة المعجزة والبديعة المطرزة تخترع الأفكار وتفترع الأبكار وتطلع الأنوار وتبدع الازهار وهو ضابط الملك بآرائه ورابط السلك بآلائه أن شاء أنشأ في يوم واحد بل في ساعة ما لو دون لكان لأهل الصناعة خير بضاعة. أين قس في فصاحته! وأين قيس في مقام حصافته! وأين حاتم وعمرو في سماحته وحماسته! وأطال القول فيما سمت به مدائحه.

فالله تعالى يسامحنا ويسامحه.

وذكر له رسالة لطيفة كتبها إلى صلاح الدين من جملتها: أدام الله السلطان الملك وثبته وتقبل عمله بقبول صالح وأنبته وأرغم أنف عدوه بسيفه وكتبه خدمة المملوك هذه واردة على يد خطيب عيذاب لما نابه المنزل عنها وقل عليه الموفق فيها.

وسمع بهذه الفتوحات التي طبق الأرض ذكرها ووجب على أهلها شكرها.

هاجر من هجر عيذاب وملحا سارياً في ليلة أمل كلها نهار فلا يسأل عن صحيحها وقد رغب في خطابة الكرك وهو خطيب – وتوسل بالمملوك في هذا الملتمس – وهو قريب – وبرع من مصر إلى الشام

ومن عيذاب إلى الكرك وهذا عجيب - والفقر سائق عنيف والمذكور خامل لطيف والسلام.

ومن رسالة له في قلعة شاهقة يقال إنها قلعة كوكب قال: وهذه العلقة عقاب في عقاب ونجم في سحاب وهامة لها الغمامة عمامة ذائلة إذا حصنها - الأصيل كان الهلال لها قلامة.

وله في النظم أشياء حسنة منها ما أنشده عند وصوله إلى الفرات في خدمة السلطان صلاح الدين يتشوق إلى نيل مصر: بالله قل للنيل عني أنني لم أشف من الفرات غليل وسل الفؤاد فإنه لي شاهد إن كان جفني بالدموع بخيلا يا قلب كم خلقت ثم بثينة وأعيذ صبرك أن يكون جميلا قلت: وهذا البيت رمز فيه رمزاً أشار فيه إلى ما كان بين بثينة وجميل من الحب وهيمان جميل بها وإعاذته بالله من أن يكون متصفاً بما اتصف به جميل من الهيمان وفرط الحب الذي لا يقوى عليه إنسان واستعار ذلك لما في قلبه من المحبة للنيل.

ومنها قوله: إذا السعادة لاحظتك عيونها ثم المخاوف كلهن أمان قلت والظاهر أن قوله: وافتل - بالفاء والمثناة من فوق - من فتل العنان. وأثنى عليه أيضاً الفقيه عمارة اليمني في كتاب النكت العصرية في أخبار الوزراء - المصرية.

وقيل: إن كتبه بلغت مائة ألف مجلد وكان له آثار جميلة وأفعال حميدة وديانة متينة وأوراد كثيرة.

وكان دخله في السنة من مغله دون خمسين ألف دينار وكان عمره بضعاً وستين سنة.

وفيها توفي الشهاب الطوسي أبو الفتح محمد بن محمود نزيل مصر شيخ الشافعية.درس وأفتى ووعظ وصنف وتخرج به الأصحاب وكان رئيساً معظماً ينبه على الملوك لصنعه يركب بالغاشية والسيوف المسلولة – وبين يديه ينادي هذا الملك العلماء – وكان صاحب صولة في القيام على الحنابلة ونصرة الأشاعرة.

وفيها توفي أبو الفتوح عبد المنعم بن أبي عبد الوهاب بن سعد الملقب شمس الدين الحراني الأصل البغدادي المولد الحنبلي المذهب.

كان تاجراً وله في الحديث السماعات العالية وانتهت الرحلة إليه من أقطار الأرض وألحق الصغار بالكبار لا يشاركه في شيوخه ومسموعاته أحد توفي في بغداد ودفن بمقبرة الإمام أحمد – رضي الله تعالى عنه – وكان صحيح الذهن والحواس إلى أن مات وتسرى بمائة وثمان وأربعين جاربة.

# 🙏 سنة سبع وتسعين وخمس مائة

فيها كان الجوع والموت بالديار المصري وجرت أمور تتجاوز الوصف ودام ذلك إلى نصف الشام الثاني حتى قيل – أو قال قائل: مات ثلاثة أرباع أهل البلد المذكور لما أبعد والذي دخل تحت قلم الحشرية في مدة اثنتين وعشرين شهراً مائتا ألف وإحدى عشر ألفاً بالقاهرة وهذا قليل في

جنب من هلك بمصر والحواضر وفي البيوت والطرق ولم يدفن - وكله يسير في جنب من هلك بالإقليم.

وقيل إن مصر كان فيها تسع مائة منسج فلم يبق إلا خمسة عشر منسحاً.

فقس على هذا - وبلغ الفروخ مائة درهم ثم عدم الدجاج بالكلية لولا ما جلب من الشام.

وأما أكل لحم الآدميين فشاع واستفاض وقيل: تواتر.

وفي شعبان منها كانت الزلزلة العظمى التي عمت أكثر الدنيا.

قال أبو شامة: مات بمصر خلق تحت الهدم قال: ثم هدمت نابلس وذكر خسفاً عظيماً وأحصى من هلك في هذه السنة فكان ألف ألف ومائة ألف.وفيها كانت مراسلات الأمراء من مصر للأفضل والظاهر وكرهوا العادل وتطيروا بكعبة أسرع الأفضل إلى حلب فخرج معه أخوه واتفقا على أن تكون دمشق للأفضل ثم يسيران إلى مصر فإذا ملكاها استقر بها الأفضل وتبقى الشام كلها للظاهر.

فنازلوا دمشق وبها المعظم وقدم أبوه إلى نابلس فاستمال الأمراء وأوقع بين الأخوين – وكان من دهاة الملوك – فترحلوا.

وكان بخراسان فتن وحروب عظيمة على الملك.

وفيها توفي الإمام العلامة الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البغدادي التميمي البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - كان علامة عصره وإمام وقته في

أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والسير والتواريخ والطب وغير ذلك.

ووعظ من صعره وعظاً فاق فيه الأقران وحصل له القبول التام والاحترام.

حكي أن مجلسه حزر بمائة ألف وحضر مجلسه الخليفة المستضيء مرات من وراء الستر

وصنف في فنون عديدة منها زاد المسير في علم التفسير أربعة أجزاء اتى فيها بأشياء غريبة – وله في الحديث تصانيف كثيرة وله: المنتظم في التاريخ وهو كتاب كبير وله: الموضوعات في أربعة أجزاء ذكر فيها كل حديث موضوع وله تنقيح فهوم الأثرة على وضع كتاب المعارف لابن قتيبة – وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد وكتب بخطه شيئاً كثيراً والناس يغالون في ذلك.

قال ابن خلكان حتى نقلوا أن الكراريس التي كتبها جمعت وحبست مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص كل يوم تسع كراريس. قال: وهذا شيء عظيم لا يقبله العقل.

قلت: وهو كما قال: ويقال إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فحصل منها شيء كثير.

وأوصى أن يسخن الماء الذي يغسل به - بعد موته - بها فكفت وفضل منها

وله أشعار لطيفة.

منها قوله معرضاً بأهل بغداد: عذيري من فتية بالعراق قلوبهم بالجفا قلب ميادينهم أن تبدت بخير إلى غير جيرانهم تقلب عذرهم عند توبيخهم مغنية الحي ماتطرب وله أشعار كثيرة.

وكانت له في مجالس الوعظ أجوبة نادرة من ذلك ما يحكي أنه وقع النزاع ببغداد بين السنية والشيعية في المفاضلة بين أبي بكر وعلى – رضي الله تعالى عنهما - فرضي الكل بما يجيب عنه الشيخ أبو الفرج وأقاما شخصاً سأله عن ذلك وهو على الكرسي في مجلس وعظه فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك فقالت السنية: هو أبو بكر - رضى الله تعالى عنه - لأن ابنته عائشة تحت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقالت الشعية: هو على لان فاطمة ابنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تحته وقال: وقال ابن خلكان: وهذا من لطائف الأجوبة ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر كان في غاية الحسن فضلاً عن البديهة انتهى.قلت: ومن نوادره ما سمعت من بعض أهل العلم: يحكى أن الخليفة غضب على إنسان من حاشيته فأراد أن يعاقبه فهرب فلزم أخاه وصادره وأخذ له مالاً فشكى ذلك المصادر إلى ابن الجوزي وذكر له القضية فقال له: إذا انقضى مجلس وعظى فقم قدامى حتى تذكرنى - وكان الخليفة يسمع وعظه من خلف الستر - كما تقدم فلما كان أول مجالسته الوعظ بعد ذلك - وانقضى المجلس - قام ذلك الإنسان المصادر فلما رآه الشيخ أبو الفرج أنشـد معرضـاً يكون البريء لا يؤاخذ بذنب الجزيء محرضـاً

للخليفة على العدل والإحسان وأن يعاد المال المأخوذ على ذلك الإنسان.

قفي ثم اخبرينا يا سعاد بذنب الطرف لم سلب الفؤاد وأي قضتة حكمت إذا ما جنى زيد – به عمرو يقاد! يعاد حديثكم فيزيد حسناً وقد يستحسن الشهيء المعاد فقال الخليفة من وراء الستر: يعاد يعني: المال فأعيد على ذلك الشخص ماله وانجبر حاله.

قلت: وكلام ابن الجوزي وإن افتخر فهو بالنسبة إلى كلام القطب عبد القادر محقر ولو سلم من طعنه وإنكاره على المشايخ علماء الباطن لبقى مكتسباً يحلل الحاسن.

وقد قدمت ذكر ذلك الإنكار وأنشدت في الفرق بين الكلام أبياتاً من الأشعار ذكرت ذلك في تاريخ سنة خمس وتسعين وخمس مائة التي أخرج فيها من السجن وفي سنة إحدى وستين التي فيها ترجمة الشيخ عبد القادر رضى الله تعالى عنه.

وكانت ولادة ابن الجوزي سنة ثمان وقيل عشر وخمس مائة تقريباً وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر شهر رمضان ببغداد بباب حرب.

والجوزي بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره زاي وياء النسبة - إلى موضع يقال له فرضة الجوز.

قال ابن النجار: وكان أبوه يعمل الصفر وكان ولده محيي الدين يوسف محتسب بغداد.

وتولى تدريس المستنصرية لطائفة الحنابلة وكان يتردد في الرسائل إلى الملوك ثم صار أستاذ دار الخلافة.

وكان سبطه شمس الدولة – أبو المظفر يوسف الواعظ المشهور – له صيت وسمعة في مجالس وعظه وقبول عند الملوك وغيرهم. وصنف تاريخاً كبيراً.

قال ابن خلكان: رأيته بخطه في أربعين مجلداً أسماه: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان.وفي السنة المذكورة توفي أبو شجاع بن المقرون البغدادي أحد أئمة الإقراء.

كان صالحاً عابداً ورعاً مجاب الدعوة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وكان يتقوت من كسب يده.

وفيها توفي العماد الكاتب الوزير الفاضل أبو عبدالله محمد بن محمد الأصبهاني الفقيه الشافعي تفقه بالمدرسة النظامية وأتقن الخلاف وفنون والأدب وسمع من الحديث ولما حصل تعلق بالوزير يحيى بن هبيرة فولاه النظر بالبصرة ثم بواسط ثم انتقل إلى دمشق – وسلطانها يومئذ الملك العادل نور الدين محمود بن أتابك زنكي – فتعرف به وعرفه السلطان صلاح الدين ووالده ونوه بذكره القاضي كمال الدين السهروردي عند السلطان نور الدين وعدد عليه فضائله وأهله لكتابة الإنشاء قال العماد: فبقيت متحيراً في الدخول فيما ليس من شأني ولا وظيفتي.

وقال غيره: لم يكن قد مارس هذه الصناعة فجبن عنها في الابتداء فلما باشرها هانت عليه وأجاد فيها وأتى فيها بالغرائب.

وكان ينشىء الرسائل باللغة العربية والعجمية أيضاً.

وحصل بينه وبين صلاح الدين مودة أكيدة امتزاج تام وعلت منزلته عند نور الدين وصار صاحب سره وسيره رسولاً في أيام الخليفة المستنجد فلما عاد فوض إليه التدريس في المدرسة المعروفة ثم رتبه في إشراف الديوان ثم لما تسلم صلاح الدين قلعة حمص حضر بين يديه وأنشده قصيدة ثم لازمه وترقى عنده حتى صار في جملة الصدور المعدودين والأماثل الممجدين يضاهي الوزراء ويجري في مضمارهم.

وكان القاضي الفاضل في أكثر الأوقات ينقطع عن خدمة السلطان صلاح الدين بالقيام بالمصالح والعماد ملازم للباب وهو صاحب السر المكتوم.

وصنف التصانيف النافعة من ذلك: خريدة القصر وجريدة أهل العصر جملة ذيلاً على زينة الدهر تأليف أبي المعالي سيعد بن علي الوراق الخطيري والخطيري جعله ذيلاً على دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي والباخرزي والباخرزي جعل كتابه ذيلاً على يتيمة الثعالبي والثعالبي جعل كتابه ذيلاً على يتيمة الثعالبي والثعالبي جعل كتابه ذيلاً على كتابه البارع لهارون المنجم.وذكر العماد المذكور الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة اثنتين وسبعين وبعدها وجمع شعراء العراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والعرب ولم يترك إلا النادر .كتابه المذكور عشر مجلدات وصنف كتاب: البرق الشامي في سبع مجلدات وهو مجموع تاريخ ووسمه بالبرق لسرعة انقضاء تلك الأيام.

وصنف كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي في مجلدين يتضمن كيفية فتح البيت المقدس.

وكتاب السيل على الذيل جملة ذيلاً على الذيل لابن السمعاني الذي ذيل به تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر الخطيب.

وكتاب نصرة الفترة وعصرة الفترة في اخبار الدولة السلجوقية.

وله ديوان رسائل وديوان شعر في أربع مجلدات.

وكانت بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات ومحاورات لطائف.فمن ذلك ما يحكى عنه أنه لقيه يوماً وهو راكب على فرس فقال له: سر فلا كبابك الفرس فقال له الفاضل: دام علاء العماد.

فأتى كل واحد منهما بألفاظ تقرأ على ترتيبها المذكور وتقرأ مقلوباً أعني من آخر حروفها مرتبة إلى أولها واللفظ والمعنى لا يتغيران.

اجتمعا يوماً في موكب السلطان – وقد انتشر من الغبار لكثرة الفرسان ما سد الفضاء – فتعجبا من ذلك وأنشد العماد في الحال: مما اثارته السنابك والجو منه مظلم لكن أثارته السنابك يا دهر لي عبد الرحيم فلست اخشى مس نابك.

فاتفق له الجناس في الأبيات الثلاثة مكتسياً حلة الحسن.

قلت: وأما رسالته إلى القاضي الفاضل لما رجع من الحج – التي استحسنها ابن خلكان – فليست بحسنة من جهة لدين ولا من جهة البيان فإنه بالغ فيها مبالغة محرجة لشعائر الله تعالى المنظمة إلى حد

الامتهان حيث قال: راكباً فرس البيان في ميدان بلاغة الإنسان الراكض جواد اللسن الحاصل من نتائج جبلة الجنان وجرأة اللسان.

طوبى للحجر والحجون من ذي الحجر والحجى منيل الجدى – ومنير الدجى ولندى الكعبة من كعبة الندى وللهدايا المشعرات من مشعر الهدى وللقائم الكريم من مقام الكريم ومن حاطم فقار الفقر للحطيم ومتى هرم لمنى الحرم وحاتم الكرم لمائح زمزم ومتى ركب البحر البحر وسلك البر البر ولقد عاد قيس إلى عكاظه وعاد قيس لحفاظه ويا عجباً للكعبة!! يقصدها كعبة الفضل و الأفضال والقبلة يستقبلها قبلة القبول و الإقبال.

قلت: وليس كما قال غيره في مدح بعض الأولياء فإنهم من احباب الله تعالى الأصفياء.

## سنة ثمان وتسعين وخمس مائة

فيها تغلب قتادة بن ادريس الحسيني على مكة وزالت دولة بني فليتة.

وفيها توفي صاحب اليمن وابن صاحبها الملك المعز اسماعيل بن الملك سيف الاسلام طغتكين – بن نجم الدين أيوب بن شاذي كان مجرماً مصراً على شرب الخمر والظلم ادعى أنه أموي وخرج يروم الخلافة فوثب عليه أخوان من أمرائه فقتلاه وولي بعده أخ له صبي يدعى بالملك الناصر أيوب.

وفيها توفي مسند الشام أبو طاهر بركات بن ابراهيم المعروف بالخشوع سمع من ابن الأكفاني وجماعة.

وفيها توفى الحافظ أبو الثناء حماد بن هبة الله.

وفيها توفي اللؤلؤ الحاجب العادل من كبار الدولة له مواقف حميدة بالسواحل.

وكان مقدم المجاهدين المؤيدين الذين ساروا لحرب الفرنج الذين قصدوا الحرم النبوي في البحر وظفروا قيل إنه سار لؤلؤ موقناً بالنصرة وأخذ معه قيوداً بعدد الفرنج وكانوا ينيفون على ثلاثمائة – كلهم أبطال من الكرك والشوبك – مع طائفة من العرب المرتدة فلما بقي بينه وبين المدينة يوم أدركهم لؤلؤ وبذل الأموال للعرب فخامروا معه وذلت الفرنج واعتصموا بحبل فترحل لؤلؤ وصعد إليهم بالناس – في تسعة أنفس فهابوه وسلموا أنفسهم فصفدهم وقيدهم كلهم وقدم بهم مصر وكان يوم دخولهم يوماً مشهوراً.

وكان لؤلؤ شيخاً أرمينياً من غلمان القصر فخدم مع صلاح الدين مقدماً وكان أينما توجه فتح ونصر ثم كبر وترك الخدمة.

وكان يتصدق كل يوم بطعام عدة قدور وباثني عشر ألف رغيف ويضيف ذلك في شهر رمضان.

وفيها توفي ابن الزكي قاضي الشام محيي الدين أبو المعالي محمد ابن قاضي القضاة زكي الدين علي ابن قاضي القضاة منتجب الدين محمد بن يحيى – القرشي الشافعي.

كان فقيهاً إماماً طويل الباع في الإنشاء والبلاغة فصيحاً كامل السؤدد.

## 🔺 سنة تسع وتسعين وخمس مائة

وفيها تمكن العادل من الممالك وأبعد الملك المنصور علي بن العزيز - صلاح الدين وأسكنه بمدينة الرها.

وفيها رمي بالنجوم ذكر ذلك جماعة من المؤرخين قال بعضهم في سلخ المحرم ماجت النجوم وتطايرت كتطاير الجراد ودام ذلك إلى الفجر وانزعج الخلق وضجوا بالدعاء.

قالوا: ولم يعهد ذلك إلا عند ظهور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها توفى غياث الدين سلطان غزنة أبو الفتح محمد.

كان ملكاً جليلاً عادلاً محباً إلى رعيته كثير المعروف والصدفات وتفرد بالملك بعده أخوه السلطان شهاب الدين.

وفيها توفي القاضي محمد بن أحمد الأموي المرسي المالكي أحد أئمة المذهب عرض المدونة على والده وأجاز له الكبار وأفتى ستين سنة وولي قضاء مرسية وشاطبة وصنف التصانيف.وفيها توفي الإمام العلامة أبو الموفق مسعود بن شجاع المعروف بالبرهان الحنفي درس في النورية والخانوتية قاضي العسكر كان صدراً معظماً مفتياً رأساً في المذهب وكان لا يغسل له فرجية بل يهبها ويلبس جديدة.وفيها توفي الإمام أبو الحسن علي بن ابراهيم الأنصاري الدمشقي الحنبلي الواعظ كان من رؤوس العلماء.

وفيها توفي الحسن بن سعيد الملقب علم الدين الشاتاني - بالشين المعجمة وبين الألفين مثناة من فوق وقبل ياء النسبة نون - كان فقيها وغلب عليه الشعر وأجاد فيه واشتهر به وكان الوزير أبو المظفر بن

هبيرة كثير الإقبال عليه والإكرام له وذكره العماد الكاتب أرى النصــر معقوداً برايتك الصفرا فسروا ملك الدنيا فأنت بها أحرى يمينك فيا اليمن واليسر في اليسرى فبشرى لمن يرجو الندى بهما بشرا وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشـهير إمام العارفين ودليل السـالكين صــاحب الأحوال الفاخرة الكرامات الباهرة والمقام العلى.

والكشف الجلي والعطاء السني والمشرب الهني والمحاضرات القدسية والمسامرات الأنسية والحقائق الربانية والأسرار الإلهية أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهيم القرشي الهاشمي – قدس الله تعالى روحه – كان له التصريف النافذ في الوجود والفضيل الفائض من فيض الجود والباع الطويل في أحكام الولاية والجانب الرحيب في أحوال النهاية والعام الراسخ في التمكين المكين والسبق إلى ذري درجات المقربين أحد أركان هذا الشأن وعلم أعلامه وقدوة ساداته الأعيان أجمع على جلالته أكابر الأولياء والعلماء واتفق على فضيلته سكان الحضرة والحمى وتبرك الجلة بآثاره والتمسوا الهدى بإضاءة أنواره.

وله كلام وكرامات مودع بعضها في بعض المصنفات مما اعتنى بجمعه وتأليفه الشيخ الإمام الحفيل السيد الجليل تلميذه أبو العباس أحمد بن على القسطلاني.

وقد ذكرت نبذة من ذلك في كتاب روض الرياحين وكتاب أطراف السامعين.

ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: الزم الأدب وحدك من العبودية ولا تتعرض لشيء فإن أرادك له أوصلك إليه ومنه: العالم من نطق عن سرك واطلع على عواقب أمرك ومن كراماته رضي الله عنه ما ذكر قال: كنت بمنى فعطشت ولم أجد ماء ولم يكن معي ما أشتري به فمضيت أطلب بيراً من الآبار فوجدت عليه أعاجم يستقون الماء فقلت لأحدهم: ضع لي في هذه الركوة ماء فضربني وأخذ الركوة من يدي ورمى بها بعيداً فمضيت إليها لأخذها وأنا منكسر النفس – فوجدتها في بركة ماء حلو فاستقيت وشربت وجئت بها إلى أصحابي فشربوا وأعلمتهم بالقصة فمضوا إلى المكان ليستقوا منه فلم يجدوا ماء ولا أثر الماء فعلمت أنها آية.

#### 🔺 سنة ست مائة

فيها وقعت فتنة بين صاحب الموصل نور الدين وبين ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار فاستنجد القطب بجاره الملك الأشرف موسى – وهو بحران – فسار معه وعمل مصافاً مع صاحب الموصل فكسره الأشرف وأسر جماعة من أمرائه ثم اصطلحا في آخر العام وتزوج الأشرف بأخت صاحب الموصل.

وفيها أخذت الفرنج فوة واستباحوها وهي بليدة حسنة دخلوا إليها من فم رشيد في النيل.

وفيها توفي العلامة أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد العراقي القزوبني ركن الدين المعروف بالطاوسي الحنفي.

كان إماماً فاضللاً مناظراً محجاجاً فيما يعلم الخلاف ماهراً فيه اشتغل على الشيخ رضي الدين النيسابوري صاحب الطريقة في الخلاف وبرز فيه وصنف ثلاث تعاليق في الخلاف مختصرة وثانية متوسطة أو كما قيل وثالثة مبسوطة.

وأجمع عليه الطلبة بمدينة همدان وقصدوه من البلاد البعيدة والقريبة للاستفادة عليه وعلقوا تعاليقه وبنى له الحاجب جمال الدين بهمدان مدرسة تعرف بالحاجبية وطريقته الوسطى خير من طريقته الأخيرتين لأن نفعها كثير وفوائدها جمة.

قال ابن خلكان: واكثر اشتغال الناس في هذا الزمان بها واشتهر صيته في البلاد وحملت طرائقه إليها.

والطاوسي: قيل نسبة إلى طاوس بن كيسان التابعي.

وفيها توفي الإمام العالم العلامة أبو الفتوح العجلي منتجب الدين أسعد بن أبى الفضائل محمود بن خلف الأصبهاني الواعظ شيخ الشافعية.

كان من الفقهاء الفضلاء الموصلوفين بالعلم والزهد مشهوراً بالعبادة والنسك والقناعة لا يأكل إلا من كسب يده.

وكان يورق ويبيع ما يتقوت به وكان واعظاً ثم ترك الوعظ وألف كتاب آفات الوعاظ سمع ببلده الحديث على جماعة منهم: الحافظ اسماعيل بن محمد بن الفضل وأبو الوفا غانم بن أحمد الجلودي وأبو الفضل عبد الرحيم بن أحمد البغدادي وأبو المظفر قاسم بن الفضل الصيدلاني وغيره.وقدم بغداد وسمع بها من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي وله

إجازة حث بها عن أبي القاسم زاهر بن طاهر وأبي الفتح اسماعيل بن أبي الفضل – الاخشيدي وأبي المبارك عبد العزيز الأزدي وغيرهم وعاد إلى بلده وتبحر وتمهر واشتهر وصنف عدة تصانيف فمن ذلك كتاب شرح مشكلات الوسيط والوجيز للغزالي تكلم في المواضع المشكلة من الكتابين ونقل من الكتب المبسوطة عليها وله كتاب تتمة التتمة للمتولي وعليه كان الاعتماد في الفتوى بأصهان.

والعجلي بكسر العين المهملة وسكون الجيم نسبة إلى عجل بن لجيم - بضم اللام وفتح الجيم - وكان عجل المذكور يعد من الحمقى من أجل أنه كان له فرس جواد فقيل له أن لكل فرس جواد اسماً فما اسم فرسك فقال: لم اسمه بعد فقيل له: سمه ففقاً إحدى عينيه وقال: قد سميته الأعور.

وفيه قال بعض شعراء العرب: رمتني بنو عجل بداء أبيهم وهل أحد في الناس أحمق من عجل أليس أبوهم عار عين جواده فسارت به الأمثال في الناس بالجهل يقال عار عينه - بالمهملة إذا فقأها وبنو العجل قبيلة كبيرة من العرب شهيرة.

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي سمع في دمشق والاسكندرية وبغداد وأصبهان وصنف التصانيف ولم يزل يسمع ويكتب وإليه انتهى حفظ الحديث متناً وإسناداً ومعرفة مع الورع والعباد والتمسك بالأثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيرته مذكورة في جزأين تأليف الحافظ الملقب بالضياء.

وفيها وقيل في سنة ثلاث وست مائة توفي الشيخ الحافظ عبد الرزاق ابن الشيخ القطب عبد القادر بن أبي صالح الجيلي أسمعه أبوه عن أبى الفضل الأرموي وطبقته ثم سمعه بنفسه.

وفيها توفيت فاطمة بنت سعد الخير بن محمد أم عبد الكريم بن أبي المحسن الأنصاري رضى الله عنهم.

## 🙏 سنة احدى وست مائة

فيها تغلبت الفرنج على مملكة القسطنطينية وأخرجوا الروم عنها بعد حصار طوبل وحروب كثيرة.

وفيها توفي المحدث أحمد بن سليمان الحربي المقرىء المفيد والرجل الصالح عبد الرحيم بن محمد بن محمد نزيل همدان وأبو الفضل محمد بن الحسين المقري الدمشقى المعروف بابن الخصيب.

#### 🙏 سنة اثنتين وست مائة

فيها سلم خوارزم شاه محمد بن ترمذ إلى ملك الخطا فكان ذلك هو الخطأ بعينه وتشوش الناس لذلك قيل: وما فعله إلا مكيدة ليتمكن من ممالك خراسان.

وفيها توفي مدرس الأرمينية المعروف بالتقي الأعمى سرق ماله فاتهم به قائده فاحترق قلبه وفيها توفي الإمام العلامة أبو عمر.

وعثمان بن عيسي الهدباني بالدال المهملة والباء الموحدة وقبل ياء النسبة نون الماراني بالراء بين الألفين والنون بعد الثانية الملقب ضياء الدين كان من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب الإمام الشافعي قرأ وتمهر

في فروع المذهب وأصوله وشرح المهذب شرحا لم يسبق إلى مثله في قربب من عشربن مجلدا لكنه لم يكمله بلغ فيه إلى كتاب الشهادات وسماه الاستقصاء لمذاهب الفقهاء .وشرح اللمع في أصول الفقه للشيخ أبى اسحاق الشيرازي أيضا شرحا مستوفى في مجلدين وغير ذلك ووقف عليه الأمير جمال الدين الهكاري في مدرسة أنشأها في القاهرة وفوض تدريسها إليه ولم يزل بها إلى أن توفى وفوض إليه السلطان صلاح الدين القضاء بالديار المصربة وهو في نسبته راجع إلى ابن عبدوس الماراني نسببة إلى بني ماران توفي بعد أن نيف على الثمانين ودفن بالقرافه الصغري وفيها توفى السلطان أبو المظفر محمد شهاب الدين الغوري صاحب غزنة قتلته الإسماعيلية بعد قفوله من غزو الهند وكان ملكًا جليلاً مجاهدًا واسع المملكة حسن السيرة وهو الذي حضر عنده الإمام فخر الدين الرازي فوعظه وقال: يا سلطان العالم لا سطانك يبقى ولا تلبيس الرازي يبقى فانتحب السلطان باكياً .وفيها توفى أبو العز عبد الباقى بن عثمان الهمداني الصوفي وكان ذا علم وصلاح.

وفيها توفي أبو يعلى حمزة بن علي بن حمزة البغدادي كان خيراً زاهداً بصيراً بالقراءات حاذقا فيها.

## ▲ سنة ثلاث وست مائة

فيها وقعت حروب خراسان قوي فيها ملك خوارزم شاه واتسع وافتتح بلخ غيرها ونازلت الفرنج حمص فصار إليهم المبارز وحاربهم.

وفيها توفي الحافظ الثقة عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الجيلي أسمعه أبوه من أبي الفضل الأرموي وطبقته ثم سمع هو بنفسه قيل: لم ير مثله في وقته في يقظة وتجربة.

وفيها توفي داود بن محمد بن محمود الأصبهاني وفيها توفي الحافظ أبو الحسن علي ابن فاضل الصوري المصري كتب الكثير واكثر عن السلفي سمع بمصر من الشريف الخطيب وقرأ القراءات على الغافقي. وفيها توفي محمد بن معمر القرشي الأصبهاني سمع من خلق كثير وكان عارفًا بمذهب الشافعي وبالعربية والحديث قوي المشاركة محتشمًا ظريفًا وافر الجاه.وفيها توفي أبو الحزم الإمام العلامة ضياء الدين محمد الموصلي المقري النحوي الضرير صاحب ابن الخشاب برع في القراءات والعربية واللغة وغير ذلك وذكره أبو البركات ابن المستوفي في تاريخ إربل فقال: هو جامع فنون الأدب وحجة كلام العرب والمجمع على دينه وعقله والمتفق على علمه وفضله رحل إلى بغداد ولقى بها مشائخ النحو واللغة والحديث وكان واسع الرواية وكان أبدا يتعصب الأبي العلاء المعري ويطرب إذا قرىء عليه شعره للجامع بينهما من العمى والأدب.

قال ابن خلكان: وحكى بعض من أخذ عنه أنه لما كان ببلده كان جيرانه ومعارفه يسمونه مكيك تصغير مكي فلما ارتحل واشتغل وحصل اشتاقت نفسه إلى وطنه فعاد إليه فتسامع به من بقي ممن كان يعرفه فزاروه وفرحوا به لكونه فاضلأ من أهل بلدهم وبات تلك الليلة فلما كان

سحر خرج إلى الحمام فسمع امرأة في غرفتها تقول لأخرى: ما تدرين من جاء فقالت: لا فقالت: مكيك ابن فلانة فقال: والله لا أقعدن في بلد. أدعى فيها مكيك فسافر من غير تربث وعاد إلى الموصل ثم سافر إلى الشام لزبارة بيت المقدس.

# ▲ سنة أربع وست مائة

فيها تملك الملك الأوحد أيوب بن العادل مدينة خلاط.

وفيها توفي أبو العباس الرعيني أحمد بن محمد الإشبيلي المقري وكان من الأدب والزهد بمكان.

وفيها توفي ابن الساعاتي علي بن محمد الشاعر الملفق صاحب ديوان الشعر.

وفيها توفي أبو ذر مصعب بن محمد الجياني النحوي اللغوي صاحب التصانيف وحامل لواء العربية في الأندلس ولي خطابة إشبيلية مدة ثم قضاء جيان ثم تحول إلى فاس بعد صيته وسارت الركبان بتصانيفه.

### ▲ سنة خمس وست مائة

فيها توفي الملك سنجر شاه ابن غازي قتلة ابنه غازي وحلفوا له ثم وثب عليه من الغد خواص أبيه وقتلوه وملكوا أخاه الملك المعظم وكان سنجر سييء السيرة ظلومًا وفيها توفي المحدث العالم محمد بن المبارك البغدادي.وفيها توفي أبو الجود غياث بن فارس اللخمي مقري الديار المصربة.

## ▲ سنة ست وست مائة

فيها نزلت الكرج بالراء الجيم على خلاط فلما كادوا أن يأخذوها زحف ملكهم في جيشه فوصل إلى باب البلد.

وفيها توفي الأوحد بن العادل فبرز إليه عسكر المسلمين فظفر به فرسه فأحاط المسلمون وأسروه وهرب جيشه.

وفيها سار خوارزم شاه صاحب خراسان في جيوشه وقطع النهر فالتقى الخطا وكانت ملحمة عظيمة انكسر فيها وقتل منهم خلق كثير واستولى خوارزم شاه على ما وراء النهر وكان كشلوخان بالشين والخاء المعجمتين وعسكره وقد أخرجتهم الخطا من أرضهم ونزلوا بلاد الترك وجرت لهم حروب مع الخطا فلما عرفوا أن خوارزم شاه كسرهم قصدوهم فكاتب ملك الخطا في الحال خوارزم شاه يقول: إما ما كان منك من بلادنا وقتل رجالنا فمغفور فقد أتانا عدو لا قبل لنا به وقد انتصروا علينا وأخذونا لم يبق لهم دافع عنك والمصلحة أن تسير إلينا وتجيرنا فكاتب خوارزم شاه كشلوخان إنا معك وكاتب ملك الخطأ كذلك وسار بجيوشه إلى أن نزل بقرب مكان المصاف فتوهم كلا الفريقين أنه معهم وأنه مكين لهم فالتقوا فانهزمت الخطأ فمال حينئذ مع كشلوخان ورأى وسمرقند ثم رأيًا نحسًا وهو إن أمر أهل بلاد الترك بالجلاء إلى بخارى وسمرقند ثم خربهما جميعًا وشتت الناس.

وفيها توفي أسعد بن المنجا بن أبي البركات القاضي أبو المعالي التنوخي المغربي ثم الدمشقي روي عن القاضي الأرموي وتفقه على الشيخ عبد القادر وغيره.

الواحد صاحب أبي نعيم ولها إجازة من أبي علي الحداد وجماعة وسمعت المعجمين الصغير والكبير للطبراني من فاطمة الجوزدانية. وفيها توفي الإمام الكبير العلامة التحرير الأصولي المتكلم المناظر المفسر صاحب التصانيف المشهورة في الآفاق الحظية سوق الإفادة بالاتفاق فخر الدين الرازي أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيمي البكري الملقب بالإمام عند علماء الأصول المقرر لشبه مذاهب الفرق المخالفين والمبطل لها بإقامة البراهين الطبرستاني الأصل الرازي المولد المعروف الشافعي المذهب فريد عصره ونسيج وحد الذي قال فيه بعض العلماء.

خصـــه الله برأي هو للغيب طليعة فيرى الحق بعين دونها حد الطبيعة ومدحه الإمام سـراج الدين يوسـف بن أبي بكر بن محمد السـكاكي الخوارزمي بقوله: أعلمهن علمًا يقينًا إن رب العالمينا لو قضـــى في عالميهم خدمة للأعلمينا أخدم الرازي فخر أخدمة العبد بن ســينا فاق أهل زمانه الأصلين والمعقولات وعلم الأوائل صنف التصانيف المفيدة في فنون عديدة.

منها تفسير القران الكريم جمع فيه من الغرائب والعجائب ما يطرب كل طالب وهو كبير جدًا لكنه لم يكمله وشرح سورة الفاتحة في مجلد ومنها في علم الكلام المطالب العالية ونهاية العقول وكتاب الأربعين والمحصل وكتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان وكتاب المباحث المشرقية وكتاب المباحث المعادية في مطالب المعادية

وكتاب تهذيب الدلائل وعيون المسائل وكتاب إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار وكتاب أجوبة المسائل النجارية وكتاب تحصيل الحق وكتاب الزيدة والمعالم وغير ذلك وفي أصول الفقه والمحصول والمعالم في الحكمة الملخص وشرح الملخص لابن سينا وشرح الإشارات لابن سينا وشرح عيون الحكمة وغير ذلك وفي الطلسمات السر المكتوم وشرح أسماء الله الحسنى ويقال: إن له شرح المفصل في النحو للزمخشري وشرح الوجيز في الفقه للغزالي.

وشرح سقط الزند للمعري.

وله مختصر في الإعجاز ومؤاخذات جيدة على النحاة وله طريقة في الخلاف وله في الطب شرح الكليات للقانون وصنف في علم الفراسة وله مصنف في مناقب الشافعي وكل كتبه مفيدة وانتشرت تصانيفه في البلاد ورزق فيها سعادة عظيمة بين العباد فإن الناس اشتغلوا بها وهو أول من اخترع هذا الترتيب في كتبه وأتي فيها بما لم يسبق إليه وله في الوعظ اليد البيضاء ويعظ باللسانين العربي والعجمي وكان يلحقه الوجد حال الوعظ ويكثر البكاء وكان يحضر مجلسه بمدينة هراة أرباب المذاهب والمقالات ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن الأجوبة المجادلات على اختلاف أصنافهم ومذاهبم ويجيء إلى مجلسه الأكابر والأمراء والملوك وكان صاحب وقار وحشمة ومماليك وثروة وبزة حسنة وهيئة جميلة إذا ركب مشى معه نحو ثلاث مائة مشتغل على اختلاف مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والأصول والطب وغير ذلك ورجع

بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السنة كان يلقب بهراة شيخ الإسلام وكان مبدأ اشتغاله على والده إلى أن مات ثم قصد الكمال السمناني بالسين المهملة والنون مكررة قبل الألف وبعدها واشتغل عليه مدة ثم عاد إلى الري واشتغل على المجد الجيلي صاحب محمد بن يحيى الفقيه أحد تلامذة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ولما طلب المجد إلى مراغة ليدرس بها صحبه وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة وبقال: إنه كان يحفظ الشامل لإمام الحرمين في أصول الدين والمستصفى في أصول الفقه للغزالي وكذا المعتمد لأبي الحسين البصري ثم قصد خوارزم وقد تمهر في العلوم فجرى بينه وبين أهلها كلام فيما يرجع إلى المذهب والاعتقاد فأخرج من البلد فقصـــد ما وراء النهر فجري له أيضا هنالك كذلك فعاد إلى الري وكان بها طبيب حاذق له ثروة ونعمة وكان للطبيب ابنتان ولفخر الدين ابنان فمرض الطبيب وأيقن بالموت فزوج ابنتيه لولدى فخر الدين ومات الطبيب فاستولى فخر الدين على جميع أمواله كذا قاله ابن خلكان قلت: وعلى تقدير صحة قال: ولازم الأسفار وعامل شهاب الدين الغوري صاحب غزنة بالغين المعجمة والزاي والنون في جملة من المال ثم مضيى إليه لاستيفائه منه فبالغ في إكرامه والإنعام عليه وحصل له من جهته مال طائل وعاد إلى خراسان وإتصل بالسلطان محمد المعروف بخوارزم شاه فحظى عنده ونال أسمى المراتب ولم يبلغ أحمد منزلته عنده ولما قدم إلى هراة نال من الدولة إكرامًا عظيمًا فاشتد ذلك على الكرامية فاجتمع

يومًا مع القاضي مجد الدين ابن القدوة فتناظر ثم استطال فخر الدين على ابن القدوة ونال منه وأهانه فعظم ذلك على الكرامية وثاروا من كل ناحية فقامت بينهم فتنة فأمر السلطان الجند بتسكينها وذلك في سنة خمس وتسعين وخمس مائة ولم يزل بينه وبين الكرامية السيف الأحمر فينال منهم وينالون منه سبًا وتكفيرًا حتى قيل إنهم سموه فمات من ذلك وكان موته بهراة يوم الاثنين يوم عيد الفطر من السنة المذكورة رحمه الله تعالى.

ومناقبه أكثر من أن تحصر به وتعد وفضائله لا تحصى ولا تحد. وكان له مع ما جمع من العلوم شهيء من الكلام المنظوم ومن ذلك قوله: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال فأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم تستفد من بحثناطول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وكم من جبال قد علت شرفاته رجال فزالوا والجبال جبال وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا وكان العلماء يقصدونه من البلاد وتشد إليه الرحال من

وحكى شرف الدين بن عنين أنه حضر عرسه يومًا وهو يلقي الدروس في مدرسته ودرسه حفل بالأفاضل واليوم شات وقد سقط ثلج كثير فسيقطت بالقرب منه حمامة وقد طردها بعض الجوارح فلما دفعت ما رجعت خوفًا من الحاضرين في المجلس ولم تقدر الحمامة على الطيران من خوفها وشدة البرد فلما قام فخر الدين من الدرس وقف عليها ورق

الأقطار.

لها وأخذها.قلت: هكذا حكى والدي حكوا في علم المعاني والبيان أنها وقعت في حجر الإمام فخر الدين فأنشده بن عنين في الحال.

يا ابن الكرام المطمعين إذا استواى \*\* في كل مسغبة وثلج خاشف الغامضين إذا النفوس تطايرت \*\* بين الصوارم والوشيح الزاعف من نبأ الورقاء أن محلكم \*\* حرم وأنك ملجأ للخائف

مع أبيات أخرى منها قوله: وهذا البيت مع البيت الثالث هما اللذان المذكوران في علم المعاني والبيان من المبدعات إذا افتتحا بقوله جاءت سليمان الزمان حمامة إلى آخره ثم أتبع بقوله: من نبأ الورقاء أن محلكم إلى آخره كانا من الموجز المبدع قوله: خاشف هو بالخاء والشين المعجمتين يقال: خشف الثلج إذا تحرك ومنه قول الشاعر يصف البرده: إذا كبد النجم السماء يشو على حين هر الكلب والثلج خاشف وقال أبو عبدالله الحسين الواسطى: سمعت فخر الدين بهراة ينشد على المنبر عقب كلام عاتب فيه أهل البلد: المرء مادام حيًا يستهان به وبعظم الرزء فيه حين يفتقد وذكر فخر الدين في كتابه الموسوم بتحصيل الحق أنه اشتغل في علم الأصول على والده ضياء الدين عمر ووالده على أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري وهو على إمام الحرمين أبي المعالى وهو على الأستاذ أبي الإسحاق الإسفرائيني وهو على الشيخ أبي الحسن الباهلي وهو على شيخ السنة أبي الحسن على بن أبي إسماعيل الأشعري الناصر لمذهب أهل السنة والجماعة وأما اشتغاله في فروع المذهب فإنه اشتغل على والده المذكور ووالده على أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي وهو على القاضي حسين المروزي وهو على القفال المروزي وهو على أبي زيد المروزى وهو على أبي إسحاق المروزي وهو على أبي العباس بن شريح وهو على أبي العباس بن شريح وهو على أبي القاسم الأنماطي وهو على أبي إبراهيم المزني وهو على الإمام الشافعي المطلبي رضي الله تعالى عنه.وكانت ولادة فخر الدين في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين قيل: ثلاث وأربعين وخمس مائة بالري وتوفي يوم الاثنين يوم عيد الفطر من السنة المذكورة كما تقدم رحمه الله تعالى وفيها توفي العلامة مجد الدين أبو السيعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الشيباني الجزري ثم الموصلي الكاتب.

قال أبو البركات بن المستوفي في حقه: أشهر العلماء ذكر أو أكثر النبلاء قدرا وأوحد الأفاضل المشار إليهم وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم أخذ النحو عن شيخه أبي محمد إسماعيل بن المبارك وسمع الحديث متأخرًا ولم يتقدم له رواية وله المصنفات البديعة والرسائل الوسيعة.

رزين إلا أن فيه زيادات كثيرة ومنها كتاب النهاية في غريب الحديث في خمس مجلدات وكتاب الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف في تفسير القرآن أخذه من تفسير الثعلبي والزمخشري وله كتاب المصطفى والمختار في الأدعية والأذكار وكتاب لطيف في صيعة الكتابة وكتاب البديع في شرح الفصول في النحو لابن الدهان وديوان

رسائل والكتاب الشافي في شرح مسند الإمام الشافعي وغير ذلك من التصانيف.

وله ديوان الإنشاء لصاحب الموصل مسعود بن مودود ارسلان شاه وحظي عنده وتوفرت حرمته لديه وكتب له مدة ثم عرض له مرض الفالج فكف يده من الكتابة ورجليه من الحركة وأقام في داره يغشاها الأكابر والعلماء وأنشأ رباطًا ووقف أملاكه على رباطه المذكورة وعلى داره التي سكنها.

قال ابن خلكان: وبلغني أنه صنف كتبه كلها في مدة تعطله فإنه تفرغ لها وكان عنده جماعة يعينونه عليها في الأخبار والكتابة وله شعر يسير ومن ذلك ما أنشده للأتابك صاحب الموصل وقد زلت بغلته.

إن زلت البغلة من تحته فإن في زلتها عذرا حملها من علمه شاهقاً ومن ندى راحته بحرا وحكى أخوه أبو الحسن أنه جاءه رجل مغربي فالتزم أن يداويه ويبرئه ما هو فيه وأنه لا يأخذ أجرة إلا بعد برئه.

قال: فملنا إلى قوله وأخذ في معالجته بدهن حتى لانت رجله وأشرف على كمال البرء فقال لي: أعط هذا المغربي شيئا يرضيه واصرفه فقلت له: لم ذا وقد ظهر نجح معالجته.

فقال: الأمر كما يكون ولكني في راحة مما كنت فيه من صحبة هؤلاء القوم والالتزام بإحضارهم وقد سكنت روحي إلى الانقطاع والدعة وقد كنت بالأمس وأنا معافى أذل نفسي بالسعي إليهم.

وأنا الآن قاعد في منزلي فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاؤوني بأنفسهم لأخذ رأيي وبين هذا وذاك كثير ولم يكن سبب هذا إلا هذا المرض فما أرى زواله ولا معالجته ولم يبق من العمر إلا القليل فدعني أعيش باقيه حرًا سليمًا من الذل فقد أخذت منه بأوفر حظ.

قال: فقبلت منه قوله وصرفت الرجل بإحسان.

وفيها توفي أبو المكارم أسعد بن الخطير مهذب بن ميناء الكاتب الشاعر كان ناظر الدواوبن.

بالديار المصرية وفيه فضائل عديدة ونظم سيرة السلطان صلاح الدين وله ديوان شعر ومن جملته قوله.

يعاتبني وينهى عن أمور سبيل الله أن ينهوك عنها أتقدر أن تكون كمثل عيني وحقك ما علي أضر منها فيها توفي صاحب الموصل أرسلان شاه ابن السلطان مسعود وكان شهمًا شجاعًا سائسًا مهيبًا قال أبو السعادات ابن الأثير وزيره: ما قات له في فعل خير الإبادر فيه وقال أبو المظفر ابن جوزي: كان جبارًا سافكًا للدماء.

وقال ابن خلكان: كان شهمًا عارفًا بالأمور تحول شافعيًا ولم يكن في بيته شافعي سواه وبنى مدرسة للشافعية بالموصل قل أن يوجد مدرسة في حسنها.

توفي في شبارة بالشط ظاهر الموصل والشبارة بالشين المعجمة مفتوحة والموحدة مشددة وبين الألف والهاء راء وهي عندهم الحراقة عند أهل مصر وكتم موته حتى دخل به إلى دار السلطنة بالموصل.

ودفن في تربته التي بمدرسته المذكورة وخلف ولدين هما الملك القاهر مسعود والملك المنصور زنكي وسيأتي ذكر كل واحد منهما في ترجمته إنشاء الله تعالى وتسلطن بعده ابنه مسعود.

وفيها توفي مؤيد الدولة أسامة بن مرشد الكلبي من اكابر أهل قلعة سعير وشجعانهم علمائهم له تصانيف عديدة في فنون الأدب وله ديوان شعر في جزأين منه قوله.

لا تستعر جلداً على هجرانهم فقواك تضعف عن صدود دائم وإعلم بأنك إن رجعت إليهم طوعًا وإلا عدت عودة راغم ومنه قوله في دار ابن طليب احترقت: ماأوقد ابن طليب قط بداره نارًا وكان خرابها بالنار ومما يناسب هذه الواقعة ما حكي أن إنسانًا معروفًا بابن صورة المصري كانت له بمصر دار موصوفة بالحسن فاحترقت فقال أبو الحسن بن مفرج المعروف بابن المنجم أقول وقد عاينت دار ابن قعورة وللنار فيها مارج يضرم كذا كل مال أصله من مهاوش فعما قليل في نهابر يعدم وما هو إلا كافر طال عمره فجاءته لما استبطأته جهنم والبيت الثاني مأخوذ من قوله عليه السلام: " من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر والمهاوش: الحرام والنهابر: المهالك.

فيها توفي مسند العراق الحافظ أبو أحمد عبد الوهاب بن سكينة البغدادي الصنوفي سمع الحديث وقرأ القراءات وقرأ الفقه والخلاف والنحو.

وقال ابن النجار: هو شيخ العراق في الحديث والزهد والسمت وموافقة السنة كانت أوقاته محفوظة لا يمضي له ساعة إلا في تلاوة أو ذكر أو تهجد أو اسماع وكان يديم الصيام غالبا ويستعمل السنة في أموره قال: وما رأيت أكمل منه ولا أكثر عبادة ولا أحسن سمتًا.

سمع من جماعة وكتب الكثير بخطه وحفظ القرآن والحديث والفقه وكان إمامًا فاضلاً مقريًا زاهداً عابدًا قانتاً لله خائفًا من الله منيبًا إلى الله كثير النفع لخلق الله ذا أوراد وتهجد واجتهاد وأوقات مقسمة على الطاعات من الصلاة والصلة والدكر وتعليم العلم والفتوة والمروة والخدمة والتواضع وكان عديم النظير في زمانه حطب بجامع الجبل إلى أن توفي في رحمه الله تعالى سنة ثمان وست مائة فيها قدم بغداد رسول جلال الدجين حسن صاحب الألموت بدخول قومه في الإسلام وأنهم قد تبرؤوا من الباطنية وبنوا المساجد والجوامع وصاموا رمضان فسر الخليفة بذلك.

وفيها وثب قتادة الشريف الحسني أمير مكة على الركب العراقي بمنىً فنهبهم وقتل جماعة قيل: راح للباس في ذلك ما قيمته ألف ألف دينار. وفيها توفي أبو العباس العاقولي أحمد بن الحسن أبي البقاء المقرىء قرأ القراءات وسمع الحديث والروايات المتعددات.

وفيها توفي العلامة ابن نوح الغافقي محمد بن أيوب الأندلسي قرأ القراءات وسمع الحديث وتفقه وبرع في مذهب ملك ولم يبق له في وقته نظير في شرق الأندلس تفننًا واستيخارًا كان رأسًا في القراءات والفقه

والعربية وعقد المشروطة قال: الإبار: تلوت عليه وهو أغزر من لقيت علمًا وأبعدهم صيتًا.

وفيها توفى الإمام العلامة محمد بن يونس الملقب عماد الدين الفقيه الشافعي كان إمام وقته في الأصول والخلاف والجدل وكان له صيت عظيم في زمانه وقصده الفقهاء من البلاد الشاسعة للاشتغال وتخرج عليه خلق كثير صاروا كلهم أئمة مدرسين يشار إليهم وكان مبدأ اشتغاله على أبيه ثم توجه إلى بغداد وتفقه بالمدرسة النظامية على السديد محمد السلماسي وكان معيدًا بها والمدرس يومئذ الشريف يوسف بن بندار الدمشقى وسمع بها الحديث من أبى عبد الرحمن بن محمد الكشميهني ومن أبي حامد محمد بن أبي الربيع الغرناطي وعاد إلى الموصل ودرس بها في عدة مدارس وصنف كتبًا في المذهب منها كتاب المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط و شرح الوجيز للغزالي وصنف جدلاً وعقيدة وتعليقه في الخلاف لكنه لم يتمها وكانت إليه الخطابة في الجامع المجاهدي مع التدريس في المدرسة النورية والغربية والزنكية والنفسية والعلانية وتقدم في دولة نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل تقدمًا كثيرًا وتوجه رسولاً إلى بغداد من غير مرة والي الملك العادل وناظر في ديوان الخلافة واستقل في مسألة شراء الكافر للعبد المسلم وتولى القضاء بالموصل ثم انفصل عنه بأبي الفضائل القاسم بن يحيى الشهرزوري الملقب ضياء الدين وانتهت إليه رباسة أصحاب الشافعي بالموصل. وكان شديد الورع والتقشف لا يلبس الثوب الجديد حتى يغسله ولا يمس القلم للكتابة إلا ويغسل يده وكان دمث الأخلاق يعني سهلها لطيف الخلوة ملاطفا بحكايات وأشعار وكان كثير المباطنة لنور الدين صاحب الموصل يرجع إليه في الفتاوى ويشاوره في الأمور وله صنف العقيدة المذكورة ولم يزد معه أو قال: يبحث معه حتى انتقل عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهما ولمم يوجد في بيت أتابك مع كثرتهم شافعي سواه.

ولما توفي نور الدين توجه إلى بغداد في الرسالة بسبب تقرير ولده الملك القاهر مسعود فعاد وقد قضى الشغل ومعه الخلعة والتقليد وتوفرت حرمته عند القاهر أكثر مما كانت عند أبيه وكان مكمل الآداب غير أنه لم يرزق سعادة في تصانيفه فإنها ليست على قدر فضائله. وكان الملك المعظم صاحب إربل يقول: رأيت الشيخ عماد الدين في المنام بعد موته فقلت له: وفيها توفي القاضي السعيد أبو القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن المعتمد السعدي الشاعر المشهور المصرفي صاحب ديوان الشعر البديع ونظم رائق الحسن الرفيع أحد الفضلاء الرؤساء النبلاء أخذ الحديث عن أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني وكان كثير التخصيص والنعم وافر السعادة من الدنيا حميد الشيم اختصر كتاب الحيوان للجاحظ وسمي المختصر روح الحيوان وله ديوان جميعه موشحات سماء دار الطراز

وجمع شيئًا من الرسائل الدائرة بينه وبين القاضي الفاضل ومن محاسن شعره قوله في غزل قصيدة مدح بها القاضي الفاضل:

ولو أبصر النظام جوهر ثغرها \*\* لما شك فيه أنه الجوهر الفرد ومن قال: إن الخيرزانة قدها فقولوا له: إياك أن يسمع القد وكان بمصر شاعر يقال له: أبو المكارم هبة الله بن وزير فبلغ القاضي الملقب بالسعيد المذكور أنه هجاه فأحضره إليه وأد به وشتمه فكتب إليه أبو الحسن المعروف بابن المنجم الشاعر المشهور: قل للسعيد أدام الله نعمته صديق ابن وزير كيف تظلمه صفعته إذا غدا يهجوك منتقمًا وكيف من بعد هذا ظلت تشتمه فإن تقل ما بهجو عنده ألم فالصفع والله أيضًا ليس يؤلمه سنة تسع وست مائة فيها كانت الملحمه العظمى بالأندلس بن الناصر محمد بن يعقوب وبين الفرنج فنصر الله الإسلام والحمد لله استشهد بها عدد كثير وتعرف بوقعة العقاب.

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أحمد بن هارون البغوي الشاطبي سمع أباه العلامة ابن هذيل ولما حج سمع من السلفي وكان عجبًا في سرد المتون ومعرفة الرجال الأدب وكان زاهدًا سلفيًا متفننًا عدم في وقعة العقاب.

وفيها توفي الملك الأوحد أيوب بن الملك العادل بن أبي بكر بن أيوب وكان ظلوماً سفاكًا لدماء الأمراء.

وفيها توفي أبو نزار ربيعة بن الحسن الحضرمي اليمني الصنعاني الشافعي المحدث تفقه بظفار ورحل إلى العراق وأصفهان وسمع من

طائفة منهم أبو المطهر الصيدلاني وكان مجموع الفضائل كثير التعبد والعزلة.

فيها توفي تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله الدمشقى المعدل ابن عساكر والد العز النسابة.

وفيها توفي أبو الفضل التركستاني أحمد بن مسعود شيخ الحنفية في العراق وعالمهم ومدرس مسند الإمام أبي حنيفة.

وفيها توفي السلطان شمس الدين صاحب همدان وأصفهان والري وصاحب المغرب الملقب بأمير المؤمنين محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن القيسي وكان حسن القامة أشقر أشهل طويل الصمت كبير الأطراف بعيد الغور ذا شجاعة وحلم وفي سنة تسع وتسعين سار ونزل على مدينة فارس فأخذها ثم سار وحاصر المهدية أربعة أشهر ثم تسلمها وقيل: إنه أنفق في هن! السفرة مائة وعشرين حمل ذهب.

وفيها توفي أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي كان إمامًا في علم النحو كثير الإطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه وصنف فيه المقدمة التي سماها القانون أتى فيها بالعجائب وهي مع الإيجاز مشتملة على كثير من النحو قيل ولم يسبق إلى مثلها واعتنى بها جماعة من الفضلاء شرحوها ومنهم من وضع لها أمثلة ومع هذا فلا يفهم حقيقتها وأكثر النحاة يعترفون بقصور إفهامهم عن إدراك مراده منها فإنها كلها رموز وإشارات وقد قال بعض أئمة العربية: أنا ما أعرف هذه المقدمة وما يلزم من كونه ما أعرفها إن لا أعرف النحو ويقال: إنه كان يدري

شيئًا من المنطق وعلى جملة وفي مقدمته المذكورة كلام غامض وعقود لطيفة وأشار إلى أصول صناعة النحو وغريبه.

وذكر بعضهم أنه كان إذا سئل عنها هذه من صنعتك.

قال: لا لأنه كان متورعًا وكان قد جرى بين الطلبة بحث حصات منه فوائد فعلقها الجزولي فيها وفوائد أخرى من كلام شيخه فسلم يسعه لذلك أن يقول هي من صابعتي وإن كانت منسوبة إليه لأنه الذي انفرد بترتيبها.

وكان قد دخل إلى الديار المصرية وأقام بهامدة حجج ثم رجع إلى بلاد المغرب وأقام بمدينة بجاية مدة والناس يشتغلون عليه وانتفع به خلق كثير والجزولي بضم الجيم والزاي وسكون الواو نسبة إلى جزولة وهي بطن من البربر.

وفي السنة المذكورة توفيت عين الشمس بنت أحمد بن أبي الفرج الثقفية الأصفهانية.

وفيها توفي أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي الفقيه النحوي الأديب الحنفي الخوارزمي كانت له معرفة تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع الأدب قرأ على جماعة وسمع الحديث من طائفة وكان رأسا في الاعتزال داعيًا إليه منتحلاً مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفروع فصيحًا فاضلاً في الفقه له عدة تصانيف نافعة منها شرح المقامات للحريري وهو على وجازته مفيد محصل للمقصود وله كتاب المغرب تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من الغريب وهي

للحنفية بمنزلة كتاب الأزهري للشافعية.وما قصر فيه فإنه أتى جامعا للمقاصد وله غير ذلك وانتفع الناس به وبكتبه ودخل بغداد حاجًا وجرى له هناك مباحث مع جماعة من الفقهاء وأخذ أهل الأدب عنه وكان شهير الذكر بعيد الصيت وله شعر من ذلك قوله: وإني لاستحيي من المجد أن أرى حليف عوان أو أليف غواني وقوله: تعامى زماني عن حقوقي وإنه قبيح على الزرقاء تبدي تعاميا فإن تنكروا فضلي فإن دعاءه كفى لذوي الأسماع منكم مناديا ويقال: إنه كان بخوارزم خليفة الزمخشري: والمطرزي نسبة إلى من يطرز الثيابة ويرقمها إما هو أو أحد من آبائه.

وفيها وقيل: وفي سنة تسع توفي أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي المعروف بابن خروف النحوي الأندلسي الإشبيلي كان فاضلاً في علم العربية وله فيها مصنفات شهدت بفضله وسعة علمه شرح كتاب سيبويه شرحًا جيدًا وشرح الجمل لأبي القاسم الزجاجي هذا غير سنة احدى عشرة وست مائة فيها توفي الحافظ المتقن مسند العراق عبد العزيز بن محمود المعروف بابن الأخضر البغدادي وفيها توفي الإمام الحافظ المفتي علي بن مفضل اللخمي المقدسي الإسكندراني الفقيه المالكي كان فقيهًا فاضلاً في مذهب الإمام مالك ومن أكابر الحفاظ المشاهير في الحديث وعلومه صحب الحافظ أبا طاهر السلفي الأصبهاني.وفيها توفي الشيخ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبدالله المنذري ولازم صححبته وبه انتفع وعليه تخرج وعليه أنشد أبو

الحسن المقدسي المذكور لنفسه: تجاوزت ستين من مولدي فأسعد أيامنا المشترك يسائلني زائري حالتي وما حال من حل في المعترك وأنشد أيضاً لنفسه أيا نفس بالمأثور من خير مرسل وبأصحابه والتابعين تمسكي عساك إذا بالغت في نشر دينه بما طاب نشر له أن تمسكي وأنشد أيضاً لنفسه لما تحيي من تحيي بريقها كأن مزاج الراح بالمسك في فيها وما ذقت فيها غير أني رويته عن الثقة المسواك وهو موافيها هذا المعنى قد سار في كثير من أشعار المتقدمين والمتأخرين فمن ذلك قول بشار من جملة أبيات: يا أطيب الناس ريقًا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك وقول آخر: وأخبرني أترابها أن ريقها على ما حكى عودًا لأراك لذيذ وكان مدرسًا ونائبًا في الحكم.

وفيها توفي الشيخ أبو الحسن بن أبي بكر الهروي طاف البلاد وأكثر النيارات حتى كاد يطبق الأرض بالدورات برًا وبحرًا وسهلاً ووعرًا وكان له فضييلة ومعرفة بعلم السيمياء وبه تقدم عند الملك الطاهر عند السلطان صلاح الدين صاحب حلب وكان كثير الرعاية له وبنى مدرسة بظاهر حلب.

قال ابن خلكان: رأيت فيها بيتين مكتوبين بخط حسن كتابة رجل فاضل نزل هناك قاصدًا رحم الله من دعا لأناس نزلوا ههنا يريدون مصر نزلوا والخدود بيض فلما أزف البين عدن بالدمع حمرا وللهروي المذكور مصنفات منها كتاب الإشارات في معرفة الزيارات وكتاب الخطب الهروبة وغير ذلك.

## 🔺 سنة اثنتى عشر وست ومائة

فيها سار الملك المسعود ابن السلطان الملك الكامل من الديار المصرية عندما بلغه موت صاحب البحرين سيف الإسلام فاستولى على إقليم اليمن بغير حرب.

وفيها استولى خوارزم شاه على غزنة وهرب ملكها إلى نهاوند ثم جمع وحشد والتقى صاحب غزنة.

وفها انهزم الذي غلب على همدان والري وأصبهان ثم قتل.

وفيها توفي الحافظ عبدالله بن سلمان الأندلسي وكان موصوفًا بالاتقان حافظًا لأسماء الرجال صنف كتابًا في تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ولم يكمله وكان إمامًا في العربية والترسل والشعر ولي قضاء إشبيلية وقرطبة وأدب أولاد المنصور صاحب المغرب.

وفيها توفي الحافظ عبد القادر الرهاوي كان مملوكًا لبعض أهل الموصل فأعتقه وحبب إليه فن الحديث فسمع الكثير وصنف وجمع وله الأربعون المتباينة الإسناد والبلاد وهو شيء ما سبقه إليه أحد ولا يرجوه بعده محدث لخراب البلاد سمع وهمدان وهراة ومرو ونيسابور وسجستان وبغداد ودمشق ومصر.

وقال ابن خلكان: كان حافظًا ثبتًا كثير التصاينف ختم به الحديث وقال أبو أسامة: كان صالحًا مهيبًا زاهدًا خشن العيش ورعاء ناسكًا.

وفيها توفي الوجيه المعروف بابن الدهان المبارك بن المبارك النحوي الضرير الواسطي قرأ القراءات واشتغل بالعلم وسمع الحديث من أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وتفقه على مذهب أبي حنيفة بعد أن كان حنبليًا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي لما شعر المجلس تدريس النحو بالنظامية وشرط الواقف أن لا يفوض إلا إلى الشافعي المذهب وفي ذلك يقول أبو البركات المؤبدين يزبد التكربتي: من مبلغ عنى الوجيه رسالة وإن كان لا تجدى إليه الرسائل وما اخترت رأى الشافعي تدينا ولكنما يهوي الذي منه حاصل وعما قليل أنت لا شك صائر إلى ملك فأفطن لما أنت قائل وللوجيه المذكور تصنيف في النحو وله شعر ومنه قوله: ولست أستفتح اقتضاك بالوعد وإن كنت سيد الكرماء فإله السماء قد ضمن الرزق عليه وبقتضي بالدعاء وفيها توفي الشيخ الكبير الولى الشهير العارف بالله الخبير أبو الحسن على بن حميد الصعيدي المعروف بابن الصباغ صاحب أحوال سنية ومقامات علية وأنفاس صادقة وكرامات خارقة وفضائل جليلة ومواهب جزيلة صحب الشيخ الكبير عبد الرحيم القناوي وتخرج به وكان والده صباغًا وكان يربد أن يكون ولده صباغًا مثله ولا يرى بما هو عليه من الاشتغال بسلوك طريق الصوفية حتى كان بعض الأيام فاشتد غضبه عليه وخاصمه كما اقتضى الوقت وهو مشتغل عن الصباغ والثياب على حالها لم يصبغها وعنده أزبار متعددة فيها أصباغ مختلفة الألوان يصبغ كل ثوب في زبر منها على حسب ما يطلب صاحبه من ألوان

الصبغ فأخذوا أبو الحسن مجموع الثياب وطرحها في زيرواحد فصاح والده وانغاظ عليه غيظًا شـديدًا وقال: أتلفت ثياب الناس فأدخل أبو الحسن يده في الزبر وأخرجها جميعها وكل واحد منها مصبوغ باللون الذي أراد صاحبه فعند ذلك اندهش عقل والده وهاله ما رأى من تلك الكرامة التي ظهرت عليه وسلم له حاله واعتقد ما هو مائل إليه من السلوك لطريق الصوفية وخلاه من تلك الصنعة بالكلية ولما انتهى حاله وصار من أجلاء المرادين التمس منه الصحبة خلايق من المربدين وكان لا يصحب إلا من يراه مكتوباً في اللوح المحفوظ من أصحابه فجاءه إنسان يطلب منه الصحبة وخدمة الفقراء في بعض الوظائف فأطرق الشيخ ساعة ثم رفع رأسه وقال: ما بقى عندنا وظيفة فقال: يا ســـيدي لا بد أن تفكر لى في خدمة فقال: ما عندنا خدمة إلا إن كنت تذهب وتأتى كل يوم بحزمة من الحلفاء قال: نعم يا سيدي فصار كل يوم يأخذ المحش وبأتى بحزمة منها فلما كان بعد مدة أوجعته يده فرمى بالمحش وترك الفقراء وذهب فبينا هو في بعض الطريق رأى في منامه كأن القيامة قامت والناس يجوزون على الصراط فمنهم الناجي ومنهم الواقع في النار نسأل الله السلامة فلم يقدر يجوز وبقي في خطر عظيم يكاد يقع فيها فطلب شيئًا يستمسك فلم يجد وبقى متحيرًا مشرفًا على الهلاك وإذا حزمة من حزم الحلفاء تحته في النار مارة عليها فرمي بنفسه فوقها حتى أخرجته منها ناجيًا بلطف الله تعالى فاستيقظ مرعوبًا من هول ما رأى فرجع إلى الشيخ فلما وقع بصر الشيخ عليه قال له:

ما قلنا لك ما عندنا خدمة تصلح لك سوى قطع الحلفاء فاستغفر الله وعاد ما كان عليه وكان ابن الصباغ المذكور جليلاً وناهيك لجلالته أن الشيخ الكبير الجليل القدر الشهير أبا عبدالله القرشي لما مات شيخه أصابته وحشة فذهب إليه وتأنس به رضي تعالى عنه مع الجميع منهم ونقضا بهم.

## 🙏 سنة ثلاث عشرة وست مائة

فيها قيل: وقع بالبصرة برد أصفر كالتارنجة الكبيرة وأكبره ما يستحيى الإنسان أن يذكره وفيها: توفي العلامة تاج الدين أبو اليمن زبد بن الحسن الكندي المعروف البغدادي المولد والمنشأ والدمشقي الدار: والوفاة النحوى اللغوي المقرى أكمل القراءات العشرة وله عشرة أعوام.قال بعضهم: وهذا ما لا أعلمه تهيأ لأحد سواه أتقن القراءات والعربية على جماعة وقال الشعر الجيد ونال الجاه الوافر فإن الملك المعظم كان قديم الاشتغال عليه وكان ينزل من القلعة إليه وكان أوحد عصره في فنون الأدب وعلو السماع لقي جلة المشائخ وأخذ عنهم منهم الشريف أبو السعادات بن الشجري وأبو محمد بن الخشاب وأبو منصور بن الجواليقي استوطن بدمشق بعد أسفار سافرها وقصده الناس وأخذوا عنه وله كتاب نسخه على حروف المعجم قال ابن خلكان: أخبرني أحد أصحابه أنه قال: كنت قاعدًا على باب ابن الخشاب النحوى ببغداد وقد خرج من عنده الزمخشري الإمام المشهور وهو يمشى في خشب لأن احدى رجليه كانت سقطت من الثلج والناس يقولون: هذا الزمخشري ونقل من خطه قال: كان الزمخشري أعلم فضلاء العجم بالعربية في زمانه وبه ختم الله فضلاؤهم وكان محققاً بالاعتزال ورأيته عند شيخنا ابن الجواليقي مرتين قاربًا بعض كتب اللغة من فواتحها مستجيزا لها لأنه لم يكن له على ما عنده من العلم لقاء ولاراوية ولأبي اليمن شعر من جملته قوله حين طعن في السن: أرى المرء يهوى أن تطول حياته وفي طولها إرهاق ذل وإزهاق تمنيت في عصر الشبيبة أنني أعمر والأعمال لا شك أرزاق فلما أتاني ما تمنيت ساءني من العمر ما قد كنت أهوى وأشتاق تخيل لي فكري إذا كنت خاليًا ركوبي على الأعناق والسير أعناق ويذكرني مر النسيم وروحه ضمائر يعلوها من الترب أطباق وها أنا في إحدى وتسعين حجة لها في إرعاد مخوف وإبراق يقولون ترياق لمثلك نافع وما لي إلا رحمة الله ترايق هو أعلى أهل عصره سندًا.

وفيها توفي الملك الظاهر صاحب حلب أبو الفتح غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب كان ملكًا عظيمًا مهييًا حازمًا متيقظًا كثير الاطلاع على أخبار الملوك وأحوال رعيته عالي الهمة حسن التدبير والسياسة باسط العدل ملقبًا بغياث الدين محباً للعلماء مجيزًا للشعراء ويحكي من سرعة ادراكه أشياء حسنة منها أنه جلس يومًا فعرض العسكر وكلما حضر واحد من الأجناد سأله الديوان عن اسمه حتى حضر واحد فسألوه فقبل الأرض فلم يفطن أحد منهم لما أراد

فأعادوا ســؤاله فقال الملك الطاهر: اسـمه غازي وكان كذلك وإنما لم يذكر اسمه أدباً لكونه موافقًا الاسم السلطان المذكور.

وفيها توفي الفقيه الإمام معين الدين محمد بن إبراهيم السهيلي الشافعي مؤلف الكافية في الفقه في مجلد كان إمامًا فاضللاً متفننًا مبرزًا وله كتاب ايضاح الوجيز في مجلدين أحسن فيه وله طريقة مشهورة في الخلاف والقواعد المشهورة المنسوبة إليه واشتغل عليه الناس وانتفعوا به وبكتبه من بعده خصوصًا القواعد فإن الناس أكبوا على الاشتغال بها توفي بكرة يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رجب من السنة المذكورة.

وفيها توفي العز محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي سمع وكتب الكثير وارتحل وكان سنة أربع عشرة وست مائة فيها سار خوارزم شاه في أربع مائة ألف راكب إلى أن وصل همدان قاصدًا بغداد ليتملكها ويحكم على الناصر لدين الله فاستعد الناصر وفرق الأموال والسلاح وراسله فلم يلتفت إليه قال الرسول: أدخلت إليه في خيمة عظيمة لم أر مثل دهيلزها والأطناب حرير وفي الخدمة ملوك العجم وما وراء النهر وهو شاب عليه شعرات قاعد على تخت وعليه قباء يساوي خمسة دراهم وعلى رأسه قانسوة جلد يساوي درهمًا فسلمت فما رد ولا أمرني بالجلوس فخطبت وذكرت فضل بني العباس وأطنبت في فضل الخليفة والترجمان يخبره فقال: قل له هذا الذي تصفه ما هو في بغداد بل أنا أجيء وأقيم خليفة هكذا ثم ردنا بلا جواب واتفق أن نزل بهمدان ثلج عظيم أهلك

خيلهم وركب هو يوماً فعثر به فرسه فتعطب وقلت الأقوات على جيوشه ولطف الله فردوا.

وفيها تخربت الفرنج على الملك العادل ونزلوا على عين جالوت وقطعوا الشريعة وسبوا اليزك بالمثناة من تحت والزاي يعني الجرس وعانوا في البلاد وتهيأ أهل دمشق للحصار واستحث العادل ملوك النواحي على النجدة فرجعت الفرنج بالغنائم والسبي إلى نحو عكا هكذا أذكره الذهبي عكا بالألف وكانوا خمسة عشر ألفًا.

وفيها توفي العماد المقدسي إبراهيم بن عبد الواحد أخو الحافظ عبد الغني قيل: وكان صواماً قوامًا صاحب أحوال وكرامات سمحًا متفضلاً ورعًا متواضعًا.وفيها توفي قاضي القضاة عبد الصمد بن محمد الأنصاري الخزرجي الدمشقي الشافعي سمع من الكبار ودرس وأفتى وبرع في المذهب وانتهى إليه علو الإسناد وكان صالحًا عبادًا من قضاة العدل.

سنة خمس عشرة وست مائة فيها الملك الأشرف موسى كسر ملك الروم كيكاوس ثم أخذ عسكره وعسكر حلب خل بلاد الفرنج ليشغلهم عن دمياط فأقبل صلحب الروم لأعمال حلب وأخذ بعض نواحيها فقصده الملك الأشرف وقدم بين يديه العرب فكسروا والروم وهزموهم. وفيها التقى الملك المعظم الروم فكسرهم وقتل خلقًا وأسر مائة فارس ولكنه تمقت إلى الناس بإدارة المكوس والجبايات بدمشق واعتذر لما عنفوه بقلة المال وخرب بايناس وبعض البلاد مما يلى تلك الجهة

وكانت قفلاً للشام وزعم أنه فعل ذلك خوفاً من استيلاء الفرنج وكذلك خرب قلعة منيعة كان قد أنشاها على الطور وعجز عن حفظها لإحتياجها إلى المال والرجال.

وفيها توفي صاحب مصر والشام السلطان الملك العادل سيف الدين محمد ابن الأمير نجم الدين أيوب كان أخوه صلاح الدين يستشيره ويعتمد على رأيه لعقله ودهائه ثم تقلبت به الأحوال بقدرة القدير ذي الجلال واستولى على المالك وتسلطن ابنه الملك الكامل على الديار المصرية وابنه المعظم على الشام وابنه الأشرف على الجزيرة وابنه على خلاط وابن ابنه المسلحود على اليمن وكان ملكًا جليلاً طويل العمر عميق الفكر بعيد الغور جماعًا للمال ذا حلم وسؤدد وله نصيب من صوم وصلاة وكان يضرب به المثل في كثرة أكله ولم يكن محببًا إلى الرعية لمجيئه بعد الدولتين النورية والصلاحية.

قال الملك العادل: لما عزمنا على المسير إلى مصر احتجت إلى حرمدان يعني الذي يسميه الناس اليوم حمدان فطلبته من والدي فأعطاني وقال: يا أبا بكر إذا ملكتم مصر فاعطني ملؤه ذهبًا فلما جاء إلى مصر قال: يا أبا بكر أين الحرمدان فرحت وملأته من الدراهم السود وجعلت على أعلاه شيئا من الذهب وأحضرته إليه فلما آره اعتقده ذهباً فقلبه وظهرت الفضة السوداء فقال: يا أبا بكر تعلمت من دغل المصربين.

ولما ملك صلاح الدين الديار المصرية كان ينوب عنه في حال غيبته في الشام واستدعي منه الأموال للانفاق في الجند وغيرهم فتقدم السلطان إلى العماد الأصفهاني إلى أن يكتب إلى أخيه الملك العادل يستحثه على انفاذها.

حتى قال: يسير الحمل من مالنا أو من ماله ولما وصل إليه الكتاب شق عليه فشكا إلى القاضي الفاضل وكتب الفاضل جوابه ومن جملته وإمامًا ذكره المولى من قوله يسير الحمل من مالنا أو من ماله فتلك لفظة لم يكن المقصود بها النجمة وإنما المقصود بها من الكاتب السجعة وكم من لفظة فضة وكلمة فيها غلظة حيرت الأقلام وسدت خلل الكلام وخلف تسعة عشر ابنًا تسلطن منهم خمسة.الكامل والمعظم والأشرف والصالح وشهاب الدين غازي.

وفيها توفي صاحب الموصل السلطان الملك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود بن السلطان نور الدين ارسلان شاه ابن المسعود الأتابكي وصاحب الروم السلطان الملك الغالب عز الدين بن كيكاوس.

وفيها توفي محدث بغداد الحافظ أبو العباس أحمد بن أحمد البندنيجي.وفيها توفي الفقه أبو حامد محمد بن محمد العميدي الحنفي السمرقندي كان إماماً في فن الخلاف وهو أول من آفرده بالتضيف ومن تقدمه كان يمزجه بخلاف المتقدمين ومن تصانيفه أيضًا كتاب النفائس اختصره شمس الدين أحمد بن الجليل الفقيه الشافعي الجوني قاضي

دمشق وسماه عرائس النفائس وكان كريم الأخلاق كثير التواضع طيب المعاشرة.

وفيها توفي الفقيه العلامة عماد الدين أبو القاسم الدامغاني قاضي القضاة عبد الله بن حسين ولي القضاء بالعراق نحو ثمان سنين ثم عزل وأبو الفتوح محمد بن محمد القرشي التيمي البكري الصوفي. وفيها توفيت أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني الأصل النيسابوري الدار الصوفي المذهب المعروف بالشعري بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وكسر الراء كانت عالمة أدركت جماعة من العلماء وأخذت عنهم رواية واجازة منهم الإمام أبو المظفر بن عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري والحافظ أبو الحسين عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي وأبو البركات ابن الإمام محمد بن الفضل الفزاري والعلامة أبو القاسم الزمخشري صاحب الكشاف وغيرهم.

في أولها خرب الملك المعظم سور بيت المقدس خوفًا وعجزاً من الفرنج أن يملكه فشتت أهله وتضرروا وكان هو مع أخيه الكامل في كشف الفرنج عن دمياط وتمت لهم للمسلمين حروب وقتال كثير وجدت الفرنج في محاصرة دمياط وعملوا عليهم خندقًا كبيرًا وثبت أهل البلد ثباتًا لم يسمع بمثله وكثر فيهم القتل والجراح وعدمت الأقوات ثم سلموها بالأمان وتسارعت الفرنج من كل فج عميق وشرعوا في تحصينها وأصبحت دار هجرتهم وترجوا أخذ ديار مصر وأشرف الإسلام على الإنكسار والدمار وأقبل أعداء الله من المشرق والمغرب وأقبل المصربون

على الجلاء فيهم الكامل إلى أن سار أخوه الأشرف كما سيأتي في سنة ثمان عشر وست مائة.

وفيها توفي أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري الضربري النحوي صاحب التصانيف أخذ النحو عن أبي محمد بن الخشاب وغيره من مشائخ عصره ببغداد وسمع الحديث من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي المعروف بابن البطى ومن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي وغيرهما ولم يكن في آخر عمره في عصرو مثله في فنونه على ما قيل: وكان الغالب عليه علم النحو وتصانيفه مفيده منها شرح كتاب الإيضاح لأبي على الفارسي وديوان المتنبى واعراب القرآن الكريم في جزأين وكتاب اعراب الحديث وكتاب شرح اللمع لابن جنى وكتاب اللباب في علل النحو وكتاب اعراب شعر الحماسة وشرح المفصل للزمخشري شرحًا مفصلاً وشرح الخطيب النباتية والمقامات الحربرية وصنف في النحو والحساب واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به واشتهر اسمه في البلاد في حياته وبعد صيته وحكى في شرح المقامات عند ذكر العنقاء أن أهل الرس كان بأرضهم جبل يقال له: دمح صاعد في السماء قد رميل وكانت به طيور كثيرة وكانت العنقاء طائرة عظيمة الخلق طوبلة العنق لها وجه إنسان وفيها من كل حيوان شبه من أحسن الطير وكانت تأتى في السنة مرة هذا الجبل فتلتقط طيره فجاعت في بعض السنين وأعوزها الطير فانقضت على صبى فذهبت به فسميت عنقاء مغرب والمغرب الني يجيء بالغرائب لإبعادها بما تذهب به ثم ذهبت بجارية أخرى

فشكى أهل الرسل إلى نبيهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فأصابتها صاعقة فاحترقت والله أعلم انتهى.

قال بعض أهل العلم: هذا حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس كان في زمن الفترة بين عيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهما.

وذكر بعض المؤرخين وهو الفرغاني نزيل مصـر أن العزبز نزار بن المعز صاحب مصر اجتمع عنده من غرائب الحيوان ما لم يوجد عند غيره فمن ذلك العنقاء وهي طائر جاءه من صعيد مصر في طول البلسون وأعظم جسما منه له غبب ولحية وعلى رأسه وقاية وذكر الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار في باب الطير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى خلق في زمن موسى طائرة اسمها العنقاء لها أربعة أجنحة من كل جانب ووجه كوجه الإنسان وأعطاها من كل شكء قسطًا وخلق لها ذكر أمثلها وأوحى إليه إنى خلقت طائرين عجيبين وجعلت رزقهما في الوحوش التي حول بيت المقدس وأنستك بهما وجعلتهما زبادة فيما فضلت به بني إسرائيل فتناسلا وكثر نسلهما فلما توفي موسى عليه السلام انتقلت فوقعت بنجدوا الحجاز فلم تزل تأكل الوحوش وتخطف الصبيان إلى أن شكوها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا الله تعالى فقطع نسلهما وإنقرضت والله أعلم.

قلت: وأما ما يقال في المثل في عدم وجود بعض الأشياء كالعنقاء يسمع بها ولا يرى على هذا يكون المراد بعدم رؤيتها بعد الانقراض المذكور.

وقال بعضهم: شيئان يسمع بهما ولا يريان العنقاء والغول هكذا قيل قلت: ولكن قد حكي في رواية الغول حكايات كثيرة وإنها تتلون وإلى ذلك أشار كعب بن زهير في قوله: ولا تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول وهي من سعالى الشياطين تعوذ بالله منهم وقد قيل: إنها تجيء بعض الناس في صورة امرأة حسناء ثم تسحره حتى يصير في صورة حمار فتركب عليه وتركضه إلى حيث شاء ثم تتركه أو ترده ثم تروح وتخليه وعلى لسان حال من وقع له هذا قلت أبيانًا في وصف الدنيا مشبهًا لها بالغول على طريق الخناس منها قولى.

كغول ذي غول ذي خداع وجابي الأرض ركضًا ثم جابي سعى لي مع سعالى ثم دلى يد الماجري بي في جرابي ولي أهوى بما أهوى فلما ترقي في حرابي في حرابي في حرابي بي نحري لنحري ثم جهدي أنادي بالحرابي وأحرابي ومعنى قولي في البيت الأول وجابي الأرض من الوحي الذي هو الدق أي ركض بي وقولي في آخره: ثم جابي من المجيء أي ردني وفي البيت الثاني سعالى من سعى يسعى مع سعالى جمع سعلان لما جرى بي من الجري وفي جرابي الجراب المعروف ولي أهوى أي أخرج من الجراب شيئًا أهوى به إلي بما أهوى أي بما أحب والمعني أنه طمنني حتى أسكت خداعًا منه فلما ترقي في حرابي حرًا هو الجبل المبارك المعروف الذي ترقي فيه وفي حراب الثاني جمع حربة رمي نحري أي بتلك الحراب لنحري أي لقتلي كما ينحر الناقة معنى أنادي

بالحرابي أي بالجهد والطاقة مني التي لا أقدر على غيرها وأحرابي من الحرب أي جهدي أقول واحرباه.

شيخ المالكية.صاحب كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة وضعه على ترتيب وجيز الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى.

قال ابن خلكان: والطائفة المالكية بمصر عاكفة عليه لحسنه وكثرة فوائده وكان مدرساً بمصر بالمدرسة المجاورة للجامع وتوجه لمجاهدة العدو لما أخذ دمياط فتوفي هناك رحمه الله كان من أكبار أئمة العالمين حج في أواخر عمره ورجع وامتنع من الفتيا إلى أن مات مجاهدًا في سبيل الله.

وفيها توفي الحافظ علي بن القاسم ابن الحافظ الكبير أبي القاسم بن عماد عساكر وصاحب سنجار الملك المنصور قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي وست الشام الخاتون بنت أيوب أخت الملك العادل توفيت في دمشق ودفنت في مدرستها الشامية.وفيها توفي أبو الفرج عبدالله بن أسعد بن علي المعروف بابن الدهان الموصلي الفقيه الشافعي المنعوت بالمهذب كان فيها أديبًا فاضلاً شاعرًا لطيف الشعر مليح السبك حسن المقاصد غلب عليه الشعر واشتهر به وله ديوان صغير وكله جيد وهو من أهل الموصل.

لما ضاقت به الحال عزم على قصد الوزير بمصر الملقب الملك الصالح وعن استصحاب زوجته فكتب إلى نقيب العلويين بالموصل أبي طاهر زبد بن محط الحسيني هذه الأبيات.

لجت فلما رأتني لا أصيخ لها بكت فأقرح قلبي خفتها الباكي قالت وقد رأت الأجمال محدجة والبين قد جمع المشكو والشاكي مالي إذا غبت في ذا المحل قلت لها: الله وابن عبيد الله مولاك لا تجزعي بانحباس الغيث عنك فقد سالت نواء الثريا جوف معناك فكفل بالشريف بن عبيدالله المذكور لزوجته بجميع ما تحتاج إليه مدة غيبته عنها فتوجه إلى مصر ومدح الصالح بقصيدته الكافية أولها.

أما كفاك تلافي في تلافيكا ولست تنقم إلا فرط حبيكا ومنها: أأمدح الترك أبغي الفضل عندهم والشعر مازل عند لترك متروكا لانلت وصلك إن كان الذي زعموا ولا شفا ظمأى جود ابن رزيكا ابن رزيك بضم الراء وكسر الزاي المشددة وهو الممدوح وقال العماد الكاتب أنشدني: تردي الكتائب كتبه فإذا انبرى لم يمر أنفذا أسطرا أم عسكرا وفي معنى تشبيه القلم بالعسكر قول بعضهم: قوم إذا أخذوا الأقلام عن غضب ثم استمدوا بها ما المنيات سنة سبع عشرة وست مائة في رجب منها حصلت وقعة البرنس بين الكامل والفرنج وكان فتحًا نصر الله فيه المسلمين وقتل من الملاعين عشرة آلاف وانهزموا إلى دمياط.

وفيها حج بالعراقيين مملوك الخليفة الناصر اشتراه بخمسة آلاف دينار وكان معه تقليد بمكة لحسن بن قتادة وكان أبوه قد مات في وسط العام

فجاءه بعرفات فقال: أنا أكبر أولاد قتادة فولى فتوهم حسن أنه معزول فأغلق أبواب مكة فركب المملوك ليسكن الفتنة وقال: ما قصدي قتال فثار به العبيد والأشرار وحملوه فانهزم أصحابه فتقدم عبد فعرفت فرسه فذبحوه وعلقوا رأسه وأرادوا نهب العراقيين فقام في ذلك أمير الشاميين المعتمد والى دمشق ورد معه ركب العراق.

وفيها أخذت التتار بالتاء المثناة من فوق مكررة قبل الألف وبعدها راء كثيرًا من البلدان منها بخاري وسمرقند ثم عبر نهر جيحون واستولى على خراسان قتلاً وسبيًا وتخربباً إلى حدود العراق بعد أن هزموا جيوش خوارزم ومزقوهم ثم عطفوا على قزوبن فاستباحوها وكذلك استباحوا أذربيجان وحاصروا تبربز وبها أن البهلوان فبذل لهم أموالاً وتحفًا فرحلوا عنه وحاربوا الكرخ وهزموهم ثم ساروا إلى مراغة وأخذوها بالسيف ثم كروا نحو إربل فاجتمع لحربهم عسكر العراق والموصل مع صاحب إربل فهابوهم وعرجوا على همدان فحاربهم أهلها أشد محاربة في العام المقبل وأخذوها بالسيف وأحرقوها ثم نزلوا على بيلقان وأخذوها بالسيف وقتلوا ثم حاربوا الكرخ أيضًا وقتلوا منهم ثلاثين ألفًا ثم سلكوا طرقا وعرة في الجبال إلى أن وصلوا بلاد اللان وفيها طوائف من الترك وقليل من المسليمن فالتقوا وكانت الدائرة على اللان فقتلوا وسبوا ومروا إلى أن وصلوا مدينة سوادق ولم يزالوا يطوون الأرض وبضربون إلى أن كلت أسلحتهم وتكلكلت أيديهم مما قتلوا من النساء والأطفال فضلل عن الرجال وكان خوارزم شاه بطلاً مقدامًا وعسكره أوباشًا ليس لهم أقطاع ولا ديوان بل يعيشـــون من النهب والغارات وهم ما بين تركي كافر أو مسلم جاهل لا يعرفون تعبية العسكر في المصاف ولا أدمنوا إلا علم، المهاجمة وما لهم زرديات ولا عدة جيدة للحرب ثم أنه كان يقتل بعض القبيلة ويستخدم باقيها ولم يكن فيه شيء من المداراة لا لجنده ولا لعدوه وبحرش بالتتار وهم يغضبون على من يرضيهم فكيف من يبغضهم وبوذيهم! فخرجوا عليه وهم بنواب وأولو كلمة مجتمعة وقلب واحد ورئيس مطاع فلم يمكن خوارزم شاه أن يقف بين أيديهم ولكل أجل كتاب.وفي السنة المذكورة توفي قاضي القضاة زكى الدين محمد بن يحيى القرشى الدمشقى كان ذهيبة وسطوة وحشمة وكان الملك المعظم يكرهه فاتفق أنه طالب جابي العزبزبة بالحساب فأساء الأدب عليه فأمر بضربه بين يديه فوجد المعظم سبيلاً إلى أذيته وبعث إليه بخلعة أمير قباء وكلوته وألزمه يلبسها في مجلس حكمه ففعل ثم قام فدخل ولزم بيته ومات كمدًا يقال: إنه رمى قطعًا من كبده ومات كهلاً فندم المعظم. وفِيها توفي الشيخ المقدم أسد الشام عبدالله بن عثمان اليوبثيني كان شيخًا مهيبًا طوالاً حاد الحال تام الشجاعة أمارًا بالمعروف نهاء على المنكر كثير الجهاد دائم الذكر عظيم الشأن منقطع القربن صاحب مجاهدات وكان الأمجد صاحب بعلبك يزوره وكان يهينه وبقول: يا مجيد أنت تظلم.

وتفعل وتفعل وهو يعتذر إليه وقيل: كان قوسه ثمان عشرة رطلاً وكان لا يبالى بالرجال قلوا أم كثروا وكان ينشد هذه الأبيات ويبكى.

شفيعي إليكم طول شوقي إليكم وكل كريم للشفيع قبول وعذري إليكم أنني في هواكم أسير وما سور الغرام ذليل فإن تقبلوا عذري فأهلاً ومرحبًا وإن لم تجيبوا فالمحب حمول سأصير لا عنكم ولكن عليكم عسى لي إلى ذاك الجناب وصول قلت: ما أطنب الذهبي في كتابه العبر في مدح أحد من الشيوخ أرباب الأحوال العارفين بالله الرجال سوى في مدح الشيخ المذكور

وفيها توفي شيخ الشيوخ أبو الحسن محمد ابن شيخ الشيوخ عمر بن علي الجويني برع في مذهب الشافعي ودرس وأفتى وسمع من يحيى الثقفي وأجاز له أبو الوقت وجماعة وكان كبير القدر ثم ولي بمصرت تدريس الشافعي ومشهد الحسين وبعثه الكامل رسولاً يستنجد بالخليفة وجيشه على الفرنج فأدركه الموت بالموصل.

وفيها توفي مسند خراسان المؤيد بن محمد رضي الدين أبو الحسن الطوسي المقري انتهى إليه علو الإسناد بنيسابور ورحل إليه من الأقطار وخوارزم شاه محمد ابن السلطان الكبير علاء الدين كان ملكا جليلاً أصيلاً عالي الهمة واسع الممالك كثير الحروب ذا ظلم وجبروت وعز ودهاء.

## 🔺 سنة ثمان عشرة وست مائة

فيها سار الملك الأشرف ينجد أخاه الكامل وسار معه عسكر الشام وخرجت الفرنج من دمياط بالفارس والراجل أيام زيادة النيل فنزلوا على ترعة فتوثق المسلمون عليها النيل فلم يبق لهم وصول إلى دمياط وجاء

الأسطول فأخذوا مراكب الفرنج وكانوا مائة كند بالنون والدال المهملة المركب وثمان مائة فارس فيهم صاحب عكا وخلق من الرجالة فلما رأوا الغلبة بعثوا يطلبون الصلح وبسلمون دمياط إلى الكامل فأجابهم ثم جاء أخواه بالعساكر في رجب وعمل سماطًا عظيمًا وأحضر ملوك الفرنج فأنعم عليهم ووقف في خدمته الملك المعظم والأشروف وكان يومًا مشهوراً وقام راجح الحلى فأنشده قصيدة منها: ونادى لسان الكون في الأرض رافعًا عقيرته في الخافقين ومنشدا أعباد عيسي إن عيسي وحزبه وموسى جميعاً ينصران محمدا اشارة إلى الإخوة الثلاثة قلت: وما ألطف هذه الإشارة وأظرف هذه العبارة: وحسن سهولة هذا النظم وعذوبته وأشار بعيسي إلى الملك المعظم وبموسى إلى الملك الأشرف وبمحمد إلى الملك الكامل وحسن مطابقة الحال أن عيسى وموسى المذكورين كانا في خدمة محمد ومتابعة طاعته وتبجيله واحترامه كذلك موسي وعيسى صلوات الله على نبينا وعليهما لم يزالا في تبجيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم واحترامه فلو كانا حيين ما وسعهما إلا متابعته كما ورد في الحديث وجاءت في هذه المطابقة أعظم تبكيت للفرنج الحاضرين بل لليهود والنصاري أجمعين فلما أحسن هذا الاتفاق العجيب والمعنى الغربب.

وفيها توفى الشيخ الكبير السيد الشهير ذو المعارف والأسرار واللطائف والأنوار والمقامات العليات والأحوال السنيات والأنفاس الصادقات والكرامات الخارقات والقدر الجليل والعطاء الجزيل المحقق المحدث قدوة

المحدثين وإمام السالكين ناصر السنه نجم الدين البكري رحل إلى الأقطار وتنقل في الأمصار ورأى المشائخ الجلة الكرام وحج بيت الله الحرام راكبًا وماشيًا وفضله لا يزال يسمو في الأيام فاشيًا.

سمع الحديث والأخبار والتفاسير والاثار عمن لا يحصى كثرة ولبس خرقة الأصل من يد الشيخ العارف أبي الحسن إسماعيل القصري عن محمد بن مانكيل عن داؤد بن محمد المعروف بخادم الفقراء عن العباس بن إبن إدريس عن أبي القاسم بن رمضان عن أبي يعقوب الطبري عن عبدالله بن عثمان عن أبي يعقوب النهرجورفي عن أبي يعقوب السوسى عن عبد الواحد بن زيد عن كميل بن زياد عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولبس خرقة البترك من الشيخ أبي ياسر عمار بن ياسر التدليسي عن الشيخ أبي النجيب عبد القاهر بن عبدالله السهروردي عن أبيه عن عمه عمر بن محمد عن أبيه محمد بن عمويه عن أحمد بن سبا عن ممشاد الدينوري عن أبى القاسم الجنيد عن خاله السري السقطى عن معروف الكرخي عن داؤد الطائي عن الحبيب العجمي عن الحسن البصري عن على رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واختلف في تسمية الشيخ نجم الدين الكبري فقال بعضهم: هو الكبرى مقصور وقال آخرون هو ممدود مفتوح الموجدة أي هو نجم الكبرى جمع تكسير الكبير قالوا والصحيح هو الأول ووجه صحته على ما ذكروا أنه كان أيام صباه شديد الذكاء فطنًا لم يلق مؤدبه إلى أقرانه

في المكتب شيئًا من المشكلات إلا سبقهم بثاقب ذهنه فلقبوه الطامة الكبري ثم غلب عليه ذلك اللقب فحذفوا الطامة ولقبوه بالكبرى وهو وجه صحيح نقله جماعة من أصحابه ممن يوثق بهم واستشهد رضى الله تعالى عنه بظاهر خوارزم في الوقعة العامة والفتنة التتارية في السنة المذكورة قال الراوي الشيخ الجليل كمال الدين العارف بالله السالك الحفيل المعروف بالسفناقي بالسين المهملة والفاء والنون وقبل ياء النسبة قاف من أصحاب الشيخ نجم الدين المذكور قال: لما وصل التتار إلى خوارزم سنة سبع عشرة وست مائة وحصروها جمع الشيخ أصحابه وهم أكثر من ستين وقد هرب السلطان محمد وهم يظنون أنه بها ودخلوا البلد وكان في أصحاب الشيخ المذكور الشيخ سعد الدين الحموي والشييخ على لالا وابن أخيه على بن محمد مع جماعة من العارفين فطلبهم الشـــيخ وقال لهم: قوموا وارتحلوا وارجعوا إلى بلادكم فإنه خرجت نار من المشرق وتحرق إلى قربب المغرب وهي فتنة عظيمة ما وقع في هذه الأمة مثلها فقال بعضهم: لو دعوت الله أن يرفع هذه الفتنة عن بلاد المسلمين فقال: هذا قضاء من الله تعالى حكم لا يرده ولا ينفع فيه الدعاء فقالوا: يا مولانا معنا دواب تركب معنا وتخرج الساعة فقال أنى: أقتل هاهنا ولم يأذن الله لى أن أخرج منها فاستعدوا لخروجكم إلى خراسان فخرجوا ولما دخل الكفار إلى البلد نادى الشيخ في أصحابه الذين لم يأمرهم بالخروج للصلاة جامعة ثم قال: قوموا على اسم الله تقاتل في سبيل الله ودخل البيت ولبس خرقة شيخه

وشد وسطه وكانت فرجية وجعل الحجارة في جانبيها وأخذ العنزة وخرج ولما واجههم أخذ يرميهم بالحجارة حتى فرغ جميع ما معه ورموه بالنبل فجرحوه وأخذ يدور ويرقص فجاءه سـهم في صـدره فنزعه ورمي به نحو السماء وفاز الدم من صدره فأخذ ينشد شعرًا بالعجمي من جملة معناه إن أردت فاقتلني بالوصال أو بالفراق فأنا فارغ عنهما محبتك تكفيني وما أنا حل إن قلت أغثني ثم توفي ودفن في رباطة رحمة الله تعالى ومما رثاه المؤبد بن يوسف الصلاحي فقال في أثناء مرثيته: زال جهد في مرضاة خالقه وما أعد له الرحمن ما كسبا من ذا رأى بحر علم في بحار دم يجري إذا ما طفت أنواره سببا يهوى النجوم الدراري من يكون لها يومًا نسيبًا تداتيه إذا انتسبا أبح يا أله الخلق نيل رضي لا يدرك الكنه منه حاسب حسبا وفيها توفي أبو نصر موسى بن شيخ محمود قطب الوجود مغدن الفضائل والمفاخر محيى الدين عبد القادر روى عن أبيه وسعيد بن البناء وابن ناصر وأبي الوقت وسكن دمشق رحمه الله تعالى.

وفيها توفي أبو الدر ياقوت بن عبدالله الموصلي الكاتب أخذ النحو عن الدهان وقرأ عليه جملة من تصانيفه وديوان المتنبي والمقامات الحريرية وكان علامة وكتب الكثير وكان كاتباً مشهورًا منتشرًا خطه في البلاد في نهابة من الحسن ولم يكن في أواخر زمانه من يقاربه في حسن الخط ولا يودي طريقة ابن البواب في النسخ مثله مع فضل غزير ونباهة تامة وكان مغرمًا بنقل الصحاح للجوهري وكتب منها نسخًا كثيرة

كل نسخة في مجلد واحد يباع بمائة دينار وكتب عليه خلق كثير وكانت له سمعة سائرة وقصده الناس من الأقطار وسير إليه من بغداد النجيب أبو عبدالله الواسطي قصيدة مدحه بها أولها: ابن غزلان عالج والمصلى من ظبا سكن نهر المعلى قلت هذا البيت وإن كان في النظم مليحًا فأراه في الأدب قبيحا لإستحقار غزلان المصلى: وفيها توفي الأمير أبو المحاسب العباس بن أحمد ابن الأمير سيف الدين أبي الحسن على ابن أحمد بن أبي الهيجاء المعروف بابن المشطوب لشطب كان بوجهه وهو ملقب نعمة كان أميرًا وافر الحشمة والحرمة بين الملوك معدودًا بينهم كواحد منهم وكان عالى الهمة عزيز الوجود واسع الكرم شجاعًا أبي النفس تهابه الملوك وله وقائع مشهورة في الخروج عليهم وهو من أمراء الدولة الصالحية وجرت لهم أمور وتنقلات آخرها أن الملك الأشرف ابن الملك العادل قبض عليه في السنة المذكورة فاعتقله في قلعة حران وضيق عليه تضييقًا شديدًا من الحديد الثقيل في رجليه والخشب في يديه ولم يزل في تلك الحال إلى أن توفي في شهر ربيع الآخر منها ولما سجنه كتب إليه بعض الأدباء: يا أحمد ما زلت عمادًا للدين يا أشجع من ملك سيفًا بيمين لاتيئس إن حصلت في سـجنهم يوسـف قد أقام في السـجن سـنين وهذا مأخوذ من قول البحتري من جملة أبيات: أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوسًا على الظلم والإفك أقام جميل الصبر في السجن برهة فآل به الصبر الجميل إلى الملك قال ابن خلكان: ورأيت في بعض رسائل القاضي

الفاضل أن الأمير سيف الدين المعروف بابن المشطوب كتب إلى الملك الناصر صلاح الدين يخبره بولادة امرأة عمه عماد الدين وإن عنده امرأة أخرى ذكر أنها حامل فكتب القاضى الفاضل جوابه وصل كتاب الأمير دالاً على الخبر بالولدين الحامل على التوفيق والسايل كتب الله سلامته في الطريق فسررنا بالغرة الطالعة من لثامها وتوقعنا المسرة بالثمرة الباقية في أكمامها قالت: رأيت بخط القاضي الفاضل ورد الخبر بوفاة الأمير سيف الدين المشطوب أمير الأكراد وكبيرهم سبحان الحي الذي لا يموت وبهدم به بنيان قوم والدهر قاض ما عليه لوم. قال ابن خلكان: هذا الكلام حل فيه بيت الحماسة: فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما قال: وهذا البيت من جملة مرثية رثي بها قيس بن عاصم التميمي الذي قدم من البادية على النبي صلى الله عليه واله وسلم في وفد تميم في سنة تسع من الهجرة وأسلم وقال صلى الله عليه واله وسلم في حقه: هذا سيد أهل الوبر لما وكان عاقلاً مشهوراً بالحلم والسوِّد وهو أول من وأد البنات في الجاهلية للغيرة والأنفة من النكاح وتبعه الناس في ذلك إلى أن أبطله الإسلام وقد قدمت ذكر ذلك ومن جملة المرثية المذكورة:

عليك سلام الله قيس بن عاصم \*\* ورحمته ما شاء أن يترحما فما كان قيس هلكه هلك واحد \*\* ولكنه بنيان قوم تهدما

قلت: وقوله: عليك سلام الله إن صبح سماعه أو اسماعه ممن يقتدي به فهو شاهد بجواز قول كثير من الناس في مكاتباتهم سلام الله ورحمته

وبركاته على فلان ابن فلان إلا ففي جواز ذلك نظر والله أعلم أعني كونه قال: سلام الله عليك فجعل السلام عليه من الله تعالى ولم يقل: مني وليس لجواز هذا شاهد يعتمد عليه.

وقد اختلف العلماء في: هل يقال لغير الأنبياء عليه السلام فجوزه بعضهم ومنع الأكثرون فما علمت وقالوا: حكمه حكم الصلاة والذي أراه أنه يفرق بينه وبين الصلاة بين الترضي والصلاة مخصوصة على المذهب الصحيح بالأنبياء والملائكة والترضي خصوص بالصحابة والأولياء والعلماء أعني في الأدب والترحم لمن دونهم والعفو للمذنبين والسلام مرتبة بين مرتبة الصلاة والترضي فيحسن أن يكون منزلته بين منزلتين لكونه مرتبة بين مرتبتين أعني يقال لمن اختلف في نبوتهم كالخضر ولقمان وفي القرنين دون من دونهم.

وفيها توفي الشيخ الجليل العارف ذو الأسرار والمعارف السيد الكبير البعيد الصيت الشهير علي بن إدريس اليعقوبي صاحب الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله عنهما.

وفيها توفي أبو العباس نصر بن خضر بن نصر الإربلي الشيخ الفقيه الشافعي كان فاضلاً ورعًا زاهدًا صالحًا عابدًا متقللاً من الدنيا ومباركًا ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق وأثنى عليه وكان قد قدم دمشق وأقام بها مدة وكان عارفًا بالمذهب والفرائض والخلاف اشتغل ببغداد على الكيا وابن الشاشي ولقي جماعة من مشائخها ثم رجع إلى

اربل وبنى له صاحب اربل مدرسة القلعة فدرس بها زمانًا وهو أول من درس باربل.

وله عدة تصانيف حسان كثيرة في التفسير والفقه وغير ذلك وله كتاب ذكر فيه ستًا وعشرين خطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلها مسندة واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا.

ومن جملة من تخرج عليه الشييخ الفقيه الإمام أبو عمرو عثمان بن عيسى الهذباني الماراني شارح المهذب المتقدم ذكره في سينة اثنتين وست مائة وكانت وفاته ليلة الجمعة ولما توفي تولى موضعه ابن أخيه نصر بن عقيل وكان فاضلاً قد تخرج على عمه المذكور فسخط عليه الملك المعظم صاحب إربل وأخرجه منها فانتقل إلى الموصل فكتب إليه أبو الدر الرومي من بغداد وكان صاحبه.

أيا ابن عقيل لا تخف سطوة العدى وإن أظهرت ما أضمرت من عنادها وأفضتك يومًا عن بلادك فتنة رأت فيك فضلاً لم يكن في بلادها كذا عادة الغربان تكره أن ترى بياض البراد الشهب دون سوادها وفيها توفي الشيخ الشهير بالأحوال الباهرة والكرامات الظاهرة يونس بن يوسف الشيباني قال الذهبي في ترجمته وهذا شيخ الطائفة اليونسية أولى الشطح وقلة العقل وكثرة الجهل أبعد الله شرهم.قال: وكان رحمه الله تعالى صاحب حال وكشف يحكى عنه كرامات قلت: قد ذكرت في غير موضع من هذا الكتاب غيظ الذهبي عن الصوفيه وتعريضه بالقدح فيهم وما على البدر إن قالوا به كلف وهذا مع اعترافه بأن الشيخ

المذكور كان من ذوي الكشف والأحوال والكرامات المخصوص بها أولى القرب والنوال نفعنا الله تعالى بعباده الصالحين وأعاد علينا من بركاتهم أجمعين.

#### 🛕 سنة عشرين وست مائة

وفيها توفي شيخ الشافعية بالشام في عصره أبو منصور عبد الرحمن بن محمد المعروف بفخر الدين ابن عساكر ابن أخي الإمام الحافظ أبي القاسم على ابن عساكر.

صاحب تاريخ دمشق لما وخرج من بينهم جماعة من العلماء والرؤساء كان إمام وقته في علمه ودينه تفقه ودرس بالقدس زمانًا وبدمشــق واشــتغل عليه خلق كثير وتخرجوا عليه وصـاروا أئمة فضــلاء: وكان مسددًا في الفتاوى وكان لا يمل الناظر من رويته بحسن سمته واقتصاده في لباسه ولطفه ونور وجهه وكثرة ذكره الله عز وجل.

عرض المعظم عليه القضاء فامتنع وله مصنفات في الفقه لم تنشر. توفي في رجب وله سبعون سنة قال ابن خلكان: وزرت قبره مرارًا بمقابر الصوفية ظاهر دمشق.

وفيها توفي صاحب المغرب السلطان المستنصر بالله أبو يعقوب يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن القيسي. ولى الأمر عشر سنين بعد أبيه ومات شابأ ولم يعقب.

وفيها توفي الشيخ موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة الحنبلي صاحب التصانيف حفظ القرآن وتفقه ثم ارتحل إلى بغداد فأدرك الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وسمع منه ومن جماعة وانتهت إليه معرفة المذهب وأصوله كان تقيًا ورعًا زاهدًا مستغرق الأوقات في العلم والعمل وقال بعض الأئمة: رأيت الإمام أحمد في النوم فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي قال الرائي: المنام المذكور وسمعت الشيخ أبا عمر وابن الصلاح المفتي يقول: ما رأيت مثل الشيخ الموفق.

## 🔺 سنة احدى وعشرين وست مائة

فيهااستولى السلطان جلال الدين الخوارزمي على بلاد أذربيجان وراسله الملك المعظم واتفق معه أنه يعينه على أخيه الملك الأشرف لفساد حدث بهما وفيها استولى لؤلؤ على الموصل وخنق محمودين القاهر وزعم أنه مات.

وفيها عادت التتار إلى أن وصلوا إلى الري وكان ممن سلم من أهلها وتراجعوا إليها وما شعروا إلا بالتتار وقد أحاطوا بهم فقتلوا وسبوا ثم ساروا إلى ساوة ففعلوا بأهلها كذلك ثم كذلك قاشان ثم عطفوا إلى همدان فأبادوا من بقي بها ثم ساروا إلى تبريز فوقع بينهم وبين الخوارزمية مصاف.

وفيها توفي القاضي الأسعد أبو البركات عبد القوي ابن القاضي عبد العزيز التميمي السعدي المصري المالكي وعبد الواحد بن يوسف بن

عبد المؤمن سلطان المغرب ولي الأمر في العام الماضي فلم يدار أمراء الموحدين فخلعوا وحنقوا وكانت لايته تسعة أشهر وفي أيامه استولى على مملكة الأندلس ابن أخيه عبدالله بن يعقوب الملقب بالعادل والتقى الفرنج فهزموا جيشه فقصدوا مراكش بأسوء حال فقبضوا عليه وتملك الأندلس أخوه ادريس مدة وخرج عليه محمد بن يوسف بن هود الجذامي ودعا إلى بني العباس فمال الناس إليه فهرب إدريس بعسكره إلى مراكش فالتقاه صاحبها يومئذ يحيى بن يعقوب بن يوسف فهزم يحيى.

وفيها توفي الشيخ العارف صاحب الأسرار والمعارف والأحوال والأنوار أبو الحسن علي المعروف بالفريثي بالفاء والراء والمثناة من تحت ثم المثلثة.

قال الذهبي: كان صاحب حال وكشف وعبادة وصدق وأصحاب بسفح قاسيون قلت: وهو الذي حكي عنه في مناقب الشيخ عبد القادر أنه قال: رأيت أربعة من المشائخ يتصرفون في قبوركم كتصرف الأحياء الشيخ عبد القادر والشيخ معروفًا الكرخي والشيخ عقيلاً المنبجي والشيخ حياة بن قيس الحراني رضي الله تعالى عن الجميع ونفعنا بهم.

وفيها توفي شيخ المالكية أبو الحسن محمد بن محمد بن سعيد الأنصاري الإشبيلي كان من كبار المتعصبين للمذهب فأوذي من جهة بني عبد المؤمن لما أبطلوا القياس وألزموا الناس الأخذ بالأثر والظاهر وقد صنف كتاب المعلى والرد على المحلى لابن حزم.

### 🔺 سنة اثنتين وعشرين وست مائة

فيها جاء جلال الدين بن خوارزم شاه فوضع السيف في دقوقاوأحر قها وعزم على هجم بغداد فانزعج الخليفة الناصير وحصين بغداد وأقام المجانيق وأنفق ألف ألف دينار فأعلم ابن خوارزم شاه أن الكرج قد خرجوا على بلاده فساق إليهم والتقاهم وظفر بهم وقتل منهم سبعين ألفًا ثم أخذ تفليس بالسيف وقتل بها ثلاثين ألفًا وكان قد أخذ تبريز بالأمان وتزوج وفيها توفي أيضًا أبو الدر ياقوت بن عبدالله الرومي الملقب مهذب الدين الشاعر المشهور اشتغل بالعلم وأكثر من الأدب وأجاد النظم ولما تميز ومهر سمى نفسه الرحمن قرأ القرآن وشيئًا من الأدب وكتب خطًا حسنًا وقال الشعر وأكثر النظم منه في المحبة والرقاق. ومنه قوله: خليلي لا والله ما جن عاشق وأظلم إلا حره وحر عاشق إذا غاض دمعك والأحباب قد ماتوا فكل ما تدعى زور وبهتان وكيف تأنس أو تنسى خيالهم وقد خلى منهم ربع وأوطان لا أوحش الله من قوم نأوا فنأى عن النواظر أقمار وأغصان ومنه قوله: إلا من مبلغ وجدى بها وغرامي ومهد إلى دار السلام سلامي وله ديوان شعر كبير.

وذكر في بعض التواريخ أنه وجد ميتًا بمنزله ببغداد.

وفي السنة المذكورة توفي الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله كان فيه شهامة واقدام وعقل ودهاء وتولى الخلافة في سنة خمس وسبعين وخمس مائة وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وهو أطول بنى العباس خلافة.

كما أن الناصر لدين الله الأموي صاحب الأنداس أطول بني أمية دولة وكما أن المستنصر بالله العبيدي أطول بني عبيد دولة وكما أن السلطان سنجر ابن ملك شاه أطول بني سلجوق دولة وكان الخليفة الناصر لدين الله مستقلاً بالأمور بالعراق متمكنًا من الخلافة يتولى الأمور بنفسه حتى كان يشق الدروب والأسواق أكثر الليل والناس يتهيأون لقاءه وما زال في عز وجلالة وإستظهار وسعادة عاجلة نسأل الله الكريم الســعادة الأجلة.وفي الســنة المذكورة توفي الإمام الكبير الفاضل الشهير أبو الفضل أحمد ابن الإمام العلامة كمال الدين أبي الفتح موسيى ابن الفقيه المفتى رضيى الدين يونس الموصيلي الشافعي.قال ابن خلكان: كان كثير المحفوظات عزبز المادة حسن السمت جميل المنظر شرح كتاب التنبيه في الفقه واختصر إحياء علوم الدين للإمام الغزالي مختصرين: كبيراً وصعفيرًا قال: وكان يلقي في جميع دروسـه من كتاب الإحياء دروسًا حفظًا ونسـج على منوال والده في اليقين في العلوم تخرج عنه جماعة كثيرة.قال: وتولى التدريس بمدرسة الملك المعظم صاحب إربل بعد والده وكان وصوله إلى هنالك من الموصل في أوائل شوال سنة عشر وست مائة وكانت وفاة الوالد ليلة الاثنتين الثاني والعشرين من شعبان السنة المذكورة قال: وقد كنت أحضر درسه وأنا صغير وما سمعت أحداً يلقى الدرس مثله ولم يزل على ذلك إلى أن حج ثم عاد وأقام قليلاً ثم انتقل إلى الموصل في سنة سبع عشرة وست مائة وفوضت إليه المدرسة القاهرية فأقام بها ملازم

الاشتغال والإفادة وقد كان من محاسن الوجود وما أذكره إلا وتصغر الدنيا في عيني وكان مبدأ شروعه في شرح التببيه بإربل.

وإستعار منا نسخة التنبيه عليها حواش مفيدة بخط بعض الأفاضل ورأيته بعد ذلك وقد نقل الحواشي كلها في شرحه.

وكان اشتغاله على أبيه بالموصل ولم يتغرب لأجل الاشتغال بالعلم وكان الفقهاء يتعجب منه كيف اشتغل في وطنه وبين أهله وفي عزه واشتغاله بالدنيا وخرج منه ما خرج قال: وهو من بيت العلم وأطنب المدح في أبيه وعمه وجده قال: ولو شرعت في وصف محاسنه لأطلت وفي هذا القدر كفاية وقال غيره: عاش أبوه بعده سبع عشرة سنة قلت: أما إطنابه في محاسنه فالمحاسن لها وجوه متعددة فأثنى عليه بما شاهده منه فيه وأما مدحه لكتابة شرح التنبيه فغير جدير بمدحه المذكور فهو خال من التفضيل والتفريع والفوائد الموجودة في غيره كشرح الفقيه الإمام ابن الرفعة الذي هو جدير بالمدح الكامل لما تضمنه من الفوائد العقائل وأما مدحه لإلقاء الدرس وأنه ما سمع مثله ذ الإلقاء المذكور فهو محتمل ويكون ذلك.

بحسن سياقه وتصوفه في المباحث وظرافته ومزجه بالاستعارات المستحسنة والنوادر المستطرفة بذلك من مثل ابن خلكان ثناء عظيم لصاحبه رافع.

وفيها توفي الملك الأفضل نور الدين علي ابن سلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب سمع من جماعة وله شعر وترسل وجودة كتابة.تسلطن

بدمشق وتملك أخوه الملك العزيز الديار المصرية ولقي الملك الطاهر أخوهما بحلب ثم جرت للملك الأفضل مع أخيه الغريز وقائع يطول شرحها وآخر الأمر أن العزيز والعادل عمه حاصرا دمشق وأخذاها من الأفضل وأعطياه صرخد ثم بعد قليل مات العزيز وتولى ولده المنصور ثم إن الملك العادل أخذ الديار المصرية ودفع للملك الأفضل عدة بلاد: الشرق ولم يحصل له منها إلا سميساط فأقام بها إلى أن مات.

وكان الأفضل فيه فضلية ونباهة وكان يحب العلماء ويعظم حرمتهم.ومن الشعر المنسوب إليه ما كتب إلى الإمام الناصر يشكو عمه العادل وأخاه العزيز لما أخذوا منه دمشق هذه الأبيات: مولاي إن أبا بكر وصاحبه عثمان قد غضبا بالسيف حق علي وهو الذي كان قد ولاه والده عليهما فاستقام الأمر حين ولي فخالفاه وحلا عقد بيعته والأمر بينهما والنص فيه جلي فأجابه الإمام الناصر بجواب أوله: وافي كتابك بابن يوسف معلناً بالود يخبر أن أصلك طاهر غصبوا علياً حقه إذ لم يكن بعد النبي له بيثرب ناصر فابشر فإن غدًا عليه حسابهم واصبر فناصرك الإمام الناصر ثم حارب أخاه العزيز صاحب مصر على الملك ثم زال سلطانه وتملك سميساط وأقام بها مدة وكان فيه عدل وجلم وكرم.

وفيها توفي الفخر الفارسي السيد الجليل مطلع الأنوار ومنبع الأسرار ومعدن المحاسن والفخار أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الفيروز أبادي الشافعي الصوفي صاحب العلوم الربانية الغامضة المستغربة في

التصوف والوصل والمحبة.وأما ما ذكره الذهبي أن في تصانيفه أشياء منكرة فكلام من ليس له بعلوم القوم مخبرة ولا قوة اعتقاد قويم تحمله على حسن الظن والتسليم ولعمري من خلاص هذين المذكورين فهو بمعزل عن نهجهم واعتقاد فضلهم المشكورين واقع لا محللة في ذمهم وسوء الظن بهم المذمومين توفي الفخر رحمه الله تعالى في ثامن ذي الحجة وقد نيف السبعين وقبره في قرافة مصر مزور شهير وهو ممن روى عن الإمام السلفى الكبير.

فيها سار الملك الأشرف إلى أخيه المعظم وأطاعه وسأله أن يكاتب جلال الدين خوارزم شاه ليحمل جنده عليه ليترحل عن خلاط فكتب إليه فترحل عنها وكان المعظم يلبس خلعة جلال الدين ويركب فرسه وإذا خاطب الأشرف حلف وحياة رأس السلطان جلال الدين فيتألم بذلك.

وفيها حارب جلال الدين المذكور التركمان ومزقهم ثم التقى الكرج فهزمهم وأخذ التفليس بالسيف وكانت إذ ذاك دار ملكهم بها في أيديهم أكثر من مائة سنة.

وفيها توفي أبو العز مظفر بن إبراهيم العيلاني بالعين المهملة الشاعر المشهور المصري كان أدبيًا عروضيًا شاعرًا مجيدًا صنف في العروض تصنيفًا مختصرًا جيدًا دل على حذقه وله ديوان شعر رائق وكان ضريرًا وفي ذلك قال: قالوا: عشقت وأنت أعمى ظبيًا كحيل الطرف ألمًا وحلاه ما عاينتها فيقول قد شغفتك وهمًا فأجبت إني موسوي العشق أنسًا وفهمًا أهوى بجارحة السماع ولا أرى ذاك المسمى ولما عاد الوزير صفي الدين

بن شكر من الشام إلى مصر خرج أصحابه للقائه الخشبي المنزلة قالوا إلى الخشبي سرنا على عجل نلقى الوزير جميعًا من ذوي الرتب ولم تسر أيها الأعمى فقلت لهم: لم أخش من تعب ألقى ولا نصب وإنما النار في قلبي لوحشته فخفت أجمع بين النار والخشب وهذا المعنى مطروف لكنه أبرزه في جملة إستعمال تروق قال ابن خلكان: وأخبرني بعض أصحابه أنج شخصًا قال له: رأيت في بعض تواليف أبي العلاء المعري ماصورته: أصلحك الله وأبقاك لقد كان من الواجب أن: تأتينا اليوم إلى منزلنا الخالي لكي تحدث عهدًا بك يا زين الأخلاء فما مثلك من غير عهد أو عقل وسائله: من أي بحر هو وهل هو بيت واحد أم أكثر فإن كان أكثر فهل أبياته على روي واحد أم هي مختلفة الروي قال: فأفكر فيه ثم أجابه بجواب حسن.

قال ابن خلكان: فلما قال لي المخبر ذلك قلت له: اصبر حتى أنظر فيه ولا تقل ماقاله ثم قال فكرت.

فيه فوجدته يخرج من بحر الرجز وهو المجزومة وتشتمل هذه الكلمات على أربعة أبيات على روي اللام وهي على صورة يسوغ استعمالها عند العروضييين ومن لا يكون له بهذا الفن معرفة فإنه ينكرها لأجل قطع الموصول منها ولا بد من بيانها ليظهر صورة ذلك وهي هذه: واجب أن تأتينا فاليوم إلى منازلنا خالي لكي حدث عهدًا بك يا زين الأخل لاء فما مثلك من غير عهدًا أو عقل فقال: وهذا إنما يذكره أهل هذا للشان

للمعاياة لا لأنه من الأشعار المستعملة فلما استخرجته عرضته على ذلك الشخص فقال: هكذا قال مظفر الأعمى.

قال: وكتب مظفر المذكور لتقى الدين ومدحه جماعة منهم.

فخلع على الجميع ولم يخلع عليه فكتب إليه: العبد مملوك مولانا وخادمه مظفر الشاعر الأعمى خليفتنا يقبل الأرض إجلالاً لمالكه رقًا وينهي إليه بعد كل هنا أن القميص جميع الناس قد بصروا به وما منهم يعقوب غير أنا وله يوم زينة الشواني يا أيها الملك المسرور آمله هذي شوانيك ترمى يوم سراء كأنما هي عقبان بها ظمأ طارت من البر وانقضت على الما يسعى محاذيفها ماء وينقضه بعض العقاب جناحيها من البلل قلت يعني بالمخاذيف مقاذيف التي يقذف بها الماء لتمشي المركب وقد أبدع في حسن هذا التشبيه في الجميع وأطنب وله يصف فانوس الجامع العتيق بمصر.

أرى علمًا للناس في الصوم ينصب على جامع ابن العاص أعلاه كوكب وما هو في الظلماء إلا كأنه على رمي زنجي سنان مذهب وفيها توفي الطاهر بالله محمد بن الناصر لدين الله ابن المستضيء بأمر الله وكانت خلافته تسعة أشهر ونصفًا وكان دينًا خيرًا عادلاً حتى بالغ ابن الأثير فيه وقال أظهر من العدل والاحسان ما أعاد به سنة العمرين وقال أبو أسامة قيل لنا: ألا ينفسخ فقال قد يبس الزرع فقيل: تبارك الله في عمرك فقال: من فتح بعد العصر ايش يكسب ثم أنه أحسن إلى

الناس وفرق الأموال وأبطل المكوس وأزال المظالم وقال غيره: ولي بعده ابنه المستنصر بالله.

وفيها توفي الإمام الكبير العلامة البارع الشهير الجامع بين العلوم والأعمال الصالحات والزهد والعبادات والتصانيف المفيدات النفيسات أبو القاسم عبد الكريم محمد بن عبد الكريم القزويني الشافعي صاحب الشرح الكبير المشتمل على معرفة المذهب ودقائقه الغامضات الجامع الفائق التصانيف السابقات واللاحقات.

ومن كراماته أنه أضاءت له شجرة في بيته لما انطفىء السراج الذي كان يستضيء به عند كتبه بعض مصنفاته.

# 🔺 سنة أربع وعشربن وست مائة

فيها جاء الخبر إلى السلطان جلال الدين وهو بتوريز أن التتار قد قصدوا أصفهان وبها أهله فسلر إليها وتأهب للملتقى فلما التقى الجمعان وحد له أخوه غياث الدين وولي فكسرت ميمنته ميسرة التتار ثم حملت ميسرته على ميمنة التتار فطحنتها أيضاً وتباشر الناس بالنصر ثم كرت التتار مع كمينها وحملوا حملة واحدة كالسيل وقد أقبل الليل فزلت الأقدام وقتلت الأمراء واشتد القتال وتزعزع بنيان جيش جلال الدين وثبت هو في طائفة يسيرة وأحيط به فانهزم وطعن طعنه لولا الأجل لتلف وتمزق جيشه إلى أن ميمنته سارت على ميسرة التتار حتى ولوا فتبعت أقفيتهم وما رجعت إلا بعد يومين فلم يسمع بمثل ذلك في الملاحم من انهزام كلا الفريقين وذلك في رمضان.

وقيل ذلك بأيام مات طاغية التتار وسلطانهم الأعظم الذي خرب البلاد وأفنى البرايا وأباد وهو الذي جيش الجيوش وخرج بهم من بادية الصين ودانت له المغل وعقدوا له عليهم وأطاعوه ولا طاعة الأبرار للملك الجبار واسمه قيل الملك تمرجين بالمثناة من فوق والراء والجيم والمثناة من تحت والنون ومات على الكفر وكان من دهاة العالم وأفراد الدهر وعقلاء الترك وهو أحد ابني العم بركة وهولاكو وفيها توفي قاضي القضاة ابن السكري عماد الدين عبد الرحمن بن علي المصري الشافعي تفقه على شهاب الطوسي وبرع في المذهب ودرس وأفتى ولي قضاء القاهرة وخطابتها.

وفيها توفي الملك المعظم سلطان الشام شرف الدين عيسى ابن الملك العادل الفقيه الأديب ولد بالقاهرة وحفظ القرآن وبرع في الفقه وشرح الجامع الكبير في عدة مجلدات باعانة غيره ولازم الاشتغال زمانًا وسمع المسند كله من مسند أحمد بن حنبل مراراً ثم تلاحق مماليكه بعد وكان حنفي المذهب قال ابن خلكان: كان متعصبًا لمذهبه وله فيه مشاركة حسنة ولم يكن في بني أيوب حنفي سواه وتبعه أولاده وكان قد حج ومدحه جماعة من الشعراء المجيدين فأحسنوا في مدحه وكانت له رغبة في فن الأدب وقيل: إنه قد شرط لكل من يحفظ المفصل للزمخشري مائة دينار وخلعة فحفظه لهذا السبب جماعة.

قال: ورأيت بعضهم بدمشق والناس يقولون إن سبب حفظهم له كان هذا قال: ولم أسمع بمثل هذه المنقبة لغيره وكانت مملكته متسعة يعني في

بلاد الشام توفي يوم الجمعة سلخ ذي القعدة بدمشق ودفن في قلعتها ثم نقل إلى جبل الصالحية ودفن في مدرسة هناك تعرف بالمعظمة فيها قبور جماعة من اخوانه وأهل بيته وكان من النجباء الأذكياء ذكرت عنه أمور تدل على حسن ادراكه واصابة المقصد منها أنه كان ابن عنين قد مرض فكتب إليه: انظر إلي بعين مولى لم يزل مولى الندى وتلاف قبل تلاف فأنا الذي أحتاج ما تحتاجه فاغنم ثوابي وثناء الوافي فجاء إليه بنفسه يعوده ومعه صرة فيها ثلاث مائة دينار فقال: هذ الصلة وأنا العائد وأشياء كثيرة يطول شرحها.

### 🔺 سنة خمس وعشرين وست مائة

فيها توفي العلامة الحسن بن إسحاق المعروف بابن الجواليقي المحدث الرحال أحمد بن تميم بن هشام الأندلسي.

وفيها توفي أبو المعالي أحمد بن الخضر الصوفي المعروف بابن طاووس رجمه الله.

### 🛦 سنة ست وعشربن وست مائة

فيها أخذ الكامل بيت المقدس وسلمه إلى ملك الفرنج أعوذ بالله من سخط الله ومن انتهاك شعائر الله وموالاة أعداء الله فكم بين من طهره من نجاسات الشرك وبين من ساق إليه نجاسات الشرك ومن أعز دين الله ونصره وبين من أذله وحقره ثم اتبع فعله ذلك بحصار دمشق وايذاء الرعية وجرت بين عسكره وعسكر الناصر وقعات حربية وقتل جماعة في غير سبيل الله ووقع النهب في الغوطة والحواضر وأحرقت الجبانات

والخوانق ودام الحصار أشهرًا لم وقع الصلح في شعبان ورضي الناصر بالكرك ونابلس فقط ثم دخل الكامل وبعث جيشه يحاصرون حماة ثم تسلم دمشق بعد شهر إلى أخيه الأشرف فأعطاه الأشرف حران والرقة والرهاء وغير ذلك فتوجه إلى الشرق ليتسلم ذلك ثم حاصر الأشرف بعليك فأخذها من الأمجد.

وفيها توفي مسند الشام أبو القاسم شمس الدين الحسين بن هبة الله بن محفوظ الثعلبي الدمشقي.وفيها توفيت أمة الله بنت أحمد بن عبدالله الآبنوسي روت الكثير عن أبيها وتفردت عنه وتوفيت في الحرم وتلقبت شرف النساء كانت صالحة خيرة.

وفيها توفي ياقوت الرومي الحموي ثم البغدادي التاجر شهاب الدين الأديب الإخباري صاحب التصانيف الأدبية في التاريخ والأنساب والبلدان وغير ذلك أسر من بلاده صغيرًا فابتاعه ببغداد رجل تاجر ولما كبر ياقوت المذكور قرأ شيئًا من النحو واللغة وشغله مولاه بالأسفار في متاجرة ثم جرت بينه وبين مولاه قضية أوجبت عتقه فأبعده عنه فاشتغل بالنسخ وحصلت له بالمطالعة فوائد.

وصنف كتابًا سماه إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء في أربع مجلدات وكتابًا في أخبار الشعراء المتأخرين والقدماء وكتبًا أخرى عديدة وكانت له همة عالية في تحصيل المعارف.

وذكر القاضي الأكرم أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني وزير صاحب حلب ياقوت المذكور كتب إليه رسالة من الموصل عند وصوله

إليها يصف فيها حاله وما جرى له فأحجم عن عرضها على مولاه الشريف إعظاما وتهيبًا وفرارًا من قصورها عن طوله وتجنبًا إلى أن وقف عليها جماعة من منتحلي صناعة النظم والنثر فوجدهم مسارعين إلى كتبها متهافتين على نقلها وما يشك أن محاسن مالك الرق حلتها وفي أعلى درج الإحسان أحلتها فشجعه ذلك على عرضها على مولاه وللآراء علوها في تصفحها والصفح عن زللها فليس كل من لمس درهمًا صيرفيًا.

ولا كل من اقتنى دراً جوهريًا.

قلت: وهذه الألفاظ اليسيرة من أولها رأيت كتابتها ليتعجب من بلاغتها من وقف عليها: بسيم الله الرحمن الرحيم أدام الله على العلم وأهليه والإسلام وبنيه ما سوغهم وحباهم ومنحهم وأعطاهم من سيوغ ظل المولى الوزير أعز الله أنصاره وضاعف مجده واقتداره ونصر ألويته وأعلامه وأجرى باجراء الأرزاق في الآفاق أقلامه وأطال بقاءه ورفع إلى أعلى عليين علاه في نعمة لا يبلى جديدها ولا يحصى عدها ولا عديدها ولا ينتهي إلى غاية مديدها ولا يقل حديدها ولا جديدها ولا يقل وادها ولا وديدها وأدام الله ولته للدنيا والدين إلى يوم يبعثه ويهزم كرثه يعني كربه ويرفع مناره ويحسن بحسن أثره آثاره ويفتق نوره وأزهاره وينير نواره ويضاعف أنواره وأسبغ ظله للعلوم وأهلها والآداب ومنتحليها والفضائل وحامليها ويشيد بمشيد فضله بنيانها ويرصع بناصع مجده تيجانها ويروض ببالغ علائه زمانها ويعظم لعلو همته الشريفة من البرية شأنها

ويمكن في أعلى درج الاستحقاق امكانها ومكانها ورفع بنفاذ الأمر قدره للدول الإسلامية والقواعد الدينية: ليسوس قواعدها ويعز مساعدها ويهين معاندها ويعضد بحسن الانابة معاضدها وينهج بجميل المقاصد مقاصدها حتى يعود بحسن تدبيره غر في جبهة الزمان وسنة يقتدي بها من طبع على العدل والإحسان.

يكون لها أجرها مادار الملوان وكر الجديدان ما أشرقت من الشرق شمس وارتاحت إلى مناجاة الحضر الزاهرة نفس.

وبعد فإن المملوك ينهي إلى المقر العالي المولوي والمحل الأكرم العلي أدام الله سعادته مشرقة النور مبلغة السؤل واضحة الغرر بادية الحجول ما هو مكيف بالأريجية المولوية عن تبيانها مستغن بما منحتها من صفاء الآراء عن افضاء قلمه لايضاحه وبيانه قد أحسنه ما وصفه به عليه الصلاة والسلام للمؤمنين وإن من أمتي لمكلمين وهو شر ما يعتقده من الولاء ويفتخر به من البعيد للحضرة الشريفة الغراء.

قد كفته تلك الألمعية عن اظهار المشتبه بالملق مما تجنه الطوية لأن دلائل غلو المملوك في دين ولاية الآفاق واضحة وطبعه بسكة اخلاص الوداد باسمه الكريم على صفحات الدهر لائحة وإيمانه بشرائع الفضل الذي طبق الآفاق حتى أصببح بها نبي المكارم مبين وتلاوة لأحاديث المجد بالمشاهدة متين ودعاء أهل الآفاق إلى المغالاة في الإيمان بإمامة فضله الذي تلقاه باليمن معروف وتصديقه بملة سؤدده الذي تفرد بالوحى لنظم شارده وقسم متبدده بعرق الجبين مألوف حتى لقد أصبح

للفضل كعبة لم يفترض حجتها على من استطاع إليها السبيل ويقتصر بقصدها على ذي القدرة دون المعتر وابن السبيل فإن لكل منهم حظًا يستمده ونصيبًا يستفيد به ويستعده فللعظماء الشرف الضخم من معينه وللعلماء اقتناء الفضل من فطينه وللفقراء توقيع الأمان من نوائب الدهر وغض جفونه وفرضوا من مناسكه للنهجة الشريعة السلام والتبجيل وللكف البسيطة الإستلام والتقبيل.

ذلك الجناب الشريف وانفصل عن مقر العز اللباب والفضل المنيف أراد استعتاب الدهر الكالح واستدبار صلف الزمن الغشوم والجامح اعتذار أبان في الحركة بركة والاغتراب داعية الاكتساب والمقام على الاقتراب ذلك واستقام وحبس البيت في المحافل سكيت: فودعت من أهلي وفي القلب ما به وسرت عن الأوطان في طلب اليسر سأكسب مالا أو أموت ببلدة يقل بها فيض الدموع على قبري فامتطأ غارب الأمل إلى الغربة وركب ركب التطواف مع كل صحبه قاطع الأغوار والأنجاد حتى بلغ السد أو كاد فلم يرفق به زمان حزون ولا مكان حرون فلكأنه في جفن الدهر قذى وفي حلقه شجى تدافعه آمال الأمنية حتى أسلمته إلى ربقة المنية.

لا يستقر بأرض أو يسير إلى أخرى لشخص قريب عزمه نأى يومًا يخروى ويومًا بالعقيق ويومًا بالعذيب ويومًا بالخليصاء وتارة يتتحى نخلاً وأدية شعب الحزون حيناً قصر تيماء والمملوك مع ذلك يدافع الأيام وبزخيها وبعلل المعيشة وبرجيها متلفعاً بالقناعة والعفاف مشتملاً

بالنزاهة والكفاف غير راضي بذلك الشمل ولكن مادة أقول لايطل قد ألزم نفسه أن يستعمل طرفًا طماحًا وأن يركب طرفًا جماحًا وأن يلحف بيض طمع جناحًا وأن يستقدح وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور ولست بسائل ما عشت يومًا أسار الجندام ركب الأمير ولقد ندب المملوك أيام الشباب بهذه الأبيات وما أقل عنا الباكي عد في الرفات.

تنكر لي مذ شبت دهري وأصبحت معارفه عندي من النكرات إذا ذكرتها النفس حنت صبابة وجاد شؤون العين بالعبرات إلى أن أتى دهر يحسن ما مضى ويوسعني تذكاره حسرات قلت: وهذا البيت الأخير يشفي من منهل القائل الذي بهذا المعنى يشير.

رب دهر بكيت منه فلما صربت في غيره بكيت عليه وهذا ما اقتصرت عليه من رسالته الطويلة الجليلة الفائقة الجميلة المؤذنة له بتمام البلاغة والفضيلة وهو نحو من ربعها وهو لعمري فيما يستحقه من النعوت.

من نفيس الجواهر كاسمه ياقوت توفي رحمه الله تعالى في شهر رمضان بظاهر مدينة حلب وكان قد وقف كتبه ولما تميز سمى نفسه يعقوب.

وفيها توفي الملك المسعود ابن الملك الكامل بمكة المشرفة وكان قد سيره جده الملك العادل إلى اليمن فملكها وبلاد الحجاز مضافة إليها ولما حضرته الوفاة وصبى أنه إذا مات لا يجهز بشيء من ماله يسلم إلى الشيخ الصديق يجهزه عنده بما يرى وكان من كبار الصالحين من

أكراد بلد إربل مجاورًا بمكة ولما مات الملك المسعود تولى تجهيزه وكفنه في إزار كان قد أحرم فيه بالحج والعمرة سنين عديدة وجهزه تجهيز الفقراء كان قد أوصى أن لا يبنى على قبره.

بل يدفن بين القبور ويكتب على قبره: هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب ففعل ذلك ثم إن عتيقه الصارم المسعودي الذي تولى القاهرة بنى عليه قبة ولما بلغ الملك الكامل فعل الشيخ صديق كتب إليه بشكره ويسأله أن يذكر له حوائجه ليقضيها فلم يرد عليه جوابًا وقال: ما أستحق شكراً إنما جهزت فقيراً.

#### 🔺 سنة سبع وعشرين وست مائة

فيها حاصر جلال الدين والخوارزمية خلاط وكان قد حاصرها من قبل أربع مرات هذه خامسها ففتح له بعض الأمراء بشدة القحط على أهلها وحلف لهم جلال الدين وغدر وعمل أصحابه بها كما يعمل التتار من القتل ثم رفعوا السيف وشرعوا في المصادرة والتعذيب وخاف أهل الشام وغيره من الخوارزمية وعرفوا أنهم إن ملكوا أهلكوا أو لكل قبح فتكوا فاصطلح الأشرف وصاحب الروم علاء الدين واتفقوا على حرب جلال الدين وساروا والتقوه في رمضان فكسروه والحمد لله واستباحوا عسكره وهرب جلال الدين بأسوأ حال فوصل إلى خلاط في سبعة أنفس وقد تمزق جيشه وقتلت أبطاله فأخذ حرمه وما خف حمله وهرب إلى أذربيجان ثم أرسل إلى الملك الأشرف في الصلح وذل وأمنت خلاط وشرعوا في إصلاحها.

وفي السنة المذكورة توفي زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر وكان صالحًا خيرًا حسن السمت.

روي عن أبي العشائر وطائفه وتفقه على جمال الأئمة علي بن الناسح وولى نظر الخزانة والأوقاف ثم تزهد.

وفيها توفي عبد السلام بن عبد الرحمن الصوفي البغدادي سمع أبا الوقت وجماعة كثيرة وفيها توفي أبو محمد عبد السلام بن عبد الرحمن ابن الشيخ العارف بالله معدن الحكم والمعارف أبي الحكم بن برجان اللخمى المغربي ثم الإشبيلي حامل لواء اللغة بالأندلس.

# 🔺 سنة ثمان وعشربن وست مائة

لما علمت التتار بضعف جلال الدين خوازرم شاه بادروا لقتاله فلم يقدم على لقائهم فملكوا مراغه وعاثوا ويدعوا وفرهوا إلى آمد وتفرق جنده فبيته التتار ليلة فنجا بنفسه وطمع الأكراد والفلاحون وكل واحد في جنده وتخطفوهم وانتقم الله منهم وسارت التتار إلى ديار بكر في طلب جلال الدين ووصلوا إلى ماردين يسبون وبقتلون

وفيها توفي الملك الأمجد مجد الدين أبو المظفر بهرام شاء صاحب بعلبك تملكها بعد والده خمسين سنة وكان جوادًا كريمًا شاعرًا محسنًا قتله مملوك له بدمشق.

وفيها توفي المهذب شيخ الطب عبد الرحيم بن علي بن حامد الدمشقي واقف المدرسة التي بالصاغة العتيقة على الأطباء أخذ عن الموفق بن

المطران والرضي الرحبي وأخذ الأدب عن الكندي وأنتهت إليه معرفة الطب وصنف فيه التصانيف وحظي عند الملوك وفي آخر عمره عرض عليه طرف خرس حتى لا يكاد يفهم كلامه واجتهد في علاج نفسه فما أفاد بل ولد له أمراضًا وما زال يسعل إلى أن مات.

وفيها توفي الإمام النحوي أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي الفقيه الحنفي صاحب الألفية أقرأ العربية مدة بدمشق ثم بمصر

وروى عن القاسم ابن عساكر وتوفي بمصر وكان أحد أئمة عصره في النحو واللغة واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به وصنف تصانيف مفيدة وكان انتقاله من دمشق إلى مصر.

بسبب أن الملك الكامل رغبه في ذلك وقرر له على التصدر بجامع العتيق لإقراء الأدب رزقًا ولم يزل على ذلك إلى أن توفي بها فدفن على شفير الخندق قرب تربة الإمام الشافعي وقبره هنالك ظاهر.

والزواوي نسبة إلى زواوة وهي قبيلة كبيرة بظاهر بجاية من أعمال أفريقية ذات بطون وأفخاذ وفيها توفي الشيخ الجليل العارف الواعظ المنطق بالحكم ومحاسن المواعظ أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي أحد شيوخ الرسالة المشهورة وأرباب المحاسن المشكورة مدحه الأستاذ أبو القاسم القشيري وقال: نسيج.

وحده في وقته له لسان في الرجا خصوصًا وكلام في المعرفة خرج إلى بلخ وأقام بها مدة ورجع إلى نيسابورا ومات بها. ومن كلامه كيف يكون زاهدًا من لا ورع له تورع عما ليس لك ثم أزهد فيما لك وكان يقول: الجوع للمريدين رياضـــة وللتائبين تجربة وللزهاد سياسـة وللعارفين مكرمة والوحدة جليس الصــديقين والفوت أشــد من الموت لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق.

والزهد ثلاثة أشياء القلة والخلوة والجوع وذكره الخطيب في تاريخ بغداد فقال: قدم بغداد واجتمع إليه بها مشائخ الصوفية والنساك ونصبوا منصببه وأقعدوه عليها وقعدوا بين يديه يتحاورون وكان له اشارات وعبارات حسنة.

من معناه استعماله وأحسن من استعماله ثوابه وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له.

ودخل على علوي ببلخ زائراً له ومسلمًا عليه فقال له العلوي: أيده الله الأستاذ ماتقول فينا أهل البيت قال: ما أقول في طين عجن بماء الوحي وغرس بماء الرسالة فهل يفوح منهما إلا مسك الهدى وعنبر التقى فحشا العلوى فاه بالدر.

ومن كلامه ما بعد طريق إلى صديق ولا استوحش من سلك فيه إلى حبيب في طريق وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء وقال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تمدحه فلا تذمه وإن لم تسره فلا تغمه وقال: عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمال والتراب ثم تطمع في الكواعب الأتراب هيهات! أنت سكران بغير شراب ما أكملك

لو بادرت أملك ما أجلك ولو بادرت أجلك وله في هذا الباب كلام مليح النظام.

سنة تسع وعشرين وست مائة فيها توفي السلطان جلال الدين خوارزم شاه ابن السلطان علاء الدين كان يضرب به المثل في الشجاعة والإقدام كثير الجولان في البلاد ما بين الهند إلى ما وراء النهر إلى العراق إلى فارس إلى كرمان إلى أرمينية وأذربيجان وغير ذلك وافتتح المدن وسفك الدماء وظلم وعسف وغدر قالوا: ومع ذلك كان صحيح الإسلام وكان ربما قرأ في المصحف وبكى وآل أمره إلى أن تفرق عنه جيشه حتى يقال: إنه سار في نفر يسير فبيته كردي في منزله وطعنه بحربة وقتله بها.

وفيها توفي الحافظ أبو موسى عبدالله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله.

وفيها توفي العلامة المتقن الموفق عبد اللطيف بن يوسف البغدادي الشافعي النحوي اللغوي الطبيب الفيلسوف وصاحب التصانيف الكثيرة كان أحد الأذكياء البارعين في اللغة والأدب والطب.وفيها توفي الشيخ الجليل ذو العطاء الجزيل والأحوال السنيات والجدو المجاهدات عمر بن عبد الملك الدينوري نزيل قاسيون.

وفيها توفي الحافظ الرحال محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة الحنبلي كان من أهل الحديث المكثرين من سماعه وكتابته والراحلين في تحصيله.

لقي المشايخ وأخذ عنهم واستفاد منهم وكتب الكثير وعلق التعاليق النافعة وذيل على الإكمال كتاب الأمير ابن مأكولا ما أقصر فيه وجاء في مجلدين.وله كتاب آخر لطيف في الأنساب وكتاب التقييد المعروفة رواة السنن والمسانيد وذكره أبو البركات ابن المستوفي في تاريخه فأثنى عليه وقال: أنشد لأبي علي محمد بن الحسين بن أبي الشبل أحد شعراء العراق المجيدين.

لا تظهرن لعادل ولغادر حاليك في الضراء والسراء فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء سنة ثلاثين وست مائة وفيها حاصر الملك الكامل آمد وأخذ من صاحبها المسعود بن المودود ابن الملك الصالح الأتابكي وكان ممدود فاسقًا يأخذ الحرام غصبًا وسلم الملك الكامل آمد إلى والده الصالح نجم الدين أيوب.

وفيها جاء صاحب الروم وحاصر حران والرقة واستولى على الجزيرة وفعل الروم مع إسلامهم ما يفعلون مع كفرهم.

وفيها توفي القاضي بهاء الدين إبراهيم بن شاكر التنوخي الشافعي الكاتب البليغ والدتقي الدين إسماعيل روى بالإجازة عن شهدة وولي قضاء المعرة في صباه خمس سنين فقال: وليت الحكم خمسًاهن خمس لعمري والصبا في عنفوان قلت: وقد أحسن في صنعة هذين البيتين وقوله: هن خمس هو بضم الخاء أي خمس عشر مشير إلى أن عمره في ذلك الوقت خمس وعشرون سنة وقوله: قد رشاني في الأول منهما أضاف قدر إلى شأني وهو منصوب بتضع والثاني مركب من قد مع

رشاني من الرشوة والكل مفهوم وإنما أوضحته لمن لا يفهم وعنفوان الشيء أوله.

وفيها توفي إدريس ابن السلطان يعقوب بن يوسف بايعوه بالأندلس ثم جاء إلى مراكش وملكها وعظم سلطانه وكان بطلاً شجاعاً ذا هيبة شديدة وسفك للدماء قطع ذكر ابن تومرت بالخطبة.

وفيها توفي الملك العزيز عثمان ابن العادل أخو المعظم لأبويه اتفق موته بالناعمة وهو بستان له في عاشر شهر رمضان.

وفيها توفي الإمام الحافظ ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري صاحب التاريخ ومعرفة الصحابة وغير ذلك كان صدرًا معظمًا كثير الفضائل كان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل وحافظًا للتواريخ وخبيراً بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم صنف في التاريخ كتابًا كبيرًا واختصر كتاب الأنساب لابن السمعاني واستدرك عليه في مواضع ونبه على أغلاط وزاد شيئًا أهملها وهو مفيد جيدًا في ثلاث مجلدات والأصل في ثمان.

قال ابن خلكان: والموجود اليوم في أيدي الناس هو هذا المختصر وله كتاب أخبار الصحابة في سحت مجلدات كبار وكان قد تنقل في بلدان كثيرة سمع بها من الشيوخ منها الموصل وبغداد والشام والقدس والجزري نسبة إلى جزبرة ابن عمر رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل وهو عبد العزبز بن عمر.

وفيها توفي الحافظ الرحال ابن الحاجب عمر بن محمد الدمشقي رحمه الله خرج لنفسه معجمًا في بضع وستين جزءًا.وفيها توفي مظفر الدين صاحب إربل أبو سعيد تركما ني.

وفيها توفي أبو المحاسن محمد بن نصر الشاعر الملقب بشرف الدين المعروف بابن عنين قال ابن خلكان: كان خاتمة الشعراء: لم يأت بعده مثله ولا كان في أواخر عصره من يقاس به ولم يكن شعره مع جودته مقصوراً على أسلوب بل تفنن فيه وكان غزير المادة من الأدب مطلعًا على معظم أشعار العرب قال: وبلغني أنه كان يستحضر كتاب الجمهرة في اللغة لابن دريد وكان مولعًا بالهجاء وله قصيدة طويلة جمع فيها خلقًا من رؤساء دمشق سماها مقراض الإعراض.

وكان السلطان صلاح الدين قد نفاه من دمشق بسبب وقوعه في الناس فلما خرج منها قال: فعلام أبعدتم أخا ثقة لم يحترم ذنبًا ولا سرقا أنفوا المؤذن من بلادكم إن كان ينفى كل من صدقا وطاف بلاد من الشام والعراق والجزيرة وأذربيجان وخراسان وغزنة وخوارزم وما وراء النهر ثم دخل الهند واليمن وملكها يومئذ سيف الإسلام أخو صلاح الدين وأقام بها مدة ثم رجع إلى طريق الحجاز والديار المصرية وعاد إلى دمشق وكان يتردد منها إلى البلاد ويعود إليها قال: ولقد رأيته بمدينة إربل وقد وصل إليها رسولاً عن الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك صاحب دمشق وأقام بها قليلاً ثم سافر وكتب من بلاد الهند إلى أخيه بدمشق هذين البيتين والثاني منهما لأبي العلاء المعري استعمله مضمناً

وكان أحق به وهما: سامحت كتبك في العطيفة عالمًا إن الصحيفة لم تجد من حامل وعذرت طيفك في الخفاء لأنه يسري وبصبح دوننا بمراحل قال ابن خلكان: لله دره فما أحسن من وقع له هذا التضمين ولما مات السلطان صلاح الدين وملك الملك العادل دمشق كان غائبًا منفيًا عنها فسار متوجها إليها وكتب إلى الملك قصيدة يصفه فيها وبســـتأذنه في الدخول وبذكر ما قاسـاه في الغربة وأحسـن في كل الاحسان في المعاني اللطائف واستعطفه أبلغ الاستعطاف أولها.ماذا على طيف الأحبة لو سري وعليهم لو ساعدوني بالكري ولما فرغ من وصفها قال مشيراً إلى نفيه منها: أسعى لرزق في البلاد مشتت ومن العجائب أن يكون مقترا وأصــون وجه مدائحي متقنعًا واكف ذيل مطامعي مقترا ومنها يشكو الغربة وما قاساه فيها: أشكو إليك نويً تمادي عمرها حتى حسبت اليوم منها أشهرا إلا عيشتي يصفو ولا رسم الهوى يعفو ولا جفني يصافحه الكري أضحى عن الأخرى المرتع ممحلاً وأبيت عن ورد النمير منفرا ومن العجائب أن يقبل ظلكم كل الورى ونبذت وحدي بالعرا قوله: النمير قال في ديوان الأدب: هو الماء الجاري الزاكي في الماشية عذبا كان أو غير عذب وهو بفتح النون وكسر الميم وسكون المثناة من تحت في آخره راء.

قال ابن خلكان: هذه القصيدة من أحسن الشعر.

قال: فهي عندي خير من قصيدة ابن عمار الأندلسي وهي على وزنها التي أولها أدب الزجاجة فالنسيم قد انبرى فلما وقف عليها الملك الأعدل

أذن في الدخول إلى دمشــق فلما دخلها قال: هجوت الأكابر في جلق ورعت الوضيع بسب الرفيع أخرجت منها ولكنني رجعت على رغم أنف الجميع ويعني بجلق بكسـر الجيم واللام وتشـديدها وبعدها قاف اسـم مكان في الشام وربما قيل: إنه لقب لدمشق والله أعلم قال: وكان له في عمل الألغاز وحلها اليد الطولى ولم يكن له غرض في جمع شـعره وتدوينه وقد جمع له بعض أهل دمشق ديوانًا صغيراً لا يبلغ عشر نظمه وفيه أشــياء ليســت له وكان من أطرف الناس وله بيت عجيب من قصـيدة يذكر بها أسـفاره وتوجهه إلى جهة الشـرق وهو: أشـقق قلب الشرق حتى كأنني أفتش عن سودائه عن سنا الفجر قال: وقد رأيته في المنام ينشد أبياتا.

وأعجبني منها بيت فرددته في النوم واستيقظت وقد علق بخاطري وهو: البيت لا يحسن إنشاده إلا إذا أحسن من شاده وهذا البيت غير موجود في شعره وكان وافر الحرمة عند الملوك وتولى الوزارة بدمشق في آخر دولة الملك المعظم وانفصل منها لما تملكها الملك الأشرف وأقام في بيته ولم يباشر بعدها خدمة.

وكانت ولادته بدمشــق يوم الاثنين ووفاته فيها يوم الاثنين وعاش نحواً من ثمانين فيها سار الملك الكامل.

بجيوش عظيمة ليأخذ الروم وقدم بين يديه جيشًا فهزمهم صاحب الروم وأسر صاحب حماة ومقدم الجيش صواب الخادم فرد الكامل.وفيها

تسلطن بدر الدين لؤلؤ بالموصل.وفيها تكامل بناء المستنصرية ببغداد على المذاهب الأربعة.

قال بعضه ولا نظير لها في الدنيا فيما أعلم قلت لو تمت بعد نيف وسبع مائة وستين مدرسة السلطان حسن ابن السلطان ملك الناصر محمد بن قلاوان في الديار المصرية ما كان مثلها من الدنيا لا المستنصرية ولا غيرها فيما شاع عن الجم الغفير والعلم عند الله العليم الخبير.

وفيها توفي الإمام العلامة الفقيه الأصولي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الملقب سيف الدين الأسدي الثعلبي الحنبلي ثم الشافعي صاحب التصانيف البديعة النازلة في المنزلة الرفيعة المفيدة النافعة الصادرة عن القريحة البارعة كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي وصحب الشيخ أبا القاسم بن فضلان واشتغل عليه في الخلاف وتميز فيه وحفظ طريقة الخلاف الشريف وزوائد طريقة أسعد الميهني ثم انتقل إلى الشام واشتغل بفنون المعقول وحفظ منه الكثير ومهر فيه ولم يكن في زمانه أحفظ منه لهذه العلوم العقلية ثم انتقل إلى الديار المصرية وتولى الإعادة بالمدرسة المجاورة الضريح الإمام الشافعي في القرافة الصغرى وتصدر الجامع الظافري بالقاهرة مدة واشتهر بها فضله واشتغل عليه الناس وانتفعوا به.

قال ابن خلكان: ثم حسده جماعة من فقهاء البلاد وتعصبوا عليه ونسبوه في العقيدة إلى الفساد وإنحلال الطوية والتعطيل ومذهب الفلاسفة

والحكماء أولى الكفر والتضليل وكتبوا محضرًا يتضمن ذلك ووضعوا فيه خطوطهم بما يستباح به الدم قال: وبلغني عن رجل منهم فيه عقل ومعرفة أنه لما رأى التحامل عليه وإفراط التعصب كتب في المحضر وقد حمل إليه ليكتب فيه مثل ما كتبوا فكتب: حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضله فالقوم أعداء له وخصوم والله أعلم وكتبه فلان ابن فلان ولما رأى سيف الدين تعليهم عليه وما اعتقدوه في حقه ترك البلاد وخرج منها مستخفيًا وتوصل إلى الشام واستوطن مدينة حماة.

وصنف في أصول الفقه والدين والمنطق والحكمة والخلاف فكل تصانيفه مفيدة فمن ذلك كتاب أبكار الأفكار في علم الكلام واختصره في كتاب مناهج القرائح ورموز الكنوز وله دقائق الحقائق وكتاب الألباب ومنتهى السول في علم الأصول وله طريقة في الخلاف ومختصر في الخلاف أيضًا وشرح جدل الشريف وغير ذلك وجملة تصانيفه مقدار عشرين تصنيفًا وانتقل إلى دمشق ودرس بالمدينة العزيزية وأقام بها زمانًا ثم عزل عنها بسبب وأقام بطالاً في بيته وتوفي على تلك الحال ودفن بسفح جبل قاسيون وعمره ثمانون سنة والآمدي بالهمزة الممدودة والميم المكسورة وبعدها دال مهملة نسبة إلى آمد وهي مدينة كبيرة في بلاد بكر مجاورة لبلاد الروم وفيها توفي الإمام أبو عبدالله القرطبي محمد بن عمر المقري المالكي كان متفننًا في عدة علوم كالفقه والقراءات والعربية والتفسير زاهداً صالحًا سمع من عبد

المنعم بن الفراوي وطائفة وقرأ القراءات على الإمام الشاطبي وتوفي بالمدينة.

وفيها توفي الشيخ القدوة عبدالله بن يونس الأرموني صياحب الزاوية بجبل قاسيون صالحًا متواضعًا مطرحًا للتكليف يمشي وحده ويشتري الحاجة وله أحوال مجاهدات وقدم في الفقر.

وفيها توفي قاضي القضاة ابن فضلان أبو عبدالله محمد بن يحيى البغدادي الشافعي ودرس المستنصرية تفقه على والده العلامة أبي القاسم وبرع في المذهب والأصول والخلاف والنظر ولاه الناصر وعزله الظاهر بعد شهربن من خلافته.

فيها ضربت ببغداد دراهم وفرقت في البلد وتعاملوا بها وإنما كانوا يتعاملون بقراضة الذهب والقيراط والحبة ونحو ذلك.

وفيها توفي الملك الزاهد داود بن صلاح الدين وصواب الخادم شمس الدين العادلي مقدم جيش الكامل وكان يضرب به المثل في الشجاعة وكان له من جملة المماليك مائة خادم فيهم جماعة أمراء وفيها توفي الشيخ العارف عمر بن علي الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة شرف الدين المعروف بابن الفارض صاحب الديوان المشتمل على اللطائف والسلوك والمحبة والمعارف والشوق والوصل وغير ذلك من الاصلاحات في العلوم الحقيقة المعروفة في كتب المشائخ الصوفية بلغني أنه دخل في أيام بدايته مدرسة في ديار مصر فوجد فيها شيخاً بقالاً يتوضاً من بركة فيها بغير ترتيب فقال له: يا شيخ أنت في هذا

السن وفي هذا البلد وما تعرف تتوضاً فقال له: يا عمر أنت ما يفتح عليك بمصر فجاء إليه وجلس بين يديه وقال له: يا سيدي ففي أقي مكان يفتح علي.

فقال: في مكة فقال يا سيدي وابن مكة منى فقال: هذه مكة وأشار بيده نحوها وكشف له عنها فأمره الشيخ الذهاب إليها في ذلك الوقت فوصل إليها في الحال وأقام بها اثنتي عشرة سنة ففتح عليه ونظم فيها ديوانه المشهور ثم بعد المدة المذكورة سمع الشيخ المذكور وبقول له: يا عمر تعال أحضر موتى فجاء إليه فقال له الشيخ: خذ هذا الدينار فجهز لي به ثم احملني فضعني في هذا المكان وانتظر ما يكون من أمري وأشار إلى مكان في القرافة تحت الفارض وهو الموضع الذي دفن فيه ابن الفارض قال: فكشف لى عن ذلك المكان فحملته ووضعت فيه فنزل رجل من الهوى فصلينا عليه ثم وقفنا ننتظر ما يكون من أمره فإذا الجو قد امتلاً بطيور خضر فجاء طائر كبير فابتلعه ثم طار قال: فتعجبت من ذلك فقال لى ذلك الرجل: لا تعجب من هذا فإن أرواح الشهداء في حواصــل طيور خضــر ترعى في الجنة كما جاء في الحديث أولئك شهداء السيوف وأما شهداء المحبة فأجسادهم أرواح رضي الله عن الجميع.قلت: وإلى هذا المعنى أشرب في هذه الأبيات من قصيدتي الموسومة بلباب اللب في مدح شهيد الحب حيث قلت: قتيل الهوي في مذهب الحب والفقر بلا عوض حاشاه من طلب الأجر سوى روبة المحبوب في حالة اللقا إذا ما قيتل السيف عوض في الحشر فشتان ما

بين المقامين في العلى وبين شهيد الحب والسيف في القدر فما طالب المولى له طال شوقه وفي حبه قد مات خال عن الصبر إذا كنت حظى والأيام حظوظهم أياديك ما نالوا نعيمي ولا فخر كفي شرفًا موت المحب صبابة لمولى وفضلاً جل قدراً عن الحصر وبكفيك خمس من فضائله بها بلوغ المني عيشًا ومجدًا على الدهر قتيل جمال قد ودوه بروية ووصل وقرب والتنادم والسرر تميز عن غير بهذي وغيرها وشاركه فيما له نال من أجر لئن كان روح من شهيد سيوفهم بجنات خلد جوف طير بها خضر فروح شهيد الحب أيضًا وجسمه باجوافها قد نعما ليس في القبر كذاك روبنا عن رجال له رأوا بأبصارهم جوف القرافة من مصر وممن رأى ذاك الإمام الذي جلا لنا من مليحات المعارف من بكر ونحو أخمارًا كاشفًا عن محاسن بها هام كم صب وكم حام من فكر بحور معانيها جلا در نظمه سقى مشربًا بالشعر لم يسق في شعر غريم الهوى حلف الغرام ابن فارض لدى عارض قد شاهد السابق الذكر فأتى إليه الشيخ ابن الفارض المذكور فأنشده قبل أن الشيخ شهاب الدين استنشده من قريضه فأنشده قصيدة مفتتحها:

ما بين معترك الأحداق والمهج \*\* أنا القتيل بلا ذنب ولا حرج ثم استمر في إنشادها إلى أن قال:

أهلا بما لم أكن أهلا لموقعه \*\* قول المبشر بعد اليأس بالفرج لك البشارة فاخلع ما عليك فقد \*\* ذكرت ثم على ما فيك من عوج

فقام الشيخ شهاب الدين فتواجدوا من عنده من شيوخ الوقت الحاضرين وكان المجلس عامراً بشيوخ أجلاء وسادة أولياء فخلع عليه هو والحاضرون قيل: أربع مائة خلعة ومن نظمه الفائق المعرى كل عاشق: فإن شئت أن تحيى سعيدًا فمت به شهيدًا وإلا فالغرام له أهل فمن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النخل ما جنت النخل وما أحسن قولِه: نصحتك علمًا بالهوي والذي أري مخالفتي فاختر لنفسك ما يحلو بعد قوله: وأما قول ابن خلكان في ترجمته: وله ديوان شعر لطيف وأسلوبه فيه ظريف ينحو منحى طريقة الفقراء فلم يوفه بعض ما يليق بمشربه وذوقه وارتياحه وشوقه لكنه قد أحسن في مخالفته للطاعنين فيه لم ينزله بالمنزلة اللائقة به في قوله وسمعت أنه كان رجلاً صالحاً كثير الخير على قدم التجرد حسن الصجة محمود العشيرة وأنه ترنم يوماً في خلوته بقول الحريري صاحب المقامات: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسني فقط فسمع قائلاً يقول لا يرى شخصه: محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط وكان يقول: علمت في النوم بيتين وهما: وحياة أشواقي إليك وحرمة الصبر الجميل لا أبصرت عيني وسواك ولا صبوت إلى خليل قلت: ولقد أحسن في وصفه راح المحبة في ديوانه المذكور ومن ذلك وصفه لها في هذا البيت المشهور:

هنيئًا لأهل الدهر كم سكروا بها \*\* وما شربوا منها ولكنهم هموا

توفي رحمه الله تعالى في جمادى الأولى ودفن في العارض بسفح جبل المعظم والفارض بالفاء والراء وبين الألف والضاد المعجمة راء وهو الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال.

وفيها توفى الشيخ الجليل السيد الحفيل أستاذ زمانة وفربد أوإنه مطلع الأنوار ومنبع الأسرار دليل الطريقة وترجمان الحقيقة أستاذ الشيوخ الأكابر الجامع بين علمي الباطن والظاهر قدوة العارفين وعمدة السالكين العالم الرباني شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد التيمي البكري الصوفي السهروردي مصنف كتاب العوارف المشتمل على مكنونات المعارف ومصــؤنات المحاسـن واللطائف وغير ذلك من التصانيف الحسنة الجامعة من بلاغة الملاحة وبراعة الفصاحة وحلاوة العبارة المشتملة على درر المعارف وبواقيت الحكم وطلاوة الإشارة المحتوبة على حياة القلوب وشفائها مر السقم وعقيدته معروفة مشهورة موصوفة مشكورة روبتها عن غير واحد من شيوخنا بسندهم العالى الذي بينهم وبين مصنفه وأخذ صنفها مكة المشرفة وكان إذا أشكل عليه شيء منها يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى وبستخيره حول بيته وبتضرع إليه في التوفيق لإصابة الحق والتحقيق وقد ذكرت بعض عقيدته في كتاب المحاسن والمرهم وكان فقيهاً شافعي المذهب كثير الاجتهاد في العبادة والرباضة وتخرج عليه خلق كثير من الصوفية في المجاهدة والخلوة ولم يكن في آخر عمره مثله صحب عمه الشيخ الإمام أبا النجيب وعنه أخذ التصوف والوعظ. وذكر بعضهم أنه صحب أيضاً قطب الأولياء وقدوة الأصفياء الشيخ عبد القادر الجبيلي رضي الله عنهما ثم انحدر إلى البصرة إلى الشيخ أبي محمد بن عبد ورأى غيره من الشيوخ وحصل طرفًا صالحًا الفقه والخلاف وقرأ الأدب وعقد مجلس الوعظ سنين وكان شيخ الشيوخ ببغداد وكان له مجلس وعظ عليه قبول كثير وله نفس مبارك.وذكر بعضهم أنه أنشد يومًا على الكرسي.

لا تسقني وحدي فما عودتني أني أشح بها على جلاسي أنت الكريم وهل يليق تكرمًا أن تمنع الندماء دون الكاس فتواجد الناس لذلك وقطعت شعور كثيرة وتاب جمع كثير.

قال ابن خلكان: ورأيت جماعة ممن حضروا مجلسه وقعدوا في خلوته وكانوا يحكون غرائب مما يطرأ عليهم فيها من الأحوال الخارقة قال: وكان قد وصل إلى إربل رسولاً من جهة الديوان العزيز وعقد بها مجلس الوعظ ولم يتفق لى رؤيته لصغر السن.

وكان كثير الحج وكان أرباب الطريق من مشائخ عصره يكتبون إليه من البلاد صورة فتاوى يسألونه عن شيء من أحوالهم.

سمعت أن بعضهم كتب إليه يا سيدي إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة وإن عملت داخلني العجب فأيتهما أولى فكتب جوابه: اعمل واستغفر الله من العجب.

وقال ابن نقطة: كان شيخ العراق في وقته صاحب مجاهدة وإيثار وطربقة حميدة ومروة تامة وأوراد على كبر سنه.

وقال ابن النجار: كان شيخ وقته في علم الحقيقة وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين ودعا الخلق إلى الله تعالى قرأ الفقه والخلاف والعربية وسمع الحديث ثم انقطع ولازم بيته ودوام الصوم والذكر والعبادة إلى أن ظهر وعلا شأنه وتكلم على الناس وعقد مجلس الوعظ في مدرسة عمه على دجلة فحضر عنده خلق عظيم وظهر له قبول من الخاص والعام واشتهر اسمه وقصد من الأقطار وظهرت بركات أنفاسه في توبة العصاة ورأى من الجاه والحرمة عند الملوك ما لم يره أحد.

وقال غيره: نشا في حجر عمه أبي النجيب عبد القاهر وأخذ عنه التصوف والوعظ وعلم الحديث والفقه وصحب أيضًا الشيخ عبد القادر والشيخ أبا محمد بن عبد البصري كما تقدم وسمع الحديث أيضًا من أبي زرعة وآخرين وساماهم وروى عنه جماعة ذكر منهم الحافظ ابن النجار وغيره وبعث رسولاً إلى عدة جهات يعني نفده الخليفة في عصره ولم يخلف بعده مثله على ما نقل غير واحد.

قلت: ويؤيد ذلك ما ذكرت في مناقب الشيخ عبد القادر أنه قال له: أنت آخر المشهورين بالعراق ففتح عليه بعلوم المعارف والأنوار الزاهرة ووردت عليه الأحوال وحصالت له المواهب الوافرة وفاق الأقران بعلو شأنه وصار شيخ زمانه بلا منازع.

قلت: وإليه يرجع بعض شيوخنا في لبس الخرقة وبعضهم يرجع إلى الشيخ عبد القادر وبيني وبينه اثنتان في كتابه العوارف كما تقدمت الاشارة في سند شيوخنا وكذا في لبس الخرقة ورأيته في المنام كأنه

أعطاني سجادة في ليلة كنت فيها قريبًا من قبر سيدنا عم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أسفل جبل أحد المبارك المعظم وله كلام نفيس فاخر مسطور عنه في الدفاتر ذكرت شيئًا منه في الشاش المعلم قدس الله روحه.

وفيها توفي الشيخ الجليل غانم بن علي المقدسي النابلسي أحد عباد الله الأصفياء والسادة الأولياء وفيها توفي قاضي القضاة ابن شداد أبو العزية وسمع يوسف بن رافع الأسدي الحلبي الشافعي قرأ القراءات والعربية وسمع الحديث وبرع في الفقه والعلوم ساد أهل زمانه ونال رياسة الدين والدنيا وصنف التصانيف منها كتاب سماه ملجأ الحكام عن التباس الأحكام ومنها دلائل الأحكام وكتاب الموجز الباهر في الفروع وكتاب سيرة صلاح الدين ودخل دمشق بعد رجوعه من الحج فاستدعى به السلطان صلاح الدين وقابله بالإكرام التام وسأله عن مشائخ العلم والعمل وقر عليه جزءاً من الإذكار كان قد جمعه ثم ولاه قضاء العسكر والحكم بالقدس الشريف وعرض عليه الملك الظاهر الحكم بحلب فامتنع ثم قبل بعد ذلك.

قال ابن خلكان: كان بين والدي رحمة الله عليه وبين القاضي أبي المحاسن المذكور ومؤانسة كثيرة وصحبة صحيح المودة فجئت إليه أنا وأخي وكتب إلى سلطان بلدنا الملك المعظم كتابًا بليغًا في حقنا يقول فيه: أنت تعلم ما يلزم من أمر هذين الولدين فإنهما ولدا أخي وولدا أخيك ولا حاجة مع هذا إلى تأكيد وصية وأطال القول في ذلك فتفضل

القاضي أبو المحاسن وتلقانا بالقبول والإكرام وعمل ما يليق لمثله وأنزلنا في منزلة ورتب لنا على الوظائف وألحقنا بالكبار مع صعر السن والابتداء في الاشتغال وكان أبو المحاسن المذكور بيده حل الأمور وعقدها ليس لأحد معه كلام في الدولة وكان للفقهاء في أيامه حرمة تامة.

ومما حكى عنه أنه قال: كان في المدرســة النظامية ببغداد أربعة أو خمسة من الفقهاء المشتغلين فاتفقوا على استعمال حب البلاذر لأجل سرعة الحفظ والفهم فاجتمعوا ببعض الأطباء وسألوه عن مقدار ما يستعمل الإنسان منه وكيف يستعمله ثم اشتروا المقدار الذي قال لهم الطبيب الجاهل فشربوه في موضع خارج المدينة فحصل لهم الجنون فتفرقوا وتشتتوا ولم يعلم ما جري عليهم وبعد أيام جاء إلى المدرسة وأحد منهم وهو عربان ليس عليه شيء يستر عورته وعلى رأسه عمامة كبيرة لها عذبة طويلة قد ألقاها وراءه فوصلت إلى كعبه وكان طويلاً وهو ساكت عليه السكينة والوقار لا يتكلم بشيء ولا يعبث بشيء فقام إليه بعض الفقهاء وساله عن الحال فأخبره باستعمال حب البلاذر وقال: فأما أصحابي فإنهم جنوا وما سلم منهم إلا أنا وحدى فصار يظهر العقل العظيم والسكون والحاضرون يضحكون منه وهو لا يشعر بهم وبعتقد أنه سالم مما أصاب أصحابه وهو على تلك الحال لا يفكر فيهم ولا يلتفت إليهم. وفيها توفي أبو سليمان داود الملقب بالملك الزاهر ابن الملك العادل صلح الدين يوسف بن أيوب كان صلحب قلعة البيرة التي على شاطىء الفرات وكان يحب العلماء وأهل الفضل ويقصدونه من البلاد وكان الثاني عشر من أولاد صلاح الدين وكانت ولادته سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة فلما توفي توجه ابن أخيه الملك العزيز ابن الملك الظاهر إلى القلعة المذكورة وملكها والبيرة بكسر الموحدة وسكون المثناة من تحت وفتح الراء وفي آخرها هاء وهي قلعة سنة ثلاث وثلاثين وست مائة فيها أخذت الفرنج قرطبة واستباحوها وجاءت فرقة من التتار فكسرهم عسكر إربل فما بالوا وساقوا إلى بلاد الموصل فقتلوا أو سبوا فاهتم المستنصر بالله وأنفق الأموال فرجعوا.

وفيها غزا الكامل الفرات واستعاد حران وخرب قلعة الرها وهرب منه نواب صاحب الروم ثم كر إلى الشام خوفًا من التتار فإنهم وصلوا إلى سنجار ثم حسده صاحب الروم ونازل حران وتعب أهلها بين الملكين. وفيها توفي الحافظ العلامة اللغوي أبو الخطاب عمر بن الحسن الكلبي الداني الأندلسي المعروف بابن دحية سمع الحديث وجال في مدن الأندلس وحج ودخل العراق وسمع مسند أحمد وبأصبهان معجم الطبراني وبنيسابور صحيح مسلم بعلو بعد أن كان قد حدث به في المغرب بالإسناد الأندلسي النازل وكان يقول: إنه حفظه كله وضعفه جماعة وله تصانيف غرائب.

قلت: وتنقصه الذهبي فقال: وقد أنفق على الملك الكامل وجعله شيخ دار الحديث بالقاهرة وقاضى القضاة بالقاهرة.

ومدحه ابن خلكان فقال: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء متقنًا لعلم الحديث وما يتعلق به عارفًا بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها فانظر ما بين هذين الوصفين من المضادة ممن يذم السامع عقيدته وممن يحمد اعتقاده مع كمال فضيلة المادح في العلوم وتصويب العارف بانتقاده.

وفيها توفي نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الجبلي سمع من شهدة وطبقتها ودرس وأفتى وناظر وولي القضاء سنة ثلاث وعشرين ثم عزل بعد أشهر وكان لطيفاً ظريفًا متين الديانة كثير التواضع متجربًا في القضاء قوي النفس في الحق مع عدم التكلف والمحابات.

وفيها توفيت الشيخة الصالحة الصوفية زهرة بنت محمد بن أحمد بن حاضر روت عن يحيى بن ثابت وغيره.

# ▲ سنة أربع وثلاثين وست مائة

وفيها نزلت التتار على إربل وحاصروها وأخذوها بالسيف حتى حافت المدينة بالقتلى وغصب القلعة بعد أن لم يبق بعد أخذها شيء من الموانع وترحلت الملاعين.

وفيها توفي الملك المحسن أحمد ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب سمع الحديث وكتب الكثير وكان متواضعًا متزهدًا كثير الإفضال على المحدثين قال الذهبي وفيه تشييع قليل.

وفيها توفي الحافظ أبو الربيع الكلاعي سليمان بن موسى البلبيسي صاحب التصانيف وبقية أعلام الأثر توفي بالأندلس قال الأبار: وكان قد فاق أهل زمانه وتقدم على أقرانه عارفاً بالجرح والتعديل ذاكراً للمواليد والوفيات لا نظير له في الاتقان والضيط مع الأدب والبلاغة وكان فرداًفي إنشاء الرسائل مجيداًفي النظم خطيباًمفوهاً مدركا حسن السرد والمساق مع الإشارة اللائقة متكلمًا عن الملوك في مجالسهم مبينًا لما يريدونه على المنابر والمحافل ولي الخطابة وله تصانيف في عدة فنون استشهد مقبلاً غير مدبر في ذي الحجة.

وفيها توفي الناصح بن نجم بن عبد الوهاب الشيرازي الأنصاري الواعظ المفتي انتهت إليه رياسة المذهب بعد الشييخ الموفق وله خطب ومقامات وتاريخ الوعاظ.

وفيها توفي صاحب الروم السلطان علاء الدين السلجوقي كان ملكًا جليلاً شهمًا شجاعًا وافر العقل متسع الممالك تزوج بابنة الملك الكامل وإمتدت أيامه.

وفيها توفي الملك العزيز غياث الدين محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن صملاح الدين صماحب حلب وسبط الملك العادل ولوه السلطنة بعد

أبيه وعمره أربع سنين لأجل والدته وهي كانت من الأتابك فنسوس الأمور.

وفيها توفي أبو الحسن محمد بن أحمد البغدادي المحدث المؤرخ سمع من ابن الزاغوني وهو أول شيخ من ابن الجوزي وهو أول شيخ ولد مشيخة المستنصرية وآخر من حدث بالبخاري سماعًا من أبي الوقت وضعفه ابن النجار.

### 🛕 سنة خمس وثلاثين وست مائة

وفيها غرمت طائفة كثيرة من الخوارزمية وكانوا قد خدموا مع الصالح أيوب ابن الملك الكامل على القبض عليه فهرب إلى سنجار فنهبوا خزائنه فسار إليه لؤلؤ صاحب الموصل وحاصره فحلق الصالح لحية وزيره وقاضي بلده بدر الدين السنجاري طوعًا ودلاه من السور ليلاً فذهب واجتمع بالخوارزمية وشرط بهم كلما أرادوا فساقوا من حران وبيتوا لؤلؤاً فنجا بنفسه على فرس النوبة وانتهبوا عسكره واستغنوا.

وفيها توفي الملك الأشرف صاحب دمشق موسى ابن الملك العادل وتسلطن بعده أخوه الصالح إسماعيل فسار الملك وقدم دمشق فأخذها بعد محاصرة وشدة وذهب الصالح إسماعيل إلى بعلبك.

ولما دخل الملك الكامل دمشـق ونزل في قلعتها المعروفة بقن القلندرية والحيدرية وتمرض ومات بعد شـهرين فتملك بعده بدمشـق ابن أخيه الملك الجواد وبمصر ابنه العادل وملك ملك الأشرف نصيبين وسنجار

ومعظم بلاد الجزيرة وغيرها وأول شيء تملك من البلاد مدينة الرحا ثم حران.

ولما توفي أخوه الملك الأوحد صاحب خلاط ونواحيها أخذ الملك الأشرف مملكته مضافًا إلى مملكته فاتسع ملكه وبسط العدل على الناس وأحسن إليه احساناً لم يعهدوه ممن قبله وعظم وقعته في قلوب الناس وبعد صيته وكان قد ملك نصيبين وأخذ سنجار ومعظم بلاد الجزيرة.ولما أخذت الفرنج دمياط في سنة عشر وست مائة وتوجهت جماعة من ملوك الشام إلى الديار المصرية لاتحاد الملك الكامل وتأخر عنه الملك الأشروف لمنافرة كانت بينهما فجاءه أخوه الملك المعظم وأرضاه ولم يزل يلاطفه حتى استصحبه معه فانتصر المسلمون على الفرنج وانتزعوا دمياط من أيديهم عقب وصوله إليها وكانوا يرون ذلك بسبب يمن عزته.

ولما مات الملك المعظم وتولى ولده الملك الناصر قصده عمه الملك الكامل من الديار المصرية ليأخذ دمشق فاستنجد عمه الملك فحصل الاتفاق على تسليم دمشق إلى الملك الأشرف ويكون للملك الكامل الناصر الكرك والشويك ونابلس ونيسان وتلك النواحي وينزل الملك الأشرف عن حران والرحا وسروج والرقة ورأس عين وتسلمها إلى الملك الكامل فأقام الملك الأشرف بدمشق.

ثم جرت أمور يطول ذكرها ووقعت وحشة بين الكامل والأشرف ووافقت الملوك بأسرها الملك الأشرف وتعاهد هو وصاحب الروم وصاحب حلب وصاحب حماة.

وصاحب حمص وأصحاب المشرق على الخروج على الملك الكامل ولم يبق مع الملك الكامل سوى ابن أخيه الملك الناصر صاحب الكرك فإنه توجه إلى خدمته بالديار المصربة فلما اتفقوا وعزموا على الخروج على الملك الكامل مرض الملك الأشرف مرضاً شديداً وتوفى بدمشق ودفن بقلعتها ثم نقل إلى القربة التي أنشئت له بالكلاسة في الجانب وتوفي بدمشق ودفن بقلعتها ثم نقل إلى القرية التي أنشئت له بالكلاسة في الجانب الشمالي من جامع دمشق وكانت ولادته سنة ثمان وسبعين وخمس مائة وكان سلطاناً كربماً حليماً واسع الصدر كربم الأخلاق كثير العطاء لا يوجد في خزانته شيء من المال مع اتساع مملكته ولا يزال عليه الديون للتجار وغيرهم وطرب ليلة في مجلس أنســه على بعض الملاهي فقال لصاحب الملاهي تمن على فقال: تمنيت مدينة خلاط فأعطاه إياها فتوجه لقبضها من النائب فعوضه عنها النائب جملة كثيرة من المال وله غرائب كثيرة وكن يميل إلى أهل الخير والصلاح وبحسن الاعتقاد فيهم وبني بدمشق دار حديث وفوض تدربسها إلى الشيخ أبي عمرو بن صلاح وله مآثر حسنة كثيرة وقد مدحه أعيان شعراء عصره وخلدوا مدائحه في دواوينهم وكان محبوباً إلى الناس مسعوداً مؤبداً في الحروب لقى أرسلان شاه صاحب الموصل وكان من الملوك المشاهير

وتواقعاً فكسره الملك الأشرف واتسعت مملكته حين توفي أخوه الملك الأوحد فأخذ مملكته وبسط العدل على الناس وأحسن إليهم إحساناً لم يعهده ممن كان قبله وعظم وقعته في قلوب الناس وبعد صيته وجرت له مع صاحب الروم وابن عمه الملك الأفضل وقائع مشهورة.وفيها توفي أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل المعروف بالشفا كان أديباً فاضللاً متفنناً بعلم العروض والقوافي شاعراً يقع له في النظم معان بديعة في البيتين والثلاثة وله ديوان شعر كبير يدخل في أربع مجلدات. قال ابن خلكان: وكان حسن المحاورة مليح الإيراد مع السكون جميل التأنى.

وأنشدته يوماً في أثناء مناشدته لي قول شرف الدين أبي المحاسن المعروب بابن عنين: مال ابن سارة دونه لعفاته خرط القتادة أو مثال الفرقد كان لزوم الجمع يمنع صرفه في راحة مثل المنادى المفرد فقال: هذا ليس يجيد فقلت: ولم قال: ليس من شرط المنادي المفرد أن يكون مضموماً فقد يكون المنادي مفرداً ولا يكون مضموماً بأن يكون نكرة معين كما تقول: يا رجلاً ولكن أنا أعمل شيئاً في هذا قال: ثم اجتمعنا بعد ذلك في الجامع فقال: قد عملت في ذلك المعنى بيتاً لنا خليل له خلال تعرب عن أصله الأخس أضحت له مثل حيث كف وددت لو أنها كأمس قلت: يعني أن كفه مضمومة مثل حيث مضمومة بالبناء ولنظم الأول قد بالغ في وصفه بالبخل لتشبيهه وصول العفاة إلى ماله بخرط القتاد قد بالغ في وصفه بالبخل لتشبيهه وصول العفاة إلى ماله بخرط القتاد

في الصعوبة وكمثال الفرقد في البعد والعفاة الطلاب جمع عاف وشبه ماله في البيت الثاني في عدم صرفه إلى غيره بصيغة منتهى الجموع في عدم صرفه في كونها في عدم صرفه في لأعراب كمساجد ودراهم وشبه راحته في كونها مضمومة لا يبسطها للبذل بالمنادى المفرد المبني على الضم مصل يا زيد ويا رجل لرجل بعينه.

واعترض عليه صاحب النظم الثاني بكون المفرد قد لا يكون مضموماً مثل قول لأعمى: يا رجلاً خذ بيدي لرجل لا بعينه ثم اعترض ابن خلكان على المعترض بما سيأتى ذكره.

قال ابن خلكان: فقلت له وهذا أيضاً فيه كلام فقال: وما هو فقلت: حيث فيها لغات آخر فمن العرب من بناها على الضم ومنهم من بناها على الفتح ومنهم من بناها على الكسر وفيها لغات أخر غير هذه وأما أمس فمنهم من بناها على الكسر ومنهم من يقول: إنها اسم معرب لكنه لا ينصرف وأنشدوا على هذه اللغة.

قلت: هذا إذا كانت أمس نكرة فإن كانت معرفة أعربت قولاً واحدًا قال فسكت.

وفيها توفي الملك الكامل أبو المعالي محمد ابن الملك العادل كان سلطاناً معظمًا جليل القدر محترماً جميل الذكر مكرمًا للعلماء متمسكاً بالسنة حسن الاعتقاد معاشر الأرباب الفضائل حازماً في أموره لا يضع الشيء إلا في محله من غير إسراف ولا اقتتار وكان يبيت عنده كل ليلة جمعة جماعة من الفضلاء وبشاركهم في مباحثات وبسألهم عن

المواضع المشكلات من كل فن وهو معهم كواحد منهم وبنى بالقاهرة دار حديث ورتب لها وقفًا جيدًا وكان قد بنى على ضريح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قبة عظيمة ودفن أمه عنده وأجرى إليها من ماء النيل ومدده بعيد وغرم على ذلك جملة عظيمة.

ولما مات أخوه الملك المعظم عيسى الملقب بشرف الدين صاحب الشام وأقام ولده الملك الناصر صلاح الدين داود مقامه خرج الملك الكامل من الديار المصرية قاصدًا أخذ دمشق منه وجاء أخوه الملك الأشرف مظفر الدين موسى فاجتمعا على أخذ دمشق وقد تقدم ذكر ذلك وأنه دفعها إلى أخيه الملك الأشرف وأخذ عوضها من بلد المشرق عدة بلدان تقدم ذكرها وتقدم أيضاً أنه لما مات الملك الأشرف جعل ولي عهده أخاه الملك الصالح إسماعيل فقصده الملك الكامل وانتزع منه دمشق بعد مصالحة جرت بينهما.

ولما ملك الملك الكامل البلاد الشرقية واستخلف بها ولده الملك الصالح أبا المظفر أيوب واستخلف ولده الأصغر الملك العادل بالديار المصرية وكان قد سير الملك العادل الملك المسعود إلى اليمن وكان أكبر أولاد الملك الكامل وقد تقدم ذلك وأنه ملك الحجاز مضافة إلى اليمن.

ولما وصل الخطيب إلى ذكر الكامل قال: صاحب مكة وعبيدها واليمن وزبيدها ومصر وصعيدها والشام وصناديدها والجزيرة ووليدها سلطان القبلتين ورب العا متين وخادم الحرمين الشريفين أبو المعالي محمد الملك الكامل ناصر الدين خليل أمير المؤمنين.

قال ابن خلكان: ولد رأيته بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وست مائة عند رجوعه من بلاد الشرق وفي خدمته يومئذ بضعة عشر ملكاً منهم أخوه الملك الأشرف.ولم يزل في علوشأنه وعظم سلطانه إلى أن مرض بعد أخذ دمشق ولم يزل مريضًا إلى أن توفي يوم الأربعاء بعد العصر ودفن في القلعة بمدينة دمشق يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب السنة المذكورة.

قال: وكانوا قد أخفوا موته إلى وقت صلاة الجمعة فلما دنت الصلاة قام بعض الدعاة على العرش الذي بين يدى المنبر فترجم علىالملك الكامل ودعا لولده الملك العادل ابن الملك الكامل صاحب مصر فضج الناس ضجة واحدة وكانوا قد أحسواوترتب ابن أخيه الملك الجواد مظفر الدين يونس في ثياب السلطنة بدمشق عن الملك العادل ابن الملك الكامل صاحب مصر باتفاق الأمراء الذين كانوا حاضرين ذلك ثم بني له تربة مجاورة للجامع ولها شبباك إلى الجامع ونقل إليها وكان عمره نحواُمن أربعين سنة وأقام ولده الملك العادل في المملكة إلى سنة سبع وثلاثين ثم قبض عليه أمراء دولته وطلبوا أخاه الملك الصالح أيوب فجاءهم ومعه الملك الناصر صاحب الكرك ودخلا القاهرة وأدخل الملك العادل في محفة وحوله جماعة كثيرة من الأجناد يحفظونه وحمله إلى القلعة واعتقله بها وسط العدل في الرعية وأحسن إلى الناس وأخرج الصدقات وأصلح ما تهدم من المساجد وأقام في المملكة إلى أن توفي في سنة سبع وأربعين وست مائة وكان قد أخذ دمشق من عمه الملك الصالح وأبقى عليه بعلبك فلما توفي أخفي موته مقدار ثلاثة أشهر والخطبة باسمه إلى أن وصل ولده الملك المعظم من بلاد الشام فعند ذلك أظهروا موته وخطب لولده المذكور وبنى له تربة بالقاهرة إلى جنب مدرسته ونقل إليها سنة ثمان وأربعين وأمه جارية مولدة سمراء اسمها ورد الندى وتوفي العادل في الاعتقال سنة خمس وأربعين وست مائة وكان له ولد يقال له: الملك المغيث نقله الملك المعظم إلى الشويك ثم بعد الملك المعظم استولى على الكرك والشويك وتلك النواحي ولم يزل مالكها إلى زمن الملك الظاهر فراسله وبذل له عن تسليم البلد أعواضًا كثيرة وحلف له حتى إذا نزل إليه.

إلى منزله في الغور قبض عليه وجهزه إلى قلعة الجبل بمصر واعتقله بها وكان آخر العهد به وكان للمغيث ولد يلقب بالقرين صعير السن فنصبه الملك الظاهر أميرًا ولم يزل في خدمته إلى أن فتح انطاكية ثم قبض عليه واعتقله في القلعة المذكورة وكان الملك الظاهر يبالغ في تحصيل قلعة الكرك ويملؤها بالذخائر والأموال ولما جرى على ولده السعيد ما جرى وتوجه إلى الكرك نفعته تلك الذخائر وكانت عوناً له على زمانه ولما.

توفي الملك السعيد ابن الملك الظاهر ملكها بعده أخوه الملك المسعود باتفاق من كان بها من مماليك أبيه ومن أمرائه وقال ابن خلكان: وهو الآن متملكها ومقيم بها.

#### 🔺 سنة ست وثلاثين وست مائة

وفيها ضعفت سلطنة الملك الجواد بدمشق بعد أن محق الخزائن وكاتب الملك الصالح أيوب بن الكامل وقابضه فأعطاه دمشق بسنجار وأعانه وكانت صفقة خاسرة فبادر الصالح وتسلم دمشق من الجواد لأن المصريين.

ألحوا على الجواد في أن ينزل عن دمشق ويعطي الاسكندرية ثم ركب الملك الصالح في المدرسة وحمل الجواد الغاشية بين يديه ثم أكل يديه ندما وسافر وتوجه الصالح نحو الغور وطلب عمه إسماعيل من بعلبك ليتفقا فدبر إسماعيل أمره واستعان بالمجاهد صاحب حمص وهجم دمشق فأخذها فسمعت الأمراء فتوجهت وفيها توفي الشيخ العارف الصالح أبو العباس أحمد بن علي القسطلاني الفقيه المالكي الملقب بزاهد مصر تلميذ الشيخ الكبير العارف بالله الشيهر أبي عبدالله القرشي سمع الحديث وتفقه ودرس بمصر وأفتى وصحب الشيخ المذكور وكان القاري في مواعيده وتزوج بعد موته زوجته السيدة الجليلة الصالحة أم ولده الشيخ قطب الدين الإمام المحدث ثم جاور أبو العباس المذكور بمكة وتوفى بها وقبره معروف يزار في الشعب الأيسر.

قلت: وبلغني أنهم احتاجوا في المدينة الشريفة إلى الاستسقاء وهو بها مجاور فاتفق رأيهم أن يستسقي أهل المدينة يومًا المجاورون يوماً وبدأ أهل المدينة بالاستسقاء فلم يسقوا فعمل هو طعاماً كثيرًا للضعفاء والمساكين واستسقى مع المجاورين فسقوا وله مؤلف جمع فيه كلام شيخه أبي عبدالله القرشي وكلام بعض شيوخه وبعض كراماته.

وفيها توفي الحافظ الجوال محدث الشام ومفيده أبو عبدالله محمد بن يوسف الإشبيلي الملقب بالزكي سمع بالحجاز ومصر والشام والعراق وأصبهان وخراسان والجزيرة فأكثر وتوفي في رمضان بحماة رحمه الله.

### ▲ سنة سبع وثلائين وست مائة

قد تقدم أن إسماعيل هجم دمشق فملكها وتسلم القلعة من الغد واعتقل الصالح أيوب بالكرك أشهرًا وطلبه أخوه العادل من الناصر داؤد وبذل فيه مائة ألف دينار وكذا طلبه الصالح إسماعيل فامتنع الناصر ثم اتفق معه وحلفه وسار به إلى الديار المصرية فمالت إليه الكاملية وقبضوا على العادل وتملك الصالح أيوب ورجع الناصر.

وفيها توفي الحافظ المقرىء الحاذق أبو عبدالله محمد بن سعيد المعروف بابن الدبيثي الواسطي الشافعي سمع الحديث وقرأ القراءات وكان إمامًا متفننًا واسع العلم غريز الحفظ وفيها توفي الحافظ المقرىء الحاذق أبو عبدالله محمد بن أبي المعالي سعيد الفقيه الشافعي المؤرخ الواسطي المعروف بابن الدبيثي بضم الدال المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة من تحت وبعدها مثلثة نسبة إلىدبيثا قرية من نواحي واسط سمع الحديث كثيراً وعلق تعاليق مفيدة وكانت له محفوظات والتاريخ من الحفاظ المشهورين والنبلاء المذكورين وصنف كتابًاجعله ذيلاً على كتاب تاريخ الحافظ أبي سعيد ابن السمعاني المذيل على تاريخ بغدادللخطيب وذكر فيه ما أغفله السمعاني في ثلاث مجلدات تاريخ بغدادللخطيب وذكر فيه ما أغفله السمعاني في ثلاث مجلدات

وما أقصر فيه وصنف تاريخاً للواسط وغير ذلك وأنشد لنفسه: خبرت بني الأيام طراً فلم أجد صديقًا صدوقًا مسعداً في النوائب وما اخترت منهم صاحبًاوارتضيته فأحمدته في فعله والعواقب قلت: وهن الأبيات أخذت من أبيات الإمام الشـافعي المذكورة في ترجمته وفيها توفي أبو البركات المبارك بن أبي الفتح أحمد بن المبارك الملقب بابن المستوفي اللخمي الإربلي كان رئيسًا جليل القمر كثير التواضع واسع الكرم لم يصل إلى إربل أحدمن الفضلاء إلا وبادر إلى زبارته وحمل إليه ما يليق بحاله وتقرب إلى قلبه بكل طربق وخصوصًاأرباب الأدب فقد كانت سوقهم لديه نافقة وكان جم الفضائل عارفا بعدة فنون منها الحديث وعلومه وأسماء رجاله وجميع ما يتعلق به وكان إمامًا فيه وكان ماهراًفي فنون الأدب من النحو واللغة والعروض والقوافي وعلم المعاني وأشعار العرب وأخبارها وأيامها ووقائعها وأمثالها وكان بارعافي علم الديوان وضبطه وحسابه وضبط قوانينه علىالأوضاع المعتبرة عندهم وجمع لإربل تاربخاًفي أربع مجلدات وله كتاب النظام في شرح شعر المتنبي وأبى تمام في عشر مجلدات وكتاب إثبات المحصل في نسبة أبيات المفصل في مجلدين تكلم فيه على الأبيات التي استشهد بها الزمخشري في المفصل و كتاب سر الصنعة وكتاب سماه أبا حماش جمع فيه أدباً كثيرًا ونوادر وغيرها.

وديوان شعر أجاد فيه ومن شعره بيتان فضل فيهما البياض على السمرة وهما: فالرمح يقتل بعضه من غيره والسيف يقتل كله من نفسه قلت:

ولي أبيات في تفصيل لون البياض على غيره منها قولي: إذا الغانيات البيض يومًاتفاخرت بألوانها فاحكم فأنت خبير فأبيض هاسلطانها ثم أصفر لسلطانها يتلو علاه وزير وإن رام تقليد الإمارة أهلها فأسمرها الميمون ذاك أمير وأحمرها جندلها قل وسايس لها أسود دون الجميع حقير فإن قيل: لم فضلت للبيض رافعًا ولم قلت ماللبيض قط نظير فقل ذا لأن الحور بيض لها كسا بأحسن ألوان الجمال قدير وأيضًا فلون البيض باهج حسنة يحاكيه بدر في السماء منير رجعنا إلى ذكر ابن المستوفي وأرسل إلى شاعر وصل إلى إربل دنياراً مثلوماً مع إنسان يقال له: الكمال فتوهم الشاعر وصل أبي البركات المذكور فكتب إليه: ياأيها المولى الوزير ومن به في الجود حقًا يضرب الأمثال فأعجبه هذا المعنى وحسن الاتفاق فأجاز الشاعر وأحسن إليه.

وكان مستوفي الديوان وهي منزلة عليه في تلك البلاد تتلو الوزارة ثم تولى الوزارة بعد ذلك وشكرت سيرته فيها ولم يزل عليها إلى أن مات السلطان مظفر الدين فقعد في بيته في تلك البلاد والناس يلازمون خدمته وكان عنده من الكتب النفيسة شيء كثير ثم توفي بالموصل. قال ابن خلكان: وهو من بيت كبير وأبوه تولى الاستيفاء بإربل وعمه أبو الحسن كان فاضلاً وهو الذي نقل نصيحة الملوك تصنيف الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية فإن الغزالى لم يضعها إلا بالفارسية وذلك مشهور بين الناس ولما توفى رثاه

يوسف بن القيس الإربلي بقوله: أبو البركات لو درت المنايا بأنك فرد عصرك لم تصبكا كفى الإسلام رزأ فقد شخص عليه بأعين الثقلين يبكى وفيها توفي أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم الملقب ضياء الدين محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري العلامة الكاتب البليغ صاحب المثل السائر انتهت إليه رياسة الإنشاء أتترسل وكان مولده بجزيرة ابن عمر ونشا بها وانتقل مع والده إلى الموصل وبها اشتغل وحصل العلوم وحفظ كتاب الله الكريم وكثيراً من الأحاديث النبوية وطرفًا صالحًا من النحو واللغة وعلم البيان وشيئًا كثيرًا من الأشيعار وكان من جملة محفوظاته شيعر أبي تمام والبحتري والمتنبي قال: حفظت هذه الدواوين الثلاثة وكنت أكرر عليها بالدرس مدة سنين حتى تمكنت من صوغ المعاني وصار الإدمان لي خلقًا وطبعاً وقد كنت حفظت من الأشعار القديمة والمحدثة ما لا أحصي ثم القتصرت عليه على أشعار الثلاثة المذكورين.

قال ابن خلكان: ولما كملت له الأدوات قصيد جناب الملك الناصير صلاح الدين وكان يومئذ شاباً فاستوزره ولده الملك الأفضيل وحسنت حاله عنده.

ولما توفي السلطان صلاح الدين واستقل ولده المذكور بمملكة دمشق اشتغل ابن الأثير بالوزارة وردت إليه أمور الناس وصل الاعتماد في جميع الأحوال عليه ولما أخذت دمشق من الملك الأفضل وكان ابن الأثير قد أساء العشيرة مع أهلها فهموا بقتله فأخرجه الحاجب محاسن

مستخفيًا في صندوق مقفل عليه ثم صار إليه وصحبه إلى مصر لما استدعى لنيابة أخيه الملك المنصور .ولما أخذ الملك العادل الديار المصربة خرج ابن الأثير منها مستترًا وله في كيفية خروجه رسالة طويلة شرح فيها حاله ولما استقر الملك الأفضيل غاب عن مخدومه الملك الأفضل ثم بعد ذلك اتصل بخدمة أخيه الملك الظاهر صاحب حلب فلم يطل مقامه عنده وخرج مغاضبًا وعاد إلى الموصل فلم يستقم حاله فورد إربل فلم يستقم حاله فسافر إلى سنجار ثم عاد إلى الموصل واتخذها دار إقامته إلى أن توفي وله من التصانيف الدالة على غزارة فضله كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر وهو في مجلدين جمع فيه فأوعب ولم يترك شيئًا يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره وكتاب الوشكى المرقوم في حل المنظوم وهو مع وجازته في غاية الحسن والإفادة وكتاب المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء وهو أيضاً نهاية في بابه وله مجموع أخبار فيه شعر أبي تمام والبحتري وديك الجن والمتتبى في مجلد واحد كبير وحفظه مفيد.قال ابن المستوفى: نقلت من خطه في آخر هذا الكتاب ما مثاله:.

تمتع به علقًا نفيسًا فإنه \*\* اختيار بصير بالأمور حكيم أطاعته أنواع البلاغة فاعتدى \*\* إلى الشعر من نهج إليه قويم وله ديوان شعر ترسل في عدة مجلدات والمختار منه في مجلد واحد. قال: وذكر ابن خلكان له رسالة كتبها إلى محذومة بليغة البلاغة إلا أن في بعض ألفاظها ما بالغ فيه بما لا ينبغي أن يقال: وكم من قول أدى

إلى تكفير صاحب المقال ومن جلة ألفاظه ما يملأ الوادي بمائة ومايملأالنادي بنعمائه فإنه وإن أراد المطر الذي نزل فقد احتقر فيض الله عز وجل وقد نظمت أبياتًا ردوا تبكيتا لقائل من قال هذا القول الآتي أو ما يجري مجراه نعوذ بالله من الخروج إلى ما لا يرضاه وهو هذا: فنوال كفك بدرة در ونوال الغمام قطرة ماء وكذا قول بديع الزمان: وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبًا لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا والدهرلو لم يخن والشمس لونطقت والليث لو لم يصدو البحر لو عذبا قال ابن خلكان: ولابن الأثير المذكور كل معنى مليح في الترسل وكان يعارض القاضى الفاضل في رسائله فإذا أنشأ رسالة أنشأ مثلها وكانت بينهما مكاتبات ومجاوبات ولم يكن له في النظم شيء حسن ومن رسائله قوله في صفة نيل مصر وعذب رضائه يضاهي حتى النحل واحمر صفيحة فعلمت أنه قتل المحل وهو معنى بديع غربب نهاية في الحسن لم أقف لغيره على أسطوبه ثم إنى وجدت هذا المعنى لبعض العرب وقد أخذه ضياء الدين منه وهو قوله: لله قلب ما يزول يروعه برق الغمامة منجدًا ومغورا ما احمر في الليل البهيم صفيحة متجردًا إلا وقد قتل الكري وقتل بالقاف والمثناة من فوق قال: وكأن هو وأخوه مجد الدين أبو السعادات المبارك وأبو الحسن على الملقب عز الدين كلهم نجباء رؤساء لكل واحد منهم تصانيف نافعة.

وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد التجيبي المرسي كان متفننًا عارفًا بالنحو والعلوم والكلام والمنطق سكن حماة قال الذهبي: وله تفسير عجيب.

#### 🔺 سنة ثمان وثلاثين وست مائة

فيها سلم الملك الصالح إسماعيل قلعة السقيف للفرنج لغرض في نفسه فمقته المسلمون وأنكر عليه الإمام عز الدين بن عبد السلام وأبو عمر ابن الحاجب فسجنهما وعزل ابن عبد السلام من خطابة دمشق وفيها ولي القضاء الرفيع الجيلي.

وفيها توفي محيي الدين ابن العربي أبو بكر محمد بن علي الطائي الحاتمي المرسي الصوفي نزيل دمشق صاحب التصانيف قلت: هذه ترجمة الذهبي ثم زاد قال: قدوة القائلين بوحدة الوجود ولد سنة ستين وخمس مائة روبعن ابن بشكوال وطائفة وتنقل إلى البلاد وسكن الروم مدة ثم قال: وقد اتهم بأمر عظيم.

قلت: فترجمته هذه وكلامه فيها إشارة إلى ما يعنقد فيه كثير من الفقهاء من الطعن العظيم والقدح وبضد ذلك مدح طائفة من الصوفية له وقليل من الفقهاء فحموه تفخيماً عظيماً ومدحوا كلامه مدحاً كريمًا ووصفوه بعلو المقامات وأخبروا عنه ما يطول ذكره من الكرامات وله أشعار لطيفة غريبة وأخبار ونوادر طريفة عجيبة وأعظم ما يطعن الطاعنون فيه بسبب كتابه الموسوم بفصوص الحكم وبلغني أن الإمام العلامة ابن الزملكاني شرح كتابه المذكور ووجهه توجيهًا نفى عنه ما يظن من

المحظور ويخشي من الوقوع في المحذور وأخبرني بعض العلماء الصالحين ممن له ذوق وفهم حميدان كلام ابن العربي المذكور له تأويل بيعد وقد قيل: إنه اجتمع هو والإمام شهاب الدين السهروردي ونظر كل واحد إلى صاحبه وافترقا من غير كلام فسئل عن الشيخ شهاب الدين فقال: مملوسنة من قرنه إلى قدمه وسئل عنه شهاب الدين فقال: بحر الحقائق قلت: وقد ذكرت له في بعض كتبي أن كل من اختلف في تكفيره فمذهبي فيه التوقف ووكول أمره إلى الله تعالى.

سنة تسع وثلاثين وست مائة وفيها توفي الإمام النحوي أحمد بن الحسين المعروف بابن الخباز الإربلي ثم الموصلي الضرير صاحب التصانيف الأدبية

وفيها توفي القاضي العلامة الملقب عماد الدين المكنى أبو المعالي عبد الرحمن بن مقبل الواسطي الشافعي وفيها توفي الإمام العلامة أبو الفتح الملقب بالكمال موسى بن يونس الموصلي الشافعي أحد الأعلام ولد سنة احدى وخمسين بالموصل وتفقه على والده وببغداد على معيد النظامية السديد السلماسي وبرع عليه في علم الأصول والخلاف وقرأ النحو على ابن سعدون القرطبي والكمال الأنباري وأكب على الاشتغال بالعقليات حتى بلغ فيها الغايات وكان يتوقد ذكاء ويموج بالحلوم حتى بلغ فيها الغايات وكان يتوقد ذكاء ويموج بالحلوم حتى قيل: إنه كان يتفنن في العلوم فنونًا كثيرة اشتهر ذكره وطار خبره ودخلت الطلبة إليه من الأقطار وتفرد باتقان علم الرياضي قيل: ولم يكن له في وقته نظير هذا ما ذكره الذهبي.

وقال غيره: كان الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح يبالغ في الثناء عليه ويعظمه فقيل له يومًا: من شيخه فقال: هذا الرجل خلفه الله عالماً لا يقال على من اشتغل وهو أكبر من هذا وله عدة تصانيف.

وقال ابن خلكان: وكان الفقهاء يقولون: إنه يدري أربعة وعشرين فنًا دراية متقنة فمن ذلك علم المذهب وكان فيه أوحد زمانه وكان جماعة من الحنفية يشتغلون عليه في مذهبهم ويحل لهم مسائل الجامع الكبير أحسن حل مع ما هو عليه من الأشكال المشهور وكان يتقن فني الخلاف العراقي والبخاري وأصول الفقه وأصول الدين.

ولما وصلت كتب الإمام فخر الدين الرازي إلى الموصل وكان بها إذ ذاك جماعة من الفضلاء لم يفهم أحد منهم اصطلاحه فيها سواه وكان يدري فن الحكمة والمنطق والطبيعي والإلهي وكذلك الطب ويعرف فنون الرياضة من اقليدس والهيئة والمخروطات والمتوسطات والمجسطي وأنواع الحساب المفتوح منه والجبر والمقابلة والارثماطيقي بالمثناة من فوق قبل الألف ومن تحت قبل القاف وطريق الخطاءين والموسيقي بكسر القاف والمساحة معرفة لا يشاركه فيها أحد إلا في ظواهرها دون دقائقها والوقوف على حقائقها واستخرج في علم الأوفاق طرفا لم يهتد اليها أحد وكان يبحث في العربية والتصريف بحثاً تاماً حتى إنه كان يقرئ مستوفي كتاب سيبويه والإيضاح وتكملته للفارسي ومفصل الزمخشري وكان له في التفسير والحديث وأسماء الرجال وما يتعلق به

يد جيدة وكان يحفظ من التواريخ وأيام العرب ووقائعهم والأشعار والمحاضرات شيئًا كثيرًا.

وكان أهل الذمة يقرؤون عليه التوراة والإنجيل ويشرح هذين الكتابين لهم شرحًا يعترفون أنهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله.

قلت: هكذا ذكر عنه ومثل هذا معلوم أنه حرام وباطل وذلك لوجوه أحدها إقراء كتب منسوخة ومبدلة باطل حكمها لا تصح العمل بها والثاني مؤانسة لأعداء الله ومجانسة لهم مع وجوب مقاطعتهم والبغض لهم والثالث إغراؤه لهم على الاشتغال والعمل بما فيها وقد نص أئمتنا على أنها تتلف قال: وكان في كل فن من الفنون المذكورات كأنه لم يعرف سواه لقوته فيه.

قال: وبالجملة فإن مجموع ما كان يعلمه من العلوم لم يسمع من أحد ممن تقدمه أنه كان قد جمعه حتى حكي عن أثير الدين ابن الأبهري صاحب التعليقة في الخلاف والزيج والتصانيف المشهورة أنه قال: ما دخل إلى بغداد مثله.قال ابن خلكان: وكان قد اشتغل عليه حينئذ بشيء من الخلاف فقلت له: يا سيدي كيف تقول كذا قال: يا ولدي ما دخل إلى بغداد مثل أبي حامد الغزالي وما بينه وبينه نسبة وأقسم على ذلك. قال: وكان الأثير على جلالة قدره في العلوم يأخذ الكتاب ويجلس بين يديه ويقرأ عليه والناس إذ ذاك يشتغلون في تصانيف الأثير قال: ولقد شاهدت هذا بعيني انتهى.

قلت: هيهات أن يلحق بحجة الإسلام وعلم العلماء الأعلام والذي باهى به نبينا موسى وعيسى عليه وعليهما أفضل الصلاة والسلام والذي إقحام الفرق عنده أيسر من شرب الماء من الموحدين والملحدين والحكماء.

إمام الهدى المنبني على الفضل منشدا سبوقًا على المهر الأغر المحجل سنة أربعين وست مائة فيها توفي صاحب المغرب الرشيد أبو محمد ابن المأمون صاحب مراكش والمستنصر بالله أبو جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله محمد العباسي كان محمود السيرة فلما توفي بويع ولده المعتصم بالله.

وفيها توفيت جمال النساء بنت أحمد بن أبي سعيد الغراف بالغين المعجمة والراء والفاء البغدادية سمعت من غير واحد من الشيوخ.

### ▲ سنة إحدى وأربعين وست مائة

فيها حكمت التتار على بلد الروم وألزم صاحبها ابن أخيه علاء الدين بأن يحمل لهم كل يوم ألف دينار ومملوكاً وجاريةً وفرساً وكلب صيد. وفيها توفي السلطان ابن محمود البعلبكي صاحب الأحوال والكرامات أحد أصحاب الشيخ عبدالله اليونيني بالمثناة من تحت مكررة قبل الواو وبين النونين وياء للنسبة.

وفيها توفيت أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب القرشية الزبيرية مسندة الشام روت كثيراً عن جماعة وأجاز لها خلق كثير منهم أبو الوقت السجزي وغيره.

وفيها توفي الجواد الذي تسلطن بدمشق بعد الملك الكامل وكان جوادًا من أمرائه.

# 🔺 سنة اثنتين وأربعين وست مائة

فيها طلب الملك الصالح أيوب الخوارزمية وطلبهم من الجزيرة فعدوا الفرات وندبهم لمحاصرة عمه إسماعيل بدمشق واستنجد إسماعيل بالفرنج وبصاحب حمص فساقت الخوارزمية واجتمعت بعسكر مصرفي غرة وجاءتهم الخلع والنفقات والثياب وبعث الناصر داؤد عسكره من الكرك نجدة لإسماعيل ثم وقع المصاف بقرب عسقلان فانتصر المصريون والخورزمية على الشاميين والفرنج واستحر القتل في الفرنج وأسرت ملوكهم وخاف إسماعيل وحصن دمشق واستعد وفيها توفي أبو البركات محمد بن الحسن الأنصاري الحموي المعروف بالنفيس سمع بمكة من عبد المنعم الغوراني.

وفيها توفي شيخ الشيوخ عبدالله ويقال له: أيضًا عبد السلام الجويني الله الصوفي المعروف بتاج الدين ابن حمويه سمع من شهدة رضي الله عنها والحافظ أبي القاسم ابن عساكر.

وفيها توفي حاطب بن عبد الكريم الحارثي عاش خمسًا وتسعين سنة وروى عن الحافظ ابن سنة ثلاث وأربعين وست مائة فيها وقيل: قبلها حاصرت الخوارزمية دمشق وعليهم الصاحب معين الدين واشتد الخطب وأحرقت الحواصل ورمى بالمجانيق من الفريقين وبعث الدمشقيون بالصالح إسماعيل في ولايته وضاقوا من القحط والخوف والوباء ما لا

يعبر عنه وأدام الحصار خمسة أشهر إلى أن أضعف إسماعيل وفارق دمشق وتسفهما الصاحب معين الدين فغضب الخوارزمية من الصالح ونهبوا داريا وترحلوا أو أرسلوا الصالح إلى بعلبك وصاروا معه وردوا فحاصروا دمشق وتلك الأيام كان الغلاء المفرط حتى بلغت الغرارة بدمشق بألف وست مائة درهم وأكلت الجيف وتفاقم الأمر مع الخمور والفواحش.

وفيها توفي أبو البقاء موفق الدين بن يعيش بن على الموصلي الأصل الحلبي المولد والمنشأ النحوي قرأ النحو على أبي السخاء الحلبي وأبي العباس المغربي التبريزي وسمع الحديث على أبي الفضل عبدالله بن أحمد الخطيب الطوسي بالموصل وعلى بن السويد التكريتي ويحلب على أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي والقاضي أبي الحسين الطوسي وغيرهم وكان فاضلاً ماهرًا في النحو والتصريف واجتمع في دمشق بالشيخ تاج الدين أبي اليمن زبد بن الحسن الكندي الإمام المشهور وسأله عن مواضع مشكلة في العربية وعن إعراب ما ذكره الحربري في المقامات العاشرة المعروفة بالرحبية وهو قوله في آخرها: وحتى إذ لألأ الأفق ذنب السرحان وآن ابتلاج الفجر وحان فأستبهم جواب هذا المكان على الكندى: هل الأفق وذنب السرجان مرفوعان أو منصوبان أو الأفق مرفوع وذنب السرحان منصوب أو على العكس وقال له: قد علمت قصدك وأنك أردت إعلامي بمكانك من هذا العلم وكتب له بخطه بمدحه والثناء عليه ووصف تقدمه في الفن الأدبي. قال ابن خلكان: وهف! المسالة يجوز الأمور الأربعة فيها والمختار منها نصب الأفق ورفع ذنب السرحان قلت: يعني ابن خلكان أن الأفق مفعول وفعله لألأ وفاعله ذنب وأما السرحان مخفوض بالإضافة إليه والمراد بذنب السرحان الفجر الأول الكاذب فإنه مشبه به في طوله في السماء بخلاف الفجر الصادق فإنه مشبه بجناحي الطائر لانتشاره يمينا وشاماً وهو الذي أشار إليه من الإعراب من كونه المختار هو الذي ظهر لي وبادر إليه فهمي أول وقوفي على هذه المسائة قبل الوقوف على السؤال وما يحتمله من الأقوال.

قال ابن خلكان: ولما دخلت إلى حلب لأجل الاشتغال بالعلم الشريف كان الشيخ موفق الدين شيخ الجماعة وذلك في سنة ست وعشرين وست مائة وهي مشحونة بالعلماء والمشتغلين ولم يكن فيهم مثل الشيخ موفق الدين المذكور فشرعت عليه في قراءة اللمع لابن جني مع سماعي اقراءه الجماعة كانوا قد تنبهوا وتميزوا وكان حسن التفهيم لطيف الكلام طويل الروح على المبتدىء والمنتهي وكان خفيف الروح لطيف الشمائل كثير المجون مع سكينة ووقار.

ولقد سأله يوما وأنا حاضر بعض الفقهاء عن قول ذي الرمة: أيا ظبية الوعساء بين خلاخل وبين النقاء أنت أم أم سالم وكان السائل يقرأ عليه في باب النداء فقال: أي شيء في المرأة الحسناء يشبه الظبية بعد أن كان قد شرح الشيخ موفق الدين ذلك وأوضح وجه التشبيه مع شدة محبة الشاعر وولهه لأم سالم المذكورة وعظم وجده بها على عادة الشعراء في

تشبيههم بالظباء والمهاء المستحسنات من النساء وأوضح ذلك ايضاحاً يفهمه البليد فلما لم يستحسن السائل المذكور الجواب ولم يتلقه بالقبول ولم يضعه في مركز الصواب بل قال: أي شيء في المرأة الحسناء يشبه الظبي قال له الشيخ على وجه الإنبساط: لشبهها في ذنبها أو قرونها فضحك الحاضرون فحجل السائل ولم يعد إلى مجلسه قلت: وقد شرح مجنون ليلى وجه الشبه في قوله.

فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك دقيق مخاطبًا للظبية لها ولها كثير من الشواهد وفي ذلك قلت في بعض القصائد: إذا مارست لم تخط قط مقاتلاً ولاقودًا يعطي ولا قتلها يدا وفيها توفي الحافظ القدوة أبو العباس أحمد بن عيسى بن الموفق المقدسي الصالحي.

وفيها توفي العلامة المفتي أبو العباس أحمد بن محمد ابن الحافظ عبد الغني المقدسي.

وفيها توفي القاضي الأشرف أبو العباس أحمد ابن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني ثم المصري.

وفيها توفيت الصاحبة ربيعة خاتون أخت صلاح الدين والعادل ودفنت بمدرستها بالجبل.

وفيها توفي المنتجب ابن أبي العز ابن رشيد الهمداني نزيل دمشق قرأ القراءات على غير واحد من الشيوخ وصنف شرحًا كبيرًا للشاطبية وشرحًا لمفصل الزمخشري وتصدر للإقراء.

وفيها توفي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة وكانت له مشاركة في فنون عديدة.

قال ابن خلكان: وهو أحد أشياخي الذين انتفعت بهم.

قال: كانت فتاواه مسددة قال: بلغني أنه درس جميع كتاب المهذب قبل أن يطلع شاربه قرأ على والده الصلاح وكان من جلة مشائخ الأكراد المشار إليهم ثم نقل والده إلى الموصل واشتغل بها مدة وتولى فيها الإعادة عند الشيخ العلامة عماد الدين أبي حامد بن يونس وأقام قليلاً ثم سافر إلى خراسان وأقام بها زمانًا وحصل علم الحديث هناك ثم رجع إلى الشام وتولى بالتدريس المدرسة الناصرية المنسوبة إلى صلاح الدين بالقدس وأقام بها مدة واشتغل الناس عليه وانتفعوا به ثم انتقل إلى دمشق وتولى تدريس الرواحية التي أنشأها الزكي أبو القاسم هبة الله ابن عبد الواحد بن رواحة الحموي ولما بنى الملك الأشرف ابن الملك العادل دار الحديث بدمشق فوض تدريسها إليه.

اشتغل الناس عليه بالحديث فيها ثلاث عشر سنة وتولى تدريس مدرسة ست الشام زمرد خاتون ابنة أيوب وهي شقيقة شمس الدولة وهي التي بنت المدرسة الأخرى ظاهر دمشق وبها قبرها وقبر أخيها المذكور وزوجها ناصر الدين صاحب حمص وكان ابن الصلاح يقوم بوظائف

الجهات الثلاث من غير إخلال بشيء منها إلا لعذر ضروري لا بد منه وكان من العلم والدين على قدم حسن.

قال ابن خلكان: وأقمت عنده بدمشق ملازم الاشتغال مدة سنة وصنف في علوم الحديث كتاباً نافعًا مبسوطاً وكذلك في مناسك الحج جمع فيه أشياء حسنة يحتاج إليها وله اشكالات على كتاب الوسيط في الفقه وله طبقات الشافعية اختصره الشيخ محيى الدين النواوي واستدرك عليه جماعة ومن مشاهير شيوخه الفخر ابن عساكر وزبر الأمناء ومؤبد الطوسي وابن سكينة وطبرزد وزبنب الشعربة وغيرهم وممن تفقه عليه وروى عنه الشيخ شهاب الدين أبو أسامة والإمام تقى الدين ابن رزبن قاضى الديار المصرية والعلامة شمس الدين ابن خلكان قاضى البلاد الشامية والكمال ارسلان والكمال إسحاق الشيرازي شيخ النواوي وآخرون إلى أن توفي فشهد جنازته جم غفير وعدد كثير في الجامع وحمل على الرؤوس انتهى وجمع بعض أصحابه فتاواه في مجلد فلم يزل أمره جاربًا على سداد وصلاح حال واجتهاد في الاشتغال بما ذكرنا وبالنحو إلى أن توفى بدمشـق في ربيع الآخر من السـنة المذكور ودفن في مقابر الصوفية خارج باب ا النصر ومولده سنة سبع وسبعين وخمس مائة. وذكر غيره أنه بعد اقامته بالموصل دخل بغداد وطاف البلاد وسمع من خلق كثير وجم غفير ببغداد وهمدان ونيسابور ومرو وحران وغير ذلك ودخل الشام مرتين قال: وكان إماماً بارعاً حجة متبحرًا في العلوم الدينية بصـــيرًا بالمذهب وأصــوله وفروعه له يد طولي في العربية والحديث

والتفسير مع عبادة وتهجد وورع ونسيك وتعبد وملازمة للخير على طريقة السلف في الاعتقاد وله آراء رشيدة وفتاوى سيدة ماعدا فتياه الثانية في استحباب صيلاة الرغائب وله اشكالات على الوسيط ومؤاخذات حسنة وفوائد جمة وتعاليق حسنة وفيها توفي الإمام العلامة علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي الهمداني المقرىء أتقن علم القراءات على الإمام المقرىء المحقق أبي محمد القاسم الشاطبي المشهور بمصر ثم انتقل إلى دمشق وتقدم بها على علماء فنونه وكان الناس فيه اعتقاد عظيم وشرح المفصل للزمخشري في أربع مجلدات وشرح الشاطبية للإمام المذكور وكان قد قرأها عليه وله خطب وأشعار وكان متعينًا في وقته.

قال ابن خلكان: ورأيته بدمشق والناس يزدحمون عليه في الجامع لأجل القراءة ولا يصـــح لواحد منهم نوبة إلا بعد زمان ورأيته مرارًا ما يركب بهيمة وهو يصعد إلى جبل الصالحين وحوله اثنان أو ثلاثة وكل واحد يقرأ وظيفته في موضع غير موضع الآخر والكل في دفعة واحدة وهو يرد على الجميع.

ولم يزل مواظبًا على وظيفته إلى أن توفي بدمشق في السنة المذكورة وقد نيف على التسعين ولما حضرته الوفاة أنشد لنفسه: قالوا: غدًا يأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم وكل من كان مطيعًا لهم أصبح مسروراً بلقياهم قلت: فلي ذنبي فماحيلتي بأي وجه أتلقاهم قالوا: أليس العفو من شأنهم لا سيما ممن يرجاهم وفيها توفى الحافظ الكبير محب

الدين أبو عبدالله محمد بن محمود بن الحسن البغدادي المعروف بابن النجار صاحب تاريخ بغداد ولد سنة ثمان وسبعين وخمس مائة ورحل إلى أصفهان وخرسان والشام ومصر وسمع من جماعة وكتب شيئًا كثيرًا وكان ثقة متقناً واسع الحفظ تام المعرفة.

وفيها توفي المنتجب بن أبي العز بن رشيد أهمداني المقرئ نزيل دمشق قرأ القراءات وصنف شرحاً كبيرًا للشاطبية وشرحًا لمفصل الزمخشري.

## 🛦 سنة أربع وأربعين وست مائة

لما اتفق الصالح إسماعيل مع الخوارزمية استمال الصالح أيوب صاحب حمص وأفسده على إسماعيل ثم كتب إلى عسكر حلب يحثهم على حرب الخوارزمية وأنهم قد خربوا الشام فبادر نائب حلب شمس الدين لؤلؤ واجتمع معه صاحب حمص بالغرب والتركمان بعسكر دمشق وأقبل الملك الصالح إسماعيل معه الخوارزمية وعسكر الكرك وصاحب صرخد فالتقى الجمعان على بحيرة حمص فتقل مقدم الخوارزمية وانهزم الصالح ثم تسارت الخوارزمية إلى التلقي واتفق معهم الناصر داؤد فجهز الصالح صاحب مصر جيشاً فكسروا الخوارزمية وساقوا فنازلوا الكرك وتسلموا بعلبك وبصري وأخذوا أولاد إسماعيل إلى القاهرة والتجأ إلى حلب وانقضت دولته وصفت الشام لنجم الدين أيوب فقدمها ودخل دمشق ثم مر إلى بعلبك ومر إلى صرخد وأخذها وأخذ الصينية الملك السعيد بن العزيز وهو ابن عمه ثم مر ببصري وبالقدس فأمر بعمارة سورها وبصرف مغلها في سورها.

وفيها توفي الملك المنصور ابن المجاهد أسد الدين صاحب حمص وأن صاحبها وإحد الموصوفين بالشجاعة والاقدام مرض ببستان الملك الأشرف بدمشق ومات فنقل إلى حمص ودفن عند أبيه وكان عازمًا على أخذ دمشق ففجأه الموت وقام بعده بحمص ابنه الملك الأشرف موسى.

وفيها توفي إسماعيل بن علي الكوراني وكان زاهدًا عابدًا قانتًا صادقاً أمارًا بالمعوف نهاءًا عن المنكر ذا غلظة على الملوك ونصيحة لهم.

## 🔺 سنة خمس وأربعين وست مائة

فيها أخذ المسلمون عسقلان وأخذوا طبرية قبلها بأيام وفيها أخذ الملك الصالح نجم الدين الصينية من الملك السعيد وعوضه أموالاً وجهز مائة فارس بمصر وفيها نازل عسكر حلب وفيها توفي الكاشغري إبراهيم بن عثمان الزركشي ببغداد سمع من جماعة ورحل إليه الطلبة من الآفاق والجهات وكان اخرمن بقي بينه وبين الإمام مالك خمسة أنفس ثقات وتولى مشيخة المستنصرية.وفيها توفي الشيخ أبو محمد بن أبي الحسن بن منصور الدمشقي الصوفي ولد بقرية تستر من حوران ونشأ بدمشق وتعلم بها نسج العتابي ثم تصرف وعظم أمره وكثر أتباعه وأقبل على سماعات الصوفية وبالغ فيما يتعاطونه من ذلك فمن يحسن به الظن يقول: هو صادق صاحب حال.أو تمكين ووصال ومن يسيء به الظن يرميه بالزندقة الضلال.

قلت: هذا معنى ما أشار إليه الذهبي وميله فيه إلى ما ذكرت من الوصف الأخير كما هو مذهب أكثر الفقهاء الطعن في كثير من المشائخ فإنه قال: ومن خيرأمره نسبه إلى الفضل والكمال ومن قبح أمره رماه بالكفر والضلال ثم قال: وهو أحد من لا يقطع عليه بجنة ولا نار فإنا لا نعلم بما ختم له.

لكنه توفي في يوم شريف يوم الجمعة قبل العصر السادس والعشرين من شهر رمضان وقد نيف على التسعين.

مات فجأة انتهى كلامه وفيه من التشكك ما فيه من تغليب التكفير وأما عدم القطع المذكور فليس يخرج منه أحد سوى الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ومن شهد له بذلك ولم يزل الفقراء يذكرون عن الشيخ المذكور عجائب من وفيها توفي أبو علي عمر بن محمد الأزدي الأندلسي الاشبيلي النحوي أحد من انتهت إليه معرفة العربية في زمانه وكان بحراً لا يجارى وحبرًا لا يبارى تصدر لإقراء النحو نحواً من ستين عاماً وصنف التصانيف سمع من جماعة من الشيوخ وأجاز له السلفي وأخذ النحو عن غير واحد من النحاة.

قال ابن خلكان: ولقد رأيت جماعة من أصحابه كلهم فضلاء وكلهم يقول: ما تقاصر الشيخ أبو علي المذكور عن الشيخ أبي علي الفارسي قالوا: وفيه مع هذه الفضيلة غفلة وصورة بله في الصورة الظاهرة حتى قالوا: إنه كان يومًا على جانب نهر وبيده كراريس فوقعت منه كراسة

في الماء وبعدت عنه فلم يصل يده إليها فأخذ كراسة أخرى وجذبها فتلفت أخريبالماء وكان له مثل هذه الأشياء.

وشرح المقدمة الجزولية كبيرًا وصغيرًا.

وله كتاب في النحو سـماه التوطئة بالجملة على ما يقال: كان خاتمة أئمة النحو.

وفيها توفي الملك المظفر غازي ابن الملك العادل صلحب فارقين وخلاط وغير ذلك وكان فارساً شجاعًا شهمًا مهيبًا وملكًا جوادًا تملك بعده ابنه الشهيد الملك الكامل ناصر الدين.فيها توفي الإمام العلامة الفقيه المالكي الأصولي النحوي المقرىء المعروف بابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن عمرو الكردي الأسناوي بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وقبل الألف نون ثم المصري صاحب التصانيف المجادة المشتملة على التحقيق والإفادة.

كان والده حاجباً للأمير عز الدين الصلاحي واشتغل هو في صغره بالقران الكريم ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك ثم بالعربية والقراءات وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها في زاوية المالكية واكب الخلق على الاشتغال عليه وتبحر في العلوم.قيل: وكان الغالب عليه علم العربية وصنف مختصراً في مذهبه ومقدمة وجيزة في النحو وأخرى مثلها في التصريف وشرح المقدمتين وصنف في أصول الفقه.

قال ابن خلكان: وكل تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة وخالف النحاة في مواضع وأورد عليهم اشكالات والزامات يبعد الاجابة عنها قال: وكان من أحسن خلق الله ذهنًا ثم عاد إلى القاهرة وأقام بها والناس ملازمون للاشتغال عليه قال: وجاءني مرارًا بسبب أداء شهادات وسألته عن مواضع في العربية مشكلة فأجاب عنها أبلغ اجابة بسكون كثير وتثبت تام ومن جملة ما سألته عنه مسألة اعتراض الشرط على الشرط في قولهم: إن أكلت إن شربت لم يتعين تقديم الشرب على الأكل بسبب وقوع الطلاق حتى لو أكلت ثم شربت لم تطلق وسألته عن لقد تصبرت حتى لات مصطبر فالآن أقحم حتى لات مقتحم ما السبب الموجب لخفض مصطبر ومقتحم ولات ليست من أدوات الجر.

فأطال الكلام فيهما وأحسن الجواب عنهما قال: ولولا التطويل لذكرت ما قاله ثم انتقل إلى الاسكندرية للإقامة فلم تطل مدته هناك وتوفي بها ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح ابن أبي شامة وكان مولده في سنة تسعين وخمس مائة بأسنا رحمه الله انتهى كلام ابن خلكان.

قلت: وبلغني أنه كان محباً للإمام شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ومصاحبًا له وأنه لما حبسه السلطان كما تقدم بسبب إنكاره عليه دخل ابن الحاجب المذكور معه الحبس لموافقته ومراعاة صحبته ولعل انتقاله إلى مصر كان بسبب انتقال الإمام عز الدين المذكور والله أعلم ولكن قد تقدم أن الملك الصالح حبس هذين الإمامين المذكورين معاً لإنكارهما عليه.

وفيها توفي أن البيطار الطبيب البارع عبدالله بن أحمد المالقي صاحب كتاب الأدوية المفردة انتهت إليه المعرفة بتحيق النبات وصفاته ومنافعه وأماكنه وله خدمة عند الكامل ثم ابنه الصالح توفى بدمشق.

وفيها توفي ابن صاحب المغرب المعتضد ويقال أيضًا: السعيد أبو الحسن علي بن المأمون ادريس ولي الأمر بعد أخيه عبد الواحد وقتل على ظهر جواده وهو محاصر حصنًا بتلمسان وولي بعده المرتضى فامتدت دولته عشرين عامًا.

وفيها توفي الوزير أبو الحسين علي بن يوسف الشيباني وزير حلب وصاحب التصانيف والتواريخ جمع من الكتب على اختلاف أنواعها ما لا يوصف وكانت تساوي نحوًا من أربعين ألف دينار.

## 🔺 سنة سبع وأربعين وست مائة

فيها عمل الأمجد حصناً على أبيه وراح إلى مصر وسلم الكرخ أبي الصالح ونازلت الفرنج دمياط برًا وبحراً وكان بها فخر الدين ابن الشيخ وعسكره فهربوا وملكها الفرنج بلا ضربة ولا طعنة وكان السلطان على المنصورة فغضب على أهلها كيف سيبوها حتى أنه شنق ستين نفسا من أعيان أهلها وقامت قيامته على العسكر بحيث أنهم خافوا منه وهموا به فقال فخر الدين: أمهلوه.

فهو على شفا فمات ليلة نصف من شعبان بالمنصورة وكتم موته أياماً ثم أن مملوكه قطايا بالقاف والطاء المهملة وبين الألفين مثناة من تحت

ساق على البريد إلى أن عبر الفرات وساق إلى أن بلغ إلى الملك المعظم.

ولد الصالح فجاء معه حتى قدم به دمشق فدخلها في دست السلطنة وجرت للمصريين مع الفرنج فصرول وحروب إلى أن اتفقت وقعة المنصورة وذلك أن الفرنج حملوا ووصلوا إلى دهليز السلطان فركب مقدم الجيش فخر الدين ابن الشيخ وقاتلها إلى أن قتل وانهزم المسلمون ثم كروا على الفرنج ونزل النصر ولله الحمد فقتل من الفرنج مقتلة عظيمة ثم قدم الملك المعظم بعد أيام.

وفيها توفي الملك الصالح ابن الملك الكامل ابن الملك العادل كما تقدم وكان وافر الحرمة عظيم الهيبة طاهر الذيل حليفاً للملك ظاهر الجبروت.

وفيها توفي الأمير نائب السلطنة.وفيها توفي فخر الدين كما تقدم.

وفيها توفي أبو الفضل يوسف ابن شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن عمر الجويني ولد بدمشق وسمع من غير واحد طعن يوم المنصورة ووقع ضربتان في وجهه فسقط وكان رئيساً محتشماً سيداً معظمًا ذا عقل ورأي ودهاء وشجاعة وكرم سجنه السلطان سنة أربعين وقاسى شديدًا وبقي في الحبس ثلاث سنين ثم أخرجه وأنعم عليه وقدمه على سنة ثمان وأربعين وست مائة استهلت والفرنج على المنصورة والمسلمون بإزائهم مستظهرين لانقطاع الميرة عن الفرنج ووقوع المرض في خيلهم وعزم ملكهم على السير في الليل إلى دمياط ففهم المسلمون

ذلك وكان الفرنج قد عملوا جسرًا من صنوبر على النيل ونسوا قطعه فعبر عليها المسلمون وأحدقوا بهم فتحصنوا بقربة يمينة أبي عبدالله وأخذ أسطول المسلمين أسطولهم أجمع وقتل منهم خلق وطلب ملكهم الطواسي رشيد سيف الدين الضمري فأتوا وكلمهم في الأمان على نفسه وعلى من معه فعقدا له الأمان وانهزم جل الفرنج فحمل عليهم المسلمون ووضعوا فيهم السيف وغنم الناس مالاً لا ينحصر وركب ملك الفرن! في حراقة والمراكب الإسلامية محدقة به تخفق بالكووسات والطبول وفي البر الشرقي الجيش سائر تحت ألوية النصر وفي البر الغربي العربان والعوام وكانت ساعة عجيبة.

واعتقل ملك الفرنج بالمنصورة وكانت الأسرى نيفا وعشرين ألفا فيهم ملوك وكبار الدولة وكانت القتلى سبعة آلاف واستشهد من المسلمين نحو مائة أنفس وخلع الملك المعظم على الكبار من الفرنج خمسين خلعة فامتنع الكلب ملكهم من لبسها وقال: أنا مملكتي بقدر مملكة صاحب مصر كيف ألبس خلعته ثم بدت من الملك المعظم خفة أمور خرج عليه بسببها مماليك أبيه فقتلوه وقدموا على عسكر عز الدين التركماني الصالحي وساقوا إلى القاهرة بعد أن استردوا دمياط وذلك أن حسام الدين بن أبي علي أطلق ملك الفرنج على أن يسلم دمياط وعلى بذل خمس مائة ألف دينار للمسلمين فركب بغلة وساق معه الجيش إلى دمياط فما وصلوا إلا وأوابل المسلمين قد ركبوا أسوارها فاصفر لون ملك الفرنج فقال حسام الدين: هذه دمياط قد ملكناها والرأى أن لا يطلق هذا

لأنه قد اطلع على عوزتنا فقال عز الدين التركماني: لا أرى الغدر فأطلقه.وأما دمشق فقصدها الملك الناصر صاحب حلب واستولى عليها ثم بعد أشهر قصد الديار المصرية ليتملكها فالتقى هو والمصريون بالعباسية فانهزم المصريون ودخل أوائل الشاميين القاهرة وخطب بها الناصر فالتف على عز الدين والفارس قطايا نحو ثلاث مائة من الصالحية وهربوا نحو الشام فصادفوا فرقة من الشاميين فحملوه عليهم وهزموهم وأسروا نائب الملك الناصر وهو شمس الدين لؤلؤ فذبحوه وحملوا على طبل الناصر وكسروه ونهبوا خزائنه وساقوا إلى غرة ودخلت الناصرية الصالحية بأعلام الناصر منكسة وبالأسارى وهم ولد السلطان الكبير صلاح الدين ولذلك الأشرف موسى ابن صاحب حمص والملك الصالح إسماعيل ابن العادل وطائفة وقتل عدة أمراء.

أسارى الصالحية المذكورين فأخذوه في الليل وأعدموه.

وفيها توفي الملك المعظم غياث الدين ابن الصالح وتوفي أبوه فحلف له الأمراء وتعدوا وراءه وجرى من كسر الفرنج ما جرى ثم صدرت منه أمور ضربه بسببها مملوك بسيف فتلقاه بيده ثم هرب إلى برج خشب فرموه بالسفط فرمى بنفسه وهرب إلى النيل فأتلفوه وبقي ملقى على الأرض ثلاثة أيام حتى انتفخ ثم واروه وخطب بعده على منابر الإسلام ليتخبر الدرام خليل خطبة والده وزوجته وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها.

# سنة تسع وأربعين وست مائة

أقامت عساكر الشام على غرة نحوًا من سنتين خوفًا من المصربين وترددت الرسل بين الناصر والمعز.

وفيها تملك المغيث ابن الملك العادل ابن الكامل الكرك والشويك سلمها إليه متوليها الطواشي صواب.وفيها توفي العلامة أبو الحسن على بن هبة الله اللخمي المصري الشافعي المقريء الخطيب المعروف بابن الحميري سمع بدمشق من الحافظ ابن عساكر وببغداد من شهدة وجماعة وقرأ القراءات على أبي الحسن البطايحي وقرأ كتاب المهذب على القاضى أبي سعد بن أبي عصرون والقاضي أبو سعد على القاضي أبي على الفارقي عن مؤلفه الشيخ الإمام أبي إسحاق وسمع بالاسكندرية من السلفى وتفرد من زمانه ورحل إليه الطلبة ودرس وأفتى وانتهت إليه مشيخة العلم بالديار المصربة والأمير الصاحب جمال الدين ابن مطروح أبو الحسن يحيى بن عيسى المقرىء اتصل بخدمة السلطان الملك الصالح ابن الملك الكامل ابن الملك العادل ابن أيوب فلما اتسع ملكه ولاه نائبًا عنه ولم يزل يقرب منه وبحظى عنده إلى أن ملك دمشق فرتب لها نوابًا وصار ابن مطروح في صورة وزيرها ثم سيره مع عسكر وجهه إلى حمص لاستنقادها من ثواب الملك الناصر الملك العزيز ثم بلغه أن الفرنج اجتمعوا بجزيرة قبرص على عزم الديار المصربة فسير إلى العسكر المذكور يعودون لحفظ الديار المصربة فعادوا وابن مطروح في خدمة الملك الصالح والملك الصالح متغير عليه الأمور نقمها عليه فواظب على الخدمة مع الإعراض عنه ولما مات الملك الصالح وصل ابن مطروح إلى مصر وأقام بها في داره ولم يزل ابن مطروح مطروحًا من الولايات إلى أن مات هذه نبذة مختصرة من أحواله على الإجمال وكانت أوقاته جميلة وحالاته حميدة جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق الرضية وله ديوان شعر من جملته قوله في بعض قصائده:

سلبته مني يوم باتوا \*\*مقلة مكحولة أجفانها بسواد وله بيتان ضمنهما بيت المتنبى وأحسن فيهما وهما:

إذا ما سقاني ريقه وهو باسم \*\* تذكرت ما بين العذيب وبارق ويذكرني من قده ومدامعي \*\* مجرى عوالينا ومجرى السوابق وهذا البيت للمتنبى في قصيدة له بديعة وهو:

تذكرت ما بين العذيب وبارق \*\* مجرى عوالينا ومجرى السوابق قال ابن خلكان: وبلغني أنه كتب رقعة يتضمن شفاعته في قضاء شغل بعض أصحابه إلى بعض الرؤساء وكتب فيهم لولا المشقة فلما وقف عليها ذلك الرئيس قضى شغله وفهم قصده وهو قول المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال هذا من لطيف الإشارات.

#### ٨ سنة خمسين وست مائة

فيها توفي الكمال إسحاق بن أحمد المعري الشافعي المفتي تلميذ ابن الصلاح كان وفيها توفي العلامة أبو الفضائل رضي الدين الحسن بن محمد الصعفائي العدوي العمري الهندي اللغوي نزبل بغداد كان إليه

المنتهى في معرفة اللغة له مصنفات كبار في ذلك وله تبصرة في الفقه والحديث مع الدين والأمانة.

وفيها توفي سعد الدين بن حمويه محمد بن المؤيد الجويني الصوفي كان صاحب أحوال ورياضات وله أصحاب ومريدون وكلام سكن سفح قاسيون مدة ثم رجع إلى خراسان فتوفى هناك.

### 🔺 سنة إحدى وخمسين وست مائة

وفيها توفي شيخ الشيوخ السيد الجليل العارف بالله أبو الغيث ابن جميل اليمني ذو المقامات العلية والأحوال السنية والأنفاس الصادقة والكرامات الخارقة والفتح العظيم والفضل الجسيم منبع الأسرار ومطلع الأنوار شيخ الزمان والمشار إليه من بين الأقران صاحب المظهر الباهر العظيم الشأن الذي أشرت إليه فيما تضمنه هذان البيتان.

أيا سيدكم ساد بالفضل سيدًا بكل زمان ثم كل مكان إذا أهل أرض فاخروا بشيوخهم أبو الغيث فينا فخر كل يمان كان قدس الله روحه عبدا يقطع الطريق فبيناه وكامن للقافلة فسمع هاتفًا يقول: ياصاحب العين عليك أعين فوقع منه ذلك موقعا أزعجه عما كان عليه وأقبل به إلى الإقبال على الله والإنابة إليه وصحب في بدايته الشيخ الكبير الولي الشهير المعروف بابن أفلح اليمني حتى زكت نفسه وتنور قلبه وظهر عليه صدق الإدارة وسيماء السعادة وبدت منه بعض الكرامات في الأوقات.

من ذلك أنه خرج يحتطب في وقت ومعه حمار يحمل عليه حطب فبينا هو يجمع الحطب في بعض البراري وثب الأسد على حماره فافترسه فلما جاء بالحطب ليحمله وجده قد مات وقال للأسد: تقتل حماري على أي شيء أحمل حطبي وعزة المعبود ما أحمله إلا على ظهرك فجمع الحطب وحمله عليه وهو هين لين مطيع وساقه إلى أن وصل به إلى طرف البلد ثم حط عنه الحطب وقال له: اذهب ومن ذلك أيضا أن زوجة شيخه المذكور طلبت شري عطر من السوق فذهب ليشتري لها فكلم بعض العطارين في ذلك فقال العطار: ما عندي شيء فقال له أبو الغيث: ما عندك شــيء فانعدم في الحال جميع ما في دكان العطار فجاء إلى الشيخ يشكو إليه ما جرى على حوائجه من أبي الغيث فاستدعى به الشيخ وخاصمه بسبب اظهار ما ظهر له من الكرامة وقال له: سيفان لا يصلحان في غمد واحد اذهب عنى فدار له أبو الغيث وتضرع والتزم به فأبى أن يصحبه فذهب يلتمس من يصحب من الشيوخ لينتفع به فكل من التمس منه يقول: اكتفيت ما تحتاج إلى شيخ حتى جاء إلى الشيخ الكبير العارف بالله الخبير السيد المبجل المعروف بعلى الأهدل فالتمس منه الصحبة فأنعم له بذلك.

قال أبو الغيث فلما صحبته كأني قطرة وقعت في بحر وقال أيضاً: كنت عند ابن أفلح لؤلؤة بهما فتقبها الأهدل وعلقها في عنقي قلت: كأنه يشير إلى أن محاسن أحواله المشكورة كانت عند ابن أفلح مستورة فلما صحب الأهدل أظهر محاسنه التي يجليها عليه لكل من يجتليها.

ومن كراماته أيضا أن الفقراء قالوا له: نشتهي اللحم فقال: في اليوم الفلاني إن شاء الله تعالى تكلون اللحم وكان يوم سوق يجتمع فيه القوافل فلما جاء ذلك اليوم جاء الخبر أن قطاع الطربق الحرامية نهبوا القافلة فلما كان بعد ساعة جاء واحد من القطاع يثور إلى الشيخ فقال الشيخ للفقراء: اذبحوه واطبخوه وخلوا رأسه على حاله ثم جاء آخر أيضاً منهم يحمل حب فقال لهم الشيخ: اطحنوه وإخبزوه ففعلوا جميع ذلك ثم فتوا العيش وأدموه فقال الشييخ للفقراء: كلوا فدعا الفقراء الفقهاء إلى الأكل معهم فامتنعوا فقال الشبيخ للفقراء: كلوا الفقهاء ما يكلون الحرام فأكلوا حتى فرغوا وإذا بإنسان قد جاء إلى الشيخ وقال: يا سيدى نذرت للفقراء بثور فأخذه الحرامية فقال له الشيخ: تعرف رأس ثورك إذا رأيته. قال: نعم أعرفه فأمر الشيخ بإحضار ذلك الرأس فأحضروه فلما رآه ذلك الإنسان قال: هذا رأس ثوري بعينه ثم جاء إنسان آخر وقال: يا سيدي نذرت للفقراء حمل حب فنهب منى فقال له الشيخ: قد وصل إلى الفقراء متاعهم فلما رأى الفقهاء ذلك ندموا على ترك موافقة الفقراء وبقوا يضربون يدا على يد وله أيضا رضى الله تعالى عنه ما يطول ذكره بل لا يستطاع حصره من الكرامات الظاهرات والآيات الباهرات.

وله كلام عظيم في الحقيقة والتربية في سلوك الطريقة جمع بعضه في كتاب مستقل من ذلك قوله: يجب على من نزلت به أخلاط أول ما يبدأ السـتخراج القيء بريشـه خوف الفوت ويغتسـل بعد ذلك من ماء عين الندامة بقصـد العزلة في كهف جبل الانقطاع أيسًا من الأنس بما دون

الله تعالى وبشرب من ماء شحوم حنظل الصبر وبستشق بدهن أشجار الحزن وبطعم من صحيح غذاء التوكل ثم يكتحل بقشر عود الغرام ولا ينام بعد ذلك حتى ينظر أنوار أثمار أشـــجار التوفيق ثم يجلس على بساط قدم الصدق والتصديق منتظرا لما يرد من عجائب إبربن التحقيق وصحيح حلول الفقر والعجز والافتقار الذي أنعم به تعالى به النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونعم الرقيق فحينئذ يبرأ العليل وبرجع إلى ما كان عليه خلقه أول مرة فيكون حياته لله وموته لله لا لنفسه بذلك جرى قلم الحكيم القديم المتفضل بالتأبيد في محل الحضرة على المنهج العبدي والقانون الفقري الذي وجب أن لا يكون الفقر أزلاً وأبداً لنفسه وجرى الآن لسان الفقر لوجوب ترك التدبير لصحة الإرادة وتلقى ما يرد لصحة الرضاء والتزام ما لا يلزم حبا لله وشوقا إليه كما قد وجب على من يعيده فإذا التزم ما لا يلزم صفات الحق للحق وأوصله إلى علم أنه يصل به فيكون الحق أوصله لا هو وصل وبعد وجود ما يجب أيضًا على المربد اتيانه علمًا ورسمًا يظهر علوم أزلية يتعلق بصفة القديم المتفضل القدوس لا يعرف العالم بها إن الله تعالى يعصب أو يتعدى أحد مراده والله بكل شيء عليم.قلت وآخر كلامه هذا يشبه قوله أيضاً: كل خيال نقاب لوجه الأمر العزيزي والأمر العزيزي نقاب لجلال الله وجمال سبحات وجه الله الكريم فرضًا لأن لايبرز من ذلك الجلال ذرة فلا يبقى أحد من الثقلين ولا من سـواهما يعرف لله تعالى طاعة ول

اعصيانًا قلت: وقد أشرت إلى ما يظهر من معناه والله أعلم في ترجمة الشيخ عبد القادر في سنة اثنتين وستين وخمس مائة.

وقال أيضاً: أن الحس والمحسوس حجاب عن الله تعالى فإذا ظهر سلطان حب الله تعالى بنار حياة القلب بالله أحرق حراريق الهوى بنار سلطانه الذي لا يقدر أحد أن ينفيه.

وقال أيضًا: إذا طلعت شهس من أفق قبلة الغيب إلى الأفق الأعلى الخذ كل من في الأفق الأدنى نصيبه من شعاعها وليس كل مدرك بالحسن هو هي فأما إذا طلعت من كل مكان وانتفت روية التعاقب عنا يقينًا لم يبق ليل ولا نهار ولم يبق كفر ولم يبق اسلام ووجب حينئذ ظهور الشيء الذي حالت بيننا وبين الأحوال وكثرت المقالات والأفعال كما يحول السحاب يقيناً فإذا لم يبق حائل ظهر الشيء الذي لا يشبه شيئًا وغبناعنا وصرنا كالنجوم عند طلوع الشمس لا غياب بشرط الفناء ولا حضور شرط البقاء فإن كنت هاهنا رأيت ما رأينا وإن لم تر شيئا فكن حجراً صماً يدق بك النوى.

وقال أيضاً: إذا اختلط ماء الأمطار بماء البحر كان منه الدر واللؤلؤ والياقوت الأحمر قطعًا قلت: ويحتمل أنه يعني إذا اختلط ماء أمطار غيث الفضل المنهمل من سحاب الجود عند مشاهدة الجمال وشرب كؤوس الوصل بماء بحر توحيد القلوب المنورة الطيبة الزكية المطهرة يكون من ذلك المطرد والمعارف ولؤلؤ العلوم وباقوت الحكم الأحمر

ويحتمل إذا اختلط ماء أمطار العلوم الباطنة بماء بحر العلوم الظاهرة في ظروف القلوب الطاهرة.

وقال: إن عبيد الهوى حلالاً وحرامًا عبيد لمن تملك الهوى يقينًا في صحيح الفقر قطعاً قلت: ومما يناسب قوله لجماعة من الفقهاء أتوا إلى زيارته: مرحباً بعبيد عبدي فرجعوا عنه منكرين ذلك أشد الإنكار فصادفوا شيخ الطريقين وإمام الفريقين إسماعيل بن محمد الحضرمي المشهور فذكروا له ذلك فضحك وقال: صدق أنتم عبيد الهوى والهوى عبده وأي وقت يحكم الهوى على المريد يقينًا فصل عن الله تعالى بعلة والعياذ بالله العظيم ولا شك أن الله تعالى خلق كل دابة ماء مهين معلول بعلة وأما ما خلق الله تعالى مما ليس منا أحد يعرفه أول مرة فهو من نور جلال جمال وجه الله الكثير الحمد لله رب العالمين.

اعلة.

وقال: إن لهيب نار قلوب المخلصين بالحق تحرق الشياطين وأتباعهم يقيناً كمثل ما تحرق النار الحطب قولاً واحدًا.وقال: أما بعد فإنا نظرنا فيما يفسد عقول المريدين فإذا هو من روية ثواب العمل وفساد القلوب من حب الدنيا البتة والحرص والطمع واتباع الهوى وفساد الأرواح من حب البقاء وطول الأمل فلهذا يجب على المريد الزهد في نفسه لأنها هي محل العلل ومنزل الغفلة عن الله تعالى فإذا أراد المريد صلاح قلبه وصفاء لبه قتل نفسه بسيف الصدق وطرحها في قبر الانقطاع ودفنها

بترك التدبير وتلقى ما يرد عليه من القضاء بالرضاء والتسليم والأنس بخيرة الله والسكون إلى حكمة الله وبالله التوفيق.

وقال أيضًا لما كاتبه الملك المنصور سلطان اليمن في وصفه الكيمياء متهمًا له بمعرفتها ومطالبًا له بتعليمها إذا طرح الإيمان والتوحيد واليقين والتوكل والرضاء في بوطة حب الله تعالى وسخن بنار الشوق والتوحيد صار منه أكسير يستحيل الكون بطبعه ربوبية صرفاً الحمد لله رب العالمين.

اعبودية والسلام.

وقال أيضاً في جواب كتاب أتاه من الشريف الإمام أحمد بن الحسين أيام خرج وقد دعاه إلى البيعة له: ورد كتاب السيد ففهمنا مضمونه ولعمري إن هذا سلكه الأولون وأقبل عليه الأكثرون غير أنا نفر مذ سمعنا قوله تعالى له دعوة الحق لم يبق لإجابة الخلق فينا متسع وليس لأحد منا أن يشهر سيفه على غير نفسه ولا أن يفرط في يومه بعد أمسه فليعلم السيد فراغنا لمارام فيعذر المولى والسلام قلت: وله من الكلام في الحقائق الغامضات الدقائق ما لا يفهمه إلا الخواص من الخلائق من العطايا ومن المواهب الجسيم ما لا ينال إلا من فيض فضل الله العظيم وكنت قد رأيته في المنام هو والسيد المشكور إسماعيل بن محمد الحضرمي المشهور في ليلة واحدة وقال لي أحدهما وأظنه الشيخ أبا الغيث: إنا ما فتح علي إلا بعد الخمسين فقلت له: يا سيدي هذه بداية الفتح أم نهايته فقال لي: يا ولدي إذا جاء فضل الله جاء دفعة

واحدة ففهمت أنه يعني بذلك الجذبة من جذبات الحق يفنى العبد عن نفسه وعن الخلق وإليه وإلى شيخه المذكورين أشرت في غزل هذين البيتين من قصيدة في مدح شيوخ اليمن: سقت تلك نهلاً حورة أفلحية وعل احرود من ملاح إلا هادل خليلي في حب الملاح تغزلاً بسلمى ومن في ربعها من حلائل وزور أملاح الحي من كل حورة يمانية يمنًا وحسنا كوامل وعوجًا على أحبانا بعواجه وبلا ربها بالدموع الهواطل وقلت: فيها بالتصريح بعد كناية الغزل والتلويح: ملوك البرايا ليس يشقى جليسهم لهم بيض رايات العلى في المحافل كساداتنا منهم شموس عواجة إلى الحكمي السامي انتساب الأفاضل ومثل أبي الغيث المقدم في العلى كبحر بعيد الغور نأي السواحل وشيخه ذي المجد النجيب ابن أفلح وأهد لهم صدر الكبار الأماثل قلت: وقد أنخت رواحل الأخبار عنه بساحة الاختصار في منازل هذا المقدار.

وفي السنة المذكورة توفي الملك الصالح صلاح الدين ابن الملك الطاهر غازي ابن .

الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب.

وفيها توفي الإمام العلامة كمال الدين عبد الواحد ابن خطيب زملكان عبد الكريم بن خلف الأنصاري السماكي الشافعي المعروف بابن الزملكاني صاحب علم المعاني والبيان كان ذكيًا سريًا ذا فنون ولي قضاء صرخد ودرس ببعلبك وتوفي بدمشق وله نظم رائق.

وفيها توفي الشيخ محمد ابن الشيخ الكبير عبدالله الجويني.

وفيها توفي صاحب الشيخ عبدالله المذكور الشيخ عثمان البعلبكي صاحب أحوال وكرامات ورباضات ومجاهدات.

#### 🔺 سنة اثنتين وخمسين وست مائة

فيها تسلطن الملك المعز عز الدين.

وفيها توفي الأمير فارس الدين الزكي الصالحي أقطاي كان موصوفًا بالشجاعة والكرم اشتراه الصالح بألف دينار فلما اتصلت السلطنة إلى الملك المعز بالغ أقطايا في الإدلال والتبختر وبقي يركب ركبة ملك وتزوج بابنة صاحب الحماة وقال للمعز: أريد أن أعمل العرس في قلعة الجبل فادخلها إلي وكان يدخل الخزائن ويتصرف في الأموال وأنفق المعز وزوجته شجر الدر عليه ورتبا من قتله وغلقت أبواب القلعة فركب مماليكه وكانوا سبع مائة وأحاطوا بالقلعة فألقى إليهم رأسه فهربوا وبقرقوا.

وفيها توفي مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبدالله الحراني الحنبلي.

بارعاً في الفقه والخلاف ولي الوزارة ثم زهد وجمع نفسه توفي بحلب في شهر رجب وقد جاوز السبعين وله دائرة الحروف قلت: وابن طلحة المذكور لعله الذي روى السيد الجليل المقدار الشيخ المذكور عبد الغفار صاحب الزاوية في مدينة قوص قال أخبرني الرضي ابن الأصمع قال: طلعت جبل لبنان فوجدت فقيراً فقال لي: رأيت البارحة في المنام قائلاً يقول.

لله درك يا بن طلحة ما جدا ترك الوزارة عامداً فتسلطنا لا تعجبوا من زاهد في زهده في درهم لما أصاب المعدنا قال: فلما أصبحت ذهبت إلى الشيخ ابن طلحة فوجدت السلطان الملك الأشرف على بابه وهو يطلب الأذن عليه فقعدت حتى خرج السلطان فدخلت عليه فعرفته بما قال الفقير فقال: إن صدقت رؤياه فأنا أموت إلى أحد عشر يومًا وكان كذلك.

قلت: وقد يتعجب من تعبيره ذلك لموته وتأجيله بالأيام المذكورة والظاهر والله أعلم.

أنه أخذ ذلك من حروف بعض كلمات النظم المذكور وأظنها والله أعلم قوله: أصاب المعدن فإنها أحد عشر حرفاً وذلك مناسب من جهة المعنى فإن المعدن الذي هو الغني المطلق والملك المحقق ما تلقونه من السعادة الكبرى والنعمة العظمى بعد الموت.

وفي السنة المذكورة توفي السديد المكي الدمشقي العدل آخر أصحاب الحافظ أبي القاسم بن سنة ثلاث وخمسين وست مائة وفيها توفي الشهاب القوصي أبو المحامد إسماعيل بن حامد الأنصاري الشافعي. روى عن جماعة وخرج لنفسه معجمًا في أربع مجلدات كبار.

قال الذهبي: وفيه غلط كثير وكان أديبًا إخباريًا فصيحًا مفوها بصيرًا بالفقه.

وفيها توفي الإمام المفتي المعمر ضياء الذين الكلبي الشافعي وفيها توفي النظام البلخي محمد بن محمد الحنفي نزبل حلب كان فقيهًا مفسراً

بصيرًا بالمذهب.وفيها توفي أبو الحجاج يوسف بن محمد الأنصاري أحد فضلاء الأندلس وحفاظها المتقنين كان أديباً عارفاً فاضلاً مطلعاً على أقسام كلام العالم من النظم والنثر وراوياً لوقائعها وحروبها وأيامها. قال ابن خلكان: بلغني أنه كان يحفظ كتاب الحماسة تأليف أبي تمام الطائي والأشعار الستة وديوان أبي تمام المذكور وديوان المتنبي وديوان أبي العلاء المعري وسقط الزند إلى غير ذلك من أشعار الجاهلية والإسلام وجمع للأمير أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد صاحب افريقية كتابا سماه كتاب الأعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام وابتدأ فيه بمقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وختمه بخروج الوليد بن طريف على هارون الرشيد ببلاد الجزيرة الفراتية وقد تقدم ذكر تلك الواقعة ومقتل الوليد فيها.

قال ابن خلكان: ورأيت هذا الكتاب المجموع فطالعته وهو في مجلدين أجاد في تصنيفه وكلامه فيه كلام عارف بهذا الفن قال: ورأيت له أيضاً كتاب الحماسة في مجلدين وقد قرأت النسخة عليه وعليها خطه وذكر فيه ولوعه الأدب ومحبته لكلام العرب وحملها له على جمع استحسنه من أشعارهم جاهليها ومخضرميها وإسلاميها ومولدها فلم أجد أقرب تبويب ولا أحسن ترتيب مما بويه ورتبه أبو تمام حبيب بن أوس في كتابه المعروف بكتاب الحماسة وحسن الإقتداء به والتوخي لمذهبه لتقدمه في هذه الصناعة وانفراده منها في أوفر حظ وأنفس بضاعة فاتبعت في ذلك مذهبه ونزعت منزعه وقرنت الشعر بما يجانسه

ووصلته بما يناسبه ونقحت ذلك واخترته على قدر استطاعتي وبلوغ جهدي وطاقتي.

ومما نقل في كتابه المذكور قول العباس بن الأحنف المشهور: تحمل عظيم الذنب ممن تحبه وإن كنت مظلومًا فقل: أنا ظالم فإنك إن لم تغفر الذنب في الهوى يفارقك من تهوى وأنفك راغم بالله ربكما عوجا على سكنى وعاتباه لعل العتب يعطفه وعرضا لى وقولا في حديثكما ما بال عبدك بالهجران تتلفه فإن تبسم قولاً في ملاطفة ما ضر لو بوصال منك تسعفه وإن بدا لكما من سيدي غضب فغالطاه وقولا: ليس نعرفه وقول المجنون: تعلقت ليلي وهي عني صغيرة ولم يبد للأتراب من ثديها عجم صعيرين ندعى البهم بالبيت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم البهم الصغار من أولاد الضأن الواحد بهمة بفتح الموحدة وسكون الهاء. وما تقدم في ترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومما ينسب إليه أنه قال حين كف بصره: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وذهني غير في دخل وفي فمي صلام كالسيف مطرور سنة أربع وخمسين وست مائة فيها كان ظهور النار بظاهر المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وكانت من آيات الله العظام قيل: ولم يكن لها حر على عظمها وشدة ضوئها وهي التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى فظهرت بظهورها معجزة والآية العظمى التي أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الصحيح: " لا تقوم الساعة حتى يظهر نار بالحجاز تضيء لها أعناق

الإبل ببصرى " وكان نساء المدينة يغزلن على ضوءها بالليل على سطح البيوت وبقيت أيامًا وظن أهل المدينة أنها القيامة وضجوا إلى الله وتواتر أمر هذه الآية وكان ظهورها في جمادي الآخرة من واد يقال له: وادى أحيليين بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت المكررة ثلاث مرات وضــم الهمزة في أوله في الحرة الشـرقية تدب دبيب النمل إلى جهة الشمال وتأكل ما أتت عليه من أحجار أو جبال ولا تأكل الشجر حتى أن بعض غلمان الشريف منيف بن سبحة صاحب المدينة الشريفة يومئذ أرسله الشريف المذكور مع آخر ليختبرا هل يقدر أحد على القرب منها لكون الناس هابوها لعظمها فذهبا إليها وقربا منها فلم يجد لها حراً فأدخل الغلام المذكور سهماً له فيها فأكلت النصل دون العود ثم قلبه فيها وأدخله من جهة الربش فأكلت الربش حسب.وذكر بعض الناس أن علة عدم أكلها للشـجري كونِه صـلي الله عليه وآله وسلم حرم شـجر المدينة وهذا الذي ذكره إنما يصح لو كان السهم المذكور متخذاً من شــجر حرم المدينة قلت: والذي ظهر والله أعلم أن هذه النار لما كانت آية في آيات الله العظام جاءت خارقة للعادة مخالفة في تأثيرها للنار المعتادة فإن النارالمعهود منها أكل الخشب دون الحجر فجاءت هذه العكس من تلك تأكل الحجر دون الخشب وهذا أبلغ في الغزو أقوى في الأثر والله أعلم فكانت تثير كل ما مرت عليه حتى يصير سداً لا مسلك فيه لإنسان ولا عابة حتى أنها سدت وادي الشطاه مسد عظيم بالحجر المبسـوك بالنار حتى قال بعض المؤرخين في معرض التعظيم له: ولا

كسد ذي القرنين طولاً وعرضاً وإرتفاعاً.قلت: وهذا تساهل منه في مبالغة لا ينبغي أن يتساهل بمثلها فإن الله تعالى قد أخبر أن ياجوج. وماجوج مع كثرتهم وقوتهم ما استطاعوا له صعوداً ولا نقبا وإنقطع بسبب ذلك سيل وادى الشطاه وانحبس عون السد المذكور وكان يجتمع الماء خلفه حتى يصير بحرًاله مد البصر عرضاًوطولاً كأنه نيل مصر عند زبادته ثم انخرق هذا السد من تحته في سنة تسعين وست مائة لتكاثر الماء خلفه فجرى في الوادي المذكور سـنة كاملة يملأ ما بين جنبي الوادي وهذا الخرق المذكور ينقص ما ذكروا من تشبيهه بسددي القرنين ثم انخرق مرة أخرى في العشر الأول بعد السبع مائة فجري سنة كاملة وأزيد ثم انخرق في سنة أربع وثلاثين وسبع مائة وكان ذلك بعد توتر أمطار عظيمة في الحجاز في تلك السينة وكثر الماء وعلا من جانبي السد ومن دونه مما يلي الجبل وغيره فجاء سيل طام لا يوصف ومجراه ملاصق لقبة حمزة بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه وقيل: جبل عنيين بفتح العين المهملة وكسر النون بين المثناة من تحت الساكنين وفي آخره نون.

قلت: ولعله الجبل الن! ي أمر صلى الله عليه واله وسلم الرماة أن يقفوا عليه وحفر السيل المذكور الدور وأخر قتلى الجبل المذكور وبقيت القبة والجبل المذكور أن في وسط السيل وتمادت مدة جريه قريباًمن سنة.قلت: وهذاالسيل المذكور قد شاهدته وأقمت عنده أيامًا وليالي

وكشف عن عين قديمة قبل الوادي فجددهاالأمرودي صاحب المدينة الشريفة.

وفي السنة المذكورة أول ليلة من رمضان ليلة الجمعة احترق المسجد الشريف النبوي بعد صلاة التراويح على يد فراش في الحرم الشريف عرف بأبي بكر المراغي لسقوط ذبالةيده في المساق عن غير اختيار منه حتى احترق هو أيضاً واحترق جميع سقف المسجد الشريف حتى لم يبق إلاالسواري قائمة وحيطان المسجدالشريف والحائط الذي بناه عمر بن عبد العزيز حول حائط الحجرة الشريفة المجعول على خمسة أركان لئلا يصل إلى الضريح الطاهر الشريف ووقع ما ذكرنامن الحريق بعد أن عجزعن إطفائه كل فريق.

ثم سقف المستعصم في سنة خمس من ذلك الحجرة الشريفة وما حولها إلى الحائط القبلي وإلى الحائط الشرقي إلى بات جبرائيل عليه السلام المعروف قديمًا بباب عثمان ومن جهة المغرب إلى المنبر الشريف ثم قتل الخليفة المستعصم في أول السنة السادسة فوصلت الآلات من مصر من صاحبها يومئذ الملك المنصورعلى ابن الملك المعز الصالحي ووصل أيضًامن صاحب اليمن يومئذ الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول الآت وأخشاب فعملوا إلى باب السلام المعروف قديمًا بباب مروان ثم عزل صاحب مصر وتولى مكانه مملوك أبيه الملك المظفر سيف الدين قطر سنة ثمان وخمسين فكان العمل في تلك السنة من باب السلام إلى باب الرحمة المعروف قديماً بباب عاتكة تلك السنة من باب السلام إلى باب الرحمة المعروف قديماً بباب عاتكة

ابنة عبدالله بن زيد بن حارثة كانت لها دار مقابل الباب فنسبب إليها ومن باب جبرائيل إلى باب النساء المعروف قديمًا بباب ربطة ابنة أبي العباس السفاح وتولى مصر اخرتلك السنة الملك الظاهر ركن الدين الصالحي فعمل في أيامه باقي المسجدالشريف ولما احترق المنبر المذكور أرسل الملك المظفر صاحب اليمن في سنةست وخمسين بمنبر عمله فوضع موضع منبر النبي صلى الله عليهوآله وسلم ولم يزل إلى سنة ست وستين وست مائة يخطب عليه وزبنتاه من الصندل فأرسل الملك الظاهر هذا المنبر الموجود اليوم فقلع منبر صاحب اليمن وحمل إلى حامل الحرم وهو باق إلى اليوم ونصبب هذا مكانه وطوله أربعة أذرع ومن رأسه إلى عينيه سبعة أذرع يزبدقليلا وعدددرجاته سبع بالمقعد وبين المنبر ومصلى رسول الله صلى الله عليهوآله وسلم أربع عشرة فراعاً وشبر وبين القبر الشريف المحفوف بالنور وبين المنبرالمشرف المذكورثلاثة وخمسون فراعًا وبين المصلبالمبارك المذكور وبين آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القديم المشكور على ما ذكره الحافظ أبو الحسن رزبن بن معاوبةبن عمران العبدري الأندلسي في كتابه في ذكردارالهجرة فإنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زاد في مسجده زبادتين الزبادة الأخيرة بلغت فيها مساحته منها مائة ذراع وجعل عرضه كطوله في الإتساع قلت: هذا ما اقتصرت عليه تنبيهًا على ما يحتاج إليه. وفي سنة أربع وخمسين التي وقع في الحريق المذكور وظهور النار المذكورة وكان غرق بغداد بزيادة دجلة زيادة ما سمع بمثلها وغرق خلق كثير ووقع شيء كثير من الدور على أهلها وأشرف الناس على الهلاك وغرقت المراكب في أزقة بغداد وركب الخليفة في مركب وابتهل الخلق إلى الله تعالى بالدعاء.

وفيها ملكت التتار سائر الروم بالسيف.

وفيها توفي شيخ الطريق العارف بالله ذوالتحقيق عبدالله بن محمد الرازي الصوفي وفيها توفي الشيخ الكبير الشأن أوالجد والاجتهاد والأحوال عيسى بن أحمد الجويني صاحب الشيخ عبد الله بن أحمد المتقدم ذكره كان صوامًا قوامًا متبتلاً قانتًا منقطع القرين حسن العيش في مطعمه وملبسه يقال له: سلاب الأحوال بجدة فيه مع ذلك.

وفيها توفي الكمال أبو البركات المبارك بن حمدان الموصلي مؤلف عقود الجمان في شعراء الزمان.

وفيها توفي العلامة الواعظ المؤرخ شهمس الدين أبو المظفر يوسف التركي ثم البغدادي المعروف بابن الجوزي سبط الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي أسمعه جده منه ومن جماعه وقدم دمشق سنةبضع وسهمت مائة فوعظ بهاوحصل له القبول العظيم للطف شهمائله وعذوبةوعظه وله تفسير في تسعة وعشرين مجلدًا وشرح الجامع الكبير وجمع مجلداًفي مناقب أبي حنيفةرضي الله عنه ودرس وأفتى وكان في شهيبته حنبليًا ولم يزل وافر الحرمة عند الملوك سنةخمس وخمسين

وست مائة وفيها قتل صاحب مصر الملك المعزالتركماني وكان ذاعقل ودين ثم أقاموابعده ابنه الملك المنصورسلطانًا وكان قتل الملك المعزفي الحمام.

قتله أم خليل الآتي ذكرهاغيرة لماخطب ابنة صاحب الموصل فقتلوها. وفيها توفيت أم خليل المذكورة شجرةالدر كانت بارعة الحسن ذات عقل ودهاء وأحبها الملك الصالح ولما توفي أخفت موته وكانت تعلم بخطها علامته ونالت من سعادة الدنيا أعلى الرتب بحيث أنه خطب لهاعلى المنابر وملكوهاعليهم أياماً فلم يتم ذلك وتملك المعزالمذكور فتزوج بها وكانت ربما تحكم وكانت تركية ذات شهامة وإقدام وجرأة وآل أمرها إلى أن قتلت تحت قلعة مصرمصلوبة ثم دفنت بتربتها.

وفيها توفي العلامة القدوة نجم الدين أبوعبدالله محمدبن عبدالله بن محمدبن أبي الشافعي الفرضي سمع من جماعة وبرع في المذهب ودرس بالنظامية ثم ترسل عن الخلافة غيرمرة وبنى بدمشق مدرسة كبيرة وولى في آخرعمره قضاء العراق خمسة عشر يوماً ثم مات وكان متواضعًا دمث الأخلاق سربًا محتشمًا.

وفيهاتوفي الإمام العلامة شرف الدين أبوعبدالله محمدبن أبي الفضل السلمي الأندلسي المحدث المفسر النحوي رحل إلى أقصى خراسان. وسرمع الكثير ورأى الكبار وكان جماعة لفنون العلم ذكياً ثاقب الذهن صاحب تصانيف كثيرة مع زهد وورع وفقر وتعفف فيها دخلت التتار بغداد ووضعوا السيف واستمرالقتل والسبى نيفًا وثلاثين يومًا فقل من نجا

فيقال: إن في القتلبلغواألف ألف وثمان مائة وكسراً وسبب دخولهم أن الملك المؤيد ابن العلقمي كاتبهم وحرضهم على قصد بغداد لأجل ما جرى علىاخوانه الرافضة من النهب والخزي وظن النفيس أن الأمروأنه يبقى خليفة علويًا وكان يكاتبهم سرآ ولا يسهل لهم الأمر ولا يدع المكاتبات تصل إلى الخليفة ممن يرفع إليه الأعلام فخاف فأشار الوزير ابن العلقمي على المعتصم بالله أني أخرج إليهم في تقرير الصلح فخرج الخبيث وتوثق لنفسه بالأمان ورجع فقال للخليفة: إن الملك قد رغب في أن يزوج ابنته بابنك الأمير أبي بكر وأن يكون الطاعة له كما كان أجدادك مع الملوك السلجوقية ثم ترحل فخرج إليه المعتصم في أعيان الدولة ثم استدعى الوزير العلماء والرؤساء ليحضروا العقد بزعمه وكيده فخرجوا فضرب أعناقهم حتى بقيت الرعية بلا راع وقتل من أهل الدولة وغيرهم ما قتل من العدد المذكور.

وفيها توفي أبو الفضل زهير بن محمدالمهابي الكاتب كان من فضلاء عصره وأحسنهم نظمًا ونثراًوخطًا ومن أكثرهم مروءة وكان قد اتصل بخدمة السلطان الملك الصالح ابن أيوب ابن الملك الكامل في خدمته إلى البلاد الشرقية وأقام بها إلى ملك الملوك الصالح دمشق فانتقل إليها في خدمته.

قال ابن خلكان: وكنت أسمع به حتى اجتمعت به قرابته فوق ما سمعت عنه من مكارم الأخلاق وكثرة الرباضة ودماثة السجايا وكان الاجتماع

في القاهرة لما رجع الملك الصالح إلى الديار المصرية وكان لا يتوسط عنده إلاً بخير فنفع خلقًا كثيرًا بحسن وساطته وجميل سفارته وله شعر . قال ابن خلكان: وكل شعره لطيف وذكر شيئًامنه في تاريخه ولكن للاختصار والتخفيف لم أكتب شيئًامنه ولا أعجبني ولا قوي عزمي الضعيف.

وفيها توفي أبو العباس القرطبي أحمد بن عمر الأنصاري المالكي المحدث نزيل اسكندرية كان من كبار الأئمة سمع بالعرب من جماعة واختصر للصحيحين وصنف كتاب المفهم في شرح مختصرصحيح مسلم.وفيها توفي الحافظ أبو علي الحسن بن محمد بن عمروك التيمي البكري النيسابوري ثم الدمشقي الصوفي سمع بمكة ودمشق وخراسان وأصفهان وكتب الكثير وجمع وصنف وشرع في مسودة ذيل على تاريخ ابن عساكر وولي مشيخة الشيوخ وحسبة دمشق وعظم شأنه في دولة المعظم ثم تضعضع شأنه وابتلى بالفالج في آخر عمره ثم تحول إلى مصر فتوفى بها.

من طائفة وحفظ خطب ابن نباتة وديوان المتنبي ومقامات الحريري.وفيها توفي الملك الناصر داود ابن المعظم ابن العادل صاحب الكرك صلاح الدين أجاز له المؤيد الطوسي وسمع ببغداد وكان حنفيًا فاضلاً مناظرًا ذكيًا بصيرًا بالأدب بديع النظم ملك دمشق بعد أبيه ثم أخذها منه عمه الأشرف فتحول إلى مدينة الكرك فملكهااحدى وعشرين

سنة ثم عمل عليه ابنه وسلمها إلى صاحب مصر الملك الصالح وزالت مملكته وكان جوادًا ممدحًا.

وفيها توفي المعتصم بالله عبدالملك بن المستنصر بالله العباسي أخو الخلفاء العراقيين وكانت دولتهم خمس مائة سنة وأربعًاوعشرين سنة وكان حليمًا كريمًا سليم الباطن قليل الرأي حسن الديانة مبغضًا للبدعة سمع وأجيز له ثم رزق الشهادة في دخول التتار بغداد على ما تقدم. لما ظفر به ملكهم أمر به وبولده أبي بكر فرفساحتماتا وبقي الوقت بلاخليفة ثلاث سنين.

وفيها توفي الحافظ الكبير زكي الدين عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري الشامي ثم المصري الشافعي صاحب التصانيف وله معجم كبير مروي ولي مشيخة الكاملية مدة وانقطع بها مدة نحوًامن عشرين سنة مكبًا على العلم والإفادة وكان ثبتًا حجة متبرعاً متبحرًا في فنون الحديث عارفًا بالفقه والنحو مع الزهد والورع والصفات الحميدة.

وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الخبير الفقيه الإمام علم العلماء بالله الأعلام معدن الأسرار وبحر العلوم الجمةالمودع درر المعارف. وجواهر الحكمة الممنوع رفيع المقامات والأحوال السنية المشهور بعظيم الكرامات والمناقب العلية.

المعترف له بكثر العلوم.

المشهود له بالقطبية جامع الفضائل والمفاخر والمحاسن وعلوم الشريعة والحقيقة الظواهر والبواطن الني نافت علومه على مائة علم وعشرة ولم

يدخل في الطريقة حتىكان بعد للمناظرة الناشر على الكون جلة كمال محاسن الطريقة والناثر على الوجود يواقيت معارف أسرار الحقيقة المشرقات شموس معارفه غياهب الظلم الناطق لسان حاله بالعبر ولسان مقاله بالحكم.

صاحب الفتح الجليل والمنهج الجزيل والمنصب العالي أستاذالعارفين ودليل السالكين أبو الحسن الشاذلي علي بن عبدالله بن عبد الجبار الشريف الحسيب النسيب الحسني قئس الله تعالى روحه وسقي بماء الرحمة ضريحه وما نسبة القطرة من ماء البحر الزاخر عند تعدادماجريمن الفضائل والمفاخر وقال الشيخ الامام العارف بالله تاج الدين بن عطاء الله: قيل للشيخ أبي الحسن من هو شيخك يا سيدي في.

فقال: كنت أنتسب إلىالشيخ عبد السلام بن مشيش.

بالشين المعجمة المكررة وبينهمامثناةمن تحت وفتح الميم في أوله ثم قال: وأناالآن لاأنتسب لأحد بل أعوم في عشرة أبحر.

خمسة من الأدميين النبي صلالله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخمسة من الروحانيين جبرائيل وميكايل وعزرائيل وإسرافيل والروح وقال تلميذه الشيخ الكبيرإمام العارفين ودليل السالكين مظهر الأنوار ومقرالأسرار السامي إلىالجناب القدوسي عالي المقامات وعالي الكرامات أبو العباس المرسي رضي الله تعالى عنه: جلت في ملكوت الله فرأيت أبا مدين متعلقًا بساق العرش وهورجل أشقر أزرق

العينين فقلت له: ما علومك ومامقامك فقال: أماعلومي فأحد وسبعون علمًا وأما مقامي فرابع الخلفاء ورأس السبعة الأبدال قلت: فماتقول في شيخي أبي الحسن الشاذلي.

فقال: زاد علي بأربعين علمًا وهو الذي لايحاط به.

وقال الشيخ أبو الحسن المذكور: رأيت رسول الله صلالله عليه وآله وسلم وهو يقول: "يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظ بمددالله في كل نفس "قلت: يارسول الله وما ثيابي فقال: اعلم أن الله تعالىقدخلع عليك خمس خلع خلعة المحبة وخلعة المعرفة وخلعة التوحيد وخلغة الإيمان وخلعة الإسلام ومن أحب الله هان عليه كل شيء ومن عرف الله صغر في عينه كل شيء ومن أمن بالله آمن من كل شيء ومن أسلم لله لم يعصه وإن عصاه اعتذراليه وإن اعتذراليه قبل عذره ففهمت عند ذلك معنى.قوله عز وذكره الشيخ المشكورالعارف الشهورصفي الدين بن أبي منصورفي رسالته وأثنى عليه الثناء العظيم وذكره الشيخ الإمام العارف بالله أبى العباس.

القشطلاني في مشيخته.وذكره الشيخ الإمام الكبير الشأن أبوعبدالله النعمان وشهد له بالقطبية.

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله المذكور: أخبرني الشيخ العارف مكين الدين الأسمر قال: حضرت.

المنصورة في خيمة فيهاالشيخ الإمام مفتي الأنام عز الدين بن عبد السلام والشيخ مجدد الدين علي بن وهب القشيري المدرس والشيخ. محيي الدين بن سراقة والشيخ مجد الدين الأخميمي والشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنهم أجمعين ورسالة القشيري تقرأ عليهم وهم يتكلمون والشيخ أبوالحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم فقالوا: يا سيدي نريدأن نسمع منك فقال: أنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد تكلمتم فقالوا: لا بد أن نسمع منك.

قال: فسكت الشيخ ساعة ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة فقال الشيخ عز الدين وقد خرج من صدر الخيمة وفارق موضعه: اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله تعالى.

انتهى.

قلت: اسمع أنت أيها الواقف على هذا الكتاب كلام هذا الإمام الهمام علم العلماء الأعلام العارف بالله رفيع المقام عز الدين بن عبد السلام وكلام السادة المذكورين الأولياء المشكورين والعلماء المشهورين في تعظيمهم الشيخ أبا الحسن ومدحهم له وثنائهم عليه واشاراتهم إليه وكلام الحشوبة في إنكارهم عليه وطعنهم فيه.

وقول بعض أهل الشام في تاريخه: الشيخ أبو الحسن الشاذلي علي بن عبدالله بن عبد الجبار المغربي الزاهد شيخ الطائفة الشاذلية سكن الاسكندرية وصحبه بها جماعة وله عبارات في التصوف مشكلة يوهم ويتكلف له في الاعتذار عنها فهل ترجمته هذه مدح له كلا بل هي في

الحقيقة قدح فيه وغض من جميل صفاته وخفض لعلومنزلته ورفيع درجاته وانتقاص لعظم شرف جلالة قدره وانزال ما على الثريا من علا معالي فخره في تخوم ثرى أرض سماء عليا فضله.

كم هي عادته في وضع أوصاف الأكابر مثله في الشيوخ الصوفية العارفين بالله أولى النور الزاهر واجلال العلماء الأعلام من الأئمة الأشعرية المحققين أهل الحق الظاهر ورفع أوصاف الأئمة الحشوية الحامدين على الظواهر ولا يصح الاعتذار عنه يكون كتابه الذي ذكر في ترجمة الشيخ المذكور مختصر الوجهين.

أحدهما أنه قد أطنب فيه بمدح كثيرين ورفع أوصافهم ممن ذكرت والثاني أنه يمكن مع اختصار الكلام التفخيم في الوصف بذكر بعض المناقب العظام ألا ترى إلى وصفه الشيخ المذكور بقوله: الزاهد وكذلك يفعل في غيره من أكابر الصديقين والمقربين والأئمة الهداة العارفين ينابيع الأسرار ومطالع الأنوار كسيدي أحمد بن الرفاعي وغيره من أئمة العارفين السادة يقتصر في مدح الواحد منهم على الزهد الذي هو مبادىء سلوك أهل الإرادة فهلا أبدل لفظ الزاهد بالعارف أو الإمام أو المرشد أو المربي أو الرباني أو المقرب أو الصفوة وما أشبه ذلك وما المانع من زيادة ألفاظ يسيرة مثل الشيخ العارف بحر المعارف أو إمام الطريقة ولسان الحقيقة وأستاذالأكابر الجامع بين علمي الباطن والظاهر أو نحو ذلك من الألفاظ اليسيرة المتضمنة لقطرة من بحر فضائلهم الشهيرة.

وكذلك قوله في عباراته: إنها توهم وإنه يتكلف له في الاعتذار عنها أين قوله هذا من قول الإمام المتفق على الإجلال له والاعظام وجلالة مناقبه العظام عز الدين بن عبد السلام المتقدم ذكره لما تكلم الشيخ أبو الحسن وكشف الخمار عن محاسن المعارف والأسرار وكذلك أين قوله المذكور وترجمته المذكورة عنه من قول الشيخ العارف الفقيه الإمام المشكور المشهور صاحب السر المودع والفتح والمعارف والنوراني سليمان داود الاسكندراني تلميذ الشيخ الكبيرالإمام الشهير العارف بالله الخبير تاج الدين بن عطاء الله المتقدم ذكره في ترجمته عنه حيث قال في ذكر بعض أوصافه: هو السيد الأجل الكبير القطب العارف الوارث المحقق الرباني صاحب الاشارات العلية والعبارات السنية والحقائق القدسية والأنوار المحمدية والأسرار الربانيه والهمم العرشية والمنازلات الحقيقية.

الحامل في زمانه لواء العارفين والمقيم فيه دولة علوم المحققين كهف قلوب السالكين وقبلة همم المريدين وزمزم أسرار الواصلين وجلاء قلوب الغافلين منشيء معالم الطريقة بعد خفاء اثارها ومبدىء علوم الحقيقة بعد خبوء أنوارها ومظهرعوارف المعارف بعد خفائها واستتارها الدال على الله تعالى وعلى سبيل جنته والداعي على على هرصيرة إلى جنابه وحضرته.

أوحد أهل زمانه علماً وحالاً ومعرفةً ومقالاً الشريف الحبيب النسيب المحمدي العلوي الحسنى الفاطمي الصحيح النسبين والكريم الطرفين

فحل الفحول إمام السالكين علي الشاذلي الذي يغنيك سمعته عن مديح ممتدح أو قول منتحل جاء في طريق الله بالأسلوب العجيب والمنهج الغريب والمسلك العزيز القريب.قلت: هذا بعض وصفه الذي ذكرت فيه شيئًامن أوصافه اقتصرت عليه رغبة في الاختصار وفي بعضه كفاية ذوي الاستبصار.

ومن كلامه رضي الله تعالى عنه قوله: إذا جالست العلماء فجالسهم بالعلوم المنقولات والروايات الصحيحة.

إماأن تفيدهم أو تستفيد منهم وذلك غاية الريح معهم وإذا جالست العباد والزهاد فاجلس معهم على بساط الزهد والعبادة وحل لهم ما استمرروه وسهل عليهم ما استوعروه وذوقهم من المعرفة ما لم يذوقوه.

وإذا جالست الصديقين ففارق ما تعلم ولا تنتسب بما تعلم تظفر بالعلم المكنون وبصائر أجرهاغيرممنون.

وقوله: والمحبة أخذة من الله لقلب عبده عن كل شيء سواه فترى النفس مائلة إلى طاعته والعقل متحصناً بمعرفته والروح مأخوذًا في حضرته.

والسرمعمورًا في مشاهدته والعبد يستزيد فيزاد ويفاتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته فيكسي حلل التقريب على بساط القربة ويمس أبكار الحقائق وثيبات العلوم فمن أجل ذلك قالوا: أولياء الله عرائس ولا يرى العرائس المجرمون.

وقال: له قائل: قد علمت الحب فما شراب الحب وما كأس الحب ومن الساقى وما الذوق وما الشرب وما الري وما السكر وما الصحو قال

رضي الله تعالى عنه: الشراب هو النور الساطع عن جمال المحبوب والكأس هو اللطف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب والساقي هو المتولي الخصوص الأكبر والصالحين من عباده وهو الله العالم بالمقادير ومصالح أحبائه فمن كشف له عن ذلك الجمال وحظي بشيء منه نفسًا أونفسين.

ثم أرخى عليه الحجاب فهو الذائق المشتاق ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقًا ومن توالي عليه الأمر ودام له الشرب حتى امتلأت عروقه ومفاصله من أنوار الله المخزونة فذلك هو الري وربماغاب عن المحسوس والمعقول فلا يدري ما يقال ولا ما يقول فذلك هو السكر وقد يدور عليهم الكاسات وتختلف لديهم الحالات وبرعون إلى الذكر والطاعات ولا يحجبون عن الصفات مع تزاحم المقدورات فذلك وقت صحوهم واتساع نظرهم ومزبد علمهم فهو نجوم العلم وقمر التوحيد يهتدون في ليلهم وبشموس المعارف يستضيئون في نهارهم {أُولِئِكَ حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون} وله من الكرامات من المكاشفات وغيرها ما لا يحتمل ذكره هذا الكتاب من ذلك ما ذكره تلميذ الشيخ أبو العباس المرسى المتقدم ذكره قال: خرجت من المدينة الشريفة لزبارة قبر عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمزة رضي الله عنه فلما كنت في أثناء الطريق تبعني إنسان فلما وصلنا لقينا باب القبة مغلقًا ثم انفتح لنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلنا فلقينا عنده رجل يدعو فقلت لرفيقي هذا من الإبدال والدعاء في هذه الساعة مستجاب فدعا إلى الله تعالى أن يرزقه ديناراً وسألت الله أن يعافيني من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة فلما رجعنا وقربنا بالمدينة لقينا إنسانًا فأعطى رفيقى ديناراً فلما دخلنا المدينة.

وقع نظر الشيخ أبي الحسن علينا فقال لرفيقي: يا خسيس الهمة صادفت ساعة اجابة ثم صرفتها إلى دينار هلا كنت مثل أبي العباس سأل الله تعالى أن يعافيه من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وقد فعل له ذلك قلت: هذا معنى ما روى عنه وإن لم تكن جميع ألفاظها بعينها.

ومن ذلك ما اشتهر أنه لما دفن بحميراًعذب ماؤها بعد أن كان ملمًا وهي صحراء عيذاب وتوفي فيها متوجهاً إلى بيت الله الحرام وقبره هناك مشهور مزور على ممر الأيام والشيخ أبو الحسن الشاذلي المذكور مبدأ ظهوره بشاذلة على القرب من تونس.

قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: لم يدخل في طريق القوم حتى كان يعد للمناظرة وكان متضلعاً بالعلوم الظاهرة جامعاً لفنونها عن تفسير وحديث ونحو وأصول وآداب وكانت له السياحات الكثيرة ثم جامحه بعد ذلك العطاء الكثير والفضل الغريز واعترف بعلو منزلته من عاصره من أكابر العلماء والأولياء العارفين بالله تعالى وهذا ما اقتصرت عليه من ترجمته.

وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الجليل صاحب الأحوال والكرامات الشيخ على المعروف بالخباز أحد مشايخ العراق قتل شهيداً.

وفيها توفي المقرىء العلامة محمد بن أحمد الموصلي الحنبلي الذي اختصر الشاطبية كان شابًا فاضلاً صالحًا محققًا توفي بالموصل وعمره ثلاث وثلاثون سنة.

قرأ على رجلين قرأ على الشاطبي وكان فقيهًا بارعاً عارفًا متفننًا متين الديانة جليل القدر تصدر للإقراء بحلب مدة.

وفيها توفي الوزيرالرافضي ابن العلقمي المتقدم ذكره محمد بن محمدالملقب مؤيد الدين ولي وزارة العراق أربع عشرة سنة وكان ذا حقد وغل على أهل السنة قرر مع التتاز أمورًا كانت سبب دخولهم بغداد ثم انعكس حاله وأكل يده ندمًا وبقي بعد تلك الرتبة الرفيعة في حالة وضيعة وصاحت امرأة به وهو ماريا ابن العلقمي أهكذا كنت في أيام أمير المؤمنين

وولي مع غيره وزارة التتار على بغداد بطريق الشركة ئم مرض بعد قليل ومات غمأ وتعبًا.

وفيها توفي الشيخ الصالح القدوة أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري الأصل البغدادي الضرير وكان إليه المنتهى في معرفة اللغة وحسن الشعر وديوانه مشهور ومدائحه سائرة قيل إنه قتل بعض التتار بعكازة ثم استشهد.

وفيها توفي سفير الخلافة محيىالدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن المعروف بابن الجوزي كان أستاذ دار المعتصم كثير المحافظة قوي المشاركة في العلوم وافر الحشمة ضربت عنقه هو وأولاوده.

فيها قبض غلمان المعز على ابن أستاذه الملك المنصور وتسلطن ولقب بالملك المظفر لحاجة الوقت إلى ملك كاف.

وفيها توفي المحدث المعمر أبو العتاس أحمد بن محمد الفارسي نزيل القاهرة وكان صالحاً عالمًاخيرًا روى بالإجازة العامة عن أبي الوقت. وفيهاتوفي صاحب الموصل الملك الرحيم بدرالدين لؤلؤالأرمني مملوك نورالدين أرسلان شاه كان مدير دولة أستاذه ثم آل أمره إلى أن استقلىبالسلطنة وكان حازما شجاعًا مدبرًا خبيرًا.

### 🔺 سنة ثمان وخمسين وست مائة

في ثاني صفرمنهانزل ملك التتارعلى حلب فلم يصبح عليهم الصباح الاوحفرواعليهم خندقاً عمق قامة وعرض أربعة أذرع وبنوا حائطًا ارتفاعه خمسة أذرع ونصبواعشرين منجنيقاً وألحوابالرمي وشرعوافي نقب السور وفي تاسع صفر ركبوا الأسوار ووضعوا السيف يومهم ومن الغد فقتل أمم وأسرخلق وبقي القتل والسسبي خمسة أيام ثم نودي برفع السيف وأذن مؤذن يوم الجمعةبالجامع وأقيمت الجمعةبأناس ثم حاطوا بالقلعة فحاصروها ووصل الخبر يوم السبت إلى دمشق فهرب أناس ثم حملت مفاتيح الحماة إلى الطاغية المذكورة واسمه هولا وحاصرت التتار دمشق ورموا برج الطارمه بعشرين منجنيقًا فتشقق وطلب أهلها الأمان فلبوهم وسكنهااليل كنيعًا وتسلموابعلبك و قلعتها وأخذوانابلس فوواحيهابالسيف ثم ظفروا بالملك فأخذوه بالأمان وصاروابه إلى ملكهم

فرعى له محبته وبقى في خدمته أشهراً ثم قطع العزلة راجعاً وترك بالشام فرقة من التتار وتأهب المصربون وشرعوا في المسير ثارت النصارببدمشق ورفعت رؤوسها ورفعوا الصليب ومروابه وألزموا الناس القيام له حوانيتهم ووصل جيش الإسلام للملك المظفر فالتقالجمعان علىعين جالوت غربي بيسان ونصرالله دينه الظاهر على سائرا لأديان والحمدلله للطيف المنان وقتل المصاف مقدم التتار كنيعًا وطائفة من أمراء المغل ووقع بدمشق النهب والقتل النصارى وأحرقت كنيسةمريم وذلك في أواخر رمضان وعيدالمسلمون علىعظيم فلمارجع الملك المظفر بعد شهر إلى مصر أضمر شرًا لبعض أهل الدولة وآل الأمرالي أن رماه بهادرالمغربي بسهم قضي عليه بقرب قطبة وتسلطن ركن الدين الملك الظاهر وكان قد ساق وراءالتتار إلى حلب وطمع في أخذ حلب وقال: وقدوعده بهاملك المظفرفلمارجع أضمرله الشرر وخلف الأمراءبدمشق لنائبهاعلم الدين الحلبي ولقب الملك المجاهد وخطب له بدمشق مع الملك الظاهر وفي آخر السنة كرت التتار على وفيها توفي قاضي القضاة صدرالدين أحمد بن يحيى بن هبة الله الدمشقي الثافعي والملك المعظم ابن السلطان الكبير صلاح الدين والملك السعيد حسن بن عبد العزيز وعثمان ابن العادل صاحب صينية وبانياس تملك بعد أخيه الملك الظاهر فأخذ الصينية منه الملك الصالح وأعطاه أمرة مصر فلما قتل المعظم بن الصالح ساق إلى غزة وأخذ ما فيها وأتى الصينية

فتملكها وكان بطلاً شـــجاعًا قاتل يوم عين جالوت فلما انهزمت التتار جاء إليه الملك المظفر فضرب عنقه والملك المظفر سيف الدين قطر. بالقاف والطاء المهملة والزاي فالمربى كان بطلاً شــجاعًا دينًا مجا هدًا انكسرت التتارعلى يده واستعاد منهم الشام وكان أتابك الملك المنصور على ولد أستاذه فلمارآه لا يغني شيئًاعزله وقام في السلطنة.

وفيها توفي الشيخ الفقيه الإمام الحافظ محمد بن أحمد الجويني لبس الخرقة من الشيخ عبدالله البطائحي عن الشيخ عبد القادر ورثاه الشيخ عبدالله الجويني وكان عالمًا زاهدًا خاشعاً قانتًا عظيم الهيبة مليح الصورة حسن السمت والوقار.

وفيها توفي الحافظ العلامة أبوعبدالله محمد بن عبدالله القضاعي الكاتب الأديب أحد أئمة الحديث قرأ القراءات واطلع على الأثر وبرع في البلاغة والنظم والنثر وكان ذا جلالة ورباسة.

قتله صاحب تونس ظلمًا وفيها توفي الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر غازي ابن الملك العادل كان عالماً فاضلاً شجاعًا عادلاً محسنًا إلى الرعية ذا عبادة وورع لم يكن في بيته من يضاهيه حاصرته التتار عشرين شهرًاحتى فني أهل البلد بالوباء والقحط ثم دخلواوأسروه فضرب ملكهم عنقه وطيف برأسه ثم علق على باب الفراديس بعد أخذ حلب ثم دفنه المسلمون بمسجد الرأس داخل الباب. وفيها توفي ابن قوام الشيخ الكبير أبو بكر ابن قوام البالسي كان زاهداً عابداً قدوة صاحب حال وكشف وكرامات وله رواية.

# 🔺 سنة تسع وخمسين وست مائة

في أولها اجتمع خلق من التتار فأغاروا على حلب ثم ساقوا إلى حمص لما بلغهم مصرع الملك المظفر فصادفوا على حمص الأشرف صاحب حمص والمنصورصاحب حماة وحسام الدين في ألف وأربع مائة والتتار في ستة آلاف فالتقوهم وحمل المسلمون حملة صادقة وكان النصر والحمد لله ووضعوا السيف في الكفار قتلاً حتابادوا أكثرهم وهرب مقدمهم بأسوأ حال ولم يقتل من المسلمين سوى رجل واحد ودخل علم الدين الحلبي الملقب بالملك المجاهد قلعة دمشق فنازله عسكر مصر فبرز إليهم وقاتلهم ثم رد فلما كان في الليل هرب وقصد قلعة بعلبك فقضى بها فقبض عليه علاء الدين الوزيري وقيده ثم حبسه الملك الظاهر مدة طويلة.

وفي رجب منها بويع بمصر المستنصر بالله أحمد بن الظاهرمحمد بن الناصرلدين العباسي الأسود وفوض الأمور إلى الملك الظاهر ثم قدما دمشق فعزل عن القضاءنجم الدين بن سني الدولة وولي مكانه الإمام العلامة أبو العباس ابن خلكان ثم سار المستنصر ليأخذ بغداد ويقيم بها فوقعت بينه وبين التتار الذين في العراق مصاف فعدم المستنصر في الوقعة.

وفيها توفي الإمام القدوة الحافظ العارف سيف الدين أبو المعالي سعيد بن المظفرالباخرزي صاحب الشيخ نجم الدين الكبري وكان إمامًافي السنةرأسًافي التصوف.

وفيها توفي الملك الظاهر غازي شقيق السلطان الملك الناصر يوسف وأمهما تركية كان شـجاعاً جوادًا قتل مع أخيه بين يدي الطاغية الكافر ملك التتار.

وفيها توفي ابن سيدالناس الخطيب الحافظ محمدبن أحمد الإشبيلي وعني بالحديث فأكثر وحصل الأصول النفيسة وختم به معرفة الحديث بالمغرب.

توفي بتونس في رجب.

وفيهاتوفي الملك الناصرصلاح الدين يوسف بن العزيز بن الظاهرابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين ابن أيوب سلطنوه بعد أبيه وهو ابن سبع سنين ودبر المملكة شمس الدين لؤلؤ والأمر كله راجع إلى جدته الصاحبة صفية ابنة العادل أخت الملك الكامل لأجل هذا سكت عنها فلما ماتت استقل واشتغل عنه بعمه الملك الصالح وعمره إذ ذاك نحو أربع عشرة سنة ثم أخذ عسكره له حمص ثم سارهو وتملك دمشق ودخل بابنة السلطان علاء الدين صاحب الروم وكان حكيمًا جوادًا موطأ الأكناف حسن الأخلاق فيه بعض عدل مع ملابسة الفواحش على ما قيل وكان للشعراء دولة في أيامه لأنه كان يقول بالشعر ويجيزعليه ثم عمل عليه حتى وقع في قبضة النتار وذهبوابه إلى ملكهم هولا فأكره فلمابلغه كسرجيشه على عادولة في أيامه لأنه كان يقول بالشعر ويجيزعليه ثم فلمابلغه كسرجيشه على عالمابلغه كسرجيشه على ما فأكره فلمابلغه كسرجيشه على ما فلمابلغه كسرجيشا كن قتله فلما بلغه كسر جيشه مرة أخرى استشاط عدو الله وأمر بقتله وقتل أخيه الظاهر وكان شابًا حسن الشكل مليح الخلق.

#### 🔺 سنة ستين وست مائة

فيها أخذت النتار الموصل بخديعة بعد حصار أشهر وضعوا السيف في المسلمين تسعة أيام وأسرواصاحبها الملك الصالح إسماعيل ثم قتلو بعد أيام وقتلوا ولده علاء الملك.

مجلس فائد يؤانســـه ثم بدأ الملك الظاهر بمبايعته ثم الأعيان على مراتبهم فلقب بلقب أخيه صــاحب بغداد ثم صــلببالناس يوم الجمعة وخطب ثم ألبسه السلطان خلعةبيده و طوقه وأمر له بكتابة تقليد الأمر وركب الســلطان بتلك الخلعة وزينت القاهرة وهو الثامن والثلاثون من خلفاء بني العباس وكان جسـيمًاشـجاعًاعالي الهمة ورتب له السلطان أتابك أستاذ داروحاجب وكاتب انشاء وجعل له خزانةومائه فرس وثلاثين بغلاً وســتين جملاً وعدة مماليك فلما قدم دمشــق وســار إلى العراق الســتماله الحاكم بأمر الله العباســي أنزله معه في دهليزه ثم دخل المســتصــرهيت ثم التقى المســلمون التتار فانهزم التركمان والعرب وأحاطت التتار بعسكر المستنصر فحرقواوساقوا فنجا طائفةمنهم الحاكم وقتل المسـتنصـر وقيل: عدم ولم يعلم ما جرى له وقيل: قتل ثلاثة من التتار ثم تكاثروا عليه واستشهدوا رحمه الله تعالى.

وفيهاتوفي الشيخ الفقيه العلامة الإمام المفتي المدرس القاضي الخطيب سلطان العلماء وفحل النجباء المقدم في عصره على سائر الأقران بحر العلوم والمعارف والمعظم في البلدان ذو التحقيق والاتقان والعرفان والإيقان.

المشهود له بمصاحبة العلم والصلاح الجلالة والوجاهة والاحترام الذي أرسل النبي صلىالله عليه وآله وسلم إليه مع الولي الشاذلي بالسلام مفتى الأنام وشيخ الإسلام عز الدين عبد العزبزبن عبد السلام أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي قال أهل الطبقات: سمع من عبد اللطيف بن أبي سعد والقاسم ابن عساكر وجماعة وتفقه على الإمام العلامة فخر الدين ابن عساكر وبرع في الفقه والأصول والعربية ودرس وأفتوصنف المصنفات المفيدة وأفتىالفتاوى السديدة وجمع من فنون العلم العجب العجاب من التفسير والحديث والفقه والعربية والأصول واختلاف المذاهب والعلماء وأقوال الناس ومأخذهم حتى قيل: بلغ رتبة الاجتهاد ورجل إليه الطلبة من سائر البلاد وعنه أخذ الشيخ الإمام شرف الدين الدمياطي والقاضك الإمام المفيد تقى الدين بن دقيق العيد وخلق كثير وبلغ رتبة الاجتهاد وإنتهت إليه معرفةالمذهب مع الزهدوالورع وقمعة للضكلات والبدع وقيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك مما عنه اشتهر قالوا: وكان مع صلابته في الدين وشدته فيه حسن المحاضرة بالنوادر والأشعار يحضر السماع وبرقص.

قلت: وهذا مما شاع عنه وكثرشهوده وبلغ في الاستفاضة والشهرة مبلغاً لايمكن جحوده وذلك من أقوى الحجج على من ينكر ذلك من الفقهاء على أهل السماع من الفقراء والمشائخ أهل المقامات الرفاع أعني صدور وذلك عن مثل الإمام الكبير الذي سبق أئمة زمانه بدمشق.

بل سبق كثيرًامن السابقين المتقدمين على أوانه وأرى نسبة فعله هذامع انكار الفقهاء غالبًا في سائر البلاد كنسبة ذهاب الإمام الكبير المحدث الحافظ أبي القاسم ابن العساكرالي مذهب الأشعرية في الاعتقاد مع مخالفة طائفة من المحدثين اعتقدوا علىالظواهر وحادواعن منهج الحق الباهج الظاهر فكل واحد منهما مع غزير علمه وجلالته وتقدمه على. أقرانه في فنه وإمامته حجة على المشاراليهم من أهل ذلك الفن المخالفين من خلائق منهم لا يحصون على ذلك موافقين من الأئمة الكبار السابقين واللاحقين كالفقيه الإمام الجليل المحدث أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي والفقيه الإمام الجليل المحدث محيى الدين النواوي والفقيه الإمام الجليل المحدث أبي العباس أحمد بن أبي الخير اليمني وغيرهم من المحدثين أولى المناقب الحميدة الموافقين في العقيدة وكالفقيه الإمام الكبير المتفنن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي والفقيه الإمام السعيد السيد الشهيرالعارف بالله: الخبير الأستاذ أبي القاسم الجنيد والفقيه الإمام المشكور العارف بالله المشهورمحمدبن حسين البجلي اليمنى وغيرهم من الفقهاء أولى النفع والانتفاع الواجدين الداخلين في السماع ولكن ذلك بشروط عند علماء الباطن ذكرتها في كتاب الموسوم بنشر المحاسن مع موافقتهم أيضافي العقيدة المذكورة الصحيحة المشهورة.

قلت: وكان عز الدين المذكوررضي الله تعالى عنه يصدع بالحق ويعمل به متشدداً في الدين لاتأخذه في الله لومة لائم ولايخاف سطوة

ملك ولا سلطان بل يعمل بماأمرالله ورسوله وما يقتضيه الشرع المطهر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كأنه رضي الله تعالىعنه جبل إيمان.

يصادم السلطان كائنًاماكان بمشافهة الإنكار تحت عظام الأخطار فقيل له: في ذلك في وقت فقال: استحضرت عظمة الله وكان السلطان في عيني أصغرأوقال: أحقرمن كذاوكذاوأنكر رضي الله تعالى عنه صلاة الرغائب و النصف من شعبان.

قلت: وقع بينه وبين شيخ دارالحديث الإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك منازعات ومحاربات شديدات وصنف كل واحد منهما في الرد على الآخر واستصوب المتشرعون المحققون مذهب الإمام ابن عبدالسلام في ذلك وشهدوا له بالبروز بالحق الصواب في تلك الحروب والضراب وكأن ظهور ثوابه في ذلك جديرًابماأنشده في عقيدته في الاستشهاد على ظهور الحق: لقدظهرت فلاتخفيعلى أحد إلاعلىأكمه الاستشهاد على ظهور الحق: لقدظهرت فلاتخفيعلى أحد إلاعلىأكمه وإن كان قد ظهر لهما شعار في الأمصار وصلاهماالعلماء الأحبار والأولياء الأخيار وأدركت ذلك في الحرمين الشريفين حتى تكرر الإنكار في ذلك واشتهر بين الناس مقال الإمام المؤيد الموفق للذب عن السنة وتحرير الصواب الحبر المحدث الخاشع الأواب محيي الدين النواوي رحمة الله عليه في صلاة الرغائب قاتل الله واضعهمامع أنهما إلى هذا الزمن يصليهما أهل اليمن لعمري إنهما لو فعلا في عهد الرسول صلى

الله عليه وسلم وأصحابه لاستفاض ذلك اشتهر كما اشتهر ما هو أخفى من ذلك في الخبر وإذ لم يرد فعل ذلك وما تضمنه من شعار كان ذلك بدعة ينبغي فيها الإنكار وليس الحسن الظن مدخل في احداث شعار لم يكن في الإسلام مع قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: " من حدث في أمرنا هنا ما ليس منه فهورد " وقوله: " كل محدث بدعة وكل بدعة ضي أمرنا هنا ما ليس منه فهورد " وقوله: " كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة نعم لو صلاهما إنسان وحده مع اعتقاه أنهما ليستا بسنة لم أربذلك بأساً " والله أعلم وأما ما احتج به بعض الناس من قوله تعالى: " أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلى " سورة العلق: فهو احتجاج باطل فإن الآية الكريمة نزلت في قضية أبي جهل ونهيه للنبي عليه السلام عن الصلاة ومنعه له بزعمه منها فمنعه الله عن ذلك المرام بما أراه ما يهول من الآيات العظام.

ولما سلم الملك الصالح إسماعيل ابن الملك العادل صفدقلعة في بلاد الشام.

ساء ذلك المسلمين ونال منه الشيخ الإمام عزالدين على المنبر ولم يدع له في الخطبة وكان خطيبًا بدمشــق فغضــب الملك المذكور وعزله وسـجنه ثم أطلقه فتوجه إلى الديار المصـرية هو والإمام ذوالفهم الثاقب المعروف بابن الحاجب بعد أن كان معه في الحبس فتلقاه الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر وأكرمه وأجله واحترمه وفوض إليه قضـاء مصـر وخطابة الجامع فقام بذلك أتم قيام وتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى اتفق أن بعض الأمراء بندمكانًا على

سطح مسجد فأنكر ذلك وقيل: هدمه ثم علم أن ذلك شق على الوزير فحكم بفسق الوزير وعزل نفسه عن القضاء فلما بلغ ذلك حاشية الملك شق عليهم وأشاروا على الملك أن يعزله من الخطابة لئلا يتعرض لسب الملك على المنبر فعزله فلزم بيته يشغل الناس ويدرس.

وذكروا أنه لما مرض مرض الموت بعث إليه الملك الظاهر يقول من أولادك يصلح لوظائفك فأرسل إليه ليس فيهم من يصلح لشيء منها فأعجب ذلك السلطان منه ولما مات حضر جنازته بنفسه والعالم من الخاص والعام.

ومن مصنفاته الجليلة كتاب التفسير الكبير وكتاب القواعد الكبرى ومختصر النهاية وكتاب العقيدة وكتاب شجرة الأخلاق الرضية والأفعال المرضية ومختصر الرعاية وكتاب الإمام في أدلة الأحكام وغير ذلك وكانت له مشاركة يقوم به أحسن قيام وكانت له يد طولى في تعبير الرؤيا وغير ذلك.

دخل بغداد في سنة تسع وتسعين وخمس مائة واتفق يوم دخوله موت الإمام أبي الفرج ابن الجوزي فأقام بها أشهراً ثم عاد إلى دمشق وولاه الملك الصالح ابن الملك العادل خطابة الجامع الأموي بعد ولايته التدريس بزاوية الغزالي وهو من الذين قيل فيهم علمهم كثر من تصانيفهم لا من الذين عبارتهم دون درايتهم ومرتبته في العلوم الظاهرة مع السابقين في الرعيل الأول وأما في علوم المعارف والعلم بالله

وحضور هيبته واستيلاء جلالته وعظمته على قلوب أهل ولايته ومعرفته وغير ذلك مما هو معروف عند أهله.

وقد قسم الناس في المعرفة أقسامًاوعد نفسه رضي الله تعالى عنه من القسم الثالث بعد أن ذكر أن القسم الأول هم الذين تحضرهم المعارف من غير استحضار وتفكر واعتبار ولا تغيب عنهم في سائر الأحوال والقسم الثاني هم الذين تحضرهم بغير استحضار أيضاً لكن تغيب عنهم في بعض الأحيان.والقسم الثالث هم الذين تحضرهم باستحضار من غيردوام واستمرار ثم قال: كأمثالنا.هذا معنى كلامه في الأقسام المذكور وإن اختلفت العبارات في بعض الألفاظ.

وقد ذكرت في غير هفا الكتاب قضية وقعت له مما يؤيد عظيم فضله وعلومحله وهو ما أخبرني به بعض أهل العلم أن الإمام عز الدين المذكور احتلم في ليلة بارعة فأتى إلى الماء مؤجده جامداً فكسره واغتسل فغشي عليه فسمع يقال له: لأعوضنك بها عزالدنيا والآخرة وكان مع هذه الجلالة التي حازها والعلوم التي حواها ينظم الأشعار السهلة.

قال الشيخ تاج الدين ابن المحب: أنشدني صديقنا سديد الدين أبو محمد الحسن بن الوليد الطبي الفقيه الشافعي قال: أنشدني قاضي القضاة عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد أوجه وجهي نحوهم مستشفعًا إليهم بهم منهم إذاالخطب أعياني فهم كاشفو ضري وكربي وشدتي وهم فارجوهمي وغمي وأحزاني وهم واهبو الأبصار والسمع

والنهي وهم عالمو سري وجهري وإعلاني وإن مذنب يومًا أتنمتنضلاً ومعتذرًا حنواً عليه بغفران وإن سائل يومًا أتاهم بفاقة ومسكنة جادوا عليه باحسان بروح رجائي فيك يبقى حشاشتي وخوف معادي منك قد هدأركاني فأصبحت ما إن لي إليك وسيلة سوى فاقتي والذل مني وإذعاني توفي رحمه الله تعالى بمصر سنة ستين وست مائة وشيعه الملك الظاهر وكان قد ولي قضاء القضاة وعزل نفسه رضي الله تعالى عنه وعمره اثنتان وثمانون سنة.

وفيهاتوفي ابن العديم الصاحب العلامةالمعروف بكمال الدين عمربن أحمدالعقيلي الحلبي من بيت القضاء والحشمة.

سمع بدمشق وبغدادوالقدس والنواحي وأجاز له المؤيدوخلق وكان قليل المثل عديم النظر فضلاً ونبلاً ورأيًا وحزمًا وذكاءً وبهاءً وكتابةً وبلاغة ودرس وأفتى وصلف وجمع تاريخاً حلب نحوثلاثين مجلدًا وولي خمسةمن آبائه علىنسق القضاء وقد ناب في سلطنة دمشق وعمل من الناصروتوفي بمصر.

عقد في أولها مجلس عظيم للبيعة.

وجلس الحاكم بأمرالله أبوالعباس أحمدابن الأميرابن أبي علي حفيد المسترشد بالله العباسي فأقبل عليه الملك الظاهرومديده إليه وبايعه بالخلافة ثم بايعه الأعيان وقلد حينئذ السلطنة للملك الظاهر.

فلما كان من الغدخطب للناس خطبة حسنة أولها: الحمد لله الذي أقام لآل العباس ركنًا وظهيرًا ثم كتب بدعوته وإمامته إلى الأقطار وبقي في

الخلاقة أربعين سنة وأشهرًا. وفيها خرج الظاهر إلى الشام وتحيل على صاحب الكرك الملك المغيث حتى اليه وكان آخر العهدبه وأعطى ولده بمصرر مائة فارس ثم قبض على ثلاثة أنكروا عليه علامة المغيث وكانوا له نظراء في الجلالة والرتبة وهم الرشيدي وأقوس التركي والدمياطي وفيها وصل مقدم التتار في طائفة كثيرة قد أسلموا وأنعم عليهم الملك الظاهر.

وفيها توفي الفقيه الإمام الجليل سليمان بن خليل العسقلاني الشافعي خطيب الحرم سبط عمر بن عبد العزيز الميانشي قلت: وهو الذي جمع المنسك الكبير المفيد المعروف بين فقهاء مكة بمناسك الفقيه سليمان. وفيها توفى المقرىء النحوي المتكلم شيخ القراء بالشام أبومحمدالقاسم بن أحمدالمرسى شيخ القراء صاحب الشاطبي وتزوج ابنته أبو الحسن بن على بن شجاع الهاشمي العباسي المصري سنة اثنتين وستين وست مائة فيها توفي شييخ الشيوخ شرف الدين عبد العزبز بن محمد الأنصاري الدمشقى ثم الحموى الشافعي الأديب كان أبوه قاضي حماة وبعرف بابن الرفا له محفوظات كثيرة وفضائل شهيرة وحرمة وجلالة. وفيهاتوفي الملك المغيث عمر بن عبد العزيز بن الكامل ابن العادل حبس بعد موت عمه الصالح بالكرك فلماقتلواابن عمه المعظم أخرجه معتمد الكرك الطواشي وسلطنه بالكرك كان كريمًامبذراً للأموال فقل ما عنده حتى سلم الكرك إلى صاحب مصر ونزل إليه فخنقه ولذلك خنق عمه وأباه العادل.وفيها توفي ابن ســـراقة الإمام محيى الدين أبو بكر

محمد الأنصاري الشاطبي شيخ الحديث الكاملية بالقاهرة سمع من جماعة وله مؤلفات.

وفيها توفي الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن المنصور ابن المجاهد صاحب حمص والرحبة.

وفيها توفي القارىء أبو القاسم بن المنصور الاسكندراني كان صالحًا قانتًا مخلصاً مع الزهد وفيها أو في التي بعدها توفي ناظم الوترية الفقيه الشافعي الواعظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن الرشيد البغدادي كان فقيهاً واعظاً عارفاً بالفقه والخلاف.

أعاد لأمية بغداد وقدم مصر والإسكندرية ووعظ بها وسمع منه جماعة منهم الإمام العلامة شرف الذين أبو العباس أحمد بن عثمان السخاوي الشافعي إمام الأزهر والإمام العلامة قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة سمع منه قصائده الوتريات ورافقه في الحج ودخل الأفريقية وجال في بلاد المغرب وكان ظاهر التدين والصلاح.

# 🛦 سنة ثلاث وستين وست مائة

فيها كانت ملحمة عظيمة بالأندلس التقى فيها ملك الفرنج وأبو عبد الله بن الأحمر سلطان المسلمين ثم انهزم الملاعين وأسر ملكهم ثم أفلت وحشد وجيش ونازل غرناطة فخرج إليهم ابن الأحمر وكسرهم أيضاً وأسر منهم عشرة آلاف وقتل مسلمون منهم فوق الأربعين ألفاً وجمعوا

كوماً هائلاً من رؤوس الفرنج وأذن عليه مسلمون واستعادوا عدة مداين من الفرنج.

وفيها قدم السلطان فحاصر قيسارية وافتتحها عنوة وغصب القلعة أياماً ثم أخذت مع غيرها بالسيف ثم رجع فسلطن ولده الملك السعيد المغفور. وفيها جدد بديار مصر أربعة حكام من المذاهب لأجل توقف تاج الدين ابن بنت الأغر عن تنفيذ كثير من القضايا فتعطلت الأمور فأشار بهذا جمال الدين أيد غدي العزيزي فأعجب السلطان وفعله في آخر السنة ثم فعل ذلك بدمشق.

وفيها ابتدئ لعمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففرغ في أربع سنسن.

وفيها حجب الخليفة الحاكم بقلعة الجبل.

وفيها توفي المعين المقرئ القرشي المحدث المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عمر كتب فأكثر وتوفي فجاءة.

وفيها توفي الحافظ ابن السيد محمد بن يوسف الأزدي الغرناطي سمع من جماعة كثيرة وجمع وصنف.

وفيها توفي بمكة بدر الدين السنجاري الشافعي قاضي القضاة أبو المحاسن يوسف بن الحسن الزرادي كان صدراً معظما جواداً ممدحاً ولي قضاء بعلبك وغيرها ثم ولاه الملك الصالح عجم الدين أيوب مصر والوجه القبلي ثم ولي قضاء القضاء بعد شرف الدين ابن عين الدولة

وباشر الوزارة وكان له من الخيل والمماليك ما ليس لوزير مثله ولم يزل في الارتفاع إلى أوائل الدولة الظاهرية فعزل ولزم بيته.

فيها توفي عز الدين الملك الظاهر ورتب جيوشه بالسواحل فأغاروا على بلاد عكا وصور وطرابلس وحصن الأكراد ثم نزلوا على صفد فأخذت في أربعين يوماً خديعة ثم ضربت رقاب مائتين عن فرسانهم وقد استشهد عليها خلق كثير وفيها استباح المسلمون داره وسبي منها ألف نفس وجعلت كنيستها جامعاً

وفيها توفي الإمام جمال الدين أحمد بن عبد الله بن شعيب اليمني الصقلي ثم الدمشقي المقرئ الأديب وأيد غدي العزيزي الأمير الكبير جمال الدين.

كان جليل القدر شجاعاً مقداماً عاقلاً محتشماً كثير الصدقات حسن الديانة من جلة الأمراء ومتميزيهم حبسه المعز مدة ثم أخرجه يوم عين جالوت وكان الملك الظاهر يحترمه وبتأدب معه.

جهزه في هذه السنة فأغار على بلادسيس ثم خرج على صفد فمرض وتوفي ليلة عرفة بدمشق.

وفيها توفي الشيخ أحمد بن سالم المصري النحوي نزيل دمشق كان فقيراً زاهداً مترجلاً محققاً للعربية.

وفيها توفي ابن صصري بهاء الدين الحسن بن سالم الثعلبي الدمشقي وأخوه شرف الدين عبد الرحمن بن سالم.

أولى مناصبهم الكبار ونظر الديوان وهولاو ابن قاان المغل مقدم التتار وقائد الكفار إلى عذاب النار الذي أباد البلاد والعباد.

بعثه ابن عمه القاان الكبير على جيش المغل فطوى الممالك وأخذ حصون الإسماعيلية وأذربيجان والروم والعراق والجزيرة والشام وكان ذا سطوة ومهابة وعقل وغور وحزم ودهاء وخبرة بالحروب وشجاعة ظاهرة وكرم مفرط ومحبة لعلوم الأوائل من غير فهمه لها وكان يصرع في اليوم مرة ومرتين منذ قتل الشهيد الملك الكامل محمد بن غازي ومات على كفره في السنة المذكورة وقيل: في التي قبلها وخلف تسعة عشر ابناً تملك عليهم ابنه أبغا وكان القاان قد استناب بهولاو على خراسان ما يفتتحه.

سنة خمس وستين وست مائة في أولها كبا الفرس بالملك الظاهر فانكسرت فخذه وحدث له منها عرج.

وفيها توفي خطيب القدس كمال الدين أحمد بن نعمة النابلسي كان صالحاً متعبداً متزهداً.

وفيها توفي الشيخ القدوة الكبير إسماعيل الكوراني صاحب صدق وتحقيق وورع دقيق.

ملتفت إليه بالإشارة والقصد بالزبارة.

وفيها توفي الفاضل العلامة المعروف بأبي شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه.

عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الإسكندرية ثم الدمشقي الشافعي المقرئ النحوي المؤرخ قرأ القراءات وأتقنها على السخاوي وسمع الحديث من جماعة وأتقن الفقه وبرع فيه وفي النحو وصنف كتباً جمة فمن ذلك كتاب " البسملة " في مجلد كبير نصر فيه المذهب وكتاب " الروضتين في الدولتين النووية والصلاحية " واختصر تاريخ دمشق ابن عساكر في خمسة عشر مجلداً ضخاماً ثم اختصره في خمس مجلدات وكتاب " شرح الشاطبية " وهو في غاية الجودة ونظم مفصل الزمخشري وكتب عديدة أخرى وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية وكان متواضعاً خيراً رحمه الله تعالى.

وفيها توفي ابن بنت الأعز قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف المصرفي الشافعي.

صدر الديار المصرية ورئيسها كان ذا ذهن ثاقب وحدس صائب ونزاهة متثبت في الأحكام روى عن جعفر الهمداني وتوفي في السابع والعشرين من رجب.

وفيها توفي ابن القسطلاني الشيخ تاج الدين علي ابن الشيخ الزاهد القدوة أبي العباس أحمد بن علي القيسي المصرفي المالكي المفتي سمع بمكة من طائفة كثيرة ودرس بمصر وولي مشيخة الكاملية إلى أن توفي في سابع شوال وله سبع وسبعون سنة قلت: هذا الملقب بتاج الدين كما ترى وليس هو قطب الدين بن القسطلاني وقد يشتبه ذلك على من ليس عنده علم فإنهما مشتركان في أوصاف متعددة وكلاهما ابن القسطلاني

وكلا أبويهما اسمه أحمد وأبو العباس كنيته وكلاهما زاهد وعالم ومصري ومالكي وكلا الوالدين عالم ومدرس ومفتي وشيخ الحديث في الكاملية ولكن قطب الدين متأخر يأتي في سنة ست وثمانين فهو أجل الرجلين قدراً وأشهرهما ذكراً وفيها توفي أبو الحسن الدهان علي بن موسى السعدي المصري المقرئ الزاهد قرأ القراءات وتصدر بالفاضلية وكان ذا علم وعمل.

وفيها توفي صاحب المغرب المرتضى أبو حفص عمر بن أبي إبراهيم القيسي المومني ولي الملك بعد ابن عمه المعتضد وامتدت أيامه وكان مستضعفاً دخل ابن عمه أبو دبوس الملقب بالوراث بالله إدريس مراكش فهرب المرتضى فظفر به عامل الواثق وقتله بأمره وأقام بالواثق ثلاثة أعوام ثم قامت دولة بني مريق وزالت دولة آل عبد المؤمن.

# 🔺 سنة ست وستين وست مائة

فيها افتتح السلطان بلداناً كثيرة في بلاد الشام منها حصن الأكراد وأعمال طرابلس وأنطاكية وأخذها في أربعة أيام وحصر أعني أنطاكية وحصر من قتل بها وكانوا أكثر من أربعين ألفاً.

وفيها كانت الصعقة العظمى على غوطة يوم ثالث نيسان إثر حفظة السلطان عليها ثم صالح أهلها على ست مائة ألف درهم فأضر بالناس وباعوا بساتينهم بالهوان.

وفيها توفي خطيب الجبل إبراهيم ابن الخطيب شرف الدين عبد الله المقدسي كان فقيها إماماً بصيراً بالمذهب صالحاً عابداً مخلصاً منيباً

صاحب أحوال وكرامات وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقول بالحق سمع من جماعة وقد جمع ابن الخباز سيرتة في مجلد.

وفيها توفي الحنش النصراني الكاتب ثم الراهب أقام بمفازة الإسكندرية بجبل حلوان بقرب القاهرة فقيل: إنه وقع بكنز للحاكم صاحب مصر فواسى منه الفقراء والمستورين من كل ملة واشتهر أمره وشاع ذكره وأنفق في ثلاث سنين أموالاً عظيمة فأحضره السلطان وتلطف به فأبى عليه أن يعرفه حقيقة أمره وأخذ يراوغه ويغالطه فلما أعياه سلط عليه العذاب فمات وقيل: إن مبلغ ما وصلى إلى بيت المال من جهته في المصادرة في مدة سنتين ست مائة ألف دينار ضبط ذلك بقلم الصيارفة الدين كان يصبغ عندهم الذهب وقد أفتى غير واحد بقتله خوفاً على ضعفاء الإيمان من المسلمين أن يضلهم ويغويهم.

وفيها توفي صاحب الروم السلطان ركن الدين ابن السلطان غياث الدين السلطون غياث الدين السلطوقي كان هو وأبوه مقهورين مع التتار له الاسم ولهم التصرف فقتلوه بسبب أنه وشى به ونم عليه بأنه يكاتب الملك الظاهر فقتلوه خنقاً وأظهروا أنه رماه فرسه ثم أجلسوا في الملك غياث الدين وعمره عشر سنين.

وفيها توفي الضياء الطوسي الإمام العلامة شارح الحاوي الصغير والمختصر في الأصول الشيخ ضياء الدين عبد العزيز بن محمد الطوسي وكان فاضلاً درس في دمشق في التجيبية ثم توفي بها رحمه الله تعالى.

#### 🔺 سنة سبع وستين وست مائة

فيها نزل السلطان على حربة اللصوص ثم ركب وساق في البريد سراً إلى مصر فأشرف على ولده السعيد وكان قد استنابه بمصر ثم رد إلى الحربة وكانت الغيبة أحد عشر يوماً أوهم فيها أنه متمرض في المخيم. وفيها توفي الإمام العلامة مجد الذين طي بن وهب القشيري المالكي شيخ أهل الصعيد ونزيل قوص والد الإمام المشهور المشكور تقي الدين ابن دقيق العيد وكان جامعاً لفنون من العلم موصوفاً بالصلاح والتأله معظماً في النفوس روى عن غير واحد.

#### 🔺 سنة ثمان وستين وست مائة

فيها تسلم الملك الظاهر حصون الإسماعيلية وقرر على زعيمهم حسن بن الشعراني أن يحمل كل سنة مائة ألف وعشرين ألفاً وولاه على الإسماعيلية وفيها بطلت الخمور بدمشق وقام في تبطيلها الشيخ خضر شيخ السلطان قياماً كلياً وكبس دور النصارى واليهود حتى كتبوا على أنفسهم بعد القسامة أنه لم يبق عندهم منها شيء.

وفيها توفي وقيل: في سنة خمس وسنين الفقيه الإمام العلامة البارع المجيد الذي ألين له الفقه كما ألين لداود الحديد الشيخ نجم الدين عبد الغفار القزويني الشافعي أحد الأئمة الأعلام وفقهاء الإسلام مصنف الحاوي المشتمل على الأسلوب الغريب والنظم العجيب المطرب في صنعته كل لبيب الذي قلت فيه القصيدة الموسومة بالحلاب الحالي في مدح الحاوي وهي: لله ماذا حوى الحاوي مع الصغر من الملاح العوالي

الخرد الغرر ألفاظه ومعانيه جلت وعلت أحلى وأغلى من الحلاب والدرر كم من صغير كبير القدر مشتهر وكم كبير صغير غير مشتهر هو الصغير الكبير القدر كم كتب قد فاق من كل مبسوط ومختصر ما طاعن فیه یقوی أن یعارضــه لو عاش ما عاش نوح فیه من عمر ما ينقم الخصم إلا أنه عسر وكل عالى المعانى شاع بالعسر هل يستطيع الذي يخفى فضيلته يخفى ظهور ضياء الشمس والقمر حوي نفائس علم الشرع مشتملاً لمذهب الشافعي النير الزهر تاج الهدي معلماً بالنور مبتسماً در الأحاديث والإجماع والسور بدر الدجى منهج الحق المضيء ضيأ شمس الضحى مدهبي فخري ومفتخري وقد نهضت لحاوي الدر منتصراً في ذم من ذمه من سائر البشر قدرت ضرب مثال رائق رشق للأخذ بالثأر كاف جاعلى قدر يقال فرد أتى كرماً به ثمر فلم ينل أخذ عنقود من الثمر فذمه قال: من يبغيك ياتفها يا حامض الطعم يا أدني جنى الشـــجر قد قيل لا ينفع البادي قراءته والمنتهى لا بما فيه لمفتقر حتى غلا القائل المذكور مدعياً أن لا يباع لذي بدر ولا حضر هذا غبى ولو قد شم رائحة للفقه أو ذاق طعم الفقه بالنظر لما أتى مثل هذا القول مجترباً ولا تخطى بهذا المسلك الوعر فذاك حبى ومحفوظي ومعتمدي ومنه أفتى به سمعى به بصري وفيه عرسى وتدريسي ومورده إليه وردي وعنه صادر صدري كذا صفات الوري تبدو لعمري في أسنا الكمال ويبدو النقص في أخر سبحان من بالكمال اختص منفرداً منزهاً عن جميع النقص والغبر حتى إلهي إماماً ذاك صنفه للعلم والدين لا

للهو والنظر ذاك النجيب الذي شاعت براعته عبد لغفار ذنب الخفائف الحذر حبر له الفقه في التصنيف لان كما لان الحديد لداؤد بلا عكر وبعد ذا فالأئمة كلهم تبع للشافعي هم نجوم وهو كالقمر ولي فيه قصيدة أخرى دالية عددها كعدد هذه ثلاثون بيتاً وقد سلك في صنعته رحمه الله تعالى مسلكاً لم يلحق شاؤه فيه أحد من الفضلاء ولا قاربه وقد ذكر بضعهم أنه صنف كتاب الحاوي المذكور لولده جلال الدين وله إجازة من عفيفة الأصبهانية وكان والده فقيهاً إماماً أيضاً رحمهما الله.

وفيها توفى قاضي القضاة أبو الفضل يحيى ابن قاضي القضاة أبي المعالي محمد ابن قاضي القضاة أبي الحسن أبي قاضي القضاة منتجب الدين القرشي الدمشقي الشافعي تفقه على الفخر ابن عساكر وولي قضاء دمشق مرتين وكان صدراً معظماً معروفاً بالفضائل

وقال الذهبي: له في ابن العربي عقيدة تجاوز حد الوصف قال: وكان يفصل علياً على عثمان قلت: وهذا من الذهبي العجب العجاب أما علم أن جماعة من أكابر أئمتنا المحققين ذهبوا إلى تفضييل علي على عثمان.

منهم الأئمة الجلة سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق والحسين بن الفضل بل هو منسوب إلى أهل الكوفة قاطبة ولهذا قال الإمام سفيان الثوري لما سئل عن اعتقاده في ذلك: أنا رجل كوفي: وقد أوضحت رجحان الدليل على هذا في كتاب المرهم في الأصول وأن علياً رضي الله عنه اجتمع فيه من الفضائل في آخر عمره ما لم يكن في أوله وقد قدمت

قصيدة ذكرت فيها التفضيل المذكور والإشارة إلى فضائل الكل منهم رضي الله تعالى عنهم في ترجمة علي كرم الله وجهه ولكن لو نسب إلى التشيع بسبب ما ذكر عنه في تاريخه من أنه هو القائل البيتين اللذين ذكرهما في كتابه ونسبهما إليه كان أنسب إذ في ذلك التصريح أن علياً رضي الله تعالى عنه هو الوصي حيث قال: أدين بما دان الوصي ولا أرى سواه وإن كانت أمية محتدي ولو شهدت صفين خيلي لأعذرت وساء بني حرب هنالك مشهدي وأما ما ذكر من اعتقاده ابن العربي فليس هو مختصاً بذلك دون غيره فقد قدمت أن الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب.

بعضهم اعتقده وغلا في تفضيله وبعضهم كفره وغلا في تكفيره وبعضهم توقف فيه ومن جملة الفقهاء الذين اعتقدوه الإمام الكبير الفاضل الشهير ابن الزملكاني وشرح كتابه " الفصوص " الذي هو أشد كتبه إشكالاً وقد تقدم أيضاً في ترجمة ابن العربي أنه شرحه ثم ذكر بعد ذلك أن أبا الفضل المذكور سار إلى خدمة هولاو فكرمه وولاه قضاء الشام وخلع عليه خلعة سوداء مذهبة فلما تولى الملك الظاهر أبعده إلى مصروألزمه بالمقام بها وبها توفى.

# 🛦 سنه تسع وستين وست مائة

فيها افتتح السلطان حصن الأكراد السيف ثم نازل حصن عكا وأخفه بالأمان فبذل له صاحب طرابلس وبذله ما أراد وعانه عشر سنين.

وفيها جاء سيل عرم فغلقت أبواب دمشق وطفى الماء وارتفع وأخذ البيوت والجمال والأموال وارتفع عند باب الفرح ثمانية أفرع حتى طلع الماء فوق أسطحة عديدة وضب الخلق وابتهلوا إلى الله وأشرف الخلق على التاف ولو ارتفع ذراعاً آخر لغرق نصف دمشق.

وفيها توفي الإمام قاضي حماة شمس الدين إبراهيم بن المسلم بن هبة الله الحموي الشافعي كان ذا علم ودين تفقه بالفخر ابن عساكر وأعاد له ودرس بالرواحية لم تحول إلى حماة ودرس بها وأفتى وصنف.

وفيها توفي إبراهيم بن يوسف الحموي المعروف بابن قرقول بضم القافين وسكون الراء بينهما وبعد الواو لام صاحب كتاب مطالع الأنوار وصنفه على منوال كتاب " مشارق الأنوار " للقاضى عياض.

كان من الأفاضل صحب جماعة من علماء الأندلس توفي يوم الجمعة أول وقت العصر وكان قد صلى الجمعة في الجامع فلما حضرته الوفاة تلا سورة الإخلاص وجعل يكررها بسرعة ثم تشهد ثلاث مرات وسقط على وجهه ساجداً فوقع ميتاً رحمه الله تعالى.

وفيها توفي الشيخ صلاح المقرئ حسن بن عبد الله الأزدي الصقلي قرأ القراءات على السخاوي وسمع الكثير وأجاز له المؤيد الطوسي وكان ورعاً مخلصاً متقللاً من الدنيا.

وفيها توفي ابن سبعين الشيخ الملقب بقطب الدين عبد الحق بن إبراهيم المرسي المتصوف.

قال الذهبي: كان من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوجود له تصانيف وأتباع يقدمهم يوم القيامة توفي بمكة كهلاً. انتهى كلامه.

قلت: وكذلك سمعت كثيراً من أهل العلم ينسبونه إلى الفلسفة وعلم السيمياء ويحكون عن حكايات في ذلك وأصحابه يعظمونه تعظيماً عظيماً وكان له جاه كبير عند صاحب عكة وبسبب ذلك وعداوته وخوف شره ونكايته.

خرج الشيخ الإمام قطب الدين القسطلاني من سنة سبعين وست مائة فيها توفي أبو الفضائل الكمال سلار بن الحسن الإربلي الشافعي المفتي صاحب ابن صلاح.

وفيها توفي ابن يونس الإمام العلامة تاج الدين عبد الرحيم ابن الفقيه الإمام رضي الدين محمد ابن الإمام العلامة الكبير عماد الدين محمد بن يونس الموصلي الشافعي مصنف التعجيز في اختصار الوجيز كان من بيت الفقه والعلم بالموصل وتولى القضاء للجانب الغربي ببغداد.

وفيها توفي ابن صصري القاضي الرئيس عماد الدين محمد بن سالم ابن الحافظ أبي المواصب الثعلبي الدمشقي سمع من جماعة قال الذهبي: كان كامل السؤدد متين الليانة وافر الحرمة.

### 🛦 سنة إحدى وسبعين وست مائة

فيها توفي الحافظ أبو المظفر يوسف بن الحسن المعروف بالشرف ابن النابلسي سمع وكتب الحديث الكثير وكان فهماً يقظاً حسن الحفظ مليح النظم ولى مشيخة دار الحديث النورية.

وفيها توفي ابن العامل المحدث العامل محمد بن عبد المنعم أحد من له اعتناء بالحديث.

وفيها توفي عبد الهادي بن عبد الكريم القيسي المصري المقرئ الشافعي قرأ القراءات السبعة وسمع من جماعة كان صالحاً كثير التلاوة.

فيها توفي المؤيد ابن القلانسي أبو المعالي أسعد بن المظفر بن أسعد التميمي حدث بمصر ودمشق.

وفيها توفي الأتابك الأمير الكبير فارس الدين أقطايا الصالحي أمره أستاذ الملك الصالح ولي نيابة السلطنة للمظفر قطر فلما قتل قطر قام بع الملك الظاهر وسلطنه في الوقت وكان من رجال العالم حزماً وعقلاً ورأياً ومهابةً وناب مدة للملك الظاهر.

وفيها توفي ابن مالك إمام العربية العلامة.ترجمان الأدب وحجة لسان العرب أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطائي الجياني الشافعي النحوي اللغوي صاحب التصانيف وواحد الزمان في علم اللسان روى عن السخاوي وغيره وأخذ النحو عن غير واحد وتقدم وساد في علم النحو والقراءات وربا على كثير ممن تقدمه في هذا الشأن مع الدين والصدق وحسن السمت وكثرة النوافل وكمال العقل والوقار والتودد وانتفع به الطلبة وله من التصانيف تسهيل الفوايد والكافية الشافية وشرحها

والألفية وأشـــياء كثيرة وممن روى عنه ولده الإمام الملقب ببدر الدين محمد والشيخ علاء الدين ابن العطار وجماعة وتوفي بدمشق في عشر الثمانين.

وفيها توفي النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم أبو الفرج الحراني مسند الديار المصرية.

فيها توفي الحافظ المحدث وجيه الدين منصور بن سليم الهمداني الاسكندراني سمع الكثير وخرج تاريخاً للإسكندرية وأربعين حديثاً بلدية ودرس وولي حسبة بلده: وفيها توفي قاضي القضاة شمس الدين عبد الله بن محمد الأوزاعي الحنفي المشار إليه في مذهبه مع الدين والتواضع والصيانة والتعفف.

# سنة أربع وسبعين وست مائة

فيها توفي شيخ الأدب محمود بن عايذ التميمي الشاعر المجيد كان قانعاً زاهداً معمراً وفيها توفي شيخ الشيوخ سعد الدين الخضر ابن شيخ الشيوخ تاج الدين عبد الله ابن شيخ الشيوخ أبي الفتح عمر بن علي ابن القدوة الزاهد محمد بن حموية الحموي ثم الدمشقي.

وفيها توفي ظهير الدين أبو البنا محمود بن عبد الله الريحاني الشافعي المفتي أحد مشايخ الصوفية صحب الشيخ شهاب الدين السهروردي وروى عنه وعن غيره وتوفى فى رمضان وله سبع وسبعون سنة.

#### 🔺 سنة خمس وسبعين وست مائة

فيها كاتب أمراء الروم الملك الظاهر وقووا عزمه على أخذ الروم فسار وقطع البلاد ثم وقع صاحب مقدمته سنقر الأشقر على ثلاثة آلاف من التتار فهزمهم وأسر منهم وأشرف الجيش من الجبال فإذا بالتتار قد بعثوا أحد عشر طلباً والطلب ألف فارس فلما التقى الجمعان حملت ميسرتهم فصادموا صناجق السلطان يعنى راياته وعطفوا على ميمنة السلطان فرد فيها بنفسه وحمل بها حملة صادقة فترحلت التتار وقاتلوا أشد قتال فأخذتهم السيوف وأحاطت بهم العساكر المحمدية حتى قتل أكثرهم وقتل من أمراء المسلمين جماعة ثم سار الملك الظاهر يحرق مملكة الروم ونزل إليه ولاة القلاع وقدم سنقر الأشقر لتطمئن الرعية ثم وصل قيصربة الروم فتلقاه أعيانها وترجلوا ودخلها وجلس على سربر ملكها وصلى الجمعة بجامعها ثم بلغه أن أعداء الله عازمون على طلبه فرجل عنها فجرى بعده بالروم خبطة ومحنة عظيمة فقصدهم أبغا فقال: أنتم باغون علينا ووضع السيف فيهم ولم يقبل لهم عذراً فيقال: إنه قتل من الروم ما يزيد على مائتي ألف فهم مسلمون فإنا لله وإنا إليه راجعون.وفيها توفي الشيخ أبو المعالى أحمد بن عبد السلام المعروف بابن أبي عصرون التميمي الشافعي صاحب تونس محمد بن يحيي بن عبد الواحد وكان ملكاً صاحب سياسة وعلو همة شديد البأس جواداً ممدوحاً تزف إليه كل ليلة جارية.

تملك تونس بعد أبيه ثم قتل عميه سنة ست وسبعين وست مائة في أولها قدم السلطان الملك الظاهر فنزل نحو سفة الأبلق ثم مرض يوم

نصف المحرم وتوفي بعد ثلاثة عشر يوماً فأخفي موته وسار ابنه وهو يوهم أن السلطان مريض إلى أن دخل مصر بالجيش فأظهر موته وعمل العزاء وحلفت الأمراء للملك السعيد والملك الظاهر هو ركن الدين أبو الفتوح شوس التركي الصالحي النجمي صاحب مصر والشام اشتراه الأمير علاء الدين الصالحي فقبض الملك الصالح على علاء الدين المذكور وأخذه وكان من جملة مماليكه ثم طلع شجاعاً فارساً إلى أن بهر أمره وبعد صيته وشهد وقعة المنصورة بدمياط ثم صار أميراً في الدولة المعزية وتقلبت به الأحوال إلى أن ولي السلطنة في سابع عشر في القعدة سنة ثمان وخمسين وست مائة وكان ملكاً سرياً غازياً مجاهداً مؤيداً عظيم الهيبة خليقاً للملك يضرب بشجاعته المثل له أيام بيض في الإسلام وفتوحات مشهورة ومواقف مشهورة ولولا ظلمه وجبروته في بعض الأحيان لعد من الملوك العادلين والسلطين الممدوحين بحسن السيرة المشكورين.

انتقل إلى عفو الله ورحمته في الثامن والعشرين من المحرم بقصره بدمشق وخلف من الأولاد الملك السعيد محمد والخضر وسلامس وسبع بنات ودفن بترية أنشأها ابنه.

وفي سنة ست وسبعين المذكورة توفي إمام اليمن وبركة الزمن قدوة الفريقين وشيخ الطريقين الفقيه الكبير الولي الشهير صاحب الكرامات الباهرة والبركات الظاهرة والأنفاس الصالحة والمواهب المانحة والهداية والصفا والعناية والاصطفا أبو الذبيح إسماعيل ابن السيد الجليل الولي

الحفيل الحافظ المحدث إمام عصرة وبركة دهره محمد بن إسماعيل المشهور بالحضري كان من أعلى الفقهاء مرتبة في العلم والصلاح والزهد والكرامات.

اشتغل بعلم الفقه على والده المذكور وتبخر فيه وبرع في معرفة المذهب وشرح كتاب المهذب وله كلام في الفقه والتصوف وفتاوى مجموعة وبعض تواليف أخرى منها مختصر صحيح مسلم وكتاب نفائس العرائس وسمع الحديث والتفسير وما يدل على ذلك إجازته بخطه الذي وقفت عليه وهو ما صورته.

" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وسلم ثم قال: في أثناء كلامه حصل على المولى الفقيه والولد المحبوب في الله تعالى إبراهيم بن محمد بن سعيد جميع كتاب التنبيه في الفقه بقراءته وقراءة غيره وقد أجزت له روايته بروايتي عن والدى رحمه الله بروايته عن الإمام العالم العابد محمد بن كبانة.

بضــم الكاف وفتح الموحدة قبل الألف والنون بعدها بروايته عن الإمام العالم يحيى بن عطية بروايته عن الإمام محمد بن عبدويه عن المصينف وقد أجزت له روايته عني وأن يروى عني جميع ما يجوز لي روايته من كتب الحديث والتقسير والفقه وجميع ما جمعته ولأولاده وإخوته ولجميع قراباته نفع الله الجميع بذلك وغفر للجميع وتاب على الجميع وكتب إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحضرمي وكان ذلك

في شهر شوال سنة سبع وستين وست مائة وصلى الله تعالى على النبى وآله وسلم " انتهى

وتفقه به جماعة كبار منهم الفقيه القدوة النجيب الولي العارف بالله وافر الحظ والنصيب ذو المحاسن والكرامات العديدة والفضائل والسيرة الحميدة عبد الله بن أبي بكر الخطيب اليمني المدفون في موزع بفتح الميم والزاي قدس الله روحه وهو أول من اشتغل عليه وأخص أصحابه ومنهم العلامة المفيد الكبير المحصول الماهر في الفقه البارع أحمد المعروف بابن الزنبول.

اشتغل عليه مدة طويلة في الفقه ثم حصل بينهما بعض شيء نفر منه قلت: ابن الزنبول فانقطع عنه وكان في خلقه بقور فجاءه الفقيه إسماعيل مع جلالته وفضله المشهور واسترضاه فقال له ابن الزنبول: أتحسب أني لا أجد مثلك فبكى إسماعيل ولبس حلة المحاسن والإنصاف والتواضع والاعتراف والتنزل إلى منزلة الإنصاف وقال له: بلى يا أحمد تجد مثلي ولا أجد مثلك ومنهم الإمام العلامة القاضيي جمال الدين أحمد بن علي العامري شارح التنبيه وقاضي المهجم ومنهم الفقيه على بن أحمد بن سليمان العبسى الجحفى وغيرهم.

قلت: وبلغني أن رجلاً ساله عن مسالة في أفتيا جاء بها إليه بعد أن جاء بها السائل إلى الفقيه الإمام الحفيل الولي الشهير الجليل أحمد بن موسى بن عجيل رضي الله تعالى عنه وعن الجميع فأجابه الفقيه إساماعيل بجواب مخالف لجواب الفقيه أحمد فبقي الرجل متحيراً بأي

الجوابين يأخذ فقال إسماعيل خذ بجوابنا فدباغنا في الفقه أقوى من دباغهم.

قلت: لقد أحسن في هذا المقال باستعارته الدباغ للاشتغال وبلغني أيضاً أن الفقيهين المذكورين المشهورين كان أحدهما أفقه من الآخر والآخر أكثر نقلاً منه وقد جمع عنهما كلام في الفقه في جزء لطيف وكلاهما كان يحضر مجلس شيخ الشيوخ الأكابر بحر الحقائق المواج الزاخر. صاحب السيف الماضي الصيقل شيخ زمانه أبي الغيث بن جميل قدس الله روحه ولكن الفقيه إسماعيل أكثر حضوراً وملازمة للشيخ المذكور وإليه كان ينسب في التصوف حتى بلغني عنه أنه قيل له كلام معناه ما نقول عنك إذا سألنا أفقيه أنت أم صوفي فقال: بل صوفي وشيخي في التصوف الشيخ أبو الغيث بن جميل.

وله رضي الله تعالى عنه من الكرامات العظام ما يطول في ذكرها الكلام وقد ذكرت بعضها في غير هذا الكتاب.

منها وقوف الشمس له حتى بلغ مقصده لما أشار إليها يالوقوف في آخر النهار وهذه الكرامة مما شاع في بلاد اليمن وكثر فيها الانتشار. ومنها أنه شوهدت الكعبة في الليل تطوف بسريره في حال يقظة المشاهد.

ومنها أنه نادته سدرة والتمست منه أن يكل هو وأصحابه من ثمرها ومنها شفاعته في قوم سمعهم يعذبون في المقابر ومنها أن الملك المظفر صاحب اليمن كان يقول لحجابه: لا تخلوه يدخل على حتى

تستأذنوني خوفاً من أن يراه ملابساً بما ينكر عليه فما يشعر إلا وقد دخل عليه من حيت لا يراه البواب ولا يشعر الحجاب وكاد الجله من العلماء وعيرهم يقبلون قدمه لإشارة اشتهرت عنه في ذلك.

وقد أخبرني الفقيه الإمام القاضي نجم الدين الطبري رحمه الله أنه زاره هو وجده الإمام العلامة محب الدين الطبرى وأنهما قبلا قدمه.

وأخبرني القاضي نجم الدين رحمه الله المذكور أنه نعى بمكة والسيد المشهور ابن عجيل المذكور يومئذ فيها فقال: أرجو من الله أن يفديه بمائة فقيه ثم جاء الخبر أنه حي لم يمت وكان قد ولاه الملك المظفر قاضياً على قضاة اليمن ولكن كان هو السلطان ما أمر به السلطان كان وكان كتب إليه في شقف من خزف: يا يوسف فما تبه إلى سلطان في ذلك وقال: هب أنك موسى ولست بموسى وهب أني فرعون ولست بفرعون وفي رواية أخرى أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمر الله تعالى باللطف به واللين إليه فقال تعالى: "قولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى " " سورة طه: 444 " إما تكتب إلي في ورقة بفلس وكان إذا كشف له أن الحق في جانب من ترجحت حجة خصمه في ظاهر الشرع يصرفها إلى حاكم آخر.

قلت: وهذا حسن جداً فإنه لا يمكنه أن يحكم بالحكم الباطن وقد أمر الشوع أن يحكم بالظاهر بخلاف ما يظهر له بالعلم الباطن فترك الحكم بهما جميعاً احتياطاً وأدباً مع الشرع وأرى هذا أحسن وأسلم مما كان

يفعله غيره من القضاة من أكابر الأولياء من الحكم مما يكشف له من علم الباطن.

ومنهم السيد الكبير الولى الشهير الشيخ عبد الرحمن النوبري رضى الله تعالى عنه فإنه كان يقول: ما يمكنني إذا قالت لى البقرة: أنا لفلان أحكم بها لخصمه وكان سبب ولاية إسماعيل المذكور قضاء القضاة أن الملك المظفر استدعى به وبابن العجيل وبابن الهرمل فسار إليه هو وابن الهرمل ومرا على ابن العجيل فقال لهما: لو قد عزمتما كان رأيي أن لا تذهبا إليه ولكن إذ قد عزمتما فلي إليكما حاجة وهي أن لا تذكر أنى عنده فإن ذكرني فقولا له: هو في عش في البادية: فإن تركته والا سافر إلى بلاد الحبشة وخلى لك البلاد فقال له إسماعيل: يا فقيه أحمد إن الله قد استرعانا عليه كما استرعاه على الرعية فنحن نأمره وننهاه فإن قبل منا فهو المطلوب وإلا كنا قد خرجنا عن العهدة ثم سافر إليه إلى تعز فلما اجتمعا به استقضى الفقيه إسماعيل فأقام قاضياً للقضاة مدة ثم عزل نفســـه وكان مع كبر شـــأنه وزهده في الدنيا كثير التزوج جداً حتى قال لبعض ذربته: لا تتزوجوا من نساء زبيد فإني أخشى أن تقعوا في بعض المحارم لكم وروي عنه أنه قال: كل شيء قدرت على الزهد فيه إلا المرأة الحسناء والدابة النفيسة.

وقال: رضي الله تعالى عنه: حصل لي اجتماع بجماعة من المشائخ المتقدمين في حال اليقظة وكل واحد منهم أفادني فائدة ومجموع ذلك من لم يفارق تعب ومن نظر إلى نفسه بعين المراءاة عطب إن وجدت

في الحنيا ما يبقى لك وتبقى له فاعكف عليه من وقف مع العوائق لحظة أو ثقته ما تبقى من السه قاتل وإلا فممرض إنك ميت وإنهم ميتون فلا يتعلق بهم من لم يكفه لفظه لم ينتفع بالقناطير المقنطرة. والجماعة المذكورون أصحاب سبع الوصايا هم هؤلاء السبعة أبو يزيد وذو النون وبشر الحافي والجنيد والسري والشبلي وأبو أيوب رضي الله تعالى عنهم ونفع بهم كل واحد منهم جاء بكلمة من الكلمات المذكورات. ومما وجد بخطه رضي الله تعالى عنه من الخطاب الذي سمعه فارق الناس أحسن ما كانوا عليه وتتبع خلوات الفلاح في زاوية الجوع والعطش تجني عند ذلك وأبغض خراب الاهتمام وسمعني أطيط رحال المفارقة في بيداء الثقة بي والتوكل علي وحنين الشوق وأنين الخوف

ومما وقع له أيضاً من الخطابات المشهورة عنه: يا إسماعيل إنا

مشتاقون إليك فهل أنت مشتاق إلينا أو فما هذا التخلف فقاد: يا رب

عوقتني الذنوب فقال: قد غفرنا لك ولأهل تهامة من أجلك.

وكان رضي الله تعالى عنه في بدايته معتزلاً عن الناس مختليا بنفسه قيل: وكان يقتات من النبق أوقات البداية وكان ابن عجيل مع جلالة قدره يتأدب معه ويقول: نحن محبون وهو محبوب وتلقاه في وقت وسار معه ماشياً وهو راكب وحجا معاً في سنة واحدة ومعهما ركب اليمن فلما قربوا من مكة تلقاهم الشريف أبو تمي وكان ابن عجيل معروفاً يعرفه الشريف وغيره لكثرة تردده إلى مكة والمدينة وكان أبو تمي عليه ثياب حرير فانقض عليه الفقيه إسماعيل كانقضاض البازي على الفريسة

وأخذ بطوقه وقال: أتلبس هذا الذي لا يلبسه إلا من لا خلاق له في الآخرة أو قال: عند الله فبقي الشريف المذكور مبهوتاً ينظر إلى ابن عجيل وكان إذ ذاك مستقلاً بولاية مكة وسلطنتها فقال له: يا شريف أتدري من هذا هذا الفقيه إسماعيل الأرعن على ربه لو تغير علينا هلكنا جميعاً كلنا.

قلت: وله من الفضائل والمحاسن والمفاخر ما يطول ذكره بل يتعذر حصره ولا تحتمل بعضه العقول القواصر وإليه ينتسب بعض شيوخنا رضي الله تعالى عنهم وإلى ذلك أشرت بقولي في وذا قول إسماعيل شمس الهدى الولي: مقر الهدى المشهور شيخ شيوخنا إمام الفريقين الحبيب المدلل هو الحضري المشهور من وقفت له يقول: قفي شمس لأبلغ منزلي إليه الإشارة أيضاً بقولي في أخرى في أثناء التغزل بشيوخ اليمن.

وجود الضحى شمس الضحى حضرمية مدللة تزهو بعالي المنازل وقولي: وجود الضحى هو بفتح الضاد المعجمة وكسر الحاء المهملة اسم القرية الساكن فيها وقولي: أيضاً في الغزل: بأخرى في الشيخ أبي الغيث وفيه وفي ابن عجيل: يبيت ذو عطاء عيطبول حرود بحبه جود الزمان وجود في الضحى أضحت بحسن زها تختال فاقت للغواني كجود للمغاربة اغتراها حصان في حيا حسن رزان وإليه أشرت أيضاً في أخرى بقولي: هو الحضرمي نجل الولي محمد إمام الهدى نجل الإمام الممجد له كم خطت كم ذللت ثم عللت عنايات فضل ليس تدرك باليد مدل

ومحبوب وفي كلفة العنا عظيم كرامات بجاه وســودد توفي رحمه الله تعالى في قربته المعروفة بالضحى من أعمال تهامة المهجم.

وفي السنة المذكورة توفي الفقيه الإمام شيخ الإسلام مفتى الأنام المحدث المتقن المحقق المدقق النجيب الحبر المفيد القرب البعيد محرر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه أحد العباد الورعين الزهاد العالم العامل المحقق الفاضل الولى الكبير السيد الشهير المحاسن العديدة والسيرة الحميدة والتصانيف المفيدة الذي فاق جميع الأقران وسارت بمحاسنه الركبان واشتهرت فضائله في سائر البلدان وشوهدت منه الكرامات وارتقى في على المقامات ناصر السنة ومعتمد الفتاوي الشيخ محيى الدين النواوي يحيى بن شرف بن مري بن حسن الشافعي مؤلف الروضة والمنهاج والمناسك وتهذيب الأسماء واللغات وشرح صحيح مسلم وشرح المهذب وكتاب التبيان وكتاب الإرشاد وكتاب اليسير والتقريب وكتاب رباض الصالحين وكتاب الأذكار كتاب الأربعين وكتاب طبقات الفقهاء الشافعية اختصره من كتاب ابن صلاح وزاد عليه أسماء نبه عليها وغير ذلك مما اشتهر في سائر الجهات وظهر به النفع والبركات.قال بعض المؤرخين وأهل الطبقات: ولد سنة إحدى وثلاثين وست مائة في العشر الأوسط من المحرم وقدم دمشق في سنة تسع وأربعين وقرأ التنبيه في أربعة أشهر ونصف وحفظ ربع المهذب في بقية السنة ومكث قربباً من سنتين لا يضع جنبه على الأرض وكان يقرأ في اليوم اثني عشر درساً على المشائخ شرحاً وتصحيحاً في المهذب والوسيط والجمع بين الصحيحين وصحيح مسلم وأسماء الرجال " واللمع " لأبي إسحاق في أصول الفقه " واللمع " لابن جني في النحو وإصلاح المنطق لابن السكيت في التصريف والمنتخب في أصول الفقه وكتاب آخر في الأصول لم يسموه وكان له في الوسيط درسان. حكوا عنه أنه قال: عزمت مرة على الاشتغال بالطب فاشتريت القانون فأظلم على قلبي وبقيت أياماً لا أشتغل بشيء فتفكرت فإذا هو من القانون فبعته في الحال.

قالوا: وكان لا يدخل الحمام ولا يكل من فواكه دمشق ولا يأكل في اليوم والليلة سوى أكلة بعد العشاء ولا يشرب شربة إلا في وقت السحر وكان كثير السهر في العبادة والتلاوة والتصيف.صابراً على خشونة العيش والورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله وكان نزوله في المدرسة الرواحية.

قلت: وسمعت من غير وأحد أنه إنما اختار النزول بها على غيرها لحلها إذا هي من بناء بعض التجار قالوا: وحفظ التنبيه في سمنة خمسين وست مائة وحج مع أبيه سنة إحدى وخمسين وذكر والده أنه حم من حين خروجه من بلده إلى يوم عرفة فما تأوه ولا تفجر ولزم الاشمتغال ليلاً ونهاراً حتى فاق الأقران وتقدم على جميع الطلبة وحاز قصب السبق في العلم والعمل وسمع الكثير من القاضي الرضي بن برهان الدين ابن خالك وشيخ الشيوخ عبد العزيز الحموي وجماعة منهم شميخه الكمال واسماق بن أحمد المغربي وسمع صمحيحي البخاري

ومسلم وسنن أبي داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني وشرح السنة ومسند الإمام الشافعي والإمام أحمد وأشياء كثيرة وأخذ علم الحديث عن عز الدين بن خالد وروى عنه جماعة من أئمة الفقهاء والحفاظ.

منهم الإمام علاء الدين بن العطار والشييخ أبو الحجاج المزرعي والقاضي محي الدين المزرعي والإمام شيمس الدين ابن النقيب وهو آخر من بقى من أعيان أصحابه وخلق كثير.

قلت: ومنهم الشيخ المبارك الناسك جبرائيل الكردي وعليه سمعت الأربعين قالوا: وكان الشيخ محيي الدين النواوي متبحراً في العلوم متسعاً في معرفة الحديث والفقه واللغة وغير ذلك مما قد سارت به الركبان رأساً في الزهد قدوة في الورع عديم النظير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يواجه الأمراء والملوك بذلك ويصدع بالحق ولقد أنكر على الملك الظاهر حتى أغضبه وهم به البطش فوقاه الله شره ثم قبل منه وعظمه حتى كان يقول: أنا أفزع منه قالوا: وكان لا يؤبه له بين الناس.قانعاً باليسير راضياً عن الله والله عنه راضٍ مقتصد إلى الغاية في ملبسه ومطعمه وأثاثه ولي مشيخة دار الحديث وكان لا يتناول من معلومها شيئاً بل يقتنع قلت: ورأيت لابن العطار جزءاً في مناقبه.

ذكر فيه أشياء عزيزة من فضائله ومحاسنه وكراماته واشتغاله بالعلم واستعماله وجميل سيرته وشدة ورعه وزهادته وغير ذلك مما لم يعرف لأحد من العلماء بعده.

قلت لعمري إنه عديم النظير في زهده وورعه وآدابه وجميل سيرته وسائر محاسنه فيمن بعده من العلماء.

اللهم إلا أن يكون السيد الجليل ذو المجد الأثيل والوصف الجميل الفقيه الإمام ذو الآيات العظام زين اليمن وبركة الزمن من أحمد بن موسي المعروف بابن عجيل الآتي ذكره في سنة تسعين وقل وعز أن يعرف لهما قبلهما أيضاً نظير في ما اتصفا به من سائر المحاسن مع صغر سنهما ولا شك أن الإمام محيي الدين النواوي مبارك له في عمره ولقد بلغني أنه حصلت له نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه بعد موته فظهرت بركتها على كتبه فحظيت بقبول العباد والنفع في سائر البلاد وقد اختلف الناس فيما اختلف فيه هو والإمام الرافعي والفقهاء في بعض الجهات.

يرجحون قول الرافعي.

وفي بعضها يرجحون قوله والذي أراه أن كلما اعتضد فيه بحديث يصح الاحتجاج به فقوله: مقدم لا سيما وقد صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا صحح الحديث فهو مذهبي وكذلك إن لم يعتضد بحديث لكن تكافأت الأدلة لكونه موافقاً مؤيداً مباركاً مسدداً.

وإن ترجحه الأدلة في أحد الطرفين وذكروا أن ترك كله لفواكه دمشــق إنما هو ورع لما في بساتينها من الشبه في ضمانها والحيلة فيه صرح هو رضى الله عنه بذلك ومن المشهور أنه كان يقتدي ببعض المشائخ

من الصوفية وهو الشيخ الشهير العارف بالله الخبير الولي الكبير ياسين المزين ويتأدب معه ويجالسه ويقبل إشارته.

وأخبرني بعض العلماء الشاميين أنه أشار عليه قبل موته بقليل يرد ما عنده من الكتب المستعارة وزيارة أهله في بلده ففعل ذلك ثم توفي عندهم في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست مائة وفي لحيته شعرات بيض.قلت: واعتقاد هذا السيد الكبير المتضلع من علوم المشائخ الصوفية وصحبتهم ومحبتهم على العموم من أقوى الحجج الظاهرة على المنكرين عليهم من الخصوم ومن كل طاعن فيهم محروم وقد صرح في كتابه الأنكار المشتمل على الفضائل الجمة يكون الصوفية من صفوة هذه الأمة وقد رأيت له مناماً يدل على عظم شأنه ودوام ذكره لله وحضوره وعمارة أوقاته وشدة هيبته وتعظيم وعلى تعالى ووعيده وحياته بعد موته وكلمني ودعا لي وغير ذلك مما لا تضبطه العبارة مما تميز به عن العلماء والعبادة.وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب الإرشاد قدس الله روحه ونور ضـربحه ودعاءه الذي دعا لي هو هذا وفقك الله وزادك فضلاً أو قال: من فضله وثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وممن دعا لي أيضاً من الأولياء بعد وفاته شيخ شيخنا السيد الجليل المقدار الذي جمع من المحاسين ما لا يدخل تحت الإنحصيار أبو الخطاب عمر بن علي المعروف بابن الصيفار رحمه الله تعالى وهذا دعاؤه: أصلحك الله صلاحاً لا فساد له أو لا فساد معه في منام رأيته.

أسأل الله الكريم أن يتقبل ذلك منهما وأن يرزقنا بركتهما آمين آمين. رجعنا إلى ذكر الشييخ محيي الدين ولقد بلغني أنه كان تجري دموعه على خده في الليل ثم ينشد

لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو لا شك ضائع ورثاه غير واحد من الشعراء بمراثي حسنة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته.

وفي السنة المذكورة توفي السلطان الملك الظاهر كما تقدم.

وفيها توفي الجريدلة الظاهري نائب سلطنة مولاه وكان نبيلاً عالي الهمة وافر العقل محبباً إلى الناس منطوياً على دين ومروءة ومحبة للعلماء والصلحاء ونظر في العلم والتواريخ رقاه أسلتاذه إلى أعلى المراتب واعتمد عليه في مهماته.

قيل إن شمس الدين الفارقاني الذي ولي نيابة السلطنة سقاه السم باتفاق مع أم الملك وفيها توفي الشيخ خضر بن أبي بكر المهراني العدوي شيخ الملك الظاهر كان له حال وكشف قيل: مع سفه فيه ومردكه ومزاح.

تغير عليه للسلطان بعد شدة خضوعه له وانقياده لإرادته وعقد له مجلساً وأحضر من خافقه ونسب إليه أموراً فظيعة وأشاروا فيها بقتله والله أعلم. بصحة ذلك فقال للسلطان: إن بيني وبينك في الموت شيئاً يسيراً فوجم لها السلطان وحبسه في سنة إحدى وسبعين إلى أن توفي في سادس

محرم السنة المذكورة وتوفي السلطان المذكور في الثامن والعشرين عن المحرم كما تقدم.

وفيها توفي الزكي بن الحسن المعروف بالبيلقاني أبو أحمد الشافعي الفقيه البارع المناظر كان متقدماً في الأصولين وغيرهما من المعقولات. أخذ عن الإمام فخر الذين الرازي وسمع من المؤيد الطوسي وكان صاحب ثروة وتجارة وعمر دهراً وسكن اليمن وتوفي بعدن قلت: وقد رأيت بعض فريته بها ناظراً للسلطان له عند أهل الدنيا صورة وكبرشان كذا قال بعض المؤرخين.

وقال بعض أهل الطبقات البيلقاني أبو المعالي الفقيه الشافعي الأصولي العلامة الشهير الأوحد شمس الدين.

تفقه بجماعة منهم الإمام فخر الأنام محمد بن أبي بكر التوقاني.

قرأ عليه كتاب الوجيز بقراءته على شيخه الإمام نور الدين محمد بن محمد التوقاني بقراءته على شيخه الإمام العلامة الشهيد أبي سعيد محمد بن يحيى النيسابوري بقراءته له على شيخه ومصنفه الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وتفنن في العلوم بالعلامة قطب الدين إبراهيم بن علي الأندلسي المعروف بالمصري وعاش خمساً وتسعين سنة وتفقه به جماعة وانتفعوا به ورووا عنه قلت: وبلغني فيما أظن أن بركه الزمن وزين اليمن الإمام العلامة عالي المقامات وعظيم الكرامات أبا الفدا إسماعيل ابن الشيخ الإمام علي المقام محمد بن إسماعيل الحضرمي قرأ على البيلقاني المذكور والله أعلم.

#### 🔺 سنة سبع وسبعين وست مائة

فيها قدم الملك السعيد وعمرت القباب ودخل القلعة فأسقط ما وضعه أبوه على الأمراء فسر الناس ودعوا له.

وفيها توفي الفارقاني شمس الدين أقسنقر الظاهري أستاذ دار الملك الظاهر.

جعله الملك السعيد نائبه فلم ترض خاصة السعيد بذلك ووثبوا على الفارقاني واعتقلوه ولم يقدر السعيد على مخالفتهم فقيل: إنهم خنقوه وكان وسيماً جسيماً شجاعاً نبيلاً ذا خبرة ورأي وفيها توفي الأديب البارع نجم الدين محمد بن نوار الشيباني الدمشقي الفقير صحاحب الحريري المعروف بابن إسرائيل كان روح المشاهد وريحانة المجامع فقيراً ظريفاً نظيفاً لطيفاً مليح النظم رائق المعاني وبعض الفقهاء ينكر عليه ويقول: في بعض نظمه التصريح وفي بعضه التلويح بالإلحاد.

وفيها توفي شيخ الحنفية قاضي القضاة أبو الفضل سليمان بن أبي العز الأذرعي أحد من انتهت إليه رباسة المذهب في زمانه.

وفيها توفي ابن حباء الوزير الأوحد الشهير علي بن محمد المصري الكاتب الملقب بهاء الدين أحد رجال الدهر حزماً ورأياً وجلالة ونبلاً وقياماً بأعباء الأمور مع الدين والفقه والسيرة الحميدة والمحاسن العديدة والثروة الكثيرة والفتوة الشهيرة ابتلى بفقد ولديه الصدر بن فخر الدين ومحي الدين فصبر وتجلد وله من المناقب والمفاخر حظ وافر كثير.

#### 🔺 سنة ثمان وسبعين وست مائة

فيها اختلف خواص الملك السعيد عليه وخرج بعضهم عن الطاعة وتابعه نحو أربع مائة من الظاهرية فعسكر بالقطيفة ينتظر الجيش الذين ساروا للإغارة على بلاد "سيس " مع الأمير سيف الدين قلاوون فقدموا ونزل الكل في بعض المنازل وراسلوا الملك السعيد ثم اجتمع مقدم الخارجين عن الطاعة سيف الدين قلاوون وغيره من كبار الجيش وأفسد نياتهم واستمروا كلهم إلى مصر فسار وراءهم وبعث خزاينه إلى الكرك ثم دخل قلعة القاهرة بعد مناوشة وجروب قتل جماعة ثم حاصروه بالقلعة حتى ذل لهم وخلع نفسه من السلطنة وقنع بالكرك ورتبوا في السلطنة أخاه سلامش بالسين المهملة في أوله والمعجمة في آخره وعمره سبع سنين وجعلوا أتابك سيف الدين قلاوون وجعل نيابة دمشق لسنقر الأشقر ثم ترتب في السلطنة الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي في الحادي والعشرين من رجب من غير نزاع ولا قتال ولا اختلف عليه اثنان وحلف له أمراء الشام وسئل من الوسط سلامش وفي أواخر ذي الحجة.

ركب سنقر بعد العصر من الدار المسماة عندهم دار السعادة وهجم القلعة فملكها وحلفوا له وأعلنوا بالبشائر والأفراح في الحال ولقبوه بالسلطان الملك الكامل شمس الدين سنقر الصالحي وقبض على نائب القلعة حسام الدين لاجين وغيره ممن لم يحلف له من الأمراء.

وفيها توفي شيخ الشيوخ شرف الدين عبد الله ابن شيخ الشيوخ تاج الدين عبد الله بن عمر الجويني.

وفيها توفي الشييخ نجم الدين ابن الحكيم عبد الله بن محمد الحموي الصوفي كان زاوية بحماة وفيه أخلاق حميمة وتواضع وخدمة للفقراء. صحب الشيخ إسماعيل الكوراني وتوفي بدمشق اتفاقاً فدفن بمقابر الصوفية

وفيها توفي الشيخ عبد السلام بن أحمد ابن الشيخ القدوة غانم بن علي المرسي الواعظ أحد المبرزين في الوعظ والنظم والنثر.

وفيها توفي السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي محمد ابن الملك الظاهر وكان كريماً حسن الطباع فيه عدل ولين وإحسان ومحبة للخير خلوه من الأمر كما تقدم مات بقلعة كرك ثم نقل بعد سنة ونصف إلى تربة والده وتملك بعد الكرك أخو خضر.

# 🛕 سنة تسع وسبعين وست مائة

فيها تحارب المصربيون والشاميون وقاتل سنقر الأشقر بنفسه قتالاً ظهرت في شاعته لكن خامر عليه كثر عسكره وخذلوه وبقي في طائفة قليلة فانصرف ولم يتبعه أحد ونزل المصربيون في خيام الشاميين وحكم مقدم مهنا بدمشق وسار سنقر إلى الرحبة وجاء تقليد دمشق لحسام الدين لاجين المنصوري وجعل للسفح من السلطان عمن قام مع سنقر ثم توجه هو إلى سواحل الشام فاستولى على بلدان كثيرة ثم بعد أيام وصلت التتار إلى حلب فماتوا ووضعوا السيف ورموا النار في

المدارس وأحرقوا منبر الجامع وأقاموا يومين ثم ساقوا المواشي والغنائم.وفي آخر السنة سار السلطان إلى الشام غازياً فنزل قريباً من عكا فخضع له أهلها وراسلوه في الهدنة وجاء إلى خدمته عيسى بن مهنا وصفح عنه وكرمه.

وفيها توفي محمد بن داود البعلبكي الحنبلي وفيها توفي الفقيه المعمر أبو بكر بن هلال الحنفى رحمهما الله تعالى.

وفيها توفي أبو القاسم بن الحسين الحلبي الرافضي الفقيه المتكلم شيخ الشيعة وعالمهم. سكن حلب مدة وصفع بها لكونه سب الصحابة.

#### 🔺 سنة ثمانين وست مائة

فيها قبض السلطان على جماعة من الأمراء فهرب السعدي والهاروني إلى عند سنقر ودخل السلطان دمشق وبعث عسكراً حاصروا شيراز وأخذوها فرضي سنقر وصالح السلطان فأطلق له عدة بلدان منها أنطاكية وغيرها.

وفي رجب كانت وقعة حمص.

أقبل سلطان التتار يطوي البلاد بجيوشه من ناحية حلب وسار السلطان بجيوشه فالتقوا شمالي تربة خالد بن وليد وكان ملك التتار في مائة ألف والمسلمون في خمسين ألفاً أو دونها فحملت التتار واستظهروا واضطربت ميمنة المسلمين ثم انكسرت الميسرة مع طرف القلب وثبت السلطان بحلقته واستمرت الحرب من أول النهار إلى اصفرار الشمس وحملت الأبطال بين يدي السلطان عدة حملات وتبين يومئذٍ فوارس

الإسلام الذين لم يخلفهم الوقت مثل سنقر والوزيري السعدي وأزدمر حسام الدين لاجين وعلم الدويداري وغيرهم قال: واستغاث الخلق والأطفال وتضرعوا إلى الله تعالى فنزل المدد من الله تعالى والنصر وفتح الله فانكسر أعداء الله وأصيب ملكهم بطعنة يقال أنها من يد الشهد أزدمر وطلع من جهة الشرق عيسى بن مهنا فاستحكمت هزيمتهم وركب المسلمون أقفيتهم والحمد لله.

وفيها توفي الشيخ المفسر العلامة المقرئ المحقق الزاهد القدوة موفق الدين أبو العباس يوسف بن حنين الشيباني الموصلي الكواشي.

ولد بكواشة قلعة من نواحي الموصل واشتغل حتى برع في القراءات والتفسير والعربية وكان منقطع القرين ورعاً وزهداً وصلاحاً وتبتلاً وله كشف وكرامات.

وفيها توفي الزاهد القدرة الشافي أبو الحسين علي بن أحمد الجوزي. صاحب حال وكشف وعبادة وتبتل وفيها توفي ابن بنت الأعز قاضي القضاة صدر الدين عمر ابن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب العلائي الشافعي المصري ولي قضاء الديار المصريه نحو سنه ثم عزل وتوفي يوم عاشوراء.

وفيها توفي ابن سني الدولة قاضي القضاة أحمد ابن قاضي القضاة يحيى الدمشقي الشافعي ولي القضاء ثم عزل بعد سنة بابن خلكان ثم سكن مصر وصودر ثم و قضاء حلب وكان يعد من كبار الفقهاء العارفين بالمذهب مع الهيبة والتحري.

وفيها توفي شيخ الإسلام قاضي القضاة المعروف بابن رزين تقي الدين أبو عبد محمد بن الحسين العامري الحموي الشافعي ولد سنة ثلاث وست مائة واشتغل من الصغر وحفظ التنبيه والوسيط والمفصل والمستصفى للغزالي وغير ذلك وبرع في الفقه والعربية والأصول وشارك في المنطق والكلام والحديث وفنون من العلوم وأفتى وله ثمان عشر سنة أخذ الفقه عن ابن الصلاح والقراءات عن السخاوي وكان يفتي بدمشق في أيام ابن الصلاح ويؤم بدار الحديث ثم ولي الوكالة في أيام الناصر مع تدريس الشامية ثم تحول إلى مصر واشتغل ودرس بالظاهرية ثم ولي قضاء القضاء فلم يأخذ عليه رزقاً وتديناً وورعاً وتفقه به عدة أئمة وانتفعوا بعلمه وهديه وشيمه وورعه وتوفي في ثالث رجب.

وفيها توفي الحافظ أبو حامد المعروف بابن الصابوني محمد بن علي شيخ دار الحديث النورية حصل الأصول وجمع وصنف.

وفيها توفي الشاعر المشهور يوسف بن لؤلؤ من كبار شعراء الدولة الناصرية.

# 🛦 سنة إحدى وثمانين وست مائة

وفيها توفي قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد الإربلي الشافعي المعروف بابن خلكان صاحب التاريخ ولد سنة ثمان وست مائة وسمع البخاري من مكرم وأجاز له المؤيد الطوسي وجماعة وتفقه بالموصل على الكمال بن يونس وبالشام على ابن شداد ولقى

كبار العلماء وبرع في الفضائل والآداب وسكن مصر مدة وناب في القضاء ثم ولي قضاء الشام عشر سنين معزولاً به عز الدين ابن الصائغ وعزل بعز الدين المذكور فأقام سبع سنين معزولاً بمصر ثم رد إلى قضاء الشام وعزل به ابن الصباغ وتلقاه يوم دخوله نائب السلطنة وأعيان البلد وكان يوماً مشهوداً قل أن رأى قاضٍ مثله.

وكان عالماً بارعاً عارفاً بالمذهب وفنونه.

شديد الفتاوي جيد القريحة.

وقوراً رئيساً حسن المذاكرة حلو المحاضرة بصيراً بالشعر جميل الأخلاق سرياً ذكياً إخبارياً عارفاً بأيام الناس.

له كتاب وفيات الأعيان وهو من أحسن ما صنف في هذا الفن.

قلت: ومن طالع تاريخه المذكور طلع على كثرة فضائل مصنفه وما رأيته يتتبع في تاريخه إلا الفضالاء ويطنب في تعديد فضائلهم من العلماء خصوصاً علماء الأدب والشعراء وأعيان أولى الولايات وكبراء الدولة من الملوك والوزراء والأمراء ومن له شهرة وصيت في الورى.

لكنه لم يذكر فيه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من التابعين رحمة الله عليهم إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثيرة من الناس إلى معرفة أحوالهم.

كذا قال في خطبته قال: وكذلك الخلفاء لم أذكر أحداً منهم اكتفاء بالمصنفات الكثيرة في هذا الباب. قلت: كأنه يعني بالخلفاء المذكورين الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وما كان حاجة إلى ذكرهم فإنه قد ذكر أنه لم يذكر أحداً من الصحابة وكان حقهم أن يذكرهم قبل التابعين.بل قبل الصحابة وكلامه هذا يوهم أنه لم يذكر أحداً من الخلفاء الذين هم الملوك من بني العباس وغيرهم ولى كذلك بل قد ذكرهم فليفهم ذلك فإنه موهم.

رجعنا إلى تمام كلامه قال: لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم ونقلت عنهم أو قلت: وكلامه هذا أيضاً ليس بصائب فانه يوهم أنه لم ينقل إلا عن الذين عاصرهم وليس بصحيح فإنه لم يقتصر على ذلك بل هو كما ذكر في خطبته قبل هذا قال: ولم أقصر هذا المختصر على طائفة مخصوصة مثل العلماء والملوك والأمراء والوزراء والشعراء بل كل من كان له شهرة بين الناس ويقع السؤال عنه قال: وذكرت من محاسن كل شخص ما يليق به من مكرمه أو نادرة شعر أو رسالة ليتفقه متأمله ولا يراه مقصوراً على أسلوب واحد فيمله والدواعي إنما تتبعث لتصفح الكتاب إن كان د.

وذكر أنه كان ترتيبه لتاريخه المذكور في شهور سنة أربع وخمسين وست مائة بالقاهرة المحروسة.

ثم قال في آخره: نجز الكتاب بحمد الله وعونه في يوم الاثنين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين وست مائة بالقاهرة المحروسة ثم قال: يقول الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان مؤلف هذا الكتاب: إنني كنت قد شرعت في هذا الكتاب في

التاريخ المذكور في أوله على الصورة التي شرحتها هناك مع استغراق الأوقات في فصل القضايا الشرعية والأحكام الدينية بالقاهرة المحروسة فلما انتهيت فيه إلى آخر ترجمة يحيى بن خالد حصلت لى حركة إلى الشام المحروس في خدمة الركاب الشريف العالى المولوي السلطان المؤيدي المنصــوري الغياثي المالكي الظاهري بيبرس قســيم أمير المؤمنين حمد الله تعالى سلطانه وشيد بدوام دولته قواعد الملك وثبت أركانه فدخلنا دمشق سابع ذي القعدة من سنة تسع وخمسين وست مائة وقلدني الأحكام بالبلاد الشامية يوم الخميس ثامن ذي الحجة من السنة المذكورة فتراكمت الأشـــغال وكثرت الموانع الصـــارفة عن إتمام هذا الكتاب فاقتصرت على ما كان قد أثبته من ذلك وختمت الكتاب واعتذرت في آخره بهذه الشـواغل عن إكماله وقلت: إن قدر الله تعالي مهلة في الأجل وتسهيلاً في العمل استأنفت كتاباً يكون جامعاً لجميع ما تدعو الحاجة إليه ثم حصل الانفصال عن الشام والرجوع إلى الديار المصرية وكانت مدة المقام بدمشق المحروسة عشر سنين لا تزبد ولا تنقص فلما وصلت إلى القاهرة صادفت بها كتباً كنت أوثر الوقوف عليها وما كنت أتفرغ لها فلما صرت أفرغ من حجام ساباط بعد أن كنت أشغل من ذات النحيين كما يقال في هذين المثلين.

طالعت تلك الكتب وأخذت منها حاجتي ثم تصديت لإتمام هذا الكتاب حتى كمل على هذه الصورة وأنا على عزم الشروع في الكتاب الذي

وعدت به إن قدر الله عز وجل ذلك والله تعالى يعين عليه ويسهل الطريق المؤدية إليه.

فمن وقف على هذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيئاً من الخلل فلا يعجل بالمؤاخذة فإني توخيت فيه الصحة حسب ما ظهر لي مع أنه كما يقال: أبى الله أن يصحح إلا كتابه لكن هذا جهد المقل وبذل الاستطاعة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا يكلف الإنسان ما لا تصل قدرته إليه وفوق كل في علم عليم فالله يستر عيوبنا بكرمه الضافي ولا يكدر علينا ما منحنا به من مشرع إعطائه النمير الصافي.

إن شاء الله تعالى.

انتهى كلامه مع حذفي لألفاظ يسيرة منه كقوله السلطان الماجدي المرابطي الشاعري المنعمي المحسني مما يطنب فيه من مدح أهل الدنيا من الملوك وغيرهم وألفاظ أخرى لا تدعو الحاجة إلى استيعابها ذكراً وغفرانك اللهم غفراً ثم عزل القاضي شمس الدين المذكور بابن الصباغ ثانياً واستمر معزولاً وبيده المدرسة الأمينية والنجيبية إلى أن توفى في شهر رجب في السنة المذكورة وشيعه خلق كثير.

وقد روى عنه قاضي القضاة نجم الدين ابن صصري وبه تخرج الشيخ أبو الحجاج المزي ومؤرخ الشام الحافظ علم الدين البرزالي وخلق ومن شعر القاضي شمس الدين ابن خلكان: أي ليل على المحب أطاله سائق الظعن يوم زم رحاله يزجر العيس طاوياً يقطع المهمه عسفاً سهوله ورماله يسأل الربع عن ظباء المصلى ما على الربع لو أجاب

سؤاله هذه سنة المحبين يبكون على كل منزل لا محاله مع أبيات أخرى منها.

يا عريب الحمى اعذروني فإني ما تجنبت أرضكم عن ملاله وفي السنة المذكورة توفي الشيخ عبد الله بن أبي بكر الخريبي بقية شيوخ العراق. كان صاحب أحوال وكرامات وله أصحاب وأتباع تفقه وسمع الحديث قال الذهبي: كان شيخنا شيمس الدين الدباهي يحكى عنه عجائب كرامات.

وفيها توفي الشيخ الإمام زين الدين عبد السلام بن علي المالكي القاضي المقري شيخ المقرئين برع في الفقه وعلوم القران والزهد والإخلاص وقرأ القراءات على السخاوي وولي مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح اثنتين وعشرين سنة وقرأ عليه خلق كثير وولي القضاء تسعة أعوام ثم عزل نفسه يوم موت رفيقه شمس الدين بن عطار واستمر على التدريس والإقراء وتوفى في رجب رحمه الله تعالى.

وفيها هلك طاغية التتار والمغل كان نصرانياً خرج يوم المصاف على حمص وحصل له ألم وغم بالكسرة واعتراه فيما قبل صرع متدارك كما اعترى أباه هولاكو وهلك في أوائل المحرم إلى لعنة الله تعالى سنة اثنتين وشانين وست مائة فيها توفي الشهاب ابن تيمية أبو حامد عبد الحليم بن عبد السلم الحزاني الحنبلي تفقه على والده ثم انتقل ورحل في صغره فسمع بحلب من جماعة وصار شيخ حران وحاكمها وخطيبها بحد موت والده ثم انتقل بآله وأصحابه إلى بلاد الشام.

وفيها توفي الشيخ الإمام شيمس الدين عبد الرحمن ابن القدوة الزاهد محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي تفقه على عمه الموفق وبحث عليه المقنع وعرضه وصنف له شرحاً في عشر مجلدات قيل: وكان منقطع القرين عديم النظير علماً وفضيلاً وجلالة وقد جمع المحدث نجم اللين إسماعيل بن الخباز له سيرة في مائة وخمسين جزءاً لكن ثلاثة أرباعها لا تعلق له بترجمته الأعلى سبيل الاستطراد.

وفيها توفي العماد الموصلي أبو الحسن بن يعقوب المقرئ الشافعي انتهت إليه رياسة الإقراء وكان فصيحاً مفوهاً فقيهاً مناظراً.

كرر على الوجيز للغزالي.

وفيها توفي الرشيد الصدر الأوحد المحيي ابن القلانسي أبو الفضل يحيى بن على التميمي الدمشقي المقدسي.

وفيها توفي المفتي شمس الدين أحمد الشافعي مدرس الشامية ولي نيابة القضاء عن ابن الصائغ وكان بارعاً في المذهب.

متين الديانة خيراً ورعاً رحمه الله.

في شعبان كانت الزيادة الهائلة بدمشق بالليل هكذا هو الزيادة في الأصل الذي وقفت عليه من الذهبي وما يظهر لي معنى صحيح ولعله الزلزلة والله أعلم فخربت البيوت وإنطمت الأنهار.

وفيها توفي ابن المنير الإمام العلامة ناصــر الدين أحمد بن محمد الجذامي الاسكندراني المالكي قاضـي الإسكندرية وفاضـلها في الفقه والأصول والعربية والبلاغة وصنف التصانيف.

وفيها توفي ابن البارزي قاضى القضاة وابن قاضيها وأبو قاضيها نجم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجهني الشافعي كان بصيراً في الفقه والأصول والكلام والأدب وله شعر بديع وديانة متينة وصدق وتواضع توفى بتبوك في ذي القعدة فحمل إلى المدينة الشريفة.

وفيها توفى عيسى بن مهنا ملك العرب بالشام ورئيس أهل الفضل كانت له المنزلة العالية عند السلطان وصيت شائع في البلدان قلت: ومن صيته الشهير والتفخيم له والتعظيم ما وقع له من بعض قومه في بعض الأيام وفلك أتى كنت يوماً ماراً إلى القرافة فلما بلغت تحت قلعة السلطان رأيت جماعة كثيرين مجتمعين على شيء فاستشرفت نفسي إلا الإطلاع على ذلك الشيء فإذا هو رباب يسمعها عرب مهنا من واحد منهم فلما دنوت منهم أنكرت فقلت له: اسكت فما سكت به صاحب الرباب وعرفت أنه لا يلتفت إلى قولى لكونى فقيراً حقيراً لا أعرف في ذلك المكان وهم وفد عزبز كريم على السلطان فهولت عليه بالصياح في قولي له اسكت مع تكرير هذه الكلمة حتى أوهمته أن لي شوكة فرفع رأسـه إلى وسكت فقلت له: أما علمت أن هذا الفعل حرام فقال: من حرمه فقلت: الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إلا على آل عيسي فعجبت من قوله وشدة جهله وعرفت أن ما لعلته طباً شافياً ولا طبيباً مداوباً فذهبت وخليتهم توفي عيسي المذكور في الربيع الأول وقام بعده ولده الأمير حسام الدين مهنا صاحب تدمر.

وفيها توفي ابن الصائغ قاضي القضاة أبو المفاخر محمد بن عبد القادر الأنصاري الدمشقي الشافعي كان عارفاً بالمذهب بارعاً في الأصول والمناظرة درس بالشامية مشاركة مع شمس الدين المقدسي ثم ولى وكالة بيت المال ثم ولى قضاء الشام وعزل به ابن خلكان وظهر منه نهضــة وشــهامة وقيام في الحق بكل ممكن مع زعارة وفظاظة وإهمال بجانب أكابر من أهل زمانه فقاموا عليه ناهضين لخفض شأنه متعرضين له مقابلين بالبغضاء ساعين فيه حتى عزل عن القضاء بالذي عزل به ابن خلكان وأنشد لسان حال الزمان: أيها الإنسان كما تدين تدان وذلك في سنة سبع وسبعين ثم أعيد إلى منصبه في سنة ثمانين ثم أنهم قاموا له أيضاً وعرضوه بجمر الغضا.نعوذ بالله من سوء القضا فامتحن في سنة اثنتين وثمانين وأركبوه متن الأخطار وأخرجوا عليه محضراً بنحو مائة ألف دينار ولم يزل يلقى منهم شدة وبلاء إلى أن خلصه الله تعالى وولوا مكانه القاضي بهاء الدين ابن الزكي وانقطع هو بمنزله بعد ما تمت فصــول على ما حكى في ربيع الآخر وابن خلكان في سنة إحدى كما تقدم بتقدير في الحكمة البالغة والحكم المحكم.

وفيها توفي الملك المنصور صاحب حماة ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين محمود بن المنصور محمد بن عمر ابن شاهنشاه بن أيوب تملك بعد أبيه سنة اثنتين وأربعين وعمره عشر سنين رعاية لأمه

الصاحبة بنت الكامل وكان مذموماً في ديانته على ما قيل الله تعالى يسامحه.

وفيها توفي السيد الإمام الكبير الشأن القدوة المشكور الشيخ أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان التلمساني قدم شاباً فسمع بها من محمد بن عمار والصفراوي كان عارفاً بمذهب مالك راسخ القدم في العبادة والنسك سالكاً في محاسن المسالك قال الذهبي: كان أشعرياً منحرفاً على الحنابلة هذه عبارة فيها من الغض له ما فيها كما عرف من عادته من التنقيص من أئمة منهج الحق وسادته وكانت وفاته في رمضان ودفن بالقرافة وشيعه أمم قدس الله روحه قلت: وله مناقب مشهور ومشكورة.

فيها توفي النسفي الإمام العلامة برهان الدين محمد بن محمد بن محمد الحنفي المتكلم صاحب التصانيف في الخلاف يتخرج به خلق وطالت حياته.

كان مولده في ست ست مائة.

وفيها توفيت ست الغرب أم الخير بنت يحيى الدمشقية الكندية سمعت من مولاهم التاج الكندي وحضرت سماع الغيلانيات على ابن طبرزد. وفيها توفي الصائن مقرئ بلاد الروم المجود الضرير أبو عبد الله محمد البصري قرأ القراءة وكان بصيراً بمذهب الشافعي خيراً صالحاً.

وفيها توفي شبل الدولة الطواشي الأمير أبو المسك كافور الصوابي الصالحي خزندار قلعة دمشق روى عن جماعة وكان محباً للحديث عاقلاً دبناً.

وفيها توفي ابن شداد الرئيس المنشئ البليغ محمد بن إبراهيم الأنصاري الحلبي الذي جمع السيرة للملك الظاهر وجمع تاريخاً لحلب.

وفيها توفي الحراني الأمير ناصر الدين محمد ابن الافتخار والي دمشق ومشيد الأوقاف كان من عقلاء الرجال والبهائم مع الفضيلة والديانة والمروءة الكاملة النافذة في الدولة استعفى من الولاية فأعفي ثم أكره على نيابة حمص فلم تطل مدته بها وتوفى فنقل إلى دمشق.

وفيها توفي الشيخ الجليل شرف الدين محمد بن الحسن الإخميمي نزيل سفح قاسيون كان

## 🔺 سنة خمس وثمانين وست مائة

فيها أخذت الكرك من الملك مسعود خضر ابن الملك الظاهر ونزل منها وسار إلى مصر وفيها توفي الشريشي العلامة جمال الدين محمد بن أحمد البكري الموامكي الأندلسي الفقيه المالكي الأصولي المفسر كان بارعاً في ذلك مهذباً محققاً للعربية عارفاً بالكلام والنظر جيد المشاركة في العلوم ذا زهد وتعبد وجلالة.

وفيها توفي ابن الزكي قاضي القضاة محيي الدين أبو المعالي محمد ابن قاضي القضاة منتجب الدين محمد بن يحيى القرشى الدمشقى الشافعي.

#### 🔺 سنة ست وثمانين وست مائة

فيها توفي ابن عساكر ذو المجد والمفاخر الإمام الزاهد المحدث الماهر أمين الدين أبو اليمن.

عبد الصمد بن عبد الوهاب بن زين الأمناء الدمشقى.المجاور بمكة روى عن جده وعن الشيخ الموفق وطائفة وكان صالحاً خيراً قوى المشاركة في العلم بديع النظم طيف الشمائل صاحب توجه وصدق جاوني أربعين سنة وتوفي وقد نيف على السبعين قلت: ومن نظمه وقد دعاه الوزير ذو المحاسن والغرائب الحسناء الموصوف المعروف بابن حنا إلى التدريس لما بلغه من يا من دعاني إلى أبوابه كرماً إني إلى باب بيت الله أدعوكا ومن حداني إلى تدريس مدرسة إني إلى السعي والتطواف أحدوكا أبيت لله جاراً لا ألوذ بما شيء سواه وهذا القدر يكفيكا وأنثني طائفاً من حول كعبته أرى ملوك الدنا عندي مماليكا وفيها توفي قطب الدين ابن القسطلاني الكبير المحدث الشهير محمد بن أحمد بن على المكى ثم المصري ولد سنة أربع عشرة وست مائة وسمع من شيخ عصره عارف بالله إمام الطربقة ولسان الحقيقة شهاب الدين السهروردي ومن الإمام المحدث أبي الحسن على بن البنا وجماعه وتفقه وأفتى ثم رحل سنة تسع وسمع ببغداد ومصر والشام والجزيرة حتى بلغني أن له ألف شيخ وكان ممن جمع بين العلم والعمل والورع وخوف الله عز وجل وولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة بعد قدومه إلى الديار المصرية بعد أن طلب من مكة المشرفة على ما ذكر بعض من له بالتواريخ معرفة وأبوه الشيخ أبو العباس القسطلاني المتقدم ذكره المعروف بزاهد مصر تلميذ الشيخ الكبير الولي الشهير أبي عبد الله القرشي وأمه المرأة الولية الصالحة زوجة الشيخ القرشي المذكور.

تزوجها أبوه بعد وفاة الشيخ بإشارة من الشيخ بعد موته فولدت له ولداً مباركاً كان مكاشفاً من صغره ثم توفي فلما حضرته الوفاة حزنوا عليه فقال لهم: لا تحزنوا فسوف يأتي بعدي لكم ولد عالم صالح يكون من صفته كذا وكذا فولدت أمه بعده الشيخ الإمام قطب الدين المذكور ذا المحاسن والفضل المشهور.

وفيها توفي البدر بن مالك أبو عبد الله حمد ابن العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي المجياني ثم الدمشقي شيخ العربية وإمام أهل اللسان وقدوة أرباب المعاني والبيان.

قال الذهبي: كان ولده الملقب بدر الدين المذكور ذكياً عارفاً بالمنطق والأصول والنظر لكنه كان لعاباً معاشراً توفي بالقولنج في ثامن المحرم ولم يتكهل.

قلت: هكذا ذكر الذهبي وهو خلاف ما رأيت من ترجمته في شرح الألفية فإنه مكتوب فيه شرح الخلاصة في النحو للشيخ الإمام العالم العامل الورع الزاهد حجة العرب لسان الأدب قدوة البلغاء والفصحاء بدر الدين محمد ابن الإمام العالم حجة العرب أبي عبد الله بن مالك الطائي هكذا رأيت في الشرح المذكور والله أعلم به بجمع الأمور وعلى الجملة فقط أخطأ أحد المترجمين إذ لا يمكن الجمع بين وصفين متناقضين

فإن كان كما ذكره القادح فكان حق المادح أن يمدحه بما فيه من العلم دون ما ذكر من كونه عاملاً ورعاً زاهداً وإن كان كما ذكره المادح فالذام الواصف له بالوصف المذكور مرتكب إثماً عظيماً فإن مدحه فيه يبقى على تعاقب الدهور لكن الذهبي معروف بمعرفة علم التاريخ وأحوال أوصاف الناس الظاهرة ولكن كان ينبغي على تقدير صحة قوله أن يعرض بذمه ووصفه القبيح ولا يصرح به هذا التصريح.

# 🔺 سنة سبع وثمانين وست مائة

فيها توفي الإمام المحدث الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز الرعيني الأندلسي المالكي سمع من جماعة وسكن دمشق وقرأ الفقه وتقدم في الحديث مع الزهد والعبادة والإيثار والصفات الحميدة والحرمة والجلالة ناب في القضاء ثم ولى مشيخة دار الحديث الظاهرية.

وفيها توفي الشيخ إبراهيم بن معصار أبو إسحاق الجعبري الزاهد الواعظ المذكور روى عن السخاوي وسكن القاهرة وكان لكلامه وقع في القلوب لصدقه وإخلاصه وصدعه بالحق.

قلت: هذه ترجمه الذهبي بحروفها وهي ناقصة في حقه قاصرة بلى غاضة من قدره ومناقبه الفاخرة فإنه الشيخ الكبير الولي الشهير العارف بالله.

الخبير ذو المقامات العلية والأحوال السنية والأنفاس الصادقة والكرامات الخارقة والآيات الباهرة والمناقب الزاهرة واللسان البارع والمقال الصادع

والنور الساطع والسيف القاطع سيرته مشكورة وكراماته مشهورة وله بدايات هائلة ونهايات طائلة.

ومن كراماته أنه جاء قبل موته إلى موضع قبره ثم قال: يا قبير قد جاءك زبير ومكث هنالك ليس به علة ولا مرض ثم توفي عن قريب ووصل إلى المنى بلقاء الله تعالى عز وجل والفرض.

وحضر يوماً ميعاده الشيخ العارف ذو المعارف واللطائف أبو محمد المرجاني مستخفياً.

فقال في أثناء كلامه: جاءكم المرجاني وكان بعض الأمراء قد ترك ولازم مجالسته مده من الزمان فقطعوا خيره من الديوان فقال له الأمير المذكور: إيش ترى في هذا اسكت عنهم في هذا الأمر أم أتكلم.

فقال له الشيخ: لا ما تسكت ثم استدعى الشيخ بورقة وكتب فيها أيتها الكلاب البلدية الكلاب البلدية الكلاب البلدية ثم أرسل بها إلى أهل الدولة وكان السلطان هو الملك الظاهر فوقف عليها كبراء الدولة ثم أوقفوا عليها السلطان المذكور فغضب وهم للسطوة فقيل له: إن هذا الشيخ من صفته كيت وكيت فسكت وأعادوا لذلك الأمير خيره هذا معنى القضية وإن اختلف بعض الألفاظ وكان مذهبه المحو الكلي وإظهار الإفلاس والعدم وهو القائل في معارضة قول الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه: أنا بلبل الأفراح املاً دوحها طرباً وفي العلياء باز أشهب وهذا البيت من جملة أبيات كثيرة قدمتها في ترجمة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه فقال الشيخ المذكور

في معارضة البيت المذكور: ودخل عليه يوماً بعض أصحابه فقال له: يا سيدي سمعت بيتين من منشد فأعجباني.

فقال له: ما هما فقال: وقائلة أنفقت عمرك مسرفاً على مسرف في تيهه ودلاله فقلت لها: كفي عن اللوم أنني شغلت به عن هجره ووصاله فقال له الشيخ: ما هذا مقامك ولا مقام شيخك فأطرق التلميذ ثم رفع رأسه وقال له يا سيدي وقع لي بيتان غيرهما فقال: قلهما.

فقال: وقائلة طال انتسابك دائماً إليه فهل يوم خطرت بباله فقلت لها: ما كنت أهلاً لهجره فما تعتريني شبهة في وصاله ومما روينا له ما أنشدنا عنه ولده السيد الجليل الشيخ ناصر الدين: أحن إلى لمع السراب بأرضكم فكيف إلى ربع به مجمع السرب فوا أسفي دون السراب وإنني أخاف بأن يقضي على ظمأي نحبي ومذبان ذاك الركب عني لم أزل أعفر من الخد في أثر الترب قلت: فهذا ما اقتصرت عليه في ترجمته وهو قدر حقير في وصف جلالته مخل فذكر محاسنه يحتاج إلى تصنيف مستقل.

وفيها توفي السيد الجليل الولي المشكور المشهور بالأسرار والكرامات والإكرام الشيخ ياسين المغربي الحجام كان من أولى أنفاس الصادقة والأحوال والكشوال والكشوفات الخارقة متستراً بالحجامة عن ظهور الولاية والكرامة وكان جراحاً على باب الجابية وكان السيد الجليل الشيخ الإمام محيي الدين النواوي رحمة الله تعالى يزوره ويتبرك به ويتلمذ له ويقبل إشاراته وبمثل ما أمره به.

ومن جملة إشاراته المباركة أنه أمر الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى أن يرد الكتب المستعارة إلى أهلها وأن يعود إلى بلاده ويزور أهله ففعل ذلك ثم توفي عند أهله رحمه الله تعالى قلت: ومثل هذا السيد الذي كان الشهيخ الإمام العالي المقام الممدوح بين الأنام محيي الدين النواوي يتبرك به ويتلمذ له ويتأدب معه ينبغي أن يفخم ويعظم ويبجل ويكرم وأما قول الذهبي: والحاج ياسين المغربي الحجام الأسود كان جراحاً وكان النواوي يزور وبتلمذ له بغير لائق بقدرهما.

وكانت وفاة الشيخ ياسين المذكور في شهر ربيع الأول وقد قارب الثمانين نفعنا الله به ويجميع الصالحين آمين.

وفيها توفي ابن النفيس العلامة علاء الدين علي بن أبي الحزام القرشي الدمشقي شيخ الطب بالديار المصرية وصاحب التصانيف وأحد من انتهت إليه معرفة الطب مع الذكاء المفرط والذهن الخارق والمشاركة في الفقه والأصول والحديث والعربية والمنطق.

# 🛦 سنة ثمان وثمانين وست مائة

في ربيع الأول منها نزل السلطان الملك المنصور مدينة طرابلس ودام الحصار والقتال ورمى بالمجانيق والكبار وحفر النقوب ليلاً ونهاراً إلى أن افتتحها بالسيف في رابع ربيع الآخر وغنم المسلمون أموالاً لا تحد ولا توصف وكان سورها منيعاً قليل المثل وهي من أحسن المدائن وأطيبها فأخربها وتركها خاوية على عروشها ثم أنشأوا مدينة على ميل من شرقيها وجاءت ردية الهوا والمزاج على ما ذكر بعضهم.

وفيها يوم عرفة توفي الشيخ العماد أحمد بن العماد إبراهيم المقدسي الصالحي سمع من جماعة واشتغل وتفقه ثم تفقر وتجرد وصار له أتباع ومريدون طعن فيهم الذهبي والله أعلم.

وفيها توفي العلم ابن الصاحب أبو العباس أحمد بن يوسف المصري اشتغل ودرس وتميز ثم تفقر وتجرد وغض منه الذهبي أيضاً ثم قال: ونوادره مشهورة وروائده حلوة وله أولاد وفيها توفيت زينب بنت مكي الحراني ابن علي ابن الكامل الشيخة المعمرة العابدة أم أحمد سمعت من حنبل وابن طبرزد وست الكتبة وطائفة وازدحم عليها الطلبة وعاشت أربعاً وستين سنة.

وفيها توفي الفخر البعلبكي المفتي عبد الرحمن بن يوسف سمع من القزويني وابن الزبيدي وجماعة وتفقه بدمشق على النقي بن العز وغيره وعرض كتاب علوم الحديث على مؤلفه الشيخ الإمام ابن الصلاح وأخذ الأصول عن السيف الآمدي وتخرج به جماعة وكان من العلماء الصالحين العاملين.

وفيها توفي شمس الدين الأصفهاني الأصولي المتكلم العلامة أبو عبد الله محمد بن محمود نزيل مصر.

صاحب التصانيف له كتاب القواعد في العلوم الأربعة الأصابين والخلاف والمنطق وكتاب غاية المطلب في المنطق وله يد طولى في العربية.

درس في مشهد الشافعي ومشهد الحسين وتخرج والمصريون وتوفي في رجب منيفاً على السبعين.سنة تسع وثمانين وست مائة فيها توفي السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو المعالي وفيها توفي أبو الفتوح قلاوون التركي الصالحي النجمي كان من أكابر الأمراء زمن الظاهر وتملك في رجب سنة ثمان وسبعين وكسر التتار على الحمص وغزا الفرنج غير مرة وتوفي في سادس ذي القعدة بالمخيم بظاهر القاهرة وقد عزم على الغزاة ثم دفن بتربته بين القصرين.

وفيها توفي خطيب دمشق عبد الكافي بن عبد الملك الدمشقي الشافعي المفتي سمع من ابن صباح وابن الزبيدي وجماعة وناب في القضاء مدة وكان ديناً حسن السمت للناس فيه عقيدة كبيرة.

وفيها توفي الرشيد الفارقي أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود الشافعي الأديب.سمع من الفخر وابن الزبيدي وغيرهما وكان أديباً بارعاً منشئاً بليغاً شاعراً مفلقاً لغوياً محققاً.

درس بالناصرية مدة ثم بالظاهرية وتصدر للإفادة وخنق في بيته بالظاهرية وأخذ ماله ودرس بعده علاء الدين ابن بنت الأغر.

### 🔺 سنة تسعين وست مائة

دخلت والسلطان هو الملك الأشرف ابن المنصور وقد فوض الوزارة إلى شمس الدين بن سعلوس ونيابة الملك إلى بدر الدين بيدراً فسار بالجيوش إلى الشام ونزل إلى عكا في رابع ربيع الآخر وجد المسلمون في حصارها واجتمع عليها أمم لا يحصون فلما استحكمت النقوب

وتهيأت أسباب الفتح أخذ أهلها في الهزيمة في البحر فافتتحت بالسيف بكرة الجمعة سابع عشر جمادى الأولى وصير المسلمون سماءها أرضاً وطولها عرضاً وأخذ المسلمون بعد يومين مدينة صور بلا قتال لكون أهلها هربوا في البحر لما علموا بأخذ عكا وسلمها الرعية بالأمان وأخربت أيضاً ثم افتتح الشجاعي صيدا في رجب وأخربت ثم افتتح بيروت بعد أيام وهدمها فلما رأى أهل حصن عثليث بالمثلثة بعد العين المهملة مكررة في آخره خلو الساحل من عباد الصليب.

أحرقوا حواصلهم فهربوا في البحر فهدمه المسلمون وكذلك فعل بأهل طرسوس فتسلمها الطباخي ولم يبق للنصارى بأرض الشام معقل ولا متحصن. وفيها توفي عن اثنتين وثمانين سنة الإمام الجليل السيد الجليل نو المجد الأثيل بركة الزمن وفقيه اليمن المعروف بابن عجيل الولي الكبير العارف بالله الشهير ذو السيرة الحميدة والمناقب العديدة والبركات الظاهرة والكرامات الباهرة أبو العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر الذوالي بالذال المعجمة كان أبوه عالماً بأصول الفقه وفروعه وانتهت الدوالي بالذال المعجمة كان أبوه عالماً بأصول الفقه وفروعه وانتهت علامة اليمن وأعجوبة الزمن وكان عمه محمد فقيها في الفرائض والحساب وكان عمه وشيخه إبراهيم عالماً بالحديث والعربية والفقه وأصوله وكان أبوه موسى المذكور يصحب الشيخ والفقيه وكان إذا وأرهما يقولان له أو أحدهما: أرحب يا أبا أحمد ويبشرانه أنه يولد له ولد يكون له شأن عظيم.

قلت: وبلغني أن الشيخ الحكمي قال له: يكون أحمد شمس زمانه لا كشموسنا وبلغني أيضاً أنهما أتيا يوم السابع عن ولادة الفقيه أحمد المذكور وأسرا إليه كلاماً في أذنه لم يدر الحاضرون ما هو حتى سئل الفقيه أحمد عنه بعدما كبر.

ما هو فقال: أوصياني بذريتهما وكان رضي الله تعالى عنه قد نشأ نشوءاً عجيباً وظهرت فيه النجابة ولاح عليه الفلاح واستفاض في الناس أنه ما لعب ولا صبا ولم يعرف له سوى الورع والزهد والعبادة والاشتغال بالعلم والاستفادة والإفادة.

اشتغل على عمه إبراهيم ولازمه اثنتي عشرة سنة يقرأ فيها الفنون التي قد أتقنها مع خلو البال والاعتزال لا يبطل الاشتغال في يوم جمعة ولا غيره فبرع في العلوم خصوصاً الفقه وله شيوخ غير عمه أخذ عنهم في مكة وهم جماعة.

منهم الإمام محمد بن يوسف بن مسدي بفتح الميم وسكون السين وكسر الدال المهملتين المهلبي والإمام سليمان بن خليل العسقلاني والإمام الدال المهملتين المهلبي وفي اليمن الفقيه الإمام محمد بن إبراهيم الفشلى كل هؤلاء المذكورين خطوطهم في كتبه مسطورة.

وأخذ عنه خلائق منهم الفقيه العلامة السيد الكبير الولي الشهير ذو المناقب الجليلة المواهب الجزيلة والكرامات الباهرة والمحاسن الزاهرة أبو الحسن علي بن إبراهيم البجلي اليمني الساكن في شجينة بضم الشين المعجمة وفتح الجيم والنون وبينهما مثناة من تحت ساكنه قربة من

تهامة اليمن كان يحج بقوافل اليمن بعد شيخه ابن عجيل المذكور أدركته وحججت معه ولعلي المذكور كرامات يطول ذكرها وفضائل يجل قدرها.

قيل خرج من تحت يده نيف وثمانون مدرساً وكان فقه كتاب المهذب على ذهنه وله ولد اسهم إبراهيم أعني التلميذ المذكور كان في العلم والصلاح والكرامات بمكان رفيع وفضل وسيع.

ومن كراماته ما بلغني أنه زار مع أبيه مساجد الفتح غربي المدينة الشريفة فنبحهم كلب هناك فالتفت إليه إبراهيم المذكور فتفل في وجهه فمات الكلب فغضب عليه أبوه لإظهاره مثل هذه الكرامة العظيمة من غير ضرورة دعت إلى ذلك.

ومن كرامات والده الفقيه علي المذكور الداعية إليها الضرورة أن بعض الناس أودع امرأة وديعة فماتت الامرأة ولم يعلم بها أحد أين تركت الوديعة فجاء صاحب الوديعة فطلبها فلم يجد من يعلمه بها فجاؤوا إلى الفقيه علي المذكور وذكروا له الحال فقال: أروني قبرها فذهبوا به إلى القبر فوقف عليه ساعة واحدة ثم سأل هل في بيتها شجرة حناء.

قيل: نعم قال: احفروا وكان رضي الله عنه يحج ويزور في شبابه على رجليه سنيناً كثيرة وقدم في بعضها المدينة الشريفة وابن عجيل فيها فخرج للقائه بأمر النبي عليه السلام له بذلك فوجده عند المصلى سابع سبعة وقربته علي ظهره في قصة طويلة هذا مختصرها وكانت له أيام زاهرة وبركات ظاهرة وإليه أشرت بقولي في ذكر شرجينة قريته: وكم

شجن قد حل بي من شجينة بحسن مليحات حوتها فواضل وممن أخذ عن ابن عجيل أيضاً الفقيه الإمام العالم العلامة أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن الصريدح كان فقيها فاضلاً صالحاً مفيداً منتفعاً به.

مررت عليه عند زيارتي لقبر ابن عجيل المذكور وكان قويباً منه فوجدته يدرس جماعة من الطلبة فألقيت عليهم ثلاث مسائل فوقفوا عن جوابها ثم استمررت في سفري إلى مكة ثم إلى المدينة ثم بعد سنين كثيرة قدم حاجاً بعض طلبته وهو الفقيه الفاضل الصالح العالم العامل أبو بكر المعروف بدعسين بفتح الدال والسين وسكون العين بينهما مهملات وسكون المثناة من تحت قيل: النون وهو لا يعرفني ولا أعرفه فقال: قدم علينا شاب وسألنا عن ثلاث مسائل فلم نعرف جوابها وفتشنا الكتب فوجدنا جواب واحدة منها وواحدة وجدنا فيها وجهين وواحدة لم نجد لها جواباً فضحكت عند ذلك فعرف حيئذٍ أني كنت ذلك السائل وابن الصريدح المذكور من بني ومنهم الفقيه عبد الله بن أحمد الصريدح.

تفقه على جد ابن عجيل المذكور علي بن عمر بن عجيل رحمهم تعالى.

وممن أخذ عن ابن عجيل أيضاً الفقيه الإمام العلامة ذو الفهم الثاقب والعلو والمناقب الفاضل البارع النجيب قاضي القضاة رضي الدين الأديب اليمنى اللخمى. ومنهم الفقيه الأجل العالم البارع المتفنن أبو الحسن علي بن عبد الله الجبرتي المشهور بالفرضي البارع في علم الفرائض كثير من الناس يسمونه الزيلعي ومنهم ولد ابن عجيل المذكور الفقيه القدوة الصالح إبراهيم بن أحمد وقد أدركته وزرته ووجدته يقرئ بنية له صغيرة.

وممن روى عن ابن عجيل المذكور شيخنا الرواية إمام الحديث في زمانه رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري إمام المقام الشريف بمكة يروي عنه كتاب " المصابيح " في الحديث وهو يرويه عن عمه بسنده المثبت في الطباق وكان يشير إلى شيخنا المذكور إذا طلب منه الدعاء بعض أهل مكة ويقول: عندكم إبراهيم وكان كثير التردد إلى الحج والزيارة.

وله كرامات عديدة وسيرة حميدة وزهد وورع دقيق واتقان للعلوم وتحقيق وقدر كبير وصيت شهير صارت بفضله الركبان إلى شاسع البلدان ولعله كان يزيد على الشيخ الإمام رفيع المقام محيي الدين النواوي في ورعه وأدبه وزهده وتقشفه فمعيشته كانت من الذرة وقد قال بعضهم في مثل أحمد بن موسى: في الأولياء كيحيى بن زكرياء في الأنبياء.

كأنه أشار إلى ما ورد ما منا إلا من عصي أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكرياء وكان رضي الله تعالى عنه فيه من المحاسن والآداب ما يحتاج ذكره إلى تصنيف كتاب.

ونقتصر من ذكر كراماته الكثيرة على واحدة منها شهيرة وهي أنه جاءه بعض الناس يلتمس بركته وفي يده سلعة فقال له: يا سيدي هذه السلعة

درت بها على الصالحين ليدعوا لي في ذهابها فلم تذهب وأنت إن لم تدع لى وتذهب بدعائك والا ما بقيت أحسن ظنى بأحد من الصالحين فقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قرأ عليها وقال: اربط عليها بخرقة ولا تفتحها حتى تصل إلى بلادك ففعل ما أمر به ثم سافر إلى أن بلغ بعض الطربق وحضر وقت الغداء ومعه رفقة فقالوا: تعالوا نتغذى في هذه القربة فاشتروا خبزاً ولبناً وفتوه وعادة أهل اليمن يكلون الخبز واللبن إذا كان مفتوتاً بالكف ففتح الخرقة وأكل بكفه ناسياً لما أوصاه به من ترك فتحها إلى بلاده فلما فرغ من الأكل ذكر ما أوصاه به ونظر إلى يده فإذا السلعة التي كانت فيها قد ذهبت ولم يزل رضي الله تعالى عنه مع ما هو متصف به من مشاهدات الأنوار والإطلاع على الأسرار يشــغل الطلبة بالعلوم بالليل والنهار حتى بمقامات الحريري على ما بلغني وأصله من عرب يقال لهم: المعازية بالعين المهملة قبل الألف وبعدها زاى وموحدة قبل الهاء يسكنون قربباً من زبيد والى انتسابه إليهم وحسن سيرته وأدبه أشرت بقولي في بعض قصائدي عند الغزل لشيوخ اليمن وعادتي أجمعه مع الفقيه الإمام الولى الكبير الرفيع المقام إسماعيل بن محمد الحضرمي المتقدم ذكره في سنة ست وسبعين حيث قلت مشيرا أيضاً إلى مسكن الحضرمي ودلاله وحلاله: وجود في الضحي أضحت بحسن زها تختال فاقت للغواني كجود للمعازبة اعتراها حصان في حيا حسن رزان وكم من جوهر صادفته في حقير من جناد صدف صان وفي أخرى تشتمل على ذكر مائة شيخ من أكابر الأولياء

المشهورين الأفراد في اليمن وغيره من أقطاب البلاد. تنيف على ثلاث مائة بيت في التعداد.

قلت: أيضاً مشيراً إليهما: أنا راسماً مجد المعالم والعلى وصار أهدى للحائر المتردد وليان كل كم له من كرامة عليان كل في مقام مشيد خليلان كل صادق في وداده جليلان كل في ردا المجد مرتد ذوا مجد أكرام الولاية معلماً بنور الهدى يزهو به كل مسعد هما الحضرمي نجل الولى محمد إمام الهدى نجل الإمام الممجد مدل ومجوب وفي كلفة العنا عظيم كرامات وجاه وسؤدد ومن جاهه أومي إلى الشمس أن قفي فلم تمشيى حتى أنزلوه بمقصد ونجل عجيل كم مواهب عجلت له وسعادات ومجد مجدد نحلى حلا يزهو الوجود بحسنها وبرفل في ثوب الجمال المنجد كان حلاه حلة الشهمس معلم بهاها على كم الزمان بعسجد مشى سيرة محمودة لا يسيرها سوى كل صديق بحفظ مؤيد عظيم كرامات عزبز وجودها بها شهرة كانت لذكر معدد هو القمر الثاني البهي ليت نظرة إلى بحر حسن في الدجي متهجد وفي أخرى أيضاً موسومة بباهية المحيا في مدح الشيوخ الأصفياء والرد على بعض المنكرين الأغبياء بمعرفة الأصول والعربية وطريق السالكين الأولياء أشرت إليهما في غزلها بقولي: وجود الضحى شمس الضحى حضرمية مدللة تزهو بعالى المنازل وذات إليها الحسنا عجيليه زهت بها سارت الركبان من كل راحل وأشرت إليهما أيضاً وإلى الشيخ الكبير اليمنى الأصــل والبلاد أبي العباس أحمد المعروف وربن الزمان ابن العجيل شهيرهم وصيادهم سامي العلا والفضائل ومن محاسن أدب السيد المذكور ابن عجيل المشهور المذكور احترازه في جوابه المشكور وقد سئل عن سماع الصوفية أن أبحه فلست من أهله وإن أنكره فقد سسمعه من هو خير مني وقد نقلت هذا الجواب في بعض كتبي فلما قرئ ذلك الكتاب على ابن ابنه الفقيه العالم في الفضائل والمكارم أبي العباس أحمد بن أبي بكر في الحرم الشريف ووقف على جواب جده المذكور.

قال: هكذا هو عندنا مسطور فزادني ذلك طمأنينة في العلم والتحقيق وقد اقتصرت في ترجمته على هذه النبذة اليسيرة وبالله التوفيق.وفيها توفي السويدي الحكيم العلامة شيخ الأطباء أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن طرخان الأنصاري الدمشقي سمع من طائفة وأخذ الأدب عن ابن معطي والطب عن المهذب وبرع فيه وصنف وفاق على الأقران وكتب الكثير بخطه المليح ونظر في التعليقات وألف كتاب الباهر في الجواهر والتذكرة في الطب وعاش تسعين سنة.

وفيها توفي سلامش بالمهملة في أوله والمعجمة في آخره الملك العادل ابن الملك الظاهر بيبرس الصلحي الذي سلطنوه عند خلع الملك السعيد ثم نزعوه بعد ثلاثة أشهر فبقي خاملاً بمصر فلما تسلطن الأشرف أخذه وأخاه الملك خضراً وأهلهم وجهزهم إلى بلاد الأسكري فمات بها.

قال الذهبي: أحد زنادقة الصوفية وقد قيل له مرة: أنت نصيري قال: النصيري بعض مني.قال: وأما شعره ففي الذروة العليا من حيث البلاغة والبيان لا من حيث الإلحاد.

قلت: وهذا أيضاً مع ما تقدم يدل على سوء عقيدة الذهبي في الصوفية أما كان يكفيه إن كان كما ذكر زنديقاً أن يقول: أحد الزنادقة ولا يضيف إلى الصوفية الصفوة أهل الصدق والتصديق والحق والتحقيق كل فاجر زنديق.

وهل كل من كان متصفاً بالوصف المذكور أو غيره من وصف غير مشكور ينسب إلى الصوفية أهل الصفا والنور وكأنه ما يصدق متى يصادف رخصة يتخذها فرصة في الطعن في الساعة الأحباب العارفين أولى الألباب وليت هذا إذ حزم التوفيق في حسن الظن ومشابهة الولي الإمام محي الدين النواوي الجليل المقدار حيث ذكر في كتابه الحفيل الموسوم بالإذكار إن الصوفية من صفوة هذه الأمة نعوذ بالله من حرمان التوفيق والعصمة فلم يكن لهم معتقداً أمسك عنهم ولم يكن فيهم منتقداً لكنه سارع إلى القدح فيهم ترا والطعن فيهم مرة بعد أخرى كأنه قد شرب من ما جيرانه المعروف بالوخم الطاعنين في الصوفية أولى الأحوال السنية ومحاسن الأوصاف والشيم والجد والاجتهاد وعوالي العزائم والهمم ورفض ما سوى الله والإقبال على الله في الفضل والجود والكرم وما أحسن التوفيق للسكوت فيما لا يدريه الإنسان كما تقدم من السيد الجليل الكبير الشأن ابن العجيل لما سئل عن السماع

حيث تورع فبم الجواب ولم ينسبه إلى الزيغ والابتداع وكيف وضع نفسه عن مشابهة من سمعه مع رخصه الله به ورفعه فقال: إن أبحه فلست من أهله وإن أنكره فقد سمعه من هوي مني.

قلت: وقد نص الشيوخ العارفون بالله من الصوفية أولى المقامات العلية إن الفرق الخارجة عن سنن الهدى ليسوا من الصوفية وإن ادعوا ذلك ولبسوا في الرسوم والزخارف وممن نص على ذلك شيخ عصره الإمام شهاب الدين في العوارف.

وفيها توفي الإمام فقيه الشام وشيخ الإسلام المشهور بالفضل والخير والاتباع أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري الشاعي المعروف ابن صاباغ تاج الدين الملقب بالفركاح لحنف في رجليه العلامة شيخ المذهب على الإطلاق في زمانه والد الشيخ الإمام العلامة برهان الدين سمع من طائفة منهم ابن الزبيدي وتفقه على الإمامينابن عبد السلام وابن الصلاح واشتغل وأفتى وكان مع فرط ذكائه وتوقد ذهنه ملازما للاشتغال مقدماً في المناظرة متبحراً في الفقه وأصوله وانتهت إليه رياسة المذهب – رحمه الله تعالى – له عبارات حسنة جزلة فصيحة وخطابة بليغة له الفوائد الجمة والفنون المهمة والمصنفات البديعة محبباً إلى الناس لعفته ودينه وفضله وعقله وعلمه ورياسته وتواضعه وكرمه ونصحه للمسلمين ومن مصنفاته كتاب الإقليد في درر التقليد علقه على أبواب التنبيه من نظر فيه علم محل الرجل من العلم وكان – محمه الله تعالى – لطيف الطبع يميل إلى استماع السماع ويحضره

ويرخص فيه وله اختيارات في المذهب مشيى على أكثرها ولده وله فضائل كثيرة ومحاسن عديدة وشعر جيد وخرج له الحافظ علم الدين البرزالي مشيخة على مائة شيخ في عشرة أجزاء فسمعها عليه جماعة من الأعيان منهم الشيخ العلامة ابنه برهان الدين والشيخ الإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية والحافظ أبو الحجاج المزي وقاضي القضاة نجم الدين ابن صصري والشيخ علاء الدين ابن العطار وغيرهم.

وتخرج به جماعة كثيرون وخلائق لا يحصون وكانت فنونه في العلوم الشرعية وتأسف الناس على فراقه.

قلت: وبلغني أن ولده الشيخ برهان الدين كان يرخص في السماع أيضاً بشروط كوالده وإن والده ما حضره إلا بعد أن رأى كرامة من بعض المشائخ الصوفية.

وفيها توفي ابن الزملكاني الإمام المفتي علاء الدين أبو الحسن ابن العلامة البارع كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري الدمشقي الشافعي.

## 🛦 سنة إحدى وتسعين وست مائة

في جمادى الأولى منها قدم السلطان الملك الأشرف في دمشق وقد فرغ الشـجاعي من بناء الطارمية والرواق وقاعة الذهب والقبة الزرقاء بقلعة دمشق فرغ جميع ذلك في سبعة أشهر قيل: وجاء في غاية الحسن ثم سـار السلطان ونازل قلعة الروم في جمادي الأخرى فنصـب عليها

المجانيق وجد في حصارها وفتحت بعد خمسة وعشرين يوماً وأهلها نصارى من تحت طاعة التتار فلما رأوا أن التتار لا ينجدونهم ذلوا وما أحسن ما قال الشهاب محمود في كتاب الفتح: فسطا جيش الإسلام يوم السبت على أهل الأحد فبارك الله للأمة في سبتها وخميسها وفيها توفي أبو حفص عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي الأصولي المتكلم خطيب دمشق وولى بعده الخطابة الشيخ عز الدين الفاروثي.

#### 🛦 سنة اثنتين وتسعين وست مائة

فيها أسلم صاحب شيس قلعة بهنسا للسلطان صفوا لم يلق ضرباً ولا طعناً فضربت البشائر في رجب.

وفيها توفي الإمام أعلم العلماء الأعلام ذو التصانيف المفيدة المحققة والمباحث الحميدة المدققة قاضي القضاة ناصر الدين عبد الله ابن الشيخ الإمام قاضي القضاة إمام الدين عمر ابن العلامة قاضي القضاة فخر الدين محمد ابن الإمام صدر الدين علي القدوة الشافعي البيضاوي تفقه بأبيه وتفقه والده بالعلامة مجير الدين محمود بن أبي المبارك البغدادي الشافعي وتفقه مجير الدين بالإمام معين الدين أبي سعيد منصور بن عمر البغدادي وتفقه هو بالإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمهم الله تعالى.

قلت: ونسبة الغزالي في الفقه إلى الشافعي معروفة وكذلك نسبته ونسبة أخيه الشيخ الإمام الغزالي في التصوف معروفتان وقد ذكرت شيوخ الخرقة في كتاب نشر الريحان في فضل المتحابين في الله الاخوان

وللقاضي ناصر الدين المذكور مصنفات عديدة ومؤلفات مفيدة منها الغاية القصوى في الفقه على مذهب الشافعي وله شرح المصابيح وتفسير القرآن والمنهاج في أصول الفقه والطوالع في أصول الدين وكذلك المصاباح وله المطالع في المنطق وغير ذلك مما شاع في البلدان وسارت به الركبان وتخرج به أئمة كبار - رحمه الله تعالى رحمة الأبرار - وفيها توفي القاضي جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن داود بن ظافر العسقلاني ثم الدمشقي المقرئ صاحب السخاوي ولي مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح مدة وسمع من ابن الزبيدي جماعة وكتب الكثير .

وفيها توفي الشيخ الجليل القدوة إبراهيم ابن الشيخ القدوة عبد الله الأرموي روى عن الشيخ الموفق وغيره.

توفي في المحرم وحضره ملك الأمراء والقضاة وحمل على الرؤوس وكان صالحا قانتاً لله منيباً عليه سيماء السعادة متصفاً بالزهد والعبادة معدوداً من الأولياء السادة.

وفيها توفي ابن الواسطي العلامة الزاهد القدوة مسند الوقت أبو اسحاق إبراهيم بن علي الصالحي سمع وتفقه وأتقن ودرس بالمدرسة الصالحية وكان فقيها زاهدا عابداً مخلصاً.صاحب جد وصدق وقول بالحق وهيبة في النفوس.

وفيها توفي الشيخ الكبير السيد الشهير صاحب القلب المستنير العارف بالله الخبير الذي شاع فضله واشتهر المعروف بالمكين الأسمر عبد الله بن منصور الإسكندراني شيخ القراء بالإسكندرية.

قلت: وممن أثنى عليه بالنور والاطلاع شيخ زمانه أبو الحسن الشيخ الشاذلي الذي اشتهر فضله وشاع وكذلك الشيخ الإمام علي المقام تاج الدين ابن عطاء الله الشاذلي وقال: كنت أنا وهو معتكفين في العشر الأواخر من رمضان فلما كانت ليلة ست وعشرين قال: أرى الملائكة في تهيئة وتعبية كما تهيأ أهل العرس قبله بليلة فلما كانت ليلة سبع وعشرين وهي ليلة جمعة قال: رأيت الملائكة تنزل من السماء ومعها أطباق من نور فلما كانت ليلة ثماني وعشرين قال: رأيت هذه الليلة كالمتغيظة وهي تقول: هب إن لليلية القمر حقا أمالي حق يرعى.أو كما قال انتهى كلامه.

قلت: لعل تغيظها على الناس من أجل تركهم إحياء ها واهتمامهم بليلة القدر دونها كونها جارة لها وحق الجار أن يكرم بشيء مما أكرم به جاره.

وأما أطباق النور المذكور فلعلها هدية إلى من أحيى ليلة القدر. المذكورة ومن أناله الله تعالى شيئاً من بركتها والخيرات المقسومة فيها والله أعلم.

#### 🔺 سنة ثلاث وتسعين وست مائة

في سابع المحرم منها قتل السلطان ببروجه في الصيد ثم قتل نائبه بيدراً وخلفوا للسلطان الملك الناصر محمد بن المنصور وهو ابن تسع سنين وجعل نائبه كتبغا وبسط العذاب على الوزير ابن سلغوس حتى مات وأخذت أمواله ثم قتل الشجاعي.

وفيها توفي الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور سيف الدين قلاوون ولي السلطنة بعد والده في ذي القعدة سنة تسع وثمانين وقتله في المحرم بيدراً ولاجين وجماعة وتسلطن بيدراً ولقب بالملك القاهر فأقبل كتبغا والجاشكير وحملوا على بيدراً فقتلوه وفيها توفي قاضي القضاة شهاب الدين ابن قاضي القضاة شمس الدين أحمد الخليل بن سعادة بن جعفر الشافعي روى عن ابن المقير وطائفة وكان من أعلم أهل زمانه وأكثرهم تفنناً وأحسنهم تصنيفاً وأحلاهم مجالسة ولي القضاء بحلب مدة ثم ولي قضاء الشام هكذا قال بعضهم ولم يقل قضاء دمشق وتوفي في العشر الأخير من شهر رمضان.

وفيها توفي الملك الحافظ غياث الدين محمد ابن شاهنشاه وصاحب بعلبك الملك الأمجد روى صحيح مسلم ونسخ الكثير بخطه.

وفيها توفي الدمياطي شهمس الدين محمد بن عبد العزيز المقرئ أخذ القراءة من الصخاوي وتصدر واحتيج إلى علو روايته وقرأ عليه جماعة.وفيها توفي الوزير سلغوس المدعو بالوزير الكامل مدبر الممالك شهمس الدين محمد بن عثمان التنوخي الدمشقي التاجر الكاتب ولي

حسبة دمشق فاستصغره الناس عليها فلم ينشب أن ولي الوزارة ودخل دمشق في موكب عظيم لم يعهد مثله.

مات بعد أن أنتن جسده من شدة الضرب وقطع منه اللحم الميت نسأل الله الكريم العافية.

## 🛦 سنة أربع وتسعين وست مائة

في المحرم تسلطن الملك العادل كتبغا المنصوري وزبنت مصر والشام وله نحو من خمسين سنة يومئذ سبى يوم وقعت حمص من التتار وفيها توفي الفاروثي الإمام العالم الواعظ المقرئ المفسر الخطيب عز الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي الصوفي شيخ العراق كان إماماً متفنناً متضلعاً من العلوم والآداب حسن التربية للمربدين لبر الخرقة من الشيخ العارف أستاذ زمانه شهاب الدين السهروري وسمع منه ومن جماعة وأسمع الكثير في الحرمين والعراق ودمشق وجاور مدة وعليه قرأ كتاب الحاوى الصغير شيخنا الفقيه الإمام العلامة نجم الدين قاضي الحرم الشريف وشيخه ومدرسه محمد بن محمد الطبري والفاروثي يروبه عن مصنفه الشيخ عبد الغفار القزوبني ثم قدم بعد المجاورة إلى الشام في سنة إحدى وتسعين فولى بها مشيخة دار الحديث الظاهرية وإعادة الناصرية وتدريس النجيبية ثم ولى خطابة البلد بعد زبن الدين بن المرجل وكان خطيباً بليغاً فإذا نزل وصلى ربما خرج بالخلعة السوداء وشيع الجنائز وزار بعض أصحابه من الأكابر وهو لابسها وكان إماماً بارعاً فاضلاً فقيهاً مقرباً حسن الاعتقاد جيد

الديانة ظريفاً حلو المجالسة لطيف الشكل صغير العمامة يرتدي برداء وكان كثير الاشتغال والعبادات وعنده كتب كثيرة جداً نحو من ألفي مجلد أو أكثر ذا كرم وسعة صدر ووجاهة عند الكبراء والأمراء واتفق أنه عزل بعد سنة بالخطيب الموفق فسافر مع الحجاج ودخل العراق وتوفى بواسط وقد نيف على الثمانين - رحمه الله تعالى - وفيها توفي المحب الطبري شيخ الحرم الإمام العلامة الحافظ الرواية ذو التصانيف الكثيرة والفضائل الشهيرة أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر المكي الشافعي ولد سنة خمس عشرة وست مائة وسمع من ابن المقري وابن الحميري وجماعة وصنف كتباً عديدة في الحديث وله في الفقه مبسوطات ومختصرات ومن المبسوطات كتاب في الأحكام في عدة مجلدات أجاد فيه وأفاد وأكثر وأطنب وجمع الصحيح والحسن ولكن ربما أورد فيه الأحاديث الضـعيفة ولم يبين ضـعفها وكان فقيهاً بارعاً محدثاً حافظاً درس وأفتى وأسمع وروى وكان محدث الحجاز في زمانه وشيخ الشافعية هنالك.

وتوفي قبله بأيام ولده النجيب الفاضل جمال الدين محمد قاضي مكة مؤلف كتاب التشويق إلى البيت العتيق ومن تصانيف محب الدين شرح كبير مبسوط للتنبيه جيد إلا أنه ربما يختار الوجوه الضيعيفة وله مختصرات للتنبيه وغير ذلك وكتاب " القرى " بكسر القاف ومختصر السيرة وغير ذلك لكنها لم تشتهر ولم تنتشر في البلدان إلا كتاب " الأحكام " المذكور فإنه في البلدان مشهور وكان له جاه عظيم وحظ

كربم عند الملك المظفر صاحب اليمن وكان مشغولاً بالعلم مستفيداً ومفيداً وعنه أخذ خلائق من الفضلاء من أكابر المحدثين والفقهاء وكان له صحبة من الشيخ الكبير العارف بالله الخبير ذي المناقب والكرامات السنية والأحوال والمقامات العلية أبي العباس أحمد المورقي الغربي المدفون في الطائف قدس الله روحه وله معه حكايات عجيبة منها أنه لما قدم الملك المظفر صاحب اليمن طلب منه قرابته وأصحابه أن يشفع لهم عنده وطمعوا أن يحصل لهم منه نفع وكان عادة السلطان المذكور أن يطلب محب الدين في كل وقت فلما قدم مكة لم يطلبه ولم يجتمع به سوى عند قدومه فحصل لمحب الدين من ذلك قبض ولم يزل كذلك إلى أن فرغ من أعمال الحج ثم لقيه الشييخ أبو العباس المذكور فسأله عن حاله فأخبره إنما هو غير منشرح بسبب عدم ما كان يرتجي من النفع على يديه وإشتغال السلطان عنه فقال له الشيخ أبو العباس عند ذلك: أنا الذي شغلته عنك خشية أن يشغلك عن أعمال الحج ولكن الآن أطلقه حتى يلتفت إليك وبطلبك كما كان.

فعند ذلك أرسل السلطان يطلبه وقضى له ما أراد من حوائجه وحوائج من تعلق به من الناس.

وفيها توفي ابن المقدسي خطيب دمشق ومفتيها وشيخ الشافعية بها الإمام العلامة شرف الدين أبو العباس أحمد بن نعمة الشافعي سمع من السخاوي وابن الصلاح وتفقه على ابن عبد السلام وبرع في الفقه والأصول والعربية وناب في الحكم مدة ودرس بالشامية والغزالية وكتب

الخط المنسوب الفائق وألف كتاباً في الأصول وكان كيساً متواضعاً متنسكاً ثاقب الذهن مفرط الذكاء طوبل النفس في المناظرة.

توفي في رمضان - رحمه الله تعالى -.وفيها توفي صاحب اليمن الملك المظفر ابن الملك المنصور عمر.

توفي في رجب وبقي في السلطنة نيفاً وأربعين سنة وملك أبوه قبله نيفاً وعشرين سنة وكان الملك المظفر المذكور له بعض مشاركة في بعض العلوم وكان كيساً ظريفاً يحب مجالسة العلماء ويعتقد الصالحين وجاء إلى شيخ اليمن وبركة الزمن والبحر الزاخر الذي يغرق فيه كل ماهر السيد الجليل أبي الغيث بن جميل – قدس الله روحه – ونعله في حلقه فقال الشيخ: ما تطلب الملك قال: وليتك.

وكان أبوه قد قتل خادم الشييخ أبي الغيث فلما بلغه قتل خادمه قال: مالي ولمحراسه أنا أنزل عن أمشباب وأترك أمزرع فقتل عند ذلك الملك المنصور واستعار في ذلك استعارة حسنة وهي أنه جعل الخلق كالزرع وهو كالحارس له والمشباب بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وتكرير الموحدة قبل الألف وبعدها.

خشبات تنصب في وسط الزرع ويجعل عليها عريش يقعد الحارس عليه فإذا نزل عنه ضاع الزرع يترك الحراسة فنزل به التلف من سارق أو آكل بهائم أو صديد أو وحش مبذلاً لام التعريف بالميم كما هي لغة بعض اليمانيين وكما هو وما روي من قوله عليه السلم: "ليس من أمير مصيام في أمسفر مجيبا لقول السائل أمن أمير أمصيام في

أمسفر "سمع الملك المظفر المذكور على الشيخ محب الدين الطبري المذكور وكان لمحب الدين تردد إلى اليمن واجتماع كثير معه في اليمن وفي مكة لما حج أعني الملك المظفر وكان في صحبته إلى الحج خمس مائة فارس أخبرني بذلك من حج معه من أهل الخير والصلاح وكان محبباً إلى الناس.

وله حكايات ظريفة منها: أنه كتب إليه بعض الناس كتاباً على وجه المزح والكياسة.

قال فيه: قال الله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة " الحجرات: 10 " وأخوك بالباب يطلب نصيبه من بيت المال فرد عليه الجواب وأرسل إليه بدرهم فقال في جوابه: إخواني المؤمنون كثير في الدنيا ولو قسمت عليهم بيت المال ما حصل لكل واحد منهم درهم.

ومنها أنه أرسل إليه إنسان وهو يقول: أنا كاتب أحسن الخط الظريف والكشط اللطيف أو كما قال فقال في جوابه: ما ذكرته من حسن كشطك يدلى على كثرة غلطك.

ومنها أن جماعة من الديوان وأهل الدولة أرادوا أن يجتمعوا في عدن على اللعب والشراب وملأوا أزياراً كثيرة خمراً فأراقها الشيخ الكبير الولي الشهير الوافر الفضل والنصيب عبد الله بن أبي بكر الخطيب المدفون في موزع شيخ شيوخنا.

-قدس الله روحه - فغضب أمير عدن وغيره من أهل الدولة ولم يقدروا على الانتقام من الشيخ المذكور فكتبوا إلى الملك المظفر بذلك فرد عليهم الجواب وهو يقول فيه: هذا لا يفعله إلا أحد رجلين إما صـــالح وإما مجنون وكلاهما ما لنا معه كلام.

وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير ذو البركات الشهيرة والكرامات الكثيرة والهمة العالية والمحاسن الباهية أبو الرجال بن مري.

توفي يوم عاشوراء منيفاً على الثمانين كان صاحب كشف وأحوال له موقع في النفوس وإجلال

وفيها توفي الإمام مظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي شيخ الحنفية.

كان ممن يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخط وله مصنفات في الفقه وأصوله وفي الأدب مجادة مفيدة وكان مدرساً لطائفة الحنفية بالمستنصرية في بغداد.

### 🔺 سنة خمس وتسعين وست مائة

استهات وأهل الديار المصرية في قحط شديد ووباء مفرط حتى أكلوا الجيف وأما الموت فيقال: أنه أخرج في يوم واحد ألف وخمس مائة جنازة وكانوا يحفرون الحفائر الكبار ويدفنون فيها الجماعة الكثيرة وبلغ الخبز كل رطل وثلث بالمصرية بدرهم وبلغ في دمشق كل عشرة أواق بدرهم في جمادى الآخرة وارتفع فيه الوباء والقحط عن مصر ونزل الأردن إلى خمسة وثلاثين.

وفيها قدم الشام شيخ الشيوخ صدر الدين إبراهيم ابن الشيخ سعد الدين بن حمم الجويني فسمع الحديث روى عن أصحاب المؤيد الطوسي

وأخبر أن ملك التتار غازان ابن أرغون أسلم على يده بواسطة نائبه بوروز بالراء بين الواوين والزاي في آخره كان يوماً مشهوراً.

وفيها توفيت بنت علي الواسطي أم محمد الزاهدة العابدة الصالحة روت عن الشيخ الموفق وقد قاربت التسعين.

وفيها توفي ابن رزين الإمام صدر الدين قاضي القضاة.

وفيها توفي ابن بنت الأعز قاضي الديار المصرية تقي الدين عبد الرحيم ابن قاض القضاة تاج الدين عبد الوهاب الشافعي وولي بعده الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد.

#### 🔺 سنة ست وتسعين وست مائة

فيها توجه الملك العادل إلى مصر فلما بلغ بعض الطريق وثب حسام الدين لاجين على اثنين من أمرائه كانا جناحيه فقتلهما فخاف العادل وركب سراً وهرب في أربعة مماليك وساق إلى دمشق فلم ينفعه ذلك وزال ملكه وخضع المصريون لحسام الدين ولم يختلف عليه اثنان ولقب بالملك المنصور وأخذ العادل فأسكن بقلعة صرخد وقنع بها غير مختار.

وفيها توفي محي الدين يحيى بن محمد بن عبد الصمد الزيداني مدرس مدرسة جدة.

## 🔺 سنة سبع وتسعين وست مائة

فيها توفي مسند العراق عبد الرحمن بن عبد اللطيف البغدادي المقرئ شيخ المستنصرية. وفيها توفيت عائشة بنت المجد عيسى ابن الشيخ موفق الدين المقدسي كانت مباركة صالحة عابدة روت عن جدها وابن راجح وفيها توفي الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الفارسي الشافعي الأصولي المتكلم توفي في رمضان في مرة وهو من أبناء السبعين درس مدة بالغزالية ثم تركها.

## 🛕 سنة ثمان وتسعين وست مائة

فيها قتل الملك المنصور صاحب مصر والشام حسام الدين لاجين المنصوري السيفي هجم عليه سبعة أنفس وهو يلعب بعد العشاء بالشطرنج ما عنده إلا قاضي القضاة حسام الدين الحنفي والأمير عبد الله ويزيد البدوي وإمامة ابن العسال قال القاضي حسام الدين الحنفي: رفعت رأسي فإذا سبعة أسياف تنزل عليه ثم قبضوا على نائبه فذبحوه من الغد ونودي للملك الناصر وأحضروه من الكرك فاستناب في المملكة سلار ثم ركب بخلعة الخليفة وتقليده وكانت سلطنة لاجين بسنتين وكان فيه دين وعدل.

وفيها توفي صاحب حماة الملك المظفر تقي الدين محمود ابن الملك الممنصور آخر ملوك حماة

وفيها توفي الملك الأوحد يوسف بن الناصر صاحب الكرك ابن المعظم توفي بالقدس – وسمع وروى عنه الديماطي في معجمه.

وفيها توفي ابن النحاس العلامة حجة العرب أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحلبي شيخ العربية بالديار المصربة.

#### 🔺 سنة تسع وتسعين وست مائة

في أوائلها قصد التتار للشام فوصل السلطان الملك الناصر إلى دمشق وانحفل الناس من كل وجه وهجموا على وجوههم وسار الجيش وتضرع الخلق إلى الله تعالى والتقى الجمعان بين حمص وسلمية فاستظهر المسلمون وقتل من التتار نحو عشرة آلاف وثبت ملكهم غازان ثم حصل تخاذل وولت الميمنة بعد العصر وقاتلت الحاصكية أشد قتال إلى الغروب وكان السلطان آخر من انصرف بحاشيته نحو بعلبك وتفرق الجيش وقد ذهبت أمتعتهم ونهبت أموالهم ولكن قل من قتل منهم وجاء الخبر إلى دمشق من غد فحار الناس وأبلسوا وأخذوا يتسلون بإسلام التتار ويرجون اللطف فتجمع أكابر البلد وساروا إلى خدمة غازان فرأى لهم ذلك وفرح بهم وقال: نحن قد بعثنا – بالأمان قبل أن تأتون.

ثم انتشرت جيوش التتار بالشام طولاً وعرضاً وذهب للناس من الأهل والمال والمواشي ما لا يحصى وحمى الله دمشق من النهب والسبي والقتل ولكن صوروا مصادرة عظيمة ونهب ما حول القلعة لأجل حصارها وثبت متوليها علم الدين ثباتاً كلياً لا مزيد عليه حتى هابه التتار ودام الحصار أياما عديدة وأخذت الدواب جميعها واشتد العذاب في المصادرة مع الغلاء والجوع وأنواع الهم والفزع لكنهم بالنسبة إلى ما جرى بجبل الصاحية من السبي والقتل أحسن حالاً فقيل: إن الذي وصل إلى ديوان غازان من البلد ثلاثة آلاف ألف وست مائة سوى ما

أخذ في الرسيم والبرطيل ولبس المسوح وكان إذا ألزم التاجر بألف درهم ألزمه عليها فوق المائين ترسيماً يأخذه التتار ثم أعان الله فرحل غازان في ثاني عشر جمادى الأولى وكان قدومه ومحاربته في أواخر ربيع الأولى ثم ترحل بقية التتار بعد ترحله بعشرة أيام ودخلت جيوش المسلمين القاهرة في غاية الضعف ففتحت بيوت المال وأنفق عليهم نفقة لم يسمع بمثلها وفيها توفي من شيوخ الحديث بدمشق والجبل أكثر من مائة نفس وقتل بالجبل ومات برداً وجوعاً نحو أربع مائة نفس وأسر نحو أربعة آلاف منهم سبعون من قرية الشيخ أبي عمرو.

وفيها توفي الإمام المحدث الحافظ أحمد بن فرج الإشبيلي تفقه على الإمام عز الدين بن عبد السلام وحدث عن ابن عبد الدائم وطبقته وكان ذا ورع وعبادة وصدق له حلقة اشتغال لجامع دمشق.

وفيها توفي العلامة نجم الدين أحمد بن مكي كان أحد أذكياء الرجال وفضلائهم في الفقه والأصول والطب والفلسفة والعربية والمناظرة.

وفيها توفيت خديجة بنت يوسف وخديجة بنت المفتي محمد بن محمود أم محمد روت عن ابن الزبيدي وتكنى أمة العز روت عن طائفة وقرأت غير مقدمة في النحو وجودت الخط على جماعة وحجت وتوفيت في رجب وكانت عالمة فاضلة – رحمها الله تعالى –.

وفيها توفيت صفية بنت عبد الرحمن بن عمرو الفرا المنادي روت في الخامسة عن الشيخ الموفق وعدمت بالجبل.

وفيها توفي ابن الزكي قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة محيي الدين بن محمد القرشي درس في العزيزية وقد ولي نظر الجامع وغير ذلك ومات كهلاً.

وفيها توفي إمام الدين قاضي القضائل تام الشكل توفي بالقاهرة. القزويني الشافعي كان مجموع الفضائل تام الشكل توفي بالقاهرة.

وفيها توفي ابن غانم الإمام شمس الدين محمد بن سليمان المقدسي الشافعي المواقع سبط الشيخ غانم وفيها حمل الأمير سيف الدين نائب السلطنة بطرابلس مرات وقتل جماعة ثم قتل وكان ذا دين وخبرة وشجاعة.

وفيها توفيت هدية بنت عبد الحميد المقدسية الصالحية روت الصحيح عن ابن الزبيدي وتوفيت بالجبل.

وفيها توفي أبو محمد المرجاني الشيخ الكبير الولي الشهير القدوة العارف معدن الأسرار والمعارف والمواهب واللطائف علم الوعاظ المعلم المنطق بالمعارف والحكم عبد الله بن محمد المرجاني المغربي أحد المشائخ الإسلام وأكابر الصوفية السادات الكرام.

توفي بتونس كان مفتوحاً عليه في العلوم الربانية والأسرار الإلهية. ومما بلغني عنه أنه قيل له: قال فلان: رأيت عمود نور ممتداً من السماء إلى فم الشيخ أبي محمد المرجاني في حال كلامه فلما سكت ارتفع ذلك العمود فتبسم الشيخ وقال: ما عرف يعثر بل لما ارتفع العمود

سکت.

قلت يعنى رضي الله تعالى عنه أنه كان يتكلم بالأسرار عن مدد من الأنوار فلما انقطع المدد بالنور الممدود انقع النطق بالكلام المحمود. ومما بلغني من كراماته أنه حضر مجلسه بعض المنكرين بنية الاعتراض عليه في كلامه وكان ذلك الشخص المنكر أعور فقال الشيخ أبو محمد المذكور في أثناء كلامه: قبل أن يضـــيء النهار الله أكبر حتى العوران جاؤوا للاعتراض والإنكار أو كما قال من الكلام الصادر عن النور في وقت الظلام وكان من عادته أنه لا يقوم من مجلسه حتى يرتفع النهار فبقى ذلك الأعور في حياء وخجل وحزن ووجل خوفاً من أن يقوم وبخرج فيعلم الحاضرون أنه المراد ويقعد فيعرف إذا طلع النهار أنه المنكر السييئ الاعتقاد فبينا هو متحير بين هاتين الفضيحتين إذ أطفأ الشييخ القنديل وإنقض المجلس ولم يعلم الأعور من صاحب العينين الصحيحتين وكان قصر المجلس في ذلك الوقت على خلاف العادة ستراً منه وفتوة على جاري عادة الصفوة السادة وإليه الإشارة في البيت العاشر من هذه الأبيات من قصيدتي المشتملة على ذكر مائة من كبار الشيوخ السادات وعلى نيف وثلاث مائة من الأبيات وأول العشرة المذكورات قولي في أثنائها: وكم قد حبا حالى حباها جنيدهم فسرى السري جند الجنيد المسود وكم رفعت لابن الرفاعي من علا له في نواحي الأرض كم من ممجد وكم شم منها الشاذلي ذكي شذي ففي متهم الأتباع فاح ومنجد فارسي لدى المرسي مراكب سيرها فلم تمش في التصريف غير مقلدي بها الأصبهاني صار نجم سمائها وبدر هداها سيفها غوث مجحد وحلى الفتى ياقوت ياقوت نحرها بعقد على جيد السلوك منضد ولابن عطا أعطت لواء ولاية وترياق داء للضلالة مبعد فداوى به داود حتى الفتى شفي فصار شفاء المعضل المتمرد ومرجانيا من حلى مرجان بحرها حلت برد أحسن اللطائف مرتد جنيدية موروثة عن معارف زها حسنها في الدهر يجلو لمفرد وما نال إلا واحد بعد واحد حلا حسنها الغالي فطوبى لمسعد وله رضي الله تعالى عنه من المواهب والمناقب والمحاسن الغراب ما يحتاج في ذكره إلى تصنيف كتاب.

وأما قول الذهبي في ترجمته: وأبو محمد عبد الله المرجاني الواعظ المذكور أحد مشائخ الإسلام علماً وعملاً مقتصراً على هذه الألفاظ من غير زيادة فغض من قدره كما هو عادته في سنة سبع مائة فيها حصلت أراجيف بالتتار وجاء غازان بجيشه للفرات.

وقصد حلب فتشوشت الخواطر وهج الخلق على وجوههم في الوحل والأمطار وأكريت المحارة إلى مصر بخمس مائة درهم وبيع اللحم بتسعة دراهم وبقي الخوف أياماً ثم رجع غازان لما ناله من المشاق بكثرة الثلوج والأمطار كل هذا في أوائل السنة.

وفي شعبان لبست اليهود والنصارى بمصر والشام العمائم الصفر والزرق والحمر ومنعوا من ركوب الخيل بالسروج وسائر الشروط العمرية.

وفيها توفي أبو العلاء محمود بن أبي بكر البخاري الصوفي الحافظ كان إماماً في الفرائض مصنفاً فيها له حلقة اشتغال وسمع الكثير بخراسان والعراق والشام ومصر وكتب الكثير ووقف أجزاءه وراح مع التتار قيل: من خوف الغلا فأقام بماردين أشهراً وأدركه أجله بها.

وفيها توفي الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الصالحي شيخ البكرية له أصحاب وفيه خير وله سيرة محمودة.

وفيها توفيت أم الخير زينب بنت قاضي القضاة محيي الدين يحيى بن محمد الزكي القرشي

## ▲ سنة إحدى وسبع مائة

وفيها توفي أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي ودفن عند السيدة نفيسة رضي الله عنها وكانت خلافته أربعين سنة وأشهراً وعهد بالخلافة إلى ولده المستكفي بالله أمير المؤمنين وقوي بتقليده بعد عزاء والده وخطب له على المنابر.

وفيها توفي المحدث الإمام أبو الحسين علي بن محمد التونسي ببعلبك شهيداً من جروح في دماغه من مجنون وثب عليه بسكين.

وفيها خنق شيخ الحنفية العلامة ركن الدين عبد الله بن محمد السيمرقندي مدرس الظاهرية وألقي في بركتها وأخذ ماله ثم ظهر أن قاتله هو قيم الظاهرية فشنق على ظاهرها.

وفيها وقعت جراد لم يسمع بمثله إلى دمشق تركت غالب الغوطة غصناً مجردة وأيبست أشجاراً خارجة عن الانحصار.

#### 🔺 سنة اثنتين وسبع مائة

فيها طرق قازان الشام فالتقى تركه وترك الإسلام بعرض ونصر الله المسلمين وقتل في التتار خلق كثير وأسر مقدمان وكان العدو نحو أربعة آلاف والمسلمون في ألف وخمس مائة فارس وتأخر جند الأطراف إلى حمص ثم جهز قازان جيوشه مع نائبه خطلوشاه فساروا إلى مرج دمشق وتأخر المسلمون وبات أهل دمشق في بكاء واستغاثة بالله وخطب شديد وقدم السلطان وانضمت إليه جيوشه والحفال وكان المصاف علم سفحت فهزم العدو الميمنة واستشهد رأس الميمنة الحسام أستاذ دار في جماعة أمراء وثبت السلطان كعوائده ونزل النصر وشرع التتار في الهزيمة فتبعهم المسلمون قتلاً وأسراً ومزقوا كل ممزق وتخطفهم الناس إلى الفرات وسلم شطرهم في ضعف شديد وجوع وحفاء ووقوف جبل ثم دخل السلطان والخليفة راكبين والحمد لله ومن الشهداء الفقيه إبراهيم بن عبدان والأمير صلح الدين ابن الكامل والأمير علاء الدير الحاكي والأمير حسام الدين قرمان وغيرهم.

وفي ذي القعدة تزلزلت مصر وتساقطت الدور ومات بالإسكندرية تحت الردم نحو المائتين وكانت آية.

وافتتحت جزيرة أرواد وأسر من الفرنج نحو خمس مائة. وفيها توفي عبد الحميد بن أحمد بن حولان البنا. ومات في القاهرة شيخها وقاضيها شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد القشيري الشافعي صاحب كتاب " الإلمام " وكتاب " الإمام ".

" شرح العمدة " عن سبع وسبعين سنة.

يروي عن ابن الحميري وغيره وكان رأساً في العلم والعمل عديم النظير أجل علماء وقته وأكبرهم قدراً وأكثرهم ديناً وعلماً وورعاً واجتهاداً في تحصيل العلم ونشره والمداومة عليه في ليله ونهاره مع كبر سنه وشغله بالحكم.

ولد بمدينة ينبع من أرض الحجاز في شعبان سنة خمس وعشرين وست مائة ونشأ بديار مصر واشتغل أولاً بمذهب مالك ودرس فيه بمدينة قوص ثم اختار مذهب الإمام الشافعي ومال إليه فاشتغل به وتبحر فيه حتى بلغ فيه الغاية دارية ورواية وحفظاً واستدلالاً وتقليداً واستقلالاً حتى قيل إنه آخر المجتهدين وبرع في علوم كثيرة لا سيما في علم الحديث. فاق فيه على أقرانه وبرز على أهل زمانه ورحل إليه الطلبة من الآفاق ووقع على علمه وزهده وورعه الاتفاق – رحمه الله تعالى – وكان له اعتقاد حسن في المشائخ وأهل الصلح حتى بلغني أنه كان يزور بعض المشائخ فإذا بلغ إلى بابه نزل عن البغلة ونزع الطيلسان والعمامة ودخل عليه بطاقية على رأسه وإنه شكا إلى بعض الفقراء من أرباب القلوب وسوسة يجدها في الصلاة فقال له: أف لقلب يكون فيه غير الله

فقال ابن دقيق: العيد وقد ذكر هذا الفقير المذكور هو عندي خير من ألف فقيه.

ومن المشهور أنه ركبته ديون كثيرة ولم يجد لها وفاء فرحل إلى الشيخ الكبير ذي الكرامات والمجد والمفاخر العارف بالله الشهير ابن عبد الظاهر – قدس الله روحه – فلما وصل إليه سلم عليه فقدم له الشيخ مأكولاً ومن جملته سميط.

وكان من عادته لا يأكل السميط لأنه شوي وفيه أثر الدم فلما وضع بين يديه قال له تلميذ له: يا سيدي هذا سيميط فقال له: ليس هذا موضع ذاك يعني الموضع الذي ننكره ونترك أكله فيه.

يريد أن هذا موضع موافقة الشيخ في كل ما يفعله واحترامه وإجلاله فأكل من ذلك فلما فرغ من الأكل إذا بالفقراء قد قدموا آلة السماع وكان من عادته لا يحضر السماع فقال له تلميذه: يا سيدي أراهم قد قدموا آلة السماع فقال له: اسكت ما هذا موضع ذاك بل هذا موضع ما قدمنا ذكره من الاحترام والتسليم فسمعالفقراء وهو حاضر ساكت فلما انقضى سماعهم.

قال الشيخ منشداً البيت المشهور للمتنبي: وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب فقال له الشيخ رضي الله تعالى عنه: انقضت الحاجة فخرج من عنده ورجع إلى القاهرة فوجد ديونه قد قضيت وردت الدفاتر التي كتب فيها الدين وذلك أن الوزير الكبير الشهير ذو المكارم الشهير المعروف بابن حناء سأل عنه فقالوا: فصد الشيخ ابن

عبد الظاهر لدين عليه فاستدعى بأرباب الديون فأعطاهم ديونهم وأخذ منهم الأوراق المكتوبة بذلك.قلت: وقد جعله بعضهم مجدد الدين الأمة على رأس المائة السابعة وقد قدمت ذكر الأئمة المجدد بهم دين الأمة على رأس المائين السبت قبله فيما تقدم من هذا التاريخ وفي كتاب المرهم والشاش المعلم وغير ذلك من كتبي

وفي السنة المذكورة أخذ من دمشق قاضيها ابن جماعة وتولى مكانه ابن صصري.

وفيها توفي المسند بدر الدين الحسن بن علي بن الجلال الدمشقي. حدث عن جماعة منهم مكرم وابن الشيرازي وابن المقير وكريمة وغيرهم

وفيها توفي كمال الدين ابن عطار وفيها توفي متولي حماة الملك العادل كتبغا.

تسلطن بمصر عامين وخلع.وفيها توفي المقرئ شمس الدين محمد بن قيماز قرأ على السخاوي بالسبع وسمع من ابن صباغ وابن الزبيدي وكان خيراً متواضعاً.

وفيها توفي مسند العرب الإمام الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي عن مائة عام سمع الموطأ وكامل المبرد في سنة عشرين وعمر دهراً.

## ▲ سنة ثلاث وسبع مائة

وتفرد بالرواية رحمه الله تعالى.

فيها توفي القدوة الزاهد العلامة بركة الوقت الشيخ إبراهيم بن أحمد الرقي الحنبلي كان من أولياء الله تعالى ومن كبار المذكورين وله تصانيف محركة إلى الله حدث عن عبد الصمد بن أبي الحسن وله نظم كثير وخبرة بالطب ومشاركات في العلوم.وفيها توفيت المعمرة أم أحمد ست أهل بيت علوان البعلبكية بدمشق مكثرة عن البهاء عبد الرحمن صالحة خيرة.

وفيها توفي مفيد الطلبة نجم الدين إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن الخباز.

وفيها توفي المفتي شيخ دار الحديث وخطيب البلد زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي روى عن السخاوي وكريمة وابن رواحة وابن خليل.

# ▲ سنة أربع وسبع مائة

فيها تكلم ابن النقيب وغيره في فتاوى لابن العطار فيها تخبيط وسموا إلى القضار ابن العطار وأرعب وبادر إلى الحاكم ابن الحريري فأسلم بدعوى صورت فحقن دمه ثم ندم ولامه أصحابه وبلغ النائب فغضب من الفتن واعتقل ابن النقيب أربع ليال فأنكروا.

وفيها توفي المحدث المشهور ومفيد دمشق أبو الحسن علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ثم وفيها مات بالمدينة الشريفة النبوية صاحبها حمار بن سبخة الحسيني.

وفيها توفي الضياء عيسى بن أبي محمد شيخ المغارة.

وفيها توفي المعمر ركن الدين أحمد بن عبد المنعم بن أبي الغنائم الطاووسي كبير الصوفية بدمشق.

وفيها توفي شيخ البطائحة تاج الدين ابن الرفاعي بقرية أم عبيدة عن سن كبيرة وشهرة كثيرة.وفيها توفي الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الإربلي ثم الدمشقي كبير الراهبين.وفيها توفي بالإسكندرية شيخها الإمام المحدث تاج الدين على بن أحمد الحسينى العراقي.

وفيه توفي بمصر عالمها المعلم العراقي عبد الكريم بن علي الأنصاري المصري الشافعي المفسر.

#### ▲ سنة خمس وسبع مائة

فيها وقعت فتنة شيخ الحنابلة ابن تيمية وسؤالهم عن عقيدته وعقدوا له ثلاث مجالس وقرنت عقيدته الملقبة بالواسطية وضايقوه وثارت غوغاء الفقهاء له وعليه ثم إنه طلب على البريد إلى مصر وأقيمت عليه دعوى عند قاضي المالكية فاستخصمه ابن تيمية المذكور وقاموا فسجن هو وأخوه بضعة عشر يوماً ثم أخرج ثم حبس بحبس الحاكم ثم أبعد إلى الإسكندرية فلما تمكن السلطان سنة تسع طلبه فاحترمه وصالح بينه وبين الحاكم وكان الذي ادعى به عليه بمصر أنه يقول: إن الرحمن على العرش استوى حقيقة يتكلم بحرف وصوت ثم نودي بدمشق وغيرها من كان على عقيدة ابن تيمية حل ماله ودمه.

وفيها جاء تقليد بالخطابة للشيخ برهان الدين بعد عمه وباشر وخطب ثم ترك واختار بقاءه بالنادرية بعد أن صلى خمسة أيام.وفيها مات بحلب

قاضيها وخطيبها العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن بهرام الدمشقي الشافعي وهو الذي عزل بزين الدين ابن قاضي الخليل من الحكم وكان مشهورا بدري المذهب.

وفيها مات بمصر المعمر أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن شهاب. وفيها مات بالإسكندرية الإمام المعمر شرف الدين يحيى بن أحمد بن عبد العزيز الصواف الجذامي المالكي عن ست وتسعين سنة سمع منه قاضي القضاة السبكي وجماعة يروي عن ابن العماد والصفراوي وتلا عليه بالسبع.

وفيها توفي بدمشق خطيبها الإمام الكبير شرف الدين أحمد بن إبراهيم بن سماع الفزاري الشافعي شهده ملك الأمراء والأعيان تلا بالسبع وأحكم العربية وقرأ الحديث وكان فصيحاً عديم اللحن طيب الصوت روى عن السخاوي والعز النسابة والتاج القرطبي وأقرأ زماناً مع الكيس والتواضع والتصوف.

وفيها مات حافظ الوقت العلامة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي سمع من ابن المقير وابن رواحة وإبراهيم بن الخير وابن مختار وغيرهم ممن في طبقتهم وصنف التصانيف المهذبة قيل: ولم يخلف في معناه مثله - رحمه الله تعالى -.

وفيها توفيت المعمرة زينب بنت سليمان بن رحمة الأشعري بمصر عن بضع وثمانين

سنة سمعت ابن الزبيدى والشيخين أحمد بن عبد الواحد البخاري وعلي بن حجاج وجماعة وتفردت بأشياء.

وفيها توفي صاحب بلاد المغرب أبو يعقوب يوسف ابن السلطان يعقوب بن عبد الحق المربني

### 🙏 سنه ست وسبع مائة

فيها قدم عن الشرق براق العجمي في جمع نحو المائة وفي رؤوسهم قرون لتأييده ولحاهم دون الشوارب محلقة وعليهم أجراس فدخلوا في هيئة محزون بشهامة فنزلوا بالمتسع ثم زاروا القدس وشيخهم من أبناء الأربعين فيه إقدام وقوة نفس وصولة فما مكنوا من المضي إلى وفيها توفى الإمام العلامة ضياء الدين أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطوسي شارح الحاوي الصغير والمختصر في الأصول وكان عالماً فاضلاً.

درس وأعاد في عدة مدارس في دمشق ومات بها - رحمه الله تعالى -. وفيها مات ببغداد الإمام العلامة المتفنن نصير الدين عبد الله بن عمر الفاروقي الشيرازي الشافعي مدرس المستنصرية.

قدم دمشق وظهرت فضائله في العقليات.

## ▲ سنة سبع وسبع مائة

قال الذهبي فيها عقد مجلس بالقصر فاستتيب النجم ابن خلكان من العبارات القبيحة ودعا ومبيحة الدم وادعاء نبوة فاختلف فيه الأمراء ومال إلى الرفق به الشيخ برهان الدين فتاب.

وفيها مات بمكة في آخر العام الشيخ الكبير محمد بن أحمد بن أبي بكر الحراني القزاز وكان كثير التلاوة شهير الزهادة وروى عن عبد الله ابن التجار وجماعة وتفرد بالرواية قال الذهبي: وكتبنا عنه.

وفيها مات بمصر رئيسها الصاحب تاج الدين محمد ابن الصاحب فخر الدين محمد بن الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن حنا حدث عن سبط السلفي وكان محتشماً وسيماً شاعراً متمولاً من رجال الكمال.

وفيها مات بمكة شيخها الإمام القدوة الكبير العارف بالله الشهير ذو المقامات العلية والكرامات السنية والأحوال الخارقة والأنوار البارقة والأنفاش الصادقة أبو عبد الله محمد بن حجاج بن إبراهيم الحضري الإشبيلي المعروف بابن المطرف الأندلسي في رمضان عن نيف وتسعين سنة وكان يطوف في اليوم والليلة خمسين أسبوعاً وحمل نعشه صاحب مكة حميضة.

قلت: ومن كراماته العظيمة ما أخبرني به بعض أصحاب الشيخ الكبير أبي محمد اليشكري المغربي الذي لما مات قال الشيخ الكبير نجم الدين الأصبهاني: مات الفقير من الحجاز أنه لما عزم الشيخ أبو محمد المذكور على السفر من مكة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى الشيخ أبي عبد الله ابن مطرف المذكور مودعاً فقيل له: عزمت قال: نعم قال: بلغني أن لفقير ما فيه ماء وستلقون شدة ثم تغاثون قال الراوي فسافرت مع رابع أربعة فلما بلغنا الفقير وجدناه كما ذكر يعني فقيراً من الماء وذكر أنهم قدموا إلى طرف البرامين واشتد عليهم الحر

ولم يكن معهم من الماء إلا شيء يسير فذهب أحدهم ليشرب فقال له الشيخ أبو محمد: إن شربته مت ولكن بل حلقك

قال: ثم قاسينا شدة من شدة الحر وشدة العطش ولم نجد ظلاً نستظل له فقال له الشيخ أبو محمد: ما قال لكم الشيخ أبو عبد الله ابن مطرف قلنا: قال: ستلقون شدة فقال: وهل شدة أشد مما نحن فيه ثم قال وما كان آخر كلامه.

قلنا: قال: ثم تغاثون فقال: أبشروا بالغوث وإذا بسحابة بدت لنا من بعض الآفاق ولم تزل ترتفع حتى استوت فوق رؤوسنا ثم صبت علينا حتى سال ما حولنا فشربنا ثم توضأنا واغتسلنا واستقينا ثم مشينا خطوات فلم نجد للمطر شيئاً من الأثر قلت: وهذه الآية من أعظم العبر هذا معنى ما ذكر وإن لم يكن لفظه بعينه هذا المتسطر.

وفي السنة المذكورة مات ببغداد مسندها الإمام رشيد الدين محمد بن أبي القاسم المقرئ شيخ المستنصرية روى عن جماعة وتفرد وشارك في الفضائل واشتهر وفيها مات بتبريز عالمها شمس الدين عبد الكافي العبيدى شيخ الشافعية وقد أحسن وخلف كتباً تساوى ستين ألفاً.

وفيها توفي بدمشق مسندها شهاب الدين محمد بن عبد العزيز بن مشرف بن بيان الأنصاري شيخ الزاوية بالدار الأشرفية عن ثمان وشانين سنة حدث عن ابن الزبيدي والناصح وابن سنة ثمان وسبع مائة فيها أطلقت حماة لنائبها فيحق فسار السلطان إلى الكرك ليحج فدخلها وبعث نائبها جمال الدين إلى مصر وزهد في ملكه لحجر عليها فيها

ولوح بعزل نفسه بيبرس الجاشنكير وتسلطن ولقب بالمظفر وأقر على نيابته الملك سلار وحلف له أمر النواحي وجاء كتاب الناصر من الكرك.

أنه لم يول أحداً وقد اختار الانقطاع أو العزلة بالكرك وإن له عليهم بيعة بالطاعة وقد أمرهم بالطاعة لمن يتولى وبشرط الاتفاق وما فيه تصريح بعزل نفسه.

وفيها توفي الشيخ الكبير القدوة عثمان الحانوني وكانمن الصعيد وطلع النائب والقضاة إلى جنازته وكان ذا كشف وتوجه وجذ برك الخبز سنين.

وفيها توفي رئيس الطب بمصر العلم ابن أبي خليفة قيل: تركته ثلاث مائة ألف دينار.

وفيها ماتت المعمرة أم عبد الله فاطمة بنت سليمان بن عبد الكريم الأنصاري عن قريب التسعين بدمشق لها إجازة من جماعة وسمعت المسلم المازني وكريمة وابن رواحة وكانت صالحة روت الكثير ولم تتزوج.

ومات في رجب الملك المسعود نجم الدين خضر بن الطاهر في أول الكهولة وفي فجاءة.

وفيها مات بمكة شيخ الحرم ظهير الدين محمد بن عبد الله بن منعة البغدادي عن بضع وسبعين سنة.

جاور أربعين سنة وحدث عن الشرف المرسي توفي بناحية اليمن " بالمهجم ".وفيها توفي الحافظ مفيد مصر شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن شامة الطائي.

وفيها توفي بدمشق مسند الشام أبو جعفر محمد بن علي السلمي العباسي الدمشقي كان متزهداً حج مراراً وجاور تفرد عن أبي القاسم بن صصري والبهاء عبد الرحمن ورحل إليه توفي عن أربع وتسعين سنة. وفيها ماتت بحماة الجليلة أم عمر خديجة بنت عمر بن أحمد في عشر التسعين

روت عن الركن إبراهيم الحنفي.

وفيها مات بغرناطة عالمها الحافظ المقرئ النحوي ذو العلوم أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي.

### ▲ سنة تسع وسبع مائة

فيها بعث بابن تيمية مع مقدم الإسكندرية فاعتقل ببرج ومن أراد دخل عليه وأبطلت الخمور والفواحش من السواحل.

وفي وسط السنة سار أمراء وهموا بقتل السلطان المظفر بيبرس فتجوز فساقوا على حمينة إلى العريش ثم دخلوا الكرك وحركوا همة السلطان وكان رأسهم ثقبة المنصوري وهم فوق المائة فسار السلطان قاصداً دمشق وأرسل الأفرام فتوقف وقال: كيف هذا وقد حلفنا للمظفر ثم خذل وفر إلى السقيفة ثم دخل السلطان إلى قصر الميدان فأتاه مسرعاً نائب حلب قراسنقر ونائب حماة فيحق ونائب الساحل استعدو والتقت إليه

جميع عسكر الشام ثم سار بهم بعد أيام في أهبه عظيمة نحو مصر فبرز المظفر في جيوشك فحام عليه جماعة من الأمراء فخارت قوته فانهزم نحو المغرب ودخل السلطان إلى مقر ملكه يوم الفطر بلا ضربة ولا طعنة ثم أمسك عدة أمراء عتاة وخذل المظفر فجاء إلى خدمة السلطان فوبخه ثم خنقه وأباد جماعة من رؤوس الشر وتمكن وهرب نائبه سلار نحو تبوك ثم خدع فجاء برجله إلى أجله فأميت جوعاً وأخذ من أمواله ما يضيق عنه الوصيف من الجواهر والعين والملابس والزركش والخيل المسومة ما قيمته أزيد من ثلاثة آلاف ألف دينار قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء.

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأظهر خربنده بمملكته الرفض وغير الخطبة وشمخت الشيعة وجرت فتن كبار.

وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الخبير إمام الفريقين وموضح الطريقين ودليل الطريقة ولسان الحقيقة ركن الشريعة المظفرة الرفيعة تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي الإسكندري صاحب أبي العباس المرسى.

كان فقيهاً عالماً ينكر على الصوفية ثم جذبته العناية إلى إتباع طريقتهم الرضية فصحب شيخ الشيوخ أبا العباس المرسي وانتفع به وفتح له على يديه بعد أن كان من المنكرين عليه وسيرته معه وما جرى له هجراً ووصلاً وقولاً وفعلاً مذكورة في كتابه الموسوم بالطائف المنن في

مناقب أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن الشاذلي.وله عدة تصانيف مشتملة على أسرار ومعارف وحكم ولطائف نثراً ونظماً كلها في غاية من الجودة ومن نظمه: وكنت قديماً أطلب الوصل منهم فلما أتاني الحلم وارتفع الجهل تبينت أن العبد لا طلب له فإن قربوا فضل وإن بعدوا عدل وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلو وله في شيخة أبي العباس عدة قصائد وما أحسن قوله في بعضها: فكم قلوب قد أميتت بالهوى أحيى بها من بعدما أحياها وكان شيخه المذكور يكثر من استنشاده هذا البيت مرة بعد أخرى ومن أراد الاطلاع على فضائله وفضائل شيخه وشيخ شيخه وما لهم من المناقب فليطالع كتبه واشتملت عليه من المواهب.

وقد اقتصرت من ترجمته على هذه الألفاظ تاركاً عن بحره الذاخر الذي لا يخاض ولم أقتصر على قول الذهبي في ترجمته الخافض من رفيع مرتبته.

أعني قوله: وفيها مات بمصر الشيخ العارف المذكور تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندرني صاحب أبي العباس المرسي.

انتهى كلامه.وقد قدمت في ترجمة أبي الحسن الشاذلي ما فيه كفاية من التنويه بمرتبته العلية والرد على من غض من جلالة قدره من الطائفة الحشوية لسوء اعتقادهم بمشائخ الصوفية.

وفي السنة المذكورة.

مات بمكة مسندها المعمر الصالح أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحمامي البغدادي الزاسكي المجاور عن بضع وثمانين سنة.

وفيها ماتت بحلب المعمرة شهدة بنت الصاحب كمال الدين عمر بن العديم العقيلي ولدت يوم عاشوراء لها حضور وإجازة من جماعة من الشيوخ وكانت تكتب وتحفظ أشياء وتتزهد وتتعبد وذكر الذهبي أنه ممن سمع منها وفيها مات بدمشق المقرئ المعمر أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الحسن بن صدقة المخرمي.

دخلت وسلطان الوقت الملك الناصر محمد ونائبه يكتمر أمير جندار والوزير فخر الدين عمر الخليلي وناب بدمشق قراسنقر.

وفيها عزل ابن جماعة من القضاء نيابة جمال الدين الزرعي لكونه امتنع يوم عقد المجلس لسلطنة المظفر قراها له السلطان ثم بعد عام أعيد ابن جماعة إلى المنصب ثم جاء كتاب بعزل ابن الوكيل وولي بدمشق الشهاب الكاشغري الشريف وفي نيسان نزل مطر أحمر وماتت ببغداد ست الملوك فاطمة بنت علي بن علي وفيها توفي قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن إبراهيم السروجي الحنفي وعزل وطلب من دمشق ابن الحريري فولي مكانه وتوفي السروجي بعده بأيام في ربيع الآخر وله ثلاث وسبعون سنة.

صنف التصانيف واشتهر وهلك جوعاً كما استفاض نائب الممالك سيف الدين سلار المغلى وقد بلغ من الجاه والعز والمال ما لا مزيد عليه

تمكن أحد عشر سنة وكان من اقطاعه نحواً من أربعين طبلخاناة وكان عاقلاً ذا هيبة قليل الظلم.

وفيها مات بحماه الأمير الكبير سيف الدين قجق المنصوري أحد الشجعان الأبطال وكان ومات في رمضان المسند العالم كمال الدين إسحاق بن أبي بكر بن إبراهيم الأسدي الحلبي ابن النحاس الحنفي عن بضع وسبعين سنة أو ثمان سمع ابن يعيش وابن قميرة وابن رواحة. وفيها مات بتبريز عالم العجم العلامة قطب الدين محمد بن مسعود بن مصلح الشيرازي عن ست وسبعين سنة وله تصانيف وتلامذة وذكاء باهر ومزاح ظاهر.

وفيها توفي الإمام العلامة حامل لواء الشافعية في عصره نجم الدين أحمد بن محمد المعروف بابن الرفعة أحد الأئمة الجلة علماً وفقها ورياسة شرح التنبيه شرحاً حفيلاً لم يسبق على التنبيه نظيره جاء فيه بالغرائب المفيدة لكل طالب بل لكل عالم في فهم ثاقب وكذلك شرح الوسيط وأودعه علوماً جمة ونقلاً كثيراً ومناقشات حسنة بديعة وهو شرح بسيط جداً ولم يكمل سمع الحديث من غير واحد وحدث بشيء يسير من تصنيفه في أمر الكنائس وتخريبها وولي حسبة الديار المصرية ودرس بالمغربية بها وكان مولده في سنة خمس وأربعين وست مائة وكان في عرف بعض الفقهاء قد وقع الاصلاح على تلقيبه بالفقيه حتى صار علماً عليه إذا أشير إليه قلت: وكذلك صار هذا

اللفظ في بعض بلاد اليمن علماً على شمس الدين والفقيه الكبير الولي الشهير أحمد بن موسى المعروف بابن عجيل.

وفيها توفي العالم المتفنن الشيخ علي بن أسمح اليعقوبي كان له عدة محفوظات منها مصابيح البغوي والمفصل والمقامات وركب البغلة ثم تزهد وهاجر إلى دمشق وائتذر بدلق وميزر صعير أسود وتردد إلى المدارس وأقرأ العربية.

وفيها توفي الإمام العلامة القاضي بدر الدين المعروف بابن رزين عبد اللطيف بن محمد الحموي ثم المصري الشافعي ابن شيخ الشافعية.

قاضي القضاة تقي الدين كان إماماً متقناً عارفاً بالمذهب درس وأفتى وأعاد لأبيه وولي قضاء العسكر ودرس بالظاهرية وغيرها وخطب بجامع الأزهر وحدث عن جماعة.

### 🔺 سنة إحدى عشرة وسبع مائة

فيها عزل عن دمشق نائبها قراسنقر المنصوري وأعيد إلى القضاء ابن جماعة وجعل الزرعي قاضي العسكر.

وفيها مات في الثغر الإمام الناظم الزاهد العابد أبو حفص عمر بن عبد البصير السهمي القرشي عن ست وتسعين سنة حدث بدمشق عن ابن المقير وابن الحميري وحج مرات.

وفيها مات بدمشق المسند الفاضل فخر الدين بن إسماعيل بن نصر الله بن تاج الأمنا أحمد ابن عساكر وحدث عن جماعة وتبعه الكبراء وشعوخه نحو التسعين وكان مكثراً وفيه خفة مع تدين وفيها ماتت

الصالحة المسندة أم محمد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي روت الصحيح عن ابن الزبيدي مرات وسمعت صحيح مسلم من غيره وكانت صالحة متعبدة.وفيها توفي الإمام القدوة الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الدماهي الصوفي الحنبلي وكان ذا تأله وصدق وعلم.

وفيها توفي الإمام العارف القدوة عماد الدين أحمد ابن شيخ الحرامية إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي صاحب التواليف في التصوف عن أربع وخمسين سنة وكان من سادات السالكين وله مشاركة في العلوم وعبارة عذبة ونظم جيد.

وفيها توفي الشيخ القدوة العارف بالبركة شعبان بن أبي بكر الإربلي شيخ مقصورة الحلبيين عن سبع وثمانين سنة وكانت جنازته مشهودة وكان خيراً متواضعاً وافر الحرمة.

وفيها توفي القاضي المنشئ جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الرويفعي يروي عن مرتضى وابن المقير ويوسف بن المحبلي وابن الطفيل.

وحدث بدمشق واختصر تاريخ ابن عساكر وله نظم ونثر قيل: وفيه شائبة تشيع.

وفيها توفي العلامة شيخ الأدباء رشيد الدين رشيد بني كامل الرقي الشافعي درس وأفتى وفيها توفي قاضي الحنابلة بمصر سعد الدين

مسعود بن أحمد الحارثي حدث وكتب وصنف ودرس وكان ديناً هيناً وافر الجلالة فصيحاً ذكياً.حكم سنين وكان من أئمة الحديث ومفتياً. وفيها خر من فوق المنبر يوم الجمعة في هذه الحدود خطيب غرناطة العلامة محمد عبد الله بن أبي حمزة المرسي ومات فجاءة عن نيف وثمانين سنة – رحمه تعالى –.

## 🔺 سنة اثنتى عشرة وسبع مائة

فيها قطع خير الأمير مهنا لكونه ساق إليه جماعة من النواب والأمراء فأجارهم ومسك خلائق من الأمراء وحبسوا وحدث أحداث كثيرة من عزل وتولية.

وفيها حج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قلت: ورأيته يطوف بالكعبة وعليه ثياب أحرام من صوف وهو يعرج في مشيته وحوله جماعة من الأمراء وبأيدي كثير منهم الطير من أمامه ومن خلفه وجوانبه فلما فرغ من طوافه ركع خلف المقام ثم دخل الحجر فصلى فيه ثم جاءه قاضي مكة نجم الدين الطبري ثم جاءه شيخنا إمام الصلاة والحديث فيها رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري الشافعي ولا أدري هل أتيا إليه باستدعاء منه أم بغير استدعاء وكان دخوله مكة بعد دخول الركب المصري.

ساق في أيام يسيرة وحج وإنصرف راجعاً قبل الركب.

وفي تلك السنة كان أول حجي عقب بلوغي ثم رجعت إلى اليمن وعدت إلى مكة سنة ثمان عشرة ثم أقمت بها وسمعت الحديث وازددت من

الاشتغال بأنواع من العلوم على جماعة من العلماء وتأهلت فأولدت من بنات أكابر الحرمين وأئمتهم وقضاتهم.

وفي السنة المذكورة مات شيخ بعلبك الإمام الفقيه الزاهد القدوة بركة الوقت أبو إساحاق إبراهيم بن أحمد الحنبلي كفا ذكره الذهبي ومدحه قال: وكان قليل المثل خيراً منوراً أماراً بالمعروف نهاء عن الفكر وذكر أنه حدث عن جماعة سماهم.

وفيها توفي صاحب ماردين المنصور نجم الدين غازي ابن المظفر.

وفيها توفي الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الناصر داود بن المعظم ابن العادل حدث عن الصبر البكري وخطيب برداً وكان عاقلاً ديناً.

وفيها توفيت سـت الأجناس بنت عبد الوهاب بن عتيق المصـرية عن اثنتين وثمانين سنة روت عن جماعة وتفردت بأشياء.

وفيها وصل السلطان إلى دمشق من الحج حادي عشر المحرم لابساً عباءة وعمامة مدورة وصلى جمعتين بالمقصورة.

وفي ربيع الآخر منها مات بمكة المحدث الحافظ فخر الدين أبو عمرو عثمان بن محمد بن عثمان التوزري المجاور سمع السبط وابن الحميري وعدة وقرأ ما لا يوصف كثرة وكان قد تلا بالسبع قلت: ورأيته في السنة التي قبلها يحدث في المسجد الحرام وحضرت في بعض مجالسه وسمعت شيئاً من الأحاديث المقروءة عليه.

# سنة أربع عشرة وسبع مائة

فيها توفي بمصر العلامة المعمر شيخ الحنفية رشيد الدين إسماعيل بن عثمان بن المعلم القرشي الدمشقي عن إحدى وسبعين سنة وسمع من ابن الزبيدي والسخاوي وجماعة وتفرد وتلا بالسبع على السخاوي وأفتى ودرس ثم انجفل إلى القاهرة سنة سبع مائة ومات قبله ابنه المفتي تقي الدين قبل موته بسنة أو أكثر.

قال الذهبي: ومات بدمشق الشيخ سليمان التركماني المولد وكان يجلس بسقاية باب البريد وعليه عباءة نجسة ووسخ ونتن وهو ساكت قليل الحديث له كشف وحال من نوع أخبار الكهنة هكذا قال الذهبي على عادته في اعتقاده في الفقراء المجربين قال: وللناس فيه اعتقاد زائد وكان شيخنا إبراهيم مع جلالته يخضع له ويجلس عنده قلت: يكفي في مدحه ما ذكره عن شيخه المذكور وذكر أنه كان يأكل في رمضان ولا يصلي. قلت: ومثل هذا قد شوهد من كثير من المجربين ومن الجائز أنهم يصلون في أوقات لا يشاهدون فيها وأنه لا يدخل إلى بطونهم ولا إلى حلوقهم ما يرى الناس إنهم يأكلونه بل يمضغون ذلك تجريباً وتستراً أو غير ذلك من الأحوال المحتملة لفعل الصلاة في وقتها وترك الأكل في رمضان فللقوم أحوال يحتجبون بها.

وقد ذكرت في كتاب روض الرياحين وغيره ما يؤيد هذا عن قضيب البان والشيخ ريحان وغيرهما من المجربين أولى الاصطفاء والعرفان. وفيها ماتت العاملة الفقيهة الزاهدة القانتة سيدة نساء زمانها الواعظة أم زينب فاطمة بنت عياش البغدادية الشيخة في ذي الحجة بمصر.

عن نيف وثمانين سنة وشيعها خلائق انتفع بها خلق من النساء وكانت وافرة العلم فائقة قانعة باليسير حريصة على النفع والتذكير ذات إخلاص وخشية وأمر بالمعروف انصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر وكان لها قبول زائد ووقع في النفوس.قال الذهبي: زرتها مرة.

وفيها مات بالثغر جمال الدين العدل بن عطية اللخمي المتفرد بكرامات الأولياء عن مظفر الفوي بضـم الفاء وتشـديد الواو من أبناء الثمانين قلت: يعني أنه تفرد برواية المذكورة عن الشيخ المذكور.

#### 🔺 سنة خمس عشرة وسبع مائة

في أولها سار نائب دمشق بجيوش الشام إلى ملطية فافتتحها وسبيت ذراري النساء وعمد من المسلمات وعم النهب وأحرقوا في نواحيها وفارقوها بعد ثلاث وقتل بملطية عدة من النصلوى ودرس بالأتابكية قاضي القضاة ابن صلي وبالظاهرية ابن الزملكاني وقتل أحمد الرويس الأقناعي لاستحلاله المحارم وتعرضه للنبوة وقوله: أتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثني.

وفيها مات سلطان الهند علاء الدين محمود أو في السنة الماضية وتسلطن بعده نائبه غياث الدين.

وفيها مات بالموصل السيد ركن الدين الحسن بن محمد العلوي الحسيني وكان صاحب التصانيف وكان لا يحفظ القرآن ولا بعضه ومع هذا كانت جامكيته في الشهر ألفاً وست سنة ست عشرة وسبع مائة فيها

ولي قضاء الحنابلة بدمشق شمس الدين ابن سلم بفتح السين واللام وتشديدها.

وفيها مات العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي النسفي الشاعر صاحب شرح الروضة كان على بدعته كثير العلم عاقلاً متديناً مات ببلد الخليل كهلاً.

وفيها ماتت مسندة الوقت ست الوزراء بنت عمر بن أسعد التنوخية في شعبان فجاءة عن اثنتين وتسعين سنة.

روت عن أبيها القاضي شمس الدين وابن الزبيدي وحدثت بالصحيح ومسند الشافعي بدمشق ومصر مرات وكانت على خير.

وفيها مات سلطان التتار غياث الدين خربنده ابن أرغون هلك بمراغة في آخر رمضان ولم يتكهل وكانت دولته ثلاث عشرة سنة وتملك ابنه بعده أبو سعيد.

وفيها توفي المعمر المقرئ السيد صدر الدين أبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي الدمشقي سمع جماعة منهم مكرم وابن الشيرازي والسخاوي وقرأ عليه بثلاث روايات وكان فقيها مقرياً وتفرد بأجزاء.

وفيها ماتت بحماة أم أحمد فاطمة بنت النفيس محمد بن الحسين بن رواحة.

روت أجزاءاً وفيها توفي الشيخ العلامة ذو الفنون صدر الدين محمد ابن الوكيل خطيب دمشق.

وفيها توفي زين الدين عمر بن مكي بن المرحل الشافعي بمصر عن إحدى وخمسين سنة وأشهر ولد بدمياط ونشأ بدمشق وسمع من ابن غيلان والقاسم الإربلي وأفتى عن اثنتين وعشرين وحفظ المقامات في خمسين يوماً وتخرج به الأصحاب وكان أحد الأذكياء النجاب وله نظم رائق ومزاح عفا الله عنه وفيها مات بسبتة عالمها النحوي ذو العلوم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الغافقي الإشبيلي سمع التفسير وبحث كتاب سيبوبه وتلا بالسبع له تصانيف وجلالة وتلامذة.

وفيها توفي الإمام العلامة المدرس المفتي الشافعي.

أحمد بن أحمد بن مهدي المدلجي الكناني المعروف بعز الدين النسائي كان من أورع أهل زمانه درس وأفتى بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة واشتغل للطلبة وانتفعوا به وتوفي بمكة – رحمه الله تعالى – في ذي القعدة ودفن بالمعلى.

# 🛕 سنة سبع عشرة وسبع مائة

فيها حدثت الزياة العظمى ببعلبك فغرق في البلد مائة وبضع وأربعون نسمة وجرف السيل سورها الحجارة مساحة أربعين ذراعاً ثم تزلزل بعد مكانه مسيرة خمس مائة ذراع وكان وفيها قدم السلطان إلى غزة وإلى الكرك ثم رجع.

وفيها ظهر جبلي وادعى أنه المهدي بجبلة وثار معه خلق من النصيرية والجهلة وبلغوا ثلاثة آلاف فقال: أنا محمد المصلطفي ومرة قال: أنا

علي وتارة قال: أنا محمد بن الحسن المنتظر فزعم أن الناس كفرة وأن دين النصيرية هو الحق.

وأن الناصر صاحب مصر قد مات وعاثوا في السواحل واستباحوا جبلة ورفعوا أصــواتهم يقولون: لا إله إلا علي ولا حجاب إلا محمد ولا باب إلا سلمان.

ولعنوا الشيخين وخربوا المساجد وكانوا يحضرون المسلم إلى طاغيتهم ويقولون: استجد لإلهك فسار إليهم عسكر طرابلس وقتل الطاغية وجماعة ومزقوا.

وفيها مات المحدث الإمام الشيخ علي بن محمد الحسيني الصوفي في المحرم عن سبع وأربعين سنة روى عن الفخر علي وتاج الدين الفزاري. كان تقياً ديناً مؤثراً كثير المحاسن. وفيها مات بدمشق قاضي المالكية المعمر جمال الدين محمد بن سليمان الزواوي وبقي قاضيها ثلاثين سنة.

# 🙏 سنة ثمان عشرة وسبع مائة

فيها كان القحط المفرط بالجزيرة وديار بكر كلت الميتة وبيعت الأولاد ومات بعض الناس من وجاءت بأرض طرابلس زوبعة أهلكت جماعة وحملت الجمال في الجو وأمسك السلطان جماعة أمراء.

وفيها مات بزاويته الإمام القدوة بركة الوقت الشيخ محمد بن عمر ابن الشيخ الكبير أبي بكر بن قوام النابلسي عن سبع وستين سنة روى عن إسحاق ابن طبرزد وكان محمود الطريقة متين الديانة.

وفيها مات بدمشـــق الإمام الكبير أبو الوليد محمد بن أبي القاســم القرطبي إمام محراب المالكية.وفيها مات مسند الوقت الصالح أبو بكر بن المنذر بن زبن الدين أحمد بن عبد الدائم المقدسي.

وفيها مات العلامة المفتي كمال الدين أحمد ابن الشيخ جمال الدين أبو محمد بن أحمد الشريشي.وفيها مات شيخ القراء والنحاة مجد الدين أبو بكر محمد بن قاسم المرسي التونسي الشافعي تخرج به الفضلاء وكان ديناً صيناً ذكياً قال الذهبي: حدثنا عن الفخر على.

وفيها ماتت بالصالحية زينب بنت عبد الله بن الرضي عن نيف وثمانين سنة.

روت عن وفيها مات العلامة قاضي المالكية بدمشق فخر الدين أحمد بن سلامة القضاعي.

وكان حميد السيرة بصيراً بالعلم محتشماً.

## 🔺 سنة تسع عشرة وسبع مائة

فيها حج السلطان الملك الناصر من مصر وفيها كانت الملحمة العظمى بالأنداس بظاهر غرناطة فقتل فيها من الفرنج أزيد من ستين ألفاً ولم يقتل من عرف من عسكر المسلمين سوى ثلاثة عشر نفساً والحمد لله على نصر دين الإسلام وعلى سائر أفضاله والأنعام وفيها مات مسند الوقت الشرف عيسى بن عبد الرحمن الصالحي المعظم. وفيها مات بمالقة شيخها العلامة أبو عبد الله محمد بن يحيى القرطبي عن ثلاث وتسعين سنة تفرد بالسماع عن الكبار.

#### 🔺 سنة عشرين وسبع مائة

فيها حج مع السلطان الأمير عماد الدين الأتوني سلطنة السلطان بحماة ولقب بالملك المؤيد وقتل بمصر إسماعيل المقرئ على الزندقة وسب الأنبياء وقتل بدمشق عبد الله الرومي الأزرق مملوك الناجي ادعى النبوة وأصر وعمل عقد السلطان على أخت إزبك التي قدمت في البحر وخلع على الكريم وابن جماعة وكاتب السر وغيرهم وغضب السلطان على آل فضلل وأحيط على أقطاعهم بعد أن أعطاهم قناطير من الذهب بحيث أنه أعطاهم في عام أول ألف ألف وخمس مائة ألف درهم وغزا الجيش بلاد سيس لكن غرق في نهر خان منهم خلق كثير وحبس بقلعة دمشق ابن تيمية لإفتائه في الطلاق مخالفاً لجماهير أهل السنة وأمسك نائب غزة الحاوى وجاء بالسطانية برد كبار ووزنت منه واحدة ثمانية عشر درهما فاستغاث الخلق وبكوا فأبطلت الفاحشة والخمور أجمع بمهمة عليشاه الوزير وزوج من العواهر خمسة آلاف في نهار واحد وشقق ألوف من الظروف وابتنى الجامع الكبير الكريمي بالضبات وسيق إليه مال كثير وحج الرحبيون منهم القاضى فخر الدين المصري وجماعة من العلماء ووجوه الناس.

وفيها مات المعمر المقرئ الرحلة أبو علي الحسن بن عمر بن عيسى الكردي. وفيها قتل صاحب مكة حميضة بن أبي نمي الحسني وكان قد نزع عن طاعة السلطان الملك الناصر وتولى أخوه عطيفة فقتله جندي التقى به بالبرية غيلة وهو نائم ثم قتله السلطان لغدره. قلت: ويقال: إن

ذلك من تحت مكيدة السلطان جاء إليه الجندي في صورة هارب من ورأيت قبيل قتله في المنام.

كان القمر في السماء قد احترق بالنار وأظن أني رأيته سقط إلى الأرض وكان قبل ذلك بأيام قد جاء بجيش يريد أخذ مكة وقتل جماعة فيها من الفقهاء والمجاورين على ما قيل وقد كان مخرجاً منها.

ومن جملة المذكورين القاضي الجليل الإمام الحفيل نجم الدين الطبري جاءني وهو خائف يقول: أين أذهب وعندي بنات.

يعنى لا أستطيع الذهاب عنهن فرأيت في المنام في ضحى ثاني ذلك اليوم الذي قال فيه: ذلك المقال كأنى شاهدت النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقبلت قدمه الشريفة وقلت: يا رسول الله نجم الدين فتبسم صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي: " ما يصيبه شر " فقلت له: أهل مكة فانقبض عليه السلام ولم يجبني بجواب فأعدت عليه ذلك فلم يجبني ثم أعدت عليه ثالثاً فقال: " ما عليهم إلا خير " يقول ذلك بغير بشاشة منه ثم أقبل بالجيش عقب هذا المنام إلى أن بلغ بطن مر فخرج إليه أخوته عطيفة وعطاف وآخر من أخوته مع عسكر ضعيف فنصرهم الله عليه وكسروه فانهزم ولم يكن قبل ذلك يكسر بل كانت العربان تهابه هيبة عظيمة وكانت له سطوة واقبال وسعادة عاجلة وكان يقول: كان لأبي نمى خمس فضائل الشجاعة والكرم والحلم والشعر والسعادة قال: فورثت هذه الخمس خمسة من أولاده فالشجاعة لعطيفة والكرم لأبي الغيث والحلم لرميثة والشعر لسليمة والسعادة لي حتى لو قصدت جبلاً لدهكته ثم قتل بعد كسرته المذكورة بعد أيام يسيرة.سنة إحدى وعشرين وسبع مائة فيها أطلق ابن تيمية بعد الحبس بخمسة أشهر وأقبلت الحرامية في جمع كثير فنهبوا في بغداد علانية سوق الثلاثاء فانتدب لهم عسكر فقتلوا فيهم مقتلة نحو المائة وأسروا جماعة.

ووقع الحريق الكثير بالقاهرة ودام أياماً وذهبت الأموال ثم ظهر فاعلوه وهم جماعة من النصارى يعملون قوارير ينقدح ما فيها ويحرق فقتل جماعة وكان أمراً مزعجاً قيل: فعلوه لإخراب كنيسة لهم وأخرب ببغداد مواضع الفاحشة وارتفعت الخمور وأخربت كنيسة اليهود وحج تائب دمشق وفي صحبته خطيب البلد القاضي جلال الدين القزويني وجماعة من العلماء والأكابر.

وفيها مات شيخ الشيعة وفاضلهم الشمس محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الهمداني ثم الدمشقي.وفيها مات بالفيوم خطيبها الرئيس الأكمل المحتشم مجد الدين أحمد بن المعين الهمداني وفيها توفي بمكة الشيخ الكبير العالم بالله الشهير بدر المعارف ومعدن الكرامات واللطائف ذو المواهب السنية والمقامات العلية وأنفاس الصادقة والأحوال الخارقة شيخ عصره وعلم دهره نجم الدين عبد الله بن محمد بن محمد الأصبهاني الشافعي تلميذ الشيخ الكبير أبي العباس المرسي الشاذلي عن ثمان وسبعين سنة.جاور بمكة سنين كثيرة ومناقبه كثيرة باهرة وآياته شهيرة ظاهرة وأيامه منيرة زاهرة ولو ذهبت أعدد ما اشتهر عنه من الفضائل المشتملة على العجب العجاب لخرجت بذلك عن الاختصار المقصود

بهذا الكتاب ولكني أذكر شيئاً لطيفاً تلويحاً بفضله وتعريفاً فمن ذلك أنه رأى في صغره كأنه خلع عليه إحدى عشر علماً فعرض ذلك على عمه وكان من الأكابر أولى البصائر فقال: يتبعك أحد عشر ولياً وقال له: الفقيه الإمام العارف بالله رفيع المقام علي بن إبراهيم اليمني البجلي في بعض حجاته تركت ولدي مريضاً لعلك تراه في بعض أحوالك فتخبرني كيف هو فرمق الشيخ نجم الدين في الحال قال: ها هو قد تعافى وهو الآن لستاك على سرير وكتبه حوله ومن صفته وخلقته كذا وكذا وما كان رآه قبل ذلك وطلع يوماً في جنازة بعض الأولياء فلما جلس الملقن عند قبره يلقنه.

ضحك الشيخ نجم الدين فسأله تلميذ له عن ضحكه إذ لم يكن الضحك له عادة فزجره ثم أخبره بعد ذلك أنه سمع صاحب القبر يقول ألا تعجبون من ميت يلقن حياً ومن كراماته أيضاً أني رأيته في منامي يكلم شيخاً من المجاورين الصالحين سراً مقبلاً عليه في وقت كنت مضروراً فيه لحاجة فلما انتبهت من منامي أردت أن أبشر ذلك الشيخ بإقباله عليه وإذا به قد جاءني وقضى لي تلك الحاجة التي تعسرت علي فهمت أنه ما كان يكلمه إلا من شائي وكنت قد أدركته في حجتي الأولى وهو صحيح الجسم يعتمر في الجمعة مرتين ويطوف بالبيت أسابيع كثيرة أظنها سبعة بعد الصبح وأسبوعا بعد المغرب وأسبوعاً بعد العشاء.

سمعته يقرأ فيه: "سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله " " الإسراء: ا " سورة بني إسرائيل وأسبوعاً قبل الفجر وسمعت شيئاً من كلامه خلف المقام وأحرمت بالعمرة معه في وقت وأدركته في الحجة الثانية وهو متخلف في بيت لوجع في رجله وكان ذا صورة جميلة ولحية طويلة وهيبة عظيمة وكان قد اشتغل بعلوم كثيرة وحصل منها محصولاً طائلاً وكان كتابه في الفقه الوجيز وقيل له: هل تزوجت امرأة قط فقال: ولا كلت طعاما طبخته امرأة.

وقال له شيخ في بلاد العجم: ستلقى القطب في الديار المصرية فخرج في طلبه فمر في طريقه بحرامية فأمسكوه وكتفوه وظنوه جاسوساً وقال بعضهم: نقتله قال: فبت مكتوفاً فنظمت أبياتاً ضمنتها قول امرء القيس من ذلك: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب قال: فما استتمت الإنشاد حتى انقض علي شيخ كانقضاض البازي على الفريسة وحل أكتافي وقال: قم يا عبد الله فأنا مطلوبك فذهبت حتى وصلت إلى الديار المصرية فما عرفت من مطلوبي ولا أين هو فلما كان ذات يوم قيل: قدم الشيخ أبو العباس المرسي فقال الفقراء: اذهبوا بنا نسلم عليه فلما رأيته تحققت أنه الشيخ الذي حل كتافي ثم قال: في أثناء كلام له: الحقني يا عبد الله فما جئت إلا بسببك ثم خرج من المجلس والحاضرون لا يدرون من يعني فتبعته وصحبته إلى أن توفى. ووقع له عجائب يطول ذكرها ثم توجه بعد وفاته للحج فمر في

طريقه على قبر شيخ شيخه شيخ زمانه أبي الحسن الشاذلي فكلمه من قبره وقال له: اذهب إلى مكة وإنحبس بها.

قلت: وأخبرني بعض الشيوخ الكبار وهو ذو الكرامات الشهيرة الخارجة عن الانحصار الذي بإرشاده الضال يهتدي الشيخ محمد المرشدي أن الشيخ نجم الدين لما سافر للحج لم يطعم شيئاً حتى بلغ قبر شيخ شيخه أبي الحسن المذكور الذي هو فيه مقبور ولما بلغ طرف الحرم الشريف سحمع هاتفاً يقول له: قدمت إلى خير بلد وشر أهل أو نحو ذلك من الكلام ثم لم يزل بمكة ذا جد واجتهاد مواصلة بين الأوراد.مكثراً من الطواف والاعتماد.

مشاراً إليه بالأنوار والأسرار ويجتمع به من ورد من الشيوخ الكبار إلى أن توفى فدفن قريباً من قبر السيد الجليل الذي بجواره بلوغ الأغراض أبي علي الفضيل بن عياض – قدس الله روحهما – ولم ير في الظاهر خارجاً من مكة إلى مكان أبعد من عرفة وأما في الباطن فالعلم بذلك راجع إلى علماء الباطن.

قد أخبرني بعض الأولياء وهو الشيخ محمد البغدادي الذي كان ساكناً في بلاد مراغة قال: لما رجعت من زيارة النبي عليه السلام متوجهاً إلى مكة.

أفكرت في الشيخ نجم الدين المذكور وعتبت عليه في قلبي في كونه لا يقصد المدينة الشريفة ويزور قال: ثم رفعت رأسي فإذا به في الهوى ماراً إلى جهة المدينة وناداني: يا محمد كذا وكذا وذكر كلاماً نسيته.

وبلغني أنه قال له بعض أصحابه: يا سيدي الناس ينكرون عليك ترك زيارة النبي عليه السلام فقال: لا ينكر ذلك إلا أحد رجلين إما مشرع وإما محقق.

فأما المشرع.فقل له: هل يجوز للعبد أن يسافر بغير إذن سيده وأما المحقق فقل له: من هو معك في كل حين حاضر هل لطلبه تسافر. وقال الشيخ عبد الملك ابن الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو محمد المرجاني المغربي – قدس روحه – استأذنت الشيخ نجم الدين في زيارة قبر النبي عليه السلام فقال: مالك طريق إلى ذلك في هذا الوقت قال: فخالفته وسافرت مع جماعة فلما صرنا بين الروضة والهمة مشينا ليلتنا فغوينا فأصبحنا حيث أوينا ثم مشينا فغوينا كذلك ثلاثة أيام فعرفت أن سبب غوايتنا مخالفتي للشيخ نجم الدين فقلت للجماعة: سافروا فما السبب المعوق لكم إلا أنا ثم رجعت إلى مكة وسافروا فلما كان بعد مدة السبب المعوق لكم إلا أنا ثم رجعت إلى مكة وسافروا فلما كان بعد مدة الطريق وارتفع التعويق.

هذا يعني كلامه وإن اختلفت العبارة فلما وصل المدينة الشريفة وجد بعض المجاورين قد توفي وأوصى له بثياب فلبسها.

قلت: وقد اقتصرت في ترجمة الشيخ نجم الدين الأصبهاني على هذه النبذة من فضائله وهذه القطرة من بحر لا يوصل إلى ساحله

وأما ترجمة الذهبي فغاضـة من قدره بل طامسـة لنور بدره حيث يقول في ترجمته: بهذه الألفاظ بعينها ومات بمكة في جمادي الآخرة العارف

الكبير نجم الدين عبد الله بن محمد الأصبهاني الشافعي تلميذ الشيخ أبى العباس المرسى عن ثمان وسبعين سنة.

جاور بمكة مدة وما زار النبي عليه السلام فيها وانتقد عليه الشيخ علي الزاهد رجمهما الله تعالى.

هذه جميع ترجمته المقصرة في وصفه المنسوب إليه المنكرة في ترك الزيارة عليه وقد قدمت التنبيه على أعظم من هذا التمويه في إنكاره على شيخ شيخه أبي الحسن الشاذلي في ترجمته وإنزاله إلى الحضيض النازل من رفيع مرتبته فطالع ما تقدم في ترجمته المذكورة ترى العجب وفي السنة المذكورة توفي صاحب اليمن شيخ القراءات ومعدن البركات مقرئ حرم الله تعالى ومحقق قراءة كتاب الله عز وجل.

الشيخ الكبير السيد الشهير أبو محمد عبد الله لمعروف بالدلاوي - رضي الله تعالى عنه - ونفع به.

كان من ذوي الكرامات العديدات والمناقب الحميدات.

يقال: إنه ممن سمع رد السلام من سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ورأيته يطوف في ضحى كل يوم أسبوعاً بعد فراغ الطلبة من القراءة عليه وكان قد انحنى انحناء كثيراً فإذا جاء إلى الحجر الأسود زال ذلك الإنحناء وقبله وكان يعد ذلك من كراماته.

ومنها أنه كان عنده طفل غابت أمه عنه فبكى فدر ثديه باللبن فأرضع ذلك الطفل حتى سكت وله كرامات أخرى كثيرة شهيرة. وفي السنة المذكورة توفي صاحب اليمن الملك المؤيد عزيز الدين داود ابن الملك المظفر يوسف بن عمر وكانت دولته بضعاً وعشرين سنة. قال بعض المؤرخين: وكان عالماً فاضلاً سائساً شجاعاً وعنده كتب عظيمة نحو مائة ألف مجلد وكان يحفظ التنبيه وغير ذلك. انتهى.

قلت: وأبوه الملك المظفر وابنه الملك المجاهد كلاهما في العلوم أكثر من مشاركة فرعاً وأصلاً وأذكى قريحة وأشهر فضلاً وأحسن ملحاً وأظرف وأحلى من ذلك أنه كتب بعض الناس إلى الملك المظفر قال الله عز وجل: }إنما المؤمنون أخوة} " الحجرات: 10 " وأنا أخوك فلان أطلب منك نصيبي من بيت مال المسلمين فأرسل إليه الملك المظفر بدرهم وقال للرسول قل له: " إذا فرقنا بيت مال المسلمين عليهم لم يحصل لك أكثر من هذا أو قال: لعله لا يحصل لك هذا.

وله أربعون حديثاً خرجها منتقاة عوالي رويناها عن شيخنا رضي الدين الطبري يحق روايته لها عن الإمام محب الدين الطبري بروايته لها عن الملك المظفر المذكور.

وأما الملك المجاهد فله أشياء بديعة نظماً ونثراً وديوان شعره ومعرفة بعلم الفلك والنجوم والرمل وبعض العلوم الشرعية من الفقه وغيره.

وفيها مات بمصـر المحدث الرحال تقي الدين محمد بن عبد المجيد الهمداني المصري الصوفي عن نيفٍ وسبعين سنة سمع من جماعة منهم المري وابن الخير.

كذا ذكره الذهبي.

وفيها مات حافظ المغرب الإمام العلامة أبو عبد الله بن رشيد الفهري بفاس.

### 🛦 سنة اثنتين وعشرين وسبع مائة

وفيها توفي شيخنا المحدث الإمام العلامة الراوية صاحب الأسانيد العالية بركة الوقت فريد العصر بقية المحدثين الصالحين رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري المالكي إمام المقام في الحرم الشريف ذو الأوصاف الرضية والمنصب المنيف سمع رضي الله تعالى عنه ما يطول عقه من الكتب والأجزاء في الحديث والتفسير والفقه والسير واللغة والتصوف وغير ذلك من خلائق من الأئمة الكبار وأجاز له أيضاً خلائق من جلة يطول عدهم ويعلو مجدهم وكل ذلك مثبت بخطه في بيت محفوظ في كتبه وتفرد في آخر عمره خصوصاً برواية صحيح البخاري واعترف له الجلة بالجلالة حتى قال له محدث القدس المتفرد في وقته صلاح الدين العلاني رحمه الله: لي من الشيوخ قريب من ألف ما فيهم مثل شيخك يعني رضي الدين المذكور.

وبلغني أن إمام اليمن وبركة الزمن الفقيه الكبير الولي الشهير السيد الجليل ذا المناقب الزاهرة والكرامات الباهرة أحمد بن موسى بن عجيل سأله بعض أهل مكة الدعاء فقال: عندكم إبراهيم.

وله نظم جيد وتواليف منها كتاب " الجنة في مختصر شرح السنة " للإمام البغوي وغير ذلك وكان رضي الله تعالى عنه مع اتساعه في رواية الحديث له معرفة بالفقه والعربية وغيرهما.

وكانت قراءتي عليه في أول سنة إحدى وعشربن إلى أن اشتد مرض موته في شهر صفر من سنة اثنتين وعشرين وقال لي: يا ولدى لقد حصلت على في هذه السنة ما لم أحصله في سنين كثيرة ومن مقروءاتي عليه صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داؤد والترمذي والنسائي والدرامي وابن حبان ومسند الإمام الشافعي والشمائل للترمذي وعوارف المعارف للسهروردي والسيرة لابن هشام وعلوم الحديث لابن الصلاح ومنسكه وخلاصة السيرة وصفة القراء والمجالس الملكية والعوالي من مسموعات الفراوي والأربعين من سباعياته والأنباء المنبئة عن فضــل المدينة والأربعون المختارة في صــفات الحج والزبارة لابن مسدى والسداسيات للحافظ السلفي وخماسيات ابن النقور وجزء من حديث ابن عرفة ومقاصد الصوم لابن عبد السلام والأربعون من أربعين كتاباً للهروى وفضائل شهر شعبان لابن أبي الصيف وسداسيات الميانسي وكتاب أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى للشيخ شهاب الدين السهروردي ومسلسلات الديباجي وتساعيات شيخنا رضي الدين المذكور وكتاب محاسبة النفس لابن أبى الدنيا وإجارة المجهول والمعموم للحافظ الخطيب وثمانون للآجري وأربعون للملك المظفر صكحب اليمن والأربعون للنواوي والأربعون الثقفيات وغير ذلك.وقد

أفردت لمعظم ذلك أشياء كثيرة مثبتاً في أوراق عديدة وأضيفت ذلك مجازاتي منه ومقروءاتي على غيره مالي من تصينيف وتأليف نظماً ونثراً في جزء كتبته وقرأه على ناس كثيرون وكان آخر ما قرأته على شييخنا المذكور الملخص للمغافري توفي وقراءتي في أثنائه رحمه الله تعالى ورحم وجل اعتمادي منهم على ثلاثة شيوخ مشهورين بالعلم والصلاح بل بالولايات والكرامات وعوالي المناقب والمكانات.

أحدهم الشيخ رضي الدين المذكور والثاني شيخنا وبركتنا الإمام الفريد ذو الوصف الحميد زين عدن وبركة اليمن مفيد الطلاب وحليف المحراب الخاشع الأواب العالم العامل الزاهد العابد المفضال جمال الدين محمد بن أحمد المعروف بالنضال الذهبي اليمني الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورفع في الجنان قدره وأعلاه وهو أول من انتفعت به.

والثالث شيخنا وبركتنا وسيدنا وقدرتنا الشيخ الكبير العارف بالله الشهير الخبير ذو المقامات العلية والكرامات السينية والمواهب الجزيلة والأوصاف الجميلة مطلع الأنوار وخزانة الأسرار أبو الحسن علي بن عبد الله اليمني الشافعي الصوفي مذهباً المعروف بالطواشي نسباً وقدس الله روحه – ونور ضريحه وقد ذكرت إلى من نسب في لبس الخرقة من الشيوخ في كتاب نشر الريحان في فضل المتحابين في الله من الأخوان وذكرت هنالك شيئاً من كراماته العظيمة وفضائله الكريمة وكلا هذين الشيخين اليمنيين المذكورين توفيا في سينة ثمان وأربعين

وسبع مائة وصلينا عليهما في يوم واحد في المدينة الشريفة وليس هذا موضع ذكر مناقبهما - رحمة الله تعالى عليهما - وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى في السنة المذكورة.

وفيها ماتت بالقدس المعمرة الراحلة أم محمد زينب بنت أحمد بن عمر بن أبي بكر بن سكر المقدسي في ذي الحجة عن أربع وتسعين سنة وسمعت من غير واحد وتفردت بالأجزاء الثقفيات.

## 🛦 سنة ثلاث وعشربن وسبع مائة

فيها توفي الفقيه الإمام المدرس المفيد الشافعي كان من أعيان الأئمة الشافعية وخيار الفقهاء وكبارهم درس وأعاد في مدارس وانتفع به خلق كثير وصنف في الفقه روايد التعجيز على التنبيه وثاب في الحكم عن قاضي القضاة الزرعي ثم عن قاضي القضاة بدر الدين وتولى وكالة بيت المال ولم يزل على ذلك إلى أن ليلة الجمعة رابع عشر ذي الحجة من السنة المذكورة رحمه الله تعالى.وفيها أمسك الكريم السلماني وكيل السلطان الملك الناصر وزالت سعادته التي كانت يضرب به المثل. وفيها مات بدمشق في ربيع الأول قاضي دمشق ذو الفضائل ورئيسها الكامل نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بابن صصري الثعلبي الشافعي سمع من جماعة وأفتى ودرس وله النظم والترسل والخط المنسوب والمروس الطويلة والفصاحة وحسن العبارة والمكارم مع دين وحسن سريرة ولى القضاء إحدى وعشرين سنة.

وفيها مات مسند الشام بهاء الدين القاسم ابن المظفر ابن تاج الأمناء ابن عساكر.

وفيها مات بالمزة ليلة عرفة مسند الوقت شمس الدين أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله ابن الشيرازي الدمشقي سمع من جماعه وله مشيخة وعوال وكان ساكناً وقوراً منقبضاً عن الناس.

## 🛦 سنة أربع وعشربن وسبع مائة

فيها كان الغلاء بالشام وبلغت الغرارة أزيد من مائتي درهم أياماً ثم جلب القمح من مصر بإلزام السلطان لأمرائه فنزل إلى مائة وعشرين درهما ثم بقي أشهراً ونزل السعر بعد شدة وأسقط مكس الأقوات بالشام بكتاب سلطاني وكان على الغرارة ثلاثة ونصف.

قلت هذا الغلاء المذكور في الشام هو عندنا في الحجاز رخص ولقد بلغ ثمن الغرارة الشامية في مكة وقت كتابتي لذكر هذا الغلاء المذكور في هذا التاريخ فوق ألف وثلاث مائة درهم.

وفيها قدم حاجاً ملك التكرور موسى بن أبي بكر بن أبي الأسود في ألوف من عسكره للحج فنزل سعر الذهب درهمين ودخل إلى السلطان فسلم ولم يجلس ثم أركب حصاناً.

وأهدى هو إلى السلطان أربعين ألف مثقال وإلى نائبه عشرة آلاف وهو شاب عاقل حسن الشكل راغب في العلم مالكي المذهب.

قلت: ومن عقله أني رأيته في منزله في الشباك المشرف على الكعبة بحى رباط الحوري وهو يسكن أصحابه التالدة عند هيجان فتنة ثارت

بينهم وبين الترك وقد شهروا فيها السيوف في المسجد الحرام وهو مشرف عليهم فيشير عليهم بالرجوع عن القتال.

شديد الغضب عليهم في تلك الفتنة من رجحان عقله إذ لا ملجأ له ولا ناصر في غير وطنه وأهله وإن ضاق الفضاء بخيله ورجله.

وفيها مات بمصر المفتي الإمام الجليل القدر بين الأنام الزاهد نور الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي كهلاً وهو الذي أذى ابن تيميه وأقدم على الإنكار الغليظ الباهر على السلطان الملك الناصر وتسلم من بطشه وفتكه القاهر ولم يزد على الأمر بإبعاده وإخراجه من بلاده وقيل: إنه أمر بقطع لسانه فتلجلج وظهر الخوف في جنانه فقال السلطان لو ثبت لكان عندي عظيم الشأن.وفيها مات مخنوقاً الصاحب الكبير كريم الدين عبد الكريم بن هبة الله القبطي السلماني بأسوان وكان قد نفي إلى الشويك ثم إلى القدس ثم إلى الأسوان ثم سبق سراً وكان هو الكل وإليه الحل والعقد بلغ.

من الرتبة ما لا مزيد عليه وجمع أموالاً عظيمة فأعاد أكثرها إلى السلطان.

وكان عاقلاً ذا هيبة وسماحة فمرض مرة فزينت مصر لعافيته وكان يعظم الدينين ولم يرو ايثاره.

وفيها مات في ذي الحجة بدمشق المفتي الزاهد علاء الدين علي بن إبراهيم بن العطار الشافعي يلفت بمختصر النووي سمع من غير واحد

وأصابه فالج أزيد من عشرين سنة وله فضائل وتأله واتباع وكان شيخ النورية.

قلت: هكذا ذكر الذهبي ولم يذكر ما قد عرف واشتهر وشاع وتقرر عنه أنه من أصحاب الشيخ معتمد الفتاوى محمد محيي الدين النووي وروى عنه بعض كتبه جامع جزء من مناقبه.

وفيها توفي الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الفقيه الإمام العلاء الأصولي الشافعي نزيل دمشق درس بالظاهرية وتفقه بجده لأمه وأخذ عن سراج الدين الأرموي العقليات وسمع من الفخر علي وصنف وأفتى ودرس وكان فيه دين وتعبد ودرس في الجامع وتخرج به أئمة وفضلاء. في جمادى الأولى كاد غرق بغداد المهول حتى بقيت كالسفينة وساوى الماء الأسود وغرق الأمم من الفلاحين وعظمت الاستغاثة بالله ودام خمس ليال وعملت سكور فوق الأسوار ولولا ذلك لغرق جميع البلد وليس الخبر كالعيان وقيل: تهد بالجانب الغربي نحو خمس آلاف بيت. ومن الآيات أن مقبرة الإمام أحمد بن حنبل غرقت سوى البيت الذي فيه ضريحه فإن الماء دخل في الدهليز علو ذراع ووقف بإذن الله وبقيت البواري عليها غبار حول القبر صحح هذا وجر السيل أخشاباً كباراً وحيات غريبة الشكل صعد بعضها في النخل وله نضب الماء نبت عليه الأرض شكل بطيخ كعظيم القثاء.

وفيها سار من مصر نحو ألفي فارس نجدة للمجاهد صاحب اليمن على من كان قد استولى على الملك من قرابته وممن خالف عليه ابن

عمه الملك الظاهر وهو محصور في حسن تعز برمي بالمنجنيق فيصيب ما حوله من الجدران ورجع العسكر المذكور وقد موتت خيلهم ولم يقضوا حاجة لعسر جبال اليمن وتحصن أهلها في الحصون العالية ولكن لما أراد الله تأييد الملك المجاهد خرج من الحصن في نفر يسير وانتصر وسار إلى عدن وأخذها بمساعدة يافع إذ كانوا هم الذين رتبوا في حصونها وجبالها يحرسونها ولم يزل ذا نجدة وشجاعة يقاتل قدام الجيش وملكه يزيد ويعلوا إلى أن لزموا أمر مصر في حجته وساعدهم الشريف عجلان صاحب مكة وانخذل عسكره ولم يزل مخذولاً بعد ذلك وملكه يضعف وينزل إلى أن لم يبق له من ملك اليمن شيء يعتد به وكان قد عاهد الله بعدما لزم أنه يعدل فلما تخلص من المحن ورجع إلى اليمن لم يف بذلك وانعطف بل زاد ظلمه ولم يزل الظلم يقوى والملك يضعف إلى أن تلاشى وذهب بالكلية ونسأل الله العفو والعافية من كل بلبة.

وفيها ضرب بمصر الشهاب بن مري اليمني وسجن انهيه عن الاستغاثة والتوصل بأحد غير الله ومقت لذلك ثم فر إلى أرض الجزيرة فأقام هناك سنين ورجع ملك التكرور موسى فخلع عليه السلطان خلعة الملك وعمامة مدورة وجبة سوداء وسيفاً مذهباً.

وفيها مات بمصر الإمام شيخ القراء تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري الشافعي الخطيب ابن الصائغ عن ثمان وثمانين سنة تلا بالسبع على الكمالين الضريري وابن فارس وإشتهر وأخذ عنه خلق

ورحل إليه وكان ذا دين وخير وفضيلة ومشاركات قوية.وفيها مات شيخ الحديث بالمنصررية نور الدين علي بن جابر الهاشمي اليمني الشافعي حدث عن الزكي البيلقاني وعرض عليه الوجيز للغزالي وله مشاركات وشهرة.

وفيها مات بالكرك قاضيها العلامة الورع عز الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن الأميوطي الشافعي حكم بالكرك نحواً من ثلاثين سنة وتفقه به الطلبة وحدث عن قطب الدين القسطلاني وغيره وهو والد شرف الدين قاضي بلبيس ثم قاضي مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخطيبها وإمامها.

وفيها مات بدمشق الإمام شيخ الإسلام بقية الفقهاء الزهاد خطيب العقبية صدر الدين سليمان بن هلال الهاشمي الجعفري الحوراني الشافعي عن ثلاث وثمانين سنة تفقه بالشيخين محي الدين وتاج الدين وناب عن ابن صصري وبينه وبين جعفر الطيار ثلاثة عشر أباً وكان متزهداً في ثوبه وعمامته الصغيرة ومأكله.

وفيه تواضع وترك للرياسة والتصنع وفراغ عن الرعونات وسماحة ومروءة ورفق وسعة الخلق وحمل على الرؤوس وكان لا يدخل حماماً حدث عن أبي اليسر والمقداد وكان عارفاً بالفقه وله حكايات في مشيه إلى شاهد يؤدي عنده وإلى خصم فقير وربما نزل في طريق داريا عن حمار له فحمل عليه حزمة حطب لمسكينة رحمه الله تعالى.

وفيها مات الإمام العلامة ذو الفهم الثاقب والنظر الصائب قاضي القضاة الفقي الشافعي اليمني أبو بكر بن أحمد بن عمر المعروف بابن الأديب كان نجيباً بارعاً رأيته في عدن قاضياً فيها ثم سكن تعز وجعله السلطان قاضياً للقضاة وكان عارفاً بالفقه والأصلين.

تفقه على إمام الزمن وبركة اليمن الفقيه الكبير الولي الشهير أحمد بن موسى بن عجيل وعلى الفقيه الإمام العلامة البارع أبي العباس أحمد بن رنبول بفتح الراء وسكون النون وضم الموحدة اليمنيين وغيرهما وصار تلميذه الفقيه العلامة نائبه وقاضي القضاة بعده سلالة البركة والنور حسن بن أبي السرور اليمني وكان يقرأ عليه في بعض الفنون وفي بعضمها على القاضي الإمام العلامة شيخنا شرف الدين قاضي عدن ومفتيها ومدرسها ومقريها وأنا حينئذٍ أكتب القرآن في اللوح نتسابق في الوقت لأجل القراءة على شيخنا المذكور.

سنة ست وعشرين وسبع مائة فيها توفي سراج الدين عمر بن أحمد بن خضر الأنصري الخزرجي الشافعي المفتي خطيب المدينة الشريفة وقاضيها ولد سنة ست وثلاثين ونشأ بالقاهرة وتفقه بها على الشيخ سديد الدين وعلى نصير الدين ابن الطباخ وعلى الشيخ فخر الدين بن طلحة وسمع الرشيد العطار وحضر دروس.

الإمام عز الدين بن عبد السلام ودروس قاضي القضاة تقي الدين بن رزين وله إجازة من المنفري والمرسي والقسطلاني قدم المدينة الشريفة سنة إحدى وثمانين وست مائة وأقام بها أربعين عاماً قاضياً وخطيباً ثم

تعلل وسار إلى مصر ليتداوى فأدركه وفيها مات ببعلبك شيخها الصدر الكبير قطب الدين موسى ابن الفقيه الشيخ محمد البوسي صاحب تاريخ سمع وأخبر عن جماعة.

وفيها ماتت المعمرة أمة الرحمن سبت الفقهاء بنت الشيخ تقي الدين إبراهيم الواسطي بالصالحية عن ثلاث وتسعين سنة سمعت وأخبرت عن جمع كثير وكانت مباركة صالحة وهي والدة فاطمة بنت الدباسي.

وفيها مات بالحلة ابن المطهر الشيعي حسن صاحب التصانيف عن ثمانين سنة وأزيد.

وفيها مات الشيخ الكبير حماد القطاني بالعقيبة وكان يقرأ القرآن ويحكي عجائب عن الفقراء ويحضر السماع ويصيح وله وقع في القلوب. عاش ستاً وتسعين سنة.

وفيها مات بالمدينة الشريفة الإمام الزاهد التقي قاضي الحنابلة شمس الدين محمد بن مسلم الصالحي وكان من القضاة العدل بصيراً بمذهبه عارفاً بالعربية كبير القدر ولي القضاء إحدى عشر سنة وحج ثلاثاً وفي الرابعة أدركه أجله.

## 🔺 سنة سبع وعشرين وسبع مائة

فيها حاصر ودي بن حمار المدينة جمعة وأحرق بابها ودخلها وقتلوا القاضي هاشم بن وفيها كاتبه الإسكندرية ووخم أهلها أميرها وإحراقهم الباب وإخراجهم المسجونين وبعث السلطان إليهم أربعة أمراء وأمر بإخرابها وأهانوا أهلها وصادروهم حتى افتقر خلق كثير ووسطوا ثلاثين نفساً.

وفيها طلب قاضي حلب ابن الزملكاني إلى مصر ليتولى قضاء دمشق بعد أن عرض قضاء دمشق على أبي اليسر ابن الصائغ فجاءه الشريف فصمم وامتنع وبكى فأعفى تكرماً.

وفيها توفي القدوة الزاهد عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أخو الإمام الكبير تقي الدين بن تيمية.وفيها مات الملك الكامل محمد ابن السعيد عبد الملك بن الصالح إسماعيل ابن العادل.

وفيها مات في بلبيس قاضي حلب الملقب بفخر المجتهدين كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الدمشقي الشافعي كان سيال الذهن أفتى وصنف وتخرج به الأصحاب وطلب ليشافهه السلطان لقضاء دمشق فأدركه الأجل.

## 🛕 سنة ثمان وعشرين وسبع مائة

فيها قدم صاحب الروم ابن حوبان بعسكر إلى السلطان الملك الناصر ووصل الماء إلى القدس وفيها مات ببغداد مفتيها وشيخها جمال الدين عبد الله بن محمد العاقولي الواسطي.

وفيها توفي الإمام الواعظ مسند العراق شيخ المستنصرية عفيف الدين عبد الله بن محمد بن الحسن البغدادي.

وفيها مات بقلعة دمشق الشيخ الحافظ الكبير تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلم بن عبد الله بن تيمية معتقلاً ومنع قبل وفاته

بخمسة أشهر من الدواة الورق ومولده في عاشر ربيع الأول يوم الاثنين سنة إحدى وستين وست مائة بحران سمع من جماعة وبرع في حفظ الحديث والأصلين وكان يتوقد ذكاء ومصنفاته قيل: أكثر من مائتي مجلد وله مسائل غريبة أنكر عليه فيها وحبس بسببها مباينة لمذهب أهل السنة.

ومن أقبحها نهيه عن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطعنه في مشائخ الصوفية العارفين كحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والأستاذ الإمام أبي القاسم القشيري والشيخ ابن العريف والشيخ أبي الحسن الشاذلي وخلائق من أولياء الله الكبار الصفوة الأخيار وكذلك ما قد عرف من مذهبه كمسألة الطلاق وغيرها وكذلك عقيدته في الجهة وما نقل عنه فيها من الأقوال الباطلة وغير ذلك مما هو معروف في مذهبه ولقد رأيت مناماً طويلاً في وقت مبارك يتعلق بعضه بعقيدته ويدل على خطابه فيها وقد قدمت ذكره في سنة ثمان وخمسين مائة في ترجمة صاحب البيان فمن أراد أن يطلع على ذلك فليطالع هناك فهو من المنامات التي تنشرح بها الصدور ويطمئن به قلب من رآه وينفتح لقبول الهدى والنور.

وفيها قتل نائب المشرق حوبان بهراة ونقل تابوته فدفن بالبقيع من المدينة الشريفة ولم يدفن في مدرسته منعهم السلطان من دفنه فيها. وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الواحد المعروف بابن نبهان الخزرجي الشافعي

وفيها توفي الإمام العلامة الأوحد مفتي الشام شيخ الشافعية قاضي القضاة كمال الدين أبو المعالي سمع من أبي الغنائم وجماعة من الكبار وكان فصيحاً مفوهاً مسرعاً.

له خبرة بالمتون ومعرفة بالمذهب وأصوله والعربية ذكياً فطناً مدركاً فقيه النفس له اليد البيضاء في النظم والنثر تفقه بتاج الدين وأفتى وهو ابن نيف وعشرين سنة فكان يضرب بذكائه ومناظرته المثل.

# 🛦 سنة تسع وعشرين وسبع مائة

فيها توفي مدرس البادرائية ومفتي المسلمين.

شيخ الإسلام برهان الدين إبراهيم ابن الإمام شيخ الشافعية تاج الدين عبد الرحمن ابن إمام الرواحية إبراهيم بن سباع بن فركاح الفزاري المصري الأصل وشيعه الخلق يوم الجمعة عند قبر أبيه بالباب الصغير وله سبعون سنة حضر على الزين خالد وسمع من ابن عبد الكريم وابن أبي اليسر وعدة وله مشيخة يحدث بالصحيحين وأعاد لوالده وخلفه في تدريس البادرانية وفي حلقته بالجامع وتخرج له أئمة وعلق على التنبيه شرحاً كبيراً وكان رأساً في المذهب عارفاً بالأصول والنحو والمنطق مع الورع والتعفف والكرم وامتنع من القضاء وباشر خطابة البلد أياماً ثم ترك وكان له وقع في القلوب وود.

قلت واجتمعت به عند مسجد الخيف ورأيت له في المنام رؤيا حسنة فيها بشرى وكان - رحمه الله تعالى - في حلقة جده ولقد سأله بعض الناس وأنا عنده حاضر فيمن قال: أحرمت لله بحجة وعمرة مفردة ما حكمه وكان السائل عامياً قد صدر عنه ذلك فقال: ما قال من العلماء بهذا اللفظ أحد فقلت له: فإذا كان قد وقع هذا اللفظ من صاحبه.

كيف يكون الحكم وما الجواب في ذلك فانزعج انزعاجاً شديداً ولم يجب في ذلك بشيء والذي أراه أنا إذا سئلنا عن مثل ذلك أن نقول: يحتمل أن يكون محرماً بالحج والعمرة معاً فيكون قوله مفردة لفظاً باطلاً ليس له معنى لحصول قصد الحج والعمرة معاً منه وتعقيبه ذلك بلفظ يناقضه لا يعتبر لأنهما إذا وقعا لا يرتفعان.

ويحتمل أنه قصد الإحرام بحجة مفردة فسبق لفظه إلى قوله: وعمرة مدخلاً لفظ العمرة بسبق لسانه من غير قصد بين الحجة ووصفها بالإفراد فيكون محرماً بالحج فقط وإذا احتمل حكمنا بالأحوط وهو صحة الإحرام بالمتيقن فقط.

أعني الداخل في التقديرين معاً وهو الحج فينبغي له أن يحرم بالعمرة بعد الفراغ من أعمال الحج ولا يجوز أن يحرم بها قبل ذلك لأنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج هذا الذي ظهر لي في ذلك في حال الإملاء والله أعلم.

وفيها مات بدمشق قاضي القضاة شيخ الشيوخ علاء الدين علي بن إسماعيل بن يوسف التبريزي المعروف بالقونوي الفقيه الشافعي الأصولي الإمام العلامة سمع من جماعة كثيرة واشتغل بالعلوم في بلده على جماعة وحفظ وفهم ثم قدم دمشق في سنة ثلاث وتسعين وست مائة وأخذ في الاشتغال والتحصيل أيضاً على الشيخ نجم الدين مكي

والشيخ شمس الدين الأبجي وتصدر للاشتغال بجامعها وولي تدريس الإقبالية ثم قدم القاهرة وولي بها المدرسة الشريفية ومشيخة الشيوخ بالخلفاء المعروف بسعيد السعداء ومشيخة الميعاد بجامع ابن طولون وتصدر للفتوى والاشتغال ونفع الطلبة واشتهر صيته وعلا ذكره وارتفع محله لفضيلته وعلومه وديانته ورياسته وكثرة تلامذته وانتفع به خلق كثير وتخرج به أئمة.

ثم إن الملك الناصر اختاره لقضاء القضاة بالديار الشامية فطلبه عنده وعرض عليه الولاية فامتنع من ذلك فكرر عليه القول والآن معه الحديث وتلطف به حتى قبل الولاية وأضاف إليه مع قضاء القضاة مشيخة الشيوخ أيضاً فتوجه إلى دمشق متولياً ذلك مع تدريس المدرسة العادلية والغزالية فنظر في ذلك وأحسن النظر وتصدى للاستغال بالعلوم من القيام بوظائفه وكان للطلبة به نفع وأقام بدمشق سنين مضبوط الأمر محفوظ الباب نزهاً عفيفاً إلى أن أدركه الأجل بها عن بضع وسبعين سنة لأن مولده سنة ثمان وستين وست مائة وله من المصنفات شرح الحاوي الصغير في الفقه في أربع مجلدات ومختصر منهاج الحليمي وكتاب شرح التعرف لمذهب التصوف وله شيء في الأصول وحواشي ونكت وتعاليق رحمه الله تعالى.

قلت: ولم أر في شروح الحاوي أحسن من شرحه جامعاً بين الاقتصاد والتحقيق وحسن المباحث والقواعد مشعراً بالتحلي بحليتي العلم والتدقيق.

سنة ثلاثين وسبع مائة

فيها قدم على قضاء دمشق علم الدين الأخنائي فاستناب مدرس الشامية ابن المرحل وفيها نقل من طرابلس إلى قضاء حلب الشيخ شمس الدين ابن النقيب رحمه الله.

وفيها مات مسند الدنيا المعمر شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي الحجازي المعروف بابن شحنة وحدث يوم موته وله مائة وبضع سنين سمع ابن الزبيدي وابن اللتي وأجاز له ابن روزبه والقطيعي وعدة ونزل الناس بموته درجة.

وفيها مات بمكة قاضيها ومفتيها ومدرسها وشيخ حرمها الصدر الكبير الفقيه العالم الشهير الإمام نجم الدين محمد ابن الإمام العالم القاضي جمال الدين ابن الشيخ الإمام الفقيه المحدث العلامة محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري.

ســـمع من جماعة وتفقه على جده الإمام محب الدين المذكور وكان فقيها نجيباً بارعاً أديباً حليماً كريماً حســـن الاعتقاد في الفقراء والعباد بحسـن الأخلاق متصـفاً متواضـعاً وفي البحث منصـفاً.ولقد كان مع جلالة قدره وعلو محله وجمعه المناصـــب الكثير والمناقب الكبيرة والمحاسن الشهيرة يقول في أثناء قراءتي عليه "كتاب الحاوي " الصغير الحرم الكثير العلم: لقد اســتفدت معك أكثر مما اســتفدت معي ويقول لي: لقد قرأت هذا الكتاب مراراً ما فهمته مثل هذه المرة.

ولما فرغت من قراءته قال في جماعة حاضرين: اشهدوا علي إنه شيخي فيه وجاءني إلى مكانى في ابتداء قراءته لأقرأه عليه كل ذلك من

التواضيع وحسن الاعتقاد والمحبة في الله والود وكان قد قرأ الكتاب المذكور وشرحه على الشيخ الإمام الكبير عز الدين الفاروقي بحق روايته له عن مصنفه الشيخ الإمام عبد الغفار القزويني وكان القاضي نجم الدين المذكور محفوظه كتاب المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي ولكنه كان معجباً بالحاوي ويقول: لو جاءنا الحاوي قبل أن أحفظ المحرل لم أشتغل بالمحرر.

وله نظم حسن وقد قدمت في ترجمته الشريف حميضة في سنة عشرين وسبع مائة أنى سألت النبي عليه السلام في المنام السلامة له فتبسم عليه السلام وقال: " ما يصيبه شر " وكان له رحمه الله عليه نصيب وافر من الصـالحين وبلغني أنه قال لبعض الكبار منهم: أريد أن أصحبك مع التخليط فقال: اصحبني على أي حال كنت وكانت والدته من الصالحات وكان قد تمرض في شبابه فافتجعت عليه فجعاً شديداً فمر بها شــيخ لا تعرفه فقال لها: لا تخافي عليه ما يموت حتى يكون سنه سنى سبعين سنة فلما مرض مرض موته كان يرجو العافية فدخل عليه صهره إمام المقام أحمد ابن شيخنا رضي الدين فقال له: ما عليك شر إن شاء الله تعالى قد بشرت والدتك إنك تعيش سبعين سنة وكان مرضــه ذلك بعد كمال السبعين ولكنه كان غافلاً من ذكر ما جري لوالدته مع الشييخ المذكور وكان الإمام أحمد جاهلاً بكونه قد بلغ السبعين فلما قال له ذلك صباح القاضي نجم الدين وأيقن بالموت فمات في ذلك المرض. وفيها توفي المعمر زين الدين أيوب بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكحال: حدث عن جماعة سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة فيها وصل إلى بلاد حلب نهر الساجور وبعد غرامة كثيرة وحفر زمن طويل في جريانه.

وفيها مات ببلاد المغرب السلطان أبو سعيد عثمان ابن السلطان يعقوب بن عبد الحق المديني وكانت دولته اثنتين وعشرين سنة وتملك بعده ابنه السلطان الفقيه الإمام أبو الحسن.

وفيها مات الأمير الكبير نائب السلطان أرغون.

وفيها توفي أقضى القضاة جمال الدين أحمد بن محمد بن القلانسي التميمي الشافعي قاضي العسكر ووكيل بيت المال ومدرس الأمينية والظاهرية وكان عالماً محتشماً مليح الشكل لين الكلمة.

حدث عن ابن البخاري.

## سنة اثنتين وثلاثين وسبع مائة

فيها جاء بحمص سيل فغرق خلق منهم في حمام النائب بظاهرها نحو المائتين من نساء وأولاد.

وفي ربيع الآخر تسلطن الملك الأفضل علي بن المؤيد إسماعيل الحموي وركب بالقاهرة بالغاشية والعصائب ثم كان عرس محمد ابن السلطان علي بنت الأمير الكبير بكتم.

قيل: وفيها مات صاحب حماة الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأفضل علي الأيوبي الحموي صاحب التاريخ وناظم الحاوي وله كتاب تقويم البلدان وفضائل وفلسفة.

وفيها مات الولي الكبير الشيخ العارف بالله الشهير ياقوت الحبشي الشاذلي صاحب الأوصاف الحميدة والكرامات العديدة والأحوال السنية والمقامات العلية والأنفاس الصادقة والأنوار البارقة تلميذ شيخ الشيوخ صاحب النور القدسي أبي العباس المرسي.وفيها مات الشيخ قطب الدين السنباطي محمد بن عبد الصحمد بن عبد القادر الأنصاري المقيه الإمام الشافعي وكان من أعيان الشافعية وخيار الفقهاء وكبارهم.

حسن الهيئة بهي المنظر قليل التكلف كثير التواضع حسن الأخلاق محباً للطلبة.

درس بالفاضلية وأعاد بالصالحية والناصرية وتصدر للاشتغال وانتفع به خلق كثير وصنف في الفقه زوائد التعجيز على التنبيه وناب في الحكم عن قاضي القضاة جمال الدين الذرعي مدة ثم عن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة وتولى وكالة بيت المال مستمراً على ذلك إلى موته. وفيها مات صدر الأكابر والرياسة والمفاخر فخر الدين محمد بن فضل الله كاتب المماليك ناظر الجيش المصري وله جلالة وشهرة وأوقاف وثروة وأحيط على حواصله.

قلت: ولقد رأيته في المسجد الحرام يمشي معه القاضي الرئيس الكبير قاضي مكة نجم الدين الطبري وهو يدور على أهل الخير والصلاح من المجاورين ويفرق عليهم الدنانير فلما رآني نجم الدين المذكور مال به إلى عندي.وبلغني أنه حج مع السلطان الملك الناصر في بعض حجاته وكان قريباً منه فلما مر بوادي بني سالم السلطان بدا له جبل ورقان فقال: يا فخر من في رأس هذا الجبل قال: غلمان مولانا.

قال: ليس النازلون في هذا الجبل لي بغلمان.

يعني أن من كان ساكناً في هذا الجبل المنيع العالي فليس لي في طاعة ولا بي مبال وفي هذا المعنى خطر لي هذان البيتان: إذا ما كنت في حصن علا في رأس ورقان فإني لا أبالي بوالٍ أو بسلطان وهذا الجبل المذكور يؤتى منه بالعسل الفائق المشكور وأخبرني من له به خبرة أن فيه أشجاراً ونباتاً وأزهاراً كثيرة يطول في ذكر أسمائها التعداد ولا يوجد في غيره من البلاد.

وفيها توفي الشيخ الجليل الإمام العلامة المقرئ شيخ القراء برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري الشافعي صاحب الفضائل الحميدة والمباحث المفيدة والتصانيف العديدة وجملتها نيف على مائة تصنيف ومن نظمه: سأنشر للطلاب علماً كعادتي عزيز المعاني فيه من حسنه لطف وإن صادفتني يا صاحبي منيتي فصبر جميل فالصبور له الوصف إلهي فحقق لي رجائي تكرماً فشأنك فينا الصفح والعفو واللطف وله أيضاً في عدة مؤلفاته وتاريخ مولده وطلب المغفرة من ربه عز وجل: أيا سائلي

عن عدما قد جمعته من الكتب في أثناء عمري من العلم أصح لي فقد عرفت ذاك بنيف على مائة ما بين نثر إلى نظم ومن عجب زادت على العمر تسعة وعشر وما أدري متى منتهى يومي فخذ منه ما يختار واسمح بنشره على طالبيه داعياً لي على رقمي وخذ مولدي في أربعين مقرباً وست مئات أو مئين على الرسم وكان وجودي في الوجود جميعه كطيف خيال زار في نوم ذي حلم إلهي فاختم لي بخير وكفر من ذنوبي عسى ألقاك رب بلا إثم بحق القرآن والنبي محمد تقبل دعائي رب شفعه في جرمي وفيها توفي القاضي شمس الدين المعروف بابن القماح الحسن بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي الفقيه العلامة النحوي اللغوي البارع الفاضل المتفنن ابن الإمام جمال الدين ابن الإمام تقي الدين تولى القضاء وكان فاضل المتنبي وغير ذلك وكان فيه مكارم وحسن أخلاق.

ومما روي عنه أنه قال: أنشدني شيخنا زين الدين ابن الرعاد النحوي لما توفي القاضي كمال الدين النسائي وولي بعده القاضي كمال الدين بن عيسي القليوبي بالعربية هذين البيتين وكتب بهما إلى عيسي المذكور: نقل الناس وهو نقل غريب إن بعد الكمال يحدث نقص وأتانا بعد الكمال كمال وأتانا بعد الأعم الأخص وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة الثامن من شهر شوال.

#### 🔺 سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة

فيها توفي شيخ الإسلام الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني الحموي الشافعي قاضي القضاة المفتي العلامة ذو الفنون والمناقب والرياسة والمناصب عن أربع ولد بحماة سنة تسع وثلاثين وست مائة وسمع سنة خمسين من شيخ الشيوخ الأنصاري وبمصر من الرضي بن البرهان وللرشيد العطار وعدة وبدمشق من أبي اليسر وطائفة وأجاز له خلائق وحدث وتفرد في وقته وكان قوي المشاركة في فنون الحديث عارفاً بالتفسير والفقه وأصوله ذكياً يقظاً مناظراً متفنناً مفسراً خطيباً مفوهاً ورعاً صيتاً تام الشكل وافر العقل حسن الهدى متين الديانة ذا تعبد وأوراد وحج اعتمار وحسن اعتقاد في الأصول والصالحين من العباد.

وله تصانيف سائرة وأربعون تساعية درس وأفتى واشتغل ثم نقل إلى خطابة القدس ثم طلبه الوزير ابن سلغوس فولاه قضاء مصر وارتفع شأنه ثم بعث على قضاء الشام ثم ولي خطابة دمشق وروى الكثير ثم طلب لقضاء مصر بعد ابن دقيق العيد وامتدت أيامه وحمدت أحكامه وكثرت أمواله وحسنت أعماله وترك الأخذ على القضاء عفة وكان يخطب من إنشائه ويتثبت في قضائه.

ولي مناصب كباراً وكان قد صرفه السلطان بالماضي جمال الدين الزرعي نحو السنة ثم أعاده السلطان إلى منصبه ثم شاخ ونقل سمعه ثم أضر وعزل وأقبل على شأنه وعلى أستاذه وتفرد وصنف في علوم

الحديث والأحكام وغير ذلك وله وقع في القلوب وجلالة في الصدور وكان والده من كبار الصالحين.

قلت: هكذا ترجم عنه بعض المتأخرين بهذه الترجمة وهو جدير بها ما خلا ألفاظاً يسيرة أدخلتها فيها وكان حسن الاعتقاد في الصوفية وبلغني أنه سئل عن ذلك فقال كلاماً معناه أن سبب ذلك أنه كان إذا مر في صغره على فقير في بلاد الشام يقول: مرحباً بقاضي الديار المصرية وكان من أمره ما كان من السيرة الرضية. رحمه الله تعالى وفيها توفي مفتي المسلمين الإمام الأجل شهاب الدين أحمد بن يحيى بن جميل الشافعي مدرس البادرائية سمع من الفخر علي وابن الزين والفاروثي. وتفقه على شرف الدين ابن المقدسي وابن الوكيل وابن النقيب ولي تدريس الصلحية في القدس مدة واشتغل وأفتى وبرع في الفقه وولي مشيخة الظاهرية ثم نقل إلى تدريس البادرائية وله محاسن وفضائل ومكارم وفيه خير وتعبد وحج غير مرة.

قلت: وحصل بيني وبينه اجتماع في حجة في المدرسة الشهابية من المدينة الشريفة لأنه نزل فيها وكنت قبله نازلاً بها ثم سألته عن مسألة خطرت لى وهي أنى قلت له: في الذكر الوارد في كفارة المجلس.

لا يخلون إما أن يكون الشخص صادقاً في قوله وأتوب إليك أو كاذباً فإن كان صادقاً فالمغفرة تحصل بمجرد التوبة ولا تفتقر إلى الذكر المذكور من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وإن كان كاذباً فكيف تحصل له مغفرة مع إخباره بتوبة هو كاذب فيها مصرفي نفسه

على معاصيها فأجابني بجواب في الحال ليس بشاف في هذا السؤال ليس هو الآن لي على بال.

وفيها مات في بدر الولى الكبير المشغول بالله الشهير الشيخ على بن الحسن الواسطي الشافعي محرماً متوجهاً إلى الحج وكان ذا همة عالية حج مراراً كثيرة واعتمر على ما روى بعضهم أكثر من ألف عمرة وتلا أزبد من أربعة آلاف ختمة فطاف مرات في كل ليلة ســبعين أســبوعاً ورأيته يسرع في طوافة مثل ما يرمل المحرم أو أسرع وبلغني أن بعض الناس كان ينكر عليه في إسراعه ذلك فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك المنكر عليه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل له " إن قدر يزيد على ذلك الإسراع فليفعل " والذي فهمت منه أنه كان في عدوه ذلك واجد أو يدل عليه أنى رأيته يطوف في شــدة الحر فسألته عن ذلك فقال: ما أجد حراً ولعمري إن كل صادق وإجد لا ينبغى أن يعترض عليه فيما يفعله ولهذا رأيت غيره من بعض الصالحين يطوف في حال وجده وهو يعدو فنهاه بعض الفقهاء فلم يلتفت إليه فأمر بإمساكه فسلط الله على ذلك الفقيه من أمسكه من ظلمة السلطنة وضربه على القرب من فعله ذلك وكان الشيخ على الواسطى المذكور شديد المجاهدة يغتسل لكل فريضة في البرد الشديد وغيره.

وكان قد بلغني أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة فسألته عن ذلك فأقر به وكان أول اجتماعي به في الليل في شهر

رمضان في المسجد الحرام فقال: " أجدني أحبك " وأطعمني كسرة من بقية عشائه والناس يصلون التراويح فقال لي: " ما تصلي بنا " فقلت له: تقدم بنا تصلي مع الجماعة فذكر لي كلاماً معناه أنه ما يجد الجماع قلبه في مخالطة الناس وكان في ذلك الوقت ثلاثة رجال واسطيون كلهم ملاح مع تفاوت طريقتهم في أوصاف الصلاح.

أحدهم الشييخ علي المذكور وكانت طريقته الانفراد والبعد من الناس كلاهم كأنه أسد وكان مهنا ملك العرب يحبه ويعظمه ويقسم برأسه على ما سمعت.

والثاني الشيخ عز الدين الواسطي وكانت طريقته القرب من كل أحد مطلقاً حتى لو جاءه صغير فصب به حيث شاء وكان سليم الصدر لا يدري ما عليه الناس حتى أنه دخل العسكر المدينة مع الشريف روى فلما رآهم قال: ما هؤلاء.

وكانوا قد حاصروا المدينة أياماً كثيرة وما عنده شعور بذلك وهو في ذلك الوقت إمام الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذا عرف الإنسان في يومه أنكره من الغد وكان أكثر مجاورته في المدينة الشريفة وكان الصلاح ظاهراً عليه وهو آخر من ألبسني الخرقة بينه وبين الشيخ شهاب الدين السهروردي وإلباسها واحد كان يعظم الكعبة المشرفة إذا ذكرها ويقول قال لله تعالى: " وطهر والثالث من الواسطيين المذكورين ابن الشيخ أحمد الواسطي كان مجاوراً بمكة كانت طريقته متوسطة بين طريقتي المذكورين يتقرب من الفقراء ويتباعد من

أهل الدنيا وكان صاحب جد واجتهاد وكان أيضاً كثير المودة لي حتى أخبرني الشيخ إبراهيم المقرئ – رحمة الله على الجميع عنه أنه قال: ما لي في الحرم صديق إلا فلان فلي والحمد لله من الثلاثة كلهم نصيب. بل من غيرهم من الصاحين أيضا فقد قال لي الولي الكبير الوافر النصيب ذو الأحوال السنية والهمة العلية الشيخ خالد بن شبيب: رأيت الأولياء كلهم يحبونك داعين مستبشرين.

وكان رضي الله تعالى عنه يجتمع برجال الغيب في البراري كثيراً وله معهم حكايات عجيبة ليس هذا موضع ذكرها وكان يبلغني السلام عنهم والإشارة بما أفعله وما يكون في بعض الأحيان والحمد لله الجواد المنان. وفيها ماتت بدمشق المعمرة المسندة أم محمد أسماء بنت محمد بن سالم سمعت من مكى بن غيلان وتفردت وحجت مراراً وتصدقت.

# ▲ سنة أربع وثلاثين وسبع مائة

قال الذهبي: جاء بطيبة سيل عظيم أخذ الجمال وعشرين فرساً خرب أماكن.

هكذا قال في تاريخه وقد رأيت سيلاً عظيماً يجري في وادي قناة واستمر ذلك ســــتة أشـــهراً وأكثر وكان قد طلع في قبة حمزة بن عبد المطلب رضــــي الله تعالى عنه أذرعاً ودار بجبل الرماة من جهة القبة المذكورة المكرمة ومن جهة المدينة الشـــريفة المعظمة وأقمت أياماً وليالي كثيرة أتوضـــا منه مع الولي المجرد الشــيخ المودود ذي الأحوال الباهرة والكرامات الظاهرة عبد الرحمن الحبشي.

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ العلامة المتفنن فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد ابن سنيد الناس روى عن جماعة ورحل وحدث وجمع وصنف وله النظم والنثر ومعرفة الرجال وبراعة الحفظ والخط.

وفيها توفي قاضي القضاة الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي عن تسع وتسعين سنة وأشهر روى عن جماعة.

## 🔺 سنة خمس وثلاثين وسبع مائة

فيها توفي ملك العرب حسام الدين مهنا ابن الملك عيسى بن مهنا الطائى وأقاموا عليه المأتم ولبسوا السواد كان فيه خير وتعبد.

وفيها ماتت المعمرة زينب بنت الخطيب يحيى ابن الشيخ عز الدين بن عبد السلام السلمية عن سبع وثمانين سنة روت عن جماعة وحدثت بالكثير وتفردت.

وفيها مات الحافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي تلا بالسبع عن إسماعيل المليحي وسمع من جماعة وصنف وخرج وأفاد مع الصيانة والديانة والأمانة والتواضع والعلم ولزوم الاشتغال والتأليف حج مرات وعمل تاريخاً كبيراً لمصر بيض بعضه وشرح السيرة لعبد الغني في مجلدين وعمل أربعين تساعيات وأربعين متباينات وأربعين بلديات وعمل معظم شرح البخاري في عدة مجلدات.

#### ▲ سنة ست وثلاثين وسبع مائة

فيها توفي بدمشــق الرحالة أبو الحسـن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ممدود البغدادي الصوفي عن اثنتين وتسعين سنة سمع وأجازه جماعة وتفرد.

وفيها ماتت عائشة بنت محمد بن مسلم الحرانية عن تسعين سنة روت حضوراً وسماعاً عن جماعة وتفردت.

وفيها توفي السلطان الذي ملك بعد أبي سعيد ضربت عنقه صبراً يوم الفطر وكانت دولته وفيها مات الوزير المعظم غياث الدين محمد بن فضل الله الهمداني وكان وزيراً عادلاً عالماً محباً في العلم والخير وأهلهما.

متصفاً بالإنصاف له مآثر وصدقات ومعروف.

وفيها توفي الصاحب الأمجد عماد الدين إسماعيل بن محمد ابن الصاحب فتح الدين ابن القيسراني وكان منشياً بليغاً رئيساً ديناً صيتاً نزهاً روى عن غير واحد.

# 🛕 سنة سبع ثلاثين وسبع مائة

فيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير ذو العجائب العظيمة والكرامات الكريمة والهمم العالية والشمائل الرضية والمكاشفات الجلية والآيات الباهرة والأنوار الزاهرة أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن المجد المرشدي في رمضان بقرية مرشد كهلان.

كان له عجائب تحير العقول وغرائب ذكرها يطول.

كان لو اجتمع عنده أكثر عسكر في الورى لعجل إليه في الحال ما أحب من القرى يخرج ذلك من خزانة له صغيرة ليس فيها شيء يرى شاهد منه تلك الكرامات الباهرات خلائق لا يحصون.

قلت: حكى لى ذلك من الثقات وسمعت ذلك عنه من خلائق أدركتهم أخياراً وفضـــلاء أعياناً بل رأيت ذلك منه مشــاهدة عياناً وذلك أني لما وردت عليه زائراً ولم أكن رأيته قبل ذلك دخلت زاوبته فلم أجده فيها ثم بعد ساعة يسيرة جاءني فتسالمنا وقال لي: ما أراها إلا غزالية ثم أخذ بيدي وأدخلني خلوة له فكان يحدثني فيها ساعة ثم يخرج وبتلقى من يزوره ساعة وكنت صائماً فلم يقرب لى طعاماً إلى أن كان بعد صلاة المغرب وإذا به قد مد عندي سماطاً يكفى جماعة كثيرة من الأضياف من الأطعمة ما يكثر عده من الأنواع والأصناف وكان في نفسي شهوة طعام مخصوص ما كنت ذقته في جميع عمري أحضره في ذلك السماط ثم أذن لى في تناول الطعام فأكلت منه ما اشتهيت وإذا به قد جاءني واستأذنني في إدخال جماعة مخصوصين على ليطعموا معي كأنهم التمسوا ذلك وهم الفقيه الإمام شرف الدين ابن الصاحب وأولاده من نسل الوزير الشهير المعروف بابن حنا وإذا بهم قد أظهروا لي من حسن الاعتقاد ما يقل مثله في المعتقدين من العباد حتى أخذوا الماء الذي غسلت به يلي فشربوه ثم لما أصبحت عزمت على السفر هاربا من لقاء من يأتيه من سائر البلدان لما قد اعتادوا عنده ليلة النصف من شعبان فمنعنى عن السمر وقال: تخرج معنا إلى كوم قرح مكان يجتمع فيه عنده خلائق لا يحصون! غ الليلة المذكورة ويطعمهم جميعا من الأطعمة الطيبة المشكورة فكرهت الإقامة الاجتماع بالخلق واعتذرت إليه في ذلك فقال: إذا كان لا بد من السفر فأقم عندنا إلى العشاء فوافقته في ذلك ثم حدثتني نفسي حينئذ وقالت لي: إذا أقمت تصوم أو تفطر فنازعتني في الإفطار فقال لي: في الحال تصالحها ثم قال لخادم عنده: هات الطعام فتباطأ قليلاً فشد الشيخ وسطه وجاءني بمائدة عليها الطعام فأكلت ثم قال لي: هل لك في مجلس علم اذهب إلى الموضع الفلاني فذهبت إلى ذلك الموضع فمكثت فيه يسيراً وإذ بفتوى قد جاءت من بعض القرى وحضر عندي حينئذ جماعة من الفقهاء منهم ابن الصاحب المذكور وغيره فقالوا لي: اكتب عليها فقلت لهم: أنا تركت ذلك في موضع إقامتي فكيف أكتب ذلك في بلاد الغربة.

فقالوا: لا بد من ذلك فقلت: إن كان ولا بد.

فليحضر صاحبها فأذكر له ما عندي في ذلك من الجواب ولا حاجة إلى رقم ذلك في كتاب فجاء صاحبها فذكرت له ما ظهر لي من الجواب ثم وقالوا لي: تقيم عندنا مدة حتى نشتغل عليك في كتاب الحاوي فاعتذرت من ذلك وعجبت من إشارة الشيخ فيما وقع من البحث في العلم هنالك وشاهدت منه هذه الكرامات المذكورات.

أعني الطعام الذي اشتهيته ومصالحة النفس في الفطر والبحث في العلم.وأما قوله: ما أراها إلا غزالية فاسال الله الكريم أن يمن على بما

كان عليه الإمام أبو حامد الغزالي من السيرة الحميدة في العلوم والأعمال الصالحات والانعزال عن الخلق والأنس في الخلوات. وأخبرني أنه صحب سبعين من الشيوخ.

ذكر منهم الشيخ الكبير العارف بالله أبو العباس المرسي والولي الكبير الفقيه الإمام أحمد بن موسى بن عجيل وكان قد حفظ القرآن عليه وقرأ كتاب التنبيه ثم انقطع في زاوية ومع هذا فالناس مختلفون فيه فأكثر الناس يعتقدونه لكثرة ما سمعوا ورأوا من كراماته في مد السماطات العظيمة من غير وجود لأسبابها في الظاهر والمكاشفات الكثيرة والتكلم على الباطن ولا خادم يخدمه ولا معاون حتى قيل: إنه أطعم في ثلاث ليال متوالية ما قيمته ألف دينار ولم يزل يتوارد عليه الأمراء والوزراء وأبناء الدنيا وأهل المناصب الكبار.

ومع ذلك يقريهم في الحال بما يدهش عقولهم من الأطعمة التي ليس للسلطان على إحضارها في الحال اقتدار بعض الناس لا يعتقدونه ويحمل ما يسمعه منه على تأويلات باطلة كما نقل عن ابن تيمية أنه قال: هو مخدوم لما اشتهر عنده واستفاض كثرة خوارقه للموائد لم يمكنه جحدها فحملها على هذا الظن الكاذب والتأويل الفاسد فيه فإن الجان ليس له اطلاع على بواطن العباد وما يخطر في بواطنهم نعوذ بالله من سوء الاعتقاد ومنهم من تشكك فيه وبلغني عن الشيخ الكبير الولي الشهير الشيخ عبد الهادي المغربي أنه لما ذكر عنده قال: لا أشك أنه حصل له نصيب من أحوال الفقراء إلا أن الفقراء لا يرضون بشهرة هذه

الكرامات التي وكذلك بلغني عن سيد الكبير الولي الشهير الشيخ حسين الحاكي أنه قال: لو كنت يظهر على يدي مثل هذا الذي يظهر على يديه لدخلت في سرب تحت الأرض.

وكذلك بلغني عن السيد الجليل الإمام الحفيل الشيخ خليفة الشاذلي الإسكندراني أنه لما ذكر عنده قال كلاماً معناه ترى متى يتفرغ هذا الرجل لذكر الله لشغل أوقاته بمن يأتيه من الأمراء والوزراء وغيرهم من أهل الدنيا.

قال الراوي: فلما سمعنا منه هذا الكلام أتينا الشيخ محمداً نزوره فقال لنا: قولوا للفقيه خليفة والله ما شغلوني عن الله طرفة عين أو قال: والله لو شعلوني عن الله طرفة عين ما سلمت عليهم أو قال: ما قرأتهم السلام أو كما قال من الكلام.

قلت: والذي أراه أنه لا ينبغي أن ينكر عليه شيء مما ينسب فإنه إن كان يتعاطى ذلك بإذن فليس على من إقامة الحق في مقام.

وصرفه فيه تصريف الحكام لأحد معه كلام ولا اعتراض ولا ملام ولا يتعاطون يصرح أن يكون صدور ذلك منه بغير إذن فإن الأولياء لا يتعاطون الأشياء بهوى نفوسهم إذ لو فعلوا ذلك ما كانوا أولياء الله وما كانت تواتيهم الأشياء ولو أتاهم شيء في وقت بغير ولاية بل بكهانة أو سحراً وغواية لظهر ذلك عليهم وافتضحوا في العواقب والمرشدي المذكور لم يزل مستوراً مشكوراً فظهر والله أعلم.

أن ذلك من تخصيص وفيها توفي الملك المعمر أسد الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن السلطان الملك المعظم روى السيرة وأجزاء عن خطيب بردى وتفرد وكان ممتعاً بحواسه مليح الشكل ما تزوج ولا يسرى. وفيها قتل صاحب تلمسان أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسى وكان سنى السيرة.

قتل أباه وكان قتله له رحمة للمسلمين لما انطوى عليه من خبث السريرة وكان بطلاً شجاعاً تملك نيفاً وعشرين سنة.

حاصره سلطان المغرب أبو الحسن المريني مدة ثم برز عبد الرحمن ليكبس المريني فلم يتم له ذلك فطال عليه الحصار حتى دخلت البلد عليه عنوة فقاتل على حصانه حتى قتل في رمضان كهلاً.

### ▲ سنة ثمان وثلاثين وسبع مائة

فيها توفي الصالح المسند أبو بكر بن محمد بن الرضي الصالحي القطان عن تسع وثمانين سنة سمع حضوراً من خطيب برداً وعبد الحميد بن عبد الهادي وسمع عبد الله بن الخشوعي وابن خليل ابن البرهان وتفرد وأكثروا عنه كان له إجازة السبط وجماعة.

وفيها مات في حماة قاضيها صاحب السيرة السديدة والمحاسن الحميدة والفضائل العديدة والتصانيف المفيدة شرف الدين هبة الله ابن القاضي نجم الدين عبد الرحيم القاضي شمس الدين إبراهيم ابن البارزي الجهني الشافعي عن ثلاث وتسعين سنة روى عن جده وغيره وله إجازة من جماعة منهم الكمال الضربر وكان إماماً قدوة مصنفاً صاحب فنون

وإكباب على العلم والصلاح وتواضع حسن وصحة ذهن تخرج الأصحاب وانتفع به وأفاد.

قال الذهبي: وبلغ رتبة الاجتهاد.

قلت: وكتب إلي في آخر عمره يستشيرني في المجاورة في الحرم الشريف إلى الموت ثم أدركته المنية على القرب.

ومن تصانيفه شرح الحاوي في مجلدين وكتاب آخر في حل الحاوي وكتاب المغني جمع فيه مسائل التنبيه وزيادات وغير ذلك وله مسألة تفرد بها أعني ما أفتى به من جواز السفر للحائض قبل طواف الإفاضة مع نحر بدنة كمذهب الحنفية.

قلت: ولقد عجبت من ذهابه إلى الفتوى مع جلالة قدره ورسوخه في العلم وقد صح عن سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في زوجته صفية رضي الله تعالى عنها: أحابستنا هي يعني عن السفر حتى تطهر لما قيل له أنها حاضت فإذا كانت حبيب الرحمن المنسوخ بدينه الأديان ينجس عن السفر بسبب حيض امرأته قبل طوف الإفاضة كيف يطلق غيره من آحاد الناس هذا خارجاً عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

وهذا أقول لا طعناً في جلالة شرف الدين وعلمه المعتبر بل تحذيراً من فعل ذلك فالجواد قد يعثر وكان رضي الله تعالى عنه حسن الاعتقاد في الصوفية والزهاد العباد من سائر العباد ذا أصل أصيل ومجد أثيل ووصف جميل يقر له بالفضل كل فضيل.

وقد بلغني أن الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى مدحه وقال: ما في البلاد أفقه من هذا الشاب أو نحو ذلك لما رآه وبلغني أيضاً أن الشيخ محيي الدين المذكور كان يعرض عليه ما يكتبه في كتاب الروضة حال اختصاره كتاب الإمام أبي القاسم الرافعي أعني "العزيز " في شرح " الوجيز " للإمام أبي حامد الغزالي قدس الله تعالى أرواح الجميع.

وفي السنة المذكورة توفي قاضي القضاة جمال الدين بن حملة بن يوسف بن إبراهيم الأنصاري تميز وباحث وأخذ الفقه عن عز الدين الفاروثي وابن النقيب وابن الوكيل وابن الزملكاني وقرأ النحو وصار من أعيان الفقهاء وولي قضاء دمشق وحكم فحمد وكان ماضي الحكم ذا هيبة وصولة وشدة وطأة علي المرتبة وجرت له أمور وأوذي وعزل فالله تعالى يوجره ثم أعطي تدريس الشامية وكان شديد البأس على ابن تيمية والمبتدعين وكان متين الديانة حسن المعتقد.

وفيها توفي العلامة زين الدين بن المرحل محمد بن عبد الله ابن خطيب دمشق عمر بن مكي القرشي العثماني العبدي الأموي الشافعي تفقه بمصر والشام على عمه الشيخ صدر الدين ابن الوكيل وعلى الشيخ كمال الدين بن السريشي وكمال الدين ابن الزملكاني وتولى هو والشيخ العلامة شمس الدين بن اللبان التدريس في يوم واحد يوم توفي الشيخ صدر الدين المذكور في أواخر سنة ست عشرة وسبع مائة.

درس في المجدية فأخذها شهر الدين المذكور وانتقل هو إلى مشهد الحسين فدرس فيه سبع سنين ثم انتقل إلى الشام ودرس في الشامية الكبرى والعذراوية ومكث فيها مدرساً ثلاث عشرة سنة وناب في الحكم عن ابن الأخناي بدمشق وكان رحمه الله تعالى إماماً عالماً عاملاً بارعاً نظاراً ذكياً وفياً ورعاً زاهداً لم ير بالشام مثله ولا مثل عبارته مع طلاقة الوجه وحسن المحيا رحمه الله تعالى وله مصنفات جليلة منها كتاب الفوائد في الفرق بين المسائل ومنها كتاب النظائر ومنها مختصر الروضة ومنها في أصول الفقه كتاب التاخيص وكتاب المخلص وكتاب الخلاصة ولم يصنف مثلها فاقت على أصول ابن الحاجب وغيره كذا ذكر بعض أهل الطبقات من الشاميين.

وفيها وقيل: في التي بعدها مات بمصر شيخ الشافعية زين الدين عمر بن أبي الحزم الدمشقي ابن الكنتاني أبو حفص العلامة كبير الشافعية أوحد الأصوليين.

تفقه وناظر ونشأ بدمشق ثم تحول إلى القاهرة وكان تام الشكل حسن الهيئة جيد الذهن كثير العلم إماماً في المذهب مائلاً إلى الحجة.

خطب ودرس واشتهر اسمه وسمع جزء الأنصاري وامتنع من الرواية وكان يوهن بعض المسائل لضعف دليلها ويلقي دروساً مفيدة متقنة يدهش من يسمعها ويزجر من يعارضه وكان متصوفاً متديناً مليح البزة حسن الشكل لا يخضع لقاضٍ ولا أمير ولا تأهل قط.

درس بالمنصورية وغيرها.

تفقه على البرهان المراغي فقرأ عليه التحصيل في الأصول وحفظه وسمع من جماعة وعين للقضاء لكن في خلقه زعارة وعنده قوة نفس وقلة إنصاف وله أخبار في نفوره وزعارته.قلت: هكذا نقلوا عنه وأخبرني بعض الفقهاء المصربين أنه كان يقرر المسألة حتى لا يخلي لأحد معه كلاماً فإن جاء أحد يتكلم.

فال: إيش تربد تفسر ومن زعارته ما حكى لى بعض الفقهاء الفضلاء المصربين بعد أن جرى لى معه قضية وهي أنه جاءني يطلب مني إعارة نسخة كتاب الحاوي وكانت عندى عاربة للقاضي نجم الدين الطبري وذكر أنه أذن له في أخذها منى فامتنعت من دفعها إليه فخرج من عندي مغتاظاً فلقى بعض الفقهاء المكيين فشكا عليه ذلك وقال: جئته فلم يقم لى وامتنع من دفع الكتاب إلى فهون عليه ذلك وكنت قد قلت له: لو جاء صاحبه ما أعطيته إياه وقال له: إنه يدل على القاضي يعنى له عند القاضي منزلة ومودة فلما كان بعد ذلك بأيام جاءني وأنا في المسجد الحرام وعندي جماعة يشرحون على الكتاب المذكور فقال لى: أحب منك أن تعيرني الكتاب أنت فأنا أعتقد أنك ما تحتاج إليه فقلت له عند ذلك بعدما أنعمت له به: ما أنت إلا صبرت على جفائي بجلافة خلقى فتبسم عند ذلك وقال ما معناه المدح لى وبقى ما ذكرت من الخلق المذكور ثم بعد ذلك شرع يحكى حكاية جرت له مع الشيخ زبن الدين المذكور وقال: جئت مع والحي إليه فلما قربنا من الباب قال لى والدى: لا تدخل معى بل قف قليلاً ثم ادخل قال: فلما دخل والدى

فسلم سمعته يقول له البعيد: حمار قال: ثم وقفت قليلاً ودخلت فقال لي: إيش أنت فقلت: يا سيدي جحش ولد ذلك الحمار فضحك هو ومن عنده قلت: وبلغني أنه كان يستحضر.

### ▲ سنة تسع وثلاثين وسبع مائة

هلك في شهر رجب منها ستون نفساً بالزلزلة في طرابلس الشام.

وفي الشهر المذكور قدم الإمام العلامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي متولياً قضاء القضاة في البلاد الشامية وفرح العالم به لدينه وعفته وعلومه الباهرة وأوصافه الجميلة.

وفيها توفي الإمام العلامة بدمشق قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي عن ثلاث وسبعين سنة ذو الفنون جامع المعقول والمنقول ابن قاضي القضاة سعد الدين ابن قاضي القضاة إمام الدين.

أخذ المعقول عن الشيخ شمس الدين الألجي وغيره وسمع من الفاروثي وطائفة ثم ولي خطابة البلد مدة ثم طلبه السلطان الملك الناصر وشافهه بقضاء دمشق ووصله بذهب كثير فحكم مع الخطابة ثم طلب سنة سبع وعشرين فولاه قضاء الممالك وعظم شأنه وبلغ من الرتبة والعز ما لم يصل إليه غيره وكان فصليحاً حلو العبارة يعرف العربي والعجمي والتركي مليح الصورة موطأ الأكناف سمحاً جواداً حليماً.

جم الفضائل كثير التحمل.

ثم نقل في سنة ثمان وثلاثين إلى قضاء الشام فتعلل وحصل له طرف من الفالج ثم حضره الأجل وله من التصانيف المفيدة الكتابان المشهوران في علم المعاني والبيان.

وفيها توفي الإمام العلامة الصالح الخاشع جامع المحاسن العديدة والسيرة الحميمة الورع المتواضع الخاضع أبو البشر محمد بن محمد الأنصاري الدمشقي المعروف بابن الصائغ ولد سنة ست وسبعين وست مائة وسمع كثيراً من أبيه وابن شيبان والفخر علي وعدة وحدث بصحيح البخاري وحفظ التنبيه ولازم حلقة الشيخ برهان الدين وولوه قضاء القضاة فاستعفى وصمم على الامتناع فاحترمه الناس وأحبوه لتواضعه ودينه وتعبده.

حج غير مرة وكان مقتصداً في لباسه وأموره كبير القدر حصل في صغره ودرس وهو أمرد وزار بيت المقدس عند قرب أجله فتعلل ثم انتقل إلى دمشق وفيها انتقل إلى الله تعالى وكان حسن الاعتقاد بمن سمع به من أهل الخير كثير الوداد ولقد بلغني أنه لما وقف على بعض كتبي وأظنه كتاب الإرشاد وضعه على عينه حسن ظن منه.

نفعه الله ونفع به وكذا عادة أهل الخير في حسن الظن ومن ذلك أني لما حكيت للسيد الجليل الزاهد الواعظ المقرئ الشيخ أبي عبد الله المغربي المعروف بالقصري حكاية الشيخ المشهور المقرئ المشكور محمد بن زاكي التميمي مع بعض المبتدعين لما قرأ عليه واجتمع له التحقيق وحسن الصوت قال له أصحابه: ما أحسن هذا لو كان شيخك

منا فقال: وما على من ذلك أخذت العسيلة وتركت الظرف فلما بلغ ابن زاكي ذلك قال للطلبة: نحب أن ترجع إلينا عسيلتنا فأنسى ذلك الشخص جميع ما كان يحفظ وكان قد قرأ السبع فعرف من أين أتى واستغفر الله تعالى وتاب ودخل في مذهب الشيخ ابن الزاكي وكان شافعياً وصار يتعلم كما يتعلم المبتدئ إلى أن بلغ خمس روايات ثم توفى.

وهذه الحكاية مستفيضة في بلاد اليمن فلما حكيتها للشيخ أبي عبد الله القصري المذكور قال لي: إن كنت قرأت على هذا الشيخ قرأت عليك نقول ذلك من باب حسن الظن كما ذكرت ولمناسبة أهل الخير والصلاح في حسن الظن ذكرت هذه الحكاية هنا مع كونها دخيلة وكان والصلاح في حسن الظن ذكرت هذه الحكاية هنا مع كونها دخيلة وكان والصلاح في حسن الظن ذكرت هذه الإمام الشافعي ويقول: أنا ما أتقيد بمذهب مالك بل آخذ بما رجح فيه الدليل وكان يسمع بقراءتي سنن أبي داود على شيخنا الإمام رضي الدين الطبري فلما فرغت قراءة الكتاب قال: اكتب لي الإجازة فكتبت وذكرت فيها بعض أوصافه على سبيل المدح فأخذ القلم وضرب على ذلك سوى المقرئ الواعظ فإنه لم يضرب على لفظهما وقال: صحيح وذلك من شدة ورعه وزهده أعني ضربه على ما نسبت إليه رجمه الله تعالى.

وفيها توفي شيخ بلاد الجزيرة الإمام القدوة شمس الدين محمد المنتسب إلى شيخ الشيوخ في المجد والمفاخر الذي خضعت لقدمه رقاب الأكابر الشيخ أبي محمد محيي الدين عبد القادر الجيلي جده الرابع أعاد الله

من بركاته علينا وعلى المسلمين وكان شمس الدين المذكور عالماً صالحاً وقوراً وافر الجلالة روى عن الفخر علي بدمشق وحج مرتين. وفيها توفي صلحب التاريخ الكبير محمد بن إبراهيم ابن الجرزي الدمشقي عن إحدى وثمانين سنة.

وفيها مات بخليص محرماً في ذي الحجة الإمام الحافظ محدث الشام علم الدين القاسم بن قلت: وعليه أمنت الشاميون في الصلاة عليه في خليص بإشارة بعضهم وكان روى عن خلق كثير وقرأ وكتب وتعب وأفاد مع الصدق والتواضع والإتقان وكثرة المحاسن ووقف جميع كتبه وأوصى بثلثه وحج خمس مرات رحمه الله.

## ▲ سنة أربعين وسبع مائة

في صفر منها هبت بجبل طرابلس ريح فيها سموم وعواصف على جبل عكا وسقط نجم اتصل نوره بالأرض برعد عظيم وعلقت منه نار في أراضي الجون أحرقت أشجاراً ويبست أثماراً وأحرقت منازل وكان ذلك آية عظيمة ونزلت من السماء نار بقرية الفيحة على قبة خشب أحرقتها وأحرقت ثلاثة بيوت.

كل هذا صح واشتهر.

وفيها توفي بمصر الإمام العلامة الصالح المشهور الخاشع المشكور أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز مجد الدين السنكلومي من سنكلوم بالسين المهملة والنون والكاف واللام والواو ثم الميم بلدة من أعمال الشرقية وبعضهم يقول: السنكلوني بالنون قبل باء النسبة الفقيه الشافعي المفيد الورع.

قدم القاهرة قريب بلوغه أو بعد البلوغ فأخذ الفقه عن الشيخ محيي الدين عبد الرحيم النشائي الفقيه وكان أكثر اشتغاله واستفادته عليه ثم اشتغل أيضاً على الإمام العلامة عز الدين بن عمر بن أحمد بن المدلجي وغيرهما وكثر عن عز الدين المذكور فأخذ عنه الفقه والنحو وشيئاً من الأصول وقرأ عليه الكافية لابن مالك في النحو وقرأ الفصول لابن معطي على أبي البقاء خطيب القدس وأخذ أصول الفقه وشيئاً من علم البيان عن الشيخ علم الدين العراقي وصنف عدة كتب في الفقه منها انتخابه لكافية النبيه وشرح التنبيه للإمام نجم الدين بن الرفعة ست مجلدات وسماه " تحفة النبيه في شرح التنبيه " في أربع مجلدات.

قلت وهذا الكتاب المذكور منتفع به مشكور متداول بين أهل العلم مشهور.

ومنها اللمح العارضة فيما وقع بين الرافعي والنووي من المعارضة في مجلد واحد.

ومنها شرح منهاج النووي في الفقه ومنها شرح مختصر التبريزي في الفقه أيضاً وابتدأ في شرح التعجيز مختصر الوجيز لابن يونس وسماه الواضح الوجيز في شرح مختصر الوجيز وبلغ نحواً من النصف وسمع الحديث عن جماعة منهم الحافظ الدمياطي وحدث بالقاهرة وولي مشيخة الرباط الركني ثم الخانقاه ثم التدريس بالقبة من الخانقاه والإعادة

في الفاضلية والقطبية والظاهرية وغيرها من المدارس وكان كريم النفس حسن الأخلاق كثير التواضع طارحاً للتكلف يحمل عيش عياله بنفسه إلى الفرن كثير الاشتغال للطلبة متصدياً لاشتغالهم وإفادتهم في أكثر أوقاته قلت: وبلغني أن له بعض كرامات وذكر أن عمره ينيف على الستين وفيها توفيت مسندة الشام أم محمد زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية المرأة الصالحة العذراء عن أربع وتسعين سنة روت عن جماعة ساماعاً وإجازة وتكاثروا عليها وتفردت وروت كتبا كباراً قلت: وإلى هاهنا انتهى تاريخ الذهبي وكذلك انتهى في نيف وستين وست مائة تاريخ ابن خلكان ومنهما انتقيت تاريخي هذا وها أنا أذكر بعض من توفي من الأعيان في عشر سنين أخرى التقطتهم مما ذكره بعض المتأخرين.

## ٨ سنة إحدى وأربعين وسبع مائة

وفيها توفي الإمام العلامة الأوحد شمس الدين أحمد بن يحيى بن محمد القرشي البكري السهروردي الشافعي الكاتب سمع الحديث وأخذ الإجازة من جماعة وشارك في طرف من العلوم وبرع في اللغة والأدب وفاق في صناعة الخط وحسن الكتابة وتقدم في صناعة الموسيقى وصار شيخ الكتاب ورئيس أهل الآداب حسن الأخلاق جميل الأعراق كثير الحياء والإطراق سديد المقال مليح الفعال كريم الطباع كثير الإطلاع معمور الأوقات في الاشتغال والأشغال صاحب رأي وفصاحة وشرف نفس وبلاغة.

فيها توفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن منصور الدمياطي المعروف بابن الحباس الصوفي الأديب الشاعر ومن شعره: زاد وجدي فلست أملك صبراً أعظم الله لي في الصبر أجرا راسل الوجد مهجتي فدموعي أرسلت رسلها على الخد تترى صنت سر الهوى فنم بي الدمع فلولا الدموع لم أبد سرا يا عذولي دع الملام فإني أرى موتي على الصبابة أحرى لا تلمني على الغر أم ولكن خذ من الوجد والصبابة حذراً مع أبيات أخرى منها قوله: يا عزيز الجمال رفقاً بقلب إن فيه ليوسف الحسن مصرا سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة فيها توفي الإمام العلامة قاضي القضاة عبد الله بن محمد العبيدلي الفرغاني الحنفي البارع العلامة المناظر.

يضرب بذكائه ومناظراته المثل.

كان إماماً بارعاً متفنناً خرج به الأصحاب بعرف المذهبين الحنفي والشافعي أقرأهما وصنف فيهما.

وأما الأصول والمعقول فتفرد فيهما بالإمامة وله تصانيف منها شرح الغاية في الفقه في مذهب الشافعي وشرح الطوالع وشرح المصباح وشرح المنهاج للبيضاوي وغير ذلك من التصانيف والأمالي والتعاليق وولي تبيز وأعمالها إلى أن توفي وكان الأستاذين في وقته.

## سنة أربع وأربعين وسبع مائة

فيها توفي الإمام العلامة تقي الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف الأنصاري الشافعي السبكي المصري.

نزيل دمشق برع في الفقه والأصلين وصار علامة زمانه ورئيس أقرانه مع حسن أخلاق وكثرة تواضع وديانة حسنة وسمع بمصر والشام كثيراً وله شعر رائق ونثر فائق وكتابة جيدة وذهن ثاقب وقريحة حسنة وحسن قراءة الحديث ودرس وأفتى وصنف.

## ▲ سنة خمس وأربعين وسبع مائة

فيها توفي الإمام العلامة المفتي الشافعي القاضي شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن النقيب بقية الشافعية بالديار الشامية ولي القضاء بمدينة حلب وغيرها ودرس بالشامية البرانية وانتفع به المسلمون وأسند وعمر.

فيها توفي العلامة الهمام أحد أئمة الأعلام المقتدي بهم شيوخ الإسلام المفيدين للطلبة المفتين للأنام البارعين في المعقول والمنقول الجامعين لفنون العلم الكثيم المحصول فخر الدين أبو المكارم أحمد بن حسن نزيل تبريز الفقيه الشافعي صاحب المصنفات البديعة والمؤلفات المفيدة.

منها الحواشي على الكشاف في عشر مجلدات وشرح المنهاج للبيضاوي في أصول فقه الشافعية وشرح البزدوي وشرح الهداية للحنفية وشرح التصريف لابن الحاجب.

# سنة سبع وأربعين وسبع مائة

فيها توفي الفقيه القدوة المدرس المفتي شرف الدين أبو عبد الله محمد ابن الصاحب الفقيه الزاهد زين الدين أحمد ابن الصاحب الفقيه فخر الدين بن الصاحب الكبير الشهير الوزير في المحاسن المشكورة والمكارم المشهورة بهاء الدين على ابن محمد المعروف بابن حنا.

توفي شرف الدين المذكور ليلة الجمعة ثامن شهر رمضان من السنة المذكورة وكان مع فضله في العلم صاحب محاسن.

متواضعاً حسن الاعتقاد في أهل الخير حريصاً على لقاء الصالحين ومجالستهم وقد قدمت في ترجمة الشيخ محمد المرشدي سنة سبع وثلاثين اجتماعه هو وأولاده بي في زاويته وما صدر منه من حسن الاعتقاد والتواضع والوداد وكتابتهم عني قصيدتي الموسومة " بالحلاب الحالي في مدح الحاوي " والتماسهم مني الإقامة عندهم وإقراء الكتاب المذكور لهم وأن أكتب خطي في بعض الفتاوى فأجبت لفظاً واعتذرت عن الخط والإقامة وما عاينت من الشيخ محمد في ذلك من الكرامة.

## 🛕 سنة ثمان وأربعين وسبع مائة

فيها توفي السيدان الجليلان الإمامان الحفيلان بركتا الزمن وزينا اليمن أحدهما شيخنا وسيدنا وبركتنا الشيخ الفقيه الإمام مفتي المسلمين رفيع المقام العالم العامل الورع الزاهد العابد ذو المحاسن والمحامد والمواهب الجزيلة والمنزلة الجليلة والأوصاف الجميلة والدرجة الرفيعة العلية والشمائل الحسنة الرضية.

المدرس المفيد ذو الفضل العديد والكرامات الكثيرة والمناقب الشهيرة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهيبي بضلم الذال المعجمة والموحدة بين المثناتين من تحت مجموع المحاسن المفضال المشهور بالبصال.

صحب الشيخ الكبير الولي الشهير صاحب السيرة الحميدة والكرامات العديدة.

مطلع الأنوار منبع الأسرار الشيخ عمر المعروف بابن الصفار في مدينة عدن.

وانتفع به وحصل له نصيب وافر وسكن في قلبه مذ صحبه وأقرأ وهذا الشيخ عمر المذكور رأيته في حياته ودعا لي بعد وفاته في المنام بعد أن قلت: وهذا يؤيد ما ذكره بعض مشائخ الصوفية في قوله: الصوفي لا يموت ثم دعا إلي الشيخ عمر المذكور المشكور في المنام المذكور بعد أن مسح على صدري وقال: أصلحك الله صلاحاً لا فساد له نسأل الله الكريم أن يحقق ذلك.

وقد قدمت في ترجمة الشيخ محيي الدين النواوي أنه دعا لي في المنام أيضاً فقال: وفقك الله وزادك فضلاً وثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

اللهم اقبل ذلك لي ولسائر أحبائي والمحبين آمين.

وجالس ذا الأنفاس الصادقة والكرامات الخارقة والمواهب السنية والمقامات العلية شيخنا المشكور الولى المشهور مسعود الجاوي أحد

كبار أصحاب الشيخ الفقيه في المناقب الشهيرة والكرامات الكبيرة صاحب موزع المتقدم ذكره في ترجمة الفقيه الإمام في الكرامات العظام العلى المقام محمد بن إسماعيل الحضرمي.

وانتفع الشيخ مسعود المذكور وهو والشيخ عمر بن الصفار بابن الخطيب المذكور انتفاعاً عظيماً ونالا منه منالاً كريماً والشيخ مسعود هو أول من ألبسني الخرقة.

جاءني وأنا منعزل في مكان وقال لي: وقع الليلة إشارة أنى ألبسك الخرقة وألبسنيها وكان يجتمع هو وشيخنا جمال اللين المذكور ونحن وجماعة من أصحابهما معهما في أوقات مباركات في عدن وفي ساحل البحر في بعض الساعات أعنى ساحل ضراس بضم الضاد المعجمة وفي آخره سين مهملة وقبل الألف راء الذي خلف ساحل حقات وحقات بضــم الحاء المهملة وتشـد يد القاف وفي آخره مثناة من فوق.وتفقه شيخنا جمال الدين المذكور بالفقيه الفاضل في المحاسن والفضائل والتصوف والصلاح والأوصاف الجميلات الملاح شيخنا في الفرائض في الذوق والوجدان عبد الرحمن المعروف بابن سفيان من ذربة الشيخ الكبير العارف بالله الشهير ذي المقامات العالة والكرامات الغالية والمناقب الجميلة والمواهب الجزيلة الفقيه سفيان الحضرمى اليمنى قرأ شيخنا جمال الدين المذكور على ابن سيفيان المذكور كتاب التنبيه وحقق وبحث ودقق ثم جمع شيخنا جمال الدين المذكور كتاباً ينتفع به الفقيه بعضه. يتعلق بشرح النبيه ذا فوائد عديدة ونكت مفيدة رأيته يطالعه وقت ما كنت إليه أتردد ولا يظهره في ذلك الوقت لأحد وفاق في معرفته شيخه وغيره من الفقهاء النجباء والفضيلاء الأدباء ودرس وكل من طلبته به انتفع وعرض عليه قضاء عدن فامتنع وكان له صوت في قراءة القرآن يهيج من الخليين الأشجان وألفاظ تعجب من وعاها وتطرب من رآها وعبارة تلين القلب القاسي وخلوات ترغب في مجالسته الناسي وزهد يسلي من الدنيا كل حريص ويغلي به في الآخرة كل رخيص قرأت عليه القرآن الكريم وصليت به في رمضان إماماً خمس سنين وقرأت عليه كتاب التنبيه فأولم عند ذلك وليمة كبيرة وذبح كبشين وأطعم جماعة كثيرة وهو أول من انتفعت به ورأيت بركته من الشيوخ الذين صحبتهم قدس الله أرواحهم ونور ضريحهم ورضي عنهم.

والثاني من للشيخين المذكورين شيخنا وقدوتنا وسيدنا وبركتنا الشيخ الكبير العارف بالله الخبير خزانة الأسرار ومطلع الأنوار الفقيه الناسك المجذوب السالك ذو السيرة الجميلة والمناقب الجليلة والمحاسن الغالية والمقامات العالية والأحوال الباهرة والمكاشفات الظاهرة والكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة والمعارف والعلوم الملدتيات والآداب والأخلاق الرضيات والتربية في سلوك الطريقة والجمع بين الشريعة والحقيقة ذو التخصيص والتمكين أبو الحسن نور الدين علي بن عبد الله اليمني الطواشي نسباً الشافعي الصوفي مذهباً قدس الله روحه ونور ضريحه اشتغل رضي الله تعالى عنه بفنون من العلوم حتى في علم

الطب وأكثر اشتغاله بالفقه وكان الغالب عليه التنسك وحب الخلوات والانعزال عن المخالطات وكان يسافر مع أبيه وأخوته فإذا دخلوا السوق للتجارات دخل المسجد للعبادات ملازماً للتلاوة والإذكار وزيارة الأولياء الأخيار حتى حصل له من بعضهم تعليم الاسم الأعظم الذي من عرفه يقرب ويكرم وحصل له مع السلوك جذبة من جذبات الحق وهيبة جلالية حتى هابته الملوك ذو أحوال عظيمة وظهور كرامات كريمة وأفاض عليه الحق من فيض فضله وملأ قلبه من أنوار.

قدسه وهذبه وزكاه وطهره من صفات نفسه وملاً قلبه وقالبه من أنوار قدسه وهذبه وزكاه وقربه وأدناه وبالحياة الطيبة أحياه وكشف له حجاب الجمال والجلال وأطلعه على مكنون المعارف والأسرار وغير ذلك مما لا يعرفه الأعارف بالله مجذوب سالك هو بمكان من المقام العالي والحال الخطير والناس يبصرونه ضعيف الجسم متواضعاً في زي فقير ويحسبونه من جملة الفقراء المشاركين ولا يدرون ما عنده من جليل الولاية وعلو المنزلة والتمكين وفي هذا قلت: يرون جسماً براه الحب بالتلف وليس يدرون دراً داخل الصدف حاكى شيوخاً أجلا سادة سلفوا أكرم بمن في المعالي لاحق السلف كنت أعهده رضي الله تعالى عنه منذ سنين عديدة يأتي للحج والزيارة متحلياً بحلية حميدة وكثيراً ما يأتي لذلك ويسافر وفلاح الصدلح عليه قد لاح وهو ظاهر وربما أتاني في بعض الأوقات تفضلاً منه في مكة شرفها الله تعالى يقال: عندما يأتي للحج وهو حينئذ من الصالحين ثم جاءه بعد ذلك نصيب وافر مما أشار

إليه الحق سبحانه بقوله تعالى " أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً " وبقوله عز وجل: " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم " وبقوله تعالى " يجتبي إليه من يشاء " وغير ذلك ثم لزم منزله وصار لا يحدث شيئاً من الحركات ألا بأمر وإشارات كل هذا وما عندي علم حتى سافرت إلى اليمن السفرة الأولى فتلقاني إلى الساحل في جمع كثير من فقرائه وجيرانه وإذا الرجل غير الرجل والوصف غير الوصف غير الوصف ظاهره قد كسي بملابس الأنوار وباطنه خزانة المعرف والأسرار يفوح فيه طيب الوصف بالغدو والآصال.

ويصدق فيه قول الذي قال: إلا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المس كافوراً وأعواده رندا وما ذاك إلا أن هنداً عشية تمشت وجرت في وجوانبه بردا وفي انتقاله من حالة البعد والعنا إلى حالة القرب والهنا قلت: عهدتكم قدماً على غير حالة بها اليوم أنتم ساده وملوك أتاكم من الرحمن جذب عناية فهان عليكم للوصول سلوك وفي مشيه إلى عندي قلت مستعير البيت الثاني: لقد حق لي يا هند أنشد في الهوى ولاق بحالي حين جاء سيدي عندي خليلي هل أبصرتما أو سمعتما بأكرم من مولى تمشى إلى عبد ثم سافرت السفرة الأخيرة فرأيت ما أدهش عقلي وحير فكري من الأحوال والمعارف والأسرار والمكاشفات والأنوار والكرامات وغير ذلك مما شاهدته منه في حال خلوته في أوقات كثيرة عند ورود أحوال عظيمة تجري على لسانه فيها من عجائب الغيوب ما يحيى القلوب وفي ذلك قلت على جهة النيابة على لسان حاله: وما

قلت قولاً غير أني أعرتها لساني فأومت للهوى يتكلم فأسرارها منها علمت وعندما سكرت جليسي سرها منه يعلم أعني يعلم الجليس السر المودع في القول الجاري على لسان الغائب بواسطة الهوى المشار إليه بالكلام فالضمير في منه يعود إلى الهوى والمعنى أن الله تعالى يجري على لسانه كلاماً في حال غيبته بما يريده الله تعالى يسمعه الجليس ليس باختيار من الشخص المذكور .ومن ذلك قول أبي القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه لما سئل أن يملي كلامه: لو كنت أجريه كنت أمليه وأما في حال الصحو فهو في نهاية المحو ينكر ذلك ولا يظهر منه شيئاً أصلاً لا قولاً ولا فعلاً ولا علماً ولا حالاً.

متحقق بقول القائل: ومستخبر عن سر ليلى رددته فأصبح في ليلى بغير يقين يقولون أخبرنا فأنت أمينها وما أنا إن أخبرتهم بأمين اللهم ألا مجالس تكلم معي فيها في حال الصحو فكشف الخمار عن وجه كثير من مليحات المعارف والأسرار ولكن نادر وأطال البسط معي في ثلاثة مجالس.

المجلس الأول مجلس إيناس وتأليف والمجلس الثاني مجلس تأديب وتخويف والمجلس الثالث مجلس تبشير وتعريف على ما سبق به القضاء من التقدير والتصريف وهذا المجلس الثالث هو الذي أشرت إليه في القصيدة بقولي: ولا سيما يوماً أغر مباركاً به اليمن والبشرى بتبليغ منيتي ولعل أكثر الناس أو كثيراً منهم له معه مجالسة كثيرة ولا يظهر لهم منه صغيرة ولا كبيرة وبعرض عليه أشياء كثيرة قبل أوقاتها.

من ذلك قولي في قصيدة مدحته بها: وطفت ببيت الرب قلب مطهر من الجس من كل الصفات الدنية ومفتتح القصيدة المذكورة قولي: تخلفت يوم البين عنه بجثتي وراحوا بقلبي يوم بانوا أحبتي وناديت والركب اليماني راحل وعندي مقيم في الحشا حر لوعتى خليلي سيرا بلغا لى تحيتى إلى عند سكان الربوع البهية إذا جئتما حلى ابن يعقوب بمنا قليلاً إلى حيث العادات حلت ومنها عند ذكر شيخنا المذكور: له أسفرت بيض الغلى عن محاسن وقالت له: بشراك بشري بروبتي فمديت طرفي كي أراها فأسبلت خمار الهادوني فمت بحسرتي فإن أسعدت يوماً برفع خمارها على الوجه أحيتني بأول نظرة سقى الله أياماً خلوت بسيد بها هل تراها سامحات بعودة فكنا بها في طيب جمع بها الهنا وعيش صفا من قبل تكدير فرقة ولا سيما يوماً أغر مباركاً به اليمن والبشري بتبليغ منيتي فشاهدت من أحواله وعلومه وأنواره ما تحته كل تحفة وألبسنى عن أمر مولاه خرقة كسيت بها فخراً لأمر بيقظة مولى من الموالى أجل ولاية يسل عليها سيف سطوة عزة به كل جبار من الخلق خاضع إلى عزة يأتي مطيعاً بذلة له في معالى المجد منزل سؤدد به طربت بيض المعالى وغنت الزبدية العلامة الفاضــل يحيى بن حمزة للقصيدة المذكورة فيما أخبرني به بعض حملة كتاب الله من المخبرين المباركين.

قال: رأيته في حراز من بلاد اليمن وقد أتي غازياً الإسماعيلية في جيش كثير قال: فلما - علم أنى قاصـد الحج: قال: لعلك تأتيني أو قال:

عسى أن تأتيني بشيء من كلام فلان فقد وقفت له على قصيدتين أعجبتاني إحداهما في مدح شيخه قلت: والعجب كل العجب ممن ينكر ما تضمنته من ذكر الاستعارات وعلو المقامات مما يستحسنه المخالفون المنكرون للمقامات فنسأل الله الكريم الوهاب القادر أن يعافينا من عمى البصائر قد وعمني شيخنا المذكور بالجائزة للقصيدة المذكورة وقال: هي تأتيك ولو بعد حين فلا تيئس منها وإن طال الزمان ونزل من مقامه العالى في التواضع وغيره وأنزلني منزلة ليست لي بمكان وفي ذلك قلت: وأهلني المولى لما لسبت أهله وأنزلني منه الندا فوق منزلي وأنزلته في مدحتي دون منزل له في العلى في كل ناد ومحفل قلت: ومن تواضعه المذكور أني رجعت ذات يوم من صلاة الجمعة في حلى فوافيته خارج القرية يريد الرجوع إلى منزله وقد أتى بمركوب يركب عليه لحدوث ضعف فيه مع ضعف مزاجه وضعفه برباضته وعلاجه فلما راني قال: اركب فامتنعت من ذلك فألح على حتى ومن ذلك أيضــاً أنه حصـل لى تأديب في وقت هو فيه غائب لحال ورد عليه فلما أفاق قال لي: قد يؤدب الفاضل على يد المفضول.

يعني أنه حصل لموسى عليه السلام أدب على يد الخضر عليه السلام.وله من المحاسن والسيرة الرضية والكرامات والمناقب العلية والتواضع والآداب.

ما يضيق عن ذكره كتاب فالله تعالى يزيده من فضله ويجزل له الأجر والثواب وبنفعنا والمسلمين به وبالصالحين آمين.

وقد ذكرت في بعض كتبي شيئاً من كراماته المشتملة على بشاراته لي بما أرجو حصوله من فضل الله الكريم وها أنا أذكر هنا بعض ذلك. ذكر شيء من كرامات شيخنا نور الدين قدس الله روحه على وجه الاختصار.

فمنها ما أخبرني بعض أصحابه وأولاده واستفاض في جهته وبلاده أنه قال لأمراء زمانه الطاغين في مكانه: إن لم تنتهوا عن كذا وكذا من المظالم والمعاصي جاءتكم النار فقيل له في ذلك الحال: متى تجيء النار قال: ليلة الجمعة فلما كان سحر ليلة الجمعة طلع مؤذن الجامع المنارة ليذكر فرأى ناراً مقبلة في الجو مثل المنارة تدنو منهم قليلاً قليلاً فصاح ألا جاءكم ما أوعدكم به الشيخ علي فخرج الأميران في ذلك الوقت قاصدين الشيخ وكان خارج البلد نازلاً في بيت وحده وأظهر له التوبة وبكيا وتضرعا ومرغا خدودهما على الرماد بين يديه وإذا بالنار قد انقسمت نصفين فذهب أحدهما في جهة والنصف الآخر في جهة راجعين عن البلد والحمد لله الرحمن الجواد.

ومنها ما سمعته أيضاً غير مرة من غير واحد من تلامذته واشتهر شهرة عظيمة في بلدته أن إنساناً يقال له: ثابت من بعض البلدان البعيدة ممن أعرفه وأقام عندنا بمكة أشهراً عديدة ثم سافر إلى بلاد حلي ابن يعقوب يحبسه العوام من الصالحين المنال.عندهم المطلوب فأقام زماناً طويلاً في القرية فلما كان يوم الجمعة من جميع ذلك الزمان جاء شيخنا المذكور إلى الجامع ليصلي الجمعة وإذا بثابت المذكور جالس

في طريقه فلما مر عليه الشيخ أطلق ثابت لسانه فيه وسبه وهم بعض من هو مع الشيخ بالبطش فيه فقال الشيخ: دعوه معه ما يكفيه فاشتغل في الحال ناراً فأخذ من حضر ماء فجعلوا يصبونه على تلك النار لكي تنطفئ فأحرقت ما شاء الله من جسمه ولحيته والحمد لله على نعمه وإكرامه لأهل طاعته.

ومنها ما أخبرني بعض الصالحين ممن أعرفه وأعتقده أن بعض ذرية الفقيه الكبير الولي الشهير السيد الجليل أحمد بن موسى بن عجيل قدس الله روحه – أتى بقافلة اليمن فلما وصل بلاد الشيخ أرسل بعض الفقهاء من أصحابه إلى الشيخ يسأله عن الأصلح في سفر البر أو البحر خوفاً من العربان القطاع أولي الفساد والأطماع فلما أتاه الرسول وجد الشيخ مقبوضاً فلما لم ير عنده شيئاً من البسط والإيناس.

قال في نفسه: ليت الفقيه فلاناً استشار فلاناً رجلاً صالحاً في القافلة سماه.

خطر له ذلك قبل أن يبلغ الرسالة ولا ذكرها بعد ذلك فلما خطر له هذا الخاطر قال له الشيخ في الوقت الحاضر: قل للفقيه إن شاء مسافر براً و بحراً فما عليهم إلا السلامة واعلم أن المشهورين في بركة المستورين. ومنها ما أخبرني بعض شيوخ اليمن المشهورين بالصلاح والاتصاف بالأوصاف الملاح في شهر رمضان المبارك في الحرم الشريف وهو متوجه للإحرام بالعمرة.

أنه رأى شيخاً المذكور بعد صلاة الصبح منصرفاً من حول الكعبة إلى جهة بلاده وأنه مر عليه وتبسم في وجهه وأشار مع السلام بإصبعه إليه وذكر أنه كان يتعبد معه في بعض السواحل في أيام البداية وأنه كان يأتي إلى شيخنا كل ليلة ثلاثة أنفس أحدهم الخضر فيتحدثون معه ما شاء الله تعالى من الليل وأنه كان يتنحى عنهم في ذلك الاجتماع ويقول لشيخنا: ما جاؤوا إلا إليك اللهم أنفعنا بعبادك الصالحين بحرمتهم علىك.

ومنها ما أخبرني بعض الفقهاء المتقنين المباركين المتنسكين أنه أذن له شيخنا المذكور في الخلوة فدخل فيها وكان في بعض الأوقات يتصور له بعض الشياطين يوسوس عليه يراه بعينه ظاهراً فشكا ذلك إلى الشيخ فقال له: إذا رأيت شيئاً من ذلك ناد باسمي قال: فلما كان فات ليلة تصور لي الشيطان فقلت: يا سيدي الشيخ علي فما تم مقالتي إلا والشيخ واقف بباب الخلوة مع بعد منزله عن ذلك المكان فسبحان الكريم المنان الذي طوى لهم المكان والزمان وأطلعهم على ما شاء من الغيب حتى شاهدوه بالعيان.ومنها أنا لما بلغنا في سفر البحر إلى مرسى حلي قال لى أصحابى: تنزل إلى الساحل.

قلت: لا فنزلوا وبقيت في المركب وحدي ونويت أني إذا بلغت اليمن لزيارة جماعة من الصالحين ورجعت زرت الشيخ نور الدين المذكور في حلي فلما كان ضحوة اليوم الثاني من نزول أصحابي حدث عندي داع إلى النزول إلى الساحل وإذا بزورق وهو المعروف بالسنبوق في

اصطلاح بعض الناس فيه بعض البحارين جاء إلى بعض المراكب المرساة لقضاء حاجة فأشرت إليه أن يدنو منى فأتاني فركبت معه في الزورق إلى الساحل فلما صرب في البر تمشيت فيه قليلاً وإذا بالشيخ على المذكور مقبلاً إلى في جمع كثير ركبان ورجالة من أصحابه وجيرانه فسلم على وألبسني الخرقة فعلمت أن الداعي الذي أزعجني إلى النزول في ذلك الوقت بعد أن لم يكن لي فيه نية إنما هو بخاطر الشيخ إذ كان الاجتماع الذي وقع بيننا مقدوراً له النزول سبب والحمد لله على ذلك السبب الذي قدر لي به أني أصحب وعلى جميع ما أنعم ومنها أنى خرجت في بعض الأيام إلى خارج البلد واخترت موضعاً بعيداً عن الناس فخلوت فيه تحت شجرة خفية بين أشجار البربة بحيث لا يهتدي مكانى أحد فما شعرت إلا والشيخ معى فجلس معى قليلاً فسررت بذلك سروراً كثيراً وحسبت أنه يطيل الجلوس عندى فأتملأ به وإسأله عن كل ما أربد فورد عليه حال فقام بعد أن ظهر فيه مبادى السكر فحصل في باطنى عند ذلك تألم واحتراق لعدم حصول ما أملت فقلت له: عند ذلك ما كان لي بمجيئك حاجة فقال: ولم قلت لأنى فرحت بمجيئك ثم تألمت بقيامك فأتى إلى ووضع إصبعه على قلبي وقال: هذا موضع الألم فسكن ذلك الألم وبردت تلك الحرقة كما تبرد النار إذا صبت عليها الماء وازددت عند ذلك في اعتقاد فضله علماً والحمد لله على المعرفة لهم والصحبة وعلى ما خلق بيننا وبينهم من المحبة.

ومن هذا الإسكار الذي يفارق به الأغيار ولا يرضي فيه إلا بمجالسة الملك القهار أني مررت بجنبه في بعض الأحيان وهو جالس على بعض الكثبان فناداني إليه فجلست معه قليلاً وهو منشرح منبسط معي ثم ورد عليه وارد أخرجه عن ذلك الحال إلى حال آخر ظهر عليه في مبادى السكر فقبض نفسه فيه وتنمر ونظر إلى نظرة النشاوي في سكرهم وقال: من جالس الملوك لم يرض مجالسة غيرهم فقمت عنه هارباً ورجعت في طريقي التي كنت فيها ذاهباً وكان هذا ضحوة النهار ثم رجعت من وجهى الذي توجهت فيه بعد العصر فإذا به قد تغير عن ذلك الأسلوب ورجع إلى الأسلوب الانبساط المحبوب وقد أتى بمركوب يركبه فأقسم على أن أركب ذلك المركوب فركبته ومشى هو مع جلالته وضعفه وتباين ما بين طرفي نهاره في هيبته ولطفه متحققاً بقول قائلهم: إذا كنا به تهنا دلالاً على كل الموالي والعبيد ولكنا إذا عدنا إلينا يعطل دلنا ذل اليهود ومنها أنى حكيت له مرة أنى قصدت في أيام الحج رجلاً من الصالحين في منى فطلبته في منزله فلم أجده فطلعت بعض جبال مني وإنعزلت بعيداً من الناس تحت بعض الأحجار فبينا أنا كذلك لماذا بذلك الرجل الصالح الذي كنت أطلبه معى فوقف عندي ما شاء الله فلما حكيت لشيخنا المذكور هذه الحكاية تعجيباً له بذلك في ظني قال لى: عسى كان اجتماعكم في المكان الفلاني وأشار إلى ذلك المكان بعينه مع عدم تميزه عن غيره تميزاً يهتدى به إليه فلما سمعت منه ذلك تعجبت وقلت له: الفرسان يمرون علينا ولا يسلمون فقال: يسلمون

بالقلوب ثم جمعت بينه وبين الصالح المذكور وهو الولي الحبيب خالد بن صالح بن شبيب في المسجد الحرام ليلاً فحصل للشيخ خالد بذلك سرور فلما افترقا قال لي الشيخ علي: هذا من غزة ولم يكن لهما قبل ذلك اجتماع بل بمعرفة القلوب والكشف والاطلاع رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم.

ومنها أنه خطر لي في وقت خلوة من أفضل هو أو شخص آخر فقال لي: عند خطور هذا الخاطر ما الفرق بين الرسول والنبي فأردت أن أذكر ما بينهما من الفرق بحسب ما يخطر لي من العبارة فسبقني وعبر في الفرق بينهما بعبارة حسنة مشتملة على ألفاظ وجيزة جامعة ومعان حسنة حاصلها أن الرسول هو الذي يوحي إليه ويرسل إلى الخلق ويؤيد بالمعجزات التي تدل على الحق والنبي غير متصف بهذه الصفات وكذلك الأولياء منهم من يؤمر بإرشاد المريدين ويؤيد بالكرامات والبراهين.

ومنهم من له فضل في نفسه وليس له شيء من هذه المذكورات ففهمت من ذلك أن الفرق بينه وبين ذلك الشخص نسبته نسبة الفرق بين الرسول والنبي على حسب ما بين النبوة والولاية من التفاوت فهو في أعلى درجات الولاية كما أن الرسول في أعلى درجات النبوة وذلك الشخص في أسفل درجات الولاية كما أن النبي في أسفل درجات النبوة ومفهوم كلامه أنه أفضل من ذلك الشخص فقلت له في ذلك الحال: هل يتصور أن يصير النبي رسولاً.

ومرادي أن ذلك الشخص هل يصير في مرتبة التربية والتأييد بالكرامة وارشاد السالك فأشار إلى أنه قد يتصور ذلك نسأل الله الكريم من فضله العظيم ومنها أنه قال لى بعض الأولياء الكبار ممن له بكثرة الكرامات في بلاد اليمن اشتهار: سلم لي على الشيخ على يعنى شيخنا المذكور وذلك عقيب صحبتي للشيخ وكنت في ذلك الوقت زائراً عشرة من الأولياء فلم يذكر لي أحد منهم بالسلام ولا غيره غير الشيخ على فقال: يأخذ كل واحد منكما عن صاحبه تأخذ عنه نوراً وبأخذ عنك علماً فقلت في نفسي متعجباً: كيف يأخذ عني العلم وهو ممن يفيد العلم وغيره. وأما أخذى عنه النور فهو أهل لذلك وأنا مفتقر إليه فاسأل الله تعالى أن يحقق ذلك وكان هذا الكلام سراً بيني وبينه لم يطلع عليه أحد غير الله. فلما قدمت على سيدي الشيخ أخرج لى كتاباً من كتب الإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالي وقال: ما تقول في هذه المسألة وأشار إلى كلام فيه لأبي حامد فقلت: سبحان الله مثلك يسأل مثلى: فقال لي: إيش قال الشيخ فلان مشيراً إلى ما ذكرت من قول ذلك الشيخ وبأخذ عنك علماً فلما قال لي ذلك تعجبت وعلمت أن الرجل صاحب تمكين في الاطلاع على القلوب وما شاء الله من علم الغيوب وقوة التصرف النافذ فيما شاء الله من الوجود بمن الملك المنان ذي الكرم والجود.

ومن قوة تصرفه أن بعض أصحابه كان قد منعه من الأسفار مع رغبته فيها فقال صاحبه المذكور لشيخ من شيوخ اليمن الكبار: أشتهي منك ومن فلان شيخ آخر من الكبار أيضاً أن تكفياني أمر الشيخ على في منعه لي من السفر وتضمنا لي ذلك فقال له: لا والله يا فلان لا أقدر وأنا وفلان على منع الشيخ علي مما أراد فإن جنده سفهاء يعني أنه صاحب حال قوي وتصرف نافذ لا يستطيع رده ولو اجتمعنا على ذلك. كما أن الجند السفهاء يستطيع أحد مدافعتهم وردهم عما طلبوا.

رجعنا إلى ما كنا فيه من ذكر المسألة فأخذت الكتاب ونظرت فيه فإذا هي على غير ظاهر ألفاظها فقال لي: تقول.

قلت: نعم وإذا به قد ورد عليه وارد غيبه عن الإحساس من واردات الأحوال التي ترد عليه في كثير من الأوقات وعلى غيره من أرباب القلوب والرجال فخفق برأسه في حجري وكان جالساً إلى جنبي فمكث قليلاً ثم أفاق منشرحاً.

فقال لي: وفقك الله فعرفت أنه قد حصل له إطلاع في تلك الغيبة على أن ما ذكرت له من الجواب هو عين الصواب والحمد لله على ذلك وعلى جميع الأئمة وأساله أن يتقبل ما ذكرت من دعائه وأن يغفر لنا جميع الذنوب ويبلغنا من الخيرات كل مطلوب بجاه نبيه المصطفى المكرم صلى الله عليه وآله وسلم فهذه عشر من كراماته الكبيرة يدل بعضها على فضله عنده من له بصيرة.

وأما ما له من الإشارات التي في ضمنها لي بشارات.

فمنها قوله رضي الله تعالى عنه لي: إني أرجو لك في آخر العمر بعد قولى له أرى فلاناً يبشرني وأنت ما تبشرني.

ومنها قوله لي: لا تيئس من الجائزة فهي تأتيك وإن طال الزمان يعني على القصيدة التي ذكرته فيها.ومنها قوله لي: يا ما يخرج الله من هذا الصدر من الحكم مشيراً إلى صدرى.

ومنها قوله لي: ما ظنك بعبد بن أشرف المولى عليهما أيردهما خائبين وذلك بعد خلوتي معه في مجلس مبارك ورد عليه فيه وارد شريف فأضحكه بشراء بعدما أحزنه تخويفه وأبكاه.ومنها قوله لي لما قدمت عليه زائراً: رأيتك منصرفاً من عندي وعليك ثوب أبيض.ومنها قوله لي: أشتهي لك سيفاً تضرب به وفي قوله هذا إشارتان إحداهما أن ذلك الضرب كون فيه محقاً والمضربون مبطلين ولو لم يكن كذاك لما جاز أن يحب إلي السيف المذكور والثانية أن تكون لي أعداء كثيرون نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين حرباً لأعدائه المعتدين وسلما لأوليائه المهتدين آمين اللهم آمين.

ومنها قوله لي بعد ورود حال عليه مقامك عالٍ حقق الله تعالى ذلك بمنه وكرمه.ومنها قوله في حال سكره لواردة تواردت عليه الأحوال.

في مسجد الخيف خاليا عن الخلق وسائر الأشغال في ساعة أؤمل من الله الكريم أن أنال فضلها إما جاء سيل الفضل غسل الأوساخ كلها فنسأل الله الكريم أن يحقق لما ما ذكر من الغسل بسيل الفضل وأن يحيي بغيث رحمته ما بقلوبنا من موات المحل وإلى قوله المذكور أشرت في بعض القصائد حيث أقول: أؤمل من ذي الفضل ما هو أهله وإن لم أكن أهلاً لما منه أطلب عسى سيل فضل منه يغسل كل ما بأوساخه

كم قد تلطخ مذنب كما قال نور الدين شيخي وسيدي وقد مال من حال به الراح يشرب إذا جاء سيل الفضل يغسل كل ما يلاقي من الأوساخ في الحال يذهب إلهي بجاه المصطفى سيد الورى وملجأهم من كل ما منه يهرب وتاج العلي بدر الهدى معدن الندى طراز جمال الكون أبهج مذهب أنلني منائي منك يا غاية المنى لا ضحى ولي شخل بحبك مذهب وحقق أرجائي يا جواعاً ومنعماً كريماً تعالى للرجال تخيب ومنها ما في مكاتبته لي من دعوات صالحات ووصف بصفات جميلات أسأل الله الكريم المنان المالك أن يحقق بمنه جميع ذلك وهذه صورة ما ذكرت من مكاتبة شيخنا العارف بالله القدوة الدليل مرشد السالكن السيد الجليل ولفظه بحروفه والله على ما نقول وكيل.

وبه أستعين الفقير إلى عفو ربه وإحسانه خويدم الفقراء علي بن عبد الله سلام الله ورحمته وبركاته.

وتحياته على المولى الشيخ الفقيه العالم العامل الورع الزاهد عبد الله بن أسعد اليافعي زاده الله حكماً وعلماً ومعرفة وفهماً ورفع في العلم لدرجته وأظهر على الخصيم حجته ونشير أعلام ولايته وكلاه بحسين كلايته وجعله موفقاً للصواب في كل سؤال وجواب وتصييف للكتاب وجعله داعياً إليه ودالاً للسالكين عليه ثم أوصيله به إليه وبعد فقد ورد الكتاب الكريم والخبر المبارك المحتوى على الدر النظيم فنظر فيه المملوك واستحسنه غاية الإستحسان وأعجبه ما أودع فيه من الفوائد الإيضاح والبيان وما طرزه به من الحكم والمعارف ما يشهد له بصيحته كل

عارف فزاده الله من كل فضييلة وأحله لديه المنزلة الرفيعة الجليلة لكن لو أخلي الكتاب عن ذكر المملوك وأطلق بعد ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أرباب السلوك لكان يتنم حسنه وجماله ويبقى عليه رونقه وكماله ولكن كان ذلك في الكتاب مسطوراً وكان أمر الله قدراً مقدوراً جزى الله المولى عن المملوك.

وعن الإسلام والمسلمين خيراً ودفع به عنهم في الدين ضيراً وختم للجميع بخير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وعنها قوله لي في مسجد الخيف في بعض ليالي التشريق: حصلت لي إشارة قصيدتك الفلانية وقد أمرت ولدي أبا بكر أن يحفظها وذلك أني رأيت كأني أقرأها في صلاة الصبح يوم الجمعة.

قلت: في ذلك إشارة إلى ما اشتملت عليه من تحقيق التوحيد وصحة العقائد وغير ذلك مما تضمنته من جمل المقاصد ومدح جمال الوجود سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم وهذه عشر أيضاً من البشارات المشتملات على الإشارات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات أعنى إشارات شيخنا المذكور لى.

وأما ما بشرني به غيره من المشائخ والإخوان مما وقع لهم في اليقظة أو في المنام من جهة النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ومن جهة الأولياء الكرام فليس هاهنا موضع لذلك الكلام فلنثن العنان ولنعد إلى ما نحن بصدده من البيان لأوصاف شيخنا الجميلات الحسان وما من علينا بصحبته الحنان المنان.

وله رضى الله عنه تصنيف في الحقيقة محاه لغرض قبل أن نقف عليه ونراه ليله خشية إنى لا يفهم الناس معناه وله نظم رائق ونثر فائق فمن نظمه رضي الله تعالى عنه قوله: أسفى من هجر سكان الحمى تركوني من هواهم في عمى كلما قدمت يوماً قدماً نحوهم أخرت عنهم قدماً صربت مما فاتنى من وصلهم أقرع السن عليهم ندماً فعسى الدهر يوصل منهم يسعف الصب وبشفي السقما قد جعلت الدمع مني شافعاً ورجائي وإنكساري سلما ومن نثره رحمه الله تعالى قوله: ينبغي للفقير الصادق أن يكون كثير الفضائل الشمائل ما في يده لا يرد عنه سائل ولا يخيب منه آمل أخلاقه ألطف من نسيم السحر وأوصافه كالمسك إذا فاح وانتشر طلق الوجه عند لقاء الأخوان بسام الثغر عند وجود الحدثان قلبه من الغش والحسد مكنوس قد طهر ونقى من آفات النفوس حرفته في الزهادة وحانوته فيها العبادة إذا جن عليه الليل فهو قائم وإذا أصبح النار فهو كثير التلاوة للقرآن بدمع منحدر كالجمان دائم الفكرة متواصل الأحزان.

ومنه أيضاً: يا هذا لو أخذت كبريت الإخلاص وطبخته بماء الصدق ثم أطفأته فتسق الصبر ثم دهن لوز الزهد ثم دهن بيض القناعة ثم سحقته على صلابة التقوى بقهر طاعة الموالي ثم ألقيت منه جزءاً على مائة جزء من نحاس نحو سك صار ذاهباً منفى والله الموفق.

وأما ما ذكرته في لبس الخرقة المذكورة في القصيدة من اكتساء الفخر فهو من أجل إنه أمر بذلك في اليقظة في حال حال ورد عليه على

ساحل البحر وهو قولي في القصيدة: وألبسني عن أمر مولاه خرقة كسيت بها فخر الأمر بيقظة وقد ألبسني إياها جماعة أيضاً من القوم بعضهم بإشارة أيضاً ولكن ربما وقعت له في اليقظة وربما وقعت في النوم ولم أشاهد في أحد منهم من حسن سلوك الطريقة والجمع بين الشريعة والحقيقة والجد والاجتهاد وعلو الهمة ومواصلة الأوراد والحرص على متابعة السنة والتورع والمبالغة في المحو والأدب والتواضع وكثرة المعارف والمكاشفات والمحاسن والكرامات ما شاهدته في الشيخ المذكور وفي ذلك أنشـــد وأقول: وكم عاذل في حب ســـلمي ومدحها يقولون قد أكثرت في الشعر وصفها يلومونني يا أم عمر وما دروا بما أبصرت عيني من الحسن والبها وأهوى سوا هارب خود خريدة ولكن ما شاهدت في الحسن مثلها والجماعة المذكورون في إلباسهم لي الخرقة بعضهم أدرك الشيخ أبا الغيث وبعضهم ينتسب إلى الشيخ محمد بن أبى بكر الحكمي للنسبة من بعض ذريته ويعضهم ينتسب إلى الشيخين الإمامين الحضرميين أعنى الفقيه إسماعيل والشيخ أبا عباد وبعضهم هو الشيخ محمد بن عمر النهاري وبعضهم قال لي: هذه يدى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنى أصحب بها عنه فاصحب بها أنت عني.

كل هؤلاء المذكورين يمانيون ومهم من ينتسب إلى الشيخ أبي مدين شيخ بلاد المغرب رضي الله تعالى عنه ومنهم من ينتسب إلى الشيخ شياب الدين وأما شيوخي من جهة العلم فقد تقدم ذكر بعضهم وقد

ذكرت طريق الخرقة وشروطها وإنها خرقتان خرقة بركة واحترام وخرقة تحكم والتزام في كتاب " نشر الريحان في فضل المتحابين في الله من الأخوان " وذكرت أن غالب شيوخ اليمن يرجعون في لبسها إلى شيخ الشيوخ في المجد والفاخر الذي خضعت لقدمه رقاب الأكابر الشيخ محيي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ونور ضريحه وإلى ذلك أشرت في بعض القصيدات بقول هذه الأبيات: وفي منهج الأشياخ إلباس خرقة لهم سنة أصل روى ذلك عن أصل ولبس اليمانيين يرجع غالباً إلى سيد سام فخاراً على الكل إمام الورى قطب الملا قائل على رقاب جميع الأولياء قدمي أعلى فطأطأ له كل بشرق ومغرب رقاباً سوى فرد فعوقب بالعزل الأبيات المقدمات في ترجمته في سنة إحدى وستين وخمس مائه.

وفي شيخي المذكورين رفيعي القدر والمحل قلت هذه الأبيات مفتتحاً لها بالمرثية والغزل: دعا ذكر هامي دمع طرف مسهد بتذكار أطلال لمى ومعهد وبثاغر أما من حشى مودع الشجى غريم الجوى من لوعة الحب موقد فأمسوا بدار لد نأت لا يزورها سوى راكب حدباً إلى قعر ملحد به روضة خضر البر موحد وموقدة جمر الطاغ وملحد ترى ساكنيه تحت أطباق مظلم قد استنزلوا عن كل قصير مشيد وكثرة غلمان وعز ورفعة إلى ذي هوان في التراب الموسد مقيمين حتى يرحل الركب كلهم لدار نعيم أو عذاب مؤيد وقد فارقوا للأهل والمال والهنا وجاه وعيش والحبيب المودد وقد لبسوا ثوب البلا بعد لبسهم لثوب البقا الزاهي الجمال المحدد

ترى الدود في تلك الخدد ومقلة تسيل على الخد الأسل المورد وقد زال عنها ما زهاها وزانها وما طال فيها من تغزل منشد تغزل ولكن لا بإفك وباطل وأنشد ولا تسمع ملام مفند حمامة أيك في الحمي غردت ضحي مطوقه ورقاء مخضوبة اليد وربم طوبل الجيد أدعج أهيف أغن كحيل الطرف من غير إثمد تربع لوصال بواو معوضاً موحدة كم قد سبت ذا بعد فأنشد حالي عندها متمثلاً بمصراع صب في المحبة مبتدي وما كنت أعرى قبل حبك ما الهوى كما لم من الغير الملاحة أشهد وهذى سباني في الكهولة حسنها وبهجتها لكن غزالة معبد ترعت فيا في حي حلى وكم لها ترو بذاك الحي من عذاب مورد تربع غواشي الملك للغين مبدلاً عن الطلبهاكم من فؤاد مقيد تصيد ولا تصطاد في شرك الهوي فأعجب بمصطاد لها متصيد شروداً بقلب الصب في فلواتها بوارد حال للغزال مشرد وبا حبذا يوماً على الصب عطفه به بعد صد من وصال مودد وبوماً به منها افتتاح زبارة وصــحبتها من غير تقديم موعد وبوماً على الهجران منها بشارة بتحصيل ما مول لقلب مبرد فهاتان مع حبى حساناً سواهما ملاح الحلى كم فائق الحسن أغيد خليلي ما ربم عدت وحمامة شدت ما به موهت ليس بمقصد ولكن أكنى عن مليحي حماهما وعصرهما بدري دياج لمهتد جمال الهدى البصال شيخي وسيدي إمام الأنام الزاهد المتعبد مليح الحلي زاهي المحاسن ذي العلي وساني الوري نغماً كدر منضد ونور الهدى بحر المعارف والندى خزانة أسرار وسيف مهند دليل طريق السالكين إلى العلى على حضرة يحظى بها كل مسعد

علي بن عبد الله ذي السعد والعطا إمامي وأستاذي وشيخي وسيدي مسقى بكأس الحب في قدس حضرة مداماً بها من سكرها كم معربد قلت: وقد اقتصرت في هذه الأبيات الأحد والأربعين من قصيدة لي ثلاث مائة وبضع عشر بيتاً ذكرت فيها مائة من أجلاء الشيوخ الأكابر العارفين بالله أولي الأبصرار والبصائر والمقامات العاليات والمفاخر صدرتهم بشيخي المذكورين البدرين وأودعتها ديواني الموسوم بكتاب الدرر في مدح سيد البشر ومدح الأولياء الغرر وفي الوعظ والعبر وعلوم فضلها اشتهر وسميتها بلبل الإطراب وحلاوة الحلاب في ذكر الفراق والمدح للأولياء الأحباب وترجى لقائهم في دار النعيم والثواب بفضل الله الكريم الوهاب.

فيها توفي الإمام العلامة البارع المتفنن المفيد القرشي المصري الشافعي المدرس المفتي شهم الدين محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بابن عدلان سمع الحديث من جماعة منهم الحافظ أبو محمد الدمياطي وأبو الحسن ابن الصواف الشاطبي وغيرهما وتفقه على جماعة أيضاً وعرض المفصل على حجة للعرب بهاء الدين ابن النحاس وأخذ عنه النحو وكان له منه حظ عظيم وانتفع به انتفاعاً كلياً وأخذ أصول الفقه عن العلامة شرف الدين الشافعي الفاسي الشهير بالكركي وناب في الحكم عن قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العبد القشيري بالقاهرة ومصر مدة وتولى التدريس في عدة مدارس وتولى الإعادة بالمدرسة والصالحية والناصرية والميعاد العلاي في جامع الأزهر ونفذ رسولاً من

سلطان الديار المصرية إلى اليمن بعد السبع مائة وهو إمام مشار إليه في الفتيا والفقه في الديار المصرية حلو العبارة كثير التودد للطلبة مكرم لهم وولي قضاء العساكر للمنصورة بالديار المصرية ومات أقرانه وعمر وبقي طرفة في البلاد ومولده سنة إحدى وستين وست مائة رحمه الله تعالى.

وفيها توفى الإمام البارع المتفنن العلامة الفقيه النحوي الأصولي اللغوي المنطقي المدرس المصنف المفيد شمس الدين الأصبهاني حفظ كتبأ عديدة وصنف تصانيف مفيدة ودرس في بلاده وفي تبريز وفي الشام وفي مصر واشتغل عليه العلماء المعقولات واستفادوا خصوصاً في أصــول الفقه ومن محفوظاته بعد الكتاب العزيز كتاب السـامي في الأســامي وهو كتاب كبير الحجم في اللغة وأدوات الميداني والمصــادر الثلاثة المجردة للزورني والكافية في النحو وبحثها على والده وغيره من الفضلاء ثم حفظ الغابة القصوي في الفقه والمنهاج في الأصول كلاهما من مصنفات العلامة القاضي ناصر الدين البيضاوي وبحثهما على والده وغيره وبحث الحاصل على والده أيضاً مؤلفات تاج الدين الأرموي ثم قرأ الرسالة الشمسية في المنطق مع شرحها على أخيه الأوحد إمام الدين وقرأ المطالع في المنطق أيضاً وحفظه ثم قرأ الطوالع في أصول الدين من مؤلفات القاضي ناصر الدين المذكور ثم حفظ الحاوي في الفقه وبحثه على والده وبحث أصــول النســفي في الخلاف وبحث كتاباً في علم الهيئة للجغمني والتذكرة واقليدس والكليات في الطب ثم درس وكان يلقي من الدروس ما بين السبعين والثمانين يشتغل من الصبح إلى العشاء ثم شرع في التصانيف فمنها شرح المختصر لابن الحاجب وعلقه عنه جماعة كثيرة من الفضلاء أولي النظر واشتهر في البلاد وانتشر وفرغ منه في سنة وشرح المطالع وصنف ناظرة العين في المنطق في يوم واحد وشرح التجريد في أصول الدين وعروض الساوي وشرح الحاجبية وسمع البخاري عن ابن الشحنة و سمع خلائق في دمشق ودرس في الرواحية ثم سافر إلى الديار المصرية ودرس في المعزية ونزل في خانقاه سعيد السعداء وولي مشيخة الخانقاه السيفية وكانت اقامته بدمشق سبع سنين وألف كتاباً في المنطق وكتاباً مختصراً في أصول الدين مع شرحه وشرح البيضاوي على طريق الإملاء وبديع في أصول الدين مع شرحه وشرح البيضاوي على طريق الإملاء وبديع وألف كتاباً في الفقه في مذهبي الإمامين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى وحج مرتين.

قلت: وذكر لي الشيخ جمال الدين الحويراي شيخ خانقاه سعيد السعداء رحمه الله تعالى أن شمس الدين المذكور يحب الاجتماع بي مستدعياً بذلك إسعافاً مني بالإذن فلم يصادف مني في ذلك الوقت انشراحاً للاجتماع وقلت له: العلماء كثير وأنا اليوم في طلب الاجتماع بالفقراء في الخرابات فلما لم يجد مني إنعاماً بذلك سكت عني وبلغني أن شمس الدين المذكور كان أول قدومه الشام يحضر حلقة الشيخ برهان الدين ويسمع بحثه وهو ساكت كأنه ما يعرف شيئاً من العلوم والجماعة

ما يعرفون أنه من أهل العلم مدة من الزمان حتى نبههم بعض الناس عليه فالتمسوا منه أن يبحث فامتنع من الكلام حتى ألحوا عليه فبحث حينئذ معهم وظهرت لهم فضيلته فاشتغلوا عليه حينئذ في العلوم وهذا الذي فعله حسن عزيز جداً لا يكاد يصدر من الفقهاء مثله أعني سكوته موهماً عدم معرفته بالعلوم وحسن اعتقاده في الشيخ برهان الدين وفي السنة المذكورة توفي الإمام العلامة البارع الفقيه المفتي الشافعي الأصولي النحوي الخطيب المصقع الوحيد الفريد الصوفي المتكلم لسان الحقيقة ودليل الطريقة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن اللبان المصري المنزل ذو الإفادة الدمشقي المنشأ والولادة ولد سنة تسع وسبعين وست مائة وعاش سبعين سنة.

وأخذ الفقه عن جمال الدين السريشي ونجم الدين ابن الرفعة وكمال الدين ابن الزملكاني وصدر الدين ابن الوكيل وأذنوا له جميعاً بالفتيا وأخذ العربية عن شمس الدين أبي الفتح وقرأ الشاطبية في القراءات على والده شهاب الدين وسمع الحديث عن جماعة منهم ناصر الدين ابن الفراس والخطيب شرف الدين الفزاري وغيرهما وصحب الشيخ الكبير الولي الشهير أبا الدر ياقوت الشاذلي وبورك في صحبته وفتح عليه في كلامه وسرعة عبارته.

وله مصنفات جليلة منها كتاب إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات. ومنها ترتيب الأم للإمام الشافعي على مسائل الروضة

واختصرها في أربع مجلدات ومنها مختصر الروضة والرافعي واستدرك عليهما.

ومنها ألفية في النحو ضمنها كثيراً من فوائد التسهيل والمعرب. قبل لم يصنف مثلها في العربية ووضع لها شرحاً بين فيه مجملها وفتح مقفلها وله ديوان خطب جمعة وفي كل جمعة يضيف خطبه يخطب بها وله في علم الحديث مصنف مفيد جمع فيه كتب ابن الصلاح والنووي وتوفي وهو يصنف تفسير القرآن جاءت سورة البقرة في مجلدين منه قيل: لو كمل لم يوجد في التفاسير مثله لأنه كان رحمه الله نهاية في علوم القرآن وفي الأصلين والجدل وإمامته في الفقه مشهورة وبراعته في العلوم مذكورة وله نظم رائق وشعر فائق.

#### 🙏 سنة خمسين وسبع مائة

فيها توفي الإمام العلامة المدرس المفتي نجم الدين عبد الرحمن بن يوسف الأصفهاني الشافعي نزيل الحرم الشريف مولده سنة سبع وسبعين وست مائة وفيها توفي آخر أيام التشريق في منى ودفن بالمعلى سمع الحديث على جماعة وتفقه وقرأ الأصول والعربية والفرائض والجبر والمقابلة وقرأ القراءات السبعة وله مصنفات منها مختصر الروضة في مجلدين اشتهر كثير من البلاد وكان رحمه الله حسن الأخلاق سليم الباطن مشهوراً بالصلاح وكثرة المحاسن حسن الاعتقاد رآني في وقت وقال لي: كنت إذا رأيتك في المنام في بلادي

وأنا مريض تعافيت وقال لي لما وقف على بعض كتبي هذا الكتاب ما يجيء تصنيفه إلا بعلوم كثيرة ثم قال لي: ينبغي لك أن تصنف كتاباً في الرد على المبتدعين فلما وضعت كتابي الموسوم بمرهم العلل المعضلة في الرد على فئة المعتزلة بالبراهين القاطعة المفصلة وذكر عقيدة أهل السنة المفصلة والفرق الاثنتين والسبعين والمخالفين المبتدعين ذكرت بعد ذلك أنه كان رحمه الله قد حرضني على ذلك نسأل الله تعالى حسن الخاتمة والسلامة من المهالك.

ولما وضعت كتاب نشر المحاسن في العقيدة وغيرها ولقبته بكفاية المعتقد ونكاية المنتقد في فضل سلوك الطريقة والجمع بين الشريعة والحقيقة ووقف عليه وطالعه الفقيه الإمام مفتي الأنام البارع العلامة فخر الدين المصري قال لي: لقد انتفعت بهذا الكتاب بعد أن سمع على أشياء رحمه الله تعالى من كتاب الإرشاد نسأل الله تعالى الكريم التوفيق وسلوك طريق الرشاد والعفو والعافية والفوز يوم المعاد مع سائر الأحباب والمحبين آمين.

تنبيه اعلم أيها الواقف على هذا الكتاب أني إنما لم أذكر تاريخ موت أحد من أعيان متأخري شيوخ اليمن الصالحين وعلمائه العاملين مع كثرتهم سوى ستة مضي ذكرهم إلا لأني لم أظفر بتاريخ يكون لهم جامعاً لا وإقفاً عليه ولا سامعاً.

وأما المتقدمون منهم فقد سمعت بتاريخ الإمام ابن سمرة اليمني ولم أزل حريصاً على روايته حتى وقفت عليه فوجدته قد تتبعهم منذ زمن

الصــحابة إلى زمانه فذكر من هاجر من أعيان أهل اليمن ومن روى منهم الحديث ومن بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم إلى اليمن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما قاضياً وإما عاملاً وقد تعرضت لذكر شيء من ذلك فيما مضي.

ثم ذكر من فقهاء التابعين إلى عصرو من أهل اليمن مئيناً عديدة في تاربخه المذكور الموسوم بطبقات فقهاء اليمن وعيون من أخبار رؤساء الزمن وذكر أنه اجتمع عند واحد منهم من الطلاب أكثر من مائتي طالب في صنعاء وهو الإمام زبد بن عبد الله اليفاعي أحد شيوخ صاحب البيان أخذ عنه كثير ممن رجل إليه من البلدان وكل ذلك قد قدمت ذكره في هذا التاريخ وهؤلاء الذين ذكرهم كلهم من الفقهاء ولم يتعرض لذكر الشيوخ من الصوفية العارفين وقد أخلى كتابه عن كبار الشيوخ المذكورين وعمن لم يطلع عليه من الفقهاء النائيين وعن جميع المتأخرين ولم أذكر أنا من الذين ذكرهم إلا أفراداً من أعيان أعيانهم مثل هؤلاء الأئمة طاوس ووهب بن منبه وعمرو بن دينار والشيخ عبد الرزاق وآخرين ممن بعدهم منهم الإمام ابن عبدوبه والإمام زبد اليفاعي والإمام يحيى بن أبي الخير العمراني وغيرهم وإنما لم أذكر تاريخ المتأخرين إلا لأنه لا يدل لمن تصدى لعلم من معرفة مواده وحصول استمداده من مواد التاريخ وتقدم فيه كتاب يعتمد ومنه في المولد والوفاة والأنساب والأوصاف يستمد ولعمري أنه قد كثر في اليمن من السادة الذين جل قدرهم وشاع نكرهم ولم ينتدب لتاريخهم من أظله عصرهم ولا

من تأخر زمانه عنهم حتى اتبعه سالكاً في ذلك الأثر ومقلداً له في ما ثبت عنده من الخبر فذلك هو الذي منعنى مما ذكرت وحال بيني وبين ما أردت بعد ما التمس منى ذلك غير واحد من أهل العلم والصلاح وله عقيدة حسنة في الأولياء أولى الأوصاف الملاح فاعتذرت بسبب ذلك إذ لا يكون التصــنيف محموداً إلا إذا كان جميع ما يتعلق به موجوداً وذلك الذي منعني أيضاً من إكمال شرح قصيدتي الموسومة تباهية المحيا في مدح شيوخ اليمن الأصفيا التي مفتتحها: نسيم الصباهي يحمل الرسائل ونشر الأحبا في الضحى والأصائل فإني لما بلغت فيه إلى ذكر الشيوخ أولى الأوصاف المشكورة ثنيت العنان في أثناء الميدان من أجل العلة المذكورة ولم أذكر فيه سوي أربعين شيخاً من السادة الأكابر أولى المقامات العالية والكرامات الغالية وشرف الفضائل والمفاخر ممن ذكر فضائلهم يطول وكراماتهم تحير المقول وسيأتي ذكرهم مع غيرهم إن شاء الله تعالى ولا مطمع في حصرهم ولا عشر معشار العشر في ذكرهم فإن شيوخ اليمن عصائب لا يحصيهم كاتب ولا حاصب كما بلغني عن صفوة زمانه الجميل المناقب وبركة أوانه ذي المحاســن والمواهب علم الأعلام وقدوة الأولياء الكرام ســـامي المجد الأثيل أحمد بن موسى المعروف بابن عجيل نفعنا الله تعالى ببركته إنه قيل له: يا سيدي أرى الأولياء في سائر البلدان يذكرون في الكتب فيقال: فلان البلخي وفلان البغدادي وفلان الشامي وفلان المصري ولا يذكر أهل اليمن فقال: إنما لم يذكروا لكثرتهم فإنهم عصائب وكذلك

منعني عام الاطلاع من ذكر تاريخ موت ناس كثير من أولي الفضل والوصف الحسن ممن أدركت وممن لم أدرك من غير أهل اليمن.

ذكر جماعة من مشاهيراليمن من كبار قدماء اليمن وأوليائهم ورؤسائهم وعلمائهم مجموعين وإن كان قد مضى ذكرهم متفرقين.

فمنهم السادة الأجلاء والنخبة الأصفياء أبو موسى الأشعري الصحابي رضي الله تعالى عنه وأويس القرني وأبو مسلم الخولاني وطؤس وعمرو بن دينار ووهب بن منبه والإمام الحافظ عبد الرزاق الصنعاني والإمام الشعبي رحمهم الله تعالى أصله من اليمن وذو الكلاع الحميري والأشعث بن قيس الكندي وعمرو بن معد يكرب ومن بعد هؤلاء الجلة الكبار عصائب لا يحصى مدى الدهر عدها ومن ذاك يحصي للحصى والجنادل عصائب لا يحصى مدى الدهر عدها ومن ذاك يحصي للحصى والجنادل فكم في التهايم والجبال وفي القرى من اليمن الميمون كم في السواحل ذكر أول من أظهر مذهب الإمام الشافعي في اليمن من الفقهاء الجلة.

فمنهم الإمام العلامة موسى بن عمر ابن المعافري.

ومنهم الفقيه الإمام عبد الله بن علي المرادي سمع من أبي زيد المروزي في ذمار بفتح الذال المعجمة وفي آخره راء ورحل إلى مكة وسمع بها في سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة.

ومنهم الفقيه الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي والشيخ الإمام الجليل محمد بن عبدويه المدفون في جزيرة كمران وممن نشر المذهب المذكور أيضاً

بنو عقامة في زبيد وممن نشره أيضاً الإمام العلامة صاحب البيان يحيى بن أبي الخير في جبال اليمن وقد تقدم ذكر جميع هؤلاء في مواضع متفرقة من هذا الكتاب.

ذكر آفات عظيمة ذات فتن واقعة في بلاد اليمن مما تقدم ذكره متفرقاً في مواضع ليسهل معرفته مجموعاً على السامع.فمنها فتنة القرامطة واستيلائهم على معظم بلاد اليمن ومدنه كصنعاء وزبيد عدن وتعز وأبين وغيرها ممن قهر ولاتها وقتل حماتها على يد داعيهم في الزندقة والطغيان على بن الفضيل بفضل الله الكريم الوهاب وهي مشتملة على مائة شيخ من أعيان الشيوخ الأكابر منهم اليمانيون ثلاثة وستون بعضهم مذكور في القصيدة المتقدم ذكرها.

أعني باهية المحيا في مدح شيوخ اليمن الأصفياء والباقون من بلاد شتى.

وقد تقدم ذكر جماعة منهم في هذا التاريخ وها أنا أشير إلى مجموعهم في القصيدة المذكورة على حسب ترتيبهم فيها من غير ذكر فضائلهم وكراماتهم وأحوالهم وما لهم من المناقب العديدة والمحاسن الحميدة وقد تقدم غزل القصيدة المذكورة في تاريخ شيخي المذكورين في سنة ثمان وأربعين وسبع مائة ثم عقبت ذلك بقولي: خليلي ما ريم عدت وحمامة شيدت ما به موهت ليس بمقصيد ولكن أكنى عن مليحي حماهما وعصرهما بدري دياج لمهتد جمال الهدى البصال شيخي وسيدي إمام الأنام الزاهد المتعبد مليح الحلي زاهي المحاسن والعلى وسابي الورى

نغماً كدر منضد ونور الهدى بحر المعارف والندى خزانة أسرار وسيف مهند دليل طريق السالكين إلى البلا على حضرة يحظى بها كل مسعد على بن عبد الله ذي السعد والعطا إمامي وأستاذي وشيخي وسيدي وكم نصبت أحبولة لاصطيادهم فصاد لصياد حوى الفضل أحمد له جليت بيض المعارف والعلى بعالى مقام في الثريا شيد وجيء بخلعات الولاية واللوى ومركوب خيل في رواية مسند فأضحى الفتى مستوفياً عند كشفه غيوب ذوي الإنكار وقت التجرد فامسـوا بعلم الولاية والعلا له قد أقر وليس ذاك بمجحد وصاحبه ألفان أو هم ثلاثة وآياته عدت لحصر معدد وللحكمي قد حكمت في تصرف يولي ويعزل كل طاغ ومفسد ووله ملكاً نافذاً فيه حكمه صريحاً على الإطلاق لا بمقيد كذاك روينا من كبار وسادة وكم مكرمات كم كرامات مسعد فأمسى له ينقاد من كان منكراً أديباً بقلب خاضع متعبد وللبجلي إذ حكمت حكميهم سقاه هنا كأس عليه مردد فأمسى إماماً للفريقين دالاً لكل الطريقين اقتداء بمرشد له وارث سراً فأكرم بوارث وارث وموروث وفرع ومحتد على بن إبراهيم زبن زمانه مصاحب شيخ رب سعد مجدد له الأصفهاني الكبير ملقب بنور اليمن أكرم به من ممجد ومن نوره إبراهيم بدر كلاهما مع الجد فالمولود نور المولد فيا حسن أيام رأيتهما بها إليها يحن المغرم الشجي الصدي وبا شجنابي كامناً من شجينة ثوى بحوى بين الجوانح موقد وبا بركات قد حوتها عواجة آوي تربها كم سيد بعد سيد فأها على رؤبا كرام ترجلوا وآها على سامى فخر مجدد ومستتر فيها الهنار معلل براح معلى

فوق رب مسود عظیم کرامات کریم مناقب همام لدی نعی إمام لمبتدی ولما أغاثت من قطيعة هجرها أبا الغيث أمسي غرث دهر لمجهد وشمساً على مر الزمان منيرة بها يهتدي نهج الهدى كل مهتد فتي أسد للأسد حامل حزمة على ظهر ليث وهو يحطب مبتدى له نظمت بل قدمته أكابر كبحر خضــم ذاخر عذب مورد وكم حيرت حيري علوم معارف وشرع هما بدراً دياج لمفتدى أيا راسماً مدد المعالم والعلى وصار أهدى للحائر المتردد وليان كل كم له من كرامة عليان كل في مقام مشيد جليلان كل صادق في وداوده خليلان كل في رد المجب مرتدي ردا مجداً كرام الولاية مثلما بنور الهدي وأنه كل مسعد هما الحضرمي نجل الولى محمد إمام الهدى نجل الإمام الممجد له كم خطت كم دللت ثم عللت عنايات فضــل لبس تدرك ليد مدل ومحبوب وفي كلفة العنا عظيم كرامات وجاه وسؤدد ومن جاهه أومي إلى الشمس أن قفى فلم تمش حتى أنزلوه بمقصد ونجل عجيل كم مواهب عجلت له وسعادات ومجد مجدد عظيم كرامات عزبز وجودها لها شهرة نالت لذكر معدد هو القمر الثاني البهي ليت نظرة إلى بدر حسن في الدجي متهجد وكم طبت لابن الخطيب وكم أتى به كشف طب في البلاد مشدد مسقى حميا حضرة حضرمية وكم قد سقاها من ولى مسدد إمام لأهل العلم بدر لسالك غريم غرام ناسك زين معبد عزيز نظير زاهد متورع له سيرة حسناً وحلية مرشد على مقامات سنى معارف شهير كرامات كثير تعبد مراد ومحمول بلطف عناية له مشرب صافى الهنا مورد وللزبليين

الشهيرين شهرة بفضل على والفتى عذب الليث أحمد فذاك إلى سعدن الجرد والندى وذو مكرمات فوق عد معدد وهذا مسقى الراح بدر طريقة شهر كرامات ومجد وسؤدد كذاك النهاربات كم نورت وهل فتي غير بالنور النهاري مهتد وكم سلمت من مرهف لابن سالم ومن ضر به كم من عدو مقدد وقد قلدت لابن الكميت كميها بحربته حرب بها كم مدد وكم أصرت منصورهم بجيوشها وبيض وبيض والحصان الممرد وكم فاز إقبال بإقبالها وكم شفت بابن أحوص عين أحوص أرمد وكم أذنت لابن المؤذن بالصبا غريم الغرام المسجن المتوجد وكم فرجت كرباً بيمن مفرج كما بالدماميني المسمى المسود ومهد هدى في ربع مهدي هدية ليوسف حتى صار نور المهتدى ولابن كبريت تحلت وكبرت وكبر نعت مع كل وصف له ردى وكم صفحت بابن الصفح وأصلحت به من فساد في البلاد ومفسد وكم ما بجت ذبا وما حججت هدى عن ابن الحجاج لوش وحسد وكم قد هدى بدر الدجى ماطر الندى بذي مطر بن نجل عيسي الممجد وكم فاز مروزق برزق أتى له من الغيب من هادى العطيات مرغد ولى على الأيام بعلو بمنصب إلى فرع علياء المفاخر مصعد وأعداؤه تهوي مناصبهم إلى ثرى أرضهم من متهميها ومنجد فما زال في جيش من النصر مسعد له تحت رايات العناية منجد إلى أن لهم أمسى ملاذاً ومِلجاً وحصناً لدى طن وهجو منشد وكم أسعدت في ذي عقيب بوصلها لجل سعيد حبذا وصل مسعد إمام لعلم ظاهر ثم باطن ولى كبير فضله غير مجحد فتى عارف ما ليس بدريه غير من سقى

بكؤوس الحب من كل سيد أتى بجواب مشرح الصدر عندما أبي بكر قدم بأنس متحمد سماعاً الأصحاب التصوف والصفا رجال الوفا أهل الجوى والتوجد سقوا مشرباً ما ذاقه الغير منهل لهم في على نهج العلى عذب مورد وعنهم شروط في السماء ذكرتها بنشر المحاسن من حلى كل جيد وكم سر من أسرار عرفاً بها أبو سرور كيف بالمسن محدد فاعجب بأمى عتيق وسوقى به دون عز مسعد بن مسعد ولا عجب في حكم حكمة حاكم حكيم مقرب من يشاء ومبعد بحق سما فوق السماك ابن باطل بأصحاب منهاج المبشر مقتد كذاك على بن قيدا رأوا تقى لمرتبة تعلو على فوق فرقد وبالسعد سعد فائز عن عناية وذلك حداد به كم عمى هدي وفي فاضل كم من فضائل أودعت ومراثى من مرشد بعد مرشد وربحانهم ربحانها سمحت وكم تنفس مع التجويف والظاهر الردي وفي عودها الجاوي الذكي الرطب جمرت بجاوبهم مسعود فضل معود وفي عمركم عمر قلب منور وتعمير وقت بالتقي والتعبد وحسن اجتماع كان في مسجد العطا لأخوان صدق كم بذلك مسعد بعصريه يمن السعادات مقبل وعيش صفا من غير نغص منكد وكم بأبي الخطاب خطب وفي وكم ظهور اعوجاج بالعواجي مسدد وللعائدي كم عودت من وصالها وأسرارها أكرم بذا من معود وفي البركاني الليث نسل مبارك بدت بركات تلك لا بمولد تربي بلا شيخ مرب كبقلة لدى رملة تسقى بماء التفرد بهذا مجيب حين ناقشه فتى مربى بشيخ بعد طول تعبد وموسى اجتلى لما سما للعلى سما لبيض المعالى والمعارف

خرد وأمسكي ببخل المرعب من كان منكراً من الضـــد والا عدا محباً ومفند وممن كذا كان الولى محمد دليل الطريق العارف السيد الهدى ثوى مرشداً في ذي السفال لسالك طربق الهدى أكرم هناك بمرشد وغنت لنجل جعد جعد ذوائب وبيض مفان كم بها من مسود وفدته في الهيجا لدى أخذناه يرمى به تمريق قرن ممجد ورقت أبا عيسي الفتي الليث قربه لدى ضربة رجلي فتى منه مقعد فيا عجباً من رقها وعتاقها لضدين حقاً لاتفاق التودد ولا صائب لو قيل لا بد واحد مع العمد في هذاك والعلم معند فما قط في حكم الولاية قاطع سلاح ذوي العدوان بل سيف مهند على مثل سيف من طريق استقامة إلى الله بالله استقام فتى هدى فهل من جواب أيها الساعة فلا أفيدوا وإلا فاسألوا للتفود كذا سالم سامي العلى سلمت له لواء الولاء في الرباط بمسجد فأمسى به بدر أمضينا كساري على النار ذانو ربه الركب يهتدي مائة علم مع مقام ولإية وبعد عن الدنيا وكثر تعبد ومن بعده أيضاً بدور منيرة هناك أقاموا سيداً بعد سيد وأدركت منهم سيداً لي مؤاخياً كسيف به من هيبة كم مشرد وأعني أبا الخطاب كرم بماجد وإلى حسيب الجانبين مسود فتى طرفاه معلمان كلاهما أصيل كلا الأصلين مولى ممجد أصلة دين ذي علا وولاية لها في ذري العلياء منزل سؤدد سلام على الغر الكرام أولى العلى غياث البرايا مرشدي كل مقتد قلت: فهؤلاء الثلاثة والستون المذكورون في القصيدة المذكورة لهم كرامات يطول ذكرها بل يتعذر حصرها.وها أنا

أشير إلى شيء يسير من غرائب ما اشتهر من كرامات بعضهم من غير التزام ترتيبهم المتقدم.

فمنهم في عدن الشيخ الكبير جوهر وكان عبداً عتيقاً أمياً متسبباً في السوق يحضر عند الفقراء محبة لهم وحسن اعتقاد فيهم فحضرت وفاة الشيخ الجليل العارف بالله الحفيل في النور والبرهان المكنى أبا حمران قالوا له: يا سيدي من يكون الشيخ بعدك قال: الذي يقع على رأسه الطائر الأخضر في اليوم الثالث من موتي هو الشيخ فلما كان اليوم الثالث اجتمع الخلق من الفقهاء والفقراء والعوام في مسجده وقعدوا ينتظرون ما يكون من الوعد الكريم.

الواقع بتقدير العزيز العليم.

وفيهم المصدق بذلك والمكذب والمتشكك وإذا بالطائر الموصوف قد طار ووقع في طاقة المسجد فعند ذلك تشرف للمشيخة كبار أصحاب الشيخ والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فطار ذلك الطائر ووقع على رأس جوهر المذكور فقام إليه الفقراء ليزفوه ويضعوه في منصب المشيخة فبكى وقال أين أنا من هذا وأنا لا أصلح به بل جاهل لا أعرف الطريق فقالوا له: ما أقامك الحق في هذا إلا ويعلمك ويوليك التوكيل فقال: وإن كان لا بد فامهلوني ثلاثة أيام لتبرأ ذمتي برد الحقوق التي على للناس والتخلص منهم فأمهلوه ثم بعد الثلاث جلس في مرتبة المشيخة فكان كاسمه جوهراً معهما موقراً فقدم بعض المشائخ إلى بعض البلاد التي بقرب عدن فزاره المشائخ ولم يزره الشيخ جوهر المذكور فكتب إليه ذلك

الشيخ كتاباً يشتمه فيه ويحتقره فلما صلى الشيخ جوهر الصبح قال لأصحابه قبل أن يأتيه الكتاب: لا يخرج منكم أحد من المسجد فقعدوا ينتظرون ما يحدث لماذا بالرسول قد دخل ومعه الكتاب فدفعه إلى الشيخ جوهر فناوله الشيخ بعض الفقراء وقال له: اقرأه علينا فلما فتحه وجد فيه ما يستحيي أن يذكره فسكت فقال له الشيخ: لم لا تقرأ فكره أن يقرأه فقال له الشيخ: صدق إنما كما يقول وهو يبكي فلما فرغ من القراءة قال الشيخ: كتب جوابه فقال: يا سيدى ما كتب.

قال: كتب: إذا سعدوا أحبابنا وشقينا صبرنا على حكم القضا ورضينا ثم ناوله الرسول فرجع به إلى الشيخ فلما وقف على هذا الجواب المذكور السيتغفر الله تعالى وتاب وتهيأ للاجتماع معه والأمور ورحل من بلاده إلى الشيخ جوهر فلما اجتمع به كشف رأسه واستغفروا لي ذلك أشرت بهذا البيت: وقد طار أخضر طائر كان شاهداً بتقديم نصب عن إشارة كامل ومنهم شيخه الشيخ الكبير أبو حمران المذكور ومنهم شيخنا وبركتنا الشيخ الكبير مسعود الجاوي وهو أول من ألبسني الخرقة بإشارة وقعت له وكان ممن لقي شيخ زمانه الفقيه الإمام إسماعيل بن محمد الحضرمي وحضرنا معه عند قبر بعض الصالحين ففهمت منه أنه كلمه من قبره.

ومنهم في الحج بفتح اللام وسكون الحاء المهملة والجيم الشيخ الكبير الولي الشهير سفيان الحصري بفتح الحاء والصاد المهملتين وإليه أشرت

بقولي: وسفيانهم سيف القضاضنغم الوغا مشيراً إلى وقائع وقعت له في ضمنها كرامات له وكثرت وشاعت واشتهرت

منها قتله لليهودي الذي ولاه السلطان ويمشي في خدمته تحت ركابه المسلمون أينما كان وعجز الأمير وعسكر عند قتله عن الوصول إلى قاتله سفيان المذكور بسوء وعن دخولهم إلى المسجد عليه فضلاً عن اليصالهم سوءاً إليه وقد أوضحت هذه القضية وكفيتها في كتاب روض الرياحين وغيره وحنفتها هنا لطولها وكان بالعلم مشتغلاً فقيل له في حال حال ورد عليه: إذا أردتنا فاترك القولين والوجهين.

وذكره الشيخ صيفي الدين في رسالته وأثنى عليه وكان قد قتل بعضهم بالحال الشديد وبعضهم بالضرب بالحديد واليه أشرت بقولي في بعض القصائد: وكم سطوة أولى الولاة من البلا يحد بحال أو حديد وكم قتل ولم تغنهم أجنادهم عند قتله ومن ذلك ذبح لليهودي الذي ولي ويمشي أولو الإسلام تحت ركابه له مجلس مع ذاك من فوقه علي فحا بعد فبح للتقرب مسجداً فصلي وبالنيران قربانه مصلي فأرسل إذ ذاك الأمير جماعة ليأتوا به سحباً على الرأس لا للرجل فلم يدر أن الملك ملك غريمه له لا نجي لو جاء بالخل والرجل فرامت دخول المسجد الرسل نحوه فلم يقدروا من بعد حرص على الدخل فما راكباً في موكب وهو جاهل بموكب عز ليس يجمع بالطبل وحامل رايات العلى من جماعة ليوث العلى لا يخلط لجد بالهزل فرام به كبلاً وقتلاً بزعمه فما استطاع دخل الباب فضيلاً عن الكبل فكاتب سلطاناً فقال سلامة رضينا فقد من

قبل ذا سامني عزلي رجال إذا ما قام لله واحد بحرب البرايا فهو عال على الكل أعني جماعة من السادة معه في المسجد المذكور على ساحل على البحر.

وله ولد من السادات الكبار العارفين بالله مطالع الأنوار لما ولد رأى بعض أصحاب والده في الليل عمود نور متصلاً من بيته إلى السماء فمنا من البيت لينظر ما سبب ذلك ولم يكن لعلم بولادته فسمع قائلاً يقول: يهنيكم الولد المبارك أما السر فسر أبيه وأما السيرة فسيرة فد.ومما وقع لوالد المذكور محمد بن سالم بن غرائب الآيات وعجائب الكرامات في ضمن الفعل الذي هو في الظاهر مستقبح وفي الباطن مستملح وذلك ما شاع في بلادهم عند الفقراء المباركين.

وأخبرني به غير واحد من الصالحين أنه جاء إنسان من العرب إلى الشيخ الفقيه محمد بن سالم المذكور وذكر له أنه كان له زوجة جميلة يحبها فوقع بينه وبينها مخاصمة ومغاضبة وطلقها وبانت منه بدون الثلاث ثم ندم ندماً شديداً وطلب أن ترجع إليه بنكاح جديد فامتنع أهلها وكانوا من عرب تلك البلاد فدخل عليهم وألح في ذلك فلم يقبلوا ثم كلمه أن يرسل إليهم ويستحضرهم عنده ويتكلم معهم ويشفع له في أن يزوجوها منه فقال: يكون خيراً إن شاء الله تعالى فطمع في قضاء عاجته لعلمه أنهم لا يخالفون الشيخ المذكور فلما كان بعد يومين أو ثلاثة أبصر مملوكه زوجته تمشي بين بيوت المكان الذي الشيخ نازل

فيه ففرح بذلك فرحاً شديداً ظناً منه أنها جاءت مع سيدتها وأوليائها باستحضار الشيخ لهم بسببه فسألها ما جاء بك إلى هنا.

فذكرت له أنها جاءت مع سيدتها وأن الشيخ المذكور تزوجها فلما سمع منها ذلك طار عقله وازداد كرباً على كرب ثم قصد الشيخ الكبير الولي الشهير أحمد بن الجعد قدس الله روحه – إلى القرية التي هو فيها فشكا إليه ذلك فاستعظم الشيخ أحمد ما وقع من الشيخ محمد واستقبحه واشتد إنكاره عليه فيه فجمع جمعاً كثيراً من الفقراء وقصده مطالباً له بالإنصاف وهو تلميذ والده سالم المذكور فلما وصل إلى موضعه أقام أياماً في المسجد هو ومن معه من الفقراء والشيخ محمد يصلي بالناس فيه ويخرج لا يكلم بعضه بعضاً ثم فاتحه الشيخ محمد بالكلام وقال له: ارفع رأسك وانظر في اللوح المحفوظ تبصر فيه أولادي فلاناً وفلاناً وفلانة وعددهم وأسماهم من المرأة المذكورة فرفع الشيخ أحمد رأسه فرأى ذلك فقام واستغفر الله عز وجل وقام منصفاً بعدما جاء مطالباً مستنصفاً رضى الله تعالى الجميع ونفعنا بهم.

ومنهم الشيخ الكبير المشهور أحمد بن الجعد المذكور في تلك الناحية سيكن الطرية بالطاء المهملة والراء والمثناة من تحت مشيدة قرية معروفة هنالك وهو القائل في قصيدة: كافل للأنام بالشد مني من رآني ومن رأى من آني قد كان ذلك في الزجاجة باقياً وأنا الوحيد شربت ذاك الباقي ومنهم في حضرموت الشيوخ الكبار المذكورون أولو الأنوار والأسرار المكنون عباد وأبا معبد وأبا عيسى.

من عجائب الآيات وغرائب الكرامات ما وقع بين الشيخين العارفين السيفين القاطعين أعنى أبا عيسي واسمه سعيد وأحمد بن أبي الجعد المذكورين وذلك أنه الشيخ أحمد المذكور في جمع من أصحابه على الشييح سيعيد في وقت جاؤوا إلى زيارة بعض القبور الشريفة في حضرموت فوافقه الشيخ سعيد وأصحابه على الزبارة ومشوا فلما بلغوا بعض الطريق بد للشيخ سعيد أن يرجع في هذا الوقت ويزور في وقت آخر فرجع وأصحابه إلى موضعهم واستمر الشيخ أحمد على عزمه حتى انتهى إلى مقصده فزار ورجع والشيخ سعيد مكث أياماً ثم خرج هو وأصحابه إلى الزبارة المذكورة فالتقى الشيخان وأصحابهما في الطربق فقال الشيخ أحمد للشيخ سعيد: توجه عليك حق الفقراء في رجوعك فقال: لا ما توجه على حق فقال له الشيخ أحمد بلى قد توجه عليك الحق فقم وإنصف فقام الشيخ سعيد وقال: من أقامنا أقعدناه فقال الشيخ أحمد: ومن أقعدنا ابتليناه وأصاب كل واحد منهما ما قاله صاحبه فصار الشيخ أحمد مقعداً إلى أن لقى تعالى وصار الشيخ سعيد مبتلى في جسمه وهذه لعمري أحوال تكمل في جنب بعضها السيوف القماطية وإنما يقطع الحالان معاً إذا كان صاحباهما متكافيين أو قربباً من التكافي فإن لم يكونا كذلك قطع القوي منهما الضعيف وقد يقطع السابق دون المسبوق فيما يظهر والله أعلم.

وإلى ما جرى لهما في هذه القضية مع ما لكل واحد منهما من الفضائل العديدة أشرت بقولى في قصيدة: وعنت لنحل الجعد جعد ذوائب وبيض

معال كم بها من مسود وفدته في الهيجا لدي أخذ ثأره ويرمي به تمزيق قرن ممجد ورقت أبا عيسى الفتى الليث قربه لدى ضربه رجلي فتى منه مقعد فيا عجباً من رقها وعتاقها لضيدين حقاً لاتفاق التودد رمى ذاك هذا في أسهم مزقت وذا لرجليه رام بالحسام المهند ولا قود في ذا ولا أرش واجب ولا إثم لاحق بدنيا ولا غد ومع ذاك كل منهما كان قاصداً إلى قرنه لا عن خطابل تعمد ولا صيائب لو قيل لا بد واحد مع العمد في هذاك والعلم معتد فما قط في حكم الولاية قاطع سيلاح ذوي العدوان بل سيف مهند فهل من جواب أيها السادة الملا أفيدوا هالا فاسألوا للنفود والجواب في ذلك والله أعلم أنه يحتمل وجهين.

أحدهما أن يكون المولى تبارك وتعالى أذن لكل واحد منهما أن يؤدب الآخر بإشارة مفهومة عند ذوي الأحوال والمقامات العوالي ابتلاء منه بعد كما لو أمر بعض المخلوقين كل واحد من عبدين له أن يؤدب الآخر كما جرى لبني إسرائيل في قتل بعضهم بعضاً حين أمروا بذلك. والثاني أن يكون كل واحد منهما مفوضاً في الحكم مصرفاً في المملكة كما ذلك واقع لكثير منهم مشهور عنهم يولي كل منهما ويعزل ويقطع ويصل غادي اجتهاد كل واحد منهما أن صاحبه مخطئ يستحق التأديب وأنه فيما فعله فيه مصيب هذا ما ظهر لي من الجواب والله أعلم بالصواب وإلى ذلك أشرت في بعض القصائد بقولي: رماه وضراب ببيض حد يدها من الصيدق والإخلاص في القول والفعل كمثل الفتى البعد بالثأر أخذ يرمى فتى منهم له ضارب الرجل فذا مقعد

بالسيف في طول دهره وذاك جميع الدهر يشكو من النبل وإليهما أيضاً أشرت في قصيدتي الأخرى وهي باهية المحيا المتقدم ذكرها.

وكرم بضرغامين قدما تضارباً بسيفين كل منهما غيرنا كل ومن غرائب كرامات ابن الجعد المذكور أيضاً وكرامات شيخه الشيخ سالم المتقدم ذكره أنه اســـتأذنه في زبارة الكثيب الأبيض وهو كثيب يزوره أهل تلك البلاد وما حولها من البلدان في كل سنة في وقت معلوم في رجب وكان استئذان ابن الجعد لشيخه في زبارته في غير الوقت المذكور فلم يأذن له وقال: أخشي أن تسيء الأدب هنالك وبقال في ذلك المكان قبور بعض الصالحين فخالف أبى الجعد شيخه ومشي إلى الكثيب المذكور فبات عليه ورأى بعض الصالحين فيه يصلى فلم يكلمه حتى صلى الصبح فصلى معه مقتدياً به فلما سلما مكث كل واحد منهما في، مكانه ثم رنق ذلك الشيخ فانتظره ابن الجعد للسلام عليه حتى ارتفعت الشمس فلم يرفع رأسه وهو لا يرى إلا دلقه فمد يده وحرك الدلق فلم يجد فيه أحداً فلبسه ونزل به إلى أسفل الكثيب راجعاً إلى مكان شيخه فوجد ديناراً ثم صار في أول كل يوم يجد ديناراً ينفق ذلك على الفقراء أين ما كان فبقى على ذلك سنة ثم قال له شيخه: سافر للحج ورد الوديعة إلى صاحبها يعنى بها ذلك الدلق وقال له: ما قلت لك أنى أخاف عليك أن تسكىء الأدب في زبارة الكثيب فخرج إلى الحج فلما كان يوم الوقوف بعرفة ظهر له صاحب الدلق وقال: هات الأمانة مع بقاء أجر ما تجده كل يوم عليك إلى أن ترجع إلى بلادك فلم يزل يجد كل يوم ديناراً ينفقه على الفقراء إلى أن رجع إلى بلاده.

ومن كرامات الحضرميين الآخرين أعني أبا عباد وأبا معبد أن الأول منهما أعني أبا عباد رأى بعضهم نهراً يجري من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زاويته في بلاد حضرموت وفسر ذلك بأنه مدد منه صلى الله عليه وآله وسلم وهو ظاهر من حاله فإنه ما زال من زمانه إلى الآن زاويته عامرة بتلاوة القرآن والإذكار والرزق عليهم من فضل الله تعالى مدراراً.

ومن كرامات الثاني أعني أبا معبد أنه كان ينزل في البرية فيتفجر أنهاراً فينتقل إليها الناس ويغرسون فيها ويزرعون فإذا بهجت بالبساتين واختلط أبناء الدنيا بالمساكين وسارت بالخضرة والزينة زاهرة.

انتقل إلى برية مجدبة دامرة فإذا سكنها صار هو وأصحابه يسبحون الله تعالى ويذكرون فانفجرت فيها بقدرة الله تعالى عز وجل العيون ثم كذلك إذا صارت كما تقدم يهرب منها إلى محل المحل والعدم وكانت الدنيا تطلبه وهو يهرب منها ثم استقر بعد حيث شاء الله تعالى ولم يمل عنها.

ومنهم في الحصى بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين الشيخ الكبير الولي الشهير المعروف بالرعب بكسر الراء وسكون العين المهملة وبموحدة وهو الذي قطع بعض الرافضة لسانه لمدحه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام

رد لسانه إلى موضعه فانتبه وقد عاد لسانه إليه صحيحاً في قصة يطول ذكرها وقعت للشيخ عمر المذكور ومما روى لولده موسى أنه بنى مسجداً فلما أخذ الصناع في تسقيفه قصر بعض الخشب عن بلوغ الجدار فلما رأى ذلك قال لهم: اقعدوا تغدوا فلما فرغوا من الغداء رجعوا إلى التسقيف فوجدوا تلك الخشبة قد طالت ووصلت إلى موضعها من الجدار.

ومنهم في خنفر بالخاء المعجمة والنون والفاء والراء الشيخ المشهور الولي المشكور محمد بن مبارك البركاني.

ومما بلغني من كراماته أنه سافر جماعة من أصحابه مع قافلة فنهبت تلك القافلة فنهب أصحابه معهم فرجعوا إليه فقال: ما خبركم فقالوا: نهبنا قال: فما عرفوكم.

قالوا: بلى ولكن أنتم يا فقراء نتبارك بكم فقال: أنا ابن مبارك كم من يظن أنه أخذنا ونحن أخذناه ثم رنت ساعة وإذا بالحرامية قد جاؤوا وردوا متاع الفقراء.

ومنهم في موزع بفتح الميم والزاي وسكون الواو في آخره عين مهملة الفقيه الكبير الولي الشهير وافر العطاء والنصيب عبد الله بن أبي بكر الخطيب المشار إليه في بعض قصائدي بقولي أحسن الله أحوالي مشيراً إلى العناية: وكم خطبت لابن الخطيب وخاطبت وكم كشفت خطباً وأولته من فضل وولته ملكاً نافذاً فيه حكمه وبالحلة الحسنا الرضية قد حلى شيخ شخينا الشيخ مسعود الجاوي وغيره من الشيوخ.

ومِن غرائب كرامات الشيخ عبد الله ابن الخطيب المذكور أنه كان في شبابه مجاوراً في المدينة الشريفة وكان إذا حصلت له فاقة يذهب إلى السوق ويقترض من إنسان يبيع الهربسة ما يسد به فاقته فإذا اجتمع له عليه دين يقول له ذلك المهرس: قد جاءني رسولك بالدراهم التي عليك ولم يزل هكذا يقترض وبقضى الله تعالى عنه على يد شخص من رجال الغيب ذكر الشيخ المذكور أن ذلك الشخص هو الخضر عليه السلام وعلى سائر المصطفين الكرام.ومنهم في جبال اليمن الشيخ الكبير الشـأن أحمد بن علوان القائل: جزت الصـفوف إلى الحروف إلى الهجا حتى انتهيت مراتب الإبداع لا باسم ليلي أستعين على السري كلا ولا لبنى ترد شراعى ومن كراماته أن ذرية الفقهاء الذين كانوا ينكرون عليه صاروا يلوذون عند النوائب بقبره وبستجيرون من خوف السلطان به وإلى ذلك وبعض مناقبه الحميدة أشرت في القصيدة: وكم لابن علوان على الدهر من علا فتى برداً مجد المعارف مرتدى ولى على الأيام يعلو بمنصب إلى فوق علياء المفاخر مصعد وأعداؤه تهوى مناصبهم إلى ترى أرضــهم من متهميها ومنجد فما زال في جيش من النصــر مسعد له تحت رايات العناية منجد ومنهم في زبيد الشيح الكبير العارف ذو الكرامات والمعارف المشهور بالولاية والكرامات الخارجات عن حصر التعداد أبو العباس أحمد بن أبي الخير المعروف بالصياد وإليه الإشارة بقولي: وصيادهم سامي العلا والفضائل وأشرت إليه أيضاً في غزل القصيدة المذكورة. بقولي مشيراً إلى محاسنه وتقدم زمانه: كحسناء زهت قدماً بعالي جمالها سبت كم فتى صادت بنصب حبائل وكان أمياً فحصل له من فضل الله تعالى ما اعترف به العلماء وتأدب له به الأولياء وهو من قدماء شيوخ اليمن.

أدرك زمن ولاية الحبشة بها ومن عجائب كراماته أنه كان في وقت في مسجد الفازة على ساحل زبيد وعنده شخص من تلامذته فدخل عليه بعض الناس وقال له: هذا تلميذك يا صياد فسكت فقال لصاحبه: هذا شدخك.

قال: نعم فقال: إن كان لك تلميذاً يا صياد فمره فليمش على الماء وليأتنا بحجر من الجبل الفلاني وهو في موضع تصل إليه السفن في نصف يوم فغضب الصياد وقال لتلميذه: اذهب فامش على البحر مسرعاً وآتنا بحجر من الجبل المذكور فذهب المريد إلى البحر ومشى عليه مسرعاً كأنه يجري على الأرض فلحقه المنكر جارياً على الساحل وسأله أن يرجع فلم يرجع فاستغفر الله تعالى إلى الشيخ وسأله وتضرع إليه طالباً العفو ورجوع ومنهم في التريبة بضم المثناة من فوق وفتح الراء والموحدة بينهما مثناة من تحت ساكنة الشيخ عيسى المعروف بالهتار نو المقامات الفاضلة والكرامات الهائلة الشيخ عيسى المعروف بالهتار بكسر الهاء وقبل الألف مثناة من فوق وبعدها راء.

ومن كراماته العظيمة انقلاب الخمر سمناً في قصة طويلة مختصرها أنه تابت على يده بعض المعروفات بالفساد فزوجها من بعض الفقراء

وقال: اعملوا الوليمة عصيدة ولا تشتروا لها أدماً ففعلوا ذلك وأحضروها فذهب إنسان إلى أمير كان رفيقاً لتلك المرأة فأعلمه بتوبتها وزواجها وحديث الوليمة فما هان عليه وما قدر يفعل شيئاً غير أنه أراد مكراً ليفضح به الفقراء ويستهزأ بهم وهو أنه أعطاه قارورتين مملوءتين خمراً وقال: اذهب به إلى الشيخ وقل له: يسرني ما بلغني عنكم وسمعت أن الوليمة ما لها آدام فخذوا هذا تأدموا به فلما جاء رسوله بهما وجد الشيخ عيسي قاعداً منتظراً ما يأتي فقال له: أبطأت يا بارد ثم تناول أحدهما فصب ما فيها على العصيدة ثم كذلك الأخرى ثم قال: للرسول: اجلس وكل فجلس وأكل فذاق سمناً لم يذق مثله فتحير عقله.

ثم رجع إلى الأمير فأخبره بذلك فجاء وكل معهم ورأى من انقلاب الخمر ما أدهش عقله فتاب أيضاً.

ومنهم في ذوال بفتح الذال المعجمة السيد الجليل العلي المقام الفقيه العلامة زين الزمن وبركة اليمن ذو المناقب والمجد الأثيل أحمد بن موسي المعروف بابن عجيل وإليه أشرت بقولي: وزينهم ابن العجيل شهيرهم وأشرت إليه أيضاً في الغزل بقولي: وكم في ذوال من ملاح ذوائب إذا بت قلوباً للنفوس الذوابل كذات البها الحسنا عجيلة زهت بها سارت الركبان من كل راحل ومن عظيم كراماته وحميد سيرته ما تقدم في ترجمته: ومنهم في عواجة السيدان الكبيران الوليان الشهيران مطلعا الأنوار وخزانتا الأسرار ذو الفضائل العظمات والكرامات الكريمات الشهير الحكمي والشيخ محمد بن أبي بكر الحكمي والشيخ الفقيه محمد بن الحسين

البجلي.ومن غرائب الكرامات المذكورات عنهما أنه أتى بدوي إلى البجلي منهما فقال له: إنه سرق لي ثور فخاطرك سعى في رجوعه إلى فقال له: أتربد أن يرجع ثورك قال: نعم قال: اذهب إلى المكان الفلاني نجد فيه شيخاً فألزمه فعنده ثورك فذهب إلى المكان الذي ذكر فوجد فيه الشيخ الحكمي فقال له: يا شيخ رد على ثوري فقال: من قال لك هذا محمد بن حسين قال: رد على ثوري وخل عنك هفا الكلام قال: وما صفة ثورك قال: تسرق ثوري وما تعرف صفته: فضحك الشيخ وقال له: اذهب إلى الشعب الفلاني في الجبل الفلاني تجد ثورك مربوطاً في شـجرة فحله وخذه فذهب إلى الشعب المذكور فوجد الثور مربوطاً كما نكر فحله وذهب به مسـروراً وجاء السـارق فلم يجده فرجع محزوناً ومحسوراً ورجع كل من الشيخين الدالين له مأجوراً ومبروراً.ومنهم في شجينة بضم الشين المعجمة وفتح الجيم وسكون المثناة من تحت وفتح النون الإمام الوليان الشهيران على بن إبراهيم وابنه إبراهيم الساكنان في شجينة وفي عواجة مقبوران.

ومما حدثت من كرامات علي المذكور أن بعض الناس أودع عند امرأة وديعة سافر فهلكت المرأة ولم يعلم أين تركت الوديعة فجاء صاحبها يطلبها فلم يجد من يعلمه بمكانها فذكر ذلك للفقيه علي المذكور فقال: أرني قبرها فلما وقف عليه خلابه ساعة ثم استدعى بابن الهالكة وقال له: هل في بيتكم شجرة حناء قال: نعم قال احفروا تحت أصلها فالوديعة هنالك فحفروا فوجدوها كما ذكر.

ومن كرامات ابنه ما أخبرني بعض أهل العلم أنه زار مع أبيه مساجد الفتح غربي المدينة الشريفة فنبحهم كلب فبصق عليه الابن المذكور فمات الكلب والتفت إليه أبوه ولامه على ذلك.

ومنهم في الضحى بفتح الضاد المعجمة وكسر الحاء المهملة الإمام الكبير الولى الشهير إسماعيل ابن السيد الجليل الفقيه المحدث الولى الوجيه محمد بن إسماعيل الحضرمي وقد تقدم ذكر شيء من كراماته في ترجمته واليه الإشارة بقولي في غزل أخرى: وخود في الضحي أضـــحت بحســن زها تختال فاقت للغواني ومنهم في بيت عطا بحر الحقائق الذي سارت بفضله الركبان في المغارب والمشارق الشيخ الجليل أبو الغيث بن جميل وقد تقدم ذكر شيء من كريم مناقبه وعظيم مواهبه وإليه الإشارة بقولي: بيبت عطار عيطبول خريدة بجانبه في سابقات المحامل ومنهم في حلى ابن يعقوب شيخنا وبركتنا الشيخ الكبير صاحب القلب المنير نور الدين على المعروف بالطواشي وقد تقدم ذكر شيء من فضائله وكراماته ومحاسنه وبركاته واليه الإشارة بقولي: سقى الله أياماً خلت بعدما حلت ومرت فمرت بعد ذاك التواصل وأيام وصل واجتماع به الهنا وعيش صفا لي بالحبيب المواصل يحيى به حلى ابن يعقوب زاهراً لسلمي به باهي خيام منازل فهؤلاء نيف وعشرون من بين الجمع الغفير أشرب من كراماتهم إلى شيء يسير في هذا التاريخ الذي على الخمسين بعد السبع مائة انتهاؤه والحمد لله الذي بحمده وبذكره ختم الكلام وابتداؤه وأفضل صلواته على أشرف المرسلين المختوم به أنبياؤه وعلى آله السادة الكرام وأصحابه الذين هم نجوم الهدى الباهج بهاؤه وسقم عليه وعليهم أجمعين وعلى جميع النبيين والمرسلين وآل كل والملائكة المقربين وسائر عباد الله المخلصين.

تناهى تاريخي الذي انتقيت معظمه من تاريخ الذهبي وابن خلكان حاذفاً والتطويل الممل للإنسان وما يكره ذكره للمتدين وهو الخلاعة والمجون المستقبحان فجاء متوسطاً بين الاختصار والإطناب كما أشرت إليه في خطبة الكتاب ونسأل الله الكريم بالآيات والذكر الحكيم وبرسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم أن تجمع بيننا وبين أحبابنا في جنات النعيم إنه الجواد المنان.

ذو الفضل العظيم.

آمين آمين آمين يا رب العالمين.

تم الكتاب الموسوم بمرآة الجنان وعبرة اليقظان في حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان وتاريخ موت بعض المشهورين الأعيان للإمام اليافعي – قدس الله تعالى أسراره – والحمد لله الذي بتيسيره نجاح الأمور وبنوره انشراح الصدور وبتقديره تقلب الدهور.

وسبحانك اللهم رباً مقدساً لك الدهر كل الكائنات تسبح بحمدك أشهد لا الله سواك قط تعاليت بل أنت الإله المسبح عن الصادق المختار صل مسلماً على روحه ما غرد المترنح ولله ربي الحمد قبلاً وآخراً به يختم القول الحميد ويفتح من نظم المصنف الشيخ العارف بالله عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي نفع الله تعالى به آمين.

بسلم الله الرحمن الرحيم يا خير داع دعا في خيرة الأمم بخير دين ومعبود وملتزم يا سيد العرب العرباء قاطبة وخيرة الخلق من عرب ومن عجم إنى بجاهك أدعو الله متثقاً إن الإجابة تأتى قبل نطق فمي بصاحبيك أبي بكر وصاحبه أبر بر وأقوى بطش منتقم بحق صهربك عثمان وحيدرة الحائزين لفضل منك مكتتم أئمة الحق يالله أربعة لولاهم لم عماد الدين يستقم بحق سبطيك من قد شاع فضلهما في الناس أشهر من نار على علم بطلحة بزبير بابن عوفهم وبالأمين ابن جراح وسعدهم بجعفر ببنية بل بباقرهم بابن الحسين على بل يزيدهم بالكاظمي بالرضا بالقاطمي فلهم حب جرى حيث يجري في العروق دمي واستشفع الله بالهادي وعترته والأنبياء فيا طوبي لذكرهم بآدم ثم شييث ثم نوحهم بالأنبياء جميعاً ثم صحبهم بحق عيسى بيحيى بل بوراثهم أعنى سليمان رب الملك والكرم بفتية الكهف بالكهف الذي نزلوا بدانيال ولقمان بخضرهم بمريم ابنة عمران بآسية بفاطم بخديج أفضل الحرم بعائش ثم أزواج النبي ومن بايعنه ببنات المصطفى المكرم وإنكر نفيسة واستشفع برابعة وكل صالحة من سائر الأمم ببيت لحم ببيت القدس بل بقبا بمسجد لرسول الله محترم بمكة بل ببطحاها بغار حرا بالطور بالتين بالزبتون بالقسم بالحجر بالحجر الأسود ثم بمن يلوذ من طائف منهم ومستلهم بحق صبح وظهر ثم عصرهما بكل وقت شريف القدر ذي الكرم بحق عرش وأملاك ثمانية بالروح باللوح بالكرسي بالقلم بجبربل وميكال وثالثهم النافخ الصور محيى الأعظم الرمم بحق فرقان الذكر

الحكيم وبالسبع الدواني وما فيها من الحكم بنافع بأبي عمر وبحمزتهم بعاصم ثم عبد الله بعدهم بحق فضل الكسائي بابن عامرهم ومن روي لهم والمقتدي بهم بالشافعي بنعمان لمالكهم بأحمد بل بأهل الرأي كلهم بالتابعين فلا تمهل أوبس فما للنائبات كمولانا أوبسهم بحق قطب وإبدال هم أملى وهم لدى الخطب بعد الله معتصمي بالترمذي بأبي داؤد بالنسائي بمسلم بالبخاري عالى الهمم بالبيهقي بأصحاب الحديث معأ بمن به منهم الدين الحنيف حمى بابن دينار بالبصري بفرقدهم بذي الكرامات والأحوال والقدم بحق سهل بسهل بابن خضرويه بابن الخفيف بممشاد مع هرم بحق ذي النون بالدقاق إن لهم في الأولياء شيمة تعلو على الشمم بابن أسباط بل شاه وشيعته وبالرفاعي والحلاج نجمهم ذاك الذي اعتاض في العليا بدايته ومن له قدم في الصدق عن قدم واذكر أبا الغيث والصيياد أحمدهم وابن الغربب ولا تنس ابن هودهم بابن العجيل بإسماعيل بالبجلي بالعامري بحق البحر بالحكمي بجوهر بهتار بابن يضمهم بأهدل بل بياقوت بحقهم وبالمربدين بالأشماخ في يمن بغررهم حللوا غرباً ونجدهم فإن في الجيلي منهم عبد قادرهم المرتقي همة تعلو على الهمم ابن الرسول الذي ناداه مرسله فبات منه قريباً غير متهم في ليلة قد رقى حجبا وارتفعا وكان إذ ذاك جبرائيل من الخدم بذي عقيب وما فيها وفي جند زبد اليفاعي لقد فازوا بزبدهم وبابنه الشييخ موسى ثم أخوته قوماً بفضلهم تجلو لك الظلم بواد عمد بسادات بها وبمن في دوعن من صبيح الوجه مبتسم بني أبا حفص الأخيار ثم بني سعيد العيسوي الوافون بالذمم واهتف بيوسف مهما كنت منتظراً فنمم غوث الملهوف ومهتضم وحضرموت بها قوم بفضلهم يستمطر الواكف الهامي من الديم بنو أبا علوي والكرام بنوا عباد السادة الحامون للحرم وعصبة في نواخي الشحر بل يبني أبا وزير ذوي الإحسان والكرم وفي ظفار رجال يستغاث بهم ويستعان بهم بالدفع في النقم بحق شيخي وأشياخ له.

فهم غوثي ودوني ومقصودي ومعتصمي بذي سفال حماها الله من بلد وبل منها الحيا والقاع والأكم حوائجي أقضـــها وأقض الديون ولا ألجأ بجاهك من خصمى إلى لزم واغفر ذنوبي وإن جلت كبائرها وما به قد ألمت منى اللمم يسر حسابي وإن جزت الصراط فلا أراع فيه وثبت عنده قدمي إذا فتحت لأبواب الجنان خذوا عبدي إليها ونجوه من الحطم واغفر لأهلى وأولادي وما ولدوا والآل مني وأصحابي وذي الرحم وواسع الفضــل للجيران إن لهم حق على: وأنت الواســع الكرم جيران بيتي وجيراني بمقبرتي يا من يقابل ذا الأرجام بالنعم بمن ذكرت وبالماحي وعترته فليبتدأ به مدحى وبختتم وأصل الله موصول الصلاة له وآله ما سبجن الورق في السلم وأوصل الله أزكاها وأفضلها إليه ما دام يهدي الساق بالقدم يسر حسابي وإن جزت الصراط فلا أراع فيه وثبت عنده قدمي إذا فتحت لأبواب الجنان خذوا عبدي إليها ونجوه من الحطم واغفر لأهلى وأولادي وما ولدوا والآل مني وأصحابي وذي الرحم وواسع الفضــل للجيران إن لهم حق على: وأنت الواســع الكرم جيران بيتي

وجيراني بمقبرتي يا من يقابل ذا الأرجام بالنعم بمن ذكرت وبالماحي وعترته فليبتدأ به مدحى ويختتم وأصل الله موصول الصلاة له وآله ما سجن الورق في السلم وأوصل الله أزكاها وأفضلها إليه ما دام يهدي الساق بالقدم يسر حسابي وإن جزت الصراط فلا أراع فيه وثبت عنده قدمي إذا فتحت لأبواب الجنان خذوا عبدي إليها ونجوه من الحطم واغفر الأهلى وأولادي وما ولدوا والآل منى وأصحابي وذي الرحم وواسع الفضــل للجيران إن لهم حق على: وأنت الواســع الكرم جيران بيتي وجيراني بمقبرتي يا من يقابل ذا الأرجام بالنعم بمن ذكرت وبالماحي وعترته فليبتدأ به مدحى ويختتم وأصل الله موصول الصلاة له وآله ما سجن الورق في السلم وأوصل الله أزكاها وأفضلها إليه ما دام يهدي الساق بالقدم يسر حسابي وإن جزت الصراط فلا أراع فيه وثبت عنده قدمي إذا فتحت لأبواب الجنان خذوا عبدي إليها ونجوه من الحطم واغفر لأهلى وأولادي وما ولدوا والآل مني وأصحابي وذي الرحم وواسع الفضــل للجيران إن لهم حق على: وأنت الواســع الكرم جيران بيتي وجيراني بمقبرتي يا من يقابل ذا الأرحام بالنعم بمن ذكرت وبالماحي وعترته فليبتدأ به مدحي ويختتم وأصل الله موصول الصلاة له وآله ما سجن الورق في السلم وأوصل الله أزكاها وأفضلها إليه ما دام يهدى الساق بالقدم

http://www.aleman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%85% D8%B1%D8%A2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D
8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A7%D9%86%20%
D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%2
0%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7%D9%84
%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D9%82%
D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D9%82%
D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9
%86%20%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D9
%86%20%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%
D9%85%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A
7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9
%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%
D9%8A%D8%A7%D9%86%20\*\*/i87&n73&p1

Page prepared by Muhammad Umar Chand

19042017